

المملك العَرْبَة السَّبْعُوْرِتَ لِهِ وَزَارَة أَلْتَعِلْتِ مِلْ الْعِبَالِيْ عامِعة أَمَالِفُ رِي المُمالِ عَلَيْ وَأَصُولِ اللَّهِ الْمِنْ الدرايات العُسليا قسم الدوايات العُسليا

# آثارُ الصَّحَابَةِ فَيْ الْمَارُ الصَّحَابَةِ فَيْ الْمَارُ الصَّحَابِ الْمَارِ لِلْمَارِ لِلْمَارِ الْمَارِ لِلْمَارِ لِلْمَارِ لِلْمَارِ لِلْمَارِ لِلْمِلْمِلْمِي الْمَارِ لِلْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمُعْلِيْمِ الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمُعْلِي الْمِلْمِي الْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمُلْ

جَمْعًاً ودرَاسَةً

رسالة مُقَدَّمَةٌ لِنَيْل دَرَجَةِ الدُكْتُوراه فِي الحَدِيْثِ وعُلُومِه

विद्याद प्रियोग्धः

محمد بن ناصر النَّاصِر الغامدي

الرقم الجامعي: (٤٢٥٧٠٠٣٤)

إشراقه فضيلة الشيغ:

أ.د/ نايف بن قبلان السّلَيْفِي

الأستاذ في قسم الكتاب والسنة

٩ ١٤٢٩ هـ

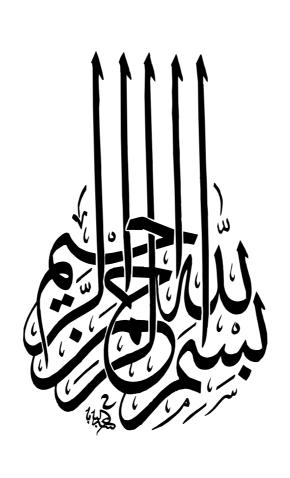

#### ملخص الرسالة

#### درجة الدّكتوراه

الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله، وآله وصحبه...أما بعد:

الرسالة: " آثار الصَّحابَةِ ﴿ فِي الدِّيَاتِ جَمِعاً ودِراسةً ".

الباحث: محمّد بن ناصر الناصر الغامدي.

#### تتألف هذه الرسالة من قسمين:

القسم الأول: دراسة نظرية متوسطة بين الاختصار والتطويل، تَعْرِضُ في فصلها الأول لأهم ما يتعلق بالصحابي والصحابة: التعريف والمحترزات، الفضائل، أهم المصنفات في هذين المبحثين، الخلاف بين المحدثين والأصوليين، والرد على بعض الشُبه. وفي الفصل الثاني تعرض لحُكم الاحتجاج بآثارهم، ومناهج أئمة الحديث والأصول والفِقه في ذلك. ثم فصل ثالث ضمّن الباحث فيه خلاصة نظرته للفروق المهمة في الدراسة الحديثية بين الحديث النبوي المرفوع، وأثر الصحابي الموقوف.

والقسم الثاني: عرض فيه الباحث ما اجتمع له من آثار الصحابة جميعاً ﴿ فِي أَبُوابِ الدِّيات، وقد وقع في ثلاثة وستين ومئة باب. وقد بلغ عدد الآثار في جميع الرسالة سبعة وعشرين وخمسمئة أثرٍ.

ولقد لحظ الباحث أموراً يراها مهمة منها:

- عدم وجود دراسات تأصيلية تحرر الفروق بين الحديث المرفوع والأثر الموقوف في البحث والصناعة الحديثية وما يتبعها.
- أن كثيراً من الأقوال المنسوبة للصحابة ﴿، حتى تلك التي أحدثت جدلا فقهياً مُلفِتاً لم تُحصّ وِفق قواعد النظر في النقد الحديثي الجليلة، وعندما يُعتنى بهذا الجانب فيرجى أن تضعف بعض الخلافات القوية، ويُعاد النظر في دعاوى إجماع، وثبوت أقوال عن صحابة، ودعاوى عدم وجود مخالف للواحد منهم.
- أن تأمل فِقه الصحابة أخذاً مما ثبت من آثارهم في أبواب الدِّيَاتِ وعموم الجنايات من شأنه أن يساعد على إعادة النظر في بعض التقديرات للدِّيَات وأروش الجنايات، إذ يرى الباحث أن واقعها في بلدان المسلمين حسب اطلاعه لا يتوافق معه التقديرات النبوية، ونهج الصحابة جميعاً في ذلك، على نحو يُرى أنه قد أثَّر على تحقق بعض أهم المقاصد من تشريع أحكام هذه الأبواب.
- يوصي الباحث ويدعوا الحُكّام المسلمين لترك القوانين الوضعية، والاحتكام إلى هذه الثروة المباركة العظيمة من نصوص الوحي من كتاب وسُنة وأقضيات الصحابة الله التي تُمثّل زادا تشر يعياً، وسوابق قضائية محكمة.



#### Thesis abstract

#### Ph D. degree

"Praise to Allah and peace be upon his prophet Muhammad, his family and his fellowmen, Amen."

**Thesis topic**: The fellowmen's aphorisms on the death money in terms of assembling and studying.

The researcher: Muhammad Naser Naser Al Ghamdi.

#### This thesis is composed of two parts:

- The first part: A concise hypothetical study that, in the first chapter, deals with the definition and the favors of the fellowman. The most important topics In these two studies are the differences between the fundamentals and the innovators in religion on one hand and replying to some susceptible opinions. In the second chapter, the thesis has dealt with the religious perspective of arguing about their aphorisms and the approaches of the prophet's sayings and Islamic jurisprudence great scholars of this. Then there is a third chapter dealing with the researchers attempt to include the core of his perspective of the most important differences in the prophet's sayings studies as for the sayings narrated by the prophet himself or the ones narrated by his fellowmen
- **The second part**: The researcher deals with what he assembled from the fellowmen's aphorisms in the chapters of the death money that are assembled in chapters and aphorisms throughout his thesis. The researcher noticed what he sees important observations as follows:
  - There are no fundamental studies that can differentiate the sayings narrated by the prophet from the sayings narrated by his fellowmen Many fellowmen's aphorisms are not subject to analytical studies though they resulted in so many jurisprudence controversies. The researcher calls for reviewing the assumptions of some of the fellowmen's aphorisms.
  - In relation to pondering over the fellowmen's jurisprudence in terms of their aphorisms in the chapters of the death money and all the chapters of criminal law to help in reconsidering some evaluations about the death money in light of what is actually going in some Muslim counties that don't comply with the prophet and his fellowmen's approach. This affects the significance of legislating these criminal regulations

The researcher recommends all the Muslim rulers to give up the man made criminal laws and look up to the Islamic sources that are rich in the legal regulations like the Holly Quran , the prophet's sayings and the fellowmen's aphorisms that represent a legislative inventory containing unique legal legislations.



#### القدمسة

الحمد لله ذي المحامد العظيمة، والمنن الجسيمة، المتفرد بالعَظَمة والكبرياء، يستوي عنده العَلَنُ والخفاء، سبحانه الملك القدوس العزيز الحميد، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، لا رَادَّ لما قضى ولا مُعَقِّب لِحُكْمِه، لا إله إلا هو إليه المصير، وهو على كل شيء قدير.

والصلاة والسلام على محمد بن عبدالله النبي الأمين، عزيز عليه عَنَتُ أمته، حريص على المؤمنين، نشهد أنه رسول الله، وقدوة الدُّعاة والهُداة، بَيَّنَ لنا سبيل النجاة، من اقتفى أثرَه واستنَّ بسُنته فقد هُدي إلى صِرَاط مستقيم...

أما بعـــد: –

فإن السُنة النبوية أشرف العلوم مع كتاب الله عَلَى، ذلك أنها وحي من عند الله تعالى، يجب إتباعها والتحاكم إليها عَمَلاً بها ورد من نصوص الكتاب والسُنة المتظافرة في هذا المعنى. كما أنَّ نَهج الصحابة في وما اتفقوا عليه أو لم يرو عنهم غيره إذا مُحِّص، وتميّز ما ثبت منه هو -بعد السُنة الفعلية - تطبيق عَمَلِي لأحكام الوحي، وتجلية للفهم الصحيح الذي ينبغي على المُكلّف أن ينتهجه.

ذلك لأنَّ "أَفْهَامُ الصَّحَابَةِ ﴿ فَوْقَ أَفْهَامِ جَمِيعِ الأُمَّةِ، وَعِلْمِهِمْ بِمَقَاصِدِ نَبِيِّهِمْ ﷺ وَقَوَاعِدِ دِينِهِ وَشَرْعِهِ أَتَمَّ من عِلْمٍ كل من جاء بَعْدَهُمْ "(). فلا اجْتِلابَ للصَّوابِ، ولا اجْتِنابَ للعِقَابِ إلا بإتباع سَنن القَوم، " فَمَن كان مُسْتَنَّا فَلِيَسْتَنَّ بمَن قد مات، أولئك أُجتِنابَ للعِقَابِ إلا بإتباع سَنن القَوم، " فَمَن كان مُسْتَنَّا فَلِيسْتَنَّ بمَن قد مات، أولئك أصحاب محمد ﷺ. كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً. قوم اختارهم الله ﷺ لصُحْبَةِ نبيته ﷺ، ونَقْلِ دِينه. فَهُم كانوا على الهدى المستقيم "().

- (۱) الطرق الحكمية لابن القيّم ص(۱۷۸)، ونحوه في موضِعين من شرح سنن أبي داود (٦/ ٣٦٤)، و(٨/ ٨٣).
- (٢) هذا كلام حَسَنٌ معناه، وقد ذكره الحسين بن مسعود الفرّاء البغوي (ت: ٥١٦) في موضعين: في شرح السُنّة (١/ ٢١٤) وكذا في مشكاة المصابيح (١/ ٦٧ ٦٨) منسوبا لابن مسعود الله تفسيره السُنّة (١/ ٢١٤) وكذا في مشكاة المصابيح (١/ ٦٧ ٦٨)

(٢/ ٥٣/٤) منسوبا لابن عبّاس -رضي الله تعالى عنهم إ-، وفي المصابيح قال: "رواه رزين". يعني عن ابن مسعود ١٠ وقد أورَدَه إيراد الْمُقرِّ به، الجازم بنسبته لابن مسعود ١٠ جَمع من أهل العِلم بعد زمن الرواية (منهم: ابن الأثير في جامع الأصول (١/ ٢٩٢)، والخازن في تفسيره لباب التأويل (٣/ ٣٢١)، وابن تيمية في منهاج السنة النبوية (٦/ ٨١)، وابن القيّم في إغاثة اللهفان ص(٩٥٩)، وابن أبي العِز الحنفي في شرح الطحاوية (١/ ٤٣٢)). لكن قد ذكره ابن الجوزي في التبصرة (١/ ٤٧٧) منسوبا لابن عُمر رضي الله تعالى عنها، ولم أجده مُسنداً عن أحد من الصحابة ﴿ إلا عند أبي نُعيم في حِلية الأولياء (١/ ٥٠٥-٣٠٦) من طريق أبي سفيان، عن عمر بن نبهان، عن الحسن، عن عبدالله بن عمر. وهذا إسناد ضعيف، لا يمكن أن يُثبت الأثر عن ابن عُمر - رضي الله تعالى عنهما - ما عوّلنا عليه، فإن أبا سفيان هنا هو: فق عبدالرحمن بن عبدالله بن عبد ربه، وقد يُنسب إلى جده، الشيباني، ويقال اليَشْكُري، أبو سفيان النَّسوي، قاضي نيسابور، مقبول، من التاسعة. التقريب (٩٤١). وفي الجرح والتعديل (٥/ ٢٥٦ برقم ١٢٠٩): " عبدالرحمن بن عبدالله بن عبد ربه الشيباني قاضي نيسابور قدم الرّي، ويعرف بأبي سفيان بن عبد ربه...سألت أبي عنه فقال: شيخ". وترجم له ثُمَّ (٩/ ٣٨٢ برقم١٧٨٦) فقال: " أبو سفيان بن عبد ربه...سألت أبي عنه فقال: هو شيخ مجهول". وذكره ابن حبان في ثقاته (٨/ ٣٧٠ برقم١٣٩٣). وشيخه الراوي عن الحسن البصري هو: د عمر بن نَبْهَان العبدي، ويقال: الغُبَري، بصريٌّ خال محمد بن بكر، ضعيف من السابعة. التقريب (٠١٠). ضّعفه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتأريخ (٣/ ٣٦٨)، وفي الجرح والتعديل (٦/ ١٣٨ برقم٥٥٦) عن ابن معين من رواية الدوري قال: "ليس بشيء". وضعّفه الفلاّس وأبو حاتم الرازي. وقال ابن حبان في المجروحين(٢/ ٩٠ برقم ٢٥٤): "كان ممن يروى المناكير عن المشاهير؛ فلمّا كثر ذلك في حديثه استحق الترك". ولا حاجة - والحال هذه- للتعرض لسماع الحسن من ابن عمر، ومن المُلفِت أن يُورَده جازما بنسبته مَن يُحقِّق ويمحِّص الآثار المنسوبة للصحابة الله المنافة: في آخره عند أبي نُعيم زيادة: ( ابن آدم، صاحب الدنيا ببدنك، وفارقها ممك وقلبك...) كأنه دخل عنده أثر في أثر، فهذه الزيادة على الاستقلال مُحُرّجة من هذا الطريق عينه من كلام الحَسَن عند ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (مسند عُمر ١٢٩/ ١٢٩ برقم٢١٦)، وذكرها أبو حيّان في البصائر والذخائر (٨/ ٩٨) منسوبةً للحسن أيضاً، ونسبها الشعراني في طبقاته الكبري المُظلمة ص(٩٣) لابن عمر رضى الله تعالى عنهما. والأثر بنحو سياقته الواردة في الأصل خرّجه ابن عبدالبر في جامع بيان العِلم وفضله (ط. أبو الأشبال ٢/ ٩٤٦ برقم ١٨٠٧) عن عمرو بن قيس (كذا ولعل صوابه ابن أبي قيس) عن عبد ربه، عن الحسن قوله، وفي أوّله: "كان الحسن في مجلس فذكر أصحاب رسول الله ،، فقال: إنهم كانوا أَبَرَّ...". عَن أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَيّاشٍ () قال: حَدّثنا عَاصِم بن أَبِي النَّجود ()، عن زِرِّ بن حُبَيْشٍ ()، عن عبداللهَّ بن مَسْعُودٍ ﴿ قَال: ( إِنَّ اللهُ أَنظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ؛ فَوَجَدَ قَلْبَ حُبَيْشٍ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ؛ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ؛ فَابْتَعَتُهُ بِرِسَالَتِهِ. ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ - بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ؛ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ؛ فَابْتَعَتُهُ بِرِسَالَتِهِ. ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ - بَعْدَ

- (۱) ع أبو بكر بن عيّاش بن سَالِم الأسَدِي الكوفي، المُقرئ الحَنّاط، مشهور بكنيته، والأصحّ أنها اسمه، وقيل اسمه محمد، أو عبدالله، أو سالِم، أو شُعبة، أو رؤبة، أو مسلم، أو خِداش، أو مطرّف، او حمّاد، أو حبيب، عشرة أقوالٍ، ثِقة عابِد، إلا أنّه لمّا كَبر سَاءَ حِفظه، وكِتابه صحيح، مات سنة ١٩٤، وقيل قبل ذلك بِسَنةٍ أو سنتين، وقد قارب المئة. وروايته في مقدمة مُسلِم. التقريب (١٩٤٨). وقد اتفق أهل العِلم على جلالته وتعبّده، كها تفقوا على أن في حفظه شيء، فبين قادح فيه بذلك، وبين موثّق مع التنبيه على أنه قد يخطئ، وأن كتابه صحيح عندهم، على ما بُسِط في تهذيب التهذيب (١٩/ ٣٨)، وأعدل ما وجدتُ في خفع قول ابن عدي في الكامِل (٤/ ٢٨ ٢٩): "كوفي مشهور معروف...يروي عن أجلّة الناس، وحديثه فيه كثرة، وقد روى عنه من الكبار جماعة...وهو من مشهوري مشايخ الكوفة، ومن المختصين بالرواية عن جملة مشايخهم مثل: أبي إسحاق السبيعي، وأبو حصين، وعاصم بن أبي النجود وهو صاحبه، وهو من قُرَّاء أهل الكوفة، وعن عاصم أخذ القراءة، وعليه قرأ، وهو في رواياته عن كل من روى عندي لا بأس به، وذاك أني لم أجد له حديثا منكرا إذا روى عنه ثقة، إلا أن يروي عنه ضعيف". وقريب منه قول ابن حبان في ثقاته (٧/ ٨٦٨ برقم ١٩٠٨).
- (٢) ع عاصم بن بهدلة، وهو ابن أبي النّجُود، الأسدي مولاهم الكوفي، أبو بكر المقرئ، صدوق له أوهام، حُجَّة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون، مات سنة ١٢٨. التقريب (٢٠٥٤). قال ابن معين في سؤالات الدقّاق ص(٦٤ برقم١٥٧): " ثقة لا بأس به، وهو من نظراء الأعمش، والأعمش أثبت منه". ونحو هذا قال أحمد في موضِع من العلل ومعرفة الرجال (١/ ٢٠٤ برقم١٩١)، وروى أبو داود في سؤالاته ص(٢٩٣ برقم٥٤٣) توثيق أحمد، وذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٦/ ٣٤٠ برقم١٨٨) أنه سأل عنه أبا زُرعة فوثقه، قال: " فذكرته لأبي؛ فقال: ليس محله هذا أن يقال هو ثقة، وقد تكلّم فيه ابن عُليّة فقال: كأن كل من كان اسمه عاصها سيء الحفظ". ثم ذكر عن أبيه قوله: " محله عندي محل الصدق، صالح الحديث، ولم يكن بذاك الحافظ".
- (٣) ع زِرّ بن حُبَيْش بن حُبَاشَةَ الأسدي، الكوفي، أبو مريم، ثِقة جليل مُخضرم، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث وثهانين، وهو ابن مئة وسبع وعشرين وسنة. التقريب (٢٠٢٠). والأقرب أنه موته سنة ٨٦ كما في طبقات خليفة ص(١٤٠)، وتوثيقه وفضله محل اتفاق، وكان أبو وائل يُعظِّمه. يُنظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٢٧٧).

قَلْبِ مُحَمَّدٍ-؛ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ؛ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، يُقَاتِلُونَ على دِينِهِ. فَمَا رَأَقُ اسَيِّنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللهِ ّسَيُّء) (). دِينِهِ. فَمَا رَأَقُ اسَيِّنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللهِ ّسَيُّء) ().

وقوله: "ما رأى المسلمون " واضح أنَّه من العام الذي يراد به الخصوص، أي الصحابة ، وهذا واضح من السياق، ويؤكده ما رَوَى جماعة من الأئمة عن أبي إسْحَاقَ السَّبِيْعِيِّ ()، عن سَعِيدِ بن وَهْبٍ ()، سمعت ابن مَسْعُودٍ الله يقول: (الايَزَالُ

- (۱) هذا الأثر صحيح. رواه عن أبي بكر بن عيّاش جماعة هم: أحمد في مسنده (۱/ ۳۷۹ برقم ۲۲۲۰)، وأحمد بن عبدالجبار وعبدالواحد بن غياث عند البزار في مسنده (٥/ ۲۱۲ ۲۱۳ برقم ۱۸۲۱)، وأحمد بن عبدالجبار العطاردي عند أبي جعفر بن البختري كيا في مجموع مصنفاته ص(١٣٦ برقم ٤٥١)، وص(٢٨٨ برقم ٣٣١)، وعند ابن الأعرابي في معجمه (٢/ ٢٨٨)، وعند ابن مردويه في أماليه ص(١٥٠)، وأبو هشام الرفاعي، ويعقوب الدورقي، والحسن بن عرفة، ويحيى بن آدم عند أبي بكر الآجري في الشريعة مقدمة الاستيعاب (١/ ١٦٧ برقم ١١٤٤) ومن طريق الآجري خرّجه ابن عبدالبرّ في مقدمة الاستيعاب (١/ ١٢ ١٦٧) -، و أحمد بن يُونُس عند الطبراني في المعجم الكبير (٩/ ١١٢ برقم ٢٥٨٨)، وعلي بن الجعد عند أبي بكر الكلاباذي في بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار ص(١٥٠). والأثر له طريق آخر يرويه علي بن قادِم، عن عبدالسلام بن حرب، عن الأعمش عن أبي وائل، عن ابن مسعود الله نحوه فتصراً وتاماً. خرّجه من هذا الطريق: البزّار في مسنده (٥/ ١١٩ برقم ٢٠٨٢) مثله، وفي المعجم الكبير (٩/ ١١٥ برقم ٢٠٨٣) مثله، وفي المعجم الكبير (٩/ ١٥ برقم ٢٠٨٣) نحوه. وتابع عبد السلام بن حرب عن الأعمش المسعودي إذ رواه عن عاصِم، عن أبي وائل نحوه. خرّجه كذلك: الطبراني في المعجم الكبير (٩/ ١٥ برقم ٢٠ ٢٣)، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبير (١١ برقم ٤٩).
- (٢) عَمرو بن عبدالله الهَمْداني الكوفي، ثِقة شهير مُكثِر، تأتي ترجمته تفصيلا في الأثر العاشِر. وفي ترجمة شيخه سعيد بن وهب الآتية في تاريخ البخاري الكبير أنّ أبا إسحاق يروي عنه، ويروي عن ابنه عبدالرحمن عنه كها عند ابن أبي حاتم. فتبيّنت الواسطة على فرض أنه يلزم من عنعنة أبي إسحاق التدليس.

الناس صَالِحِينَ مُتَمَاسِكِينَ ما أَتَاهُمُ الْعِلْمُ من أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَمِنْ أَكَابِرِهِمْ. فإذا أَتَاهُمْ من أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَمِنْ أَكَابِرِهِمْ. فإذا أَتَاهُمْ من أَصَاغِرِهِمْ ()؛ هَلَكُوا) (). وبالجملة "فهذا باب يطول وصفه، فالصحابة أعلم الأمة وأفقهها، وأدينها. ولهذا أحسن الشافعي سفي قوله: هم فوقنا في كل علم وفِقه ودينٍ وهُدى، وأينا لأنفسنا "().

وقد قال ابن القيّم في معرِض ذِكر سبب كثرة الاختلاف وتفاقمه: " فَلُو اَنْقَادَ كُلُّ وَاحِدٍ منهم لَن دَعَاهُ إِلَى اللهُ وَرَسُولِهِ، وَتَحَاكَمُوا كلهم إِلَى السُّنَّةِ وَآثَارِ الصَّحَابَةِ لَقَلَّ الاُخْتِلافُ وَإِنْ لَم يَعْدَمُ من الأَرْضِ، وَلَهَذَا تَجِدُ أَقَلَ الناس اخْتِلافًا أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْخُدِيثِ" ().

- = برقم ٢٥٦)، وثّقه ابن معين في رواية إسحاق بن منصور الكوسج كما في الجرح والتعديل (٤/ ٦٩ برقم ٢٩/٤)، والعِجلي (٢٢١).
- (۱) قال أبو عمر ابن عبدالبر بعد رواية الأثر في جامع بيان العِلم (۱/ ١٥٩): "قال بعض أهل العلم: إن الصّغير المذكور في حديث عمر وما كان مثله من الأحاديث إنها يراد به الذي يُسْتَفْتَي ولا عِلم عنده، وإن الكبير هو العالم في أي سِنِّ كان. وقالوا: الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان حَدَثاً".
- (۲) إسناده صحيح. رواه مَعْمَر في جامِعِه الملحق بمصنف عبدالرزاق(۱۱/۲٤٦ برقم۲٤٤٦، و۲٥٧ برقم۲٠٤١، و رواه مَعْمَر في جامِعِه الملحق بمصنف عبدالرزاق(۱۱٤/۱ برقم ۲۵۹۰)، والمعجم الأوسط براي في المعجم الكبير (۹/۱۱۶ برقم ۲۵۹۰)، ومن طريق أبي نُعيم عن الثوري خرّجه الطبراني في المعجم الكبير (۹/۱۱۶ برقم۸۵۸)، وابن عبدالبَرّ في جامع بيان العِلم (۱/۱۰۹)، وعن محمد بن كثير العبدي عن شُعبة في الموضِع السابق من المعجم الكبير (برقم ۹۱۹۸). ثلاثتهم (معمر والثوري وشُعبة) عن أبي إسحاق به، مثله. وخرّجه الطبراني بُعيد ما سبق (برقم ۹۱۹۸) من طريق زَيْدِ بن حَبَّانَ، عن أبي إِسْحَاقَ، عن زَيْدِ بن وَهْبٍ عَنِ ابن مَسْعُودٍ نحوه. وذكره في شرح السُنة (۱/۱۲۷) معلقاً عن ابن مسعود ... وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱/۱۳): "رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون". وعزاه ابن حجر في فتح الباري (۱۹/۱۳) إلى أبي عُبيد ويعقوب بن شيبة.
- (٣) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (٦/ ٨١)، وكلام الإمام الشافعي المشار إليه مذكور في المدخل إلى السُنن الكبير للبيهقي ص(١١٠)، ونحوه في كتاب الأم (٧/ ٢٦٥)، وسيأتي بتهامه قريباً.
  - (٤) إعلام الموقعين عن ربِّ العالمين لابن القيّم (٢/ ٢٤٥).

وما أَصْدَقَ وأَحْسَنَ وصف عُمر بن عبدالعزيز للصّحَابَةِ ﴿ بقوله مُوصِياً: " فَارْضَ لِنَفْسِكَ ما رضي بِهِ الْقَوْمُ لأَنْفُسِهِمْ، فَإِنَّهُمْ على عِلْم وَقَفُوا، وَبِبَصَرٍ ـ نَافِذٍ كَفُّوا ()، وهُمْ على كَشْفِ الأُمُورِ كَانُوا أَقْوَى، وَبِفَضْلِ ما كَانُوا فيه أَوْلَى. فَإِنْ كَانَ الْمُدَى ما أَنْتُمْ على كَشْفِ الأُمُورِ كَانُوا أَقْوَى، وَبِفَضْلِ ما كَانُوا فيه أَوْلَى. فَإِنْ كَانَ الْمُدَى ما أَحْدَثَهُ إلا من اتَّبَعَ غير عليه لقد سَبَقْتُمُوهُمْ إليه، وَلَئِنْ قُلْتُمْ إنيا حَدَثَ بَعْدَهُمْ ما أَحْدَثَهُ إلا من اتَّبَعَ غير عليه لقد سَبَقْتُمُوهُمْ إليه، فَإِنَّهُمْ هُمْ السَّابِقُونَ. فَقَدْ تَكَلَّمُوا فيه () بِمَا يَكْفِي، وَوَصَفُوا مِن عَشْرٍ وقد قَصَر - قَوْمٌ دُونَهُمْ مَن مَقْصَرٍ ، وما فَوْقَهُمْ من مَسْرٍ . وقد قَصَر - قَوْمٌ دُونَهُمْ فَجَفَوْا، وَإِنَّهُمْ بين ذلك لعلي هُدًى مُسْتَقِيمٍ " () .

وإنَّ الباحِث في هذا العِلم الجليل لا يكاد يُحصي الثمرات الطيّبة التي يجنيها من اشتغاله به، وممارسته له.

ولقد يسَّر الله عَلَيَّة الدَّعوة وأصول الدين في جامعة أم القُرى الغَرَّاء. ومَنَّ الله عليَّ الكِتابِ والسُنة في كُليّة الدَّعوة وأصول الدين في جامعة أم القُرى الغَرّاء. ومَنَّ الله عليَّ مَرّة أخرى فأكملت الدراسة المنهجية التمهيدية لمرحلة الدكتوراه في هذا القسم الطيِّب، ولمّ أن أردتُ أن أختار موضوعاً لتقديمه لنيل هذه الدَّرَجة أخذتُ أُقلِّبُ النظر فنُصِحْتُ بأن ألتحق بمشروع كبير القدر، يُرجى منه خير كثير، وهو مشروع جمع آثار الصحابة هوراستها على أبواب الدِّين، وكان نصيبي منها أبواب الدِّيات.

وإنه ليتضحُ للناظر المُختَص - أول وَهْلَةٍ - مدى أهميّة الموضوع، وعِظَمِ نفعِه، وإن دراسة مثل هذا الموضوع لَمّا أرجو أن يكتب الله تعالى لي به حيازة حَظٍ من العلوم، ورفع الجهل عن نفسي في طائفة من المباحث والمسائل.

- (١) وهنا ملحظ مهم، وهو أن الهُدى في متابعتهم الله فيها كفُّوا عنه وسكتوا، كما يُتَابَعون فيها قالوا وعملوا.
- (٢) يعني القَدَرْ، فإن السؤال كان عنه، ومع ذلك فيصح ذلك الوصف في كل باب من أبواب الدِّين، فهَا على مَن اهتدى بهَدي الوحي وطريقة القوم أن يجعل مكان الضمير في قوله: " فيه " الدِّيات أو غيرها.
- (٣) خرّجه أبو داود في سُننه (ط. محيي الدين عبدالحميد٤/ ٢٠٣ برقم٢٠٢٤)، وقد ساقه من ثلاث طرق إلى عُمر بن عبدالعزيز، ومن طريقه البيهقي في القضاء والقدر ص(٣١٩ برقم٥٣٩)، وخرّجه من أحد طرقه ابن وضّاح في البدع والنهي عنها ص(٧٧)، وهو أثر حسن أو صحيح.

## المُحَةُ عن أَهَمّيَةٍ المَوْضُوعِ: ۞ لَمْحَةُ

- لقد اتفقت المذاهب الفقهية، بل والأعمّ الأغلب من الفِرق وأصحاب الأهواء على أنَّ أصحاب رسول الله على خير الأمّة وصفوتها، وأولاها بالصواب في الاجتهاد، وأصدقها في النقل، وأعْدَهَا في السِّيرة أَخْذاً ممّا ثبت من نصوص الوحي الشريف كِتاباً وسُنةً في بيان منزلتهم والتنويه بهم. وجيل بهذه المثابة لا غرو إن صُرِفت الجهود لتحقيق تراثه، والعناية بها يُروى عنه تمييزاً للغثّ من الثمين، والهزيل من السّمين.
- إنَّ إتباع الكِتاب والسُنَّة هو دعوى الفُرقاء في كل زمن، وفي هذا الزمن بخاصة، وليس أقْطَعَ للمنازعة، وأصدق عند المراجعة مِن تلمّس ما ثبت عن الجيل الأكمل، والرعيل الأول. إذ هم الذين عاصر وا التنزيل، وشاهدوا رسول الله على يتلقّى عن جبريل. ومع ذلك فهم عرب أقحاح، أفتق الناس لِساناً، وأوضحهم بياناً، سبّاقين إلى غايات، وأصحاب صِدْقٍ وآيات. ومع هذا وذاك فإنّهم أمْتَنُ الأُمّة تأسياً، وأشدهم توقياً. فمَن جمع هذه الصفات التي لا يكاد يُهاري فيها ناطق بالشهادتين أليسوا أولى بالإتباع؟! وقفو أثرهم أقرب للهُدى وأقطع للنزاع؟!
- ضرورة الاطلاع على تطبيقات الصحابة ﴿ وفهمهم لنصوص الكتاب والسُنّة في كافة أبواب الدِّين، فالحُكم التكليفي المستقى من الوحي موجب للإتباع، وتطبيقات الصحابة تنفيذ عملى لذلك، خاصة ما اتفقوا عليه، أو ما لم يشتهر عنهم غيره.
- إنَّ الأبحاث والدِّراسات في الصحوة الحديثية الأثرية الأخيرة عنيت بتمحيص المرفوع في أحيان كثيرة، وصرف المُخْتَصون والمُهْتَمُّونَ جهوداً مباركةً في ذلك، لكنَّ الآثار الموقوفة -وهي من الدِّين بالمنزلة المعلومة لم تلق من العناية إلا أقلَّها قبل هذا المشروع الكبير الذين وفق الله تعالى له قِسم الكِتاب والسُّنة في كُليَّة أصول الدين في جامعة أم القُرى.
- إنَّ الأبحاث والدراسات في أصول الفقه وفروعه يغلب عليها عدم العناية بالنظر في ثبوت الرأي عن الصاحِب، خاصة إذا لم يكن رأيه محلاً للمناظرة والمطارحة الفقهية

بين أهل المذاهِب. فكان لِزاما على أهل الاختصاص - في عصر التخصص - أن يصر فوا جهودهم في هذه القيعان الطيّبة؛ ليحصد أهل علوم الشريعة الرَّحبة ثهار أبحاثهم يانعة رطبة، ويأووا - عند دراسة مسألة - إلى ركن شديد بعون الله تعالى. ويترتب على ذلك تمييز مستند كثير من أقوال أئمة الفقهاء، والحُكم عليه بالصِّحة أو الضعف، وبالثبوت أو عدمه، وفق قواعد هذا العِلم الشريف.

- أهمية جمع وتمحيص أقوال وأقضيات الصحابة في مسائل الدِّيات من القِصاص إلى الجِراحات، فإنه إذا اقتُصَّ في شيء منها ذهبت نفس أو عضو أو أريق دم مسلم، وهي أمور قد لا يمكن تداركها، فكانت دراسة أبواب هذا الكتاب المنيف بين كتب الدِّين وأبوابه من جهة إبراز أقوال الصحابة في، وما يُنسب إليهم، وتمحيص ذلك؛ في غاية الأهمية، وثمرته لا تخفى على ناظر.

- أن أحكام الدِّيات والجراحات من الأهمية بالمنزلة المُشار إليها قريباً، ولذلك فهي حَرِيّة بالكِتابة، والجمع، والضبط لما جاء فيها. ولقد عني بها إمام من أعظم أئمة الفقه والحُكم والقضاء من الصّحابة ، فقد خرّج البخاري في جامعه الصحيح وغيره، عَن عامِر الشَّعْبِيَّ، سمعت أَبَا جُحَيْفَة ، قال: سَأَلْتُ عَلِيًا ، هل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ما ليس في الْقُرْآنِ؟ - وقال مَرَّةً: ما ليس عِنْدَ الناس؟ - فقال: ( وَالَّذِي فَلَقَ الحُبَّة، وَبَرَأَ النَّسَمَة ما عِنْدَنَا إلا ما في الْقُرْآنِ، إلا فَهُمَّ أَيُعْطَى رَجُلٌ في كِتَابِهِ، وما في الصَّحِيفَةِ. قلت: وما في الصَّحِيفَةِ؟ قال: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ) ( ). وقال الإمام الشافعي: "وإن أَوْلَى عِلْمِ الناس بَعْدَ الصَّلاةِ أَنْ يَكُونَ عليه إجْمَاعٌ بِاللَّذِينَةِ الدِّيَاتُ، لأَنَّ ابن الشافعي: "وإن أَوْلَى عِلْمِ الناس بَعْدَ الصَّلاةِ أَنْ يَكُونَ عليه إجْمَاعٌ بِاللَّذِينَةِ الدِّيَاتُ، لأَنَّ ابن الشافعي: "وإن أَوْلَى عِلْمِ الناس بَعْدَ الصَّلاةِ أَنْ يَكُونَ عليه إجْمَاعٌ بِاللَّذِينَةِ الدِّيَاتُ، لأَنَّ ابن الشافعي: "وإن أَوْلَى عِلْمِ الناس بَعْدَ الصَّلاةِ أَنْ يَكُونَ عليه إجْمَاعٌ بِاللَّذِينَةِ الدِّيَاتُ، لأَنَّ ابن الشافعي: "وإن أَوْلَى عِلْمِ الناس بَعْدَ الصَّلاةِ أَنْ يَكُونَ عليه إجْمَاعٌ بِاللَّذِينَةِ الدِّيَاتُ، لأَنَ لَ بِهِ الْوَحْيُ " ( ).

<sup>(</sup>۱) خرّجه البخاري في الجامع المُسند الصحيح المُختصر من أمور رسول الله وسُننِه وأيامه، المعروف بصحيح البخاري في كتاب العِلم، باب كِتابة العِلم (برقم ۱۱۱)، وفي الدِّيات، باب لا يُقتل المُسلم بالكافِر (برقم ۱۹۱۵)، ومواضِع.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأم (٧/ ٢٣٤).

#### 🗘 دوافع اختيار الموضوع:

#### يُضاف إلى ما سبق في أهمية الموضوع:

- عدم توثيق أقوال الصحابة ، في عامة كتب الفقه من كتب المذاهب المشهورة وغيرها.
- أَنَّ ما خرج من كتب فيها جمع لأقوال بعض فقهاء الصحابة لم يُلْقِ للدِّراسةِ الحَديثيَّةِ والنَّظَرِ في ثبوت الأثرِ عن المنسوب إليه بالاً، ومن حاول ذلك من المختصّين في الفقه والعقيدة وغيرهما منهم من وُفِّق، ومنهم مَن كان بحاجة إلى دراسات حديثية مسددة يعتمد عليها في جانب الأثر.
- نسبة عدد من الأقوال المختلفة، وربها المتعارضة، لصحابي واحد؛ ما يؤكد أهمية الدراسة الحديثية للنظر في الثابت منها، واحتهال تَغيُّرِ فتوى الصحابي.
- أن جهوداً قد بُذِلت مؤخرا لجمع آثار الصحابة أو ما تيسر منها، وكانت بحاجة إلى مزيد من العناية والتمحيص، كما أن الفوت فيها كثير.
- اهتمامي بأبواب القِصاص والجراحات منذ وقت مُبكِّر، وشعوري بالغبطة والسرور إذا استشعرت أن بلادنا هي الوحيدة أو تكاد أن تكون كذلك التي تقفو أثر الشّرع المطهّر في هذه الأبواب التي اجتاحها إعصار القانون الوضعي في عامة بلدان المسلمين.
- التزوّد شخصياً من العِلم الشرعي في مجال الحديث النبوي وما يتصل به إسناداً ومتناً، وذلك في طائفة كبيرة من مسائل الحديث والفقه، وما يتصل بها.

## ۞ مَنْهَجُ البَحْثِ والْمُشْكِلَةُ الَّتِي يُعَالِجُهَا :

هذا بحث يتبع المنهج الوصفي في عمومه، والمنهج التحليلي عند الحاجة. يستهدف جمع كل ما يمكن أن يوصَل إليه من آثار الصحابة ﴿ ( قَولاً وفِعلاً وقَضاءً وفُتياً ) في جميع أبواب الدِّيات وما يتعلق بها، وتمييز الثابت منها قطعاً، من الضعيف جَزْمَاً، مما هو محل نظر. وكذا تمييز ما له حُكم الرَّفع مما هو موقوف، وما يُلحق بالموقوف من كلام التابعين الذي له حُكم الأثر الموقوف، مع توثيق ذلك كلّه من مصادره، وتدبيجه بتبويبات، وإلحاقه بكشَّافاتٍ تُقرِّب ما فيه من عِلم. ولقد جهِدُت في التوسط في شأن الرِّسالة كلِّها، وأرجو أنها لم تطل فتُمَلَّ، ولم تقصر فتختلَّ.

وكم من موضِع ألجمتُ نفسي مخافة أَنْ أطيلَ وأن أُمَّلاً فما زلنا نرى مَن زاد شيئًا بلا داع تناقضَ أو أَخَلاً

## ۞ خطَّةُ البَحْث :

توافق الباحثون في هذا المشروع على خطَّةٍ عامة موحدة تَبَعاً لقرار لجنة القِسم الموقرة، فكان بحثي مكوّن من: مُقدِّمةٌ، وتمهيدٌ، وقِسْمَين، وخاتِمةٌ، وكشّافاتٍ.

#### • فالمُقدمة هذه، وفيها:

- توطئة، تتبعها لمُحَةٌ عن أهمِيّة الموضوع وأسباب اختياره.
  - مَنهج البحث، والمُشكِلة التي يعالجها.
    - خطَّةُ البَحث مفصَّلة.
- ضوابط العمل في البحث عامة وفي الصناعة الحديثية خاصة.

#### • التَّمْهيدُ، وفيه مبحثان:

- المبحث الأوّل: تعريفُ الخَبَر والأَثَر لُغَةً واصطلاحًا، والفرق بينهما بإيجاز.
  - المبحث الثاني: تعريفُ المَوْقُوفِ في اللُّغَةِ والاصطلاح بإيجاز.

# • القِسْمُ الأَوَّلُ: التعريف بالصّحابة ومكانتهم وحُكم الاحتجاج بآثارِهم الله بإيجاز، وفيه فصلان:

الفصل الأوّل: تعريف الصّحابة ومكانتهم، وفيه مبحثان:

- المبحث الأوّل: تعريف الصّحابي.

- المبحث الثّاني: مكانة الصّحابة.

الفصل الثّاني: حُكم الاحتِجاج بآثار الصّحابة ، ومنهج الأئمة في ذلك، وفيه مبحثان:

- المبحث الأوّل: حُكم الاحتجاج بآثار الصّحابة.

- المبحث الثّاني: منهج الأئمة في الاحتجاج بآثار الصّحابة.

الفصل الثَّالِث: مَنْهَج دِراسة أسانيد آثار الصَّحابة.

#### • القِسْمُ الثَّانِي: آثار الصّحابَةِ في أَبْوَابِ الدِّياتِ

• <u>الخَاتَمَةُ</u>: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

#### • **الكَشَّافات**: وهي على التوالي:

١ -فهرس المصادر والمراجِع.

٢ - فهرس الآيات الكريمة.

٣-فهرس الأحاديث على الأطراف.

٤ - فهرس الآثار على أساس المسانيد.

٥-فهرس الآثار المختلف فيها رفعًا ووقفًا، مع تمييز النوعين بحسب ما ترجح.

٦- فهرس المسائل الإسنادية الواردة في ثنايا البحث.

٧- فهرس الغريب.

٨-فهرس الرواة والأعلام المترجم لهم.

٩ - الفهرس المحتويات.

#### ا أَبْرَزُ مُصَادِرِ البَحْثِ :

لقد ألزَمَتْ لجنةُ القِسم الموقّرةُ الباحثين باستقصاء الآثار من عشر ين مصدراً تُعدُّ هي مظانّ الآثار، وأضفتُ إليها - استقصاءً فيها أرجو - عدداً من أهم المصادر، وهي جميعاً: الكُتُب السِتة، وموطأ مالك، وجامع مَعْمَر، وما وقفتُ عليه مِن سُنن سعيد بن منصور، ومُصنّف عبدالرزاق، ومُصَنّف ابن أبي شيبة، والمُنتقى لابن الجارود، وكتاب الأم للشافعي، ومسنده، والحُجة على أهل المدينة، والآثار كلاهما لمحمد بن الحسن الشيباني، والآثار لأبي يوسف القاضي، ومسانيد: الطيالسي-، وابن الجعد، وأحمد، وإسحاق، وأبي يعلى، والبزّار، والشاشي، وسنن الدارمي، وتهذيب الآثار لابن جرير الطبري الأسفار القديمة والتتمة، وتفسيره جامع البيان، وتفسير ابن أبي حاتم، وصحيحي: ابن خزيمة وابن حِبَّان، وكتب الطحاوى: مختصر اختلاف العلماء، ومشكل الآثار،وشرح معاني الآثار، ومعاجم الطبراني: الصغير الأوسط والكبير، وسنن الدارقطني، ومستدرك أبي عبدالله الحاكِم، وكتابي البيهقي: السنن الكبير ومعرفة السنن والآثار، وما أسنده ابن حزم في كتابه المُحلى بالآثار. ثم الكتاب المختصّ في الدِّيَات، وهو كتاب الدِّيَات لابن أبي عاصِم. ثم كتب الزوائد والتخريج المهمة: مجمع الزوائد للهيثمي، والمطالب العالية لابن حجر، وإتحاف الخِيرة المَهَرة للبوصيري، والبدر المنير لان الْمُلقِّن وخلاصته، والتلخيص الحبير لابن حجر، ونصب الراية للزيلعي، والهداية لابن حجر، وغيرها.

ومعلومٌ عند أهل الاختصاص تفاوت هذه المصادر والمراجع من جهة يُسر - أو عُسر الوقوف على ما فيها، فربها وجدتُ الأثر في عشر - قصادر أو أكثر في لحظات عن طريق الحاسوب أو الكشافات، وربها قضيتُ وقتاً طويلا أبحث في مظان الرجو أن أجد أثراً فيها؛ فلا أخرج بنتيجة . فمثل هذا، وكذا تتبع المصادر التي يغلب على الظن أنها حكمت بصواب المرفوع أو الموقوف أو صوابها معاً - ككتب العِلل، ومسند البزار، وأطراف الغرائب، وكتب البيهقي، وبعض كتب التخريج - ... هذه الأمور تجعل

الباحِث يقضي وقتاً طويلا في البحث، ولا يظهر إلا أثر يسير لجهده فيها يُكتَبُ، وقد لا يظهر من ذلك شيء!

ولإنْ كان مصنف ابن أبي شيبة هو الأصل في العدّ حال التسجيل، كما أنه الأصل في تبويب الآثار وترتيبها - طِبقاً لقرار اللَّجنة الموقّرة - فإن الزوائد بلغت مبلغاً ليس باليسير، فالناظر واجد أنّ آثار ابن أبي شيبة تقلّصت لأنه يُكرر الأثر تارة بنفس الإسناد والمتن، وتارة بنفس المتن لكن من طريق آخر، وتارة يرويه من طريق ولفظ مُختلفين، ومردُّه أنه أثر واحد لأنه عن نفس الصحابي وبنفس الدلالة وليس في أحدهما قِصة أو استفتاء أو قضاء يُشعِر بفصل أحد الأثرين عن الآخر. وبالمقابل قد كانت الزوائد على ابن أبي شيبة تتكاثر، وتتعدد، فنجد - مثلاً - أن في باب العمد والصلح والاعتراف (برقم ٢٧ من أبواب الرسالة) أثرين عند ابن أبي شيبة، وثلاثة آثار زوائد، وفي باب: مَن قال دِية اليهودي والنصراني مِثل دِية المُسلِم ( برقم ٥٧ من أبواب الرسالة ) نجد فيه أثراً واحد عند ابن أبي شيبة، وسبعة آثار زوائد في هذا الباب وحده!



#### الدِّراسَات السَّابِقة:

لم أقِف على كِتاب عني بما يُروى عن الصحابة في أبواب الدِّيات، بل ولا مَن خصّ الحديث المرفوع في أبواب الدِّيات إلا كتاب الدِّيات لابن أبي عاصم، وموضوعه الأحاديث المرفوعة، وفيه القليل من الآثار الموقوفة مذكورة في أبوابها من البحث.

وأما في جمع آثار الصحابة الله عموماً؛ فقد وقفتُ على بضعة كُتُب:

١ - كِتاب " المثابة في آثار الصحابة " لجلال الدين السيوطي (ت: ٩١١)، ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (٢/ ١٥٨٥)، ولا أعرف عنه شيئاً.

٧- كِتاب " مَاصَحّ مِن آثار الصّحابة في الفِقه ". لزكريا بن غلام الباكستاني، صَدَرَ عن دار ابن حَزم في بيروت في ثلاث مجلدات، فيما يربو على مئتين وألف صفحة. مما يميّز هذا الكِتاب أنه اقتصَرَ على ما صَحّ عنده عنهم . ومما يُخالف فيه: اقتصاره على بعض مصادر التخريج على نحو مُحِلِّ في نظري، وأنه مع كون الكتاب بالعنوان السابق لم يستوعِب ما صَحّ في الكتب المُكثرة من إيراد الآثار الموقوفة كالمصنّفين، بل إنه لم يذكر كبير شيء من مصنّف ابن أبي شيبة، فضلا عن بقية المصادر.

٣- كِتاب " موسوعة آثار الصحابة " لسيّد كسروي حَسَن. صَدَرَ عن دار الكُتُب العِلميّة في بيروت في ثلاث مجلدات، وما يربو على ثلاثمئة وألف صفحة. جعله على مسانيد الصحابة ، ولم يشترط الصّحة؛ فجاءت الآثار من كل درجات القبول والردّ تقريباً، كما أنّه لم يستوعِب، ولم يُقارِب. إذ إن المجلدين الأول والثاني – وهما ثلثي الكِتاب – في آثار الخلفاء الرّاشدين الأربعة فقط، ولعلّ لعمله تماما في المستقبل إن شاء الله تعالى.

2- كِتاب " سِلْسِلَة الآثار الصحيحة من أقوال الصّحابة والتابعين أو الصحيح المُسند من أقوال الصّحابة والتّابعين " لأبي عبدالله الدّاني بن مُنير آل زهوي. صَدَر مِنها مُجُلّد واحِد عن دار الفاروق في بيروت، فيه خمسون وثلاثمئة أثر في نحو أربعمئة صفحة. وهو كتاب مفيد، ومما تميّز به هذا الكتاب وجود عناية جيّدة بتخريج الأثر ونقل ما تيسّر من أحكام أهل العِلم، وتعليقه أحيانا على فقه الأثر. ومما يؤخذ عليه: عدم إتباع منهج

في ترتيب الآثار ()، والمزج بين آثار الصحابة والتابعين، وترك التنبيه على ما له حُكم الرّفع، وتفاوت الجهد في العناية بالآثار. ومع ذلك فهو خير الثلاثة، وفيه جهد واضِح.

(١) حاول الباحِث أن يستدرك ذلك بفهارس للأطراف مقسّمة على أبواب على طريقة الألباني في السلسة الصحيحة.

#### البَحْثِ : عُمَلي فِي البَحْثِ

- ١- جمعتُ آثار الصحابة همن كِتاب الدِّيات من مصنف ابن أبي شيبة، وزدتُ عليها آثاراً قليلة متعلقة بالدِّيات خرِّجها ابن أبي شيبة في مواضِع أخرى من مصنَّفه غير الكتاب الذي أفرده للدِّيات.
- ٢- استقصيتُ ما في الكُتُب العشرين التي ألزمت بها لجنة القِسم الموقرة؛
   فجمعتُ ما وقفتُ عليه من آثار متعلقة بأبواب الدِّيات من مظائمًا، ثم استعملت البرامج الحاسوبية خشية فَواتِ أثرٍ مخرِّج في غير مظانّه.
- ٣- عمدتُ إلى كُتُب تروي بالأسانيد، ويُرجى فيها وجود آثار على شرط الرسالة؛ فجمعتُ ما تحصّل منها، وقد سبق سردها في مصادر البحث.
- ٤- ما كان من الآثار خارج المصنف مما خرّجه ابن أبي شيبة؛ جعلتُه تبعاً لنظيره،
   وذكرته في أثناء التخريج. وما كان من الزوائد على المصنّف أضفتُه إلى الباب الأليق به،
   وجعلتُ له رقما مُستقلاً.
- ٥- أَنْقُلُ الأَثرَ بسنده، وأخرِّجه، وأحكم عليه، وأبيّنُ ما يتصل به من مسائل مؤثرة في صحته أو دلالته، وفق قواعد علوم الحديث.
- ٦- أَدْرُسُ أحوال رجال مدار الأثر دراسة مفَصَّلَة، وأرجِّحُ من أتوصل إليه في
   حق كل واحد منهم.
- ٧- أولِي ما يَعْرِضُ لحديث الثّقات من تدليس أو إرسال أو اختلاط أو تضعيف في بعض أوجه الرواية ما أمكنني من عناية.
- الخرح إذا كان الراوي مُختَلَفًا فيه؛ فإني أُفصِّلُ القول فيه بِذِكرِ كلام أئمة الجرح والتعديل، والموازنة والترجيح، على مقتضى قواعد هذا العِلم، وأنحو إلى الاختصار غير المخلِّ، وأيُّ كلمة يغني عنها غيرها أستبعدها، وإذا ظَهَرَ أن حُكم ابن حجؤ في التقريب هو الراجح اكتفيتُ به، وإلا بَيَّنْتُ .

9- أُخَرِّج الأثر من مظانِّه، وأحرص - بحسب قرار لجنة القسم الموقّرة - أن لا يفوتني شيء مما هو على شرط رسالتي من المصادر العشرين التي ألزِمنا بها، وقد سبق ذكرها في مصادر البحث.

• ١٠ أختِم الكلام على الأثر بِبَيان درجته - بحسب ما يظهر لي - مستعيناً بالله تعالى، ثم بالنظر في أقوال أهل العِلم بين يدي حُكمى.

١١- التزمتُ بترتيب ابن أبي شيبة، إلا أني قمتُ بإضافة تبويب في أوّل كتاب اللّيات لخلوّ المصنف من ذلك مع أهميته واتحاد دلالة الآثار ثَمّ، وكذا في باب الهاشِمة.

17 - اعتمدتُ في الغالب على أجود ما أمكنني من نُسخ مطبوعة للكُتب، إلا كتابا لم يُطبع، أو كانت طبعته سقيمة؛ فإني أبذل ما تيسر من جهد للوقوف على نُسخة خطية يمكن الركون إليها.

17 - غالب المصادر والمراجع من طبعات معينة مُثبتة في قائمتها في ذيل الرسالة، لكني قد أرجع لطبعات أخرى غير التي اعتمدتُها، فهنا أذكر اسم الطبعة أو المحقق تمييزا لكني قد أرجع لطبعات أبي داود، فهي - وسائر الكتب الستة - اعتمدتُ فيها طبعة دار السلام في مجلد واحد، فإذا رجعت لنسخة محيي الدين عبدالحميد بَيَّنْتُ ذلك، وشرح علل الترمذي الأشهر بالضبط طبعة د.نور الدين عِتر، فإذا أحلتُ على طبعة د.همّام عبدالرحيم أو غيرها بيّنتُ ذلك. وقد أشير إلى الطبعة في أول ذِكر لها مع كونها الطبعة الوحيدة التي رجعتُ لها، وذلك إذا خشيتُ أن يقع في نفس القارئ أني أحيل إلى نسخة أخرى أشهر أو أتمّ.

١٤ - ختمتُ الرِّسالة بخاتمة فيها أهم نتائج البحث، ثم فهارس العِلمية.

10- إذا ورد اسم عَلَم في أثناء البحث - خاصة في الدراسة النظرية - فإن كان من المشاهير الذين لا تغني ترجمة الواحد منهم في سطرين، ولا تكشف أكثر مما يُعرف عنهم، وذلك كالشافعي وعبدالرزاق وأحمد والترمذي؛ فإني لا أشغل القارئ ولا أثقل الحواشي بها لا يُرى له ثمرة، وإن كان المذكور منهم قد لا يُعرف لقلة شهرته كأبي القاسم

الفوراني، أو قد يشتبه بغيره كالمقدسي؛ فإني أعرّف بهم بإيجاز في نحو سطرين، وأذكر مصدراً أو مصدرين لترجمة الواحد منهم.

17- إذا كان الحديث المرفوع مخرّج في الصحيحين أو أحدهما فلا استقصي- في تخريجه، والغالب أني لا أكثر الأسطر بتوثيق التخريج من غيرهما إلا لعِلّة، لكني أذكر مَن خرّجه، خاصة أصحاب السنن الأربع، وأحمد.

1V - بيّنتُ معاني الكلمات الغريبة: المفردات، والقبائل، والمُصطلحات، وما شابهها في الحاشية، وحاولت أَنْ أُنوِّع في المصادر فأكثرتُ من الرجوع لكِتاب النهاية لابن الأثير، لكني لم أكتَفِ به، بل رجعت لمصادره، كُتُبِ أبي عُبيد، وإبراهيم الحربي، وغيرهما. وكذا في المصطلحات الفقيهة، طِلبَة الطَلبَة، والكُليّات، ومثلهما في ذلك ما شابهها.



#### ۞ ضَوَابِطُ تَفْصِيْلِيَّةٌ فِي البحث :

أ- رسمت الآيات الكريمة وَفقاً لرسم المصحف - الرسم العثماني - وبيَّنْتُ موضع الآية بذِكر اسم السورة ثم رقم الآية بعدها مباشرة، فإن كان جزءاً من آية أثبَتُ كلمة "مِن " قبل رقم الآية، ما يدُلُّ على أن للآية تَتِمَّة. وقد ميَّزتُ الآيات الكريمة فرسمتُها بخطِّ الثُلُثِ، وجعلتها بين قوسين هلاليين مزخرفين هكذا ﴿ ﴾.

ب- إذا ذكرتُ حديثاً أو أثراً حرصتُ على ضبط مُشكِلِ لَفْظِه، وبيان غريْبِهِ، وتيان غريْبِهِ، وتخريجه، وما يتبع ذلك مما سيأتي. وقد ميزت الأحاديث الشريفة المرفوعة والآثار الموقوفة التي هي مادة هذه الرسالة فكتبتُها بخط غليظ متميّز، وجعلتُها بين قوسين هلاليين هكذا ().

ت- ما أنقله من مقولات عن أهل العِلم نَصّاً أو بحذف أو تصرّف يسير أجعله بين شاري تنصيص هكذا ""، وأشير إلى أي تصرف، كما أشير إلى الحذف غير المُخِلِّ بمعنى الكلام المنقول بثلاث نقاط متتابعة كهذه...

ث- إذا صححتُ خطأً أو تصحيفاً في كتاب أنقل منه، أو زِدتُ زيادة توضيح لا تُخِلُّ بسياق الكلام وسِبَاقه؛ جعلتُ ذلك بين قوسين مركّنين، مثال ذلك: " خرّجه [محمد بن إسهاعيل] البخاري في الصحيح...". وأما إن كان ما بين المركّنين أُثبِتَ لأي سبب غير ما سبق فإني ألتزم ببيان ذلك في الحاشية.

ج- اتبعتُ الرَّسم الإملائي الحديث، ورسمتُ به كل نصوص الرسالة، حتى ما وجدته في المخطوطات بالرسم القديم كإسقاط حرف الألِف في بعض الكلمات مثل: إسحق، وإسمعيل، ونحوهما فإني أرسمه وفقاً للإملاء الحديث، وكذا الهمزات رسمتها في كل أحوالها وفقَ رسم الإملاء الحديث. وأنبه إلى أني اخترتُ في رسم المئة ومضاعفاتها مثل: ثلاثمئة هذا الرسم بإسقاط الألِف لأنها لا تُنطق، ولا يصح نطقها، وإنها كانت

للتمييز، فقد أَمِنَ الناس مِن ذلك بحمد الله تعالى (). على أني حَرِصْتُ في تواريخ وفيات الرواة أن أُثبتها بالأرقام حتى إذا كُتبت في التقريب أو غيره بالحروف، جَرياً على ما تتابع عليه عامة أهل هذا العِلم، ولِمَا أرى من فائدته في سهولة القراءة.

ح- ضبطتُ مِن الكلمات في البحث ما خشيتُ الْتِبَاسَهُ على القارئ، وقد تختلف الأنظارُ في ما هو مَظنَّةُ الالْتِبَاسِ، وأرجو أني لم أترك كلمة تحتاج إلى تشكيل خالية منه. والأصل أن الضبط بالحركات يُغني عن الضبط بالحروف، لكني قد أضبط بالحروف في حالتين: إذا نقلتُ ذلك عن غيري بلا تصرّف، وإذا كان الاسم مَظنَّة عُسرٍ في النطق، لِقِلَةِ دَوَرَانه على الألْسِنة مِن جِهة، ولأصله الأعجمي - غالِباً - مِن جِهة أخرى، وهذا يَكثُر في أسهاء البُلدان، والنَّسبَةِ إليها.

خ- إذا جاء في أي كِتاب: "قال حدّثنا"، أو "حدثنا" فإني اختصر ها إلى ثنا، وأخبرنا إلى أنا، كما هو معلوم في كتب المحدثين، ولا أترك ذلك إلا في حالتين: الأولى: عندما تكون صيغة الأداء في أول الإسناد، كما في هذا المثال: "قال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بكر، ثنا ابن جريج". الثانية: إذا كانت بلفظ الإفراد: "حدثني ". فإني أثبتها كذلك خشية أن يُظن أنه تطبيع أو تصحيف.

د- عَرَّفتُ بِالأعلام تعريفاً موجزاً، وإذا تكرر الواحد منهم أشرتُ إلى سبق ترجمته في موضع أو مواضِع قليلة، ثم اعتمدتُ على كثرة ذِكره عن تكرار ذلك، على أن في فهرس الأعلام مَفْزَعاً عند الحاجة.

ذ- إذا وثَّقتُ مَقولة بِذِكر مصدرها فإني أكتب الجزء والصفحة بالرسم المعهود هكذا (/) في قبل الشَّر -طَة المائلة للجزء أو المُجلَّد، وما بعدها للصفحة. وإن كان الكتاب في جزءٍ واحدٍ رسمتُ حرف صادٍ قبل رقم الصفحة هكذا ص(). فإن كتبتُ

(۱) ومعلوم خِلاف مَن كتبوا في هذا الفن، وقد اخترت القول الأقرب لنفسي، ومما شجعني على سلوكه كثرة مَن أسمعهم ينطقونها بإثبات الألِف في نحو: مائه، فكان الرسم الأدقُّ أمْنَاً مِن هذه العُجْمة، وقد أخبرتُ -فوق ذلك- أنه موافِق لِا أوصى به مَجْمَع اللغة في دمشق.

رَقّها دون حرف الصاد فإني أقصد به رقم الحديث، أو رقم الفقرة للكُتُب التي يُرَقّم معققوها فقراتها. ومن المهم أن أنبه هنا إلى شرطي في المنقولات التي تقع في صفحتين أو أكثر، إن شَرطي فيها أن أُثبِت رقم الصفحة التي فيها بداية الكلام، ولا أرى كبير فائدة في أن أنبّه على الصفحات جميعاً، وإذا ذُكر موضع أول المنقول كفى. ومع هذا فإني إذا خطر لى أدنى احتمال للّبْس أُبيّنُ ذلك في الحاشية.

ر- إذا ذكرتُ كلمة موثّقة من مصدر، ثم ذكرتُ كلمة أخرى منه في نفس الصفحة، أو في نفس الرقم من الحاشية ولم أذكر موضعا آخر؛ فإنها من المصدر السابق ومن الموضع السابق بعينه.

ز- أحرِص على ذِكر أسماء الكُتُب تامة، فإن كان الاسم طويلا نسبياً فإني أحرِص على ذِكرِه أو طَرَفِه المشتهر المميز في أول موضِع، ثم أختصر ه على نحو لا يجعله غامضاً ولا مشتبها بغيره. فمثلا معرفة علوم الحديث لأبي عبدالله الحاكم، لا أذكره باسم "المعرفة" كيلا يشتبه بكتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان أو غيره، بل أقول مختصراً: "المعرفة للحاكم". وهكذا لا أقول: "التهذيب" إشارة لتهذيب الكمال أو تهذيب الكمال أو تهذيب الكمال أو تهذيب المعرفة بيا أذكر الاسم بتهامه.



## المُ اللُّهُ عُلَيْدُ فِي الصناعة الحديثية خاصّة (١): ﴿ ضُوَابِطُ تَفْصِيلِيّةُ فِي الصناعة الحديثية

١. تابعتُ ابن أبي شيبة في جَمْعِ الآثار وتفريقها إذا لم يكن عندي أصل يُركن إليه، فلا أفرّق أثراً جَمَعَه في موضِع واحد، ولا أجمع آثاراً فرّقها. وهذا أمر متعارف عليه متبع في الأحاديث المرفوعة، فلا يُجمع حديث مع حديث آخر لم ترو مَعاً فتُعطى رَقهاً وَاحداً لأنها من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ممالاً، أو الزهري عن سالم عن أبيه أو أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة مما فهذا ظاهِر، وإنها ذكرتُه هنا ليتبيّن وجه شبه الموقوف بالمرفوع في ذلك.

7. إذا كان للأثر أكثر من طريق فإني أعمد إلى مدار الأثر؛ فأثبتُ الإسناد من عنده إلى آخره، واختار أتمّ لفظ وأوضحه (فإن لم يكن أحد الألفاظ جامعاً ذكرت أحدها، ثم عطفتُ عليه لفظاً آخر في صدر الأثر، على أن أبيِّنَ راوي كل واحد منهما في التخريج)، ثُمَّ أُفصّل ما يتعلّق بالمتابعات في تخريج الأثر.

٣. إذا كان الأثر مروي بأكثر من وجه، وفي بعضها زيادة على بعض؛ فإني أصدًر بالوجه الأصحّ – بحسب ما يظهر لي – وأذكر بقية الأوجه في التخريج مع بيان الفروق بينها سنداً ومَتناً، وأحكم على كل وجه للأثر بحُكم مُستَقِلً، قبل أن أحكم على الأثر بعمومه.

أذكُرُ تلخيصاً لترجمة الراوي مِن تقريب التهذيب لابن حَجَر إن كان من رجال
 كتب الأئمة الستة، وأعْمَدُ إلى حذف الضبط بالحروف لِقِلّة الاضطرار إليه مع جودة
 آلات الطباعة، ووضوح الضبط بالحركات، كما أحذف طبقته إن عُلِمَت سنة وفاته، لأنه

(۱) وهنا تنبيه مهم، وهو أنَّ كثيراً ممّا كُتِبَ في هذه الضوابط محل اتفاق، وقد استقرّ عليه العمل، فأنا لم أذكره لأنه اختيار مني، لكني أردتُ أن لا أترك مَلحظاً متعلّقاً بشرط الصناعة الحديثية (كالتدليس واختلاط الثقات ونحوهما) دون أن أعرِضه في هذا الموضِع.

ورد في أثناء سند فبان له في الأدنى شيخ وتلميذ، فهذا مع سنة الوفاة يغني عن إيراد طبقات كِتاب آخر في نظري.

٥. إذا كان الراوي ثقة باتفاق أو ضعيفاً باتفاق فإني أذكُرُ حاله إجمالاً من التقريب، وقد انتخب عبارة أو عبارتين من كلام المحققين في عِلم الرِّجال من الأئمة تُبِيْنُ عن فَضْلِه، أو تَقَدُّمِه في شيخ، أو سَبَبِ ضعفه، أو نحوِ ذلك، فإن لم أجد ذكرتُ بعض مَن وَثَقه، أو عبارة بعض مَن ضَعَفه من الأئمة.

7. عند ترجمتي لراوٍ مُختلفٍ فيه أو كان مِن الثقات الذين يعتري حديثهم ما قد يُضعّفه؛ فإني أبدأ بأقدم الكتب وآصَلِها في عِلم تراجم الرجال، وأتبع بعد ذلك التسلسل الزمني قدر الإمكان، فلا أنقل كلمة للبخاري في تواريخه أو في علل الترمذي الكبير مِن تهذيب التهذيب، ولا أرجع لتاريخ بغداد لنقل كلمة لابن معين من تاريخ الدوري، ولا أنقل كلمة الجوزجاني في أحوال الرجال مِن ميزان الاعتدال... وهكذا، أحرصُ على الترتيب الزمني عند رجوعي للمصادر، وتتبع تاريخ ترجمة الراوي قدر الإمكان. فإن وجدتُ في كلام المتأخر مزيد عِلم، أو تفصيل، أو تحقيق أثبتُه.

٧. إنَّ في التتبع التاريخي لترجمة الراوي - على ما سبق وصفه - فائدةً ملموسةً عند الحُكم على الرواة المُختلف فيهم، فبهذا يتبيّن - مثلاً - أنَّ مَن أثنى على الراوي وقوّاه من طبقة شيوخه، فأما بعد أن تصدى للرواية؛ فلم يوثقه أحد، وقد نجد أن القول بتضعيف الراوي أو توثيقه أو اختلاطه لم يظهر إلا بعد موته بنحو قرن، فهذه الملاحِظ اللَّطيفة المؤثّرة لم تكن لتتجلى وتظهر بسهولة لو لم تُسلك طريق التتبع التاريخي لكل راو.

٨. إذا كان الراوي مُدلِّساً، أو كان ممن اختلط مِن الرواة فإني أتتبع ذلك في كلام من ترجم له من الأئمة كالبخاري، وابن أبي حاتم، والنسائي...، فإن وجدتُ عند العلائي، أو الولي العراقي، أو ابن حجر مزيد تحقيق، أو تفصيل، أو غيرهما أثبتُ كلامهم، وذكرتُ اسم الكتاب في مصادر الترجمة، وإن وجدتُ كلامهم لا يعدو أن يكون نقلاً لما جمعتُ مِن كلام الأئمة المتقدمين، اكتفيتُ بالأصل عن الفرع. وهذه النقطة لها صِلة بها سبق، وإنها أفردتها لأهميتها.

9. إذا كان الراوي مُدلِّساً، أو مُختلِطاً، أو كثير إرسال، أو نحوها من القوادح التي تعتري حديث الثقات، فإني أعتني بذلك غاية العِناية أثناء جمع المادة العِلمية في ترجمة الراوي، فإن وجدتُ أن للاختلاط صِلة بالإسناد الذي أدرسُه كأن يكون الراوي عنه ممن سمع منه بعد الاختلاط، أو لم يتميَّز سماعه؛ بيَّنتُ ذلك وتناولتُه بالدراسة، وإن لم يكن له أثر ككون الراوي سمع منه قبل الاختلاط، فإني لا أتشاغل باختلاطه، إلا أني يكن له أشير إلى أنه اختلط في آخر عمره. وما قيل في الاختلاط يصدق في التدليس والإرسال، ويزيدان عليه بالتفصيل الآتي بعدُ.

١٠. إذا كان الراوي موصوفاً بالإرسال تحرَّيْتُ عن الإسناد الذي بين يَديَّ، فإن سَلِم من إرساله لم أنبه، وإلا أعللتُه به على مقتضى قواعد هذا الفن، إلا أن المكثرين من الإرسال - خاصة - أنبه على ذلك في تراجمهم، وأُبيّنه بإيجاز.

11. إذا كان التابعي لم يُدرك زمن الخليفة أو القاضي من الصحابة ، لكنه تابعي ثَبْتُ مشتغل بالعِلم والقضاء أو الفُتيا في الدِّيات وغيرها - كالشعبي وسُليهان بن يسار - ، ثم إنه يذكر حادثة مشتهرة وقعت من عمر أو عليٍّ أو ابنِ الزِّبيرِ أو من معاوية ، ولا يُعرف بالأخذ عن المجاهيل أو الضعفاء؛ فإني - بعد تكامل هذه الشروط الثلاثة - أجعل للأثر حُكم الاتصال إن لم يكن في جمع طرقه ودلالته من القرائن ما يرُدُّ ذلك وكلّها كانت الحادثة أشهر أو البلوى بالحُكم أعمَّ كلها اتسع ما يُحتمل من انقطاع بين التابعي (ذي الأوصاف السابقة) وبين الصحابي الذي ينقل عنه.

١١. إذا كان الراوي مِن الموصوفين بالتدليس فإنه لا يخلو مِن ثلاثة أحوال:

أ- إما أن يكون بجانب تدليسه مِن الضعفاء كابن لهيعة () فإني لا أطيل البحث في تدليسه وسماعه لسقوط الحُجَّة بخبره، إلا أن أُقوِّيَ خبر غيره بخبره، ولا غُنية عنه؛ فهنا أنظر في تدليسه، ولا أحسب أني أُلِحْئتُ إلى مثل هذه الحال، والحمد لله تعالى.

(۱) عبدالله بن لهيعة بن عُقبة الحضر مي المصري قاضيها، أبو عبدالرحمن، ضعيف مُحُلِّط، ورواية الأقدمين عنه – خاصة العبادلة – أمثل من غيرها، وستأتي ترجمته تفصيلاً، وفاته سنة ١٧٤.

ب - وإما أن يكون مِن الثقات الذين وُصِفوا بالتدليس، ففي هذا الحال أتبع كلام أهل العلم عنه وعن شيوخه، ومراسيله، فإن لم أجد شيئاً مِن كلامهم يَخُصُّ الأَثرَ المذكور، وقد صححه أحد أهل العِلم، فإني لا أجعل عنعنته - والحال ما بينتُ - علة في ذاتها، لكن للمُكثر من التدليس، أو فاحش التدليس مزيد عناية.

ج - وإما إن ذكر أهل العِلم أن الأثر غير مستقيم، أو أن أحداً مِن أهل العِلم ضعّفه، فهنا أنظر: إن كان في الأثر عِلَّة يُحمل تضعيفهم، أو عدم استقامة الأثر عليها؛ فالحمل هنا على تلك العِلة المجزوم بها كوجود راو ضعيف، أو صدوق كثير الخطأ أو انقطاع بَيِّن في سنده. فإن لم أجد شيئاً مِن ذلك والأثر غير مُستقيم أو مُضعّفٌ؛ فإن الحمل هنا يكون على رواية المُدلِّس ما لم يُصرِّح مِن وجه يصحُّ إليه، فإن صحَّ الطريق إليه بأنه صرَّح؛ فقد بريء مِن تبِعة ضعف الأثر.

١٣. كُل ما أنقله في أحد الرواة مِن مقولات أثبِتُ مصدره في مصادر الترجمة في الحاشية، على أني لا أسوِّد الصفحات وأثقل الحواشي بتعداد مصادر الترجمة، بل أكتفي منها بها نقلتُ منه فِعلاً، فليس كل ما طالعتُه أثبِتُه، لكن كل ما أخذتُ منه أثبِتُه، وأرجو أن لا توجد كلمة في الأصل، إلا ومصدرها موجود.

١٤. ما يُقال عن عقيدة الراوي، وما يُرمى به مِن بِدع اكتفي فيه بالإشارات التي في تَقْريبِ التَّهْذِيبِ، وإنَّمَا أتناوله بالدِّراسة في حالتين:

أ- أذا كان لبدعته أثرٌ في روايته، وفي القدح في استقامته، وعدالته، وصدقه. فهنا أُبيِّن ذلك لأثرِ ذلك في حكمي عليه وعلى مرويِّه بعدُ.

ب- أن يَحْمِلَ بعضُ أهل العِلم قول مَن جرَّح الراوي على ذَمِّ بدعته، لا ضبطه وحُسن أدائه. فهُنا أُبيِّن لأسوِّغ ما ترجّح لي مِن حُكم.

١٥. الصحابيّ المشهور أستغني بشُهرته وتعديل الله على، ونبيه الله عن الإطالة في ترجمته، والصحابي غير المشهور كقَبِيْصَةَ بن ذُوَيبٍ، وعبدالله ابن السّعدي أترجم لهم مع

17. الأصل أنَّ ما قد يعتري حديث الثقات من تدليس أو إرسال أو اختلاط يكون في موضِع الترجمة، لكن قد أشير إلى ذلك في الترجمة، وأبسطه عند الحُكم على الأثر لبيان دِقّةِ إعلال الأثر – أو أحد أوجهه – بها وُصف به ذلك الراوي، فإمّا أن أُعِلَّ بذلك، وإمّا أن أُجيب عنه بها يظهر لي آنئذٍ.

10. حرصتُ على التأسي بأئمة هذا الفن ومبرِّزيه؛ فتتبعت أي احتهال حقيقي لوجود عِلّة في سند الأثر أو متنه، فتأملتُ تراجم الرواة، وراجعت الكتب المتقدمة والمتأخرة التي تُعنى بالإرسال والتدليس والاختلاط، وما قد يطرأ على أحاديث الثقات، وكذا تأملتُ في دلالة الأثر، وآثار الباب، مقارنة بالمرفوع، وما في الكتاب العزيز. فحرصتُ على عدم الركون إلى السلامة الظاهرة، ولا الغفلة عمّا يعضد دلالة الأثر بادي الضعف.

١٨. وهي قريبة من سابقتها: تتبعتُ القرائن جمعاً ومقارنةً وإعمالاً وفق ما أفهمه من طريقة أئمة هذا العلم الشريف.

19. قد لا يمكن ضبط جمع أو تفريق المقولات المروية عن صحابي واحد بألفاظ وطرق مختلفة بضابط واحد يحكم بجمعها تحت رقم واحد أو تفريقها، وكذا إذا رُويت عِدة أحكام بإسناد واحد عن صحابي واحد، لكنها متفرِّقة ولم تُجمَع. وقد حاولت ضبط ذلك بها يلى:

أ- إذا كان ابن أبي شيبة خرّج المقولات - لا أنه كرّر الأثر الواحد عينه () - مفرّقة أو مجتمعة تابعته في ذلك؛ لأن العدّ المقدّم للقِسم، وكل ما يتصل بالتسجيل والخطة مبني - ابتداءً - على مُصنّف ابن أبي شيبة.

(١) فهذا مها اختلفت ألفاظ الأداء، وتعددت الطرق يبقى أثراً واحداً.

ب- إن لم يكن الأثر عند ابن أبي شيبة؛ استعنتُ بالله تعالى ثم أعملتُ نظري، فجعتُ ما أرى أنه لا يَحْسُن تفريقه، والعكس، في ضوء ما أفهمه من تصرفات أهل الحديث في مثل هذه الأحوال.

• ٢٠. إذا اختلف الطريق واللفظ والسياق واتحدت الدلالة أو أكثرها عن نفس الصحابي كان يكون الأول بإسناد مدني وفيه ذكر قضاء قضاه، والآخر إسناد كوفي وفيه أنه أجاب سائلا في قِصّةٍ؛ فإني أجعلُ لكل منهما رقماً مستقلاً، وأجعل أحدهما بمنزلة الشاهِد للآخر.

17. إذا وجدتُ طريقا للأثر فيه انقطاع ظاهر كرواية عَمرو بن شُعيب عن أبي بكر هُم مُباشرة، ثم وجدتُ طريقاً آخر يشبهه في ظهور الانقطاع، وغموض المخرج؛ فإني لا أجعل أحدهما عاضداً للآخر. إذ مِن الوارد جِداً - والحال هذه - أن يكون مخرجها واحداً؛ فأكون قويتُ الطريق بنفسه، لكني في مقابل ذلك لا أجزم أن مخرجها واحداً؛ فأكون من الإسنادين من بلدين مختلفين كالكوفة أو المدينة، إلا أن تجتمع واحدُّ ولو كان ما ظهر مِن الإسنادين من بلدين مختلفين كالكوفة أو المدينة، إلا أن تجتمع قرائن يترجّح بها احتمال اختلاف مخرج كُلِّ منهما، فهنا يقوى أحدهما بالآخر وَفق قواعد هذا العِلم.

77. صنعتُ فهرساً سمّيته " فهرس المسائل الإسنادية"، يحوي لطائف إسنادية وتصويب أوهام ونحوهما، والحاجة إليه تزيد عندما تتكرر عِلة أو يتكرر مَلْحَظ إسنادي؛ فهنا إن كان قد سبق فإني أشير إليه إشارة وأبني عليه دون حاجة لإعادة ما سبق تاماً أو مختصراً، بل أكتفي بها سبق، وافترض أن من يريد الرجوع لمكان التفصيل يطالع هذا الفهرس. وهذا خير من التكرار أو التلخيص في كل مرّة، وخير من بناء حُكم على بحث دقيق سبق في ثنايا ترجمة راوٍ أو حُكم على أثر قد لا يتيسّر الوقوف عليه دون كشّاف معني بهذه المسائل. إضافة لما سبق فإني أرجو أن فيه فائدة من جهة تقريب تحقيقات مسائل ولطائف للقارئ. وقد جعلتُ كل مسألة في الكشّاف تبدأ باسم أو لقب المعني بتحقيقها حتى يسهل الكشف منه. فالصياغة المختارة هي: " الزهري مرسلاته واهية... الشعبي سمع شيئاً يسيراً من عليّ هي...الخ ".

هذا وإن مما ساعدني على إبداء ما أراه - بعد البحث - أنّه الصواب كَوني في مجال اختبار لقدري على النظر والتمييز مِن قِبَل مشايخي، الذين لن يبخلوا بتوجيه، أو تصويب. وحسبي أني أرجع عمّا أخطأتُ فيه، لا أستنكف عن ذلك. ومما يُخفف عليّ التسليم للصواب - ولو بعد حين - أن كل أحد من العلماء - وهم علماء - يقع في الخطأ، فكيف بمتعلم مبتدئ؟! لكن المحمود مَن يرجع للصواب، ولا يجعل زلّته وخطأه منهجاً ينافِح عنه بها يُقبل وبها لا يُقبل، فيفسد منهجه، ويُذهب بهرجه؛ نعوذ بالله من سَكْرة الهوى، وغلبة حَظِّ النفس ().

وأخيراً فإني قد تقحّمتُ أمراً عسيراً، وأنا محتاج إلى الحكم والترجيح بعد فترة قصيرة من النظر، وليس كل أثر، ولا كُلُّ راوٍ يُمكن الحكم عليه في أيام أو حتى أشهر، وإن تعجب فعجبٌ قول الإمام علي بن المديني: " ربها أدركتُ عِلّة حديث بعد أربعين سنة " ( ). هذا وهو إمام العِلل بلا منازع، تفرَّد به في ذلك العصر الذهبي. ولَكَأنيّ بنفسي – إن مَدَّ الله في العمر، ويسرّ لي الاستمرار في التَّعَلُّم ورفع الجهل عن نفسي – أعجبُ من خطأي، وقصور تصوري... ولي في ما مضى من سنوات عِبرةٌ. لكني أعتقد أن الله تعالى سائلي عمّا يبلغه علمي بعد بذل ما يجب من جهد، وحسبي قدوة قول أمير المؤمنين عُمر ابن الخطّاب على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا اليوم) ( ).

- (۱) ومن أعظم مواقف السّلف وقعا في النّفس في هذا المعنى ما رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد (۱۰ (۳۰۸/۱۰): "أخبرنا [أبو الحسن أحمد بن محمد] العتيقي، حدثنا محمد بن العباس، حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، أخبرنا الحسين بن الحسن المروزي من حفظه قال: سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول: كنا في جنازة فيها عبيد الله بن الحسن وهو على القضاء –، فلمّا وُضِع السرير؛ جلس، وجلس الناس حوله. قال: فسألته عن مسألة؛ فغلط فيها؛ فقلت: أصلحك الله! القول في هذه المسألة كذا وكذا؛ ألا أني لم أرد هذه، إنها أردت أن أرفعك إلى ما هو أكبر منها. فأطرق ساعة، ثم رفع رأسه فقال: إذاً أرجع وأنا صاغر، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلى من أن أكون رأسا في الباطل". والقصة بنحو هذه السياقة في أمالي الشجري (١/ ٩٥)، والطيوريات (٣/ ٥٠٣)، والمنتظم لابن الجوزي (٨/ ٢٩٨).
- (٢) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع لأبي بكر الخطيب البغدادي (ط. الطحّان ٢/ ٢٥٧ برقم١٧٧٨).
- (٣) هذا الأثر خرّجه الدارقطني في سننه بهذا اللفظ (٤/ ٨٨) وله قصة، وهو عند ابن أبي شيبة (٦/ ٢٤٧)

وخِتاماً أسأل الله تعالى أن يسدد الرأي، ويستر العيب، ويجعل عاقبتنا إلى خير في الأمور كلها، وبه سبحانه أعوذ مِن خِزى الدنيا، وعذاب الآخرة.

برقم ٣١٠٩٧)، وعبدالرزاق في مصنفه (١٠/ ٢٤٩)، والبخاري في تاريخه الكبير (٢/ ٣٣١ ترجمة ٢٦٥٢ الحكم ابن مسعود الثقفي)، والدارمي في سننه (١/ ١٦٢ برقم ٥٤٥) وجعل ترجمته بابه "باب الرجل يفتي بالشيء ثم يغيره". والبيهقي في سننه الكبير (٦/ ٢٥٥). وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (١/ ٥٥٩). ومراحه الحكم): "هذا إسناد صالح".



## ويشتمل على مبحثين : -

## المبحث الأول:

تَعْنِيْفِ الْأَثْنِ وَالْخَبَرِ لُغَمَّ وَاصطلاحًا وَالفَنْقِ بَيْنَهُمَا بَإِجْازِ.

## 🥸 الهبحث الثاني:

تعريفُ المَوْقُوفِ فِي اللَّغَةِ والاصطلاح بإجاز.

\* \* \* \* \* \*

# المبحث الأول

## تَعْرِيْفِ الأَثْرِ وَالْخَبَرِ وَالْفَرْقِ بَيْنَهِمَا بِإِيجَازٍ

## ويشتمل على أربعة مطالب : -

هِ الْمَطْلَبُ الْأُوّل: هِ الْمَطْلَبُ الْأُوّل:

۵ المَطْلَبُ الثانِي:

هُ الْمُطْلَبُ التَّالِث: ۞

٥ الْمَطْلَبُ الرَّابِع: ٥

\* \* \* \* \* \*

## الْمَطْلَبُ الأَوِّل: الْمُرادُ بِالأَثَّرِ عَنْدَ أَهِلِ اللُّغَةُ

قال أبو الحُسين بن فارس: " الهَمْزة والثاء والرّاء، له ثلاثة أصول:

- تقديم الشّيء.
- وذِكْرُ الشِّيء.
- ورَسْمُ الشّيء...

والأثير من الدواب: العَظِيْمُ الأَثَرُ فِي الأرضِ بِخُفِّه أو حَافِره.

قال الخليل: والأثر بقيّة ما يُرى من كُلِّ شيء، وما لا يُرى بعد أن تبقى فيه عَلَقَةٌ...والأثرُ: الاسْتِقْفَاءُ والاتِّبَاعُ، وفيه لُغتان: أَثَرٌ وإثْرٌ...

والأَثَارَةُ: البَقِيَّةُ مِن الشَّيء، والجَمْع أثاراتٌ، ومنه قوله تعالى: ﴿أَوَأَثَكَرَةٍ مِّنَ عِلْمٍ ﴾ [الأحقاف:٤]...

قال النَّضْر: المأثورة من الآبار: التي اخْتُفِيَتْ قَبْلَك، ثمّ انْدَفنَتْ، ثم سقطت أنت عليها فرأيتَ آثارَ الأَرْشِيَةِ والحِبَال، فتلك المأثُورَةُ.

قال أبو عَمرو: طريق مأثور: أي حديثُ الأثرِ "().

فمن المعنى الأوّل - التقديم - الإيثار، وهو تقديم الغير على النفس.

ومن الثاني - وهو ذِكْرُ الشي ـ ء - أثر عُمر الله في النهي عن الحَلِف بالآباء، وفيه قوله: "

فَوَالله مَّمَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سمعت النبي اللهِ عَلَيْ ذَاكِرًا ولا آثِرًا "().

- (١) مقاييس اللُّغة لأبي الحسين أحمد بن فارس (١/ ٥٣ ٥٧) باختصار دون تصرّف.
- (٢) الحديث أوله مرفوع في النهي عن الحَلِف بالآباء، وآخره قول عُمر السالف، خرّجه كذلك: البخاري في جامعه الصحيح، كتاب الأَيْمَانِ والنّذُور، باب لا تحلِفوا بآبائِكم (الفتح ط. السلفية ١١/ ٣٥٥ برقم ١٢٦٦)، وهو بتبويب برقم ١٢٦١)، وهو بتبويب

أي: حاكِياً وذاكِراً عن غيري ().

ومن الثالث - وهو رسم الشيء - المأثورة من الآبار كما سبق.

ولكل واحد من هذه المعاني قدرٌ من الصّلة بالأثر المروي بمعناه عند المحدّثين وغيرهم، فالأثر المروي - مرفوعاً أو موقوفاً - مقدَّم ومعظَّم، وهو محكي عن النبي أو عن صحابته ، كما أنه مما بقي عمّن سبق من القرن الفاضل، وصلته بالمعاني الثلاثة - خاصة الثاني والثالث - واضحة لا إشكال فيها.

النووي الشهير لصحيح مسلم في كتاب الأيبان، باب النّهي عن الحلف بغير الله تعالى. وخرّجه غيرهما.

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر - في فتح الباري (۱۱/ ٥٣٢) -: " وقد استشكل هذا التفسير لتصدير الكلام بحلفت والحاكي عن غيره لا يسمى حالفا؟ وأجيب باحتمال أن يكون العامل فيه محذوفا أي ولا ذكرتها آثِرا عن غيري".

### الْمَطْلَبُ الثَّانِي: الْمُرادُ بِالْخَبَرِ عِنْدَ أَهِلِ اللُّغَةِ

قال ابن فارِس: " الحاء والباء والرَّاء أصلان:

فالأول: العِلْمُ.

والثاني: يَدُلُّ على لِيْنٍ وَرَخَاوَةٍ وغُزْرٍ.

فَالأُولُ: الْخَبَرُ: العِلْمُ بِالشَّيْء. تقول: لِيْ بِفُلانٍ خِبْرَةٌ وخُبْرٌ. والله تعالى الخبير أي: العالم بكل شيء، وقال الله تعالى: ﴿وَلَا يُنبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر:١٤].

والأصل الثاني: الخَبْرَاء وهي: الأَرضُ اللَّيِّنَةُ..." ().

فالخَبَر المروي على الأصل الأول، وهو العِلْم، وهذا واضِحٌ.

### المَطْلَبُ الثَّالِث: تعريف الأَثْرِ عِنْدَ المُحَدِّثِين

فجعل النووي اصطلاح السّلَف، وجمهور المحدِّثين مِن الخَلَفِ قَبْلَه أَنَّ الأثر يُطلق على كلِّ مرويٍّ، أيّاً كان قائله. وخصّ فقهاء خراسان بأنهم جعلوا الأثر ما يُضاف إلى الصحابي موقوفاً عليه. وعلى ما نسبه للجمهور جاء في تدريب الراوي: " يطلق الأثر على الجميع [المرفوع والموقوف والمقطوع]؛ لأنه مأخوذ من أثرتُ الحديث، أي: رويتُه، ويُسمى المُحدِّث: أثرياً نِسبة للأثر "().

والمحكي عن بعض أهل العِلم عن فقهاء خُراسان مِن أنَّهم جعلوا الأثر مختص بالموقوف، والخبر مختص بالمرفوع - كما سبق من كلام النووي - مذكور في غير مصدر ()، ونقل ابن الصلاح عن أبي القاسِم الفوراني () قولَه: "الفقهاء يقولون: الخبر:

- (١) معرفة أنواع علوم الحديث الشهير بمقدمة ابن الصلاح ص(٦٦).
- (٢) شرح مسلم للنووي المسمى المِنهاج (١/ ٦٢)، وقد قاله في معرض شرحه لقول الإمام مسلم في المقدمة: " وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عنى بحديث يرى أنه كذب...".
  - (۳) تدریب الراوي (۱/ ٤٣).
- (٤) يُنظر: معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح ص(٦٦)، ونزهة النظر ص(١١٩)، وسبق من شرح مسلم.
- (٥) تصحّف في مواضِع إلى الغوراني بالغين، وهو أبو القاسِم عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفوراني المروزي، الشافعي، تفقّه على القفّال إمام الشافعية في عصره، وله رواية للحديث واشتغال به وبالأصول،

قال مُلاّ علي القاري: "وأما الأثر فمن اصطلاح الفقهاء، فإنهم يستعملونه في كلام السلف، والخبر في حديث الرسول ، وقيل: الخبر والحديث ما جاء عن النبي ، والأثر أعمّ منها، وهو الأظهر "().

وقد ذكر السخاوي أن ظاهر تسمية البيهقي كتابه المشتمل على المرفوع والموقوف "معرفة السُّنن والآثار عن الإمام الشافعي "أنّه يجعل مصطلح الأثر للموقوف، وكأن سَلَفَه فقهاء خراسان. ثم عاد فجزم أنّ المتقدمين يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف سواءً، كما فعل الطحاوي في تسمية كُتُبه، وكذا الطبري في تسمية كتابه "تهذيب الآثار" وقد اقتصر فيه على المرفوع، وما يورد فيه من الموقوف فبطريق التَّبعيّة ().

والحق أنه قد وقع في كلام بعض أئمة السلف استعمال الأثر قسيماً للكِتاب والسُنة. ذُكر ذلك عن الإمام الشافعي () (ت:٤٠٢)، وقد وقع ذلك في موضعين أوقِفتُ عليهما: في قوله في الرِّسالة: " وأما القياس فإنها أخذناه استدلالا بالكتاب والسُنة والآثار"، وقوله: " وجهة العِلم الكِتاب والسُنة والآثار "().

وأصرح من ذلك قوله في سياق محاجّة له في كتاب الأم: "... قال لي: فَقَدْ ذُكِرَ لي أَنْك تَحْفَظُ في هذا أَثَرًا عن بَعْضِ أَصْحَابِ رسول اللهَ عَلى. فَقُلْت له: الذي جِئْتُك بِهِ أَقْطَعُ

- وفاته سنة ٤٦١. يُنظر: البداية والنهاية (١٢/ ٩٨)، وشذرات الذهب (٣/ ٣٠٩).
- (۱) معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح ص(٦٦)، وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي (١/ ١٢٣).
  - (٢) شرح نخبة الفكر لملاّ القاري ص(١٥٣).
    - (٣) يُنظر قوله في فتح المغيث (١/ ١٢٤).
  - (٤) ذكره ابن حجر في النُّكت على كتاب ابن الصلاح (١/ ١٣٥).
- (٥) استفدتُ هذين المثالين من حاشية د. ربيع المدخلي على النُّكت، في الموضع المذكور آنفاً، وزدتُ عليها ما بعدهما.

لِلْعُذْرِ وَأَوْلَى أَنْ تَتَبِعَهُ مِنِ الْأَثَرِ، قال: فَاذْكُرْ الْأَثَر. قُلْت: فَإِنْ ذَكَرْتُهُ بِهَا تَبَعَهُ مِن الْأَثَرِ، قال: فَاذْكُرْ الْأَثَر. قُلْت: فَإِنْ ذَكَرْتُهُ بِهَا تَبْكَ بِمثله عن وَاحِدٍ منهم تَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رسول الله عَلَيْ وَلَمْ تَأْتِ بِشَيْءٍ يُخَالِفُهُ ثَابِتٍ عن وَاحِدٍ منهم تَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا قُلْنَا الْحُجَّةَ وفي خِلافِهِ الْخَطَأَ؟ قال: فَاذْكُرْهُ. قُلْتُ: أخبرنا مُسْلِمٌ وعبدالمجيد، عن ابن قُلْنَا الْحُجَّةَ وفي خِلافِهِ الْخَطَأ؟ قال: فَاذْكُرْهُ. قُلْتُ : أخبرنا مُسْلِمٌ وعبدالمجيد، عن ابن جُريْجٍ، عن عَطَاءِ بن أبي رَبَاحٍ، أَنَّ ابن عَبَّاسٍ كان لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُفْطِرَ الإِنْسَانُ في صِيامِ التَّطَوُّ عِلاً .

وقال في موضِع آخر: "...قال هذا سُنة وَأَثَرٌ. قُلْت له: ولا يَدْخُلُ على السُّنَّةِ وَلا الْأَثَرِ. قُلْت له: ولا يَدْخُلُ على السُّنَّةِ وَالْأَثَرِ. قال: لا. قُلْت: فَلِمَ أَدْخَلْتَهُ عَلَيْنَا في السُّنَّةِ وَالْأَثَرِ؟ "(). ويُلحظ أنه حكى عمّن يُحاجّه ذلك، ولا يُقال إنه من تصرّف الشافعي في الحكاية، فهذا حتى لو فعله يُفيد أن المباينة بين السُنّة والأثر ليست مصطلحا خاصًا بالشافعي، وهو محل الاعتهاد.

وقال في موضِع آخر: " ولم نَأْخُذْ ما أَخَذْنَا من قَوْلِهِ إِلَّا بِأَمْرٍ وَافَقَ كِتَابًا، أو سُنَّةً، أو أَرًّا لَا مُخَالِفَ له، أو قِيَاسًا " ( ). ومواضِع نحوها.

وقال في سياق محاجّةٍ: "...قال: ليس هذا بقياس ولكنا اتبعنا فيه الأثر عن علي وابن عباس رحمة الله عليها. قلت: أفتخالف ما جاء عن رسول الله الله الله عليها. قال: لا..." ().

قال محمد بن الحَسَن الشيباني (ت:١٨٩): "وهل سمعتم بينهما بفرق من سُنَّةٍ أو أثرٍ؟ "(). وأوضح منه قوله: "هل في هذا سُنَّة من رسول الله الله الله الله عن أحد من

- (١) كتاب الأم للشافعي (١/ ٢٨٧).
  - (٢) المصدر السابق (١/ ٢٨٩).
- (٣) المصدر السابق أيضاً (٢/ ١٩٨)، ولم أشِر إلى غير هذه المواضِع لكثرة وقوعها في كلامه، ويُنظر: المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي ص(٢٠٦ برقم٢٥٣).
  - (٤) اختلاف الحديث عن الشافعي ص(٥٠١).
- (٥) الحجة على أهل المدينة (٢/ ٧١٢)، والأصل، وظاهر العبارة وسياقها يدلان على أن العطف مقتضِ للمغايرة، ومثله أو أوضح في (٢/ ٧٢٠)، و(٣/ ٢١٢).

أصحابه؟"().

وقال في موضِع آخر: "كذلك جاء الأثر عن علي الله عن علي الله أنه روى أثراً موقوفاً في الزكاة.

فتَبيّن مِن هذا أن إطلاق الأثر على ما دون المرفوع مِن كلام الصّحابة واقع في كلام المتقدمين، ولعل للمنازع أن يخالِف في كثرة دورانه أو قِلّته، ولا يظهر أنه يسوغ له بعد هذه الأمثلة - أن يزعم أنه اصطلاح خاص؛ فإن ما ذُكر وما لم يُذكر مما وقع في كلام الشافعي ومحمد يُظهِرُ أنّه دارج بدرجة معيّنة عندهم، خاصة وهم يوردونه في سياق الاحتجاج والمجادلة، وهو حال يُحتاج فيه إلى البيان بأوضح ما يوصِل الحُجّة لا إلى افتعال مصطلحات خاصة.

فَيتبيّن أنَّ ابتداء فقهاء خُراسان بتخصيص الأثر بها دون المرفوع غير صحيح، وغاية ما يُمكن أن يُقال هو أنهم أشهروه وأكثروا منه، وعنهم أخذه عامة مَن بَعْدهم، أما الابتداء فلا جزماً.

ومهما يكن من شأن اختلاف المتقدمين في الإطلاق؛ فإن ما وقع في كلام بعض السَّلَف، وما يُنسب إلى فقهاء خُراسان من أنّ الأثر مختص بها دون المرفوع؛ قد استحسنه العراقي وابن حجر وغيرهما، وهو المستقر عند عامة أهل العِلم وطُلاّبِه في الأعصار الأخرة.

<sup>(</sup>١) الحجة على أهل المدينة (٢/ ٥٧٥).

<sup>(</sup>٢) المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني (٢/ ٩٦).

### المَطْلَبُ الرَّابِع: تعريف الخَبَرِ عِنْدَ المُحَدِّثِين

أهل اللغة والمنطق يجعلون الخَبرَ لَا احتمَلَ الصِّدق والكَذِب، ويُقابله الإنشاء الذي مِن صُوره: الاستفهام والنَّهي، فهم الا يحتملان الصدق والكذب.

وبها سبق عرّفه بعض أهل الحديث، فقد قال أبو بكر الخطيب: "الخبر هو: ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب "().

قال الحافظ ابن حجر: "الخبر – عند علماء هذا الفن – مرادف للحديث، وقيل: الحديث ما جاء عن رسول الله هي، والخبر ما جاء عن غيره، ومِن ثَمَّ قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: "إخباري"، ولمِن يشتغل بالسُنّة النبويَّة: "المُحدِّث ". وقيل: بينهما عموم وخصوص مُطلق، فكل حديثٍ خبرٌ من غير عكس" ().

أفاد كلامه أنَّ هناك ثلاثة إطلاقات للخَبر:

الأول: أنه مرادِف للحديث، فيختصّ بالمرفوع قولاً، وفِعلاً، وتقريراً، وصِفَةً.

الثاني: أن الحديث مختصّ بالمرفوع، والخبر مختصّ بالموقوف والمقطوع.

الثالث: أن الخَبَر عام يشمل الجميع، والحديث مختصّ بالمرفوع، فتكون دائرة الحديث ضمن دائرة الخَبَر الواسعة.

<sup>(</sup>١) الكفاية في علم الرواية (ص١٦).

<sup>(</sup>٢) نزهة النظر شرح نخبة الفِكَر ص(٧)، ويُنظر شرح ملا القاري لها (١٥٣ - ١٥٤).

### المبحث الثاني

### تَعْرِيْفِ اللَّوْقُوفِ فِي اللُّغَةِ والاصْطِلاحِ بإيجازٍ

### ويشتمل على ثلاثة مطالب : -

٥ المَطْلَبُ الأَوّل:

٥ المَطْلَبُ الثانِي:

يُ الْمُطْلَبِ التَّالِث:

\* \* \* \* \* \*

### الْمَطْلَبُ الأَوَّلِ: الْمُرادُ بِالْمَوْقُوفَ عَنْدَ أَهَلِ اللُّغَةَ

أمّا الوقوف ضد الجُلُوس فمشتهر بَيِّن، وفي المعاجِم عدد من المعاني حقيقية ومجازية في مادة وَقَفَ. جاء تهذيب اللَّغة: "قال الليث: الوَقْف: مصدرُ قولك: وقفتُ الدَّابة، ووقَفْتُ الكلمةَ وَقْفاً. وهذا مجُاوِزٌ، فإذا كان لازماً قلتَ: وقفت وُقُوفاً. وإذا وقفت الكلمة وقفتُ، وقفتُ، وقفتُ، وقفتُ الرجل على كلمةِ قلتَ: وقفتُه توقيفاً. وفي حديث الحسن: (إنّ المؤمنَ وقافٌ، متأنٍ، وليس كحاطب اللَّيل). ويقال للمُحْجِم عن القتال: وَقَاف. وقال دُريد [بن الصِّمَة]:

فإِنْ يَكُ عبدُ الله خَلَّى مكانَه في كانَ وَقَّافاً ولا رَعِشَ اليَدِ "().

ونَقَل الزَّبيدي في تاج العروس قولَ ابنِ دُرَيْدٍ: " التَّوَقُّفُ عليه هو التَّبَّتُ، يُقال: تَوَقَّفْ على هذا الأَمْرِ: إذا تلَبَّثْتَ، وهو مَجَازٌ، ومنه تَوَقَّفَ على جَوابِ كلامِهِ... والمَوْقُوفُ من الحَدِيثِ: خِلافُ المَرْفُوع، وهو مِجازٌ "().

ولا غَرو إذ عَنِيَ الزَّبيدي بهذا المعنى فذَكَرَه - مع تأخره وعدم تنبيه مَن سَبَقَه-؛ فإنه مُحدِّث حَسَنُ المُشاركة في هذا الفَنِّ.

وبهذا يتبيّن أن الأقرب أنَّ الموقوف مِن الحديث مأخوذ إما مِن الوقوف بمعنى الإحجام وعدم التَقدُّم، أو مِن التَوقُّف المتعَدي بِعَلى بمعنى التثبُّت والتلبُّث؛ وكأن الأوّل أظهر.

- (۱) تهذيب اللغة للأزهري (٩/ ٢٥١)، ونحوه في مُعجم العَيْنِ (٥/ ٢٢٣)، ويُنظر: لسان العرب (٩/ ٣٥٩-٣٦١).
  - (۲) تاج العروس شرح القاموس (۲۲/ ٤٧٤ ٤٧٥).

### المَطْلَبُ الثَّاني: تعريف المَوْقُوف عنْدَ المُحَدِّثين

الموقُوفُ عند أهل الحديثِ: ( ما أُضِيْفَ إلى الصَّحَابِة ﴿ مِنْ قَوْلٍ أَو فِعْلٍ، سَواءً التَّصَل سَنَدُه أو انْقَطَعَ ) ( ). ويمكن أن يُضاف إليه: ( وَخَلا مِن قَرِيْنَةِ الرَّفْعِ) ( ).

ويسمى الأثر - بهذا المعنى - موقوفاً، للوقوف به عند الصحابي.

ووصف المروي الذي يكون مِن قول الصحابي لا يُنْمِيه إلى الله قوف، دارج في استعمال أئمة الحديث من فجر الرواية تقريباً، فأما في عصر التصنيف والتبويب من نهاية القرن الثاني فما بعده؛ فأشهر مِن أن يُمثّل لَهُ.

وعامة ما سبق في الأثر المختصّ بها دون المرفوع يُستحضر عنا، وقد سبق عن النووي وغيره أنّ المتقدمين يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف سواءً، وضرب ابن حجر وغيره مثالا بها فعل الطحاوي والطبري في تسمية كُتُبهم مع أنّ مادتها الحديث المرفوع، وأشار السخاوي إلى أن ظاهر تسمية البيهقي كتابه المشتمل على المرفوع والموقوف " معرفة السُّنن والآثار " أنّه يجعل مصطلح الأثر للموقوف.



- (۱) مقدمة التمهيد لابن عبدالبَرّ (۱/ ۲۰)، والمحلى بالآثار لأبي محمد بن حزم (۱/ ۱۰)، وفتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث للسخاوي (۱/ ۱۲۳)، وتدريب الراوي (۱/ ۱۸٤)، والكليّات لأبي البقاء الكَفَوي ص (۳۷۱)، وتنقيح الأنظار في معرفة علوم الآثار لابن الوزير ص (۱۰۸)، وتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للصنعاني (ط. محيي الدين عبدالحميد ۱/ ۲۶۱).
- (٢) قرائن الرفع التي أطبق عليها عامة المحدثين وخالف فيها قِلَّة منهم، وما يتصل بها مذكورة في تـدريب الراوى (١/ ١٨٥ وما بعدها).

# المَطْلَب الثّالِث: عرض موجز لمسائل تتبع تعريف الأثر والموقوف

### السألة الأولى: تقرير الصَّحابي:

التقرير - أو الإقرار - هنا يراد به: أن يُفعل بحضرة صحابي أو أكثر فِعلٌ؛ فلا يُنكِره الواحد أو الجهاعة منهم ... وقد اختلفوا فيه، وإن كان الخلاف في تسميته أثرا أو موقوفا من جهة اللفظ و دخوله في حدِّ المصطلح؛ فالخَطْبُ فيه أيسر، وإن أريد بذلك جعل إقرار الصحابي بمثابة قوله، فيحتجّ به مَن يحتجّ بقول الصحابي فإن الأقرب أنه ليس بداخِلٍ في الحدِّ لأنَّه وإن كان إقرار النَّبِي اللمُنْقَادِ للشر-يَعَةِ يُعدُّ حديثاً مرفوعاً؛ فإنه مُبلِّغٌ عن رَبِّه عَلَى معصوم في ذلك. أما غيره في فإن الذهول، وعدمَ العِلم، والخوفَ...الخ، كل ذلك وارِدُ في حقِّ كُلِّ واحِد مِنْهُم في.

لكن يُلْحَظُ أنَّ إقرار جماعتهم بلا نكير بينهم قد يكون حُجَّة بحسب ما تقتضي القرائن، والله تعالى أعلم.

#### ٥ المسألة الثانية: اشتراط الاتصال للحُكم بكونه موقوفاً:

اشترط الحاكم في معرفة علوم الحديث - في ظاهر قولِه - أنَّ لا يكون فيه انقطاع ليسمى موقوفا فقال: " فأمّا الموقوف فقلّما يخفى على أهل العِلم، وشرحه: أن يُروى الحديث إلى الصحابي من غير إرسال، ولا إعضال "().

وقرر أبو عَمرو ابن الصلاح () أنَّ الانقطاع لا أثر له في وصف ما يُروى عن الصحابي أنه موقوف، خلافا لوصف المرفوع فيها يروى عن النبي على. وتَبع ابنَ الصلاح

- (١) معرفة علوم الحديث لأبي عبدالله الحاكم ص(١٩).
- (٢) معرفة أنواع علوم الحديث الشهير بمقدمة ابن الصلاح ص(٦٦).

عامة مَن بعده، حتى ذكر ابن حجر أنه شرط لم يوافِق الحاكمَ عليه أحدُ ().

#### المسألة الثالثة: استعمال وصف الموقوف في كلام غير الصحابي:

المستعمل عند المحدِّثين أنَّ الموصوف بالموقوف مطلقاً من غير قيد هو قول الصحابي أو فِعله، فإن قُيد بصحابي كقولنا: "ورواه عبدالرحمن بن أبي ليلى موقوفاً على عليِّ الله على "؛ فهذا أحرى وأظهر. لكنَّ هذا الوصف قد يُطلق على قول مَن دون الصحابي، وهنا لابد من التقييد، كقولنا: "رواه ابن شهاب موقوفاً على سعيد بن المسيّب ".

#### ٥ المسألة الرابعة: تسمية الموقوف خبراً:

قال السخاوي: " واختُلِفَ فيه [ أي الموقوف] هل يُسمّى خَبراً أم لا؟ فمُقتضى القول المرجوح بعدم مرادفة الخبر للحديث - وأن الخبر ما جاء عن غير النبي اللهوّل" (). يعني مقضاه أن الموقوف يُسمى خبراً، هذا على القول بأن الخبر مختصّ بغير المرفوع، وإذا قلنا بعموم الخبر لكل مروي، شمل الموقوف فيها يشمل. فتبيّن أن الموقوف يسمى خبرا على القول بأن الخبر - كالحديث - مختصّ بالمرفوع. وهذه المسألة ذُكِرت تبعاً، وإلا فهي عديمة الثمرة تقريباً.

### المسألة الخامسة: ضوابط وملاحظ تتعلق بالموقوف صورةً المرفوع حُكماً:

- مِن أوضَحِ الأمثلة على ذلك أسباب النزول في الجُملة، أو أخبار بدء الخلق، أو أخبار الأمم ممن لم يطّلع على الإسرائيليات من الصحابة كابن مسعود ، وكذا ما يكون
  - (١) النُّكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (١/ ١٢٥).
    - (٢) فتح المُغيث للسخاوي (١/ ١٢٣).
  - (٣) يُنظر كتاب: مُهِمّات علوم الحديث للدكتور إبراهيم الكليب ص(١١٤).

في آخر الزمان، وفي البعث، ونحو ذلك، وفي مثل هذه الأحوال يكون للقرائن في الحُكم بأن الخبر مما له حُكم الرفع أو مما أُخِذَ عن السّابِقين أثرٌ كبير.

- قول الواحد من الصّحابة ﴿: " أُمِرنا... ونُمِينا... وكُنّا نُؤمَر... كُنّا نفعل كذا فلا يُنكر علينا"، ونحوها. هذه ألفاظ وتعبيرات لها حُكم الرّفع عند الأكثر من أهل العِلم () " فإذا قالها صحابي معروف بالصَّحبة؛ فهو حديثٌ مُسندٌ، وكُلّ ذلك خُرج في المسانيد" () إذ الأصل فيها أنها أوامر ونواو وإقراراتٍ شرعيّة، فهي مُتلقّاةٌ من المُشرِّع المسانيد" () إذ الأصل فيها أنها أوامر ونواو وإقراراتٍ شرعيّة، فهي مُتلقّاةٌ من المُشرِّع وحُكم يجب كونه مشروعاً " (). وتقليد الأئمة أو العلماء في التحليل والتحريم من جهة إيراده على وجه الاحتجاج كها يورد النصّ الشرعي؛ مستبعد جداً بل مُحال من الصحابة أبي هو مذموم حتى من مقلّدي الفقهاء في القرون التالية. ولذلك فقد حكى اتفاق أهل الحديث على عَدِّها مِن المرفوع: أبو عبدالله الحاكِم، وصاحبه البيهقي، وابن عبدالبر (). ومَن زَعَم غير ذلك نظريّاً؛ فقد خالف ما عليه الجهاهير، وما هو الأصل في عبدالبر المال والنظر. أما إن زعم أحد ذلك في حالة بعينها فعليه أن يُظهِر حُجّةً، أو يعتمد على قرائن مُرجِّحة لاقتضاء الأثر الوقف، فهنا يُسلّم له. وبناء على هذا التفصيل لا يُعكّر على قول الجمهور أمثلة محدودة معدودة جاء في ثناياها أو في قرائنها ما يُعتمد عليه بترجيح وقفها على رفعها.

- (۱) بَيِّنَ ذلك أبو بكر الخطيب البغدادي في أواخر "الكفاية "حق البيان في سِتة أبواب عقدها، وهذا موضعها ثَمَّ (١٥٤-٤٢٤)، ومِن أشهر مَن خالف في ذلك أبو محمد بن حَزْمٍ في الإحكام في أصول الأحكام (٢/ ٧٢)، وقوله ضعيف لما سيُشار إليه بعدُ.
  - (٢) تضمين من قول أبي عبدالله الحاكم في معرفة علوم الحديث ص(٢٢).
    - (٣) تضمين من كلام أبي بكر الخطيب في الكفاية ص(٤٢١).
  - (٤) يُنظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي (ط. علي حسين ١/١٢٧ وما بعدها).

- لمحمد بن سيرين خاصّةً فيها يرويه عن أبي هريرة المحمد بن سيرين خاصّةً فيها يرويه عن أبي هريرة فهو مرفوعٌ "(). وواقع محمول على الرّفع، فهو قد قال: "كُلُّ شيء حَدَّثتُ عن أبي هريرة فهو مرفوعٌ "(). وواقع رواياته يؤيد ذلك، فإنه قد يروي على صورة الموقوف ما يرفعه الأكابر غيره عن أبي هريرة هي، بل قد يروي بعض ثقات أصحابه – أيوب وهِشام وابن عونٍ – عنه على صورة الموقوف، ويروي مَن في درجتهم عنه الرفع. ووَقْفُ المَرفُوعِ معروف عن بعض الأئمة الثقات من التابعين ومَن بعدهم ()، يفعلونه أحياناً مبالغة في التوقي والاحتياط منهم عبدالله بن عون صاحب ابن سيرين ().



- (۱) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (ط. خليل منصور ۱۳۲)، ومن طريقه الخطيب البغدادي في الكفاية ص(۱۸)، وابن عسكر في تاريخ دمشق (۱۸۷).
  - (٢) يُنظر: شرح السُنّة للبغوي (١/ ٢٥٥).
  - (٣) يُنظر: العِلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني (١٠/١١).

### آثَارُ الصَّحَابَةِ ﴿ فِي أَبْوَابِ الدِّيَاتِ

### القسم الأول

التَّعْرِيْفُ بِالصَّحَابَةِ ﴿ وَمَكَانَتِهِمْ وَمَكَانَتِهِمْ وَمُكَانَتِهِمْ وَحُكُمُ الاحْتِجَاجِ بِآثَارِهِم وفيه فصلان : -

: الفصل الأول

تَعْرِيْفُ الْصَحَابَةِ مِمَكَانَهُمْ.

الفَصْلُ التَّانِي :

حُكْمُ لِلاحْنجَاجِ بِآثَارِ الصَّحَابَةِ ومَنْهَجُ الْأَئمَّةِ فِي ذلك.

# الفصل الأول

### تَعْرِيْفُ الْصَّحَابَةِ ومَكَانتُهُم

ويشتمل على مبحثين : -

۞ الْمَبْحَثُ الْأُوّلُ:

هِ الْمَبْحَثُ الثَّانِي :

\* \* \* \* \* \*

### المبحث الأول

### تَعْرِيْتُ الْصَّحَابِيِّ

### ويشتمل على ثلاثـة مطالـب : -

٥ المطلب الأوّل: " "

٥ المطلب الثاني:

ن المطلب الثالث:

\* \* \* \* \* \*

### المطلب الأوّل: معنى " صَحَابِيّ " في اللُّغة

ظاهِرٌ أَنَّ الصِّحابِيِّ مُشتَقُّ مِن الصُّحْبَةِ، وهِي مَصْدَرُ صَحِبَ يَصْحَبُ، فهو صاحِتٌ.

ولمادة "صَحِبَ "عند أهل اللغة معانٍ، تدور - في مجملها - على المعنى الظاهِر، وقد أَبَانَ عن ذلك وجَمَعَ أهم ما في الباب أبو الحُسين بن فارس (ت:٣٩٥) بقوله: " الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مُقَارَنَةِ شَيءٍ ومُقَارَبَتِه. من ذلك: الصَّاحِب والجمع الصَّحْب، كما يُقالُ: رَاكِبٌ ورَكْبٌ. ومن الباب: أصْحَبَ فُلانٌ: إذا انقادَ، وأَصْحَبَ الرَّجُلُ: إذا بَلَغ ابنه [مبلغ الرِّجَالِ، فكأنه صاحِبُه]، وكُلُّ شيءٍ لاءَمَ شيئاً فقد استصحبه. ويقال للأديم إذا تُرِكَ عليه شَعْرُه: مُصْحَبٌ، ويقال: أَصْحَبَ المَاءُ: إذا عَلاه الطُّحْلُبُ "().

وهنا معنى لِ "صَحِبَ" أرى أن من المهم أن يُبرز في هذا البحث، وهو: المنع والجِفظ، ومنه - على أحد التفاسير () - قول الله تعالى: ﴿أَمْ هَالِهَ أُهُ مَا لِلهَ تُعَلَى وَمَنهُ مِن دُونِكَا لَا يَسْتَظِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ أَن يُمْنَعُون، سواءً والد الآلهة أو المتعبِّدين لها فيها يتصل ببحثنا (). رواه سفيان الثوري في تفسيره عن مُجاهِد ()، واختاره أبو بكر بن دريد إمام اللغة (ت: ٢٢١)، وأنشد في ذلك: "

جاري ومولاي لا يُبْزَى حريمها وصاحبي من دواعي الشر مُصْطَحَبُ

- (١) مقاييس اللغة لابن فارس (٣/ ٣٣٥).
- (٢) والأقوال جعلها ابن الجوزي في زاد المسير في عِلم التفسير (٥/ ٣٥٣) أربعة، وأوضحها ونسبها على منهجه المتميّز في عرض الأقوال.
  - (٣) يُنظر تفصيل ذلك في جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وهو تفسير الطبري (ط. دار الفِكر ١٧/ ٣٠).
    - (٤) تفسير الثوري ( ص١٩٩).

أي محفوظ، ومنه قولهم: لا صَحَبَه الله أي: لا حَفِظَه "().

وروى ابن جرير عن مجاهد أنه قال في معناها: " لا يُنصر ون"، ونحوه بسند ضعيف عن ابن عبّاس - رضي الله تعالى عنها - ().

وقال أبو منصور الأزهري (ت:٣٧٠): "قال الفَرَّاءُ في قوله ﷺ وَلاَ هُم مِّنَا يُصْحَبُون يَعْني: هُجَارون، أي: يُضحَبُون يَعْني: يُجَارون، أي: الكفار. ألا ترى أن العرب تقول: أنا جازٌ لك، ومعناه: أُجِيرُك وأمْنَعُك، فقال: يُصْحبون بالإجارَة. وقال قَتادة: لا يُصْحَبون من الله بخير، وقال أبو عثمان المازني: أصْحَبْتُ الرَّجُلَ أي: مَنْعتُه، وأنشد قولَ الهُذَليِّ:

يَرْعَى برَوْض الحَزْنِ من أَبِّهِ قُرْيانَه في عانةٍ تُصْحَبُ ()

قال: تُصْحَبُ: تُمْنَع وتُحْفَظَ، وهو من قول الله: ﴿وَلَا هُم مِّنَا يُصُحَبُونَ ﴾ أي: يُمْنَعون، وقال غيرُه: هو من قَوْلك: صَحِبَك الله أي: حفظك وكان لكَ جارا "().

فأما قتادة فلم ينح هذا النحو، بل قال في معنى الآية: " لا يصحبهم الله بخير "()، فكأنه جعل صحب هنا على ظاهرها المشهور.

وعلى هذا جرى الرَّاغِبُ الأصفهاني (ت: ٢٠٥) في مفرداته فقال: "أي: لا يكون لهم من جهتنا ما يصحبهم من سكينة وروح وتوفيق ونحو ذلك مما يصحبه أولياءه"().

- (١) جمهرة اللغة (١/ ٢٨٠)، وأعاده في موضع آخر (٢/ ٢٠٢١).
- (٢) تفسير مجاهد الثاني، وابن عباس جميعاً في الموضع السابق من تفسير الطبري.
- (٣) أبان الأزهري معاني الغريب فيه فقال: " أبُّه: كَلَؤُه. قُرْيانه: مجارى الماء إلى الرياض، الواحد قَريّ".
  - (٤) تهذيب اللغة للأزهري (٤/ ٢٨٠).
  - (٥) الموضع السابق من تفسير الطبري، وسبق قريبا ضمن ما نقله الأزهري.
- (٦) المفردات في غريب القرآن ص(٢٧٥)، وكذا اختاره البغوي كما في شرح السُنّة (٥/ ١٤١)، وهو قد ذكر الأقوال في تفسيره (٣/ ٢٤٥).

ونقل الفارسي في شرح منظومة ألقاب الحديث عن أبي سعد الهروي اللغوي قوله: "لم يُجمع فاعِل على فَعَالَة إلا في هذا الحرف فقط "(). أراد المفرد صَاحِب وجمعه صَحَابة.

وبعدُ فإن وصف أتباع رسول الله في في حياته الذين رأوه بكلمة "صحابي" مشتق من أحد معنيين:

- إما مِن المقارنَةِ والمُقاربَة، وهذا معنى الكلمة المشهور.
- وإما أنّه مِن المَنعَةِ والحِفظ، لأنّهم منعوا رسول الله ، وحفظوا دعوته ودينه الحق الذي جاء به، فعلوا ذلك في حياته، وبعد مماته .



(۱) شرح منظومة ألقاب الحديث لمحمد بن عبدالقادر الفاسي (ت:۱۱۱۱)، وصاحب القول هو أبو سعد آدم بن أحمد بن أسد الهروي (ت:٦٣٦)، ترجمته في معجم الأدباء لياقوت (١/١٠١). استفدتُ ذلك من محقق الكتاب المذكور محمد ظفر الشيرازي.

### المطلب الثّاني: التَّعريف الرَّاجح للصَّحابِيَّ عند أكثر المُحدِّثين سَلَفَاً وخَلَفَاً

الصّحابي هو: ( مَنْ لَقِيَ النّبِيَّ ﷺ مُؤمِناً بِه، ومَاتَ على ذَلِك ) ().

هذا تعريف الصحابي عند أهل الحديث، وهم أهل الصّنعَة وعليهم المعوّل. وممن صرّح بمراد المحدّثين هذا من الأئمة:

- البخاري بقوله في جامعه الصحيح: "بَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ، ومَن صَحِب النَّبِيِّ اللَّهِ أو رَآه مِنَ المُسْلِمينَ؛ فهو من الصَّحَابة "().

- (۱) هذه العبارة وعامة الشّر-ح والمحترزات لابن حجر في مقدمة الإصابة في تمييز الصحابة (ط. عبدالمنان ص ۹ ۱۰)، ويُنظر في المسألة: معرفة أنوع علوم الحديث لابن الصلاح مع التقييد والإيضاح للعراقي (ط. عِتر ص ۲۱۹) وجعلها عبارة سالمة من الاعتراض، وفتح المُغيث للسخاوي (ط. حسين علي ۳/۸۲)، وإرشاد الفحول للشوكاني ص (۷۰)، وغيرها.
  - (٢) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص(٥١).
- (٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر طاالسلفية الأولى (٧/٥)، وعزاه للمستخرج لأبي القاسم بن منده.
- (٤) " الجامع المسند الصّحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسُننِه وأيّامه " الشهير بصحيح البخاري

- أبو زرعة الرازي بقوله في عِدَّتِهم: "كل رآه وسمع منه "().
- وقد نقل الخطيب في الكفاية عن الواقدي قوله: "رأيت أهل العلم يقولون: كل من رأى رسول الله وقد أدرك الحُلُم وأسلم وعقل أمر الدين ورضيه؛ فهو عندنا ممن صحب النبي ولي ولي ساعة من نهار. ولكن أصحابه على طبقاتهم وتقدمهم في الإسلام"().

ثم إنَّ أبا بكر الخطيب قال: "حدثني محمد بن عبيد الله المالكي، أنه قرأ على القاضى أبى بكر محمد بن الطيب [الباقلاني] قال: لا خلاف بين أهل اللغة في أن القول: "صحابي" مُشتقٌ مِن الصُّحْبَة، وأنه ليس بمشتق من قَدْرٍ منها مخصوص، بل هو جَارٍ على كل مَن صَحِبَ غَيره قليلاً كان أو كثيراً، كها أنَّ القول: مُكلِّم ومُخاطِب ومُضارِب مشتق من المُكالمة والمُخاطبة والضَّرْب، وجَارٍ على كل مَن وَقَعَ مِنه ذلك قليلاً كان أو كثيراً، وكذلك بهيع الأسهاء المشتقَّة من الأفعال، وكذلك يقال: صَحِبْتُ فلاناً حَوْلاً، ودَهْراً، وسَنةً، وشَهْراً، ويَوْماً، وسَاعَةً. فيُوْقَعُ اسم المُصاحَبة بقليل ما يقع منها وكثيره، وذلك يوجب في حُكم اللّغة إجراء هذا على من صحب النبي ولو ساعة من نهار. هذا هو الأصل في اشتقاق الاسم" (). ثم ذكر مذهب جماعة الأصوليين المخالفة لقول أهل الحديث، وسيأتي ذلك قريباً.

- = ص(٢٩٦ من ط. دار السّلام للكتب الستة في مجلد، وهي الطبعة الأصل في العزو لكل الكتب الستة إلا ما يُبيّن)، وفتح الباري لابن حجر (٧/٣)، ورواها أبو بكر الخطيب في الموضع السابق من الكفاية.
- (۱) كها في المنهل الروي لابن جماعة ص(۱۱۳)، وتدريب الراوي للسيوطي (۲/ ۲۲۰)، و كشف الظنون (۱/ ۳۲۰).
- (٢) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص٠٥ ٥١)، وهذه حِكاية عامة للواقدي، وليست من مرّوِيّه، فسيأتي عن ابن المسيّب قريبا من طريقه، ويُضعّف جدا بالواقدي، وظاهر الفرق بين حكاية الشخص المُطَّلِع المهارِس للعِلم، وروايته إن كان غير مأمون فيها يروي.
- (٣) السابق في الموضع ذاته. ويُنظر: الشذا الفياح للأبناسي (٢/ ٤٩٢)، وفتح المغيث (٣/ ٩٤)، وشرح نخبة الفكر للقارى (ص٩٨٥).

وقال ابن الصّلاح: "...فالمعروف من طريقة أهل الحديث أنَّ كل مسلم رأي رسول الله بي فهو من الصحابة. قال البخاري في صحيحه: من صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. وبلغنا عن أبي المظفر السمعاني المروزي أنه قال: أصحاب الحديث يطلقون اسم الصُّحْبَة علي كل مَن رُوي عنه حديث أو كلمة، ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة، وهذا لشرف منزلة النبي بي، أعْطوا كل من رآه حُكْم الصُّحْبَةِ..." (). وتأتي تتمة كلامه في أول مطلب مناقشة قول الأصوليين.

#### شرح التعريف وبيان أهم محترزاته ():

( لقي ): يشمل المجالسة والماشاة، والزمن الطويل والقصير، ومن روى عنه ومَن لم يرو عنه، ومن غزى معه ولم يَغْزُ. وقد سبق ذلك صراحة من تعبير أئمة ثلاثة كبار.

ولفظ "لَقِيَ "أولى من التعبير بالرؤية كي لا يخرج من لم يره لكونه كفيفاً كابن أم مكتوم في وغيره أب وإن كان هذا الإيراد على عبارة ابن المديني وغيره ليس بوجيه، وهو يُشبه تشقيق الأقوال بها لا ثمرة تحته، فها مِن سامع أو قارئ لكلمة ابن المديني عنده صُبَابةٌ من عِلم - حسب زعمي - يقع في نفسه أنّ عِتبان بن مالك، وابن أم مكتوم ليسا مِن الصحابة .

ولا يشترط البلوغ على الصحيح وإلا لخرج بعض مَن استقر الإجماع قديماً وحديثاً على عَدِّهم في الصَّحابة كالحَسَن والحُسَين وابن الزبير ونحوهم الله على عَدِّهم في الصَّحابة كالحَسَن والحُسَين وابن الزبير ونحوهم الله وعليه عمل ابن عبدالبر وابن منده ().

- (١) معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح (ص٢٩١).
- (٢) يُنظر بيان ابن حجر للمحترزات وما يتصل بها في مقدمة الإصابة في تمييز الصحابة (١/٧ وما بعدها).
  - (٣) الغاية شرح الهداية للسخاوي ص (٢٣٢).
    - (٤) تدريب الراوي (٢/ ٢٠٩).
      - (٥) السابق (٢/٢١٢).

(مؤمناً): يُخرِج مَن لقيه وحال الكُفر، فلا يُسمى صحابيًا إن لم يَلْقَه بعد إسلامه، لكن لو حَدَّث بشيء احْتَمَلَه حال كُفْرِه، وكان مِن ثِقات المخضر مين - وكلهم تقريباً كذلك -؛ كان حديثُه مُتَّصِلاً وهو بصورة الإرسال لعدم وجود صحابي في إسناده، وممن يورد هنا رسول قيصر إذ أسلم بعد الرؤية حال كفره ().

كُورج من لقيه وهو مؤمن بغيره كإيمان النصارى بنبيّ الله عيسى النصاري بنبيّ الله عيسى النصاري بنبي الله عير، ولفظ الإيمان المحترز منه – على التعبير المُنتقد – هو الإيمان اللَّغوي، أو هو إيمان بدين غير الإسلام وهذا خارج محل النَظر، إذ الكلام هنا عن دين الإسلام وأصحاب نبي الله الخاتم محمد الله لا غير. ولو طُرد هذا التعبير لاحتجنا أن نُخرج أبا جهل وأمثاله لأنهم مؤمنون – لُغَةً – بآلهتهم الباطلة. فالحاصل أن ما يُذكر من احتراز تحت هذه الكلمة لا حاجَة له، والله تعالى أعلم.

﴿ ومات على ذلك ): يُخْرِجُ مَن لقيَه ﷺ مؤمناً به، ثم ارتد ومات كافِراً كعُبيد الله ابن جحش، وربيعة بن أميّة بن خَلَف، فقد أسلما ثم ارتدا وماتا كافِرَين.

قال السخاوي في ذلك: " يخرج من رآه من الكفار ولو اتفق إسلامه بعد موته، ولكنْ يرد عليه من رآه مسلماً ثم ارتد ولم يعد إلى الإسلام كعبيد الله بن جحش فإنه ليس بصحابى اتفاقا. أما لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام ولكن لم يره ثانيا بعد عوده كالأشعت بن قيس فالصحيح أنه معدود في الصحابة "(). والأشعث بن قيس زوّجه أبو بكر الصّديق في أخته بعد، والواقع في كُتب أهل الحديث أنهم يعدونه ويروون عنه كشأن الصحابة

فأما مَن عاد عن رِدته في حياة الرسول على كعبدالله بن أبي السَّرْ-ح؛ فقد جزم ابن

<sup>(</sup>۱) السابق (۲/۹۰۷).

<sup>(</sup>٢) الغاية في شرح الهداية في علم الرواية للسخاوي ( ص٢٣٢).

حجر أنه داخل في حد الصُحبة ()، ولا شك أنه أولى بذلك مِن سابِقه، والحُكم بصُحْبَتِه ظاهِرٌ.

### الأقوال الأخرى المنسوبة للمُحدِّثين ( ):

الذي ظهر لي بعد تأمّلٍ أنَّ كل قول لا يعود في الجملة إلى التعريف المختار السابق لا يمكن أن يُجزم بنسبته للمُحدِّثين، لأن نَفَسَه نَفَسَ أهل أصول الفِقه - كما سيأتي قريباً - إلا قولاً واحِداً، وهو ما رواه الخطيب البغدادي بسنده إلى محمد بن عُمر الواقدي قال: " أخبرني طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب، عن أبيه قال: كان سعيد بن المسيب يقول: الصحابة لا نعدهم إلا من أقام مع رسول الله السيس في سنة أو سنتين، وغزا معه غزوة أو غزوتين "().

وقد ذكره ابن الصلاح ثم قال: " إنْ صَحِّ عنه "()، وضعّفه النووي في تقريبه (). وكذا ضعّفه العراقي بالواقديّ (). ومعلوم أنَّ الواقدي ساقط في باب الراوية ()،

- (۱) تدریب الراوی (۲/ ۱۰۹).
- (٢) يُنظر ما عرضه وشرحه ابن حجر في مقدمة الإصابة في تمييز الصحابة (١/٧ وما بعدها).
- (٣) الكفاية في علم الرواية ص(٥٠)، وجزم بنسبته إليه ابن الجوزي في تلقيح فهوم أهل الأثر ص(٧١).
  - (٤) معرفة أنواع علوم الحديث ص(٢٩١).
  - (٥) تقريب علوم الحديث للنووي ص(٢١).
    - (٦) تدريب الراوي (٢/ ٢١٢).
- (۷) قال البخاري في الضعفاء الصغير (٣٣٤): "متروك الحديث"، وكذا قال النسائي في الضعفاء والمتروكين (۷)، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان كما في الجرح والتعديل (۸/ ۲۰ برقم ۹۲)، وفيه أن ابن راهويه يرى أنه يضع الحديث، وقال الشافعي: "كُتب الواقدي كذِب". وحديثه هنا عن حجازي، وقد روى أبو حاتم الرازي -في المصدر السابق عن ابن معين قوله: "نظرنا في حديث الواقدي؛ فوجدنا حديثه عن المدنيين عن شيوخ مجهولين أحاديث مناكير. فقلنا يحتمل أن تكون تلك الأحاديث المناكير منه، ويحتمل أن تكون منهم. ثم نظرنا إلى حديثه عن ابن أبي ذئب ومعمر فإنه يضبط حديثهم؛ فوجدناه قد حديثه عنها بالمناكر؛ فعلمنا أنه منه؛ فتركنا حديثه".

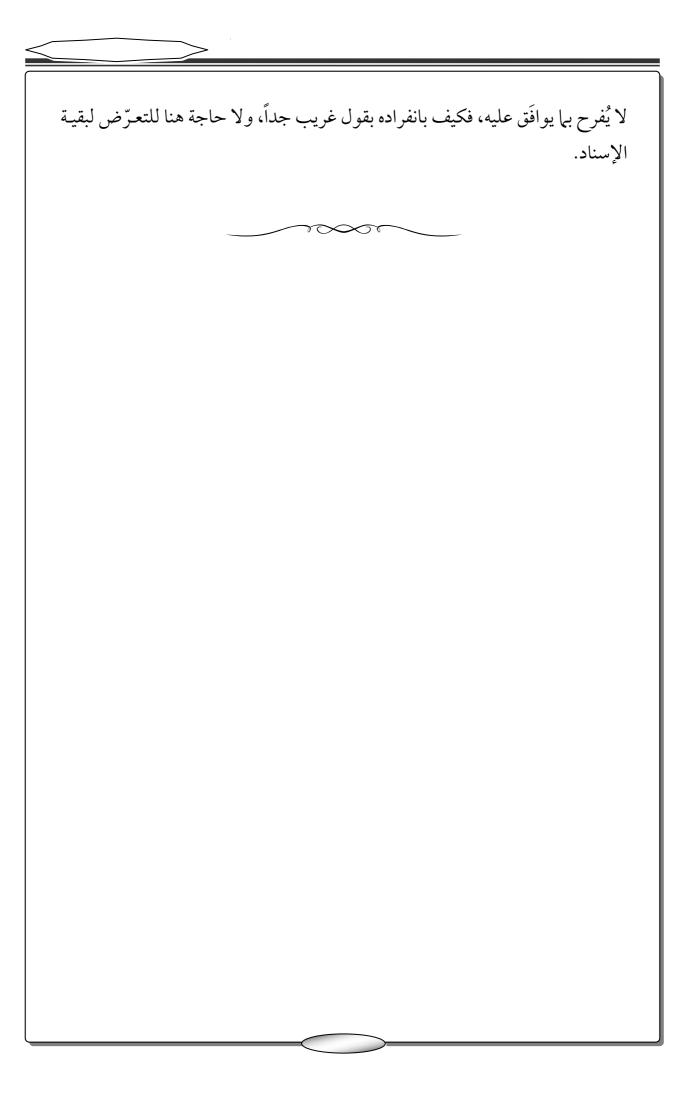

### المطلب الثّالث: مُجْمَلُ آراء الأصوليين في حَدِّ الصحابي ومناقشة ذلك

لَّا كانت حُجيّةُ قول الصحابي محل نظر أصوليًّ في أبواب الأدلّة المُختَلَفِ فيها؟ شارك الأصوليّون في محاولة وضع حَدِّ جامِعٍ مانِعٍ - على طرائقهم -، يُمكن أن يُدخَل فيه كُلّ مَن انطبق عليه، ويُخرج منه كل مَن لم ينطبق عليه.

وقبل مناقشة الأصوليين جُملَةً فيها ذهبوا إليه من مذاهب في هذا الباب؛ أرى أن الأنسَبَ أن أذكر بعض أشهر تعريفاتهم على وجه الإجمال ():

يرى إمام الحرمين، والآمِدي، والغزالي، والماوردي - فيما نقله السيوطي ( ) - من الشّافعيّة، والصيمري من الحنفية أنَّ الصحابي هو: ( من رأى النَّبيَ اللهُ، واحتصَّ به اختصاصَ الصَّاحِبِ بالمُصاحَب، وإن لم يرو عنه، ولم يتعلَّم منه ) ( ).

ولهم مع ذلك وبَعدَه أقوال أخرى، لعلّ ما أورِد هنا هو أمثلها، وأشهرها، وهو منسوب لجمهورِهم، ثم إنَّ ما يرِد على هذا التعريف؛ يرِد - بالضرورة - على تعاريفهم الأخرى غير ما وافقوا فيه أهل الحديث، لأنها أبعد منه.

- (١) استفدتُ هذا ولخّصتُه من كتاب د. أحمد بن عبدالله الباتلي " معرفة الصحابة عند المحدِّثين " المبحث الرابع من الفصل الأول، وقد وقع عنده في نحو أربع صحائف.
  - (٢) في تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي (ط. عبداللطيف ٢/٢١٢).
- (٣) التلخيص للجويني ص(٩٩٩)، والعُدة لأبي يعلى (٣/٨)، والإحكام للآمِدي (٢/ ١٣٠)، والمستصفى للغزالي (١/ ١٠٥)، ومسائل الخلاف للصيمري ص(٢٠١) أخذا من معرفة الصحابة عند المُحدِّثين ص (٢٠١).
  - (٤) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي الشافعي (ط. الكويت ٤/٣٠٣، ٣٠٥).

سبق ما نَقَله ابن الصلاح عن أبي المُظفّر السّمعاني قريباً من أنّ المُحدِّثين يجعلون شرف الصُحبة لمن رأى أو صحب ساعة، ثم قال أبو المظفّر بعد ذلك: "...وذكر أن اسم الصحابي من حيث اللغة والظاهر يقع علي من طالت صحبته للنبي وكثرت مجالسته له علي طريق التبع له والأخذ عنه. قال: وهذا طريق الأصوليين "().

وهذه الدعوى التي حكاها أبو المظفر السمعاني ليست صحيحة بَتّةً من جهة اللّغة، وقد حُكي الإجماع على خلافها، ومما يزيد دعواه ضعفاً أنْ اتفق على حكاية الإجماع إمام محدِّث مشارك في الأصول هو أبو بكر الخطيب البغدادي، وإمام أصولي مشارك في علوم الكلام هو أبو بكر الباقلاني كما سبق عنهما.

وقد وافق أهلَ الحديث - في تعريفهم السابق - طائفةٌ من محققي الأصوليين ()، وخالف ذلك أكثرهم بمجرد النَّظر، وقد احتجوا لذلك بحُجج منها: أنَّ "أصحاب القرية "هم الملازمون لها لا الزائرون. كما احتجوا بأنه يصح أن يُقال: فلان زار فلاناً ولم يصحبه ().

وعند التأمل نجد أن النظر الصحيح يخالف قولهم، وذلك من وجوه أهمها ثلاثة:

- أن الصحابي مشتق من الصُّحبَة، وهي تعم القليل والكثير في كلام العرب، فيُقال: صحبه ساعة، وصحبه سنة كما سبق.
- لو حَلَف إنسان أنه لا يصحب فلاناً فصحبه ساعة حَنَثَ، وكذا عكسه لو حلف أن يصحبه فصحبه ساعة بَرَّ قَسَمُه.
  - (١) معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح (ص٢٩١).
- (٢) البحر المحيط للزركشي (٣/ ٣٥٩ وما بعدها)، والإحكام للآمدي (٢/ ٨٢)، وعمدة القاري للعيني (٢/ ١٦٩)، ونسب التعريف المشهور عن المحدِّثين لطائفة من الأصوليين إمام في الحديث والأصول هو ابن جماعة الكِناني في المنهل الروي ص(١١١).
- (٣) يُظر: المصادر في الحاشية السابقة، والمسوّدة لآل تيمية ص(٢٦٣)، والتقرير والتحبير شرح التحرير لابن أمير الحاج (٣٤٨ ٣٤٩)، وإجابة السائل شرح بُغية الآمِل للصنعاني ص(١٢٩).

#### - من قال: "صحبتُ فلاناً "؛ صَحّ أن يُسأل: أصَحِبْتَه ساعة؟

والجواب عمّا احتجوا به مِن نحو: "أصحاب القرية وصاحب السّجن..." أن حجّتهم غير مُسلّمة لأن ما ذكروه هو من المعاني العُرفيّة، أما في أصل الوضع فإن الصُّحبة تعم القليل والكثير دون اشتراط طول الملازمة أو الرواية، فنحن نوافقهم في الصُّحبة بالمعنى العُرفي، ونخالفهم في منع إطلاقها بالمعنى الموافق لأصل الوضع في اللّغة، وهو محل الاعتباد هنا، لا العُرف. ثُمَّ إن منعهم هذا تحكّم لا حُجّة له من جهة، وخالف لما توافق عليه أئمة الحديث من جهة أخرى، وهذه مسألة أصليّة في فنّهم، فعليهم المعوّل في تصوّرها.

#### وهنا وجهان مِهِمّان في الردّ أيضاً:

الأول: أنَّ هذه مسألة حديثية متعلقة بالرواية والإدراك، والصحة والضعف، والعدالة وعدمها... وهذه من صُلب مسائل علوم الحديث، ولكن فَنِّ أهلُه الذين هم أعرف الناس به، وعليهم المعوّل فيه. لو أن الأصوليين خاضوا في هذا المسألة من جهة بيان حدِّ الصحابي الذين يُنظر في كون قوله حُجّة؛ لكان لخوضهم فيها وجه، ولكانوا ينازعون فيها يتصل بمسائل علمهم. لكنَّ الواقع أنهم إذ يحدّون ويعرِّفون يعنون الصحابي وصفاً ورُتبة، لا الصحابي الذي يمكن أن يُحتجّ بقوله عند الفقهاء.

الثاني: أن أمثل تعريف عندهم وعليه جمهورهم أنَّ الصحابي: (من رأى النَّبيَ الله واختَصَّ به اختصاصَ الصَّاحِبِ بالمُصاحِبِ)، وقولهم هذا ليس بحدً، وليس بجامع، ولا مانع، ولا قاطع للنزاع فيها يريدون (وهو الحُجيّة) ولا في نفس الأمر (وهو حدّ الصحابي) لأن الأفهام والتقديرات لا يمكن أن تنضبط في مسألة " الاختصاص " الموصوف بأنه " اختصاص الصاحب بالمصاحب"، وهذا لا يحتاج إلى إطالة فيها يظهر.

وكذا قولهم: (وإن لم يروعنه، ولم يتعلّم منه)، فلا أعلم ما ثمرة هذا ما دام الكلام عن حُجيّة قوله، وكونه من الأدلة المختلف فيها...الخ. ومع دخولهم في تفريعاتٍ قليلة ثمراتها أو معدومة؛ فهُم يرون أن الصحابي عندهم يمكن أن لا يروي شيئاً -وهذا

صحيح نظراً وواقعاً-، كما أنه يمكن ألا يتعلم من النبي شيئاً، وهذا ممتنع عقلا وحساً، فمن تَبع عالماً مبرِّزاً ليّن الجانبِ متواضِعٌ حريص على تعليم أصحابه؛ لا يمكن إلا أن يتعلم منه ولو من سلوكه ما دام لهذا التابع مَسْكَةٌ من عقل. فكيف بمن صحب خير ولد آدم هم، و" اختص به اختصاص الصّاحِبِ بالمُصاحب"، ثم هو - بعد ذلك - يُمكِن ألا يتعلم منه شيئاً؟!



### المبحث الثاني

### مَكَانَــةُ الصَّحَابَــة

ويشتمل على مطلبين : -

٥ المطلب الثاني: پ

\* \* \* \* \* \*

### الَمْبْحَثُ الثَّانِي: مَكَانَةُ الصَّحَابَةِ

لقد أبقى الله تعالى دينه بِحِفظ الكتاب والسُّنة، وجعل الصَّحَابَة هُمُبلِّغِين أُمنَاء، ومُسْتَحْفَظِينَ عُدولاً. فكان قَرْئُهم لا يفضُلُه قَرْنٌ، وثقلهم في ميزان الثقات لا يدانيه وزنٌ. أئمة بلّغوا دين الله تعالى أقوالاً وأعهالاً، وعصم جيلهم - لا آحادهم - من الخطأ في تلبيغ الشَّرْع، وجعلهم حَمَلَة كتابه العظيم، وسُنّة نبيّه الكريم عُلُه. وإنه متى انفصمت العروة المتينة بيننا وبين الوحي كِتاباً وسُنّة؛ لم يبق للقرآن هيبة وتعظيم، ولا للسُنّة حُجيّة وتقديم.

وإنَّ معرفة الصحابة بأعيانهم لها أثر في الدِّين كُلّه، ومِن أجلى صور ذلك ما ذكره أبو عبدالله الحاكِم بقولِه: "ومن تَبحَّر في معرفة الصحابة؛ فهو حافظ كامل الحفظ، فقد رأيت جماعة من مشايخنا يَرْوُونَ الحديث المُرسَل عن تابعي عن رسول الله على يتوهمونه صحابيًا، وربها رووا المُسند عن صحابي فيتوهمونه تابعياً "(). فمعرفة الصَّحابي الواحد يترتب عليها الحُكم باتصال أو إرسال خَبَر قد يندرج تحته عشرات الأحكام التكليفية، فهذا مثال على أهميّة هذا العِلم، وأثرِه في الدِّين كُلِّه.

<sup>(</sup>١) معرفة علوم الحديث ص(٢٤).

### المطلب الأوَّل: تعديل الله ١ لهم في القرآن الكريم

قال الله تعالى: ﴿ عُكَمَّدُرَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَىهُمْ رُكَّعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ اللهِ وَرِضَوْنَا شِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثَرَ السُّجُودُ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَدَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَدَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَدَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي السَّجُودُ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَدَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي السَّجُودُ وَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَدَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَدَةِ وَمَثَلُهُمْ أَلْكُفَّارً وَعَدَ اللهِ عَلِي شُوقِهِ مِي عَلَى شُوقِهِ مِي عَلَى شُوقِهِ مِي عَلَى شُوقِهِ مِي اللهُ اللهُ عَلَى الل

وقال جَلَّ ذِكْرُه: ﴿ ﴿ لَقَدْ رَضِى ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِ قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهَ اللَّهَ ال

وقال ﴿ وَٱللَّهُ عَنَهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ
رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُرِي تَعَتَّهَا ٱلْأَنْهَا وُرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُرِي تَعَتَّهَا ٱلْأَنْهَا وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَرِي تَعَتَّهَا ٱلْأَنْهَا وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَرِي تَعَتَّهَا ٱلْأَنْهَا وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَرِي عَتَهُا ٱلْأَنْهَالَ وَاللَّهِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَرِي عَتَهُمَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجَلَّمِ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدُ لَهُمْ جَنَّاتِ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجَلّرِي عَتَهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدُ لَهُمْ جَنَاتُ مِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وقال ﷺ: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوَا أُوْلَنَهِكَ هُمُٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ [الأنفال:٧٤].

وقال تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُر مِّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائَلَّ أُولَيَإِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَائَلًا أُولَيَإِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَائَلُواْ وَكَاللَهُ اللَّهُ الْخَسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [الحديد:١٠].

وقال ﴿ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَالله

وقال سُبحَانَه: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣] - أي: عدو لاً.

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَِّيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْفَال: ١٤]. وقال ﷺ: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُنُ وَنَ بِٱلْمُعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١] والخطاب فيها للموجودين حينئذٍ.



# المطلب الثّانِي: تعديل النبي ﷺ لهم في أحاديث متواترة المعنى ()

روى سُليهان الأَعْمَشِ<sup>()</sup>، عن أبي صَالِح ذَكُوان<sup>()</sup>، عن أبي سعيد الخُدري اللهَّ عَلَيْ اللهَّ عَلَيْ اللهَّ عَلَيْ اللهَّ عَلَيْ اللهَّ اللهَّ اللهَّ اللهَّ اللهَّ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

- (١) حَكَم بتواتر هذا المعنى ابن تيميّة في مِنهاج السُّنّة (١/ ١٥٥)، وهذا ظاهر ولا شك.
- (۲) ع سُليهان بن مِهران الأسدي الكاهِلي، أبو محمّد الكوفي الأعمش، ثِقة حافِظ، عارِف بالقراءة ورع، لكنّه يُدلِّس، مات سنة ٤٧ أو ١٤٨، وكان مولده أول سنة ٢١. التقريب (٢٦٣٠). لعلّ الأقرب في وفاته سنة ثهان كها في الطبقات الكبرى لابن سعد (٦/ ٣٤٢)، والطبقات لخليفة بن خيّاط ص(١٦٤)، والتاريخ الكبير للبخاري (٤/ ٣٧ برقم ١٨٨٦)، وفي تاريخ ابن معين برواية عبّاس الدوري (٣/ ٣٨٨ برقم ١٨٨٩)، وفي تاريخ ابن معين برواية عبّاس الدوري (٣/ ٣٨٨ برقم ١٨٧٩) قال ابن عيينة: "سبق الأعمش أصحابه بأربع: كان أقرأهم للقرآن، وأحفظهم للحديث، وأعلمهم بالفرائض، وذكر خصلة أخرى". ولا أثر لتدليسه عموما (إذ هو في ثاني طبقات المدلسين عند ابن حجر، وهم الذين احتمل الأئمة تدليسهم، وأخرجوا لهم في الصحيح لإمامتهم وقِلة تدليسهم في جنب ما يروون)، وهنا خصوصاً لعِدّة قرائن أظهرها: اختصاصه بأبي صالح السيّان (وعدوا لـه تدليسا عنه كها في جامع التحصيل ص ١٩٠)، وتخريج روايته هذه في الصحيحين.
- (٣) ع ذكوان أبو صالح السَمَّان الزَيَّات المدني، [مولى جويرية بنت الأحمس الغَطَفاني]، ثِقةٌ ثَبْتٌ، وكان يجلب الزَّيت إلى الكوفة، مات سنة ١٠١. التقريب (١٨٥٠). وفي العِلل ومعرفة الرِّجال (٢/ ١٩ برقم ١٤٠٦) قال عنه أحمد: " من أجلِّ النَّاس وأوثقهم، ومن أصحاب أبي هريرة، وقد شهد الدار يعني زمن عثمان الله وهو ثِقة ثِقة".
- (٤) قال أبو السعادات بن الأثير في النهاية (ط. الحلبي ص ٨٦١): " اللَّذ: رُبع الصَّاع، وإنها قُدِّر به لأنه أقلّ ما يتصدقون به في العادة". والنَّصيف: هو النصف، أي نصف المُدّ.
- (٥) خرّجه البخاري في جامعه الصحيح، كتاب فضائل الصّحابة، بابٌ (دون ترجمة، برقم ٣٦٧٣)، ومسلم في مسنده الصحيح، (تراجم النووي) كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصّحابة (برقم ٢٥٤٠) من طريق شعبة عندهما، وغيره عند مسلم وعند البخاري متابعة كلهم عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخُدري ، وخرّجه أصحاب السنن الأربعة، والطيالسي، وأحمد، وجمع كثير في كتبهم. والمتن

وعن سُفْيَانَ بنِ عُيينة ()، عن عَمْرِ و بن دينار ()، سمع جَابِرًا ﴿ عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ عن النبي ﷺ قال: (يَأْتِي زَمَانٌ يَغْزُ و فِئَامٌ من النَّاس، فَيُقَالُ: فِيكُمْ من صَحِبَ النبي ﷺ؟ فَيُقَالُ: نعم؛ فَيُفْتَحُ عليه. ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ، فَيُقَالُ: فِيكُمْ من صَحِبَ أَصْحَابِ النبي ﷺ؟ فَيُقَالُ: نعم؛ فَيُفْتَحُ. ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ، فَيُقَالُ: فِيكُمْ من صَحِبَ صَاحِبَ أَصْحَابِ النبي ﷺ؟ فَيُقَالُ: نعم؛ فَيُفْتَحُ. ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ، فَيُقَالُ: فِيكُمْ من صَحِبَ صَاحِبَ أَصْحَابِ النبي ﷺ؟ فَيُقَالُ: نعم؛ فَيُفْتَحُ ) ().

وعَن الأعمش ومنصور ()، عن إبراهيم بن يزيد النَّخعي ()، عن عَبِيدَة السَّلْمانِيّ ()، عن عَبِيدَة السَّلْمانِيّ ()، عن ابنِ مَسْعودٍ ﴿ ، عن النبي ﴿ قال: ( خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ مَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ). قال إِبْرَاهِيمُ: وَكَانُوا يَضْرِبُونَنَا على الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ ().

- = مروي من حديث أبي هريرة ، عند مسلم في الموضع السابق من مسنده الصحيح.
- (١) سفيان بن عيينة بن أبي عِمران ميمون الهلالي، أبو محمد المكي، الإمام العَلَم، تأتي ترجمته في الأثر الثالث.
- (٢) ع عَمرو بن دِينار المكّي، أبو محمد الأثرم الجُمّحي مولاهم، ثِقة ثَبْت، مات سنة ١٢٦. التقريب (٢) ع عَمرو بن دينار المكّي، أبو محمد الأثرم الجُمّحي مولاهم، ثِقة ثَبْت، مات سنة ١٢٦. التقريب (٩) ٥٠٥). في الجرح والتعديل (٦/ ٢٣١ برقم ١٢٨٠) قال شُعبة: "لم أر مِثل عمرو بن دينار". وقال مِسعَر: "ما رأيت أثبت من عمرو بن دينار، والقاسم بن عبدالرحمن".
- (٣) خرّجه البخاري في جامعه الصحيح، كتاب الجِهاد، باب مَن استعان بالضعفاء والصالحين في الحَرب (برقم ٢٨٩٧) وهذا لفظه، وفي كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أصحاب النبي (برقم ٣٦٤٩)، ومسلم في مسنده الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم (برقم ٢٥٣٢)، والحميدي في مسنده (٢/ ٣٢٨بر قم ٣٤٧)، وأحمد في مسنده (٣/ ٧برقم ٢٥٠١)، وابن حبان في التقاسيم والأنواع (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان الفارسي (١١/ ٨٦ برقم ٢٥٦٨)، ورقم ٢٥٨٨)، ورقم ٢٥٨٨)، ورقم ٢٥٨٨)، ورقم ٢٥٨٨)، ورقم ٢٥٨٨)، ورقم ٢٥٨٨)، ورقم ٢٦٦٦) من طُرُق عن سفيان، به نحوه.
  - (٤) منصور بن المعتمر بن عبدالله السّلَمي الكوفي، تُبثُّ إمامٌ، تأتي ترجمته تفصيلا في الأثر الثالث والثلاثين.
- (٥) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النّخَعِي الكوفي، الثّقة فقيه الكوفة، تأتي ترجمته تفصيلا في الأثر العاشم .
- (٦) عبيدة بن عَمروالسَّلْماني المرادي، أبو عَمرو الكوفي، مخضرم ثِقة تَبْت، تأتي ترجمته تفصيلا في الأثر الثالث.
- (٧) خرّجه البخاري في جامعه الصحيح كتاب فضائل الصّحابة، باب فضائل أصحاب النبي على الله على الله على الله على النبي على الله على ا

ونحوهذا المتنعن عدد من الصحابة ، وهم: عمران بن الخصين في الصحيحين وغيره () ، وأبي هريرة عند مسلم وغيره () ، وعائشة عند مسلم وغيره () ، وجعدة بن هُبيرة () ، وأبو موسى () ، وعُمر () ، والنعمان بن بشير () ، وأبو برزة الأسلمي () ، وبريدة ()

فهذا طَرَفٌ مما ورد في الصّحيحين فقط مِن تنويهٍ بِهم، وإيجابٍ لحِقِّهم، وإلزام الأمّة بالترضى عنهم وقَفْوِ أثرهم، واعتقاد أنهم خير الأمة وأولاها بكل خير.



- (برقم ٢٥٥١)، وهذا لفظه، وخرّجه في الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جَوْر إذا شهد
   (برقم ٢٦٥٢) ومواضع، ومسلم في مسنده الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم (برقم ٢٥٥٣)، وخرّجه كذلك: الترمذي في جامعه، وابن ماجه في سننه، والطيالسي في مسنده، وابن أبي شيبة في مصنّفه، وأحمد في مسنده، وغيرهم.
- (۱) خرّجه كذلك البخاري في جامعه الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، بـاب فضائل أصحاب النبي الشير قم ٣٦٥٠)، ومواضِع، و ومسلم في مسنده الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم (برقم ٢٥٣٥)، خرّجه كذلك: الترمذي في جامعه، والنسائي في سُننه، وابن الجعد في مسنده، وابن أبي شيبة في مُصنّفه، وأحمد في مسنده، وغيرهم.
- (۲) ومسلم في مسنده الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم (۲) (برقم ۲۵۳۶)، وخرّجه كذلك: أحمد وإسحق في مسنديها، وغيرهما.
- (٣) عند ابن أبي شيبة في مصنفه، ومن طريقه مسلم في مسنده الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ( برقم ٢٥٣٦).
  - (٤) عند ابن أبي شيبة في مصنّفه، وعبد بن مُميد في مسنده، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني.
    - (٥) عند ابن أبي شيبة في مصنفه.
    - (٦) عند ابن أبي شيبة في مصنّفه، والترمذي في جامعه، وابن ماجه في سُننه.
  - (٧) عند ابن أبي شيبة في مصنّفه، وأحمد في مسنده، والحارث بن أبي أسامة في مسنده، والبزّار في موضِعين.
    - (٨) عند أبي يعلى في مسنده، والبزّار في مواضع من مسنده وقد أعلّه.
      - (٩) عند ابن أبي عاصم في السُنّة.

#### الإجماع على عدالتهم:

حَكَى الإجماع على عدالتهم غير واحد من أهل العِلم.

قال ابن عبدالبر: "لقد كُفِينا البحث عن أحوالهم، لإجماع أهل الحق من المسلمين، وهم أهل السُّنَة والجماعة، على أنهم كلهم عدول "().

وقال الخطيب البغدادي: "هذا مذهب كافة العلاء، ومَن يُعتد بقوله من الفقهاء" ().

وستأتي حكاية إمام الحرمين للإجماع قريباً.

وقال ابن الصلاح: " إِنَّ الأُمَة مُجْمِعَةٌ على تعديل جميع الصحابة، ومَن لابَسَ الفِتَن فَكذلك بإجماع العُلماء الذين يُعتدُّ بِهم في الإِجْمَاع، إحسَاناً للظنِّ بِهم، ونَظَراً إلى ما لهم من مآثِر، وكأن الله سبحانه أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نَقَلَة الشَّرِيعة "().

وقال ابن تيمية: " أهل السنة متفقون على عدالة الصحابة "().

وقال ابن جماعة: "الصحابة كلهم عدول مطلقاً لظواهر الكتاب والسُّنَة وإجماع من يعتد به بالشهادة لهم بذلك. سواء فيه من لابس الفتنة وغيره، ولبعض أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم في عدالتهم تفصيل واختلاف لا يُعْتَدُّ به "().

وسيورَد نقل مطوّل عن شيخ الإسلام ابن تيميّة، وفي ثناياه نقل الإجماع ().

- (٢) الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبَرّ (١/ ١٩).
  - (٣) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص(٤٩).
- (۱) معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح (ط. عتر ٢٩٥)، والتقييد والإيضاح للعراقي (ط. عبدالرحمن عثمان ص ٣٠٢)، والشذا الفيّاح للأبناسي (٢/ ٤٨٥)، والمُقنع في علوم الحديث للبلقيني (٢/ ٤٩٣).
  - (۲) مجموع فتاوی ابن تیمیة (۳۵/ ۵۶).
    - (٣) المنهل الروى ص(١١٢).
  - (٤) تحت عنوان سبّ الصحابة ، آخر هذا المبحث.

وقال ابن كثير: " والصحابة كُلُّهم عُدول عند أهل السُّنَة والجماعة، لَما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السُنَّة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله الله عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل "().

فهذه أدَّلةُ الكتابِ والسُّنَةِ، والإجماعُ مِن بَعْدِهِما متظافرةٌ في هذا المعنى "على أنه لو لم يدد من الله على ورسوله في فيهم شيء مما ذكرناه؛ لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة، والجهاد، والنُّصرة، وبَذْلِ المُهَجِ والأموال، وقتل الآباء والأولاد، والمناصحة في الدِّين، وقوة الإيهان واليقين - القطع على عدالتهم، والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المُعدَّلِين والمُزكَّين الذين يجيئون مِن بَعدهم أبد الآبدين. هذا مذهب كافة العلهاء ومَن يُعتدُ بقوله من الفقهاء. وذهبت طائفة من أهل البِدَع إلى أن حال الصَّحَابَةِ كانت تلك الحروب ساقِطي العَدَالَة. ولما اختلطوا بأهل النزاهة؛ وجب البحث عن أمور الرُّواةِ منهم. [ورداً على هذه الفِرية نقول: إنه ] ليس في أهل الذين والمتحققين بالعلم من منهم. [ورداً على هذه الفِرية نقول: إنه ] ليس في أهل الدِّين والمتحققين بالعلم من يَصْرِفُ إلى الصَّحابة في خبر ما لا يحتمل نوعاً من التأويل وضرباً مِن الاجتهاد؛ فهم بمثابة المخالفين من الفقهاء المجتهدين في تأويل الأحكام لإشكال الأمر والْتِبَاسِه، ويجب بمثابة المخالفين من الفقهاء المجتهدين في تأويل الأحكام المشكال الأمر والْتِبَاسِه، ويجب عنهم "().

وجمع الزركشيّ في البحر المحيط أطراف الموضوع فقال: " وما ذَكَرَهُ مِمَّا سَبَقَ من

- (١) اختصار علوم الحديث لابن كثير (مع شرحه الباعث الحثيث ٢/ ٤٩٨).
- (٢) تضمين من الكفاية في علم الرواية لأبي بكر الخطيب ص(٤٩) بتصرّف يسير، وإضافة ما بين المركّنين للإيضاح. وقد ساق الخطيب البغدادي من ص ٤٦ من كتابه هذا فها بعدها طرفاً من الآيات العزيزة والأحاديث الشريفة في شأن تعديل الصحابة ، ولم أر ضرورة لسردها هنا لشُهرتها، ولأن الأمر في هذه المباحث حسب خطة البحث مبني على الاختصار في الجملة إلا مسائل يُرى أنه مكمّلة مهمة، وذلك لتوارد الباحثين قبلُ على هذا المباحث.

شَرْطِ الْبَحْثِ عن الْعَدَالَةِ فِي الرَّاوِي إِنَّهَا هو في غَيْرِ الصَّحَابَةِ، فَأَمَّا فِيهِمْ فَلَا، فإن الْأَصْلَ فِيهِمْ الْعَدَالَةُ عِنْدَنَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران:١١٠]، وفي الصَّحِيح: ( خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ) ()، فَتُقْبَلُ رِوَايَتِهِمْ من غَيْرِ بَحْثٍ عن أَحْوَالهِمْ. قال الْقَاضِي: هو قَوْلُ السَّلَفِ وَجُمْهُورِ الخَلَف، وقال إمَامُ الْحَرَمَيْنِ بِالْإِجْمَاع، قال: وَلَعَلَّ السَّبَبَ فيه أَنَّهُمْ نَقَلَةُ الشَّرِيعَةِ، وَلَوْ ثَبَتَ تَوَقُّفٌ في رِوَايَتِهِمْ لَانْحَصَرَتْ الشَّرِيعَةُ على عَصْرِ الرَّسُولِ ﷺ، وَلَمَا اسْتَرْسَلَتْ على سَائِرِ الْأَعْصَارِ. وقال إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ: وَعَلَيْهِ كَافَّةُ أَصْحَابِنَا، وَأَمَّا مَا وَقَعَ بَيْنَهُمْ مَنِ الْحُرُوبِ وَالْفِتَنِ فَتِلْكَ أُمُورٌ مَبْنِيَّةٌ على الإجْتِهَادِ، وَكُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ أو المُصِيبُ وَاحِدٌ وَالمُخْطِئُ مَعْذُورٌ بَلْ وَمَأْجُورٌ. وَكَمَا قال عُمَرُ بن عبدالْعَزِيزِ: تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللهُ منها سُيُوفَنَا؛ فَلَا نُخَضِّبُ بَها أَلْسِنتَنَا "(). فقد شاء الله تعالى - بحكمته - أن يُجري في قرنهم المفضّل كل تصاريف الزّمان من خير وشر، وهداية وغواية، وخوف وأمن، واجتهاع كلمة وافتراقها، واتحاد وفتنة، وثبات وردّة، وسِلم وحَرْب... ليكون قَرْنُهُم أسوةً لمن بعدهم من القرون والأجيال إلى أن يرث الله الأرض ومَن عليها. ونظير هذا كون شخص الرّسول الكريم ﷺ قدوة لكل شخص يطلب الهِداية والأُسوة الحَسَنة ما دامت السهاوات والأرض (). ولو أن قرنهم كان خلواً من تحديات الشّرك وأهل الكتاب وأهل النفاق والمرتدين، والمتأوّلين، وكانوا على قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وأصيلاً، معصوم آحادهم من كل زلل أو معصية، منصورون على من عاداهم دون جُهْدٍ وجِهَادٍ، وتشاور واختلاف وائتلاف... لو كان ذلك؛ لَمَا بقى

- (۱) كذا قال، ولا يُعرف بهذا اللفظ، وقد سبق قريبا من حديث ابن مسعود وعمران وجماعة ، وأوّله: ( خير الناس قرني)، وألفاظ ليس منها هذا الذي ذكره.
- (٢) البحر المحيط في أصول الفقه (ط. لبنان ٣/ ٣٥٧)، ويُنظر هذا المبحث وكلام الجويني هنا وغيره في: فتح المغيث للسخاوي (٣/ ١١٢)، وتدريب الراوي للسيوطي (٢/ ٢١٤)، وإرشاد الفحول ص(١٢٧).
- (٣) فقد مرّت به الأحوال والأضداد ، من ذُلِّ وعِزّ، واستضعافٍ وتمكينٍ، وقِلّةٍ وكثرة، وغنىً وفقرٍ... وهو على حال واحد في كُلِّ ذلك تعبّدٍ لربه وتوحيد، وعزة بدينه وصلابة، ورفق بالخلق ورحمة، وعدل مع من يخالطه أو إحسان، فلا يكون الرجل أو المرأة من أمتّه في حال إلا وجد فيه أتّم أسوة، وأسنى قدوة .

فيهم قدوة، ولَقَائل القائل - على مَرِّ الأعصار -: اجعلوني في مجتمع كذلك المجتمع لأكون بهدي القوم وطريقتهم، وآلَ الأمرُ إلى نحو ما ذكره الله عَلَّى مِن امتناع إرسال مَلَكِ لأنه لا يَرِد عليه من الخواطر والوساوس وغلبة الجهل والشهوة والشُبهة أحياناً كما يرد على الآدميين في أصل خِلْقَتِهِم.

وقال ابن حِبّان: " وإنها قبلنا أخبار أصحاب رسول الله ما رووها عن النبي هو وإن لم يبينوا السهاع في كل ما رووا. وبيقين نعلم أن أحدهم ربها سمع الخبر عن صحابي آخر ورواه عن النبي همن غير ذكر ذلك الذي سمعه منه، لأنهم ها أجمعين كلهم أئمة سادة قادة عدول، نَزَّهَ الله مَلْ أقدار أصحاب رسول الله عن أن يَلْزَق بهم الوهن، وفي قوله هذ: ( أَلا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُم الغَائبَ ) ( ) أعظم الدليل على أن الصحابة كلهم عدول ليس فيهم مجروح ولا ضعيف. إذ لو كان فيهم مجروح أو ضعيف أو كان فيهم أحد غير عدل لاستثنى في قوله هم، وقال: ألا ليبلغ فلان وفلان منكم الغائب. فَلمَّا أجملهم في الذِّكر بالأمر بالتبليغ من بعدهم؛ دل ذلك على أنهم كلهم عدول. وكفى بمن عدله رسول الله شَرَفاً " ( ) .

- (۱) خرّجه بهذا اللفظ البخاري في جامعه الصحيح، كِتاب العِلم، باب لِيُبلِّغ العِلمَ الشاهِدُ الغائبَ (۱) خرّجه بهذا اللفظ البخاري في جامعه الصحيح، كِتاب العِلم، باب لِيُبلِّغ العِلمَ الشاهِدُ الغائبَ (برقم ۱۰۸)، وابن حبان نفسه في صحيحه (بترتيب ابن بلبان ۱۰۸/ ۱۰۸ برقم ۳۸٤۸). من حديث أبي بكُرة نُفيع بن الحارِث الثقفي .
  - (۲) صحیح ابن حبان (بترتیب ابن بلبان۱/۱۲۱-۱۲۲).

وَصَحَّ بِالنَّصِّ كُلُّ من سَبَقَتْ له من اللهَّ تَعَالَى الْحُسْنَى فإنه مُبْعَدٌ عن النَّارِ، لاَ يَسْمَعُ حَسِيسَهَا وهو فِيهَا اشْتَهَى خَالِدٌ، لاَ يَحْزُنْهُ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ" ().

مما سبق تتبيّن بعض الحكمة في بعض ما شجر بين الصَّحَابة ، ويترتّب على ذلك أن نتمسّك بهديهم وأقوالهم، وأن نعضض على فقههم ومواضِع اتفاقهم بالنواجِذ، فهم بالمرتبة المُشار إليها قبل، وقد زكّاهم ربهم وخالقهم على أن الرسول الذي لا ينطق عن الهوى أمر بالتزام هديهم، ثم إنهم - بعد ذلك - أعلم بالتنزيل، وألزَمَ للمشرّع أمر بالتزام هديهم، ثم إنهم - بعد ذلك - أعلم بالتنزيل، وألزَمَ للمشرّع أوصل إلينا اللّغة ومدلول الخِطاب، وهم عاينوا القرآن المتحرّك المتكلّم . وهم من أوصل إلينا الدّين كله قرآناً وسُنة وأحكاماً، ففي التشكيك في أهليتهم إسقاط للدّين كله وعلى هذا تواردت عبارات السّلَف.

روى أبو بكر الخطيب بسنده إلى أبي زرعة الرازي قوله: "إذا رأيتَ الرَّجلَ ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله بي فاعْلَم أنَّه زِنديق. وذلك أن الرسولَ في عِندنا حَتُّ، والقرآنَ حَتُّ، وإنَّما أَدَّى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله بي وإنَّما يريدون أنْ يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسُنَّة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة "().

<sup>(</sup>١) المحلى بالآثار (١/ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) الكفاية في عِلم الرواية للخطيب البغدادي ص(٤٩)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢). (٣٨/ ٣٨).

#### 

يتعامل بعض أهل الأهواء مع أئمتهم من منطلق العِصْمَة، ويظن الرافضة وكثير من فِرق التشيّع في الأزمان المتأخّرة أنّ عدالة الصحابة ﴿ - التي هي محل إجماع عند أهل السُنة كما سبق ويأتي - تعني العِصمة، فيسخرون من قوم يعدِّلون الصحابة، ثم هم يروون بعشرات الأسانيد الصحيحة عندهم أنّ فلانا منهم فعل كذا، وفلان فعل كذا مما نهى الله تعالى عنه ورسوله ﴿ وما يزيد الأمر إشكالاً أن كثيراً من عوام أهل السُنة قد لا يحير لذلك جواباً، ويرى أن دعوى عدالة الصحابة ﴿ وإن كانت إجماعاً إلا أنها عند التمحيص قد تسقط جزئياً أو كُليّاً.

وإنها أُتِي مَن حَسُنتْ طَويّته من هؤلاء من جهة خلطه بين " العدالة " و"العِصمة"، فالعِصمة عند أهل السُنة والجهاعة تكون للنبي في تبليغ رسالته، وللأمة في عموما أنها لا يمكن أن تهجر الحق كلها، فلا يبقى من يدعو للحق والخير منهم، وهذا يصدق في كل عصر وقرن، وأولى القرون باشتهار الحق والخير والصواب، وانزواء الباطل والشر والخطأ هو قرن الصحابة وعصرهم (). فأما آحاد أفراد الأمة بدءً بكبار أصحاب الرسول بي فلا عِصمة للواحد منهم بحيث أنه لا يصدر عنه قول أو فِعل إلا حقا محضاً. فمن الناحية النظرية كل أحد بعد رسول الله على جائز عليه الخطأ في أي أمر ()، إلا أنّ الله تعالى حَكمٌ عَدْل في فلا يُضلُّ من يسعى بصدق للهِداية، ولا يفسد

- (۱) يُنظر في ذلك: إعلام الموقّعين عن ربِّ العالمين لابن القيّم (٤/ ١٧٠)، و التبصرة في أصول الفقه لأبي إسحاق الفيروز آبادي ص(٣٦٠)، وسِيرة النبي المختار لابن بحرق الشافعي ص(٢٠١).
- (۲) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۳٥/ ٦٨- ٦٩) -: "والعبد إذا اجتمع له سيئات وحسنات فإنه وإن استحق العقاب على سيئاته فإن الله يثيبه على حسناته ولا يحبط حسنات المؤمن لأجل ما صدر منه. وإنها يقول بحبوط الحسنات كلها بالكبيرة الخوارج والمعتزلة...وهذه أقوال فاسدة مخالفة للكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة. وسائر أهل السنة والجهاعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة ولا القرابة ولا السابقين ولا غيرهم بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهم والله تعالى يغفر لهم بالتوبة ويرفع بها درجاتهم ويغفر لهم بحسنات ماحية أو بغير ذلك من الأسباب قال تعالى: ﴿ وَالَّذِي جَاءَ وَالْصِدُقِ وَصَدَدَقَ بِهِ اللهُ المُنْقُونَ ﴿ آلَهُ مُلَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّمٌ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ السَّ وَاللهِ عَندَ رَبِّمٌ ذَلِكَ جَزَاءُ المُحْسِنِينَ السَّ

من يجهد للصلاح على حدِّ قوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ الْهَنّدُواْ زَادَهُمْ هُدُى وَ وَالنّهُمْ تَقُونَهُمْ ﴿ ﴾ وما رواه أبو هريرة ﴾ عن النبي الله فيها يرويه عن ربّه في ( ومَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِليَّ بِالنَّوَافِلِ حتى أُحِبَّهُ؛ فإذا أَحْبَبْتُهُ كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الذي يَتْقَرَّبُ إِليَّ بِالنَّوافِلِ حتى أُحِبَّهُ؛ فإذا أَحْبَبْتُهُ كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الذي يَتْقَرَّبُ إِليَّ بِالنَّوافِلِ حتى أُحِبَّهُ؛ فإذا أَحْبَبْتُهُ كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الذي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الذي لَمُعْطِينَهُ، وَلَئِنْ يُنْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ التي يَبْطِشُ بها، وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بها ( ) ، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِينَهُ، وَلَئِنْ السَّعَاذَنِي لَأُعِيذَنّهُ ) ( ) . فأئمة الصحابة من الحنى، فإن في أنفسهم، وأحوالهم والعُلهاء، والمُقلق، والمُقلق، والمُقلق، والمُقلق، والمُقلق، وإلى الخلق بعد النبين بالتوفيق معصومين، إلا أن خطأهم قليل، وإحسانهم كثير، وهم أولى الخلق بعد النبين بالتوفيق والتسديد؛ لطهارة نفوسهم، وصدق إيهانهم وتضحيتهم، ومنزلتهم من الدين، إذ هم عروته الوثيقة، ونفوسهم بالتوفيق للصواب خليقة. وسيأتي - تحت عنوان سَبّ عروته الوثيقة، ونفوسهم ما يمكن إيراده هنا.

- لِيُحَفِّرَ اللَّهُ عَنَهُمْ أَسُواً اللَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُم بِالْحَسَنِ اللَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهِ عَالَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَعِلَى وَاللَّهِ عَلَى وَعَلَى وَاللَّهُ وَقَال تعالى: ﴿ حَتَى إِذَا بَلَغَ أَشُدُهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ يَعْمَتَكَ اللَّي آنِعَمَتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَقَال تعالى: ﴿ حَتَى إِذَا بَلَغَ أَشُكُر بَعْمَتَكَ اللَّهِ أَنْعُمَتُ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَقَال تعلى: ﴿ حَتَى إِذَا بَلَعُ أَشُكُر يَعْمَتُكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَعَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال
- (۱) جاء في شرح السنة للبغوي (٥/ ٢٠): "سئل أبو عثمان الحيري عن معنى هذا الخبر، فقال: كنت أسرع إلى قضاء حوائجه من سمعه في الاستهاع، وبصره في النظر، ويده في اللمس، ورجله في المشي ـ. وقال أبو سليهان الخطّابي: هذه أمثال ضربها، والمعنى والله أعلم توفيقه في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء. يعني: ييسر عليه فيها سبيل ما يجبه، ويعصمه عن مواقعة ما يكره: من إصغاء إلى اللغو بسمعه، ونظر إلى ما نهي عنه ببصره، وبطش ما لا يحل بيده، وسعي في الباطل، وقد يكون معناه: سرعة إجابة الدعاء، والإنجاح في الطلبة، وذلك أن مساعى الإنسان إنها تكون بهذه الجوارح الأربع".
- (٢) حديث مشتهر خرّجه البخاري في صحيحه، كِتاب الرِّقاق، باب التواضع (برقم ٢٠٠٢)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان لابن بلبان ٢/ ٥٨ برقم ٣٤٧)، والبزّار في مسنده (١٥/ ٢٧٠ برقم ٧٨٥)، والبيقي في مواضِع، تفرّد به خَالِدُ بن مَخْلَدٍ، عن شُلَيُهانُ بن بِلَالٍ، عن شَرِيكُ بن عبداللهَ بن أبي نَمِر، عن عَطَاء بن يَسَارٍ، عن أبي هُرَيْرة شُه مرفوعاً، وفي الباب عن أبي أمامة شُه عند الطبراني في معجمه الكبير (٨/ ٢٠٢ برقم ٧٨٣٧)، وغيره.

#### پمَ تُعرف الصُّحبة ويُحكم بها؟

بأمور تُلخّص بها يلي ():

١-التواتر، كصحبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ﴿، فإنه لا يُشك فيها. ومن صوره مَن ذُكر في القرآن، فقد ذُكر صراحة زيد بن حارثة ﴿ لا غير في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيدٌ مِّنَهُم وَطُرًا زَوَّجَنَكُها ﴾ [الأحزاب:٣٧]، وذُكر للصِّديق ﴿ وصفاً في قوله تعالى: ﴿ إِذْ اللَّهُ مَعَنَا ﴾ [النوبة: ٤٠]، وتحديد أنه هو المراد هنا متواتر.

٢-الشُهرة والاستفاضة. ومن صورها: قصة ضِهام بن ثعلبة ، وكذا قصّة عُكَّاشَة بن مِحصَن ، وغيرهما.

٣-ورود ذلك صراحة في أثناء حديث ثابت، وأمثلته كثيرة. منها حديث عُروة ابن مُضَرِّس () في ليلة مزدلفة، وغيره.

٤ – أن يشهد له صحابي – معلوم الصُحبة – بأنه من الصحابة، كما شهد أبو موسى الأشعري لِحُمَمَة بن أبي حُمَمَة الدَّوْسِي اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ

- (۱) مصادر ومراجع مسألة طرق معرفة وثبوت الصُحبة: الكفاية للخطيب ص(۱۰۰)، ومعرفة أنواع علوم الحديث (مع التقييد للعراقي ص٢٢٩)، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجرص(١٠)، وفتح المغيث للسخاوي (٣/ ٩٦)، وتدريب الراوي للسيوطي (٢/ ٢١٣)، وغيرها.
- (۲) خبره في مسند الطيالسي ص (۱۸۱ برقم ۱۲۸۲)، والحميدي في مسنده (۲/ ۲۰۰ برقم ۲۰۰ ۹۰۱)، وأجد في مسنده (٤/ ١٥ برقم ۱۲۲۵ ومواضِع)، والدارمي في سننه (۲/ ۸۳ برقم ۱۸۸۸)، وأبو داود في سننه (ط. محيي الدين عبدالحميد ۲/ ۱۹۹ برقم ۱۹۵ )، وابن ماجه في سننه (ط. عبدالباقي ۲/ ۱۰۰۶ في سننه (ط. عبدالباقي ۱۰۰۶ برقم ۲۳۱)، والناسي في سننه (ط. أبو برقم ۲۳۱)، والناسي في سننه (ط. أبو غدة ٥/ ۲۲۳ برقم ۲۲۳ وما بعده)، وغيرهم. وترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد (۲/ ۳۱)، ومعجم الصحابة لابن قانع (۲/ ۲۳۲ برقم ۷۸۳).
- (٣) خبره في معرفة الصحابة لأبي نُعيم (٢/ ٩٠١)، وتاريخ أصبهان (١/ ٩٩)، وجزء أبي زكريا بن منده في ذِكر أبي القاسم الطبراني ص(٣٣٣)، وأسد الغابة (٢/ ٧٥).

- ٥- أن ينُصّ التابعي الموثوق على أن فلاناً من الصحابة.
- ٦-أن ينص هو بنفسه على ذلك، ولا يوجد مانع من ذلك، كأن يدعيه من عاش بعد سنة عشر ومئة ()، ويكون مأموناً في قوله، فهنا شرطان:
  - أن يكون عَدلا مأموناً.
  - ألا يوجد مانع من أن يكون قد عاصر النبي على.

#### الصحابة (١٠): طبقات الصحابة

المشهور المعمول به من جهة الرواية والاتصال وما يتعلق بها أن الصحابة الله المشهور المعمول به من عند الحديث عن الفضل والسابقة والسِّن يُقسَّمون إلى طبقات.

وقد ذكر ابن كثير معرفة الطبقات فقال: "وذلك أمر اصطلاحي. فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة، ثم التابعون بعدهم أخرى، ثم مَن بَعدهم كذلك. وقد يُسْتَشهد على هذا بقوله السَّخِّ: (خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثم الذين يلونهم...) (). ومن الناس من يُقسَّم الصحابة إلى طبقات، وكذلك التابعين فمَن بعدهم، ومنهم من يجعل كل قرن أربعين سنة، ومن أَجَلِّ الكُتُب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي، وكذلك

- (۱) لحديث: (أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإنّ على رأس مئة سنة منها لا يَبْقى ممّن هـ و عـلى ظهـ ر الأرض أحـدٌ). خرّجـه البخـاري في صـحيحه (الفـتح ١/٢١١ بـ رقم ١١٦)، ومسـلم في صـحيحه (بـ رقم ٢٥٣٧)، وغيرهما.
- (۲) رتّب محمد بن سعد كاتب الواقدي (ت: ۲۳۰) الصحابة على طبقات في طبقاته الكُبرى، وكتاب طبقات الصحابة لأبي عروبة الحسين بن أبي معشر الحراني، مذكور في التحبير في المعجم الكبير لأبي سعد السمعاني (۱/ ۱۰۲)، وسير أعلام النبلاء (۱/ ۲۰۵)، والمعجم المفهرس في تجريد أسانيد الكتب المشهورة لابن حجر ص(١٤٠)، وذكر أبو يعلى الخليلي القزويني (ت: ٤٤٦) في أول كتابه الإرشاد (١/ ١٥٦) أنه سيضع كتابا في طبقات الصحابة ...
- (٣) كذا قال، ولا يُعرف بهذا اللفظ، وقد سبق قريبا من حديث ابن مسعود وعمران وجماعة ، وأوّله : ( خير الناس قرني )، وألفاظ ليس منها هذا الذي ذكره.

كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبدالله الذهبي "().

### وهذا تلخيص مذاهب أهل الطبقات في الصّحابة الله الله الطبقات في الصّحابة الله الطبقات في الصّحابة الله المالية المالية الله المالية الما

المَذهَب الأوّل: أنهم كُلّهم طبقة واحدة. ذهب إليه: خليفة بن خيّاط (ت:٥٤٧) في طبقاته، وأسلم الواسطي، بُحشل (ت:٢٩٧) في تاريخ واسط، وابن حِبان (ت:٤٥٣) في الثّقات، وأبو عبدالله الحاكِم (ت:٥٠٤) في تاريخ نيسابور (وسيأتي صنيعه في معرفة علوم الحديث)، وابن حجر (ت:٥٠٨) في تقريب التهذيب.

المَذهَب الثَّاني: تقسيمهم إلى طبقات بحسب سابقتهم وفضلهم. فجعلهم محمد بن سعد (ت: ٢٣٠) في طبقاته الكبرى، وابن الجوزي (ت: ٥٩٧) في صِفَةِ الصَّفوة خمس طبقات: البدريون، ثم مَن أسلم قديماً وشهد أُحداً وما بعدها، ثم مَن شهد الخندق، ثم مَن اسلم عند فتح مكة، ثم من قُبض رسول الله على، وهم صغار، ولم يغز مهم أحد.

أما أبو عبدالله الحاكِم (ت:٥٠٥) في معرفة علوم الحديث فجعلهم اثنتي عشرة طبقة. بدأها بمن أسلموا قديماً بمكة، وجعل آخرها الصبيان والأطفال الذين رأوا النبي على يوم الفتح أو في حجّة الوداع، وعِدادهم في الصّحابة ().

وجعلهم أبو منصور عبدالقاهِر بن طاهِر البغدادي (ت: ٢٩٤) في كتاب أصول الدِّين () سبع عشرة طبقة، أعلاهم السابقون إلى الإسلام، ثم الذين أسلموا عند إسلام عُمر الصِّبيان الذين مُحلوا إليه عام حَجَّةِ الوداع.

- (۱) اختصار علوم الحديث لابن كثير (مع الباعث الحثيث ٢/ ٢٧١ ٢٧٢).
- (۲) لحِّصتُه ممّا جمعه أسعد تَيم في عِلم طبقات المحدثين ص(١٥٦-١٩٠)، ود. أكرم ضياء العمري في كتابه: بحوث في تاريخ السُّنة المُشرّفة ص(١٨٠-١٨٥)، ود. محمد بن مطر الزهراني في كتابه: عِلم الرِّجال نشأتُه وتطوّره ص(٩٣٩٥)، ود. أحمد الباتلي في معرفة الصحابة عند المحدِّثين ص(٦١-٦٤).
- (٣) ذكرها الحاكم في معرفة علوم الحديث ص(٢٢-٢٤)، ونقلها أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة في أصول الفقه (١/ ٣٩٠ وما بعدها) وناقشه في بعض ذلك.
  - (٤) وذلك من ص(٢٩٨ إلى ٣٠٣)، نقلا عن د. أحمد الباتلي، في المرجِع السابق.

#### <u>عَدَدُ الصَّحابة:</u>

يزيد عددهم على مئة ألف، وقَدَّرهم أبو زُرعة الرازي بمئة وأربعة عشر ألفاً، فقيل له: هؤلاء أين كانوا؟ وأين سمعوا؟!

قال: " أهل المدينة ومكة وما بينها ومن الإعراب، ومن شهد معه حجة الوداع، كل رآه وسمع منه "().

وقال ابن حجر: "وثبت عن الثوري فيها أخرجه الخطيب بسنده الصحيح إليه قال: من قَدَّمَ علياً على عثهان؛ فقد أزرى على اثني عشر الفا مات رسول الله وهو عنهم راض؛ فقال النووي: وذلك بعد النبي باثني عشر عاماً بعد أن مات في خلافة أبي بكر في الردة والفتوح الكثير عمن لم يضبط أسهاؤهم، ثم مات في خلافة عمر في الفتوح وفي الطاعون العام وعمواس وغير ذلك من لا يحصى كثرة "().

#### آخرُهم مَوْتاً:

جمع ذلك مُلخّصاً بدر الدّين بن جماعة فقال: " وآخرهم موتا على وجه الأرض أبو الطفيل عامر بن واثلة مات بمكة سنة مئة وآخر من مات قبله أنس بن مالك بالبصرة سنة ثلاث وتسعين على الأظهر وقيل غير ذلك. قلت ويقال آخر من مات منهم بالشام عبدالله بن بسر، وبمصر عبدالله بن جزء، وبالبصرة أنس بن مالك، وبالكوفة عبدالله بن أوفى، وبالمدينة سهل بن سعد، وبالبادية سلمة بن الأكوع، وبمكة والأرض كلها أبو الطفيل "().

- (۱) كما في المنهل الروي في مختصر علوم الحديث للبدر ابن جماعة الكناني ص(۱۱۳)، وتدريب الراوي للسيوطي (۲/ ۲۲۰)، و كشف الظنون عن أسامي الكُتُب والفنون لحاجي خليفة (۲/ ۲۲۰).
  - (٢) الإصابة في تمييز الصحابة (١/٣).
  - (۳) المنهل الروي ص(۱۱۲–۱۱۳).

#### المُعْمِنُ أَقُوالِ الأَئْمَةُ فِي حُكْمِ سَبِّ الصَّحَابَةِ أَو أَحَدَهم: ﴿ صَرَفٌ مِن أَقُوالِ الأَئْمَةُ فِي حُكْمٍ سَبِّ الصَّحَابَةِ أَو أَحَدَهم:

استفتح هذا بملخّص معتقد أهل السُنّة- بل أهل القبلة كُلُّم تقريباً - الذي أطبقوا عليه في هذا الباب، وأنقله من قول شيخ الإسلام بن تيمية: " ومن أصول أهل السنة والجماعة سَلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله ﷺ كما وصفهم الله به في قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ﴿ الْحَشر: ١٠]، وطاعة النبي ﷺ في قوله: ( لا تسبوا أصحابي...)، ويقبلون ما جاء به الكِتابُ والسُّنَةُ والإجماعُ من فضائلهم ومراتبهم. فَيُفضِّلون مَن أَنْفق من قبل الفَتْح -وهو صُلْحُ الحديبية- وقاتل على مَن أَنفق مِن بَعْدِه وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار...يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله على: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على. ومَن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله...ويحبون أهل بيت رسول الله على، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله ﷺ...ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصَّحابة ويَسُبُّونَهُم، ومن طريقة النَّوَاصِب الذين يُؤْذُون أهل البيت بقول أو عمل. ويمسكون عمّا شَجَرَ بين الصَّحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيْدَ فيه ونُقِصَ وغُيِّرَ عن وجهه. والصَّحيح منه هم فيه مَعْذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أنَّ كُلُّ واحد من الصَّحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذُّنوب في الجُمْلَة، ولهم من السُّوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنَّه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لَمِن بَعْدَهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لَمِن بَعْدَهم. وقد ثبت بقول رسول الله ﷺ أنهم خير القرون، وأنَّ المُدَّ مِن أحدهم إذا تَصَدَّق به كان أفضل من جَبَل أُحُدٍ ذَهَبًا ممّن بَعْدهم. ثم إذا كان قد صَدَرَ مِن أحدهم ذنب: فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غُفِرَ له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد ﷺ الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كُفِّر به عنه. فإذا كان هذا في الذُّنوب المحقُّقَة؛ فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن

أخطئوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم؟! ثُمَّ القَدْر الذي يُنْكر مِن فِعْل بعضهم قليل نَزْر مَغْمُور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم: من الإيهان بالله ورسوله، والجهاد في سبيله، والهجرة، والنُّصرة، والعِلم النَّافع، والعَمَل الصَّالح. ومَن نَظَر في سِيرة القوم بعِلْمٍ وبَصِيرةٍ - ومَا مَنَّ الله به عليهم من الفضائل؛ عَلِمَ يَقيناً أنَّهم خير الخلق بعد الأنبياء. لا كَان ولا يكون مثلهم، وأنَّهم هُم الصَّفوة مِن قُرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى "().

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوي ابن تيمية (٣/ ١٥٢ - ١٥٦) باختصار يسير دون تصرّف.

<sup>(</sup>٢) السابق (٤/ ٤٢٩).

#### المُثِلَةُ أخرى من أقول الأئمة في شأن التعرّض للصحابة أو أحدهم السّبِ (١٠): ﴿ السَّبِ السَّبِ السَّبِ

- روى أبو القاسِم ابن عساكِر بسنده إلى سعيد بن عبدالرحمن بن أَبْزى () قال: "قلت لأبي: يا أبتِ لو رأيت رجلا يسب عُمر، ما كنت صانعاً به؟ قال: كنت أضرب عنقه" ().

- وروى جرير، عن مغيرة قال: "كان يقال شَتْمُ أبي بكر وعمر من الكبائر" ()، وكذلك قال أبو إسحاق السَّبيعي ().

- وعن مالك بن أنس: "أن من سب الصحابة فلا سهم له مع المسلمين في الفيء" (). وقيل لمالك بن أنس: "مَن السَّفَلَة؟ قال: الذي يَشُبُّ الصَّحابة " ().

- وعن عبدالله بن أحمد قال: " سألت أبي عن رَجُلٍ سَبَّ رَجُلاً من أصحاب النبي على الله على الله على أخدً، إلا أنه قال: يُضْرَب، وما أراه على الإسلام "().

- (۱) ذكرت ما أرى أنه يثبت من كلام الأئمة في هذه المسألة بإيجاز، ورتّبتُ ذلك بحسب الوفيات، ولم أذكر هنا أقضية وأحكام الخلفاء والقضاة والمُحْتَسِبين، ولا الهَجر أو التأديب مِن العلماء والأئمة؛ لأنها حَمَّالةُ أوجهِ.
- (٢) ع عبدالرحمن بن أَبْزى الخُزاعي مولاهم، صحابي صغير، وكان في عهد عُمر رَجُلاً، وكان على خُراسان لعَلِيٍّ. التقريب (٣٨١٨).
- (٣) تاريخ دمشق (٤٤/ ٣٨٦)، وذكره اللالكائي في اعتقاد أهل السُنّة (٧/ ١٢٦٤) معلّقاً، وفيه ذِكر أبي بكر قبل عُمر رضي الله تعالى عنهما.
  - (٤) تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٩٣٢ برقم٥٢٠٦)، اعتقاد أهل السُنّة للالكائي (٧/ ١٢٦٦).
    - (٥) اعتقاد أهل السنة للالكائي (٧/ ١٢٦٦ برقم ٢٣٨٨).
      - (٦) اعتقاد أهل السنة (٧/ ١٢٦٢).
    - (٧) الجامِع لأحكام القرآن لأبي عبدالله القرطبي (٩/ ٢٤).
    - (٨) اعتقاد أهل السنة للالكائي (٧/ ١٢٦٦ برقم ٢٣٨٦).

- وقال النووي (ت: ٦٧٦): " واعلم أنَّ سَبَّ الصحابة ﴿ حَرَام من فواحش المحرمات. سواء من لابس الفتن منهم وغيره، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب، متأوِّلون. قال القاضي: وسَبُّ أحدهم من المعاصي الكبائر، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنَّه يُعَزَّرُ ولا يُقْتَلُ، وقال بعض المالكية: يُقْتَلُ "().

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:٧٢٨): " مَن اقترن بسَبِّه دعوى أنَّ عَليًّا ١ إله، أو أنَّه كان هو النبي وإنها غَلِطَ جبريل في الرِّسالة؛ فهذا لاشك في كُفْره، بَلْ لاشك في كُفْرِ مَنْ تَوقَّفَ في تكفيره...وأمَّا مَن سبَّهم سَبًّا لا يَقْدَحُ في عدالتهم، ولا في دِينهم -مِثلَ وَصْفِ بعضهم بالبُّخْلِ أو الجُّبْنِ أو قِلَّةِ العِلمِ أو عَدَم الزُّهد ونحو ذلك-؛ فهذا هو الذي يستحق التَّأديب والتَّعزير، ولا يُحْكَمُ بكُفْره بمجرد ذلك. وعلى هذا يُحْمَلُ كلام مَن لم يُكفِّرهم مِن العُلماء. وأمَّا مَن لَعَنَ وقَبَّحَ مُطلقاً؛ فهذا محل الخلاف فيهم، لتَرُدُّد الأمر بين لَعْن الغَيْظِ ولَعْن الاعتقاد. وأمّا مَن جاوز ذلك إلى أنْ زَعَمَ أنَّهم ارتدوا بعد رسول أيضاً في كُفْره؛ فإنَّه مُكَذِّبٌ لِما نَصَّه القرآن في غير موضع من الرِّضي عنهم، والثَّناء عليهم. بل مَن يَشُكُّ في كُفْر مِثْل هذا؟! فإن كُفْرَه مُتَعَيِّنٌ؛ فإن مَضْمُونَ هذه المَقَالةِ أنَّ نَقَلَةَ الكِتَابِ والسُّنَةِ كُفَّارٌ أو فُسَّاقٌ، وأنَّ هذه الأُمَّة التي هي خير أمة أخرجت للناس، وخيرها هـو القَرْن الأول كـان عـامتهم كفَّاراً أو فُسَّاقاً، ومضـمونها أنَّ هـذه الأُمّـة شَرُّ الأُمْم، وأنَّ سابقي هذه الأُمَّة هم شِرارُها. وكُفْرُ هذا ممَّا يُعْلَمُ بالاضْطِرار مِن دِين الإسلام، ولهِذا تَجِدُ عَامَّةَ مَن ظَهَرَ عنه شيءٌ مِن هذه الأقوال؛ فإنَّه يَتَبَيَّنُ أنَّه زِنْدِيقٌ، وعَامةُ الزَّنَادِقَةِ إِنَّمَا يَسْتَتِرُون بمذهبهم...وبالجملة فَمِن أَصْنَافِ السَّابَةِ مَنْ لا رَيب في كُفْره، ومِنْهُم مَن لا يُحْكَمُ بِكُفْرِه، ومِنْهُم مَنْ يُتَرَدَّدُ فيه "().

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على صحيح مسلم (۱٦/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣/١١٠٨-١١١٣) باختصار كلمات قليلة.

- وقال أبو الحَسَن السَّبْكي الشّافعي (ت:٥٥) في فتاويه: " سَبُّ الجميع لا شَكَ أَنَّه كُفْر، وهكذا إذا سَبَّ واحداً مِن الصّحابة حيث هو صحابي؛ لأن ذلك استخفاف بحق الصَّحبة؛ ففيه تَعَرُّض إلى النبي و السّع فلا شك في كُفْر السّاب. وعلى هذا يَنْبَغي أن يُحْمَلَ قول الطّحاوي، وبُغضهم كُفْر؛ فإنَّ بُغْضَ الصَّحابة بجملتهم لا شك أنه كُفْر. وأمّا إذا سَبَّ صَحَابيًا لا من حيث كونه صَحَابيًا بل لأمر خاص به، وكان ذلك الصحابي مثلا ممن قبل الفتح، ونحن نتحقق فضيلته - كالروافض الذين يسبون مثلا ممن أسلم من قبل الفتح، ونحن نتحقق فضيلته - كالروافض الذين يسبون الشيخين وإنها أفضل الصحابة...-؛ فقد ذكر القاضي حسين في كفر من سَبَّ الشيخين وجهين. ووجه التَرَدُّد مَا قدمناه؛ فإن سَبَّ الشخص المُعيَّن قد يكون لأمر خاص به، وقلا يبغض الشخص الشخص الشخص المُر دنيوي وما أشبه ذلك. فهذا لا يقتضي تكفيراً، ولا شك يبغض الشخص الشخص لأجل صحبته؛ فهو كُفْرٌ، بل مَن دُونها [يعني الشيخين] في الصَّحبة إذا أبغضه لصُحبته كان كافراً قطعاً" ().

- وقال محمد بن أمين الحنفي المعروف بابن عابدين (ت:١٢٥٢): " وأما من سَبَّ أحداً مِن الصَّحابة؛ فهو فاسِق ومُبتدع بالإجماع. إلا إذا اعتقد أنه مباح أو يترتب عليه ثواب -كما عليه بعض الشيعة-، أو اعتقد كفر الصَّحابة؛ فإنه كافر بالإجماع. فإذا سَبَّ أحداً منهم؛ فيُنْظَرُ؛ فإن كان معه قرائن حالية على ما تقدم من الكُفْرِيَّات فكافر، وإلا ففاسق "().

فتاوى السبكى (٢/ ٥٧٥).

<sup>(</sup>٢) ردّ المُحتار على الدُرّ المُختار الشهير بحاشية ابن عابدين (٧/ ١٦٢)، ولـه رسالة أسماها "تنبيه الولاة والحُكّام على أحكام شاتِم خير الأنام الأفام الأفام المختار ال

#### 🕸 <u>ما اجتمع لي من المصنفات في تراجم الصّحابة ﷺ وفضائلهم ووفياتهم</u>(١):

لاشك أن كتب المسانيد: مسند الطيالسي، وأحمد، وعَبْد بن حُميد، وغيرها، وكذا معجم الطبراني الكبير، فإنه - على التحقيق - مسند كبير = من مصادر معرفة الصحابة، لأنهم يصنذفون كتبهم على مسانيدهم، ويتوقون المراسيل، فهو حُكم من المؤلّف بالصّحبة، وكشف لاسمه، ونسبه أو كُنيته، وبعض من روى عنه في أدنى الأحوال. ثم بعد المسانيد، هذه جملة مما اجتمع لي:

- ١- كتابٌ في الصّحابة ()، لأبي عبيدة معمر بن المُثنّى (ت: ٢١٠ وقيل غير ذلك).
  - ٢- معرفة مَن نزل مِن الصحابة في سائر البلدان، لابن المديني (ت: ٢٣٤).
    - ٣- فضائل الصحابة، للإمام أحمد بن حنبل (ت: ٢٤١).
    - ٤- كتاب الصحابة، لسعيد بن يعقوب الطالقاني (ت: ٢٤٤).
    - ٥- الصّحابة ()، لدُحَيم، عبدالرحمن بن إبراهيم الدِّمشقى (ت: ٢٤٥).
  - ٦- أسماء الصحابة ()، لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت:٢٥٦).
- (۱) اخترتُ بعد تردّدٍ أن أسرد كتب التراجم والفضائل فقط، وتركت كتب المعاصرين، ولم أذكر ما صُنِّفَ في ترجمة أو فضل الواحد أو الآحاد منهم (الراشدون العَشَرة الأزواج...)، ولم أعرِض لكتب الأصول أو علوم الحديث والعلل والصحائف...الخ. كما أني رأيتُ أن أسردها مصنّفة مرتّبة تاريخياً دون أدنى تعليق إلا ما لا بُد منه لدفع الوهم في اسم الكتاب أو نسبته لمؤلفه بأخصر وأوجز عبارة، فإن فتح باب التعليق عليها، أو التعريف بمؤلفيها، أو ذكر المطبوع منها...الخ، أمر يطول، ولا حدّ يمكن التوقف عنده إلا ذكر ما قد يتيسّر جميعه، أو تركه كُلّه. وأنبّه إلى أن الكِتاب الذي لم أذكر مصدره وهو غير مشهور فهو من كشّافات التعريف بالكتب (كشف الظنون، أبجم العلوم، الرسالة المستطرفة...)، وما أخذتُه من غيرها ذكر تُه.
  - (٢) لم أقف على اسمه، وهو من أهم موارِد ابن حجر المباشرة أو بواسطة في الإصابة، لكنه لم يسمّ الكتاب.
    - (٣) ذكره د. محمد مطر في "عِلم الرِّجال..." ص(٩٦) أخذاً من جامع المسانيد لابن كثير (٢/ق١١٩).
- (٤) قال في كشف الظنون(١/ ٨٩): " ذكره أبو القاسم بن منده، وأنّه يرويه من طريق ابن فارس عنه، وقد =

- ٧- الصّحابة ()، لأبي زُرعة الرازي، عُبيد الله بن عبدالكريم (ت:٢٦٤).
  - $\Lambda$  المصاببيح في الصحابة ()، ليحيى بن يونس الشيرازي.
    - ٩- الصّحابة ()، لأحمد بن سيّار المروزي (ت:٢٦٨).
  - ١٠ معرفة الصحابة، لأبي بكر أحمد بن البرقي (ت: ٢٧٠).
  - ۱۱ الصّحابة ()، لأبي حاتم الرّازي، محمد بن إدريس (ت:۲۷۷).
- ١٢ تسمية أصحاب رسول الله ، لمحمد بن عيسى الترمذي (ت:٢٧٩).
  - ١٣ كتاب في الصحابة ()، لابن أبي خيثمة أحمد بن زهير (ت:٢٧٩).
- $(-18)^{(-1)}$  معرفة الصحابة، لأبي محمد عبدالله بن محمد المعروف بعبدان  $(-18)^{(-1)}$ .
  - ١٥- كتاب الصحابة، لأبي بكر محمد الإسماعيلي (ت: ٢٩٥).
  - ١٦- الوحدان من الصّحابة، لمحمد بن عبدالله الحضر مي، مُطيّن (ت: ٢٩٨).
    - ١٧ معرفة الصّحابة، لأبي منصور محمد بن سعد الباوردي ().
      - = نقل منه البغوى الكبير في معجم الصحابة".
    - (۱) ذكره د. محمد مطر ص (۹۷) أخذاً من جامع المسانيد لابن كثير (۲/ق٢٥).
- (٢) ذكره ابن حبان في ثقاته (٩/ ٢٦٨ برقم ٢٦٣٦٣) أنه يروي عن أبي نُعيم، وأظهر الحاسوب لـه روايـات عن الحميدي، وسعيد بن منصور، فهذه طبقته.
  - (٣) ذكره د. محمد بن مطر ص (٩٧) أخذاً من جامع المسانيد لابن كثير (٢/ ق١٤٨).
  - (٤) ذكره أيضاً د. محمد بن مطر ص(٩٧) أخذاً من جامع المسانيد لابن كثير (٢/ ق٢٥٦).
- (٥) أقدم مَن ذكره حسب علمي أبو نُعيم في معرفة الصحابة (٦/ ٣٠٥٨)، وذكره ابن عبدالبر، وابن حجر، غيرهما، لكن لم أظفر باسم الكتاب.
  - (٦) يُنظر تعليق د. محمد بن مطر على تمييز عبدان، وسنة وفاته في كتابه عِلم الرِّ جال...ص(٩٨).
- (٧) وقد كنت أظن أن وفاته سنة (٣٠١)، بناء على ما فهمتُه من عبارة الكِتاني في الرسالة المستطرفة، والحق أن ذاك تاريخ وفاة شيخه ابن منده، وقد غرّ ظاهر عبارة الكتاني غير واحد مثلي. أفادني بذلك شيخنا المحقق

- ١٨ فضائل الصحابة، لأبي عبدالرحمن النسائي (ت:٣٠٣).
  - ١٩ الآحاد، لابن الجارود عبدالله بن محمد (ت:٣٠٧).
- كتاب في الصحابة  $^{(\ )}$ ، لأبي بكر عبدالله بن أبي داود السجستاني (  $^{( + )} )$ .
  - ٢١- معجم الصحابة، لأبي القاسم عبدالله بن محمد البغوي (ت:٣١٧).
- ٢٢- فضائل الصحابة، لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي الثلج (ت:٣٢٢أو بعدها).
  - ٢٣ كتاب في الصحابة ()، لأبي جعفر محمد بن عَمرو العقيلي (ت:٣٢٢).
- ٢٤- كتاب في الصّحابة ()، للدّغولي، أبو العباس محمد بن عبدالرحمن (ت:٣٢٥).
- ٢٥- الآحاد والمثاني في فضائل الصحابة، لخيثمة بن سليمان القُرشي الطرابلسي (ت:٣٤٣)
  - ٢٦ كتاب في الصحابة ()، لأبي أحمد العسّال، محمد بن أحمد (ت: ٣٤٩).
    - ٧٧- مُعجم الصحابة، لعبدالباقي بن قانِع (ت: ٥٥١).
  - ٢٨ معرفة الصحابة، ولأبي على سعيد بن عثمان بن السكن (ت:٣٥٣).
  - ٢٩- تاريخ الصحابة الذين رُوي عنهم الأخبار، لأبي حاتم بن حِبان (ت:٤٥٥).
    - ٣٠- أسماء الصحابة، لأبي أحمد بن عدي الجرجاني (٣٦٥).
    - ٣١- مَن وافقت كُنيته كُنية زوجه من الصحابة، لابن حيّويه (٣٦٦).
      - = د. الشريف حاتم بن عارف العوني .
      - (١) يذكره ابن الأثير، وابن حجر، وغيرهما، ولم أقِف على اسمه.
      - (٢) ذكره ابن عبدالبر فَمَن بَعده كثيرا، ولم يتبيّن لي اسم الكتاب.
        - (٣) ذكره السخاوي وغيره، ولم يتبيّن لي اسم الكتاب.
      - (٤) ذكره يروي عنه أبو نُعيم، وابن عبدالبر، ويذكره ابن الأثير، ولم يتبيّن لي اسم الكتاب.

- ٣٢- من لم يرو عنه من الصحابة سوى واحد ()، لأبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي (ت:٣٦٩ أو بعدها).
- ٣٣- كتاب في الصحابة ()، لأبي سليهان محمد بن عبدالله بن أحمد بن زَبْر الرّبعي (ت:٣٧٩).
  - ٣٤- معجم الصحابة، لأبي حفص عمر بن شاهين (ت:٣٨٠).
  - ٣٥- مَن روى عن أبيه من الصحابة والتابعين، لابن شاهين أيضاً.
  - ٣٦- معرفة الصحابة، لأبي حمد الحسن بن عبدالله العسكري (ت:٣٨٢).
- ٣٧- أسماء الصحابة التي اتفق عليها البخاري ومسلم ومما انفرد به أحدهما عن الآخر، لأبي الحَسَن الدارقطني (ت:٣٨٥).
- ٣٨- فضائل الصّحابة ومناقبهم وأقوال بعضهم في بعض، لأبي الحسن الدارقطني أنضاً.
  - ٣٩ معرفة الصّحابة، لأبي عبدالله محمد بن إسحاق بن منده (ت: ٣٩٥).
    - ٤ معجم الصحابة، لأحمد بن على بن لال الشَّافعي (ت:٣٩٨).
  - ٤١ فضائل الصحابة، لعبدالرحمن بن محمد بن فطيس القرطبي (ت:٢٠٤).
- ٤٢- مناقب الأئمة، لأبي بكر الباقلاني (ت:٣٠٤).وهـو في فضائلهم وأنهـم جميعـا مأجورون فيها شجر بينهم.
  - ٤٣ معرفة الصّحابة، لأبي نُعيم الأصبهاني (ت: ٤٣٠).
- (۱) كذا أسماه د. أكرم ضياء العمري في بحوث في تاريخ السُنة المشرَّفة ص(٦٦)، وفي الرسالة المستطرفة ص(١٤٤) أنه له "كتاب في الصحابة". وسماه ابن حجر "الوحدان". قال د. أكرم: "ويسمى المخزون، ويبدو أنه نفس كتاب المخزون في عِلم الحديث".
- (٢) أشار إليه د. أكرم العمري في الموضع المذكور قريباً، ولعله جزء من كتابه في الوفيات المذكور في الرسالة المستطرفة ص(٢١٢).

- ٤٤ معرفة الصحابة، لأبي العباس جعفر بن محمد بن المعتز المستغفري (ت:٤٣٢).
- ٥٤- الموافقة بين أهل البيت والصحابة وما رواه كل فريق في حق الآخر، لأبي سعد إسهاعيل بن على بن زنجويه المعتزلي (ت:٥٤٥).
- 27 أسماء الصّحابة الرواة وما لكل واحد من العدد، لأبي محمد علي بن حزم (ت:201) وهو مُستَلُّ من كتابه جوامِع السِّيرة ().
  - ٤٧- المصنف في فضائل الصحابة، لأبي بكر البيهقي (ت:٥٨).
- ٤٨- دَرّ السحابة في مواضِع وفيات الصحابة، لأحمد بن عبدالله الصنعاني اليهاني (ت:٤٦٠).
  - ٤٩ الاستيعاب في أسماء الأصحاب، لابن عبدالبَرّ المالكي (ت: ٤٦٣).
  - ٥- رواية الصحابة عن التابعين، لأبي بكر الخطيب البغدادي (ت: ٢٣٤).
- ٥١ ألقاب الصحابة والتابعين في المسندين الصحيحين، لأبي على الغساني (ت:٩٨١).
- ٥٢- مَن عاش من الصحابة مائة وعشرين، وقد يسمى (آخر الصحابة موتاً)، لأبى زكريا يحيى بن عبدالوهاب بن منده (ت: ١١٥).
- ٥٣- ذيل على الاستيعاب أيضاً، لأبي بكر محمد بن أبي القاسم خلف بن سليان ابن فتحون الأندلسي (ت: ١٩٥).
- ٥٤ اقتباس الأنوار والتهاس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار، لأبي محمد عبدالله ابن على اللخمى المعروف بالرشاطى (ت:نحو ٥٤٠).
- ٥٥- الارتجال في أسماء الرجال (ذيل على الاستيعاب)، لأبي الحجاج يوسف بن محمد ابن مقلد الجاهري التنوخي الشافعي (ت:٥٥٨).
  - (١) من ص(٢٧٥ إلى ٣١٥) أفاد بذلك د. أحمد الباتلي في المصدر السابق.

- ٥٦- ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند، لأبي القاسم ابن عساكِر (ت:٥٧١).
  - ٥٧- منهاج أهل الإصابة في محبة الصحابة، لأبي الفرج بن الجوزي (ت:٥٧٩).
  - ٥٨- ذيل معرفة الصحابة (على كتاب ابن منده)، لأبي موسى المديني (ت:٥٨١).
  - ٥٩- فضائل الصحابة، لأبي المواهب الحسن بن محفوظ بن صَصَرى (ت:٥٨٦).
- ·٦- ذيل على الاستيعاب، لأبي القاسم محمد بن عبدالواحد الغافقي الغرناطي الملاحي (ت:٦١٩).
  - ٦١- فضائل الصحابة، لأبي محمد الموفق ابن قُدامة المقدسي (ت: ٦٢٠).
- 77- الاستبصار في نسب الأنصار، والتبيين في نسب القرشيين، كلاهما للموفق ابن قُدامة أيضاً، وطُبع الأول باسم (الاستبصار في نسب الصحابة).
  - ٦٣ أسدُ الغابة في معرفة الصّحابة، لعز الدين بن الأثير الجزري (ت: ٦٣٠).
    - ٦٤- تهذيب الاستيعاب، لابن أبي طي يحيى بن حميدة الحلبي (ت: ٦٣٠).
- ٦٥- النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب () ، للضياء المقدسي، أبي عبدالله محمد بن عبدالواحد (ت:٦٤٣).
- 77- درّ السحابة في وفيات الصحابة، (وقد يُسمى نقْعَة الصَّدْيَان أو هو غيره) للحسن ابن محمد الصغاني (ت: ٢٥٠).
  - ٦٧- مختصر أسد الغابة، لأبي زكريا النووي (ت:٦٧٦).
- ٦٨ الأنباء المستطابة في فضائل الصحابة والقرابة، لهبة الله بن عبدالله بن سيد الكل القفطى (ت:٦٩٧).
  - ٦٩ معرفة الصحابة، لأبي محمد فتح الدين ابن القيسراني (ت:٧٠٣).
    - (١) . ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول (٣/ ١١١٢).

- ٧٠- مختصر أسد الغابة، لمحمد بن محمد الكاشغي النحوى اللغوى (ت:٥٠٧).
  - ٧١- تجريد أسهاء الصحابة للذهبي (ت:٧٤٨).
    - ٧٢- معرفة الصّحابة للذهبي كذلك ().
  - ٧٣- عنوان السِّير في ذِكر الصحابة، للذهبي أيضاً ().
  - ٧٤ تحقيق منيف الرُّ تبة لمِن ثبت له شريف الصُّحْبة للعلائي (ت:٧٦١).
- ٧٥- غيث السحابة في فضل الصحابة، ليوسف بن محمد العبادي الحنبلي (ت:٧٧٦).
- ٧٦- لفظ درر السحابة في حفظ درر الصحابة، لزين الدين سريجا الملطي (ت:٧٨٨).
- ٧٧- روضة الأحباب في مختصر الاستيعاب، لشهاب الدين أحمد بن يوسف بن إبراهيم الأذرعي المالكي (ت:٨٠٢) ().
  - ٧٨- الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني (ت:٨٥٢).
- ٧٩- نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين، (ذيل على كتاب الخطيب) لابن حجر العسقلاني أيضاً.
- ٨٠ الرِّياض المُستطابة في جُملة من روى في الصحيحين من الصحابة، ليحيى بن أبي
   بكر العامري اليمنى (ت:٨٩٣).
  - ٨١- عين الإصابة، وهو مختصر لكتاب ابن حجر، للسيوطي (ت: ٩١١).
  - ٨٢ ريح النسرين فيمن عاش من الصحابة مئة وعشرين، للسيوطي أيضاً.
    - ٨٣- مسند الصحابة الذين ماتوا في زمان ، للسيوطى كذلك.
    - (١) ذكره الحُسيني في البيان والتعريف (٢/ ١٦٤) وقد يكون هو التجريد السابق نفسه.
  - (٢) ذكره حاجى خليفة في كشف الظنون (٢/ ١١٧٥) ولعلَّها تراجمهم من أول سِير أعلام النبلاء
- (٣) وليس بشهاب الدين أحمد بن حمدان الأذرعي الفقيه الشافعي (ت:٧٨٣) ترجمته في الدرر الكامنة (١/ ٥٤٥).

- ٨٤ سير الصحابة والتابعين والزهاد، لأبي محمد عبدالسلام بن محمد الخوارزمي الاندرسقاني ().
- ٨٥- إعلام الإصابة بأعلام الصحابة، (مختصر للاستيعاب)، لمحمد بن يعقوب ابن محمد ابن احمد الخليلي.
  - ٨٦- ذيل الاستيعاب، لأبي إسحاق بن الأمين الطُليطلي ().
- ٨٧- إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صَحْب النّبي ، لمحمد بن علي الشوكاني (ت:١٢٥٥).
  - ٨٨- دَرّ السحابة في مناقب القرابة والصحابة، للشوكاني أيضاً.
- ٨٩- إتحاف ذوي النجابة بها في القرآن والسُّنة من فضائل الصحابة، لمحمد العربي ابن التباني السَّطيفي المغربي (ت: ١٣٩٠).

- (۱) جعل أحمد بن مصطفى طاشكبري زاده (ت:٩٦٢) هذا الكتاب قسما أولاً من ثلاثة أقسام كوّنت كتابه نوادر الأخبار في مناقب الأخيار.
- (٢) ذكره في الرسالة المستطرفة ص(٢٠٣)، ونسبته وقفت عليها في ترجمة عبدالرحمن بن معقل بن مقرن المزني من تهذيب التهذيب (٦/٦).

# الفصل الثاني

حُكْمُ الاحْتِجَاجِ بِآثَارِ الصَّحَابَةِ

ومَنْهَجُ الأَئِمَّةِ في ذلك

ويشتمل على مبحثين : -

هُ الْمُبْحَثُ الْأُوّلُ:

الْمَبْحَثُ التَّانِي : ۞ الْمَبْحَثُ التَّانِي :

\* \* \* \* \* \*

# المبحث الأول

# حُكْمُ الاحْتِجَاجِ بِآثَارِ الصَّحَابَةِ

### ويشتمل على ثلاثة مطالب : -

٥ المطلب الأوّل:

۵ المطلب الثاني:

يُ الْمُطْلَبُ التَّالِث: ۞

\* \* \* \* \* \*

## المطلب الأوّل: بيان أحقيّة قرن الصحابة بالاتباع والاحتجاج

إِنَّ فروعَ هذا المبحث إلى المسائل الأصوليّة أقرب منها إلى مسائل علوم الحديث ومناهِج المُحدِّثين، لأنَّ أثمة أهل الحديث قلَّ أن يوجد لهم كلام في هذه المسألة. وبسط أسباب ذلك يطول، لكن السبب بأشد إيجاز أنَّ أهلَ الحديث يدورون مع الأثر، فإن كان قد ثبت دليل الحُكم مرفوعاً من كلام النبي ﴿ - بله كِتاب الله تعالى - فهو عُمدتهم، وإلا اقتفوا خطو القرن الأوّل ﴿ إذا لم يجدوا في المرفوع شيئاً في المسألة. هذا هو أصل منهج الأثمة من التابعين: أصحاب ابن مسعود، وأصحاب ابن عباس، وفقهاء المدينة، والفقهاء أمثال شُريح، والشعبي، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وقتادة، والزهري...، ومَن بعدهم: سفيان الثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم من الأثمة. ولا يُعترض عليه بها إذا خالف قولهم القياس، فلقد جزم ابن تيميّة بقوله: "وإلى ساعتي هذه ما علمت قولاً قاله الصّحابة ولم يختلفوا فيه إلا وكان القياس معه "(). وقال ابن القيّم: "ليس في الشَّريعة شَيْءٌ ثُخَالِفُ الْقِيَاسَ، وَلا في المُنْقُولِ عن الصّحابة ولم يُعتلفوا فيه إلا وكان القياس معه "(). الذي لا يُعْلَمُ لهم فيه خُكَالِفٌ، وَأَنَّ الْقِيَاسَ الصَّحِيحَ دَائِرٌ مع أَوامِرها وَنَواهِيها وُجُودًا وَعَدَمًا "().

فالحاصِل أن النهج العام للمُحدِّثين وفقهاء أهل الحديث، وكثير من فقهاء أهل الرأي؛ هو الاحتجاج بقول الصّحابة إذا لم يختلفوا ولو لم يتحرر الإجماع، والاحتجاج بأثر الصحابي الواحد فيها يشتهر إذا لم يُعرف له مُخالف. وهم - مع ذلك وبعده - على أقوال في تفاصيل ذلك تأصيلا وتطبيقاً كما سيبسط في موضِعه قريباً.

ولقد صوّر شيخ الإسلام ابن تيميّة وتلميذه ابن القيّم بعض ما عند الصّحابة ١

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٠/ ٥٨٣)، ونقله ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين (٢/ ٥٧).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين لابن القيّم (٢/ ٧١).

مِن مزايا جعلتهم أهلاً للاقتداء، وأقرب للتوفيق إلى الصواب بما لا يقاربه ولا يدانيه أحد بعدهم في الجُملة، وهذه مختارات مما ذكرا في ذلك:

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:٧٢٨): " فالصحابة أعلم الأمة وأفقهها وأدينها. ولهذا أحسن الشافعي تفي قوله: هم فوقنا في كل علم، وفِقة، ودِين، وهُدى، وفي كل سبب ينال به علم وهدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. أو كلاما هذا معناه "().
- ويُلخِّص ابن القيّم (ت: ٧٥) سبب هذا التوفيق للصّحابة، وهذه المنزلة في الهدي الذي يوجب على مَن بعدهم أن يقتفوا أثرهم بقوله: " فَلا رَيْبَ أَنَّهم كَانُوا أَبَرَ قُلُوبًا، وأعمق عِلْهًا، وأقل تكلُّفاً، وأقرب إلى أنْ يُوفَقُوا فيها لِالله مُوفَقُ له نَحْنُ. لِلا قُلُوبًا، وأعمق عِلْهًا، وأقل تكلُّفاً، وأقرب إلى أنْ يُوفَقُوا فيها لِالله مُوفَقُ له نَحْنُ. لِلا خَصَّهُمُ اللهُ تَعَلَى بِهِ مِن تَوقَّدُ الأَذْهَانِ، وَفَصَاحَةِ اللَّسَانِ، وَسَعَةِ الْعِلْم، وَسُهُولَةِ الأَخْذِ، وَحُسْنِ الْقَصْدِ وَتَقْوى الأَخْذِ، وَحُسْنِ الإِدْرَاكِ وَسُرْعَتِه، وَقِلَّةِ المُعَانِي الصَّحِيحةُ مَرْكُوزَةٌ في فِطَرِهِمُ الرَّبِّ تَعَلَى. فَالْعَرَبِيَّةُ طَبِيعَتُهُمْ وَسَلِيقَتُهُمْ، وَالمُعَانِي الصَّحِيحةُ مَرْكُوزَةٌ في فِطَرِهِمْ وَعَقُوكِم وَالْعَلْمِ في الْمُسَانِ وَاللَّمْ وَلِي السَّعَتِيعَةُ عَلِم اللهِ النَّقُولِ وَأَحْوالِ الرُّواةِ وَعِلَلِ الحديث وَعُلُو الْعَرْبِيةُ وَاللهِ النَّقَرِ في قَوَاعِدِ الأُصُولِ وَأَحْوالِ الرُّواةِ وَعِلَلِ الحديث وَالْحُرْحِ وَالتَعْدِيلِ، وَلا إِلَى النَّظَرِ في قَوَاعِدِ الأُصُولِ وَأَوْضَاعِ الأُصُولِيِّينَ. بَلْ قد وَالْحُرْحِ وَالتَعْدِيلِ، وَلا إِلَى النَّظَرِ في قَوَاعِدِ الأُصُولِ وَأَوْضَاعِ الأُصُولِيِّنَ. بَلْ قد وَالْحُرْحِ وَالتَعْدِيلِ، وَلا إِلَى النَّظَرِ في قَوَاعِدِ الأُصُولِ وَأَوْضَاعِ الأُصُولِيِّينَ. بَلْ قد عَلْمُ اللهُ تَعَلَى كَذَا، وقال وَاللَّمُ فِي عَلَيْنَ وَكُلُهُمُ عَلَى تَنْنِ اللَّهُ تَعَلَى كَذَا، وقال اللهُ تَعَلَى كَذَا، وقال اللهُ تَعَلَى كَذَا، وقال اللهُ تَعَلَى عَذَا، وقال اللهُ تَعَلَى عَذَا وَكُلُهُ مُ عَلَى تَنْنِكُ المُقَدِّمَةِ عَلَيْنَ الْقَالَةُ مَعْنَى الْمُعَلِقِ الْوَقُولِ وَقَلْمَ مَن اللهَ كُلُولُ النَّلُومِ النَّهُ وَمُ الْمُعُمُ على تَنْنِكُ الْمُقَالِ وَالْمَالُومُ اللهُ الْمُولُولُ وَلَا اللّهُ الْمُعُولُ وَقُلُولُ الللهَ الْمُعَلِقِ النَّالَةُ عَلَى الللهُ الْمُعَلِقِ النَّاقِ النَّومِ الْعَهُ الْمَالُولُ وَلَا كَاللَّالَ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقِ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ الْمُؤَالُولُ وَالْمَوالِ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمَالَعُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُؤَلِقُ اللْمَالُ الْمُؤَلِي الْمَالُولُ الْم
- (١) منهاج السنة النبوية لابن تيميّة (٦/ ٨١)، وكلام الشافعي المشار إليه سيأتي في المبحث الموالي مُسنداً مِن المدخل إلى السُنن الكبرى لأبي بكر البيهقي.

أو شُيُوخُهُمْ أو من قَلَدْنَاهُ أسعد بِالصَّوَابِ منهم في مَسْأَلَةٍ من المُسَائِلِ؟! وَمَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بهذا فَلْيَعْزِ هُمَا من الدِّينِ والعِلم، وَاللهُ المُسْتَعَانُ "(). وقد عقد ابن القيّم في كتابه هذا () فصلاً مطوّلاً ساق فيه ستةً وأربعينَ وجهاً تقتضي متابعة الصّحابة في كتابه هذا بآثارِهم، ولولا خشية الإطالة لانتخبتُ منها نحواً مِن عشرة أوجه سالمة من النزاع تلخيصاً، ولعل في هذه الإحالة نفعٌ.

# طبيعة عصر - الصحابة العقديّة وتكوينهم العِلميّ والنَّفْسي - تجعل المتبصّر - يركن إلى قولهم :

زيادة على ما سبق مما خَصّ الله تعالى به الصّحابة ﴿ وهو يخلق ما يشاء ويختار وَالله عند آحادِهم؛ تجعل الأصول العقدية والفكرية عند آحادِهم؛ تجعل الإقرار على الخطأ المعلن محال، والتصويب والانتقاد سائغ ممارس بينهم، ألفوه وقبلته نفوسهم، لأن التعبّد عندهم نقي، والمرجعية واضحة، فلم توجد البيئة المواتية للجدل العقيم، والمعارك العلميّة والفِكرية المُفتعلة أحياناً كما عند القرون التالية. وبعيداً عن الدعوى المجرّدة، هذه نهاذج مختارة، وهي قليل من كثير، وغيض من فَيْض:

- لقد ترك عمر عما أفتى به وحَكَمَ مِن تفريقِ بين ما أَقْبَلَ مِنْ الْفَمِ بِخَمْسِ مِن الْإِبِل، وما تأخر من الأضراس ببعير لكل ضِرسٍ، ترك ذلك لمّا أُطْلِع على كتاب النبي الله الذي عند آل حَزْمٍ؛ فجعل الدِّية في الأسنان سواء كالأصابع ().
- (١) إعلام الموقعين (٤/ ١٤٩ ١٥٠). وأحرص في بحثي إلاَّ أطيل النقول، عدا هذا، فكل الصيد في جوف الفَرَا.
  - (٢) المرجِع السابق (٤/ ١٢٨ وصحائف بعدها).
  - (٣) بسط ذلك في الأثر الثاني والثمانين من هذه الرسالة.

في مجمل أحوالهم -؛ ليقينهم بضرورة بيان الحق فوراً، فلم يتراخوا، ولا هو استنكف أو انتظر أو حاول أن يُخرِّج رجوعه بأي مخرج غير الإذعان للحق.

- ومما تميزوا به أنهم كانوا يقبلون من صغارهم بإزاء كبارهم أذا استبان لهم أن عند الأصغر من ذلك عِلماً. وأشهر ما يُمثّل به على ذلك قِصة تفسير سورة النَّصر، ورد عمر أشياخ بدرٍ إلى قول ابن عباس أوهو يومئذ صبي، والموقف أشبه بالإنكار على عمر لإجلاسِه مع الأشياخ، وهو أثبت لهم أهليّته – بعد أن قال بعض المبَشّرين بالجنَة: " عمر لإجلاسِه مع الأشياخ، وهو أثبت لهم أهليّته في مقابل استنكارهم أو عجبهم، ومع ذلك أذعنوا للعلم والحق منه ().

- وسيأتي في آثار هذه الرّسالة أن عليّاً أغرم الخليفة عُمر دية غلام أسقطته أمه خوفا منه لمّا أرسل إليها داعياً. مع أن عامة الصحابة ﴿ جميعاً قد قالوا: إنها أنت بمنزلة الوالد المؤدّب. فقال عليّ ﴿ قد قال هؤلاء، فإن يك خيرا جَهْدَ رأيهم؛ فقد قضوا ما عليهم. وإن كانوا قاربوك فقد غشّوك. أما الإثم فأرجو أن يضعه الله عنك بنيّتك، وما يعلم منك، وأما الغلام فقد -والله- غرمتَ. فقال عُمر: أنت -والله- صدقتني ". وفي هذا من الدلالات شيء عظيم، وأمثاله كثير.

- وهؤلاء الأنصار، ذكروا لابن عباس أنَّه لا يتركون قول مفتيهم وعالمِهم وشيخ ابن عباس نفسه زيد بن ثابت ، في نُفرة الحائض التي طافت للحج وإن لم تودِّع، فلمّا أحالهم إلى شهادة أم سُليم - رضي الله تعالى عنها - رجعوا لقوله ().

- (۱) القصة مخرّجة في الجامع الصحيح للبخاري، كتاب المناقِب، باب علامات النبوة في الإسلام (۱) (برقم ٣٦٢٧)، وكتاب الجِهاد، باب منزل النبي الله يوم الفتح (برقم ٤٢٩٤)، ومواضِع. وخرّجه جمع غير البخاري.
- (٢) سياق القصة في مسند أحمد (٦/ ٤٣١ برقم ٢٧٤٧٢)، وذكره من طريقه ابن عبدالبَرّ في الاستذكار (٦) ٨٤/٦).

- وترك فقهاؤهم وعلماؤهم أقوالهم لأقوال بعضهم في جو من العِلم والتوقير للأئمة ورؤوس أهل العِم لا يكاد يكون له نظير. روى ابن أبي شيبة بإسناد كالشّمس عن نافع عن ابن عمر، أن الرُّبيِّع اخْتَلَعَتْ مِن زوجها؛ فأتَى عَمُّها عثمانَ؛ فقال: تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ. وكان ابن عمر يقول: تَعْتَدُّ ثلاثَ حِيَضٍ؛ حتى قال هذا عثمان، فكان يُفْتِي به ويقول: خَيْرُنا وأَعْلُمنا ().
- وترك بعضهم قوله لِبعض، فقد أفتى ابن عمر في الذي توالت عليه رمضانان أن عليه بَدَنتان مُقلّدتان؛ فأُخبِر بذلك ابن عبّاسٍ؛ فقال: (وما للبُدن وهذا؟! يُطعِم ستين مِسكيناً. فقال ابن عمر: صدق ابنُ عبّاسٍ، امضِ لِما أَمَرك به) ().
- بل هم قد قبلوا ذلك حتى من تلاميذهم من التابعين، ولو غلظت العبارة. قال عُرْوَةُ ابن الزُّبَير لِإبْنِ عَبَّاسٍ: "حتى مَتَى تُضِلُّ الناس يا ابن عَبَّاسٍ؟! قال: ما ذَاكَ يا عُرْوَةُ ابن الزُّبَير لِإبْنِ عَبَّاسٍ: "حتى مَتَى تُضِلُّ الناس يا ابن عَبَّاسٍ؟! فقال ابن عَبَّاسٍ: قد عُرَيَّةَ؟ قال: تَأْمُرُنَا بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَقَد نهى أبو بَكْرٍ وَعُمَرُ؟! فقال ابن عَبَّاسٍ: قد فَعَلَهَا رسول اللهَ عَنْ فقال عُرْوَةُ: كَانَا هما أَتْبَعَ لِرَسُولِ اللهَ عَلَى وأعلم به مِنْكَ "().
- بل قد قبلوا الرد من تلاميذهم في أصول مناهجهم وكُليّاته، ولو كان المُنتقد خليفةً فقيهاً مُقدَّما في الأُمة في القضاء، مُبشَّراً...ولو في وقت فتنة، فقد روى ابن سيرين، عن عَبيدة السّلهاني عن علي قال: "اجتمع رأيي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد، ثم رأيت بعد أن أرقهن في كذا وكذا. قال: فقلت له: رأيك ورأي عمر في الجهاعة أحب إليّ من رأيك وحدك في الفتنة ". وكذلك رواه الشعبي عن عَبيدة، إلا أنه قال: من رأيك وحدك في الفرقة "().
  - (١) مصنف ابن أبي شيبة (ط. اللحيدان والجمعة ٦/ ٤٩٤ برقم ١٨٦٦).
    - (٢) جامع بيان العِلم لابن عبدالبر (٢/ ٩١٧ برقم ١٧٣١).
- (٣) خرّجه القصّة أحمد في مسنده (١/ ٢٥٢ برقم ٢٢٧٧)، والطحاوي شرح معاني الآثار (٢/ ١٨٩)، وغيرهما.
  - (٤) معرفة السنن والآثار عن الإمام الشافعي، لأبي بكر البيهقي (٧/ ٥٦٣ برقم ٦١٣٤).

أكتفي بهذا، مع خشيتي أن يزري مِثل هذا النقل القليل بها يسوّد مئات الصحائف من ثابت أخبارهم في المحاورة والرجوع للحق، لكنَّ المقصود ضرب المثال، وفي الصحيحين من ذلك جملة، وإذا فقد ألَّف الزركشي جُزءاً مُستقلاً في أورد فيه استدركات عائشة -وحدَها- على الصّحابة ﷺ جميعاً.

#### 

قد يقول قائل: يَرِد على ما ذكرته هنا من وِفاق وانسجام في المنهج، ووحدة فيه...الخ، ما ثبت عن الواحد منهم في مسألة بعينها، كقول ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - في ربا الفضل، ومسح معاوية على جوانب البيت الأربع، ونحوهما. إذ لو كانوا كما تصف؛ لما حدثت هذه المخالفة، بل والإصرار على القول أحياناً.

وجوابي عن هذا أنَّ آحاد هذه المسائل القليلة الثابتة عن نفر قليل في مسائل محدود جداً هي – دون مجازفة – الاستثناء الذي يؤكد القاعدة ويثبتها. ذلك أنَّ هذه الرأي الذي يذهب إليه الواحد منهم؛ يُناقش فيه، ويُبيّن له وجه مخالفته للنصّ الشرعي، فإما أن يرجع وهو الأعم الأغلب، وإما أن تبقى عنده شبهة في الدليل يتمسّك بها، وهذا غاية علمه، ومؤدى اجتهاده.

فهاذا يحدث في هذه الحال؟

يبقى القول مهجوراً عندهم، وعند الآخذين عنهم، وعند تلاميذ القائل نفسه في الغالب، فيُحدَّ القول به ويُعرف، وليس وراء هذا الاتفاق والاتحاد في المنهج غاية في عالم البشر. إذ محال ألا تختلف الأفهام، ولا تفاوت درجات العِلم في المسائل التي لا تكاد تُحصر، لكن الواقع الحق الذي صُوِّرَ قبلُ هو غاية ما يمكن أن يكون عليه الجيل البشري الذي افترِض على الأمة أن تهتدي بهديه، وتسير بإثره في الجُملة. وسيكون لهذه الشُبهة وجه من الصواب لو أنَّ تلك الغرائب القليلة راجت في طائفة من الأمة، أو زاحمت قول جماعتهم حتى غلبت عليه في أقوال الفقهاء مِن بَعد قرنهم، أما وإنَّ الحال على ما وُصِف؛ فقد بقيت جلالة ذلك الجيل ونقاوته أهلا للاحتجاج في الفقه، والاقتداء في الهكدي.

## المطلب الثّانِي: طرفٌ من أقول أئمة أهل الإسلام تُبيّن حُكم الاحتجاج بِآثارهم في الجُملة ()

- قال عمر الله عنه الله عنه إليه بعد أن استقضاه: " وإذا أتى شيء ليس في كتاب الله وليس في سُنَّةِ رسول الله، ولم يقل فيه أحدٌ قبلك؛ فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدَّم..." ().
- وروى معمر ()، عن أبي إسحاق السَّبيعي ()، عن سعيد بن وهب ()، سمعت ابن مسعود شهيقول: ( لا يزال الناس صالحين متهاسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد الله ومن أكابرهم؛ فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا) ().
- (۱) أما تفاصيل ذلك في صور الإجماع، والاتفاق الذي لا يُعرف له مُحَالِف، والقول المشتهر عند قلّة أو واحد منهم، واختلافهم على أقوال، وما يتصل بذلك من تفاصيل فهذا كُلّه موضوع المبحث الموالي (منهج الأئمة في الاحتجاج بآثار الصّحابة ﴾).
- (٢) خرّجه الدارمي في سُننه (١/ ٦٠)، والنسائي في سُننه (ط. أبو غدة ٨/ ٢٣١)، وابن عبدالبر في جامع بيان العِلم وفضله (٢/ ٨٤٦)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (٢/ ٩٩) وإسناده صحيح، وسيرد في مواضِع في الآثار.
  - (٣) هو ابن راشد الأزدي، أبو عُروة البصري نزيل اليمن، ثقة مشهور، تأتي ترجمته تفصيلا في الأثر السابع.
    - (٤) هو عَمرو بن عبدالله بن عبيد ابن أبي شعيرة، الهمداني، ثِقة مُكثر، تأتي ترجمته تفصيلا في الأثر العاشِر.
- (٥) بخ م س سعيد بن وَهْب الهَمْداني الخَيْواني، كان يُقال له القُراد [لشدة ملازمته عليّاً ، كوفي ثِقة خُضر م، مات سنة ٧٥ أو ٧٦. التقريب (٢٤٢٤).
- (٦) الجامع لمعمر، الملحق بمصنف عبدالرزاق لأنه من روايته (٢١/ ٢٤٦ برقم ٢٤٦/١)، و(٢١/ ٢٥٧ برقم ٢٠٤٨)، ومعجمه الأوسط برقم ٢٠٤٨). ومن طريقه الطبراني في معجمه الكبير (٩/ ١١٤ برقم ٢٥٩٠)، ومعجمه الأوسط (٧/ ٣١١ برقم ٢٥٩٠). تابعه شعبة عن أبي إسحاق عند ابن الأعرابي في معجمه (٢/ ٥٠٥)، وعند منده في مسند ابن أدهم ص(٣٤ برقم ٢٥)، والخطيب في الفقيه والمتفقّه (٢/ ١٥٥)، ونصيحة أهل الحديث ص(٨٢ برقم ٧). يعني بالأصاغر الذين ليسوا على طريقة الصحابة. يُنظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (ط. الزهري ١/ ١٦٧ ١٦٨).

- عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت عبدالله بن عباس رضي الله عنها إذا سُمئل عن شيء هو في كتاب الله قال به، وإذا لم يكن في كتاب الله وقاله رسول الله قال به، وإذا لم يكن في كتاب الله وعمر رضي الله عنها به، وإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله في وقاله أبو بكر وعمر رضي الله عنها قال به، وإلا اجتهد رأيه "().
  - قال عامِر الشَّعْبِي: " ما حدثوك عن أصحاب محمد السُّخ فَشُدَّ عليه يديك" ( ).
    - وقال سعيد بن جُبير: " ما لم يعرفه البدريون فليس مِن الدِّين "( ).
- وقال مَعْمر، أخبرني صالح بن كيسان قال: "اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العِلم فقلنا: نكتب السُننَ. قال: وكتبنا ما جاء عن النبي على. قال: ثم قال: فكتب ما جاء عن الصحابة؛ فإنه سُنَّةٌ. قال: قلت: إنه ليس بِسُنَّةٍ؛ فلا نكتبه. قال: فكتب ولم أكتب؛ فأنْجَحَ، وضَيَّعْتُ "(). قوله هنا: فإنه سُنَّةٌ، وقول أبي عبدالله الحاكِم في المستدرك: " وقد أجمعوا على أن قول الصحابي سُنَّةٌ "(). يعنون حُجّةً. هذا ما يقتضيه السياق، والله تعالى أعلم.

- (۱) خرّجه البيهقي في السُّنن الكبير (۱۰/ ۱۱۵ برقم ۲۰۱۳۳)، وابن عبدالبر في جامع بيان العِلم وفضله (۱) خرّجه البيهقي في السُّنن الكبير (۱۰/ ۱۲۵ برقم ۱۲۰۰).
  - (٢) جامع بيان العلم وفضله (١/ ٦١٨).
  - (٣) خرّجه ابن عبدالبر في جامع بيان العِلم وفضله (٢/ ٩٤٥ برقم ١٨٠٥).
- (٤) خرّجه معمر في جامعه من رواية عبدالرزاق (ملحق بالمصنّف ١ / ٢٥٨)، وخرّجه: ابن سعد في الطبقات الكبرى (٢/ ٣٨٨)، وسفيان في المعرفة والتاريخ (١/ ٣٥٨) عن أبي بكر بن عبدالملك، وابن والبلاذري في أنساب الأشراف (٣/ ٣٠٥) عن ابن معين، ثلاثتهم (ابن سعد، وابن عبدالملك، وابن معين) عن عبدالرزاق، به مِثْلَه.
  - (٥) المستدرك على الصحيحين (١/ ٥١٠).

- وعن بقية بن الوليد قال: قال لي الأوزاعي: " يا بقية العِلم ما جاء عن أصحاب محمد الله وما لم يجئ عن واحِدٍ منهم؛ فليس بِعِلم. يا بقية لا تذكر أحدا من أصحاب محمد نبيك صلى الله عليه وسلم إلا بخير... "().

- وقال ابن المبارك، سمعت أبا حنيفة يقول: "إذا جاء عن النبي هذا فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن أصحاب النبي في نختار من قولهم، وإذا جاء عن التابعين زاهناهم "(). كأن هذا حال اختلافهم، وأصرح منه ما رواه وروى ابن عبدالبر بسنده إلى يحيى ابن الضُّرَ يُس فقال: قال أبو حنيفة: "إذا لم يكن في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله، نظرت في أقاويل أصحابه، ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. فإذا انتهى الأمر - أو جاء الأمر - إلى إبراهيم والشعبى وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وعدد رجالا؛ فقوم اجتهدوا فأجتهد كها اجتهدوا "().

- (١) جامع بيان العلم وفضله (١/ ٧٦٩).
- (٢) مسند أبي حنيفة لأبي نُعيم الأصبهاني ص(٢٢)، والمدخل إلى السنن الكبير للبيهقي ص(١١١ برقم٠٤).
- (٣) م ت يحيى بن الضُّرَيْس [مُصغّر ضِرْس] البَجَلي، الرازي القاضي، صدوق، مات سنة ٢٠٣. التقريب (٣) ٢٠٢١). جاء في الجرح والتعديل (٩/ ١٥٨ برقم ٢٥٩) عن أبي حاتم أنه روى عن حمّاد بن سلمة عشرة آلاف، وعن سفيان عشرة آلاف، وعن وكيع قوله: " يحيى بن الضريس من حفاظ الناس لولا أنَّه خلط في حديثين". وفيه أن جريراً كان معجبا به وأثنى عليه، وقال ابن معين في رواية ابن أبي خيثمة: "كان كيّساً ثِقة". بهذا وبها في بقية المصادر يتبيّن أن ابن حجر لا يوافق على وصفه بالصدوق تبعا لتخطئة ابن حبان له، بل هو ثقة قد يغرب أو قد يخطئ، وقد علّق الذهبي على كلمة وكيع بقوله في سير أعلام النبلاء (٩/ ٥٠٠): "لو خلط في عشرين حديثا في سعة ما روى لما عد إلا ثقة". وقد سبق أنه روى آلافاً، فالقول فيه قول الذهبي.
  - (٤) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبدالبَرّ ص(١٤٣).
    - (٥) جامع بيان العِلم وفضله (٢/ ٩٠٨).

- سبق عن محمد بن الحسن الشيباني في مواضِع أنه يستدل بأثر الصحابي، ويُحاجّ به، وأقل ما يُفهم مِن ذلك أنّه يجعله حُجّة ولو بقيد ().
- قَال الإمام الشّافعي: " وقد وَجَدْنَا الأَئِمَّةَ يَبْتَدِئُونَ فَيَسْأَلُونَ عِن الْعِلْمِ مِن الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا أَرَادُوا أَنْ يَقُولُوا فيه... فَأَصْحَابُ رسول الله على من الدِّينِ في مَوْضِع؛ أَخَذْنَا بِقَوْلِهِمْ وكان اتِّبَاعُهُمْ أَوْلَى بِنَا مِن اتِّبَاعِ مِن بَعْدَهُمْ وَالْعَلْمُ طَبَقَاتٌ شَتَى الْأُولَى الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ إِذَا ثَبَتَ السُّنَةُ ثُمَّ الثَّانِيَةُ الْإِجْمَاعُ فِيهَا ليس فيه كِتَابٌ وَلا سُنَةٌ. وَالثَّالِثَةُ أَنْ الْكِتَابُ وَلا سُنَةٌ. وَالثَّالِثَةُ أَنْ يَقُولَ بَعْضُ أَصْحَابِ النبي عَلَى اللهِ عَلَمُ له مُخَالِفًا منهم. وَالرَّابِعَةُ اخْتِلافُ أَصْحَابِ النبي عَلَى اللهِ في ذلك "().
- وروى البيهقي بسنده إلى الربيع بن سليان قال: قال الشافعي: " المُحدثات من الأمور ضَرْ بَان: أحدهما: ما أحدث يخالف كتاباً أو سُنَّة، أو أثراً، أو إجماعاً؛ فهذه البدعة الضلالة" ().
- (۱) يُنظر ما سبق في المطلب الثالث، من المبحث الأول في الفصل الأول، تعريف الأثر عند المُحدِّثين ص (٣٣)، ويُضاف إلى ما هنالك قوله في موضِع: " فهاتوا في ذلك حديثاً واحداً أنَّ أحداً من أصحاب محمد على جعل أرضاً له أو داراً له أو عبداً له حَبْساً على ولده وأولاد ولده". الحجة على أهل المدينة (٣/ ٥٨).
  - (٢) كتاب الأم (٧/ ٢٦٥).
- (٣) كتاب الأم (٤/ ٢٤٠)، ويُنظر: إعلام الموقّعين عن رب العالمين لابن القيّم (١/ ٨٠)، والبحر المحيط في أصول الفِقه للزركشي (٤/ ٣٦٦).
  - (٤) المدخل إلى السنن الكبرى ص(٢٠٦ برقم٥٣).

- وقال أحمد: "ما أجببت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله الذا وجدت في ذلك السبيل إليه، أو عن الصحابة، أو عن التابعين. فإذا وجدت عن رسول الله المعدين، أعدل إلى غيره، فإذا لم أجد عن رسول الله الله المعنى فعن الخلفاء الأربعة الرَّاشدين المهديين، فإذا لم أجد عن الخلفاء فعن أصحاب رسول الله الأكابر فالأكابر من أصحاب رسول الله الله الأكابر فإذا لم أجد؛ فعن التابعين، وعن تابعي التابعين. وما بلغني عن رسول الله الله عمل له ثواب إلا عملت به رجاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة "().
- وقال البزدوي (ت:٣٨٢) من أئمة الحنفية: "وقدَّموا قول الصحابي على القياس "().
- وقال ابن عبدالبَرِّ: "ما جاء عن النَّبي اللهِ مِن نقلِ الثِّقات، وما جاء عن الصَّحابة وصحّ عنهم؛ فهو عِلْمٌ يُدانُ بِه، وما أُحدِثَ بعدَهم ولم يكن له أصل فيها جاء عنهم؛ فَبدعة وضلالة "().
- وقال الشَّاطِبِي: " تأمل فعادة مالك بن أنس في موطئه وغيره الإتيان بالآثار عن الصحابة مبينا بها السُّنن، وما يعمل به منها وما لا يعمل به، وما يقيد به مطلقاتها وهو دأبه ومذهبه "().
- وقال الزركشي-: " وَعَلَى هذا يَنْزِلُ كُلُّ ما وَقَعَ فِي الْجَدِيدِ من التَّصْرِ-يحِ فيه بِالتَّقْلِيدِ كَاتِّبَاعِهِ الصِّدِّيقَ فِي عَدَمِ قَتْلِ الرَّاهِبِ، وَتَقْلِيدِهِ عُثْمَانَ فِي الْبَرَاءَةِ، وَعُمَرَ فِي أُمَّهَاتِ
  - (١) المسودة لآل تيمية ص(٣٠١).
  - (٢) منهاج السنة النبوية (٦/ ٨١).
  - (٣) أصول البزدوي الحنفي ص(٥).
  - (٤) جامع بيان العِلم وفضله وما ينبغي لحَمَلته وأهله لابن عبدالبر (ط. أبو الأشبال ٢/ ٩٤٦).
    - (٥) الموافقات للشاطبي (ط. درّاز ٣/ ٣٣٩).

الأَوْلادِ. قال في الْأُمِّ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ بِمَكَّةَ حَمَامًا من حَمَامِهَا؛ فَعَلَيْهِ شَاةٌ اتِّبَاعًا لِعُمَرَ وَعُيْرِهِمْ "().

- وقال ابن تيميّة: "قد ثبت في موضع غير هذا أن اجتهادات السلف من الصحابة والتابعين كانت أكمل من اجتهادات المتأخرين، وأن صوابهم أكمل من صواب المتأخرين وخطأهم أخف من خطأ المتأخرين "().

- وقال ابن القيّم حاكيا أصول مذهب أحمد: " الأَصْلُ الثَّالِثُ من أُصُولِهِ إذَا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ تَخَيَّرَ من أَقْوَالِهِمْ ما كان أَقْرَبَهَا إِلَى الْكِتَابِ وَالشُّنَّةِ ولَم يَخْرُجْ عن أَقْوَالِهِمْ فَإِنْ لَم يَتَبَيَّنْ لَه مُوَافَقَةُ أَحَدِ الأَقْوَالِ حكي الْخِلَافَ فيها ولم يَجْزِمْ بِقَوْلٍ "().

(١) البحر المحيط في أصول الفقه (٤/ ٣٦٦).

(٢) منهاج السنة النبوية (٦/ ٨٠).

(٣) إعلام الموقعين (١/ ٣١).

# الَطْلَبُ الثَّالِث: الخِلاف في حُجيّة قول الصحابي إجمالاً ( )

لا بد من تحرير المسألة بداية، فإن المراد:

- ليس المراد هنا ما اتفقوا عليه علناً. فإنَّ هذا إجماعٌ، وهو حُجَّة عند الجميع، إلا مَن نازع في تصوّر انعقاد إجماع أصلاً، وهو قول شاذ.
  - ولا قول الواحد منهم إذا خالفه غيره.
  - ولا القول في مسألة قد تخفى وتَدِق، فينازع بذلك.

بل المراد قول الصحابي - أو أكثر - المشتهر عنه، والذي لم يرو عن أحد منهم ما يُخالفه.

#### القول الأوّل: الاحتجاج بقول الصحابي في الجُمْلَة:

وقد سبق في المَطْلَبِ السّابق نقول مطوّلة عن الأئمة في الاحتجاج بقول الصّحابي في الجملة، وتبيّن أنَّه قول أكثر الأئمة والفقهاء، وقد ثبتَ ثَمَّ عن: ابن مسعود، والشّعبي، والزّهري، وصالح بن كيسان، والأوزاعي، وأبي حنيفة، ومالك، ومحمد بن الحسَن، والشافعي في القديم والجديد على الصواب، وأحمد، وغيرهم.

#### القول الثاني: ترك الأخذ بقول الصحابي جُملةً:

ومع ما سبق فإن طائفة من أهل العِلم المتأخرين - نسبيّاً - دَرَجوا على نفي حُجيّة قول الصحابي على كُلِّ حال، وقد حكى ابن القيّم أقوالهم فقال:

(١) تفاصيل أقوال أصحاب المذاهب الفقهيّة وطرائقهم تأتي في المبحث الموالي.

وَذَهَبَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ من الْحُنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمُالِكِيَّةِ وَالْحُنَابِلَةِ وَأَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ إِلَى أَنَّه ليس بِحُجَّةٍ.

وَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ إِنْ خَالَفَ الْقِيَاسَ فَهُوَ حُجَّةٌ وَإِلاَّ فَلا. قالوا: لأَنَّهُ إِذَا خَالَفَ الْقِيَاسَ لَهُوَ حُجَّةٌ، وَإِنْ خَالَفَهُ صَحَابِيُّ آخَرُ.

وَالَّذِينَ قالوا ليس بِحُجَّةٍ قالوا لأن الصَّحَابِيَّ مُجْتَهِدٌ من المُجْتَهِدِينَ، يَجُوزُ عليه الْخَطَأُ، فَلا يَجِبُ تَقْلِيدُهُ، وَلا يَكُونُ حُجَّةً كَسَائِرِ المُجْتَهِدِينَ، ولأن الأدِلَّة الدَّالَّة على الْخَطَأُ، فَلا يَجِبُ تَقْلِيدَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ دُونَهُمْ، وَلأَنَّ التَّابِعِيَّ إِذَا أُدرِك عَصْرَ ـ الصَّحَابَةِ اعْتُدَّ بِخِلافِهِ عِنْدَ أَكْثَر الناس؛ فَكَيْفَ يَكُونُ قَوْلُ الْوَاحِدِ حُجَّةً عليه؟!

ولأن الأدلة قد انْحَصَرَتْ في الْكِتَابِ، وَالشَّنَّةِ، والإجماع، وَالْقِيَاسِ، وَالإَسْتِصْحَابِ. وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ ليس وَاحِدًا منها، ولان امْتِيَازَهُ بِكَوْنِهِ أفضل وأعلم وَأَتْقَى؛ لا يُوجِبُ وُجُوبَ اتِّبَاعِهِ على مُجْتَهِدٍ آخَرَ من عُلَمًا والتَّابِعِينَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى من بَعْدَهُمْ ().

وقال أبو محمد بن حزم في مسألة حُجيّة قول الصحابي: " فَمِن المسلمين مَن يأخذ بهذا، ومنهم مَن لا يأخذ به، ونحن لا نأخذ به أصلاً، لأنه لا حُجّة في فِعل أحد دون مَن أَمَرنا الله تعالى بإتباعه، وأرسله إلينا ببيان دينه. ولا يخلو فاضل من وَهْم، ولا حُجّة فيمن يَهِمُ ولا يأتي الوحي ببيان وهمه "().

وقال الشاطبي: "جمهور العلماء قدموا الصّحابة عند ترجيح الأقاويل فقد جعل طائفة قول أبي يكر وعمر حجة ودليلا وبعضهم عد قول الخلفاء الأربعة دليلا وبعضهم

- (١) إعلام الموقّعين (٤/ ١٢٣)، وقد بسط ابن القيّم الرد على هذه الحُجج، وكذا فعل العلائي في رسالته إجمال الإصابة لكن بإيجاز، وغيرهما.
- (٢) الفِصَل في المِلل والنِّحَل لأبي محمد بن حزم (ط. الخانجي ٢/ ٦٩)، ونقله طاهر الجزائري بحروفه في توجيه النظر ص(١٣٣) في نقل طويل عنه، ولابن حَزم مذهب شديد في قول الصحابي بسطه في الإحكام في أصول الأحكام (٢/ ٧٢) وما بعدها.

يعد قول الصحابة على الإطلاق حجة ودليلا. ولكل قول من هذه الأقوال متعلق من السُنَّة، وهذه الآراء وإن تَرجَّحَ عند العلماء خلافها؛ ففيها تقوية تضاف إلى أمر كلي هو المتعمد في المسألة" ().

عند ابن الوزير فيه قو لان: ما لا يقال من قبيل الرأي ورجّح أنه حُجّة، وذكر قول جماعة، وما يُحتمل أنه قيل عن رأي واجتهاد قال فيه: " والذي تقتضيه الأدلّة أنه ليس بحُجّة، وليس في ذلك سُنة صحيحة "(). يعني حديثا يُلزم بمتابعة اجتهاد الصحابي، وذكر بعض ما روي من أحاديث واهية في هذا المعنى، ونقل طرفاً من كلام أهل العِلم عليها.

هذا قول هذه الطائفة النظري في أصولهم، أو اعتراضاتهم على الخصوم، لكنَّ ابن حزم وغيره أسرع الناس إلى تقوية مذهبه بقول الصّحابي، وإضعاف قول مخالفه بتركه، وهذا مبثوث في كتب الفقه والخلاف. يُصوِّر ذلك أبو إسحاق الشاطبي بقوله: "ذلك أن السَّلَفَ والحَلَف من التابعين ومَن بعدهم يهابون مخالفة الصحابة ويتكثرون بموافقتهم. وأكثر ما تجد هذا المعنى في علوم الخلاف الدائر بين الأئمة المعتبرين، فتجدهم إذا عيَّنوا مذاهبهم قوّوها بذكر من ذهب إليها من الصحابة، وما ذاك إلا لما اعتقدوا في أنفسهم وفي مخالفيهم من تعظيمهم وقوة مآخذهم دون غيرهم، وكبر شأنهم في الشريعة، وأنهم مما يجب متابعتهم وتقليدهم"().

<sup>(</sup>١) الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي (ط. درّاز ٤/ ٧٧).

<sup>(</sup>٢) في تنقيح الأنظار ص(١٠٩ - ١١٠).

<sup>(</sup>٣) الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي (ط. درّاز ٤/ ٧٧).

## المبحث الثاني

## مَنْهَجُ الأَئِمَّةِ في الاحْتِجَاجِ بِآثَارِ الصَّحَابَةِ

#### ويشتمل على مطلبين : -

٥ المطلب الأوّل:

٥ المطلب الثاني:

\* \* \* \* \* \*

### الَبْحَثُ الثَّانِي: مَنْهَجُ الأَئِمَّةِ في الاحْتِجَاجِ بِآثارِ الصَّحَابَةِ

آثار الصحابة الله المخسس صور، منها ما يكون منهج التعامل معه محل اتفاق، ومنها ما يكون مخل خلاف. وفي الجملة فإن آثار الصحابة الابد أن تلتحق بصورة منها. وقبل البدء بذِكر هذه الصور رأيتُ أن أبدء ببيان المراد بالإجماع السّكوي، ومرتبه في القوّة.



#### المطلب الأوّل: المراد بالإجماع السّكوتيّ ومراتبه

أَنْقُلُ هنا عن العلائي - بإيجاز شديد غير نُحِلً - مراتب الإجماع السكوتي من جهة القوّة والضَّعْفِ:

الأولى: وقوعه في كل عصر، وهذا إن كان بعد استقرار المذاهب فلا أثر للسكوت قطعا.

الثانية: أن يكون ذلك في عصر الصحابة ، فهو أقوى من الأول وأولى بأن يكون السّكوت منهم دليلا على الموافقة لعلو مرتبتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان لم يكن إجماعاً فالظاهر أنه حُجَّةٌ.

الثالثة: أن يكون في عصر الصحابة، وفيها يتكرر وقوعه؛ فهو أولى بأن يكون إجماعاً أو حُجَّة.

الرابعة: أن يكون في عصر الصحابة، وفيها تَعُمُّ بِه البَلوى؛ فكون ذلك إجماعا أقوى عما قبله وأظهر في الحجية لأن انتشار ذلك الحكم مع عموم البلوى به يقتضي علمهم بذلك الحكم وموافقتهم فيه وإلا لزم تطابقهم على ترك إنكاره.

الخامسة: أن يكون فيها يفوت وقته كالدماء والفروج (كها صورة الماوردي) فاشتهار ذلك بينهم مع سكوت الباقين عنه يدل على الرضا أقوى مما في الصور المتقدمة إلا أن صورته فيها تعم به البلوى ويتكرر وقوعه أظهر أو الكل على السواء

قال العلائي بعد ذِكر هذه المراتِب مُعلَّقا على الأربع الأخيرة: "القول بِحُجِيَّةِ ذلك وإن قيل وإن لم يكن إجماعاً قويُّ، إذا قيل بأن قول الصحابي بمفرده لا يكون حجة ". أي وإن قيل إنَّ قوله حُجّة؛ فهذا أولى وأظهر.



## المطلب الثّاني: بيان الصُّور الخَمس التي يَرِدُ عليها ما يصحّ عن الصحابي

## الصُّوْرَةُ الأولى: ما له صورة "قول الصّحابي" وهو خارج عنها، وكان حُجَّةً لأَمرِ خر:

هذه الصّورة إنها ذكرتُها لتتمّة القِسْمة، فلا يبقى صورة مفترضة مما يرويه الصّحابة إلا والتقسيم يشملها، وإلا فهي خارج الماهيّة. ولهذه الصورة حالتان:

الحالة الأولى: إجماع الصّحابة ، إذا اتفقوا على أمر وأجمعوا عليه:

فإنهم إذا اتفقوا على حُكم في مسألة؛ فإجماعهم قَطْعي الدَّلالة، وإذا كان الإجماع دليلاً معتبراً باتفاق الفقهاء والأصوليين الذين يقولون بإمكان وقوعه ()؛ فإن أول ذلك وأولاه وأحراه بالتَّصور هو ما يكون من إجماع الصحابة ... وذلك كإجماعهم على قتال مانع الزكاة، وهذه الصورة خارجة عن مسألة "قول الصحابي "أصلاً، ومحل بسط ما يتعلق بالإجماع كتب أصول الفقه. قال الماوردي (ت: ٥٠): "أن يجمعوا على الشيء قولاً، و يتفقوا لفظاً؛ فهذا إجماع لا يجوز خِلافه، وتقليدهم فيه واجب، والمصير إلى قولهم فيه لازم" ().

- (۱) قال ابن تيمية كما في مجموع فتاواه (۱۱/۱۲) -: "الإجماع متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة. وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة. لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة، وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالباً. ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الاجماعات الحادثة بعد الصحابة، واخْتُلِفَ في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، والإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله حتى خالفهم بعضهم، والإجماع السكوتي وغير ذلك".
  - (٢) الحاوي الكبير للماوردي (١/ ٣٠).

#### الحالة الثانية: المرفوع حُكماً ( ):

إذا كان قول الصحابي ثابِت عنه، وهو في سبب نزول آية فإنَّ له حُكم الرَّفع. ذكر أبو عبدالله الحاكِم (ت:٥٠٤) سبب نزول قول الله تعالى: ﴿ نِسَآ أَوُكُمُ حَرَثُ لَكُمُ ﴾ [البقرة:٢٢]، وقول جابر بن عبدالله في في نزولها، ثم قال: "هذا الحديث وأشباهه مُسْنَدة [يعني مرفوعة] عن آخِرها، ليست بموقوفة. فإنَّ الصّحابِيَّ الذي شَهِدَ الوحي والتنزيل؛ فأخبر عن آية مِن القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنّه حديث مُسْند "().

وكذلك قول الصّحابي مِن السُنّة كذا وأُمِرنا بكذا، فهذه اتفق أهل الحديث على أنّها في حُكم المرفوع، وحكى اتفاقهم أبو عبدالله الحاكم، وصاحبه البيهقي، وابن عبدالبرّ، وغيرهم (). فإذا اتفق أهل الحديث فالناس لهم تَبَع في هذه المسائل، كما في المسائل المختصة بأي عِلم من العلوم.

وكذلك ما يرويه الصَّحابي ممّا لا مجال للرأي فيه، ولا يحتمل أن يكون مما يرويه أهل الكِتاب؛ فَلَه حُكم المرفوع عند عامة أهل العِلم. وهو خارج مسألة " قول الصّحابي " أصلاً، وهو حُجَّةٌ عند كُلّ مَن يحكم بأن لها صورة الرّفع، وهم جميع أهل الحديث، والناس لهم فيه تبع.

<sup>(</sup>١) سبق تعريفه والإشارة إليه في آخر التمهيد من هذه الرسالة ص(٤٠).

<sup>(</sup>٢) معرفة علوم الحديث لأبي عبدالله الحاكم ص(٢٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: فتح المغيث للسخاوي (ط. على حسين ١/١٢٧-١٢٨).

#### الصُّوْرَةُ الثَّانِية: قُول الواحد إذا اشتهر بينهم جميعاً ولم ينكره أحد ():

كثير الفقهاء والأصوليين يرون أنّه حُجّة في عصر الصَّحابة وغيره باعتباره صورةً من صور الإجماع، وهو الإجماع السكوتي (). وممن قال بذلك: جمهور الحنفية، والقرافي وغيره من متأخري المالكية، وكثير من الشافعية ( ونُسِبَ للشافعي )، وأحمد.

وجماعة من العلماء يجعلون ذلك حُجّةً - لا إجماعاً - في عصر الصحابة فقط. قالوا لأنه قد عُرف عن قَرْنهم وآحادهم من الفضل ما لا يمكن معه سكوتهم على قول مشتهر دون نكير من أحدهم، ولا يكون القول هو الحق في نفس الأمر. وممن قال بذلك: عبدالوهاب والقرطبي من المالكية، وجماعة من كبار الأصوليين من الشافعية، وابن قدامة من الحنابلة وخصه بالمسائل التكليفية. قال الموفّق ابن قُدَامة في ذلك: "إذا قال بعض الصحابة قولا فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا فإن لم يكن قولا في تكليف فليس بإجماع وإن كان فعن أحمد من ما يدل على أنه إجماع وبه قال أكثر الشافعية. وقال بعضهم: يكون حجة ولا يكون إجماعاً. وقال جماعة آخرون: لا يكون حُجّة ولا إجماعاً، ولا نسب إلى ساكت قولا إلا أن تدل قرائن الأحوال على أنهم سكتوا مضمرين للرضا وتجويز الأخذ به "(). ثم ذكر حُججاً سَبْعاً لمن يرى هذا الرأي الأخير، وناقشها واحداً.

- (١) تابعتُ في نسبة الأقوال غير الموثّقة من مصدر آخر العلائي في كتابه: " إجمال الإصابة في أقوال الصحابة".
- (٢) عرّف الآمدي الإجماع السكوتي بأن: "يذهب واحد من أهل الحَلِّ والعَقد إلى حكم وعَرَف به أهل عصره، ولم ينكر عليه مُنْكِر". الإحكام في أصول الأحكام لأبي الحَسَن الآمدي (١/ ٣١٢)، وخُصّ بعصر الصحابة، كما سيأتي في الأصل قريبا من كلام ابن قُدامة في روضة النّاظِر. وللمزيد عن الإجماع السكوتي يُنظر: كلامه ابن قدامة الوارد في الأصل وتتمته، والمستصفى لأبي حامد الغزالي ص(١٥١)، والموضع السابق من الإحكام للآمدي وصحائف بعده، والبحر المحيط في أصول الفقه للبدر الزركشي (ط. لبنان ٣/ ٥٣٨)، وإرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول للشوكاني (ط. الفِكر ص ١٥٣).

(٣) روضة الناظر (ط. السعيد١/ ١٥٢).

والقول بالخُجيّة في هذه الصورة هو قول الإمام الشافعي على التحقيق، وفصّل الماوردي تفصيلا مؤداه أنه إمّا إجماع وإما حُجّة ()، وقد رجّح العلائي هذا القول، وقال منتصراً لترجيحه: "وكل هذه مما يقوي اختصاص المسألة بعصر الصحابة ، لَمَا جعلهم الله عليه من الصّدع بالحق، والقوّة في الدِّين، وأنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وأنهم خير قرون هذه الأمة، لا سيا فيا يتكرر وقوعه أو تعم البلوى به، ومع طول الزمن وانقراض العصر. ثم لو سُلِّم أن ذلك لا يكون إجماعاً قطعياً؛ فلا ريب أنه إجماع ظني فيكون حُجَّةً. وأيضاً فالمعروف من عادة التابعين ومَن بَعدهم الاحتجاج بمثل ذلك إذا اتصل بهم أن بعض الصحابة قال قولا وانتشر في الباقين ولم ينكروه، ولا يخلو أحد من المجتهدين من إيراد مثل ذلك في كتبهم على وجه الاحتجاج به. فلو لم يكن الإجماع السكوتي حجة للزم اتفاقهم على الباطل "().

وقبلَه قال ابن القيّم: " وَإِنْ لَم يُخَالِفْ الصَّحَابِيُّ صَحَابِيًّا آخَرَ فَإِمَّا أَنْ يَشْتَهِرَ قَوْلُهُ فِي الصَّحَابِيُّ صَحَابِيًّا آخَرَ فَإِمَّا أَنْ يَشْتَهِرَ فَوْلُهُ فِي الصَّحَابَةِ أُولا يَشْتَهِرُ فَإِنْ اشْتَهَرَ فَالَّذِي عليه جَمَاهِيرُ الطَّوَائِفِ من الْفُقَهَاءِ انه إجْمَاعُ وَحُجَّةٌ. وَقَالَتْ شِرْذِمَةٌ من المُتَكلِّمِينَ وَحُجَّةٌ. وَقَالَتْ شِرْذِمَةٌ من المُتَكلِّمِينَ وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ المُتَأَخِّرِينَ: لا يَكُونُ إجْمَاعًا وَلا حُجَّةً "().

ومن تطبيقات هذه المسألة قول الشافعي: " وأنا أَقُولُ بِقَوْلِ عُمَرَ فِيهِمَا مَعًا، لأَنَّهُ لم يُخَالِفْهُ وَاحِدٌ من أَصْحَابِ النبي عَلَيْ فِيهَا علمتُ، فلم أَرَ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى رَأْيِي وَأُخَالِفَهُ " ( ).

<sup>(</sup>۱) الحاوى الكبير للماوردى (۱/ ۳۰).

<sup>(</sup>٢) إجمال الإصابة في أقوال لصحابة للعلائي ص(٢٩- ٣٠)، وكلامه هذا كأنه تلخيص لِما ذكره ابن القيّم في إعلام الموقّعين، وقد سبق طرف منهن فاكتفيت بتلخيص العلائي هذا.

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين (٤/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) كتاب الأم (٧/ ٢٣٤).

#### والقول الآخر في هذه الصّورة:

سبق في قول ابن القيّم قريبا أنّ شرذمة من المتكلّمين، وبعض الفقهاء المتأخرين قالوا: ليس ذلك إجماعا ولا حُجّة، لا في عصر الصّحابة، ولا في غيره. وممن ذهب إلى ذلك: جمهور متأخري الشافعية، وبعض متأخري الحنفية، وداود الظاهري.

ورُجحان القول الأوّل ظاهِرٌ.

الصُّوْرَةُ الثَّالِثة: أَنْ يثبت للصَّحابي قول أو حُكم ويُعلم اطلاع غيره من الصَّحابة عليه أو انتشاره بينهم دون انتشاره بين الجميع ولا يؤثر عن غيره فيه مخالفة له:

فهي مرتبة دون السابقة فيما يتصل بالانتشار. وفيها على الإجمال ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنه إجماع، وهو بعيد جداً؛ لأن الإجماع عبارة عن اتفاق جميع المجتهدين من أهل العصر، وذلك إما بالقول أو بالفعل اتفاقاً، وإما بقول البعض وسكوت الباقين مع اطلاعهم على القول المتقدم (السُّكوتي). فأما إذا لم يعلموا فيمتنع رضاهم به أو ردهم له.

والثاني: أنه حُجَّة وإن قلنا إن قول الصحابي بمفرده ليس بحُجَّة؛ لأنه لمّا انتشر ذلك القول ولم يظهر خلافٌ؛ عُلِم أنه قد سمعه الأكثر فأقروه عليه، وذلك لا يكون منهم إلا عَن ثبت ودليل؛ لمّا يُعْلم من صَلابتهم في الدِّين وتحقيقهم فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: "أقوال الصحابة إن انتشرت ولم تُنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء "(). ونسبه الماوردي للشافعي في القديم، وأبي حنيفة، ومالِك ().

والثالث: إنْ كان ذلك ممّا تَعُمّ به البَلوى وتدعو الحاجة إليه؛ فهو يجري مجرى الإجماع أو يكون حُجَّة. وهو اختيار الفخر الرازي.

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۰/ ۱٤).

<sup>(</sup>۲) الحاوي الكبير للماوردي (۱/ ۳۱).

والراجح هو القول الثاني، و" أكثرهم يحتجّ به حيثُ لا يكون عنده في المسألة نَصُّ من كِتاب أو سُنّةٍ، ويُقدِّمه على رأي نَفسِه "(). وهو الذي رجّحه العلائي بعد ذِكر الأقوال (). وليس الثالث ببعيد عنه، فها يخرج من مسائل مما ليس له دليل من الكتاب أو السُنّة، ولم يختلفوا فيه، ثم هو بعدُ ممّا لا تَعُمُّ به البلوى = قليل.

يُعبِّر عن مِثل هذا الحال الإمام الشافعي في رسالته إذ سأله مُناظِره ما الذي يصير إليه في هذا الحال؟ فقال: " إلى اتِّباع قولِ واحدٍ إذا لم أجِد كِتاباً، ولا سُنَّة، ولا إجماعاً، ولا شيئاً في معناه يُحكمه، أو وُجد معه قياس، وقل ما يوجد من قولِ الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا "().

#### الصُّوْرَةُ الرَّابِعة: قول الصَّحابي إذا لم يشتهر ولم يخالفه غيره:

وضابطها: أن يقول الصَّحابي قولاً أو يَحْكُم بِحُكْمٍ ولم يثبت فيه اشتهار، ولا يُؤثَرُ عن غيره مِن الصَّحابة مخالفةٌ في ذلك. وهي أكثر صُور آثار الصّحابة وُجوداً وخِلافاً، وعليه يُنزَّل أغلب كلام الأصوليين والفقهاء في الباب. والأئمة والفقهاء فيه على ستة مذاهب:

أحدها: أنه حُجَّةٌ مُطلقاً. نَسَبَه العلائي للجمهور دون تفصيل. وهو مذهب مالك وجمهور أصحابه، وسفيان الثوري، وجمهور أهل الحديث، وكثير من الحنفية كأبي يوسف وأبي سعيد البرذعي وأبي بكر الرازي، وعزاه الشافعيّة إلى الشافعي في القديم، وليس هو كذلك فقط بل وهو قوله في رسالته الجديدة ()، وهو رواية مشهورة عن أحمد، وبه قال

- (١) منقول من تيسير أصول الفِقه للجديع ص(١٩٨).
  - (٢) إجمال الإصابة ص(٣٤).
  - (٣) الرّسالة للشافعي ص(٩٨٥).
- (٤) وقد أطال العلائي في تحرير ذلك والانتصار إليه عن إمامهم، وقبلَه وقع في مواضِع عن ابن تيمية وابن القيّم أنها وهمّا من نسب هذا القول لشافعي في القديم فقط، وأكدا أنّه قوله في الجديد أيضاً، وفيها سبق في مواضِع من كلام الشافعي ما لا حاجة لإعادته هنا.

أكثر أصحابه، وهو مقتضى أجوبته وتصرفاته في مواضِع لا تكاد تُحصر.

وقَال الإمام الشّافعي: "وقد وَجَدْنَا الأَوْمَةَ يَبْتَدِئُونَ فَيَسْأَلُونَ عن الْعِلْمِ من الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا أَرَادُوا أَنْ يَقُولُوا فيه... فَأَصْحَابُ رسول الله على من الدِّينِ في مَوْضِع؛ أَخَذْنَا بِقَوْلِهِمْ وَكَانَ اتِّبَاعُهُمْ أَوْلَى بِنَا من اتِّبَاعِ من بَعْدَهُمْ وَالْعَلْمُ طَبَقَاتُ شَتَى الْأُولَى أَخَذْنَا بِقَوْلِهِمْ وَكَانَ اتِّبَاعُهُمْ أَوْلَى بِنَا من اتِّبَاعِ من بَعْدَهُمْ وَالْعَلْمُ طَبَقَاتُ شَتَى الْأُولَى الْكُتَابُ وَالشَّانَةُ إِذَا ثَبَتَتْ السُّنَةُ ثُمَّ الثَّانِيَةُ الْإِجْمَاعُ فِيهَا ليس فيه كِتَابٌ وَلا سُنَةٌ. وَالثَّالِثَةُ أَنْ الْكِتَابُ وَالسُّنَةُ إِذَا ثَبَتَتْ السُّنَةُ ثُمَّ الثَّانِيَةُ الْإِجْمَاعُ فِيهَا ليس فيه كِتَابٌ وَلا سُنَّةُ. وَالثَّالِثَةُ أَنْ يَقُولَ بَعْضُ أَصْحَابِ النبي عَلَى اللهِ عَلْمُ له مُخَالِفًا منهم. وَالرَّابِعَةُ اخْتِلافُ أَصْحَابِ النبي في ذلك "().

والثاني: أنه ليس بِحُجَّةٍ مُطلقاً. وهو مذهب جمهور الأصوليين من الشافعية والمعتزلة، وهو منسوب للشافعي في الجديد (وليس بمتحقق)، وزُعِمَ أنَّ أحمد أوماً إليه في مواضع؛ فَجُعِل ذلك رواية ثانية عنه، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة، وإليه يميل قول محمد بن الحسن فيها ذكر العلائي، وهذا محل نظر، فقد سبق عنه أمثلة تدل على أنَّه يحتجُّ به في مثل هذه الحال، واجتمع لديّ مواضع ليست بالقليلة يُصرّح بأن المسألة ليس فيها أثر عن صحابي، وأنه صائر إليه لو تبيّن له، ونحو هذا.

والثالث: أن الحُجَّة قول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - دون غيرهما. ذكره العلائي، لم ينسبه لأحد.

والرابع: أن الحُجَّة قول الخلفاء الأربعة الله فقط. ولم ينسبه لأحد أيضاً.

والخامس: أن قول الصَّحابي فيما لا يدرك قياساً؛ حُجَّة، دون ما يُدرك بالقياس. وهو مذهب الكَرْخي من الحنفيّة، وهو اختيار البزدوي وابن الساعاتي وغيرهما من الحنفية. كذا قال العلائي، وقد سبق عن البزدوي ما ظاهره أنه يقول بالقول الأوّل في هذه الصورة.

(١) كتاب الأم (٧/ ٢٦٥).

والسادس: إن كان من أهل العلم والاجتهاد فقوله حجة؛ وإلا فلا. وهو مذهب محكيّ عن بعض الحنفية.

والرّاجح هو القول الأوّل إذا انضبطت المسألة بضوابِطها المذكورة سابقاً. قال العلائي – بعد تقويته الاحتجاج بأثر الصحابي –: "ومن أمعن النظر في كتب الآثار وجد التابعين لا يختلفون في الرجوع إلى أقوال الصحابي فيها ليس فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع ثم هذا مشهور أيضا في كل عصر لا يخلو عنه مستدل بها أو ذاكر لأقوالهم في كتبه "(). ثم إنّه ذَكَر أدلّة القائلين بعدم الاحتجاج بآثارهم في هذه الصّورة، وفنّدها واحداً.

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: " وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر فهذا فيه نزاع وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد قوليه وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع ولكن من الناس من يقول هذا هو القول القديم "().

وقال ابن القيّم: " وَإِنْ لَم يَشْتَهِرْ قَوْلُهُ، أولم يُعْلَمْ هل أَشْتُهِرَ أَم لا؛ فَاخْتَلَفَ الناس هل يَكُونُ حُجَّةً أَم لا؟ فَالَّذِي عليه جُمْهُورُ الأُمَّة أَنَّه حُجَّةٌ. هذا قَوْلُ جُمْهُورِ الْحَنفِيَّةِ صَرَّحُ فَهُ فِي بِهِ محمد ابن الحُسَنِ، وذُكِرَ عن أبي حَنيفَة نَصَّا، وهو مَذْهَبُ مَالِكِ وَأَصْحَابِهِ وَتَصَرُّدُفُهُ فِي بِهِ محمد ابن الحُسَنِ، وذُكِرَ عن أبي حَنيفَة نَصَّا، وهو مَذْهَبُ مَالِكِ وَأَصْحَابِهِ وَتَصَرُّدُفُهُ فِي مُوطَّئِهِ دَلِيلٌ عليه، وهو قَوْلُ إِسْحَاقَ بن رَاهُويْهِ، وَأَبِي عُبَيْدٍ [القاسِم بن سلام]، وهو مَنْصُوصُ مُنصُوصُ الإمام أهد في غَيْر مَوْضِع عنه، وَاخْتِيارُ جُمْهُورِ أصحابه، وهو مَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ في الْقَدِيمِ وَالجُدِيدِ. أَمَّا الْقَدِيمُ فَأَصْحَابُهُ مُقِرُّونَ بِهِ وأَمّا الجُدِيدُ فَكَثِيرٌ منهم الشَّافِعِيِّ في الْقَدِيمِ وَالجُدِيدِ. أَمَّا الْقَدِيمُ فَأَصْحَابُهُ مُقِرُّونَ بِهِ وأَمّا الجُدِيدُ فَكَثِيرٌ منهم يَخْجَةٍ. وفي هذه الجُكَايَةِ عنه نَظُرٌ ظَاهِرٌ جِدًّا؛ فإنه لا يُخْفَظُ له في الْجُدِيدِ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ ليس بِحُجَّةٍ، وَغَايَةُ ما يَتَعَلَّقُ بِهِ من نَقْلِ ذلك أَنَّه يحكى أَقْوَالاً لِلصَّحَابَةِ في الجُدِيدِ ثُمَّ يُخَالِفُهَا، وَلَوْ كانت عِنْدَهُ حُجَّةٌ لم يُغَالِفُهَا. وَهَذَا تَعَلُقُ كُدِي عَنْهُ مُ وَقَوْلَ الصَّحَابَةِ في الجُدِيدِ عُنْ أَهُ مُ اللَّهُ عَلَيهُ مَا يَتَعَلَقُ بِهِ مِن نَقْلِ ذلك أَنَّه يحكى أَقُوالاً لِلصَّحَابَةِ في الجُدِيدِ ثُمَّ يُغَالِفُهَا، وَلَوْ كانت عِنْدَهُ حُجَّةٌ لم يُغَالِفُهَا. وَهَذَا تَعَلَّقُ

إجمال الإصابة ص(٦٧).

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن تیمیة (۲۰/ ۱٤).

ضَعِيفٌ جِدًّا، فإنَّ مُحُالَفَةَ المُجْتَهِدِ الدَّلِيلَ المُّعَيَّنَ لِمَا هو أَقْوَى في نَظَرِهِ منه لا يَدُلُّ على أَنَّهُ لا يَرَاهُ دَلِيلاً من حَيْثُ اجْدُمْلَةُ "( ).

#### تتمّــــةٌ:

أثيرت مسألة في جواز تقليد المجتهد الصحابي، إذا قلنا أنَّ قول الصحابي ليس بحُجَّة، وقد أفردها الغزالي بالذِّكر بعد الكلام في أن قول الصحابي حُجّة. وكان لها أثر في نسبة قول للشافعي لم يُرِده، وأثّر في حُسن تصوِّر المسألة عموماً. والصواب أنّ تعبير الشافعي بـ "تقليد المجتهد للصحابي " لا يريد به التقليد المصطلح عليه عند المتأخرين، بل يريد احتجاج المجتهد بقول الصحابي، هذا هو التحقيق، يؤكد ذلك أنه أطلق التقليد على الاحتجاج بالحديث المرفوع.

#### الصُّوْرَةُ الْخَامِسَة: إذا اختلفوا على قولين فأكثر:

في هذه الصُّورة لا حُجّة في قول الفريق الواحد منهم بها يُشبه الاتفاق ()، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن تنازعوا؛ رُدَّ ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكن قول بعضهم حُجَّة مع مُخَالَفَة بعضهم له باتفاق العلماء "().

لكن يبقى النَّظَر في جواز إحداث قول ثالث - أو آخر - غير ما ثبت عن الصّحابة ...

وقال الإمام أبو حنيفة: " أما أصحاب رسول الله الله الله الله عن شئتُ منهم، ولا أخرج عن قولهم جميعاً "().

- (١) إعلام الموقعين (٤/ ١٢٠).
- (٢) حكى الإجماع على ذلك ابن عقيل، وابن تيميّة في مجموع الفتاوى وسيأتي، وقال الجديع في تيسير علم أصول الفِقه ص(١٩٧): "ليس بِحُجّةٍ عند جميع الفقهاء".
  - (٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٠/١٤).
  - (٤) جامع بيان العِلم وفضله (٢/ ٩٠٨).

قال الموفق ابن قدامة الحنبلي: "إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث في قول الجمهور. وقال بعض الحنفية وبعض أهل الظاهر: يجوز لأمور ثلاثة: أحدها: أن الصّحابة خاضوا خوض مجتهدين ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث. الثاني: أنه لو استدل الصحابة بدليل وعللوا بعلة جاز الاستدلال والتعليل بغيرهما لأنهم لم يصرحوا ببطلانه كذا هنا. الثالث: أنهم لو اختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم إلى الجواز فيها وذهب الآخرون إلى التحريم فيها فذهب التابعي إلى التجويز في أحدهما والتحريم في الأخرى كان جائزا، وهو قول ثالث. ولنا أن ذلك يوجب نِسْبَةَ الأُمَّة إلى تضييع الحق والغفلة عنه، فإنه لو كان الحق في القول الثالث كانت الأمة قد ضيّعته وغفلت عنه، وخلا العصر [بل خير العصور والقرون بالإجماع ]من قائم لله بحُجَّتِه، ولم يبق منهم عليه أحد، وذلك مُحالً "().

وقال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي: "إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز للتابعين إحداث قول ثالث. وقال بعض المتكلمين وبعض أصحاب أبي حنيفة: يجوز ذلك. ولنا أنَّ اختلافهم على قولين إجماع على أن كل قول سواهما باطل، لأنه لا يجوز أن يفوتهم الحق فلو جوّزنا إحداث قول ثالث لجوزنا الخطأ عليهم في القولين وهذا لا يجوز "().

ومما يلزم التنبه له أنّه لا يجوز للمجتهد - في هذه الصورة - أن يختار الأحبّ إلى نفسه، أو الأيسر، أو الأرضى للناس، أو الأعسر والأشد تكلّفاً. كل ذلك لا يحلّ له، بل الواجب عليه أن ينظر أيَّ قولٍ هو الأقرب له دي الكِتاب والسُنّة، والأقرب لمراد الله تعالى وهدي نبيّه في فيلتزم به. قال الشافعي: " وإذا قال الرجلان منهم في شيء قولين مختلفين؛ نظرتُ: فإن كان قول أحدهما أشبه بكتاب الله أو أشبه بسُنّة مِن سُنن رسول الله في أخذت به لأن معه شيئاً يقوى بمثله ليس مع الذي يخالفه مثله. فإن لم يكن على واحد

 <sup>(</sup>۱) روضة الناظر (۱/ ۱٤۹ – ۱۵۰).

<sup>(</sup>٢) التبصرة في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي ص(٣٨٧).

من القولين دلالة بها وصفت كان قول الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان هذا أرجح عندنا من أحد لو خالفهم غير إمام" (). فإنَّ من المعلوم أنَّ اختلاف الدليلين الشرعيين من الوحي - كِتاباً وسُنَّةً - لا يحل معه الاختيار، بل الواجب الترجيح واقتفاء الأرجح، فكيف بأقوال الصّحابة؟!!

وعلى كلام الشافعي هذا ونحوه يُحمل قول أبي حنيفة: "أما أصحاب رسول الله على كلام الشافعي هذا ونحوه يُحمل قول أبي حنيفة الله فقد قال أبو حنيفة نفسه في قولين للصّحابة: "أحد القولين خطأ، والمأثم فيه موضوع "().

وقد نقل ابن عبدالبَرِّ كلاماً عن إسهاعيل القاضي واستحسنه جِداً، وهو قوله: " إنها التوسعة في اجتهاد الرأي، فأما أن يكون توسعة في اجتهاد الرأي، فأما أن يكون توسعة لأَنْ يقول النَّاسُ بقول واحد منهم مِن غير أن يكون الحق عنده فيه؛ فلا. ولكن اختلافهم يدلُّ على أنَّهم اجتهدوا فاختلفوا "().

وقال أبو بكر الخطيب البغدادي: " فإذا اختلفت الصحابة على قولين لم يكن قول بعضهم حجة على بعضه ولم يجز تقليد واحد من الفريقين، بل يجب الرّجوع إلى الدَّليل" ( ). ثم ذكر أن الدليل يكون من النظر في الكِتاب والسُنَّة، فإن عَدِم نظر في الكِتاب والسُنَّة، فإن عَدِم نظر في القياس، وذكر كلام الشافعي السابق. ثم ذكر في صحائف بعدها الترجيح بكثرة العَدد وغير ذلك.

وقال ابن عبدالبر " وجائز لمن نظر في اختلاف أصحاب رسول الله الله الله الله الله علم أنَّه خطأ، فإذا بقول مَن شاء منهم، وكذلك النَّاظِر في أقاويل غيرهم من الأئمة ما لم يعلم أنَّه خطأ، فإذا

- (١) المدخل إلى السُّنن الكبرى للبيهقي ص(١١٠).
  - (٢) جامع بيان العِلم وفضله (٢/ ٩٠٨).
    - (٣) المصدر السابق (٢/ ٩٠٠).
  - (٤) السابق (٢/ ٩٠٦ ٩٠٧ برقم ١٦٩٩).
    - (٥) الفقيه والمتفقه (١/ ٤٤٠).

بان له أنَّه خطأ لخلافه نصَّ الكِتاب أو نَصَّ السُنَّةِ أو إجماع العُلماء؛ لم يسَعْه اتباعه...وإن لم يعلم صوابه مِن خطئه صار في حَيِّز العامة التي يجوز لها أن تُقلِّد العالم إذا سألته عن شيءٍ وإن لم تعلم وجهه "().

وقال في موضِع آخر من نفس الباب: "هذا حال مَن لا يُنعم النَّظر ولا يُحسِنُه، وهو حال العامّة التي يجوز لها التقليد فيها نزل بها وأفتاها بذلك علماؤها. وأما المُفْتُون؛ فغير جائزٍ لأَحَدٍ أن يُفتي ولا يقضي حتى يتبيّنَ له وجه ما يُفتي به مِن الكِتاب أو السُنَّةِ أو الإجماع، أو ما كان في معنى هذه الأَوْجُه "().

وعلى مِثل هذا التفسير السلفيّ النقيّ ينبغي أن يُحمل قول بعض أهل العِلم الذين أطلقوا بأن اختلاف أصحاب محمد الشيّ سَعَة ()، فإن بعضهم قد فسّر ـ ذلك، وبعضهم كلامه محتمل لطرفين متساويين، ويجب أن يُحمل على هذا المعنى.

ولذلك لمّا اشتهر عن عمر بن عبدالعزيز والقاسِم بن محمد وأبو حنيفة وغيرهم أن خلاف الصّحابة سعة، خشي الإمام مالك أن يُحمل قولهم على غير الصواب، فثبت عنه مِن أوجه أنه سُئِلَ عن اختلاف أصحاب محمّد الله فقال: "خطأ وصواب؛ فانظر في ذلك". وقال مرّة: " مُخطئ ومُصيب؛ فعليك بالاجتهاد "(). وأقوال له في هذا المعنى.

ومما يحسن التنبيه عليه في هذا الموضِع أنَّ الصحابييَن إذا اختلفا، وكان قول أحدهما مما له حُكم الرَّفع مِن الموقوف، كرواية ما لا مجال للرأي فيه؛ فالقول قولَه. قال المجد ابن تيمية: "إذا قال الصّحابي قولاً لا يَهْتَدي إليه قِياس؛ فإنّه يجب العَمَلُ به ويُجعل في حكم

- (١) جامع بيان العِلم وفضله (٢/ ٨٩٨).
  - (٢) السابق(٢/٤٠٩).
- (٣) نقل بعض ذلك ابن عبدالبر في المصدر السابق (٢/ ٩٠١ ٩٠١).
- (٤) نقل هذه العبارات عنه فأطال ابن عبدالبر في المصدر السابق (۲/ ٩٠٥ ٩٠٧ بأرقام: ١٦٩٤، و١٦٩٥، و١٩٩٥، و١٩٩٥، و١٦٩٥، و١٩٩٥، و١٩٩٥، و١٦٩٥، و١٦٩٥، و١٦٩٥، و١٦٩٥، و١٦٩٥، و١٦٩٥، و١٦٩٥، و١٦٩٥، و١٦٩٥، و١٩٩٥، و١٩٩٠، و١٩٩٠، و١٩٩٥، و١٩٩٠، و١٩٠، و١

التوقيف المرفوع، بحيث يُعمل به وإن خالفه قول صحابي آخر "(). ثم ذكر أن أحمد نصَّ على ذلك في مواضِع.

ولقد ظَنَّ قوم ممّن يذهبون إلى حُجية قول الصحابي في الجُملة أنَّ حُجيّة قولهم تزول كُليَّةً إذا اختلفوا، لأنه ليس اتباع قول أحدهما أولى من الآخر. والحق أنَّ غاية ما يفيده اختلافهم - إذا ثبت ذلك عنهم وقيل إن قول الواحد منهم حُجَّة - أن يكونا كالخبرين إذا تعارضا، فعند ذلك يُرجع إلى الترجيح بأحد المرجحات المتصلة أو المنفصلة. وكذلك هنا على القول بحجية أقوالهم يفزع إلى الترجيح ومن جملة ذلك ما إذا كان القياس مع أحدهما كما قال الشافعي.

#### ويتحصل فيما إذا اختلفت أقوال الصحابة الله ثلاثة أقوال:

أحدها: سقوط الحُجِيّة وأنه لا يعتمد قول منها.

والثاني: أن يؤخذ بأي قول منها يغير ترجيح.

والثالث: أنه يعدل إلى الترجيح وهو الأظهر.

والرّاجِح هو القول الثالث، وكثير من عبارات السَّلَف التي ظاهر أنها من القول الثاني ليست كذلك، بل من الثالث، فقولهم أن خلافهم توسعة، ولم يكن في نفسي-شيء من اتباع أحدهما ونظائر ذلك، أي حيث ترجّح لي القول به، لا مجرد انتقاء، فالانتقاء المُجرّد عن النظر باطل في مثل هذه الحال مع الحديثين المرفوعين الثابتين إذا ظهر بينها تعارض في الدّلالة فكيف بها دونهها؟!

وقد نقل عن ابن قدامة في الرّوضة أنَّ بعض الحنفية وبعض المتكلمين قالوا: أنه يجوز القول بأي القولين شاء ما لم ينكر على القائل قوله، لأن اختلافهم دليل على تسويغ الخلاف والأخذ بكل واحد من القولين [القول الثاني].

(١) المسوّدة لآل تيمية ص(٣٣٨).

فثبت أنَّ أهل العِلم في ذلك عموما على قولين ذكرهما ابن القيّم في إعلام الموقّعين ()، وهما:

القول الأول: نسَبَه للجمهور، وهو أنه لا يُخرج عن أقوالهم، بل يتخيّر ما يراه الأقرب للكِتاب والسُنّة.

القول الثاني: ونسَبَه لبعض الحنفية والشافعية، أنّه ليس بُحجّة.

أقول: ولا يلزم أن يكون كل من عبّر بأنه ليس بحُجّة لا يقول بالقول الأول، لأنه قد يقصد أنّ القول الواحد من أقوالهم ليس بِحُجّة، ولا يرى أن يُخرج عنها، ومن أراد ذلك فخلافه مع القول الأول لفظي.

وهذا حوار شيّق يتصل بهذه الصورة:

قال صالح بن الإمام أحمد: "قرأت على أبي أن بعض من يقول إذا اختلف أصحاب النبي في أن أقول غير أقاويلهم، ويحتج بحديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر في الأضراس في كل ضرس جمل، وفي الأسنان خمس خمس، وفي الأضراس بعير بعير، وقضى - معاوية في السن بخمس، وفي الأضراس بخمس. قال سعيد: لو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، وفي الأسنان خمسا خمسا. فخالف ابن المسيب عمر ومعاوية.

فقال أبي: إذا احتج بحديث سعيد بن المسيب فقد احتج بقول رجل من التابعين على أصحاب النبي وهو لا يرى في قول التابعين حُجّة!

ثم قال أبي: إذا قال لي أن أخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا كما خرج سعيد بن المسيب وقال: لو كنت لقضيت خلافهم، يقال له: تأخذ بقول التابعين؟ فإن قال: نعم، يقال له: تركت قول أصحاب النبي الله وأخذت بقول التابعين!

فإذا كان لك أن تترك قولهم إذا اختلفوا، كذلك أيضاً تترك قولهم إذا اجتمعوا

(١) يُنظر: إعلام الموقّعين عن رَبِّ العالمين لابن القيّم (٤/ ١٠٢).

لأنك إذا اختلفوا لم تأخذ بقول واحد منهم، وحيث تقول ذلك فكذلك إذا اجتمعوا أن لا تأخذ بقولهم "().

#### تَتِمَّـــةُ:

عندما يذكر إمام من الأئمة قو لا لصحابي، ويقوّي به مذهبه، لا يلزم من ذلك أنه يرى أن قول الصحابي في ذاته حُجّة مُلزِمة، فقد يفعلون ذلك مع أثر التابعي، وقد لا يعدو غرضهم أن يُبيّنوا أنهم لم ينفردوا بذلك، وأنَّ لهم فيه سَلَفاً.

وهنا نقل مهم عن الإمام الشافعي - وإن لم يُذكر فيه قول الصّحابي صراحة، إلا أن فيه بيان منهج للإمام الشافعي في قبول أثر الصّحابي دون التابعي - مِن قول الإمام مسلم:

فقد روى البيهقي - في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي - بسنده إلى مسلم قال: "ثم أقبل صاحب الوضع في جلود السباع والميتة يعطف على الشافعي محمد بن إدريس يعيره بالرِّواية عن أقوام فيقول: لو أن الشافعي اتقى حديث فلان وفلان من الضعفاء لكان ذلك أولى به من اتقائه حديث عكرمة الذي أجمع عامة أهل العلم على الاحتجاج بحديثه. قال مسلم: والشافعي لم يكن اعتهاده في الحجة للمسائل التي ذكر في كتبه تلك الأحاديث في أثر جواباته لها، ولكنّه كان ينزع الحجج في أكثر تلك المسائل من القرآن والسنة والأدلة التي يستدل بها، ومن القياس إذ كان يراه حُجَّة. ثم يذكر الأحاديث قوية كانت أو غير قوية. في كان منها قويبًا اعتمد عليه في الاحتجاج به، وما لم يبلغ منها أن يكون قويبًا ذكره عند الاحتجاج بذكر خامل فأتر، وكان اعتهاده حينئذ على ما استدل به من القرآن والسنة والقياس. والدليل على أن ما قلنا من مذهب الشافعي لذكر الأحاديث من الفروع ويتكلم فيها بها يصح من الجواب عنها من دلائل القرآن والسنة والقياس. ثم من الفروع ويتكلم فيها بها يصح من الجواب عنها من دلائل القرآن والسنة والقياس. ثم يأتي على أثرها بقول ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار وغيرهما من آراء التابعين بها يأتي على أثرها بقول ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار وغيرهما من آراء التابعين بها يأتي على أثرها بقول ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار وغيرهما من آراء التابعين بها

<sup>(</sup>١) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (٢/ ١٦٥ - ١٦٦ برقم ٧٣٣).

يوافق قوله، لئلا يَرى مَن ليس بالمتبحِّر في العِلم ممن ينكر بعض فتواه في تلك الفروع أن ما يقول في العلم لا يقوله غيره، فيذكر تلك الآراء عن التابعين لهذا إلا أنَّه لا يعتقد بشيءٍ مِن أقوالهم حُجَّة يلزم القول به عنه تقليد "().

#### إضافةٌ في مَراتِب الصّحابة في حُجيّة قولهم وتقدّمهم في الفقه واشتهار أقوالهم:

قال مسروق: " شَامَمْتُ أصحاب محمد ؛ فوجدت عِلمهم انتهى إلى سِتَّة نَفَرٍ منهم: عُمرَ، وعَليِّ، وعبدِ الله [بنِ مسعود]، وأبي الدَّرداء، وأُبيِّ بنِ كَعْبٍ، وزيدِ بنِ ثَابتٍ. ثُمَّ شَامَمْتُ هؤلاء الستة؛ فوجدت علمهم انتهى إلى رَجُلين منهم: إلى عليٍّ وعبدِ الله "().

<sup>(</sup>١) بيان من أخطأ على الشافعي ص (٣٣٢ - ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) العلل لابن المديني ص(٤٦ برقم١١).

ونحو ذلك قول عامر الشَّعبي: "كان العلم يؤخذ عن سِتَّةٍ من أصحاب رسول الله ، وكان عمر وعبدالله، وزيد يشبه عِلم بعضهم بعضاً، وكان يقتبس بعضهم من بعض. وكان عَليًا والأشعري وأُبيً الله يشبه بعضهم بعضاً، وكان يقتبس بعضهم من ببعض "().

ويوضح مسروق حال فقهاء الصَّحابة في بِمثال حَسَنٍ، يبدي بعده تعلقه بشيخه المُقدَّم عنده فيقول: "ما شبهت أصحاب النبي الاكالإخاذة ألا كالإخاذة الله الماء. الإخاذة تكفي الرَّاكِب، والإخاذة تكفي الرَّاكِب، والإخاذة تكفي الرَّاكِب، والإخاذة تكفي النَّاك وليس بالشاك في نفسه - والإخاذة تكفي الفئام من الناس. وقد سألت عمر وعثهان وعليًا فلم القيت عبدالله كفاني "().

وروى مَعْمر، عن قتادة قال: "كان قُضَاةُ أصحابِ محمَّدٍ عَلَيْ سِتَّةً: عُمرَ، وعَليَّا، وأُبِيَّ بنَ كَعْبٍ، وعَبدَ الله بنَ مسعودٍ، وأبا مُوسى الأَشْعري، وزيدَ بنَ ثابتٍ. فكان قضاء عمر وابن مسعود والأشعري يوافق بعضهم بعضاً، وكان يأخذ بعضهم من بعض. وكان قضاء عليٍّ وأُبيٍّ وزيدِ بنِ ثابتٍ يشبه بعضه بعضاً، وكان بعضهم يأخذ مِن بعض. قال: وكان زيد يأخذ من عَليٍّ وأُبيٍّ ما بدا له "().

ولتلاميذهم دور مُهم في شُهرة فِقههم، واجتماع الناس عليه. قال ابن المديني: "لم يكن في أصحاب رسول الله في مَن له صُحبة يذهبون مذهبه، ويُفتون بفتواه، ويسلكون طريقته، إلا ثلاثة: عبدالله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وعبدالله بن عباس "().

- (١) المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي ص(١٦١ برقم١٤٩).
- (٢) الإخاذَة جمعها أُخُذ ككِتاب وكُتُب -، وهو مُجْتَمعُ الماء. النهاية (ط. الحلبي ص٢٨) باختصار.
- (٣) العلل لابن المديني ص(٤٦ برقم١٣)، والمدخل إلى السُّنن الكبري للبيهقي ص(١٦١ برقم١٥٠).
  - (٤) الجامع لمَعمر، ملحق بمصنّف عبدالرزاق (١١/ ٣٢٧ برقم ٢٠٦٧).
    - (٥) العلل لابن المديني ص(٤٦ برقم١٤).

وقد جعل أحمد أكثر الصّحابة فتوى مرويّة ابن عباس - رضي الله تعالى عنها - (). ذكر ابن حزم - وعنه غير واحد () - تعداد الصحابة الذين نُقلت فتاواهم في الإحكام الشرعية على ترتيب الأكثر منهم فتوى فالأكثر، فجعلهم على ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى: المكثرون فيها روي عنهم: عائشة أم المؤمنين، وعمر بن الخطاب، وابنه عبدالله، وعلى بن أبي طالب، وعبدالله بن العباس، وعبدالله بن مسعود، وزيد بن ثابت ... قال: فهؤ لاء السبعة فقط يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم سِفْر ضخم.

المرتبة الثانية: المتوسطون فيما روي عنهم: أم سلمة أم المؤمنين، وأنس بن مالك، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وعثمان بن عفان، وعبدالله بن عمرو بن العاص، وعبدالله بن الزبير، وأبو موسى الأشعري، وسعد بن أبي وقاص، وسلمان الفارسي، وجابر بن عبدالله، ومعاذ بن جبل، وأبو بكر الصديق . قال: فهم ثلاثة عشر يمكن أن يجمع من فتيا كل امرئ منهم جزء صغير جداً. ويضاف إليهم: أيضا طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبدالرحمن بن عوف، وعمران بن الحصين، وأبو بكرة نُفيع بن الحارث، وعبادة بن الصامت، ومعاوية بن أبي سفيان .

المرتبة الثالثة: الباقون منهم مقلون جداً في الفتيا: لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والزيادة اليسرة على ذلك فقط.

وجعل جميع من ذكرهم من المكثرين والمقلين مئة وتسعة وأربعون نفساً.



<sup>(</sup>١) معرفة أنواع علوم الحديث، وهو مقدمة ابن الصلاح ص(٢٩٦)، وتدريب الراوي (٢/٢١٨).

<sup>(</sup>٢) منهم: العلائي في خاتمة إجمال الإصابة ص(٩٤ - ٩٧)، والسيوطي في تدريب الراوي (١/ ٢١٩).

## الغصل الثالث

## مَنْهَجُ دِراسَةٍ أَسَانِيْدِ آثَارِ الصّحَابَةِ

ويشتمل على مبحثين : -

الْمُبْحَثُ الْأُوَّلُ:

الْمَبْحَثُ الثَّانِي:

هُ الْمُبْحَثُ التَّالِثُ:

\* \* \* \* \* \*

منهج أهل الحديث في رواية الأخبار، وفي تلقيها، وفي تمحيصها، وتمييزها = منهج واحد، ومدرجتهم مستقيمة لا عوج فيها ولا تفرق. وإن ما يُنقد به الخبر المرفوع من قواعد وضوابط، وجمعا للقرائن وترجيح...الخ؛ هي عَيْنُها التي يُنقد بها الأثر الموقوف لتمييز الحق الأبلج، من البريق البهرج. ولإنْ كان طبيب البشر يتلمّس مكان العِلة، فإن وجدها وإلا حكم بسلامة العضو؛ فإن المُحدِّث النّاقد الحاذِق في أصول هذا الفَنّ وفروعه يفترض أنَّ كُلِّ عِلّة موجودة في الخبر المرويّ مرفوعاً أو موقوفاً. ومَا لم تكن عنده بينة من الأمر يعتمد عليها في الحُكم ببراءة الخبر مِن العِلل المحتملة كلّها عِلّةً عِلّة؛ فإنه لا يحكم على حديث أو أثر بأنه قد جاز القنطرة، وأمكن الحُكم بصحته، وقد تتابع الأئمة على هذا المنهج ليصلوا إلى غاية الاختياط لسُنة النبي ... ومع مراعاة ما سبق من اتحاد المنهج والأدوات والضوابط - وهذا بدهي فيها يظهر -؛ إلا أنه يبقى للأثر الموقوف في صورٍ معدودة، ومواضِع محدودة درجة من الاختلاف عن الحديث المرفوع إلى مقام النبوّة. نعم قد يُختلف في مقدار ذلك، وفي آحاد التصورات أو التطبيقات.

إنّي أحِسبُ أنّه مِن الظاهِر للمُختصِّ في عِلم الحديث أو المُعتني به - بادئ الرأي - أنّه لا يستوي التعامل مع الحديث المرفوع إلى النبي ، والأثر الموقوف على أحد الصَّحابة في مِن كُل وجهٍ. وأرى أن الاشتغال بالآثار لم يَزِد هذه النظرة إلا رُسوخاً. وإنَّ عما يجعل تحقيق الفرق بينها مُهِمًّا وصعباً - في آنٍ - أنّه لا يُمكن أن يُزعم أنَّ هذا الفرق في اتجاه واحد، فتارة يكون الحديث أولى بالعِلّة التي يُخشى منها، وتارة يكون الأثر هو الأولى بها، ونجد أن التعامل مع الأثر يضيق في اتجاه ويتسع في اتجاه آخر بالمقارنة مع الحديث المرفوع.

وهذا مثال نظري فَرضي: يمكن أنّ يُقال إنّ الوَضْع على رسول الله و مُتَصوَّرٌ مِن الكذَّابِ أكثر مِن تصوّر الكذِب على الصحابي مادام أنْ دِيْنَ الكذَّابِ قد رَقَّ وعزم على الفجور والإثم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه يمكن أن يَجْسُر على التَقَوُّلِ على الصحابي أو مَن لا يجسر على فعل ذلك في حديث نبويٍّ مرفوع.

لعلَّ التوطئة بالمِثال السابق قد أبانت بعض ما يعالجه الباحث في آثار الصحابة الملاً في إجراء قواعد المحدّثين في موضعها، ومراعاة ما تميّز به الأثر الموقوف عندما يتطلّب البحث ذلك. ويزيد الأمر عُسراً – وترددا ربها – عندما تُستشعر قِلّة الأقوال سلفيّة، أو عدم دراسة نظرية تحرر ما يختصّ بتصحيح وتضعيف الآثار الموقوفة، بحيث يُمكن أن يَرْكَن الباحث إليها إذا تحيير.

فلم يبق بُدُّ من الاستعانة بالله تعالى، ثم توظيف كل ما عند الباحث من قُدرة، وما حَذَقَه مِن طرائق السَّلَف في التعامل مع الراوي والمروي، مع استحضار خصوصية الأثر في كل خُطوة، ومَن هذا شأنه فالمرجو أن يُقبل منه الصواب، ويُتجاوز عن الخطأ، فإن الابتداء عسير، وقديها قيل: الفضل للمبتدي وإن أحسن المقتدي.



# المَبْحَثُ الأوَّلُ: الفروقُ بين المرفوع والموقوف في جَمع الطرق والتخريج

إن جمع طرق الحديث المرفوع، وتمييز المُتابع من الشَّاهِد، والوَجه من الطَّريق أمر يكاد أن يكون مُستقرًا مُتَّفقاً عليه عند عامة الباحثين والمختصين.

لكن ما يتعلق بالآثار الموقوفة قد لا يمكن الاتفاق على ضابط لجمع أو تفريق المقولات المروية عن صحابي واحد بألفاظ وطرق مختلفة يحكم بجمعها على أنها أثر واحد عن واحد، أو تفريقها على أنها آثار متعددة. وكذا إذا رُويت عِدة أحكام بإسناد واحد عن صحابي واحد، لكنها متفرِّقة ولم تُجمع، كالمرويات الكثيرة من طريق ابن جريج عن عطاء عن أحد الصحابة، أو أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضَمرة، عن علي الله ولعل أهم أسباب عدم وجود تلك الضوابط هو نُدرة – وربها عدم – وجود دراسات تأصيلية لخصوصية التعامل مع الآثار الموقوفة مقارنة بالأحاديث المرفوعة.

ولقد حاولت ضبط ذلك بما يلي:

١-إذا اتَّحد المدار، والحُكم فهو أثر واحد، وكل طريق من طرقه يُعد مُتابِعاً لا شاهِداً، وعند الترقيم تُوضع طرقه جميعاً تحت رقم واحد.

7- إذا اختلف المدار، فكان مدار أحدهما على الزهري عن ابن المسيّب مثلاً، ومدار الآخر على أيوب عن ابن سيرين، واتحد الحُكم، فهنا يُعد كل واحد منها وجها للأثر، بمثابة المتابع - وربها الشاهِد -، وعند الترقيم يُمكن أن تُجمع تحت رقم واحد، أو تفرّق (على أنه شاهِد) بحسب طبيعة كل أثر، ونظرة كل باحث. ولا أشك في أن الجمع في هذه الحال أولى وأفضل. وكل ما سبق مع فرض أنه طريق آخر مختلف، لا أنه تخليط من راو ضعيف لم يحفظ فاصطنع طريقاً لا حقيقة له.

٣-إذا اختلف المدار، واختلف اللفظ بزيادةٍ أو نقصٍ، أو ذِكر قصّة تُشعر باختلاف الحادثتين، أو كون أحدهما جواباً لمُستَفتٍ، والآخر حُكما في القضاء...الخ،

فإنها أثران مختلفان عن صحابي واحد، ولو كانت الدلالة واحدة في الجُملة. فلا يلزم من قبول أحدهما أو صحته، قبول الآخر، وإن كان أحدهما يشهد للآخر فيها اتفقا فيه دون شك. ومَن جمع بينهما وجعلهما أثراً واحداً؛ ففعله هذا قد يُشَبّه بفعل مَن جَمَع الأحاديث المرفوعة في الأمر بصلة الرَّحِم في موضع واحد وجعلها حديثاً واحداً لأنها كُلَّها تكلّم بها النبي في وخرجت من فمه الشريف. وإذا لم يكن الأمر بهذا الوضوح والمشابهة، فهو النبي في وحرجة من المشابهة لم السبق. وينبه إلى ما خُتمت به النقطة السالفة من أن هذا فيها ثبت ولم يكن من تخليط ضعيف.

٤- إنَّ ورود الحُكم وثبوته بإسناد كالشمس عن صحابي (أو حتى مرفوعاً) لا تأثير له في الحُكم بصحة أثر في نفس المسألة عن صحابي آخر، وهذا واضح، وإنها ذكرته للتتمَّ الصور المحتمَلة.



### المَبْحَثُ الثَّانِي: الفروق بين المرفوع والموقوف في الحُكم بالاتصال أو الإرسال

إذا كان التابعي لم يُدرك زمن الخليفة أو القاضي من الصحابة ، لكنه:

١- تابعي ثَبْتُ مشتغل بالعِلم والقضاء أو الفُتيا كعامِر الشَّعبي وخارجة بن زيد.

٢- ثم إنه يذكر حادثة مشتهرة عن عمر أو عليٍّ أو ابن الزّبير أو من معاوية ١٠٠٠ .

٣- ولا يُعرف بالأخذ عن المجاهيل أو الضعفاء.

فإني - بعد تكامل هذه الشروط الثلاثة - أرى أنْ يُجعل للأثر حُكم الاتصال إن لم يكن في جمع طرقه ودلالته من القرائن ما يرُدُّ ذلك. وكلّما كانت الحادثة أشهر أو البلوى بالحُكم أعمَّ كلما اتسع ما يُحتمل من انقطاع بين التابعي (ذي الأوصاف السابقة) وبين الصحابي الذي ينقل عنه.

#### مِثال عن إمامين:

جاء في مسائل عبدالله بن أحمد لأبيه: "سألت أبي عن قول عمر: ( مَن قَدَّم تَقَله () فلا حجَّ له). فقال: هذا على التغليظ والله أعلم، لأن لا يتقدم الناس فتخلو منى "().

وجاء في مسائل إسحاق بن منصور الكوسج لأحمد وإسحاق: " قُلْتُ: قولُهُ: ( مَنْ قَلَهُ مَنْ فَقَله فلا حجَّ لهُ )؟ قَالَ: كَأَنَّه أَحَبَّ أَنْ يبيتَ النَّاسُ بمنى، ليسَ لهُ ذَاكَ الإسنادُ. قُلْتُ: إبراهيمُ ( ) عن عَمرو بن شرحبيل ( )؟ قَالَ: ما أرى سَمِعَهُ منهُ. قَالَ إسحاقُ: قد

- (۱) الثَّقَل في الأصل: متاع المسافِر كما في النهاية ص(١٢٥)، وأرد به هنا مع المتاع الأهل مِن النساء والصبيان كما في طِلبة الطلبة ص(١١٥).
  - (٢) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبدالله (ط. الشاويش ص٢٤٠ برقم١٨٩).
- (٣) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النَّخَعِي الكوفي الفقيه، ثقة ثبت يرسل، تأتي ترجمته في الأثر العاشِر.

صَحَّ هذا، ومَعنَاه: لا فَضيلة له، وأحبُّ أنْ لا يُقدِّمَ أَحَدُّ ثَقَلهُ "().

وهذا إسناده في مسند علي بن الجعد: " أخبرنا شعبة، عن الحَكَم ()، عن إبراهيم، عن عمرو بن شرحبيل، عن عمر شلط قال: ( مَنْ قَدَّمَ ثَقَلَه فَلا حَجَّ لَه)" ().

#### فنجد في هذا الأثر مَلْحَظان:

الأول: أنَّ رواية عَمرو بن شرحبيل عن عُمر الله مُرسلة، جزم بذلك أبو زُرعة الرازي ().

الثاني: أن إبراهيم النَّخَعي لم يسمع من عَمرو بن شرحبيل، جزم بذلك ابن المديني، وذكر أنَّه روى عن همّام بن الحارث عنه ().

فأحمد شرطه في الاتصال شديد، وهو قد قال عنه: "ليس له ذَاكَ الإسناد"، ومع ذلك فلم يُنكره، بل بَيّنَ مُراد عُمر شه في مسائل عبدالله بقوله: "لا يتقدم الناس فتخلو منى ". دون أن يُشير إلى أنه متردد في نسبته لعُمر.

وأصرح من ذلك وأوضح موقف إسحاق بن راهويه، فإنه اطّلع على غمز أحمد للإسناد - لما هو ظاهِرٌ من عرض إسحاق الكوسج كلام أحمد على إسحاق - ومع ذلك فقد قال: " قد صَحَ هذا ". وقال به إسحاق.

- =  $(\gamma \wedge \gamma)$
- (١) مسائل أحمد وابن راهويه رواية إسحاق الكوسيج (١/ ٥٦٦ ٥٦٧ برقمي: ٦١، و٦٢).
- (٢) الحَكَم بن عُتيبة الكِندي، أبو محمد الكوفي، ثقة مشهور، تأتي ترجمته تفصيلا في الأثر الثالث والثلاثين.
  - (٣) مسند ابن الجعد ص (٤٧ برقم ١٨٥).
  - (٤) كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص(١٤٣ برقم٥١٦).
    - (٥) كما في تحفة التحصيل للولي العراقي ص(٢٠).

#### مِثال آخر عن إمام آخر:

جاء في المراسيل لابن أبي حاتم: "قيل لأبي زرعة: ما ترى في حديث رواه حفص بن غياث، عن محمد بن قيس، عن حبيب بن أبي ثابت قال: كان عُمر لا يجيز نكاحاً في عام سَنَة - يعني مجاعة -. قيل لأبي زرعة: ما ترى في هذا؟ قال: هو مُرسَلٌ، ولكنْ عُمرُ أهابُ أَنْ أَرُدَّ قَوْله "().

ففي هذا المِثال نجد أن أبا زُرعة قد حكم بأن رواية حبيب بن أبي ثابت عن عُمر ففي مُرسلة ()، ثم إنه - مباشرةً - رجّح ثبوت القول عن عُمر فله، وتهيّب من مخالفته، وهذا ليس دأبه، ولا دأب الأئمة في الحديث المرفوع.

فظهر فيها يختصُّ بآثار الرسالة - في الدِّيات - أن الأثر الموقوف يختلف عن الحديث مرفوع في مسائل أهمهما ما يلي:

- إذا نقل الثّقة الفقيه الذي عالج القضاء - كعامر الشعبي - عمّن أدركه من الصّحابة وهو صغير أو كادَ، مع ما يُعرف من أخذ الشعبي عن قاضي بلده الذي الصّحابة وهو صغير أو كادَ، مع ما يُعرف من أخذ الشعبي عن قاضي بلده الذي الستقضاه كبار الصحابة، أعني شُريح بن الحارِث القاضي، الذي قلّده عُمر فوراسله واستشاره، وكذا مَن بعده مِن الخلفاء، وكذا اتصل بغيره عمن اسقضي. فإذا نسب الشعبي قضاء إلى صحابي ليس له كبير إدراك كعليّ في أو لم يُدركه جزماً كابن مسعود في فهنا إذا صحّ الإسناد إلى الشعبي، ولم يُخالَف؛ فإن الأصل أنَّ هذه القرائن تجعل للخبر حُكم الاتصال، وإن لم يُقطع بوقوعه حقيقة. فإن قضايا الدِّيات والدِّماء والجِراحات من آحاد الصحابة في ليس تناقلها والعناية بها بين مَن وُصِف من أهل العِلم كعناية غيرهم عمن لم القضاء أو الإفتاء في العادة. وأحسب أنَّ الفرق هنا قد استبان.

<sup>(</sup>١) مراسيل ابن أبي حاتم ص(٢٩ برقم ٨٤) وتحفة التحصيل ص(٦٠).

<sup>(</sup>٢) قد جزم ابن المديني أنه لقي ابن عباس، وسمع عائشة ، ولم يسمع من غيرهما من الصحابة. يُنظر: تُخفة التحصيل للولى العراقي ص(٦٠).

- وكذلك إذا حَكَم أَحَدٌ من خُلفاء الصّحابة أو قُضاتهم بحُكم، أو هَمَّ بذلك (كما هَمَّ عمر بقطع لسان ابنه، ومعاوية بقتل مسلم بكافر)، في حادثة تُعدَّ مما اشتهر عند أهل العِلم من الأقضيات (تعظيم لجانب الصّحابة أو لحق المعاهد كما في المثالين السابقين) ثم يأتي راو من العلماء الثقات كسليمان بن يسار، أو الزهري فيروي حادثة كتلك؛ فهنا الأصل أن يُرجّح جانب الاتصال متى اكتملت الشروط المشار إليها مِن تقدَّم الراوي في العِلم والضبط والفِقه، وإدراكه لعصر الصحابي أو مقاربته جداً، وكونها مما يُحفظ مِثله من الأقضيات، ولا يأتي ما يخالفها. وقسِيم هذه الصورة ما إذا روى رجل من آحاد الرواة ممّن يُختلف في توثيقه، أو هو دون الثقة عند الجميع كعَمرو بن شعيب؛ فيروي عن واحد من الصّحابة لم يره ولم يدركه ولم يُقارِبه ما لا يرويه غيرهن أو كان ضعيفا كشهر بن حوشب؛ فهنا لا شك في ضعف الأثر من هذا الوجه.



## المَبْحَثُ الثَّالِثُ: الفروق بين المرفوع والموقوف في قبول رواية الضعيف أو المجهول

لقد قرر الذهبي في الموقظة () أنَّ قبول التفرد يجب أن تُراعى فيه طبقة المتفرِّد، فالصحابي ينفرد بأحاديث، ولا يُجادل في ذلك، والتابعي الكبير يتفرّد عن صحابي خاصة غير المكثرين أو قديمي الوفاة، ويكاد الأمر أن يكون سائغاً كما في طبقة الصحابة... ثم لا يزال التفرّد يقلّ ويُستغرب أو يُستنكر حتى نصل إلى أصحاب أتباع التابعين فيكون التفرد فيه نادراً جداً، حتى قال الذهبي: "فتجد الإمام عنده مئتا ألف حديث لا يكاد ينفرد بحديثين أو ثلاثة، ومَن كان بعدهم فأين ما يُنفرد به؟ ما علمتُه، وقد يوجد "().

وما قرَّره الذهبي في الانفراد يُمكنُ أن يُقال - أو قريب منه - في الجهالة، فالجهالة ليست على درجة واحدة، بل هي متناسبة مع الطبقة، فمن وُلِدَ ومات من كبار التابعين قبل أن يشتهر علم الجرح والتعديل، ليس كمن استقرّ العِلم قبل ولادته بسنينن بحيث أن عدم وجود تعديل له محل نظر. ثُمّ إن الواقع يشهد أن طبقة كبار التابعين ليس فيها كذّاب ولا مُتهم به، ولا يكاد يوجد فيها مخلط فاحش التخليط، والطبقة التي بعدهم يقلّ فيها ذلك مع وجوده، ولا يُغفل عن أثر قُرب عهدهم من عصر النّبوة، وكونهم ثاني القرون في الخيرية، وهي تزكية لمجمل عصرهم بالنسبة لَنْ بعدهم. وهنا أمر مُهم، وهو أن عصر كبار التابعين - وطبقة بُعيدهم ربها - له مزيّة مِن وجه غير ما سبق، وهو أن الصحابي قد يقول الكلمة، أو يحكم فيمن يليهم من أهله فها زاد بِحُكم، فلا ينقله إلا أحد من حضره من أولاه أو مواليه، أو ذي قرابة، أو رفيق سفر، فإذا رُجّع بالقرئن أن ما وصف متحقق = فإن جهالة حال ذاك الراوي عن الصحابي غير مؤثّرة والحال كذلك.

<sup>(</sup>١) شرح موقظة الذهبي للدكتور حاتم الشريف ص (١٨٨-١٨٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، في الموضِع ذاته.

فهذه نظراتٌ مهمّة تجعل الطعن في المروي بجهالة الراوي ليست قاعدة مطّردة، خاصة فيها يتصل بالأثر الموقوف.

ولذا قال الألباني في موضع: "وتسامحتُ في إيراد بعض الآثار والأقوال التي في السّند إلى أصحابها ضَعْفٌ أو جَهَالَة، لأنها ليستْ كالأحاديث المرفوعة التي يجب الاحتجاج بها، واتخاذها دِيْنَا، وإنها ذُكرت للاستئناس بها والاستشهاد فقط" (). ومع مراعاة ما ختم به الشيخ حكلامه مِن أنها تُذكر تبعاً، فإن في كلامه ما يُشعر بحقيقة وجود فَرْقِ عنده بين وجود مجهول أو مُضعَّفٍ في إسناد خبر مرفوع، ووجوده في إسناد أثر موقوف ولو ضَعّفه به.

<sup>(</sup>۱) مختصر العلو ص(۲۰).

## المَبْحَثُ الرَّابِعُ: الفروق بينهما في إعلال بعض الأوجه أو الطُرق وتعارض الروايات

هذا أمر مِن الفروق له أهمية وأثر كبير، وهو أنَّ الأحاديث المرفوعة يُفترض أنها تخرج من مشكاة النبوة، وعليها نور الوحي ()، أما آثار الصّحابة ، فليست متحدة النفّس، وإن جزمنا أن ما صح منها لا يخرج عن دائرة فِقه الصّحابة وحُسن اتباعهم. إلا أنّه يُمكن أن يصحَّ عن الواحد منهم قولان أو ثلاثة أقوال في مسألة واحدة، لاختلاف الاجتهاد، أو خَظ فروق في كل فتوى أو قضاء. وهنا لا يمكن أن يُقارن بين الحديث المرفوع المروي عن المعصوم ، والذي تبقى احتمالات التعامل معه حال التعارض محدودة (النسخ، التقييد، الترجيح...)، وبين احتمالات أكثر في حق الصحابي الواحد. ومعلوم أنَّ ثبوت الحُكم عن واحد منهم – وربها ثبوته في الحديث المرفوع -؛ لا يلزم منه أن يثبت عن غيره، ولا أن يُرد به قولٌ مخالف لصحابي آخر.

وبناءً على ما سبق فإن إعلال رواية عن صحابي مُكثِر من الفتوى أو الحُكم - كعُمرَ وعليٍّ وزيد وابن عبّاس ﴿ بوجود رواية أقوى سنداً وهي تخالف الرواية الأولى = أمر غير يسير، وهو - آنئذٍ - أعسر منه في المرفوع. وليس معنى ذلك أن تُقبل الأقوال المختلفة عن الصحابي الواحد وإن تفاوتت درجات الرواة في الضبط والإتقان، بل الأمر بحاجة إلى بصر نافذ، وتأمل في القرائن المُرجِّحة.

(۱) استعمل الإمام الفذَ علي بن المديني هذا التعبير في مثل هذا الحال (البحث في صحة الحديث وثبوته)، ففي المعرفة والتاريخ (۱/ ۲۲٤) ذكر ابن المديني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي فقال: "حسن الحديث، مستقيم الرواية، ثقة، إذا روى عنه ثقة رأيت على حديثه النور. وأما رواية أهل الكوفة عن ابنه عنه فليس بشيء. ابنه ضعيف منكر الحديث".

### ويمكن تلخيص ما سبق في نقطتين:

- الأولى: أنَّ النَّظرَ في إعلال بعض الطرق والأوجه ببعض حال اختلافها عن صحابي واحد يختلف عن النَّظر في ذلك عند الحُكم على حديث مرفوع، لأنَّ الصحابي يمكن أن تصدر عنه أقوال وأحكام مختلفة (وقد كان)، كما أنه لم يؤت جوامع الكلم، ولا على قوله نور الوحي والنبوة في الغالب، وليس هناك احتمالات محددة للتعامل مع الروايات المختلفة كما في المرفوع، ولِكُلِّ مَا سبق فإنَّ المساواة بينهما وعدم التنبه للفروق قد تجعل الحُكم على الأثر مختلاً.
- الثانية: أن قرائن النظر والترجيح عند التعامل مع الأثر الموقوف في هذه الحال أكثر، وأوسع دائرة، وفيها ما هو أدقّ مسْلَكًا مما عُهِد في البحث والنظر في طرق الحديث المرفوع.



# المَبْحَثُ الخامِسُ: الفروق بين المرفوع والموقوف في تحرير ألفاظ المتون والرواية بالمعنى

إنَّ الصّحابة أله مع كونهم أفصح الناس وأعلمهم بجيد القول سَلِيقَةً، وكونهم أعرف الأُمّة بمقاصد الشرع وأحكامه؛ إلا أنهم ليسوا بمشرِّعين، ولم يؤتوا جوامِع الكلم كما أوتيها النبي الذاتقرر ذلك فإنَّ تعامل طالِب العِلم مع ألفاظ المتون الواردة عن الصحابي الواحد فيه سعة مقارنة بالحديث المرفوع، فلا يلزم أَنْ يَحْكُمَ أَنَّ لفظاً بعينه هو المنطوق به، والآخر من قبيل الرواية بالمعنى. كما أنَّ وَصْفَ لفظٍ بأنه " مِثل " لفظ سابق يكفي فيه اتحاد المعنى ومجمل الألفاظ المؤثرة عن نفس الصحابي. ووصفه بأنه " نحوه " يعني اتحاد الدلالة وإن اختلفت الألفاظ كُليّةً.



## المَبْحَثُ السَّادِسُ: الفروق بين المرفوع والموقوف في الحُكم على الأثر عموماً

إنَّ كل علوم الحديث ودراسة الأسانيد والتخريج وما يتفرَّع عنها آلات وطرق يراد منها التوصّل إلى حُكم على المروي، وهذا الحُكم في حقيقته فتوى حديثية قد تتعلق بعشرات المسائل والأبواب في الفروع والأصول التي يُمكن أن يُستدل بذلك المروي فيها ويُقاس عليه إن كان مرفوعاً، أو يرجِّح به أو يُقلِّد. الخ إن كان موقوفاً. ولذا فإن ما كُتِبَ في المباحث الخمسة السابقة من اختلاف بين الموقوف والمرفوع – سعةً وضِيقاً – يُستحضر هنا ويُعمل به، وما سبق من أحكام الأئمة: أحمد، وإسحاق، وأبي زرعة على آثار بأنها ثابتة مع وجود ما يُلحَظُ في كُلِّ منها ينبغي أن يراعى.

وعلى وجه الإجمال فإنَّ الحُكم على أثر موقوفٍ أخفٌ من الحُكم على حديث مرفوع (وفي كل شِدَّةٌ) من وجهين:

الوجه الأوّل: أن الحديث المرفوع متى حُكِم بثبوته دخل في كل باب يحتمله، وتناوله القياس لكل ما اشترك معه في العِلّة وَفق ما سبق. في حين أن أثر الصحابي مختلف في الاحتجاج به ما لم يكن إجماعاً منهم أو قولاً لبعضهم لم يرو عنهم غيره. وحتى مَن يطلق القول بالاحتجاج بأثر الصحابي= لا يجعل احتجاجه به، وإلزم المُكلّف به كها في الحديث المرفوع. ولا شك أن خِفّة الأثر المترتب على الحُكم على الأثر - نسبياً - لها أثر في الجزم بالحكم.

الوجه الثاني: أن تصوّر حال قول الصحابي لما يقول، وتلقيه ممن حَمَلَه عنه، ودافع من شهد ذلك أو سمعه لروايته، ومقارنة ذلك كلّه بترقّب الأمة للفعل النبوي، واهتداء القاصي من الصحابة والداني به، ومعرفة واجبهم الذي ائتمنوا عليه في تبليغ سُنّة النبي على التفرد وبعض صور جهالة الحال ونحوهما أثراً أقلَّ في إعلال ما يروى موقوفاً مقارنة بالمرفوع.



آثارُ الصَّحَابَةِ فِي أَبْوَابِ الدِّيَاتِ

## كِتَابُ الدِّياَتِ ( )

### ١- [...] ` [ بَابُ دِّيةِ النَّفْسِ مِنَ الإِبلِ والدَّراهِم وغيرهما ] ``

### (1)عـــن ابـــن (1)قـــال:

- (۱) جمع دِيَة وهي: بَدَلُ النَّفْسِ، وجمعها: الدِّيَات، وقد وَدَيْت المقتول أي: أُدَّيْت ديته من باب ضَرَبَ-، فالدِّيَةُ: اسمٌ للهال، ومَصدرٌ أيضا لهذا الفعل. يُنظر: طِلْبَة الطَّلبة ص(٣٢٧)، وتُسمى العَقْل والجمع عُقُول. قال النووي في تهذيب الأسهاء واللّغات (٣/ ٢١٦) –: "سميت عَقْلاً لأن الدِّية كانت عند العرب إبلا، لأنها كانت أموالهم، فسميت الدِّية عَقْلاً لأن القاتل كان يُكلِّف أن يسوق إبل الدِّية إلى فِنَاء ورثة المقتول؛ فيعقلها بالعُقُل، ويسلمها إلى أوليائه. وأصل العَقْل مصدر عَقَلْت البعير بالعِقَال أَعْقُلُه وَقُلا، وهو: حبل يثنى به يد البعير إلى ركبتيه فتشد به، ويقال: عقلت فلانا إذا أعطيت دِيتَه ورَثَتُه، وعقلت عن فلان إذا لزمته جناية فغرمت ديتها عنه".
- (٢) الرقم الأول هو رقم تسلسل أبواب الرسالة، والرقم الموالي له بين قوسين مركّنين هو رقم الباب في مصنف ابن أبي شيبة تبعا للنسخة المعتمدة بتحقيق الجمعة واللحيدان. وعندما أضيف تبويبا من عندي يكون ما بين المركّنين منقوطاً لأنه ليس في المصنّف أصلاً.
- (٣) الترجمة الموضوعة بين قوسين مركّنين أضفتُها لخلو جميع النسخ التي وقفتُ عليها من ترجمة للباب. والترقيم المسلسل تبعًا لأبواب الرسالة، وترقيم أبواب ابن أبي شيبة هو الرقم التالي (حسب ط. الجمعة واللحيدان).
- (٤) ع عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم، المكي، ثقة فقيه فاضل، وكان يرسل ويدلّس، مات سنة ١٥٠ أو بعدها وقد جاز السبعين. التقريب (١٩٣٤). هو ثقة ثَبت باتفاق، وهنا ملاحظ في حاله:

الأولى: تقدمه في عطاء، فقد جعله أحمد - كها في سؤالات أبي داود (٢١٤)، والمعرفة والتاريخ (ط. خليل منصور ٢/٣١)، وتاريخ بغداد (١٠/٥٠٤) - هو وعَمرو بن دينار أثبت الناس في عطاء بن أبي رباح. وجاء في سير أعلام النبلاء (٦/ ٣٣١) قول ابن المديني: "لم يكن في الأرض أحد أعلم بعطاء من ابن جريج". وقال عن نفسه كها في تاريخ بغداد (١/ ٢٠١): "اختلفت إلى عطاء ثهان عشرة سنة".

الثانية: تقدمه في نافع، فقد نقل البخاري في تاريخه الكبير (٥/ ٢٢٤ برقم ١٣٧٣)، والأوسط (٦/ ٨٨ برقم ١٩٣٥)، والأوسط (٦/ ٨٨ برقم ١٩٣٥)، والصغير (٦/ ٩٨) عن ابن معين قوله: "لم يكن أحد أثبت في نافع من ابن جريج". وزاد في الجرح والتعديل (٥/ ٣٥٧): " وهو أثبت من مالك في نافع".

قال عطاء (): (كَانَتْ الدِّيةُ مِنَ الإِبلِ، حَتَّى كَانَ عُمَر بِنِ الخطَّابِ ﴿ فَجَعَلَها - لَمَّا غَلَت الإبل - عِشْرينَ ومِئَةٍ () لِكُل بَعِيْرٍ. قال [ابن جُريج]: قُلتُ لِعَطَاء: وإن شَاءَ القَرَويُ () أَعطَى مِئَةَ ذَاقةٍ، أو مِئَتيْ بَقَرَةٍ، أَو أَلْفَيْ شَاةٍ ولم يُعْطِ ذَهَبَاً ؟ قال: إنْ شَاءَ

- الثالثة: مراتب حديثه حسب صيغة الأداء وتدليسه: روى الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص (٤٣٣) عن يحيى القطان قولَه: "كان ابن جريج صدوقا، إذا قال حدثني فهو سياع، إذا قال أخبرنا أو أخبرني فهو قراءة، وإذا قال: قال، فهو شِبه الرِّيح". وروى الميموني عن أحمد: "إذا قال ابن جريج قال فاحذره، وإذا قال سمعت أو سألت جاء بشيء ليس في النفس منه شيء كان من أوعية العلم". ذكره في سير أعلام النبلاء (٦/ ٣٢٩)، وذكر نحوه من رواية الأثرم. وفي سؤالات الحاكم للدارقطني (٢٦٥) قال: " يتجنب تدليسه، فإنه وَحِشُ التدليس. لا يدلس إلا فيها سمعه من مجروح مثل: إبراهيم بن أبي يحيى وموسى بن عبيدة وغيرهما". وعنده تدليس للشيوخ، كان يروي عن إبراهيم بن أبي يحيى وهو مشهور بأنه شديد الضعف متهم مختل المعتقد فيدلس اسمه حتى لا يُعرف، كها في موضح أوهام الجمع والتفريق (١/ ٣٦٧) ولعل مثل هذا وأخذه بالإجازة هو ما حمل مالك على وصفه بأنه حاطب ليل كها في الطيوريات (١/ ٩١). ولا أثر لتدليسه هنا لتصريحه بمخاطبة عطاء عند ابن أبي شيبة والشافعي في أول الأثر وآخره، وكذا الأثر الموالي له عند عبدالرزاق.
- (۱) ع عطاء بن أبي رَبَاح أسلَم القرشي مولاهم، المكي، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، وفاته سنة 112 على المشهور. قيل: إنه تغير بأخَرةٍ، ولم يكثر ذلك منه. التقريب (٤٥٩١). وله ترجمة حافلة في الطبقات الكبرى لابن سعد (٥/ ٤٦٧)، وتذكرة الخُفّاظ (١/ ٩٨ برقم ٩٠) وغيرهما، وفي تذكرة الخُفّاظ:" قال الأوزاعي: مات عطاء يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس " ونُقل فيه عن ابن عمر وابن عباس أنّ كلاً منها قال: " تجتمعون عَليّ وعندكم عطاء!"، والأثر هنا حكاية عن عصرعمر في، وسيأتي في الحُكم على الأثر ما في ذلك.
  - (٢) يعني من الدراهم.
- (٣) ساكن القُرى والحواضِر، وهو في مقابل البدوي ساكن البادية، وإنها خُصّ بالذِّكر هنا لأن البدوي لا يكاد يدي من غير الإبل، فأما القروي فيمكن أن يكون غير الإبل أيسر عليه. قال الإمام الشافعي في كتاب الأم (٦/ ١١٥): " وَهَذَا يَدُلُّ على ما وَصَفْتُ من أَنَّ عُمَر شَ لَم لَي يُقَوِّمْ الدِّيةَ على من يَجِدُ الإبل، ولم يُقوِّمْهَا الأعرابِيَّ ذَهَبًا وَلا وَرِقًا لِوُجُودِ الإبل، وَأَخَذَ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ من الْقَرَوِيِّ لإعْوَازِ الإبل فِيمَا أَرَى ".

### أَعطَي إِبْلاً وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبَاً. هُوَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ ) ().

### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثْرِ:</u>

الأثر رواه عنه عبدالرزاق<sup>()</sup>، ومحمد بن بكر البُرساني عند ابن أبي شيبة<sup>()</sup>، ومسلم بن خالد الزنجي عند الإمام الشافعي في الأم<sup>()</sup> – وخرَّجه من طريق الشافعي البيهقي في غير موضِع<sup>()</sup> – ثلاثتهم (عبدالرزاق، والبُرساني، والزنجي) عن ابن جريج به، بألفاظ مختلفة، والمعنى واحد.

وذَكَر الإمام مالك بعضه بَلاغاً ().

- (١) سيأتي في اللفظ الآخر عند عبدالرزاق ما يدل على أن " الأمر الأول " يراد به ما كان " على عَهْدِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ
- (۲) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۹۱ برقم ۲۹۲ برقم ۱۷۲ )، كما خرّجه (نفس الموضع برقم ۱۷۲ ۷) بلفظ آخر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: (أَفَيُعْطِي القَرَويُّ -إِنْ شَاءَ بَقَراً، أَوْ غَنَماً؟ قال: لا، لا يَتَعَاقَلُ أَهْلُ الفُرَى مِنَ المَاشِيَةِ غَيرَ الإِبلِ. يقول: هُو عَقْلُهُم على عَهْدِ النّبِيِّ عَلَيْ ) كأن هذا فقه عطاء، أن الحكم لما كان في العهد النبوي دون ما كان في بعده. ولذا قال ابن حزم في المحلى (۱۰/ ۳۹۰) -: " فهذا عطاء لم يأخذ قضاء عمر وقد عرفه إذ رأى أنه رأيٌ منه فقط لم يمضه إلا على من رضيه لنفسه فقط".
- (٣) مصنف ابن أبي شيبة -تحقيق الجُمعة واللّحيدان-(٩/ ٩ برقم ٢٧١٦)، وهذه الطبعة معتمدة في كل الرسالة إلا ما نُصّ عليه.
  - (٤) كتاب الأم (٦/ ١١٥) ولفظه مختصر.
  - (٥) في السنن الكبير (٨/ ٧٨ برقم ٧٩٤٨)، وفي معرفة السنن والآثار (٦/ ٢٠٥ برقم ٤٨٩٤).
    - (٦) كما في الموطأ رواية يحيى اللّيثي (٢/ ٨٥٠ برقم ١٥٤٨).

### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

هذا الأثر صحيح إلى عطاء، إلا أن سهاعه من عمر الا يكون. يؤيد ذلك قول أبي زرعة الرازي: "عطاء بن أبي رباح عن أبي بكر الصديق مرسل، وعن عثهان مرسل" (). وقد جزم البيهقي أن عطاء لم يسمع من عمر (). ونقل عنه ابن الملقن أنه لم يدركه، وهو الصواب، فإن عطاء ولد في آخر زمن عثهان المستده عن عطاء قال: "أذكر قتل عثهان عثهان عدين جاء الرسول وأنا أشتد مع الصبيان الله المستده عن عطاء قال: "أذكر قتل عثهان المستده عن عليه عنهان المستده عن عليه المستده عن عليه عليه عنهان المستده عن عليه عنهان المستده عن عليه عنهان المستده عن عليه عنهان المستده عن عليه عنهان المستده عنه عنهان المستده عنه عنهان المستده عنه عنهان المستده عنه عنهان المستده عنهان المستده عنه عنهان المستده عنه

والأثر موافق - في مجمل دلالته - للأثرين الآتيين بعده () في موضِع الشاهد، ولذا فإنه حسن بمجموع ذلك.



- (١) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٥٥٥ برقم ٥٦٨).
- (٢) مختصر الخلافيات (٤/ ١٢٧)، ويُنظر: بيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي (٣/ ٧٦)، والمجموع (٧/ ٣٣٤)، والبدر المنير (٦/ ٣٨٥).
  - (٣) التاريخ الكبير (٦/ ٤٦٣ برقم ٢٩٩٩).
- (٤) والقَدر المشترك بين هذا الأثر واللذان بعده أن عطاء جعل الدّية من الإبل دون غيرها في العهد النبوي، ثم بَيّن أن عُمر ش قوّم الإبل بمقدارها من الدراهم، وزاد أن الأعرابي لا يُكلّف بالدراهم لأنها ليست الأصل، بل الأصل الإبل. وكذا لما سُئل عن فقهه قال بالإبل دون غيرها من الأنعام والأموال.

(٢) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ (): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ خَالِدٍ ()، عَنْ عَامِرٍ ()، عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ، وَعَبْدِ اللّٰهِ ()، وَزَيدٍ ﴿ اللّٰهُ مُ قَالُوا: ( الدِّيَةُ مِئَةُ بَعِيْرٍ ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده في غير مصنف ابن أبي شيبة، وقد علّقه البيهقي في سننه الكبير ()، وذكره ابن حزم في المحلى من هذا الطريق ().

- (١) مصنف ابن أبي شيبة ط. الجمعة واللحيدان (٩/ ٦ برقم ٢٧١٤٧).
- (۲) هو إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم، البَجَلي، ثقة ثَبْت، مات سنة ١٤٦. التقريب (٤٤٢)، وجاء في الطبقات الكبرى لابن سعد (٦/ ٣٤٤) قول الشعبي: "إسماعيل يعني بن أبي خالد شرب العلم شرباً". وفي سؤالات أبي داود لأحمد (٣٥٩): "أصحاب الشعبي مَن أحب إليك؟ قال: ليس فيهم عندى مثل إسماعيل".
- (٣) ع عامِر بن شراحيل الشَّعبي، أبو عَمرو، ثِقة مشهور فقيه فاضِل، من الثالثة، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، مات بعد المئة، وله نحو من ثبانين. التقريب (٣١٠٩). جاء في الطبقات الكبرى (٢٥٤٦) عن مكحول قال: "ما رأيت أحدا أعلم بسنة ماضية من الشعبي". وقال ابن حبان في مشاهير علياء الأمصار ص(١٠١): "من الفقهاء في الدين وجلة التابعين...وكان قد أدرك خمسين ومئة من الصحابة". نسبه وترجمته وأخباره في طبقات ابن سعد الكبرى (٢/ ٢٤٦ ٢٥٥).

وقد تصحّفت كلمة "عامِر" في طبعات المصنف إلى "عيّار" فجُعل في الصدر وعُطف عليه علي ومَن بَعدَه هُ ، والصواب أن ذلك تحريف لكلمة عامر وهو الشعبي ، وحتى مع إثبات الشعبي شيخاً لإسهاعيل -وهو الصواب فإنه لا وجه لذِكر عهار بن ياسر هه هنا، لأن الشعبي لم يُعرف بالتحديث عنه، ولا حتى بالإرسال عنه، ولم يُذكر عند البيهقي وابن حزم. ثم إن عيّاراً ها ليس بالمشهور في باب القضاء. ثم وجدتُ طبعة عوّامة (١٤/ ٣٠ برقم ٢٧٢ )على الصواب.

- (٤) هو ابن مسعود الهذلي الله كما صرّح بذلك ابن حزم في روايته الآتية، وهو الأشبه والأقرب دون شك.
- (٥) هو ابن ثابت الأنصاري ، وهذا بدهي يزيده تأكيداً تصريح البيهقي به في سننه (٨/ ٧٣)، وكذا عند ابن حزم.
  - (٦) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٧٣). وفيه عطف الثلاثة على عمر بن الخطاب ١٠٠
    - (٧) المحلى بالآثار (١٠/ ٣٩٠).

### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

### 

الشعبي لم يسمع من عبدالله بن مسعود على جزم بذلك أبو حاتم الرازي وغيره ()، وحَكَم هو وأبو زرعة بأنَّه لم يسمع من عُمر الله الله ولم يُدركه كما قال الدارقطني (). وقد قيل إنه ولد لأربع بقيت من خلافة عُمر الله ().

وقد سَأَل البرقانيُ الدارقطنيَ عن سماع الشعبي من علي الله فقال: " سمع من علي حرفاً ما سمع غير هذا "().

وقال ابن أبي حاتم: " سُئل أبي عن الفرائض الذي رواه الشعبي عن علي. قال: هذا عندي ما قاسه الشعبي على قول علي، وما أرى علياً كان يتفرّغ لهذا" ().

- (١) كما في المراسيل لابنه (١٦٠)، وبه جزم المزي في التهذيب (برقم ٣٠٢٩).
  - (٢) المصدر السابق، في الموضِع ذاته.
    - (٣) سُنن الدارقطني (٣/ ٣٠٩).
  - (٤) تاريخ الإسلام للذهبي (٧/ ١٢٥).
- (٥) في العلل (٤/ ٩٦، برقم ٤٤٩، وهو حديث رجم علي الزاني المحصن بعد جَلده.
- (٦) الجرح والتعديل (٦/ ٣٢٣). وفي فتح الباري (١/ ٤٢٥): "قوله: "ويُدكر عن علي "وصله الدارمي...ورجاله ثقات وإنها لم يجزم به للتردد في سهاع الشعبي من علي ولم يقل أنه سمعه من شريح فيكون موصولا". ويُنظر: عمدة القاري (٣/ ٦/٣)، وفيه: "وقال ابن القطان: منهم من يدخل بينه وبينه عبدالرحمن بن أبي ليلي، وسِنه محتملة لإدراك علي، وقال صاحب التلويح: فكأن البخاري لمح هذا في علي لا في شريح لأنه مصرح فيه بسهاع الشعبي منه فينظر في تمريضه الأثر عنه على رأي من يقول إنه إذا ذكر شيئا بغير صيغة الجزم لا يكون صحيحا عنده، وكأنه غير جيد لأنه ذكر في العتمة ويذكر عن أبي موسى كنا نتناوب بصيغة التمريض وهو سند صحيح عنده".
  - (۷) عمدة القاري (۳/۳۰).

فتبيّن مما سبق أن الشعبي لم يُدرك عُمر ، وهو معطوف معهم في رواية البيهقي. ولا سمع من ابن مسعود .

والأقرب أنَّ روايته عن زيد بن ثابت على مُرسلة أيضاً ().

فتبيّن أن كل هذا مرسل غير متصل في يظهر، إلا روايته عن علي ، فإنه قد سَمِع مه شيئاً.

وبها أن الأثر يرسله الشعبي عنهم (عدا عليّاً ﴿)، فهل مراسيله مما قوّاه أهل العِلم – نسبياً – من المراسيل؟ أم مما ضعّفوه؟ أم مما سكتوا عنه؟

قال العِجْلِي: " مُرسل الشَّعبي صحيح، لا يكاد يرسل إلا صحيحاً". ()

وروى العُقيلي عن ابن المديني قوله: "مرسل الشعبي وسعيد بن المسيب أحب إليّ مِن داود ابن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس "(). فليُتأمل كيف قَرَنَ مرسله بمرسل ابن المسيب ثم كيف قدَّمَ مرسليها على مسند داود بن الحصين () -وهو ثقة في غير عكرمة عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنها -.

وقال البيهقي () - مُعلِّقاً على أثر في الفرائض -: "هذا مرسل. الشعبي لم يدرك أيام عمر غير أنه مرسل جيد ".

هذه النقول عن ابن المديني والعِجلي والبيهقي متعلقة بمرسله المرفوع غالباً، فهو في الأثر الموقوف أولى كونه أقرب لعصره، وأدعى إلى اختصار السّند في الغالب.

- (١) وستبسط المسألة في الأثر الثالث عشر ص(١٧٩).
- (۲) في موضعين " معرفة الثقات " (7/11), (7/12) ترجمة الشعبي برقم (7/12),
- (٣) ضعفاء العقيلي (٢/ ٣٥)، وميزان الاعتدال (٣/ ٧). ويُنظر: النكت على ابن الصلاح (ط.زين العابدين ١/ ٥١٠).
  - (٤) تأتي ترجمته وبيان ذلك في الأثر (٧٨).
  - (٥) في سننه الكبير (٦/ ٢٤٦ برقم ١٢٢٠٧).

ويُشبه أن يكون الشعبي تلقى أكثر هذه الأقضيات عن شيخه شُريح بن الحارث القاضي الشهير، ومجموع رواياته عنه تُشعر بأنه لازمه مُدّة أو أنه أكثر الاختلاف إليه ().

وقال ابن القطان في موضِع: "منهم من يدخل بينه وبينه عبدالرحمن بن أبي ليلي "(). أي بين الشعبي وعلي الله وعبدالرحمن بن أبي ليلي من الثقات الحُفّاظ.

وهو حسنٌ مع هذا الانقطاع اليسير بين الشعبي وبين علي وعبدالله وزيد -رضي الله تعالى عنهم - فيما أرجو، خاصة مع كون دلالته على أن الدِّية مئة من الإبل ثابتة في طائفة من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة، ومع كونه فقيها متقدم السِّن والطبقة في التابعين ينقل أقضيات فقهاء الصحابة لله لا أنه يروي عنهم قولاً يلزم تلقيه منهم مباشرة، والقاعدة العامة أن حديثه عن علي خاصة متصل أو له حكم الاتصال لأنه سمع منه شيئا باتفاق، وإذا سمَّى سمَّى مثل عبدالرحمن بن أبي ليلى، وهو ثقة ثبت، والله تعالى أعلم.

ثُمّ إن المروي عن عُمر على قد سبق وصحّ من أوجه غير هذا، فيتقوى بها.



- (۱) ففي مصنف ابن أبي شيبة أحصيت له أكثر من سبعين رواية عنه بالمكرر، وعند عبدالرزاق نحو خمسين بالمكرر، وفي غيرهما جملة كبيرة من ذلك. وأثر مكاتبة شريح عمر في في شأن القضاء مروي من طريق الشيباني عن الشعبي، عن شُريح أنه كتب إلى عمر يسأله عن القضاء...كما في سنن النسائي الكبرى (۱۳/ ۲۲۸ برقم ٤٩٨٥)، وغيرها. ويُنظر مثلاً: فتح الباري (۱۳/ ۲۲۸، و۲۲۱/ ۲۲۲). كما أنه روى عنه عن عمر في كما في سنن النسائي (۱/ ۲۳۱ برقم ۹۹۹۵) والدارمي (۱/ ۲۱ برقم ۱۹۲۷)، وقال البخاري في تاريخه الكبير (٤/ ۲۲۸ ترجمة شريح): "روى عنه الشعبي وإبراهيم"، ونحوه في الجرح والتعديل (٤/ ۳۳۲).
  - (۲) عمدة القاري (۳/۳۰).

## (٣) عن خالد الحدَّاء ( )، عن عكرمة ( )، عن أبي هريرة ﷺ قال: ( إني لأُسبِّحَ كُلَّ يَومِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ ألفَ تَسْبِيْحَةٍ، قَدْرَ دِيَتِي، أو قَال: قَدْرَ دِيَتِه ).

- (۱) ع خالد بن مهران الحذّاء، أبو المَنَاذِل وقيل: بضم الميم وكسر الزاي وهو أشبه البصري... ثقة يُرسِل، وقد أشار حمّاد بن زيد إلى أن حفظه تغيّر لمّا قدم من الشام، وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان. التقريب (۱۲۹۰). وذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى(۷/ ۲۵۹) أن كنيته أبو المبارك، وبَيّن عمل السلطان المشار إليه بقوله: "وكان قد استعمل على القتب ودار العشور بالبصرة". وقد جعله ابن حجر في الطبقة الأولى من المدلّسين (۱۰) فلا يُتشاغل بتدليسه. وقد وثقه أحمد وابن معين وابن حبان وغيرهم واحتج به أصحاب الصِحاح، فقولهم راجح على ما انفرد به أبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل (۳/ ۲۰۲ برقم ۱۵۹۳)، وعجب الذهبي من هذه الكلمة في المغني في الضعفاء (۱/ ۲۰۲ برقم ۱۸۸۶).
- (٢) ع عكرمة أبو عبدالله مولى ابن عباس، أصله بربري، ثِقة ثَبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا تثبت عنه بدعة، مات سنة ٢٠٤ وقيل بعد ذلك. التقريب (٢٧٣). وقال البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٤٩ برقم ٢١٨): "ليس أحدُّ من أصحابنا إلا احتج بعكرمة". وقد بَرَّأه ابنُ حجر في هدي الساري ص(٤٢٥)، ومهما يكن من قول فإن مَن احتجّ به البخاري في صحيحه، ووثّقه العامة، ونقلت الأمة أقواله في التفسير على وجه الاهتداء بها إلى معاني القرآن= معتمد موثّق. ومع ذلك فقد ثبت توثيقه والثناء عليه عن عدد من أئمة أهل زمانه كمولاه ابن عباس، وجابر بن زيد، وسعيد بن جبير، والشعبي، وأيوب، وقتادة. وشهرته بالثقة جعلت بعض الأئمة-بله غيرهم - يعجب من مجرد السؤال عن ثقته. قال محمد بن نصر المَروزي: قد أجمع عامة أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديث عكرمة، واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث من أهل عصرنا، منهم: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن معين، وأبو ثور. ولقد سألتُ إسحاق بن راهويه عن الاحتجاج بحديثه، فقال: عكرمة عندنا إمام الدنيا، وتعجَّب من سؤالي إياه. وحدثنا غير واحد أنهم شهدوا يحيى بن معين، وسأله بعض الناس عن الاحتجاج بعكرمة، فأظهر التعجب، وقال: كل رجل ثبتت عدالته لم يُقبل فيه تجريح أحد حتى يُبيِّن ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه. أ.هـ كلام محمد بن نصر. هـذا ويُلحظ أن مـن أشـد مـا جُـرح بـه عكرمة ما نقله ابن لهيعة، ويزيد بن أبي زياد، وكلاهما مجروح لا يُركن إلى روايته، ولذلك قال ابن حبان: " ولا يجب لمن اشتمَّ رائحة العِلم أن يُعرِّجَ على قول يزيد بن أبي زياد، لأن يزيد بن أبي زياد ليس ممن يُحتجُ بنقل مثله، لأن من المحال أن يُجرَّحَ العدلُ بكلام المجروح، وعكرمة حَمَل عنه أهل العِلم الحديث والفقـه في الأقاليم كلِّها، وما أعلم أحداً ذمَّه بشيء إلا بدعابة كانت فيه". والله أعلم بثبوت بعض آراء أهل

### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

خرَّجه ابن أبي شيبة ()، وأحمد في الزهد ()، والبيهقي ()، وأبو نُعيم الأصبهاني ()، وابن عساكر ()، وابن الجوزي () بأسانيدهم إلى خالد الحذاء... به نحوه.

### المُكُمُ عَلى الأَثَرِ:

جاء في مسائل الإمام أحمد لابنه صالح (): "قلت: حديث أبي هريرة من رواية خالد الحذّاء: (إني لأسبح في اليوم والليلة اثني عشر الف تسبيحة قدر ديتي). هو في الحديث عن أبي هريرة أو قول عكرمة أو ممن دونه؟ قال: الحديث عن أبي هريرة ". ()

وقال الحافظ ابن حجر: " وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن عكرمة أن أبا هريرة

- الأهواء عنه في خاصة نفسه، ومع ذلك فهو يُتهم بأنه يقول بقول الخوارج والبخاري خرّج له في بعض ما يتصل بالوعيد في هذا الباب، ما يدل على عدم الثبوت، أو الجزم بعد التأثير على فرض الثبوت. يُنظر: التاريخ الكبير (٧/ ٩٤ برقم ٢١٨)، والمعرفة والتاريخ (٢/ ٨)، والجرح والتعديل (٧/ ٧ برقم ٣٣)، وتاريخ الدوري (٢/ ٤١٤)، وتاريخ عثمان بن سعيد (٣٥٧) وثقات ابن حبان (٥/ ٢٢٩)، والكامل (٢/ ٤٦٤ برقم ١٤١١)، وطبقات ابن سعد (٥/ ٢٨٧)، وتهذيب الكمال (٩٨٥). وكلمة البزار في كشف الأستار (٢/ ٧٨). ويُنظر: مقدمة فتح الباري المساة هدي الساري لابن حجر العسقلانيص (٤٤٤) وما بعدها.
  - (۱) في مصنفه (۹/ ۲ برقم ۲۷۱٤۸).
  - (٢) كما في المطالب العالية (١٦/ ٣٤٥).
  - (٣) في سننه الكبير (٨/ ٧٩ برقم ١٥٩٦٢).
    - (٤) في حِلية الأولياء (١/ ٣٨٣).
    - (٥) في تاريخ مدينة دمشق (٦٧/ ٣٦٣).
  - (٦) في المنتظم ط. صادر (٥/ ٣١٥) وفيه : " أسبح بقدر ذنبي " وهو تصحيف أو تطبيع.
    - (٧) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (٢/ ٢٨٠ ٢٨٢ برقم ٨٨٨).
- (۸) ويُنظر: سير أعلام النبلاء (۲/ ٦١٠)، والكاشف للذهبي (رقم ٦٨٨١ ترجمة أبي هريرة)، والبداية والنهاية (٨/ ١١٠)، وطرح التثريب للعراقي (١/ ١١٧).

كان يُسَبِّحُ كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة...".()

هذا وخالد الحذّاء معروف بالرواية عن عكرمة، بل إن حديثه عنه خرَّ جه البخاري في صحيحه، وكذا رواية عكرمة عن أبي هريرة ، وعلى هذا فإن الأثر صحيح.

(۱) الإصابة في تمييز الصحابة (٧/ ٤٤٢)، وفيه أيضاً: بقدر ذنبي. ولم أقِف عليه في المطبوع من "الطبقات الكبرى"، ولابن سعد طبقات وسطى وصُغرى، ويقال أن في الكبرى وتتمتها نقصٌ.

(٤) قَالَ الإمَامُ الشَّافِعِيُّ: أخبرنا يَزِيدُ بن هَارُونَ ( )، عن هِشَامٍ ( )، عن الْحَسَنِ [البصري]، (أَنَّ عَلِيًا ﷺ قَضَى بالدِّيةِ أثنى عَشَرَ أَلْفاً) ( ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده من هذا الوجه إلا عند الشافعي، لكنَّ الطحاوي علَّق إلى الشعبي، عن الحارث، عن عليٍّ هُمِثْلَه ()، وكذا عند ابن عبدالبَرِّ في التمهيد ().

- (۱) عيزيد بن هارون السُلمي مولاهم، أبو خالد الواسطي، الإمام الشهير. مات سنة ٢٠٦. التقريب(٧٨٤٣). قال ابن المديني: "ما رأيت أحفظ منه"، ونقل أبو زرعة عن أبي بكر بن أبي شيبة قوله: "ما رأيت أتقن حفظا من يزيد". قال أبو زرعة: "والإتقان أكثر من حفظ السرد". وقال أبو حاتم: " ثقة إمام صدوق في الحديث لا يسأل عن مثله". يُنظر: الجرح والتعديل (٩/ ٢٩٥برقم ٢٢٥٧)، وتهذيب التهذيب التهذيب (١٢٥٢).
- (٢) ع هِشام بن حَسّان الأزدي القردُوسي، أبو عبدالله البصري، ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل: كان يرسِل عنها، مات سنة سبع أو ثيان وأربعين ومئة. التقريب (٧٣٣٩). في تاريخ عباس الدوري عن ابن معين (٤/ ٢١٩ برقم ٤٠٥٠) قال ابن أبي عروبة: "ماكان أحد أحفظ عن محمد بن سيرين من هشام بن حسّان". وروى بعده عن هشام قال: "جاورت أو جالست الحسن عشر سنين". ورواها البخاري في ترجمته من التاريخ الكبير، ولذلك دلالة مهمة. وذكر العجلي في ثقاته (١٨٩٧) أنه ثقة حسن الحديث، ثم قال: "يقال عنده ألف حديث حسن ليست عند غيره". وهذا من إطلاقات المتقدمين للحسن بمعنى الفرد. وفي سؤالات الآجري عن أبي داود (٤٠٥) قال: "إنها تكلموا في حديثه عن الحسن وعطاء لأنه كان يرسل وكانوا يرون أنه أخذ كتب حوشب". ونحو هذا عن المديني في المعرفة والتاريخ (٢/ ٣٣). والخلاصة أنه متى استنكر شيء مما ينفرد به عن الحسن أو عطاء مُمل على أنه مما انفرد به، ونُظر في القرائن، مع أن الأصل في حديثه عن الحسن أنه مستقيم، فهو ثقة، وهو بلدى الحسن، ولازمه مدة طويلة، فالأصل في ذلك القبول، وهو في عطاء أدني.
  - (٣) كتاب الأم (٧/ ١٧٦).
  - (٤) مختصر اختلاف العلماء (٥/ ٩٩).
    - (٥) التمهيد (١٧/ ٣٤٨).

### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

إسناد الشافعي صحيح إلى الحسن البصري، وروايته عن عَليٍّ هُمُرسَلَةٌ. جزم بذلك أبو زرعة الرازي، وابن المديني، وغيرهما، وإن كان الأقرب أنه رآه رؤية (). لكنه انقطاع يسير، والحكم ثابت من غير من غير وجه عن عليٍّ هُ وغيره كما سبق ويلي، ولذا فإن له حُكم الاتصال، وهو حسن أو صحيح.

(١) يُنظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص(٣١ فما بعدها).

(٥) عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله تعالى عنها -: ( أنها قَتَلَتْ جَائًا؛ فَأُرِيَتْ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، فَقِيلَ لها: واللهِ لَقد قَتَلْتِ مُسْلِماً. فَقَالَتْ: وَاللهِ لو كَان مُسْلِماً مَا دَخَلَ على أَزْوَاجِ النَّبِي ﷺ، فَقِيلَ لها: وَهَلْ كَانَ يَدْخُلُ عَليكِ إلا وأنتْ مُتَجَلْبِبَةٌ أو مُخَمِّرَةٌ! فأصْبَحَتْ وهِيَ فَزِعَةٌ! فَأَمَرَتْ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَاً؛ فَجَعَلَتُها في سَبِيْلِ اللهِ ﷺ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر ترويه عائشة بنت طلحة ()، وإبراهيم بن ميسرة ()، وعبدالله بن أبي مُليكة (ثلاثتهم) عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله تعالى عنها - بنحو اللفظ السابق. (ثلاثتهم) عن عائشة بنت طلحة فرواه من طريقها: رَوْح بن عُبادة، ويحيى القطان،

- (۱) ع عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية، أم عمران، ثقة من الثالثة. التقريب (۸۷۳٥). أمها أم كلثوم بنت أبي بكر، فروايتها هنا عن خالتها، قال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة حُجّة. وقال العِجلي: تابعية ثقة، وقال أبو زرعة الدمشقي: حدّث عنها الناس لفضلها وأدبها. يُنظر: معرفة الثقات (برقم ۲۳٤۲)، وتهذيب التهذيب (۲۲/ ٤٦٤).
- (۲) ع إبراهيم بن ميسرة الطائفي، نزيل مكة، ثبت حافظ، مات سنة ١٣٢. التقريب (٢٦٠). وقال البخاري في التاريخ الكبير (١٩٨١ برقم ١٠٣١): "قال لي علي عن ابن عيينة: وكان ثقة مأموناً، مِن أوثـق مَن رأيت". وقد وَصَفه ابن عيينة كها في الطبقات الكبرى (٥/ ٤٨٤)، والمعرفة والتاريخ (١١/١) بأنـه لا يحدث إلا على ما سمع. وهو ثقة باتفاق، لكن الشأن في إدراكه عائشة رضي الله تعالى عنها قال البخاري في التاريخ الكبير (١٩/ ٣٢٨ برقم ١٠٣١) -: "سمع أنساً وطاوساً". فالظاهر أنـه لم يسـمع منها. يُنظر: موضع آخر من التاريخ الكبير (١/ ٤٩ برقم ٩٩)، والجرح والتعديل (٢/ ١٣٣ برقم ٢٣٤)، وتهذيب التهذيب (١/ ١٥٠).
- (٣) ع عبدالله بن عُبيد الله بن عبدالله بن أبي مُلَيْكة بن عبدالله بن جدعان، يقال اسم أبي مُليكة : زهير، [أبو بكر] التيمي المدني، أدرك ثلاثين من أصحاب النبي الله فقيه، مات سنة ١١٧. التقريب (٣٤٧٧). كان قاضيا على عهد ابن الزبير، وجزم البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ١٣٧ برقم ٤١٢) وأبو حاتم فيها نقله ابنه في الجرح والتعديل (٥/ ٩٩ برقم ٤٦٦) بأنه سمع من عائشة رضى الله تعالى عنها.

وعبدالله بن بكر السهمي (ثلاثتهم) عن أبي يونس حاتم بن أبي صغيرة ()، ثنا ابن أبي مُليكة، حدثتني عائشة بنت طلحة، باللفظ السابق خرّجه من هذا الوجه:

- الحارث بن أبي أُسامة في مسنده ( ) - ومن طريقه أبو نُعيم في حِلية الأولياء ( ) - عن رَوْح بن عُبادة.

- وابن أبي شيبة في مصنفه ()، عن عبدالله بن بكر السهمي.
  - وابن حَزْم في المُحلى بالآثار ()، من طريق يحيى القطان.

٢/ وأما طريق ابن أبي مُليكة فرواه عيسى بن يونس وعُثمان بن عُمر (كلاهما) عن
 عبيد الله ابن أبي زياد المكي القدّاح () عن ابن أبي مُليكة، ولم يُصرَّ - عبالسّماع من أم

- (۱) ع حاتم بن أبي صغيرة القشيري، أبو يونس البصري، وأبو صغيرة اسمه: مسلم، وهو جده لأمّه، وقيل: زوج أُمّه، ثقة، من السادسة. التقريب (۲۰۰۱)، وفي الجرح والتعديل (٣/ ٢٥٧ برقم ١١٤٩) توثيق أحمد وابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم له، زاد أبو حاتم: "صالح".
  - (۲) مسند الحارث زوائد الهيثمي (۱/ ٤٨٥ برقم ٤١٩).
    - (٣) حلية الأولياء (٢/ ٤٩).
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (ط. كمال الحوت ٦/ ١٨٢ برقم ٣٠٥١٤).
- (٥) المحلى بالآثار (١٠/ ٣٩٤). وذكره الذهبي في سِير أعلام النبلاء عن عفيف بن سالم بهذا السند واللفظ حرفا بحرف (٢/ ١٩٦).
- (٢) دت ق عبيد الله بن أبي زياد القدّاح، أبو الحُصين المكي، ليس بالقوي، مات سنة ١٥٠. التقريب (٢ ٤٢٩٢). وثقه العِجلي في معرفة الثقات (١١٥٧)، وروى العقيلي (٣/ ١١٨ برقم ١٠٩٩): "عن عبدالله بن أحمد عن أبيه أنه قال عنه: "ليس به بأس"، ووثقه ابن معين في رواية ابن أبي مريم، وضعّفه في روايات عنه فقد روى عنه عبّاس الدوري (٣/ ٩٨ برقم ٣٧٦) تضعيفه، وروى ابن حبان في المجروحين (٢/ ٦٦ برقم ٢١٢) عن جعفر بن أبان أن ابن معين ضعّفه، وروى العقيلي وابن عدي عن معاوية تضعيفه، ونقل البخاري في الضعفاء الصغير (٢/ ٢١) والتاريخ الكبير (٥/ ٢٨٢ برقم ١٦٢١) عن يجيى القطّان قوله فيه: "كان وسطا لم يكن بذاك، ليس هو مثل عثمان بن الأسود ولا سيف، ومحمد بن عَمرو أحب إليَّ منه". وقال النسائي في ضعفائه (٣٥٥): "ليس بالقوي"، ووهّنه ابن حبان جدا، وقال العقيلي: "كان يروي المراسيل ولا يقيم الحديث"، وقال ابن عدي الكامل (٤/ ٣٢٧ برقم ١١٥٩): "حَدّث عنه "كان يروي المراسيل ولا يقيم الحديث"، وقال ابن عدي الكامل (٤/ ٣٢٧ برقم ١١٥٩): "حَدّث عنه "

المؤمنين عائشة -رضى الله تعالى عنها- من هذا الوجه، خرّجه كذلك:

- إسحاق بن راهويه في مسنده ()، عن عيسى بن يونس، باللفظ السابق.
  - وأبو الشّيخ في العَظَمَة () من طريق عُثمان بن عُمر به، نحوه.

 $\Upsilon$ / وأما طريق إبراهيم بن ميسرة فخرّجه البيهقي في سُننه الكبير (): أخبرنا يحيى بن إبراهيم ابن محمد بن يحيى ()، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ()، ثنا بحر بن نصر ()،

- = الثقات ولم أر في حديثه شيئا منكرا فأذكره"، وهو كقول الأكثرين ليس بالقوي
  - (۱) المطالب العالية (۱۰/ ٦٦٧ برقم ٢٣٧٨).
  - (٢) العَظَمَة لأبي الشيخ الأصبهاني (٥/ ١٦٥٤ ١٦٥٥).
  - (٣) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٧٩ برقم ١٥٩٦١)، ومختصر الخلافيات (٤/ ٣٧٨).
- (٤) هو أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى بن سحتويه النيسابوري المزكّي، ذكره النهبي في تذكرة الخفّاظ (٣/ ١٠٥٨) ووصفه بأنه: "مُسنِد نيسابور...صاحب الأمالي". وأكثر عنه ابن البخاري في مشيخته، والبيهقي خاصة في الدعوات الكبير، ووالده أبو إسحاق إبراهيم بن محمد النيسابوري المزكّي محدّث روى عنه أبو نُعيم في الجِلية فأكثر، والخطيب في تاريخه بواسطة أبي نُعيم وأبي بكر البرقاني وغيرهما، وله ترجمة في اللُباب في تهذيب الأنساب (٣/ ٢٠٤) وفيه: "المُزكّي...يقال هذا لمن يزكي الشهود ويبحث عن حالهم ويعرفه القاضي، واشتهر بهذا بيت كبير بنيسابور منهم جماعة من العلماء منهم أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي شيخ نيسابور في عصره وكان من العباد المجتهدين كثير الحج..."، وكذا ولده محمد وثقه ابن حجر، وله ترجمة في تاريخ بغداد (٣/ ٣٥٥) وأشار إلى مغمز فيه، وفي المنتخب من تاريخ نيسابور للصيرفيني (برقم ١٩٠٩)، وفي لسان الميزان (٥/ ٢٥٥) برقم ١٣٩٠).
- (٥) أبو العبّاس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان الأموي مولاهم المعقلي النيسابوري الأصّم، وفاته سنة ٢٤٦. له ترجمة حافلة في تذكرة الحُفّاظ (٣/ ٨٦٠ ٨٦٤ برقم ٨٣٥) استهلها الذهبي بقوله:

  " الإمام المفيد الثقة محدث المشرق...قال الحاكم: حدّث في الإسلام ستا وسبعين سنة، ولم يُختلف في صدقه وصحة سماعه...وكان حسن الخلق سخي النفس وربها كان يحتاج فيورق ويأكل وكان يكره الأخذ على التحديث".
- (٦) كن بحر بن نصر بن سابق الخولاني مولاهم، أبو عبدالله المصري، ثقة، مات سنة ١٦٧ التقريب (٦٤٥).

### ثنا ابن وهب ()، حدثني محمد بن مسلم الطائفي ()، عن إبراهيم بن ميسر ـة، أن عائشة -

- = قال عبدالرحمن بن أبي حاتم: "كتبنا عنه بمصر وهو صدوق ثقة". وقال ابن خزيمة: "مصري ثقة". يُنظر: الجرح والتعديل (٢/ ٤١٩ برقم ١٦٦٠)، وتهذيب التهذيب (١/ ٣٦).
- (۱) ع عبدالله بن وَهْب بن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصري، ثقة حافظ عابد، وفاته سنة ١٩٧ التقريب (٣٧١٨). وقال أبو زرعة: "نظرت في نحو ثلاثين ألف حديث لابن وهب ولا أعلم أنى رأيت له حديثاً لا أصل له، وهو ثقة "وقد توافقت أقوالهم على وصفه بالثقة والتقدم في هذا الأمر، وإنها نَقَم مَن نَقَم عليه أحد أمرين: أولها: أن في حديثه عن ابن جريج قَدرٌ يُغرِبُ به، قاله أحمد وغيره. وثانيها: أنه متساهل في الأخذ بالإجازة مع المناولة ثم يؤدي بقوله: "حدثني"، وهو مذهب أهل بلده مصر-، لم ينفرد به كها قال السّاجي وغيره. يُنظر: تذكرة الحفاظ (١/ ٢٠٤)، وتهذيب التهذيب مصر-، أي منفرد به كها قال السّاجي وغيره. يُنظر: تذكرة الحفاظ (١/ ٢٠٤)، وتهذيب التهذيب (٢/ ٢٥).
- (٢) خت م ٤ محمّد بن مُسلِم الطائفي واسم جده سوس وقيل: سوسن بزيادة نون في آخره وقيل: بتحتانية بدل الواو فيهما وقيل: مثل حُنين [وذكر ابن أبي حاتم غيرها]- صدوق يخطئ من حفظه، مات قبل ١٩٠. التقريب (٦٣٣٣). جاء في التاريخ الكبير (١/ ٢٢٣ برقم ٧٠٠): " سمع عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة...وقال ابن مهدي: كُتُب محمّد صِحاح"، وقد وثّقه العِجلي في معرفة الثقات (١٦٤٨)، وفي الجرح والتعديل(٨/ ٧٧برقم٣٢٢) من رواية إسحاق الكوسج عن ابن معين أنه وتّقة، وكذا في رواية عثمان الدارمي (٧٢١)، وعن عباس الدوري (٣/ ٧٦برقم ٤٠٣) عن ابن معين قال: "كان محمد بن مسلم الطائفي لا بأس به، وكان ابن عيينة أثبت منه ومن أبيه ومن أهل قريته، كان إذا حدّث مِن حِفظه يقول: كأنه يخطئ، وكان إذا حدّث من كتابه فليس به بـأس". وفي سـؤالات عـثمان بـن أبي شـيبة لابـن المديني (١٧٤): "كان صالحاً وَسَطاً". وقال أبو داود: "ليس به بأس". وفي الجرح والتعديل (٨/ ٧٧ برقم ٣٢٢) عن عبدالله بن أحمد عن أبيه قال: " ما أضعف حديثه"، وقال ابن عدى في الكامل في ضعفاء الرجال (٦/ ١٢٧ برقم ١٦٣٠): " وله غير ما ذكرت أحاديث حسان غرائب، وهو صالح الحديث لا بأس به، ولم أر له حديثا منكرا". وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٩٩٩برقم٩٢٥) وقال: "كان يخطئ". ونحو هذا في مشاهير علماء الأمصار (١١٧٦)، وهو مختلف فيه على أقـول لمـن ذُكـروا ولغيرهم من الأئمة، ولا يكاد يُشك في أن كتابه أمثل من حفظه، وهو صدوق أو فوق الصّدوق إن ثبت أن حديثه مِن كتابه، فإن حدّث مِن حِفظه؛ فهو - كقول ابن حجر - صدوق يخطئ. وليس لـه في مسـلم إلا حديثاً واحداً عن عَمرو بن دينار في الوضوء كما في رجال مسلم لابن منجويه (٢/ ٢٠٥ برقم ١٥٠٩)، والكاشف (٥١٥١)، والتهذيب (٩/ ٣٩٣)، وغيرها.

رضي الله تعالى عنها -... نحوه ببعض الاختصار.

وقد تُوبِعوا على روايته عن عائشة - رضي الله عنها - بغير هذه السياقة، فقد قال ابن أبي الدنيا (): أخبرني أبي أنا محمد بن جعفر ()، ثنا مسلم يعني ابن سعيد ()

- (۱) فق عبدالله بن محمد بن عُبيد بن سفيان القرشي مولاهم، أبو بكر بن أبي الدنيا البغدادي، صدوق حافظ، صاحب تصانيف، مات سنة ۲۸۱ وله ثلاث وسبعون. التقريب (۳۲۱۶). قال أبو حاتم الرازي وصالح جزرة: "صدوق". يُنظر: الجرح والتعديل (٥/ ١٦٣ برقم ٢٥٧)، وتذكرة الحُفّاظ (٢/ ٢٧٧ برقم ٢٩٩٦)، وتهذيب التهذيب (٦/ ١١).
- (٢) محمد بن عُبيد بن سفيان القرشي مولاهم، والد أبي بكر بن أبي الدنيا قال الخطيب في تاريخ بغداد (٢) محمد بن عُبيد بن سفيان القرشي مولاهم، والد أبي بكر بن أبي الدنيا قال الخطيب في تاريخ بغداد (٢/ ٣٧٠): " روى عنه ابنه أبو بكر أحاديث مستقيمة".
- (٣) محمد بن جعفر. جاء في ترجمة والدابن أبي الدنيا في الموضع المشار إليه من تاريخ بغداد أن من شيوخه: محمد بن جعفر المراني، ولم أقف على ترجمة له، والطبقة تحتمل غير واحد أبرزهم غُنْدَر الثقة المشهور لكن يُشكل عليها قول الخطيب، ولم يترجّح شيء!
- (٤) مسلم بن سعيد الرّاجح أنها اثنان كلاهما مجهول الحال وإن ذكرهما ابن حبان في ثقاته، وهذا بيان ما تلخّص في ذلك : جعلهم البخاري في تاريخه الكبير (٧/ ٢٦٢ بأرقام: ١١٠٥ ١١٠٠) ثلاثة رواة: الأول: يروي عنه الشيباني عن أبان بن صالح، والثاني: مولى ابن الحضر مي يروي عن أبي جُهيم الأول: يروي عنه الشيباني عن أبان بن صالح، والثالث: أبو سعيد سمع ابن مسعود شروى عنه بشر بن سعيد الحضر مي وأخوه مسلم بن سعيد "]، والثالث: أبو سعيد سمع ابن مسعود شروى عنه الشيباني عن يعفور وقدان. وجاء في العلل ومعرفة الرّجال لأحمد (٢/ ١٢ ٥ برقم ٢٣٣٧): " روى عنه الشيباني عن أبان بن صالح عن مسلم بن سعيد. وقال أبو يعفور: عن مسلم أبي سعيد". فجعلها اثنان، جعل الراوي عن أبان بن صالح ( الأول عند البخاري ) هو الذي روى عنه أبو يعفور ( الثالث عند البخاري ) وكذلك فعل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٨/ ١٨٤ ١٨٥ برقمي: ٢٠٨، ٧٠٨)، وابن حبان في الثقات (٥/ ٣٩٤ برقم ١٢٨٧): "أ مسلم أبو سعيد عن مولاه عثمان وابن مسعود للأمرين. وفي تعجيل المنفعة (١/ ٢٠٤ برقم ١٣٠٧): "أ مسلم أبو سعيد عن مولاه عثمان وابن مسعود وعنه أبو يعفور ذكره ابن حبان في الثقات. قلت: وذكره أبو أحمد الحاكم في الكنى فقال: مسلم بن سعيد العبدي أبو سعيد، سمع ابن مسعود. فأفاد أنه ممّن وافقت كنيته اسم أبيه". وأهم من ذلك أنه أفاد أن المذكور هنا الراوي عن ابن مسعود منسوب إلى عبد شمس من ربيعة بن نزار (اللباب / ١٣١٤)، وفي ترجمة أبي يعفور وقدان في تهذيب الكمال (ت١٩٦٤): " روى عن... أبي سعيد مسلم بن سعيد مولى ترجمة أبي يعفور وقدان في تهذيب الكمال (ت١٩٦٤): " روى عن... أبي سعيد مسلم بن سعيد مولى المناس الكمال (ت١٩٦٤): " روى عن... أبي سعيد مسلم بن سعيد مولى المناس ال

عن حبيب ()، عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - نحوه، إلا أنه لم يذكر الدّراهم، بل فيه: (... فقيل لها: إنّه من النّفر الّذين سمعوا الوحي من النبي رضي الله فأرسلت إلى اليمن؛ فابْتِيْعَ لها أربعون رأساً؛ فأعتقتهم) ().

#### = عثمان بن عفّان".

فائدة: ليزيد بن هارون شيخ يُصحّف بهذا اسمه (كما في موضع عند ابن ماجه ٦٦٣، وأحمد ٥/ ٢٧ وابن سعد (٣/ ٥٣٤، والحلية في مواضع منها ١/ ٢٩٧) والصواب أنّه مُستلم بن سعيد الثّقفي، له ترجمة في التهذيب وفروعه وغيرها. وفي الإكمال لابن ماكولا (٦/ ٩٥): "مسلم بن سعيد بن أسلم، ولي خراسان ليزيد بن عبداللك". ولست أدري ألهذا رواية أم لا، وفي فتح الباب لأبي عبدالله ابن منده (رقمي: ٧٣٩٧، و٧٠٤٣): " أبو سعد مسلم بن سعيد الخولاني". كما أن لهم شيخ متأخر نسبته: الأشعري وكنيته: أبو سلمة (ت. ٧٣٠) مذكور في تاريخ المحدّثين بأصبهان (٣/ ٩٤٥ برقم ٢٥١١).

(۱) لم أجزم بالمعني هنا، ولعل الكلمة مُصحّفة عن خُبيب أي ابن عبدالله بن الزبير، فله عنها حديث واحد عن النسائي في إشباع ثوب النبي الزعفراناً، وهو جدير بأن يعلم ذلك من شأنها. وترجمته في تهذيب الكهال (ت١٦٦٦). مات إثر جلد عمر بن عبدالعزيز له في ولايته على المدينة سنة ٩٣، وذكره ابن حبان في الثقات، وهو موصوف بالعِلم والنُسُك على غرائب تقع منه. فإن كان ما أُثبِت (حَبيب) صواب؛ فالأمر محتمل لغير واحد: الأول: ع حبيب بن أبي ثابت الكوفي، وهو ثقة فقيه جليل، لكنه كثير الإرسال والتدليس، مات سنة ١١٠ (التقريب ١٠٩١) لكن في تحفة التحصيل ص(٢٠) عن علي بن المديني: "حبيب بن أبي ثابت لقي ابن عباس، وسمع من عائشة، ولم يسمع من غيرهما من الصحابة". ولم يدكرها المزي فيمن روى عنهم، بل ذكر أنه لم يسمع من أم المؤمنين أم سلمة الشاني: بخ م ٤ حبيب بن عُبيد الرّحبي، أبو حفص الجمعي، ثقة من الثالثة (التقريب ١١٩١)، وكان يُرسِل عن عائشة كها في تهذيب الكهال (ت ١٩٧٩) وغيره. والثالث: خ م دس ق حبيب بن أبي عمرة القصّاب، أبو عبدالله الجاّني الكوفي، ثقة مات سنة ١٤٦ يروي عن عائشة بنت طلحة (حديثه عنها في صحيح البخاري) لكنه لم يُعرف بالإرسال عنها، ولا بالتدليس أصلا. ويحتمل غيرهم كحبيب الأعور المدني مولى ابن الزبير (تهذيب الكهال ت ١٩٠١)، والأقرب منهم حبيب بن أبي ثابت، وقد يكون دلّسه عن عائشة بنت طلحة، والله تعلل أعلم.

(٢) الهواتف لابن أبي الدنيا (ص١٠١ برقم ١٥٩).

### وجه آخر:

قال ابن حزم: "رويناه من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل ()، أنا عبدالله بن عون الخرّاز ()،

ثنا عفيف بن سالم الموصلي ()،

عن عبدالله بن المؤمل ()، عن عبدالله بن أبي مليكة، عن عائشة بنت طلحة قالت:

- (۱) جاء في طبقات الحُفّاظ (۱/ ۲۹۲ ۲۹۳ برقم ۲۶۰): "عبدالله بن أحمد بن حنبل أبو عبدالرحمن البغدادي الحافظ ابن الحافظ... قال أبو زرعة: قال لي أحمد: ابني عبدالله محظوظ من علم الحديث لا يكاد يذاكرني إلا بها لا أحفظ... وقال الخطيب: كان ثقة ثبتا فهها ولد سنة ۲۱۳ ومات سنة ۲۹۰".
- (٢) م س عبدالله بن عون بن أبي عون بن يزيد الهلالي الخرّاز، أبو محمد البغدادي، ثِقة عابد، مات سنة ٢٣٢ على الصحيح. التقريب (٣٥٤٤). الجرح والتعديل (٥/ ١٣١ برقم ٢٠٦) توثيق أبي زرعة الرازي وغيره، وقال ابن الجنيد عن ابن معين: "صدوق". وفي رواية عبدالخالق بن منصور كما في تهذيب التهذيب (٥/ ٣٠٥): " ثقة". كما وثقه ثَمَّ صالح جزرة، وعبدالله بن الإمام أحمد، وغيرهم.
- (٣) عس عفيف بن سالم الموصلي البجلي مولاهم، أبو عمرو، صدوق، مات بعد ١٨٠. التقريب (٢٦٦٤). وقد وثّقه ابن معين (في رواية الدوري ١١٨٤ برقم ٢٦٠٥) وكذا في رواية أبي داود، وفي الجرح والتعديل (٧/ ٢٩ برقم ١٦١) وقال أبو حاتم الرازي: "ثقة لا بأس به"، وذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٢٣٥ برقم ١٤٨١٤) وقال: "وكان من العباد"، وقال ابن خراش: "صدوق من خيار الناس". لكن جاء في سؤالات البرقاني للدارقطني ص (٥٥ برقم ٣٩٨): "ربها أخطأ، لا يُترك". يُنظر: تهذيب التهذيب (٧/ ٢٠٩). والظاهر أنّ ابن حجر أعمل كلمة الدارقطني في مقابل قول الجمع، وقد يكون أطلع على شيء تفرّد به أو خالف، فانحطّت مرتبته، بينها رأى الأكثرون أن ذلك من نادر ما يقع في حديث الثقات فيبيّن ويُعلّ، ولا ينزل بمرتبة الواحد منهم عن حد الثقة والحال هذه، والذين وثقوه فيهم أثمة منسوبون للتشدّد، وهم أقرب إليه وأعلم به من الدارقطني مع جلالة قدره، ولذا فإن الأرجح أنه ثقة، والله تعالى أعلم.
- (٤) بخ ت ق عبدالله بن المؤمِّل بن وهب الله المخزومي المكي، ضعيف الحديث، مات سنة ١٦٠. التقريب (٣٢/٣). لم أر أحدا أطلق توثيقه غير ابن نمير وابن سعد كما في تهذيب التهذيب (٣٦/٣)، وبالمقابل فقد ضعّفه أحمد في رواية صالح عن أبيه بقوله: "كان قاضي مكة مخزومي وليس هو بذاك"، وفي رواية ابنه عبدالله بقوله: "أحاديث عبدالله بن المؤمل مناكير". كلاهما في الجرح والتعديل (٥/ ١٧٥ برقم

كان جانٌ يطّلع على عائشة -أم المؤمنين-؛ فحرّجت عليه مرّة بعد مرّة؛ فأبى إلا أن يظهر؛ فَعَدَتْ عليه بحديدة؛ فقتلته؛ فأُتِيَتْ في منامها. فقيل لها: أَقَتلتِ فلاناً؟! أما إنه قد

= ١٢٨)، ورواية عبدالله في الكامل (٤/ ١٣٦). وفي الموضع السابق من التهذيب قال أبو داود: "منكر الحديث"، وقال العُقيلي: "لا يتابع على كثير من حديثه"، كها ضعّفه النسائي في الضعفاء والمتروكين ص (٦٢ برقم ٣٣١)، وضعّفه الدارقطني وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: "ليس بالقوي". الجرح والتعديل (٥/ ١٧٥ برقم ١٧٥). وفي الكامل (٤/ ١٣٧ برقم ٩٧٤) قال ابن عدي: "عامة ما يرويه الضعف عليه بَيّن". فهو ضعيف كقول أكثر أهل العِلم.

أما ابن معين وابن حبان فاختلف قولهما فيه:

فقد جاء تضعيفه عن ابن معين في عدة روايات (رواية عثمان الدارمي ص ١٤١ برقم ٢٧٦، ورواية عباس الدوري ٣/ ٧٣ برقم ٢٩٠، ورواية ابن أبي خيثمة كما في الجرح والتعديل ٥/ ١٧٥، ورواية معاوية كما في الكامل لابن عدي ٤/ ١٣٦ وغيرها)، وقد روى عنه ابن أبي مريم قوله: "ليس به بأس ينكر عليه الحديث". كما رُوي عن عباس الدوري أنه روى عن ابن معين قوله فيه: "صالح الحديث". - كلاهما في الكامل(٤/ ١٣٦) فكأن قول يحيى اختلف في تحديد أثر مروياته المستنكرة على مجمل حاله، والأكثر على تضعيفه.

وأما ابن حبان فجعله اثنان: فقال في المجروحين(٢/ ٢٧ - ٢٨ برقم ٥٥٥): "عبدالله بن المؤمل المخزومي شيخ من أهل مكة يروي عن أبي الزبير روى عنه ابن المبارك كان قليل الحديث منكر الرواية لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد لأنه لم يتبين عندنا عدالته فيقبل ما انفرد به وذاك أنه قليل الحديث لم يتهيأ عتبار حديثه بحديث غيره لقلته فيحكم له بالعدالة أو الجرح ولا يتهيأ إطلاق العدالة على من ليس نعرفه بها يقينا فيقبل ما انفرد به فعسى نحل الحرام ونحرم الحلال برواية من ليس بعدل أو نقول على رسول الله على ما انفرد به فعسى نحل الحرام ونحرم الحلال برواية من ليس بعدل أو نقول على يستحقه بإحدى الأسباب التي ذكرناها من أنواع الجرح في أول الكتاب وعائذ بالله من هذين الخصلتين أن نجرح العدل من غير علم أو نعدل المجروح من غير يقين ونسأل الله الستر". وفي الثقات (٧/ ٢٨ برقم المفيان وليس هذا بصاحب أبى المؤمل بن وهب المخزومي يروى عن عطاء بن أبي رباح روى عنه منصور بن الأمصار ص (٩٤١ برقم ١١٧٥) فقال: "عبدالله بن المؤمل بن وهب الله المخزومي القرشي من صالحي الأمصار ص (٩٤١ برقم ١١٧٥) فقال: "عبدالله بن المؤمل بن وهب الله غيره والحق أنه أهل مكة وكان يهم في الشيء بعد الشيء". قال ابن حجر في التهذيب (٦/ ٣٢): "ظنه غيره والحق أنه أهل مكة وكان يهم في الشيء بعد الشيء". قال ابن حجر في التهذيب (١٣/ ٣٣): "ظنه غيره والحق أنه أهل مكة وكان يهم في الشيء من اختلاف الراويات عن ابن معين فيه أنها اثنان، والله تعالى أعلم.

كان شهد بدراً مع رسول الله هي وكان لا يطّلع عليك لا حاسرة ولا متجردة إلا أنه كان يسمع حديث النبي في فأخذها ما تقدم وما تأخر؛ فذكرت ذلك لأبيها؛ فقال: تصدقي باثني عشر ألف درهم ديته "().

### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

الأثر صحيح عنها - رضي الله تعالى عنها - من الطريق الأول ( ابن أبي صغيرة، عن ابن أبي مُليكة،

عن عائشة بنت طلحة، عنها ).

أما رواية ابن أبي مليكة عن عائشة مباشرة فسبق في ترجمته أن البخاري وأبا حاتم الرازي حكما بأنه قد سمع منها، لكنه يروي أيضاً عنها بواسطة عائشة بنت طلحة في هذا الأثر وفي غيره، ويمكن أن يُقال أنه سمعه منها ومن بنت طلحة، لكن الأشبه بِنَفَسِ أهل العِلم -فيما يظهر - أن يُحكم بأن مَرَد هذا الطريق إلى سابقه، وابن أبي مُليكة موصوف بالإرسال، فيزيد هذا الأمر رُجحاناً، والله تعالى أعلم.

وأما رواية ابن وهب، عن محمد بن مُسلِم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة فيُشكل عليها أمران:

الأول: ضعف محمد بن مسلم الطائفي إذا لم يثبت أنه حدّث مِن كتبه.

الثاني: عدم احتمال تاريخ وفاة إبراهيم بن ميسرة الطائفي المكّي أن يكون سمع من عائشة فيها يظهر.

فإن كان الطائفي حفظ الإسناد فذاك على ما في رواية ابن ميسرة عن أم المؤمنين عائشة من إشكال، وإلا فإن الحديث حديث عائشة بنت طلحة وفي كُلِّ حال فالعُمدة على الطريق الأوّل الصحيح.

(۱) المحلى بالآثار (۱۰/ ٣٩٤). وذكره النهبي في سِير الأعلام عن عفيف بهذا السند واللفظ حرفا بحرف (۲/ ١٩٦).

وأما المتابعة التي عند ابن أبي الدنيا من طريق مسلم بن سعيد، عن حبيب، عن أم المؤمنين عائشة، فضعيفة قطعاً، فمسلم مجهول الحال، وشيخه لم أتبيّنه، وحبيب يحتمل غير واحد، كما أن في المتن زيادات منكرة مخالفة للوجه الصحيح السابق.

وأما الوجه الآخر الذي عند ابن حزم ففيه عبدالله بن المؤمِّل هو ضعيف، وعلى هذا فلا يصح ذِكر أبيها الله في هذا الأثر، والله تعالى أعلم.

وقد قال أبو محمد ابن حزم بعد أن ذكره: "هذا لا شيء، عفيف بن سالم مجهول لا يدري من هو، وعبدالله بن المؤمل هو المكي ضعيف لا يحتج به "(). وهذه مجازفة منه في حق عفيف بن سالم، لأنه معروف بل موثق عند عدد من أهل العِلم، فأما ابن المؤمل فهو ضعيف كها قال.

### (٦) قال ابن أبي شيبة (): حدثنا عبدالله بن مبارك (معن مَعْمَر) عن عَمو عَمو (معن عَمور)

- (۱) المصنف ط. الجمعة واللحيدان (٧/٩ برقم ٢٧١٤)، وفي موضع آخر (٩/ ١٦٩ برقم ٢٨٠٥٩ باب الرجل يُقتل في الحَرَم) جعل معمراً بين ابن المبارك وعَمرو، وهو الصواب دون شك، لذا أُثبِتَ في الأصل.
- (٢) ع عبدالله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة، ثِقة ثَبت، فقيه عالمٍ، جَوَاد مجاهد، جمعت فيه خِصال الخير، مات سنة ١٨١، وله ثلاث وستون. التقريب(٣٥٩٥). وفي تقدمة الجرح والتعديل(١/ ٢٦٢ ٢٨٠) وقد جعله أبواباً يعسر الانتقاء منها لإمامته وكثرة الثناء عليه.
- (٣) ع مَعْمر بن راشد الأزدي مولاهم، أبو عُروة البصري نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيها حَدَّث به بالبصرة، مات سنة ١٥٤، وهو ابن ثهان وخمسين سنة. التقريب(٦٨٥٧). ولا خلاف بين أهل العلم على ثقته وتثبته وفضله، فهذا محل اتفاق بينهم في الجملة، هو عند جميع الأئمة والمحققين من أرفع تلاميذ الزهري قدراً، وأعظمهم ضبطاً لها، وهم ما بين جاعل له الذروة مع مالك، أو جاعله في المصطفين منهم، لكنه غيره أعلى منه مع تقدمه. وإنها الشأن في بعض من مروياته، وهذه إلماحة موجزة عن كل:
- أولاً: ما حدَّث به في البصرة:انتقد بعض أهل التحقيق من الأئمة فمن بعدهم بعض حديثه بالبصرة. فقد قال الإمام أحمد: "كان يتعاهد كتبه، وينظر فيها يعني باليمن وكان يحدثهم حِفظاً بالبصرة". وقال أبو حاتم الرازي: "ما حدَّث معمر في البصرة ففيه أغاليط، وهو صالح الحديث". ومَرَدُّ ذلك إلى أنه حدَّث فيها من حفظه فلم يكن في الضبط كحديثه من كتابه، لا أن الرَّجل مخلِّط أو فاحش الغلط إذ حدَّث في البصرة.
- ثانياً: روايته عن بعض شيوخه: ثابت البُناني، والأعمش، وهشام بن عروة: قال حمَّاد بن سلمة: "لمّا رحل معمر إلى الزهري نَبُلَ فكنًا نسميه معمر الزهري". وقد شئل أحمد عمّا روى معمر عن ثابت فقال: "ما أحسن حديثه.. ثُم قدَّم حماد بن سلمة على كل من يروي عن ثابت". وقوله: "أحسن" تحتمل مجرد الملاح، وتحتمل الغرابة كما يقع في كلام المتقدمين كثيرا، يقوّي الاحتمال الثاني قول ابن معين: " إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه، إلا عن الزهري وابن طاووس، فإن حديثه عنها مستقيم، فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا، وما عمل في حديث الأعمش شيئاً... وحديث معمر عن ثابت، وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة، وهذا الضرب مضطرب "كثير الأوهام". وأخيراً فها أعدل و أحكم قول الذهبي إذ يقول: "ما نزال نحتج بمعمر، حتى يلوح لنا خطؤه بمخالفة مَن هو أحفظ منه أو نعده من الثقات". ويُلحظ أنه تارة يُتكلّم في روايته من جهة ضعف تحمله عن بعض شيوخه خاصة العراقيين،

بن عبدالله ()، عن عكرمة: (أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ ﴿ قَضَى بالدِّيةِ على أَهْلِ القُرَى الْخُطَّابِ ﴿ قَضَى بالدِّيةِ على أَهْلِ القُرَى الْخُلَانُ عَشَرَ أَلْفاً. وقال: إنَّ الزمَّانَ يَخْتَلِفُ، وأَخَافُ عَلَيكُم الحُكَّامَ مِنْ بَعْدِي، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ القُرَى زِيَادةً في تَعْلِيْظِ عَقْلٍ ()، ولا الشَّهْرَ الحَرَامَ ()، ولا الحُرْمَةُ (). وعَقْلُ أَهْلِ القُرَى فِيْهِ لا زِيَادةً عَلَيْهِ ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الأثر مروي في جامع معمر بن راشد (): عن رجل، عن عكرمة، عن عُمر ... ولفظه طويل ساق فيه ديات الجراحات، وذكر فيه نحو ما في هذا الأثر، وذكر دية المجوس. وهذه سياقته -برواية عبدالرزاق-: أخبرنا معمر، عن رجل، عن عكرمة مولى ابن عباس قال: (قضى عمر بن الخطاب في الجراح التي لم يقض فيها النبي ولا أبو بكر، فقضى في الموضحة () التي في جسد الإنسان -وليست في رأسه- أن كل عظم له نذر

- = وتارة لأدائه هو كحديثه بالبصرة. يُنظر: التاريخ الكبير (٧/ ٣٧٨برقم ١٦٣١)، والجرح والتعديل (٨/ ٢٥٥ برقم ١٦٦٥)، والمعرفة والتاريخ (٢/ ١٦٦،٢٠١)، وتهذيب الكمال (٦٦٩٧)، وتذكرة الحفاظ (١/ ١٩٠)، والرواة الثقات المتكلّم فيهم للذهبي (١٦٦).
- (۱) رواه ابن أبي شيبة في موضع آخر فأثبت معمراً شيخا لابن المبارك، لذا فإني أجزم أن معمر هو شيخ ابن المبارك هنا، وأن شيخ معمر هو ابن الأسوار اليهاني. وعبدالرزاق قد رواه عن معمر في الجامع فجعله عن رجل عن عكرمة، وهو عَمرو بن عبدالله بن الأسوار هذا، ويأتي مزيد بيان لهذا كُلّه.
  - (٢) العَقْل: الدّية، وقد سبق بيان ذلك في التعليق على الأثر الأول.
    - (٣) أي القتل في الشهر الحرام.
- (٤) أي قتلُ المُحْرِمِ. قال في النهاية: " الحُرْم بضم الحاء وسكون الراء الإحرام بالحج، وبالكسر: الرجل المُحرِم". ويُحتمل انه أراد القتل داخل حدود الحَرَم من قولهم: " أحرم الرجل إذا دخل الحَرَم". النهاية (حرم).
  - (٥) كما في جامعه برواية عبدالرزاق الملحق بالمصنف (١٠/ ٢٤٤ ٢٤٥).
- (٦) في هذا الوجه ذِكر لعامة الجراحات وسيأتي بيان المراد بكل واحد منها في بابها المخصص، كم اسيأتي تعريف إجمالي بالجراحات قريباً.

مسمى ففي موضحته نصف عشر نذره ما كانت. فإذا كانت الموضحة في اليَدِ فنِصْفُ عُشْرِ نَذْرِها ما لم تكن في الأصابع، فإذا كانت مُوضِحةً في إصبع؛ ففيها نِصفُ عُشْرِ. نَذْرِ الإصبع، فها كان فوق الأصابع في الكَفّ؛ فَنَذْرُها مثل مُوضِحةِ الذِّرَاعِ والعَصُّدِ، وفي الرِّصبع، فها كان فوق الأَصَابع في الكَفّ؛ فَنَذْرُها مثل مُوضِحةِ الذِّرَاعِ والعَصُّدِ، وفي الرِّجْلِ مثِلُ ما في اليَدِ. وما كانت من مَنْقُولَةٍ - نقل عِظامَها - في الذِّرَاعِ أو العَصُدِ أو السَّاقِ أو الفَخِذِ؛ فهي نِصفُ مَنْقُولَةِ الرأس. وقَضَى - في الأَنَامِلِ في كُلِّ أَنْمُلَةٍ بِنَلاثِ السَّاقِ أو الفَخِذِ؛ فهي نِصفُ مَنْقُولَةِ الرأس. وقَضَى - في الأَنامِلِ في كُلِّ أَنْمُلَةٍ بِنَلاثِ قَلائِصَ وثُلُثِ قَلُوصٍ. وقَضَى باللَّيةِ على أهل القُرى اثني عشر - ألف درهم، وقال: إني أرَى الزَّمَان يَخْتَلِفُ، وأَخْشَى عليكم الحُكَّامَ القُرى اثني عشر - ألف درهم، وقال: إني أرَى الزَّمَان يَخْتَلِفُ، وأَخْشَى عليكم الحُكَّامَ العُدي، أَن يُصَابَ الرَّجُلُ المُسْلِم؛ فَتَذْهَبَ دِيَتُه بَاطِلاً، أو تُرْفَعَ دِيَتُه بِغَيرِ حَقَّ فَتُحَمَّلَ على أقوام مُسلمينَ فَتَجْتَاحَهُم. فليس على أهل العَيْنِ ( ) زِيَادَةٌ في تَغْلِظِ عَقْلٍ فِي الشَّهِ الخُوسِ ولا في الثَّنيْ عَشَرَ - أَلْفًا. وقضى في المُجُوسِ ولا في الخُرْمَةِ. وعَقْلُ أهل القُرى تَغْلِيْظُ كُلُّهُ، لا زِيَادَةَ فيه على اثْنَيْ عَشَرَ - أَلْفًا. وقضى في المَجُوسِ المُؤاتِ ومِئةِ دِرْهَم، وقال: إنها هو عَبْدٌ، ليس من أهل الكِتَاب فتكون ديته مثل ديتهم ) ( ).

وقد خرّجه عبد الرزاق في مصنفه مختصر - أ - فاقتصر - على المتعلق بالترجمة التي جعلها للمُنقِّلة - عن معمر، عن رجل، عن عكرمة، عن عمر: ( في منقولة الجسد نصف منقولة الرأس إذا كان تَنَقَّلَ عِظَامُها في الذراع أو العضد أو السَّاق أو الفخذ) ().

وقال عبدالرزاق في موضع: عن معمر قال: أخبرني رجل من أهل اليمن، أن عمر بن الخطاب قال: ( تقدر الموضحة بالإبهام فها زاد على ذلك أخذ بحساب ما زاد ) ( ).

- (١) أي: أهل الذهب، وقد يُطلق على الشام وما جرى مجراها أهل العين أي الذهب، وأهل العِراق وما حولها أهل الوَرِق أي: الفِضّة.
- (٢) جامع معمر الملحق بمصنف عبدالرزاق (١٠/ ٢٤٤ ٤٣٥ برقم ١٩٠٠١)، واختصرـه عبـدالرزاق في المُصنَّف (٩/ ٣١٠ برقم ١٧٣٣١).
  - (٣) المصدر السابق (٩/ ٣١٩ برقم ١٧٣٧١).
- (٤) السابق (٩/ ٣٠٧) برقم ١٧٣١٨)، ثم خرّجه (٩/ ٣١١ برقم ١٧٣٣٩) عن معمر، عن رجل، عن السابق (٩/ ٣٠١) عكرمة مولى ابن عبّاس مقتصراً على ما يتصل بالموضِحَةِ في غير الـرأس، ورواه (بـرقم ١٧٣٣١) =

فاقتصر على ذلك.

والرجل هو عَمرو هذا عينه كما أبان عن ذلك الإمام أحمد ()، ونقل البيهقي ذلك عن عبدالرزّاق نفسه ().

فالحاصل أن عبدالرزّاق خرّجه مجتمعاً، وفرّقه بحسب تراجم الأبواب، وأبهم شيخ معمر تارة، وأبان اسمه تارة، تبعا لشيخه معمر فيها يظهر.

### <u>المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:</u>

الأثر لم يرو إلا بهذا الإسناد عن عكرمة. وكل رجاله ثقات أثبات، معروف بعضهم بالأخذ عن بعض، إلا عَمرو بن عبدالله بن الأسوار الياني، لقَبُه: بَرْق ().

قال عنه ابن معين - في رواية الدارمي -: "ليس بالقوي ".

وقال ابن عدي: "حديثه لا يُتابعه الثقات عليه ".

وقال الأزدي: "متروك الحديث "().

ومع ذلك فقد ذكره ابن حِبان في ثقاته ()!

وفي رواية عباس الدوري، وأحمد بن أبي مريم عن ابن معين قصة رواها ابن معين عن ابن معين عن ابن معين عن هِشام القاضي، فيها ذِكْرُ سَرِ قَتِه كتاب عكرمة، وشُرْبِهِ الخَمْرَ، وإنْشَادِه في ذلك ()!

- = بالإسناد السابق عن عكرمة، مقتصراً على دية مواضِحِ الأصابِع، كما خرّجه في باب المُنقِّلة (٩/ ٣١٨ برقم ١٧٣٧) من هذا الطريق عينه، واقتصر فيه على ما يتصل بها.
  - (١) هو في علل الحديث ومعرفة الرجال عن أحمد ص(٦٧).
    - (٢) في موضِع من سُننه الكبير (٨/ ١٠٧ برقم ١٦١٥٤).
      - (٣) يُنظر: نزهة الألباب (١/ ١١٩ برقم ٣٦٥).
      - (٤) كما في ضعفاء ابن الجوزي (٢/ ٢٢٩ برقم ٢٥٧٢).
        - (٥) الثقات لابن حبان (٧/ ٢٢٥ برقم ٩٧٨٩).
  - (٦) تاريخ عباس الدوري (٣/ ١٠٥ برقم ٤٣٥)، وهي في الكامل لابن عدي (٥/ ١٤٤ برقم ١٣٠٨).

وروى الإمام أحمد عن عبدالرزاق أنه فضّل يونس بن سليم الصنعاني () على عَمرو هذا. وقال به أحمد في موضع (). وروى البخاريُ هذا القول عن أحمد عن عبدالرزاق، وزاد بعده من قول أحمد: "فلها ذكر هذا عند ذاك؛ علمت أن ذا ليس بشيء" ().

وفي موضع أخر قال: "كان عكرمة نزل على أبيه، وكان سمع منه كتاباً، وكان أهل اليمن لا يرضونه -وأشار أبو عبدالله بيده أي كان يشرب، وتَبسَّم- وكان معمر يحدث عنه يقول: عن رجل لا يسميه إلا لابن المبارك؛ فإنه سهاه. قال: بَرْق" (). وروى العُقيلي نحو هذا القول عن أحمد، لكنه زاد في ثناياه: "ومعمر روى عنه، وكان عنده لا بأس به، وكانت له عِلة ". ثم أشار إلى شُربه الخَمرَ ().

هذا ما قيل في حاله إجمالاً، فأما روايته هذا الأثر فمن أهل العِلم من تعرَّض لها ولحديثه عن عكرمة عموماً:

قال معمر عن شيخه هذا: " ذكرتُ حديثَه عن عكرمة لأيوب فلم يُنكر ذلك". وهذا لا يدعونا إلى التسليم بقبول أيوب له، فلعله لم يعرف الرجل، ولم يتهمه، سيما وأن أيوب كان سيء الرأي في عكرمة.

وقال عنه معمر: "لم أره حَمَل إلا ما حَمَل الفقهاء ".

- (١) يونس بن سليم الصنعاني. قال في التقريب (٧٩٦٣): " مجهول، من التاسعة "!
- (٢) العلل ومعرفة الرجال (٢/ ١٣٥ برقم ١٧٩٤ و ٣/ ١٤١ برقم ٤٦٢٣، و ٣/ ٢٧١ برقم ٢٠١٥).
- (٣) التاريخ الأوسط (٢ / ٢٥٨ برقم ٢٥٨٥)، ومراده أنه لمّا ذكر يونس بن سليم عند ذِكر برقٍ هذا ؛ علم أنه لا شيء، ونظائر هذا مبثوثة في كلام أهل العِلم، وكلمة أحمد هذه أصل مُصرّح بمرادهم بمثل هذه العبارة.
  - (٤) هو في علل الحديث ومعرفة الرجال عن أحمد ص(٦٧).
- (٥) ضعفاء العُقيلي (٣/ ٢٥٩ برقم ١٢٦٦)، وله ذِكر في موضع آخر من ضعفاء العُقيلي (٣/ ٢٥٧ برقم ١٢٦٣) في ترجمة عَمرو بن أبي بكر، إذ قال العُقيلي : " ولعله عَمرو بَرق".

وروى ابن المديني عن هِشام بن يوسف الصنعاني قال: "كان عكرمة نَزَل على أبيه، فقال لي أُميّة بن شِبل: إنها كان عَدَا على كتاب لعكرمة نَسَخَه، ثم جعل يسأل عكرمة؛ فَعَلِمَ أَنَّه كَتَبَه من كتابه، فقال: علمتُ أن عقلك لم يبلغ هذا! "().

هذا وقد أبهم معمرٌ شيخَه في موضِع -سبقت الإشارة إليها- وفي متنه زيادات كثيرة جداً كما سبق، وقد جزم الإمام أحمد أنه هو كما سبق. وعلى هذا فيُخشى أن يكون قد زاد فيه ونقص على نحو يُشعر أن فيه اضطراباً، إن لم يكن معمر اختصره تارة وشَرَحه تارة، ولعل الاحتمال الثاني أظهر.

وبعد هذا فما أعجب حكم الحافظ ابن حجر عليه في التقريب أنه: "صدوقٌ فيه لِين" وهو القائل في التلخيص الحبير () عَقِبَ حديث من طريقه: "وهو ضعيف عندهم"!

والخلاصة: أن عَمرواً ضعيفُ الحديث في أدنى أحواله، ولا يقبل ما تفرد به عن عُمر بن الخطاب على ما لم يتقوّ بغيره ليكون محل نظر.

والأثر الموالي له يُوافِقه في الدلالة على ما يتصل بهذا الباب، وسيُنظر - في الحكم عليه - في إمكان تقوية أحدهما بالآخر.



<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير (٦/ ٣٤٥ برقم ٢٥٩٠).

<sup>(</sup>٢) التلخيص الحبير (٣/ ٨٥). كأنه تابع ابن حبان في حكمه في التقريب، مع كون ذِكر ابن حبان له في ثقاته -إن كان مجرد الذكر توثيقاً معتداً به - مخالفٌ للجمع الكبير من الأئمة الـذين خَبرَوه وخَبرَوا حديثه. ولهذا عند الحافظ ابن حجر حب نظائر ليست بالقليلة.

(٧) روى عبدالرزاق ()، عن معمر، عن الزهري () عن سليمان بن يسار () ( أن رجلاً من بني مُدُلِحٍ () قتل ابنه، فَلَم يُقِدْهُ مِنه عمر بن الخطاب ، وأَغْرَمَه دِيَتَه، ولم يُورِّثُهُ منه، وورَّثُ أُمَّه، وأَخَاه لأَبيه ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر مروي من طرق، أولها وأولاها ما صُدِّر به، ولم أجده إلا عند عبدالرزاق بهذا الإسناد واللفظ. وهذه بقية طرقه وألفاظها:

#### الطريق الثاني:

رواه ابـــن أبي شــــيبة فقــــال: حــــدثنا أبـــو خالــــد الأحمـــر ()،

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ٤٠١ ٤٠٣ برقم ۱۷۷۷۸، والتالي ۱۷۷۷۹، و ۱۷۷۸۰، و ۱۷۷۸۱).
- (۲) ع محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن عبدالله بن شِهاب القرشي الزهري، أبو بكر، الفقيه الحافِظ، متفق على جلالته واتقانه وثبته، مات سنة ١٢٥، وقيل: قبل ذلك بِسَنة أو سنتين. التقريب (٦٣٣٦). وهو إمام الحجاز والدنيا أحد أوعية الحديث العظيمة. ذكر البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٢٢٠برقم ٦٩٣) طرفا من عجيب حفظه دون كتابة ولا إعادة. وقال مالك كها في الجرح والتعديل (٨/ ٢٧برقم ٣١٨) -: " بقى ابن شهاب وماله في الدنيا نظر".
- (٣) ع سليهان بن يسار الهلالي المدني، مولى ميمونة وقيل: أم سلمة، ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة، مات بعد المئة وقيل: قبلها. التقريب(٢٦٣٤). وجزم ابن سعد في الطبقات الكبرى(٥/ ١٧٤) بأنه لميمونة، وقال: "وكان "ويُقال إن سليهان نفسه كان مكاتبا لها" ثم ذكر أثرا في دخوله على عائشة يقوي ذلك، ثم قال: "وكان ثقة عاليا رفيعا فقيها كثير الحديث". ويُنظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٢٠٠).
- (3) بني مُدلِج: نسبة إلى مُدْلِج مرّة بن عبد مناة بن كنانة. ويُنظر: الإنباه على قبائل الرواة لابن عبدالبر ص(٥٦)، واللباب (٣/ ١٨٣)، وتهذيب الأسهاء واللغات (٢/ ٥٦٥ برقم ٩٧٣)، ولقطة العجلان لصديق حسن خان ص(١٢١). وهذه القبيلة معروفة بقيافة البشر لا قيافة الأثر وهي معرفة نسبة الشخص من أعضائه، وجزم ابن القيم وبعده ابن حجر بعدم اختصاصهم بها. يُنظر: زاد المعاد (٥/ ٤٢٣)، وفتح الباري (١٢/ ٥٧) وكشف الظنون (٢/ ١٣٦٦).
- (٥) ع سليمان بن حيان الأزدي، أبو خالد الأحمر الكوفي، صدوق يخطئ. مات سنة تسعين أو قبلها، وله بضع

# عن يحيى بن سعيد ()، عن عَمرو بن شعيب (أن قَتَادةَ ـرَجُلاً مِنْ بَني مُدْلِج ـ قَتَلَ ابْنَه؛ فَأَخَذَ مِنه عُمَر مِئَةً مِنْ الإِبِلِ: ثَلاثِين حِقَّةً ()، وثَلاثِينَ جَذَعَةً ()، وأَرْبَعينَ خَلِفَةً () () (أ.

- وسبعون. كذا في التقريب، وقال ابن سعد في الطبقات (٦/ ٣٩١): "ثقة كثير الحديث". وفي الجرح والتعديل (٤/ ١٠٦ كبرة م ٤٧٧) أن ابن المديني وثقه، وفي رواية الدارمي عن ابن معين: "ليس به بأس " وكذا قال النسائي ووثقه في رواية ابن أبي مريم، وقال أبو حاتم الرازي: "صدوق". وقال ابن حبان في مشاهير العلماء (٣٦١): " من متقني أهل الكوفة، وكان تُبتاً". ووثقه العجلي (برقم ٢٦٣٥)، وذكر المزي في التهذيب (٤٠٥٢) أن وكيعاً قال لما شئل عنه: "وأبو خالد ممن يُسأل عنه!". وأخرج له البخاري شيئاً قليلاً مما تُوبع عليه قيل: عِدتها ثلاثة أحاديث، واحتج به مسلم. وبالمقابل ففي رواية عباس الدوري عن ابن معين: "ليس بحُجة". وفصل الخطاب لأبي أحمد ابن عدي إذ قال في الكامل (٣/ ٢٨٢ برقم ٥٧٠): "وإنها أتي هذا من سوء حفظه؛ فيغلط ويخطئ. وهو في الأصل -كها قال ابن معين صدوق وليس بحجة". والراجح من مجمل ما سبق أنه لا يقل عن الصدوق في الوصف المجمل، وفي رواياته أخطاء قصّرت به عن مرتبة الثقة، وإن وصفه بها جمع من الأئمة. يُنظر: تاريخ عثان بن سعيد رواياته أخطاء قصّرت به عن مرتبة الثقة، وإن وصفه بها جمع من الأئمة. يُنظر: تاريخ عثان بن سعيد رواياته أخطاء قصّرت به عن مرتبة الثقة، وإن وصفه بها جمع من الأئمة. يُنظر: تاريخ عثان بن سعيد حبان (٦/ ٢٥)، والتوريخ الكبير (٤/ ٨)، والجرح والتعديل (١/ ٢١٧)، وثقات العجلي (١/ ٢٢٧)، وتذكرة الحفاظ حبان (٦/ ٣٥)، و تهذيب التهذيب (١/ ٢٥)، و تهذيب التهذيب (١/ ٢٧٠)، و تهذيب التهذيب (١/ ٢٧٠)، و تهذيب التهذيب (١/ ٢٧٠)،
  - (۱) يحيى بن سعيد بن قيس الأنصارى، ثقة ثبت، سبقت ترجمته قريباً.
- (٢) ر ٤ عمرو بن شعيب سبقت ترجمته في الأثر الثالث، وملخص حاله أنه صدوق في نفسه، والأصل فيها يرويه أنه حَسَنٌ حُجّة، إلا ما يُستنكر عليه، فأما إذا كانت العُهدة على غيره ؛ فالأمر بَيّنٌ.
- (٣) الحِقّةُ: مؤنث الحِق بالكسر وهو من الإبل ما تم له ثلاث سنين ودخل في الرابعة، وعندها يمكن ركوبه وتحميله، وقيل لأن أمه استحقت الحمل من قابل. يُنظر : النهاية (حقق)، والمشارق (١/ ٢١٠) وكفاية المتحفّظ للطرابلسي ص(٨٤).
  - (٤) الجَذَعَة : مؤنث جَذَع، وهو من الإبل ما تم له أربع سنين ودخل في الخامسة، المصادر السابقة.
- (٥) خَلِفَة: بكسر اللام هي الناقة الحامل ما لم يمض أمد نصف حملها، فعند ذاك تُسمى عُشراء لإتمامها عشرة أشهر. يُنظر: المشارق (١/ ٢٣٧)، و كفاية المتحفِّظ الموضع السابق.
- (٦) مصنف ابن أبي شيبة (٩/٧ برقم ٢٧١٥٠) وفي كتاب الفرائض، باب القاتل لا يرث شيئاً خرّجه ابن أبي شيبة بهذا السند، وزاد في آخر كها عند ابن ماجه وغيره: " وقال لأبي المقتول سمعت رسول الله ﷺ يقول:

تابع ابن أبي شيبة على ذلك أبو كُرَيْب محمد بن العلاء ()، وعبدالله بن سعيد الكندى () عند ابن ماجه ().

ورواه الإمام مالك في الموطأ ( ) -وعنه عبدالرزاق ( )، والإمام الشافعي ( )-، ورواه البيهقي ( ) بسنده عن هُشيم، وعن يزيد بن هارون ( ). ثلاثتهم (مالك وهُشيم

- = ليس لقاتل ميراث". والمختصر هو ابن أبي شيبة لأنه ذكر ما يتعلق بالفرائض في موضعه.
- (۱) ع محمد بن العلاء بن كريب الهَمْداني، أبو كريب الكوفي، مشهور بكنيته، ثقة حافظ. مات سنة ٢٤٨ كيا حدد البخاري في تاريخيه: الأوسط (٢/ ٣٨٦بر قم ٢٩٧١) والكبير (١/ ٢٠٥ برقم ٢٤٤)، وخالف ذلك ابن حجر في التقريب (٢٤٤٦) إذ أرّخه قبل ذلك بسنة، وكان ابن سبع وثهانين. قال الحسن بن سفيان: قال محمد بن عبدالله بن نمير: " ما بالعراق أكثر حديثاً من أبي كريب، ولا أعرف بحديث بلدنا منه". وقال إبراهيم بن أبي طالب: قال لي محمد بن يحيى: " مَن أحفظ من رأيت بالعراق؟ قلتُ : لم أر بعد أحمد بن حنبل أحفظ من أبي كريب". يُنظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٤١٤)، والكُنى لمسلم (٢/ ٢١٧ برقم ٢٨٥٨)، وتهذيب الكهال (ت ٢١٠٠)، وسِير أعلام النبلاء (١١/ ٣٩٤).
- (٢) ع عبدالله بن سعيد بن حصين الكندي، أبو سعيد الأشج الكوفي، ثقة. مات سنة ٢٥٧. التقريب (٢). (٣٣٧٤).
- (٣) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٨٤ برقم ٢٦٤٦) زادا في آخره وهو عند ابن أبي شيبة في موضِع زيادة فيها قدرٌ مرفوع فقالوا : ( فقال : أين أخو المقتول؟ سمعت رسول الله على يقول : ليس لقاتل ميراث ).
- (٤) الموطأ برواية يحيى الليثي (٢/ ٨٦٧ برقم ١٥٥٧). وقال ابن عبدالبر في التمهيد (٢٣/ ٤٣٦): "لم يُختلف على مالك في هذا الحديث وإرساله".
- (٥) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٤٠٢ ٤٠٣ برقم ١٧٧٨٢). وقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٢٩) : " ورواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد به. وعن مالك رواه الشافعي في مسنده وعبدالرزاق في مصنفه، ومن طريق مالك رواه أيضا النسائي في سننه".
- (٦) كتاب الأم (٦/ ٣٤)، ومسند الشافعي ص(٢٠١) ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٦/ ١٥٩ برقم ٤٨٢٩).
- (۷) سنن البيهقي الكبير (٨/ ١٣٤ برقم ١٦٢٦٤)، وسننه الصغرى (٧/ ٧٤ برقم ٣٠٥٢) من طريق مالك مختصر أ.
  - (٨) سننه الكبير (٦/ ٢١٩ برقم ١٢٠٧٩).

ويزيد) عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب كما سبق مرسلاً، وفيه زيادة بِذِكر القصة تامة، وهذا لفظ مالك عند عبدالرزاق: (أن سُرَاقة بن جُعْشُم أُ أتى عُمرَ بن الخطاب في فأخبره أن رَجُلاً منهم يدعى قَتَادة حَذَفَ ابنه بِسَيْفٍ؛ فأصَابَ سَاقَيْه، فَنُزِيَ منه أَ؛ فمات فأعْرَضَ عنه عمر؛ فقال له سُرَاقة : لئن كنتَ واليا لتُقْبِلَنَّ علينا، وإن كان غيرك فأمرُنا إليه. قال: فأقبل إليه عمر؛ فَعَرَضَ عليه الأمر؛ فقال عمر: أُعْدُدْ لي بِقُدَيْدٍ () عِشرين ومئة؛ فلما جاءه أخذ منها ثلاثين حِقّة ... فذكر أسنانها، وفي آخره الذي سبق عير ووايةٍ عند ابن أبي شيبة ومَن تابعه – من توريث الأخ، والقدر المرفوع بمنع القاتل من المبراث.

#### الطريق الثالث:

رواه عبدالرزاق - أيضاً -، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة وعن قتادة قالا: اسم الرجل الذي قَتَلَ: عَرْفَجَة... فذكر نحو لفظ طريق مالك عن يحيى بن سعيد السابق.

#### الطريق الرابع:

- (۱) قال البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٢٠٨ برقم ٢٥٢٣): "سُرَاقةُ بنُ مَالكِ بنِ جُعْشُم الكِنَاني المُدْلِي، له صُحبة، أبو سفيان، كنّاه محمد بن يحيى الكناني. ويقال: سراقة بن جُعْشُم". وذكر ابن أبي حاتم أنه كان يسكن قَدِيْد، وأنه مات بعد عُثمان . الجرح والتعديل (٤/ ٢٠٨ برقم ١٣٤٢). وهو صحابي مشهور من مُسلِمَة الفتح ، وفي التقريب أنه مات سنة ٢٤ في خلافة عثمان أو بعدها. ترجمت له لأنه نُسِبَ لجده فخشيت أن يشتبه فحررتُ ذلك.
  - (٢) قال في النهاية مادة نزا : " يُقال : نُزَف الجُرُح و نُزِيَ إذا جرى ولم ينقطع ".
- (٣) قُديد على زِنَةِ تصغير قَدِّ : اسم موضِع قُرب مكة، ويشتبه بالكُديد والآخر أقرب لمكة بستة عشر ميلاً. قيل: سمي قديد بذلك لتقدد السيول بها أي تفرقها. يُنظر: معجم البلدان (٤/ ٣١٣)، ومعجم ما استعجم (٣/ ١٠٥٤).

خرَّجه - كسابقيه - عبدالرزاق، عن ابن جريج، عن عبدالكريم (). وذكر زيادة في أول القِصة أن قتادة المدلجي كانت له جارية، فجاءت برجلين؛ فبلغا ثم تزوجا. فقالت: امرأته لا أرضى حتى تأمرها بسَرْحِ الغَنَمِ؛ فأمرها. فقال ابنها: نحن نكفي ما كُلِّفَتْ أُمننا فلم تسرح أمهها. فأمرها الثانية؛ فلم تفعل، وسَرَحَ ابنها. فغضب وأخذ السَّيف، وأصاب ساق ابنه؛ فنزَف؛ فهات. فجاء شراقةُ... وذكر نحوه.

#### وجه ثانٍ:

خرَّ جه البيهقي () بسنده إلى عبدالله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب الزهري بلاغاً. ولفظ مختصر، وليس فيه الحديث المرفوع.

#### وجه ثالث:

خرَّجه ابن الجارود، وهو عنده عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهذا سنده ومتنه: حدثنا محمد بن مسلم بن واره الرازي، ثنا محمد بن سعيد بن سابق، ثنا عَمرو بن أبي قيس، عن منصور - يعني ابن المعتمر -، عن محمد بن عَجلان، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنها - قال: كانت لرجل من بني مُدْلِج جارية فأصاب منها ابنا فكان يستخدمها... فذكر نحوه. ()

## الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

أما الطريق الأول المُثبت في الصدارة فليس فيه ذِكر للمرفوع في آخره، ولا لسياق

- (۱) الغالب أن شيخ ابن جريج هو عبدالكريم بن مالك الجزري، روايته عنه في الصحيحين وغيرهما. وشيخه الآخر ابن أبي المخارق البصري، روايته عنه عند ابن ماجه، وهو مشهور بضعفه، ولا يترتب على تمييزها هنا كبير شيء، ولذا سترد ترجمتيهما في الأثر الخامس والتسعين، وابن أبي المخارق مترجم في الأثر الحادي والخمسين.
  - (٢) سنن البيهقي الكبير (٨/ ١٣٤ برقم ١٦٢٦٣).
    - (٣) المنتقى لابن الجارود (ص١٩٩ برقم ٧٨٨).

القِصة بتهامها؛ وكل رجاله ثقات، ولا يعكّر على صِحته مع تقدم رجاله وحِفظهم إلا أن سليهان بن يسار لم يُدرِك عُمَر هُم نَصَّ على ذلك أبو زُرعة الرازي (). وهو الأظهر ولا شك. لكنَّ الأثر من هذا الوجه أقوى من غيره وأَمْثَلْ، وهذا الانقطاع اليسير يتقوى بالطريق الآخر. وقد ذكر ابن عبدالبَر الأثر من هذا الطريق عن سُليهان بن يسار ثم قال: "هذا أصح إسناد في هذا الخبر ". ومعلوم أن هذا ليس بتصحيح للأثر، بل تفضيل لهذا الطريق خاصة.

فأما الحكم على الأثر بمجموع طُرقه وما فيها من زيادة مرفوعة فأبدؤه بأحكام أهل العِلم:

- قال البيهقي في سننه بعد رواية الأثر من وجهين عن الزهري وعَمرو بن شعيب: "هذه مراسيل يؤكد بعضها بعضا، وقد رويناه من أوجه موصولة ومرسلة في كتاب الفرائض" ().

- وقال في معرفة السنن: " هذا الحديث منقطع، وهو في القَوَدِ غير مرفوع "<sup>()</sup>.

- وقال ابن عبدالبر في موضع: "هذا الحديث مشهور عند العلماء، مروي من وجوه شتى إلا أن بعضهم يقول فيه: قتادة المدلجي - كما قال مالك ويحيى بن سعيد - ومنهم من يقول فيه: عرفجة المدلجي، والأكثر يقولون: قتادة، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. ومنهم من يجعل قتله لابنه عمدا ويجعل الدية في ماله، ومنهم من قال: هو شِبه العَمْدِ، ولذلك جعل عُمرُ فيه الدِّيةَ مغلظة، ورواه بعضهم عن عمرو بن شعيب بمثل معنى رواية مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب سواء. إلا أنهم قالوا - بعد قوله: وأربعين خَلِفَة -: "ثم دعا أم المقتول وأخاه، فدفعها إليهما، ثم قال عمر: سمعت

<sup>(</sup>۱) مراسيل ابن أبي حاتم (۸۲).

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقى الكبير (٨/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) معرفة السنن والآثار (٦/ ١٦٠).

رسول الله ﷺ يقول: ( لا يرث القاتل شيئا ممن قتل ) ". (

- ثم ذكر ابن عبدالبر الأثر من طريقه الثاني عن الزهري عن سُليهان بن يسار، وقد سبق نقل تقويته لهذا الوجه.

- وقال ابن حزم عن الطريق الثالث: " أما الرواية عن عمر بن الخطاب فمنقطعة لأنها من طريق سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد "().

- وذكر ابن حجر قتادة المدلجي في تعجيل المنفعة من رجال مالك. قال في صدر الترجمة: "قتادة المدلجي. قال أبو القاسم العثماني: يُقال أن له صحبة، ولم يثبت حديثه...". ثم أشار إلى هذا الأثر ()، ولعل في الاختلاف في اسمه ما دفع ابن حجر إلى قول ذلك، وأنه عنى بقوله: "حديثه "القَدْر المرفوع في آخره، وهو غير ثابت كما سبق عن البيهقى، وسيأتي الحكم عليها بعد.

- وقال في الإصابة: " قتادة المُدلجي، له إدارك ". ثم ذكر أثر مالك. ()

- وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه (): " هذا إسناد حسن. الاختلاف في عَمرو بن شُعيب، وابن أخي المقتول. ولم أرَ من صنَّفَ في المبهات سمّاه، ولا يقدح ذلك في الإسناد؛ لأن الصحابة كلهم عدول ".

#### الخُلاصـــة:

الأثر حَسَنُ بمجموع طرقه، وطريق سليمان بن يسار أقواها. وعامة القصة وما يتصل بها له حكم الحَسَن لغيره، إلا ما اختُلِف فيه، والأقرب أن اسم قاتل ابنه قتادة

- الاستذكار (۸/ ۱۳۵ ۱۳۱).
  - (٢) المحلى بالآثار (١٠/ ٣٨٤).
- (٣) تعجيل المنفعة (١/ ٣٤٢ برقم ٨٨٠).
- (٤) الإصابة في تمييز الصحابة (٥/ ٥٢٤ برقم ٧٢٨٣).
  - (٥) مصباح الزجاجة (٣/١٢٦).

كقول الأكثرين. فأما الزيادة المرفوعة فمروية بأسانيد لا يُعتمد عليها، فلا تصح مع هذا الأثر.

هذا وقد علّق البيهقي على أسنان دية شِبه العَمد المذكورة هنا عن عُمر هُ وخالفتها لما يأتي عن ابن مسعود هُ فقال - بعد أن خرّج هذا الأثر، وأثر ابن مسعود -: "قد اختلفوا هذا الاختلاف وقول من يوافق قوله سنة النبي المذكورة في الباب قبله أولى بالإتباع، وبالله التوفيق "(). والذي عنده في الباب قبله عن النبي على حديث عبدالله ابن عمرو أن رسول الله الله (خطب يوم الفتح بمكة، فكبَّرَ ثلاثا. ثم قال: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبدة، وهزم الأحزاب وحده. ألا إن كل مَأْثَرَةٍ كانت في الجاهلية تُذْكَر وتُدْعَى من دَمٍ أو مَالٍ تحت قدمي هاتين. إلا ما كان من سِقاية الحاجِ وسِدَانةِ البيت. ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد - ما كان بالسوط والعصا - مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أو لادها) ().

- (۱) سنن البيهقي الكبير (۸/ ٦٩).
- (۲) خرَّجه أبو داود في سننه، كتاب الديات، بابٌ في دِية الخطأ شِبه العَمْد (برقم ١٥٤٧) ومن طريقه البيهقي في سننه الكبرى(٤/ ٢٥٠ ٢٥٢ بأرقام ٢٩٩٤ ٢٠٠٧) وفي المجتبى(٨/ ٤٠ ٤٤ بأرقام ٢٩٧١ ٤٨٤)، الكبرى(٤/ ٢٣١ ٢٣٢ بأرقام ٢٩٩٤ ٧٠٠٧) وفي المجتبى (٨/ ٤٠ ٤٤ بأرقام ٢٩٧١)، وابن الكبرى(٤/ ٢٠١٥ ٢٥٠٤)، وابن ماجه في سننه (٢/ ٨٠٠ ٨٧٨ برقمي ٢٦٢٧ و ٢٦٤٨)، وابن الجارود ص (٩٥ ابرقم ٧٧٧)، وابن حبان في صحيحه التقاسيم والأنواع (كما في ترتيبه الإحسان ١٦٠ ١٩٣ برقم ٢٠١١)، والإمام الشافعي كما في مسنده (١٩٨ ٢٨١ برقم ١٩٨٠)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٩/ ٧ ٨برقم ٢٠١١)، والإمام الشافعي مصنفه (٩/ ٧ ٨برقم ٢٠١١)، والإمام الشافعي المرازاق في مسنده (٩/ ١٠ ٨برقم ٢٥٠١)، والحميدي في مسنده (٢/ ١١ برقم ٥٩٨٥) وواضع)، والدارمي في سننه (٢/ ١٩ برقم ٢٨٣٧)، وأبو يعلى في مسنده (٢/ ٧٠ برقم ٢٠٧١)، وخمد بن نصر في السُنة ص (٧٢ برقم ٢٣٧)، وأبو يعلى في مسنده (١٠ ٤٢ ١٤ برقم ٥٩٠٥)، والطحاوي في مشكل الآثار (٢/ ٥٦ برقم ٥٩٤٥ وما بعدها)، واسرح معاني الآثار (٣/ ٥٨١ وما بعدها)، والبيهقي في الدلائل (٥/ ٥٨) خرّجوه على أوجه ومن طرق عن ابن عَمرو، وابن عُمر، وصحابي لم يُسمّ هي، وليس يخلو واحد منها من مقال، وقد صححه ابن حبان، وابن القطان وابن عُمر، وصحابي لم يُسمّ هي، وليس يخلو واحد منها من مقال، وقد صححه ابن حبان، وابن القطان وغيرهما. وبالمقابل فقد قال أبو حاتم الرازي: " المرسل أشبه بالصواب "( العلل برقم ١٣٨٨)، وقال ابن عبدالمادي في عبدالبر في الاستذكار (٨/ ٥٥): " مضطرب لا يثبت من جهة الإسناد"، وقال ابن عبدالمادي في عبدالبر في الاستذكار (٨/ ٥٥): " مضطرب لا يثبت من جهة الإسناد"، وقال ابن عبدالمادي في

#### تتمة : مَن رواه من وَجْه آخر مرفوعاً :

سبق الكلام عن الزيادة المرفوعة في آخر أثر عمر الله وأنها لا تصح. لكن قد رُوي نحوها مرفوعاً عن غير عُمر الله في في ذلك أن بعض الرواة جعله عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مُسنداً مرفوعاً بنحو اللفظ السابق، خرَّجه كذلك: الترمذي في جامعه ()، والدارقطني في سُننه () بسنديها إلى إسهاعيل بن عيَّاش ()، ثنا المثنى بن

- المحرر (برقم ١١٢١): " في إسناده اختلاف". ونقل ابن الملقن تضعيفه عن ابن الجوزي، وضعّفه هو كيا في خلاصة البدر (٢/ ٢٦٩ برقم ٢٢٣٦)، وضعّفه الذهبي في تاريخ الإسلام (٢/ ٥٥٧). ويُنظر أيضاً: نصب الراية (٤/ ٣٣١)، وتحفة المحتاج للوادياشي (٢/ ٤٤١)، والدراية لابن حجر (٢/ ٢٦١). هذا ويُلحظ أن أكثر من ضعّفه إنها ضعّف طريقاً واحدة أو حديثاً واحداً، ولا شك في ضعف كلٍ منها على انفراده، والحديث حسن لغيره بمجموعها، والله تعالى أعلم بالصواب.
  - (۱) جامع الترمذي (۱۸/٤ برقم ۱۳۹۹).
- (٢) سنن الدارقطني (٣/ ١٤٢ برقم ١٨٣)، وله عنده طرق كلها لا تخلو من ضعف ظاهِر، يُنظر سننه (٣/ ١٤١ ١٤٣ بأرقام أحاديث الباب ١٧٨ ١٨٣).
- (٣) إسماعيل بن عيّاش بن سُلَيْم العنسي بالنون أبو عُتبة الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده مُخلّط في غيرهم. مات سنة إحدى أو اثنتين وثهانين ومئة، وله بضع وسبعون سنة. تصحّف في نُسخة الترمذي إتمام إبراهيم عطوة إلى "عبّاس " مكان "عيّاش". والقول في إسهاعيل كما يلي:

أقوال الذين قوّوه: قال يعقوب بن سفيان: " تكلم قوم في إسماعيل، و إسماعيل ثقة عَـدْل، أعلـم النـاس بحديث الشام، و أكثر ما قالوا: يُغرِبُ عن ثقات المدنيين والمكيين". وقال ابن معين في رواية: " أرجو أن لا يكون به بأس". وفي موضِع خصّ ذلك بروايته عن أهل الشام.

أقوال الذين ضعّفوه: نقل البخاري عن ابن المبارك قوله: "إذا أجتمع إسماعيل وبقية - يعني ابن الوليد - في شيء فبقية أحب إليّ". وقال أبو حاتم: "لينٌ، يُكتب حديثه". وقال - أبو حاتم - في العلل عند حديثٍ: "إسماعيل عنده من هذا النحو مناكير". وقد تركه أبو إسحاق الفزاري ومن قوله فيه: "لا تكتب عن إسماعيل ما روى عن المعروفين ولا غيرهم". وقال عنه مَرَّة: "ذاك رجل لا يدري ما يخرج من رأسه!". وقال ابن خزيمة: "لا يُحتج به". وقال الحاكم: "هو مع جلالته إذا انفرد بحديث لم يقبل منه لسوء حفظه".

الذين نصّوا على أن روايته عن غير الشاميين مضطربة: قال البخاري: "ما روى عن الشاميين فهو أصح". ونحو هذا قال: أحمد، والجوزجاني، وأبو زرعة الرازي، وابن المديني، والنسائي، والفلاّس، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة، ودُحيم، وابن عدي، والدولابي. والدارقطني في مواضع من سُننه وعِلله.

الصَبَّاح ()، عن عَمرو ابن شُعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، عن سُراقة بن مالك بن جعشم قال: ( حَضَرْ - تُ رَسُولَ الله ﷺ يُقِيْدُ الأَبَ مِن ابنه، ولا يُقِيْدُ الابنَ مِن أبيه) قال أبو عيسى: "هذا حديث لا نعرفه من حديث سُرَاقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح رواه إسماعيل بن عيّاش عن المثنى بن الصباح. والمثنى بن الصباح يُضَعَّفُ في الحديث، وقد رَوى هذا الحديث أبو خالد الأحمر، عن الحجّاج بن أرطاة عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، عن عُمر، عن النبي ﷺ. وقد رُوي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلاً، وهذا حديث فيه اضطراب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قَذَفَ ابنه لا يُحدُ ".

فهذا تضعيف للحديث، وحكم عليه بالاضطراب، وقد رواه في علله الكبير بهذا السند ثم قال: " سألت محمدا [يعني البخاري] عن هذا الحديث فقال: هو حديث إسهاعيل بن عَيّاش وحديثه عن أهل العراق وأهل الحجاز كأنه شِبه لا شيء، ولا يعرف له أصل". ()

- = وقول بعضهم "أصح " لا يُعد تصحيحاً ولا تضعيفاً منهم لحديثه، وغاية ما يستفاد منه أنَّهم يرون حديثه عن الشاميين أمثل من حديثه عن غيرهم.
- الترجيح: تلخص مما سبق أن القول الوسط فيه أنه صدوق إذا روى عن الشاميين، مخلِّطٌ إذا روى عن غيرهم. يُنظر: التاريخ الكبير(١/ ٣٦٩برقم١١٩١)، والجرح والتعديل(١/ ١٩١برقم ٢٥٠)، وأحوال الرجال للجوز جانيص(١٧٤)، وتهذيب التهذيب(١/ ١٦٢)، ومقدمة صحيح مسلم، والعلل لابن أبي حاتم (برقم ٤١٥)، وسنن الدارقطني (٣/ ٣٠) و (١١٨/٤)، (٤/ ٢٣٠)، وعلله (٤/ ٢١٣).
- (۱) المثنى بن الصبَّاح الأبناوي، أبو عبدالله أو أبو يحيى اليهاني نزيل مكة، ضعيف اختلط بأُخرَةٍ، وكان عابدا. مات سنة ١٤٩. قال ابن عدي: "ضعّفه الأئمة المتقدمون، والضعف على حديثه بيِّن". وهو يعني أحمد، وابن معين من غير وجه، والجوزجاني، والنسائي، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وابن سعد، والسّاجي، وابن عهار، وعامة هؤلاء ضعّفوه جداً، وتركه يحيى القطان وابن مهدي كها قال الفلاس. ثم هو مختلط مع ضعفه. يُنظر: الجرح والتعديل (٢/ ٢٣٨)، وضعفاء العقيلي (٤/ ٤٩٩ برقم ١٨٤٤)، والكامل لابن عدي (٦/ ٢٤٣ برقم ١٨٤٤)، وتهذيب التهذيب (١/ ٣٢).
- (٢) علل الترمذي الكبير بترتيب أبي طالب القاضي (١/ ٢١٩ برقم ٣٩٣)، وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٧٩٥ برقم ١٣٢٨)، ونقل بعده حكم الترمذي، وتوهين أحمد وأبي حاتم والنسائي للمثنى.

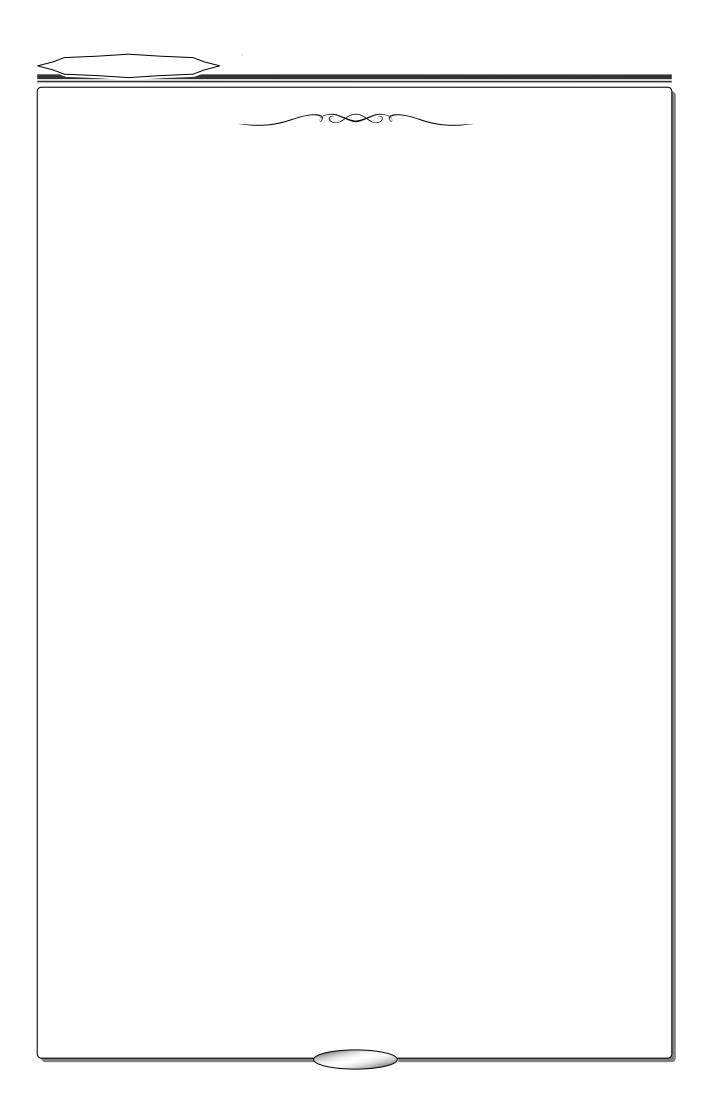

## ٧- [١] الرَّجُلُ تَجَبُ عَلَيْهِ الدِّيَّةُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ البَّقَرِ أَو الغَنَّمِ

## $(\Lambda)$ قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْص بِنُ غِيَاثٍ ، عن أَشْعَث ( $\Lambda$

- (۱) ع حفص بن غِياث بن طلق بن معاوية النَّخعي، أبو عمر الكوفي القاضي. ثقة فقيه، تغيّر حفظه قليلاً في الآخر، مات سنة أربع أو خس وتسعين ومئة، وقد قارب الثهانين. التقريب (١٤٣٠). وهـو ثِقة حُجّة باتفاق وإنها الشأن في بعض وهمه الذي عبّر عنه ابن حبان في مشاهير علهاء الأمصار (١٣٧٠) بقوله: "كان يَهِمُ في الأحايين". ووقيّته أبو زرعة الرّازي كها في الجرح والتعديل (٣/ ١٨٥ برقم ١٨٥) فقال: "ساء حفظه بعدما استقضي فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح وإلا فهو كذا". ووافقه يعقوب بن شيبة فقال: "ثقة ثبت إذا حَدّث من كتابه ويتقي بعض حفظه". واختار كلمته هذه صاحب الكاشف (١٦٥). وقد وصفه أحمد رواية الأثرم وكذا ابن سعد بالتدليس، وتبعها الدارقطني، وقد جعله ابن حجر في المرتبة الأولى ص (٩٩ برقم ٩) وهي لمن لا يوصف به إلا نادرا جدا. فساواه في التدليس بطاووس وأيوب وعَمرو بن دينار ومالك، وحَسْبُه ذلك. له ترجمة حافلة في تاريخ بغداد (٨/ ١٨٨ ١٨٨ برقم ١٣٤) وغيره. ولروايته عن أشعث بن سوّار مزية مهمة من جهة وهمه وتدليسه. فقد جاء في تاريخ الدوري عن ابن معين (٣/ ٨٣٨ برقم ٢٦٢٧): " سمعت ابن إدريس يقول: ما رأيت أحدا يكتب عند أشعث بن سوّار الإحفص بن غياث".
- (٢) بخ م ت س ق أشعث بن سوَّار الكِندي النَجَّار، الأفرق (وهي بمعنى سابقتها)، الأثرم، صاحب التوابيت، قاضي الأهواز، ضعيف. مات سنة ١٣٦. التقريب(٥٢٤).

أقوال الذين قوّوه: نُقل عن ابن الدورقي عن ابن معين توثيقه، وهو إما وهم مِن الراوي، أو أنه أراد ابن عبد الملك الحمراني، حتى أن الذهبي لم يذكر هذا التوثيق في " مَن تُكُلّم فيه وهو مُوثّق "وقد ترجم لأشعث ثَمَّ، وإن كان ذكرها في ميزان الاعتدال (١/ ٤٢٧ برقم ٢٣٥٢) والله أعلم، وجاء في تاريخ أسها الثقات لابن شاهين (٧٠): " وسئل عثمان بن أبي شيبة عن أشعث بن سوّار فقال: ثقة صدوق. قيل: هو حُجّة؟ قال: أما حُجّة فلا. وقال: أشعث بن سوّار وأشعث بن عبدالملك ثقتان". والمتأمل في ترجمة البخاري له في التاريخ الكبير (١/ ٤٣٠ برقم ١٣٨٥) قد يرى أن البخاري يرى ضعفه يسيراً.

أقوال الذين ضعّفوه: جاء في ضعفاء العقيلي (١/ ٣١ برقم ١٣) عن ابن المديني، عن يحيى القطّان قال: " حجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق عندي سواء وأشعث بن سوار دونهما". وضعّفه أحمد كما في العلل ومعرفة الرجال(١/ ٤٩٤، و٣/ ٨٤ برقم ٤٢٨٩)، ومن رواياتٍ عنه في ضعفاء العقيلي، وضعّفه ابن معين كما في تاريخ الدوري (٤/ ٨٠برقم ٣٢٣)، ورواية معاوية بن صالح كما في الكامل لابن عدي(١/ ٣٧١)، وأبو حاتم الرازي كما في الضعفاء والمتروكين له (برقم ٥٨)، وأبو داود كما في سؤالات الآجري (٣/ ٢٢)، وأبو حاتم الرازي كما في علل الحديث (١/ ١٠٤) وعبارته: "كوفي ضعيف، وهو في الطبقات الكبرى (٦/ ٣٥٨)، والعِجلي كما في معرفة الثقات له (١٠٩) وعبارته: "كوفي ضعيف، وهو يُكتب حديثه"، والدارقطني في "الضعفاء والمتروكون" (١١٥)، وسؤالات البرقاني (٤٤)، وابس حِبان في المجروحين (١/ ١٧١ برقم ١٠٠١)، كما ترك حديثه ابن عُيينة في قصة مذكورة في المعرفة والتاريخ في المجروحين (١/ ١٧١ برقم ١٠٠١)، كما ترك حديثه ابن مهدي على حديثه (وسبق التنبيه إلى أن تركهم هنا بمعنى أنه لا يُحتج به عندهم، وهذا منهج لهم خاصة القطان، لا أنه في مرتبة المتروك التي هي من أشد مراتب الجرح)، ولينه أبو زرعة الرازي كما في الجرح والتعديل (٢/ ٢٧١ برقم ٩٧٨). وإنها خرّج له مسلم في المتابعات جزم بذلك الذهبي في ميزان الاعتدال. وفي المعرفة والتاريخ (٣/ ٩٣) قال زهير: " رأيت أشعث بن سوار عند أبي الزبير قائها دونه الناس وأبو الزبير يحدث يقول أشعث كيف قال".

أقوال الذين قارنوه بغيره: وفي تاريخ ابن معين رواية الدوري (٤/ ٢٤٩ برقم ٢٤٩): "أشعث بن سوار أحب إلي من إسهاعيل بن مسلم". يعني المكي، هو القائل فيه من رواية الدارمي(١٢١) ورواية الدوري(٣٢٣٧): "ليس بشيء". وفي التاريخ الأوسط (٢/ ٤٨) عن ابن مهدي، قال سفيان الثوري: "أشعث أثبت من مجالد". ونسب العجلي في ثقاته (١٦٨٥) هذا القول لابن مهدي نفسه، وخالفها بقوله: "وكان مجالد أرفع من أشعث بن سوّار". وفي المعرفة والتاريخ (٢/ ٩٩) عن أحمد قال: "أشعث بن عبدالملك أثبت من أشعث بن سوار وكان صاحب سنة يعني أشعث بن عبدالملك".

سمعه من الشعبي: أما سماعه من الشعبي فثابت. قال ابن معين كما في تاريخ عبّاس الدوري (٣/ ٣٩٣ برقم ١٩١٠): " أشعث بن سوَّار سمع من الشعبي، ولم يسمع من إبراهيم".

مزية رواية حفص عنه: جاء في تاريخ الدوري (٣/ ٥٣٨ برقم ٢٦٢٧) عن عبداله بن إدريس قال: " ما رأيتُ أحداً يكتب عند أشعث بن سوّار إلا حفص بن غِياث". فثبت أن حديث حفص عنه من كتابه.

الخُلاصة: هو ضعيف كقول عامة أهل العِلم، بها يُشبه الاتفاق. فإنَّ الراجح مما روي عن ابن معين القول بضعفه، لأنه نص على ذلك، وفضّله على مَن صفه بأنه ليس بشيء، ولرواية عباس الدوري فضل على عامة الرواياته عنه لقرائن يطول شرحها. وبذا لم يبق في مقابلة تضعيفه إلا كلمة عثمان بن أبي شيبة، وقول عامة النقاد أولى، والواحد من كبار الأئمة يرجح قوله بقول عثمان، فكيف وقد اجتمعوا؟! ومع كل ما سبق فإنه مع ضعفه يمكن – نظرياً – أن يُحكم بقبول بعض الآثار الموقوفة التي يرويها إذا رُجّح ذلك بقرائن معتبرة، والله تعالى أعلم.

عن الحسَنِ ()، أنه قال: (أن عُمَرَ وعُثْمانَ -رضي الله تعالى عنهما - قوَّما الدِّيهَ وَجَعَلا ذلك إلى المُعْطِي، إنْ شاءَ فالإبل، وإنْ شاءَ فالقيْمَة ) ().

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أر خرَّجه غير ابن أبي شيبة، وقد ذكره ابن عبدالبَرِّ في الاستذكار أخذاً من المُصنَّف ().

## الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

إسناد الأثر فيه ملحظان:

الأول: ضعف أشعث بن سوَّار، وهو أمر بَيِّن ().

الثاني: عدم إدراك الحسن البصري زمن عمر هم، فقد سُئل أبو زرعة الرّازي: هل لقي الحسنُ أحداً من البكريين؟ قال: رآهم رؤية، رأى عثمان بن عفان وعلياً. قيل له: " سمع منها حديثاً؟ قال: لا. قال: وكان يوم بويع لعلي ابن أربع عشرة سنة..." ().

- (۱) ع الحَسَن بن أبي الحسن يسار البصري مولى الأنصار، ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيراً ويُدلّس. قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوّز يقول: حدثنا وخَطبَنا، يعني قومه الـذين حُـدِّثوا وخُطبوا بالبصرة مات سنة ۱۱۰ وقد قارب السبعين. التقريب (۱۲۳۷). قال بِلال بن أبي بُردة عن أبيه: "والله لقد أدركتُ أصحاب محمد على فها رأيتُ أحداً أشبه بأصحاب محمد من هذا الشيخ". يعني: الحسَن، وقال أيوب: "والله ما رأت عيناي رجلا قط كان أفقه من الحَسَن". تُنظر ترجمته وطرفا من أخباره في تهذيب الكهال (ت۲۰۰).
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٩ برقم ٢٧١٥).
    - (٣) الاستذكار لابن عبدالبَرّ (٨/ ٤٠ ٤١).
  - (٤) كما سبق تفصيلا في ترجمته في أول هذا الأثر.
  - (٥) المراسيل لابن أبي حاتم ص(٣١ برقم ٩١ ٩٢ ٩٤).

بل إن في سماعه من ابن عمر خلافاً، والرّاجح قول ابن معين - رواية الدوري - عندما سُئل: " الحسن رأى ابن عمر؟ قال: يذكرون في بعض الحديث: قال الحسن: دخلنا على ابن عمر "()، فالراجح أنه لقيه، ولم يسمع منه، وقيل سمع حديثاً واحداً لا غير ().

وبناءً على ما سبق فإن هذا الأثر ضعيف عنهما من هذا الوجه، وهو متقوِّ بما قبله وما بعده عن عُمر الله خاصة، وذلك في القدر المشترك، وهو جعله - الإبل أصلاً، وتقييم بقية الأنعام والأموال عليها، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن معين برواية الدوري (٤/ ٢٦٠ برقم ٤٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر : المراسيل لابن أبي حاتم ص(٣٤ وما بعدها ).

(٩) عن الشَّعْبِيِّ ، عن عَبِيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ فَال: ﴿ وَضَعَ عُمَرُ الدِّيَات: فَوَضَعَ عُمَرُ الدِّيَات: فَوَضَعَ عُمر الشَّعْبِيِّ الدِّيات: فَوَضَعَ عُمر الشَّاءِ أَلْفَ دِينَارٍ، وعلى أهل الوَرِقِ ( ) عَشْرة آلافٍ، وعلى أهل الإبلِ مئةً مِن الإبلِ، وعلى أهل البَقر مِئتَيْ بَقَرةٍ مُسِنَّةٍ ( ) ، وعلى أهل الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وعلى أهل المُلَاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وعلى أهل الحُلَلِ ( ) مِئتَيْ حُلَّةٍ ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر مروى عن عُمر على على طرق بألفاظ:

- (١) هو عامر بن شراحيل سبقت ترجمته في الأثر الثاني.
- (٢) ع عَبيدة بفتح العين ابن عَمرو السَّلْماني بسكون اللام، ويقال: بفتحها المُرادي، أبو عَمرو السَّلْماني بسكون اللام، ويقال: بفتحها المُرادي، أبو عَمرو الله مات الكوفي، تابعي كبير مخضرم، فقيه ثَبْتُ، كان شُريح إذا أشكل عليه شيء سأله. صحح ابن حجر أنه مات قبل سنة سبعين. التقريب (٤١١). وفي الجرح والتعديل (٦/ ٩١ برقم٢٦٤) عن ابن معين قال: " ثقة لا يُسْأَلُ عنه".
- (٣) الوَرِق بفتح الواو وكسر الراء جاءت في التنزيل العظيم. قـال الراغـب في المفـردات ص(٥٢٠): " الوَرِق بالكسر الدَّراهم... ويُقال: وَرْقٌ وورِق، نحو كَبْدٍ وكَبِدٍ".
- (٤) المُسِنَّة بضم الميم وتشديد النون بينهم سين مهملة : هي الأنثى من البقر التي جاوزت حولَين، والجمع المسان بفتح الميم . يُنظر: طِلبة الطلبة ص(٩٢). ونقل ابن الأثير عن الأزهري قوله : " والبقر والشاة يقع عليهم اسم المُسن إذا أثنيا، وتثنيان في السَنة الثالثة، وليس معنى إسْنَانِها كِبَرها كالرجل المُسِنّ، ولكن معناه طلوع سِنها الثالثة". النهاية مادة سَنن.
- (٥) الخُلُلُ: جمع حُلّة بضم المهملة بعدها لام مشددة : وهي بُرود اليمن، ولا تسمى حُلّة حتى تكون من ثوبين: إزار ورداء. زاد بعضهم: من جِنس واحد. النهاية مادة حلل. وفي القاموس: إزار ورداء، بُردٌ أو غيره. ولا تكون حُلّة إلا من ثوبين، أو ثوب له بِطانة. قيل: لأن كل واحد منها حلّ على الآخر كما في إرشاد الساري، وقال الخطابي ونقله السُهيلي في الروض الأُنف-: لأنها من ثوبين جديدين ما حُلَّ طيها.

#### الطريق الأول:

عن وكيع ()، وسفيان بن عيينة ()، وعيسى بن موسى (الاثتهم) عن محمّد بن

- (۱) ع وكيع بن الجرّاح بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي، ثقة حافظ عابد، مات آخر ١٩٦ أو أول سنة سبع، وله سبعون. التقريب (٧٤٦٤). قال عبدالرزَّاق: "رأيتُ الثوريَّ، وابن عينة، و مَعمراً، ومالكاً، ورأيتُ ورأيتُ ورأيت، فها رأت عيناي قط مثل وكيع". وقال أحمد: "كان حافظاً حافظاً، وكان وكيع أحفظ من عبدالرحمن بن مهدى كثيراً كثيراً". وقال مَرَّةً: "ما رأيت أحداً أوعى للعِلم من وكيع، ولا أشبه بأهل النُسك". وهو عند أهل العلم ثالث ثلاثة هم أوثق الناس في سفيان الثوري. يُنظر: والجرح والتعديل (٩/ ٧٣ برقم ١٦٨)، وتهذيب الكهال (ت ٧٢٩).
- (۲) ع سفيان بن عيينة بن أبي عِمران ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا انه تغيّر حفظه بأَخَرَةٍ، وكان ربها دلّس لكن عن الثقات، وكان أثبت الناس في عَمرو بن دينار، مات في رجب سنة ۱۹۸، وله إحدى وتسعون سنة. التقريب (٢٤٦٤). قال ابن المديني: "ما في أصحاب الزهري أتقن من ابن عيينة"، وقال العجلي: "كوفي ثقة ثبت في الحديث، وكان بعض أهل الحديث يقول: هو أثبت الناس في حديث الزهري، وكان حَسَن الحديث، وكان يُعدُّ من حكهاء أصحاب الحديث". يُنظر: التاريخ الصغير للبخاري ص(٢١٤)، وطبقات ابن سعد (٥/ ٣٦٤)، وثقات العجلي (٥/ ٥٠٩)، وتهذيب الكهال (٣٩٧٠)، وتحفة التحصيل ص(١٣١)، وتعريف أهل التقديس ص(٤١٤).
- (٣) خت ق عيسى بن موسى البخاري، أبو أحمد الأزرق، لَقَبُه غُنْجَار [ لِجُمْرَةِ لَوْنه]، صدوق ربها أخطأ وربها دلّس، مُكثر من التحديث عن المتروكين، مات سنة ١٨٧. التقريب (٣٦٦٥). ولا يترتّب على روايته هنا شيء لأنه متابع لإمامين جَبَلين مُتقنَين، لكن هذا ما تلخّص من أمره: جعله ابن حجر في تعريف أهل التقديس في المرتبة الرابعة ( من اتفق على أنه لا يُحتج إلا بها صرّحوا به لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل)، فقال ص(١٦٨): "صدوق لكنه مشهور بالتدليس عن الثقات ما حمله عن الضعفاء والمجهولين". وقد أحسن ابن حبان في وصف حاله وتوسّط، وتبعه عامة مَن بعده. جاء في تهذيب التهذيب (٨/ ٢٠٩): " ذكره ابن حبان في الثقات [ولم أقف عليه في المطبوع]وقال: ربها خالف، اعتبرت حديثه بحديث الثقات وروايته عن الأثبات مع رواية الثقات؛ فلم أر فيها يروي عن المتقنين شيئا يوجب تركه إذا بيّن السّاع في خبره، ويروي عن المجاهيل والكذابين أشياء كثيرة حتى غلب على حديثه المناكير لكرة روايته عن الضعفاء والمتروكين، والاحتياط في أمره الاحتجاج بها روى عن الثقات إذا بَيّن السياع عنهم لأنه كان يدلس عن الثقات ما سمع من الضعفاء عنهم وترك الاحتجاج بها روى عن الثقات إذا لم يُبيّن السّهاع، فأما ما روى عن المجاهيل والضعفاء فإن تلك الأخبار تلزق بأولئك دونه، لا يجوز إذا لم يُبيّن السّهاع، فأما ما روى عن المجاهيل والضعفاء فإن تلك الأخبار تلزق بأولئك دونه، لا يجوز

عبدالرّحن بن أبي ليلي ( ).

ورواه أبو حنيفة عن الهيثم ( ) كلاهما ( ابن أبي ليلي والهيثم ) عن الشعبي، عن عَبيدة السَّلْمَإني، باللفظ السابق. ومن هذا الوجه خرِّجه:

- محمد بن الحسن في الآثار () عن أبي حنيفة... به نحوه. ومن طريقه البيهقي ().
  - وابن أبي شيبة () عن وكيع... به، نحوه.
- = الاحتجاج بشي منها". وبنحو هذا قال أبو عبدالله الحاكم. ويُنظر: ميزان الاعتدال (٥/ ٣٩١ برقم ٢٦٢٠).
- (۱) هو الابن: محمّد بن عبدالرّحمن بن أبي ليلي الأنصاري، الكوفي، القاضي، أبو عبدالرحمن، صدوق سيء الجفظ جِدّاً، مات سنة ١٤٨. هذا الراوي فيه بعض الخلاف، مع الاتفاق على جلالة قدر أبيه في الجفظ والإتقان، وعلى فقهه هُو وتقدمه في ذلك، وإنها الشأن في مروياته. قال شُعبة: "ما رأيتُ أحداً أسوأ حفظاً من ابن أبي ليلي". وقال مَرَّةً: "أفادني ابن أبي ليلي أحاديث؛ فإذا هي مقلوبة!". قال أحمد: "كان يحيى بن سعيد يُضعّف ابن أبي ليلي". وقال أحمد: "كان سيئ الجفظ، مُضطرب الحديث، كان فقه ابن أبي ليلي أحبَّ إلينا من حديثه. في حديثه اضطراب". وقال مَرَّةً: "ابن أبي ليلي ضعيف، وفي عطاء أكثر خطأً". وروى ابن أبي خيثمة عن ابن معين: "ليس بذاك". وروى ابن الجُنيد عنه: "ما كان يثبتُ في الحديث". وروى الدارمي ومعاوية عنه تضعيفه إياه. فالحاصل أن كلمة ابن حجر أنه "صدوق سيء الجفظ جِدَّاً" خير تلخيص لأقوال الأئمة. ويُنظر: الجرح والتعديل (٧/ ٣٢٢ برقم ١٧٣٩)، وتهذيب الكال (٥٤٠٦).
- (٢) مد الهيثم بن [أبي الهيثم] حبيب الصير في الكوفي، صدوق، ذكره عبدالغني ولم يذكر من أخرج له، قال المزي: يُشبه أن يكون له في المراسيل، فيرقم له مد. التقريب (٧٤١٠). وقد أثنى عليه شُعبة، وقال أحمد:
  " ما أحسن أحاديثه وأشد استقامتها، ليس ما يروي عنه أصحاب الرأي"، ووثقه ابن معين، وأبو زرعة وأبو حاتم. يُنظر: تهذيب الكهال (٧٢٣٧).
  - (٤) كما في نصب الراية (٤/ ٣٦٢).
- (٤) في سننه الكبير (٨/ ٧٩ ٨٠ برقم ١٥٩٦٦)، وعنده " اثني عشر ألف درهم"، وقد روى البيهقي في سننه الكبير أيضاً (٨/ ٨٠ برقم ١٥٩٦٥) و ١٥٩٦٦) : بسنده الإمام الشافعي قال : قال محمد بن الحسن، عن الإمام أبي حنيفة، عن الهيثم، عن الشعبي عن عمر بن الخطاب شخصراً بذكر الدّراهم فقط، ولم يذكر في سنده عَبيدة السلماني.
  - (٥) في مصنفه (٩/ ٥ برقم ٢٧١٤٢) أول كتاب الديات.

ومنهم من خرّجه من هذا الطريق، إلا أنه يُسقط منه عَبيدة السَلماني، وقد يُذكر ويُسقط الشعبي. ومن هذا الطريق بأحد الإسقاطين خرّجه:

- عبدالرزاق في مصنفه () وهو عنده من قول الشعبي لم يذكر عَبيدة بنحو اللفظ السابق. زاد بعد مقدار البقر والغنم قوله: " وسمعنا أنها سُنّة ".
- وعُمَر بن شَبَّة (): من طريق سفيان، عن ابن أبي ليلي... به، وهو عنده أيضاً من قول الشعبي، لم يذكر عَبيدة.
- وخرَّجه ابن شَبَّة في موضع آخر () من طريق القعنبي ()، عن عيسى بن موسى، عن ابن أبي ليلى... به، إلا أنه جعله عن عَبيدةَ السلماني قال: كانت الدِّية على عهد النبي عن ابن أبي ليل... نحوه مرفوعاً كُلّه، ولم يذكر فيه عُمر ....

الطريق الثاني: عن عبدالرحمن بن عُثان ()، عن حُسين المُعلِّم ()، عن عَمرو بن

- (۱) فی مصنفه (۹/ ۲۹۲ برقم ۱۷۲۲۳).
- (٢) في أخبار المدينة (١/ ٤٠٢).
- (٣) المصدر السابق (١/ ٤٠١ ٤٠٢ برقم ١٢٨٢).
- (٤) خم دت س عبدالله بن مَسْلَمَة بن قعْنَب القَعْنَبي الحارثي، أبو عبدالرحمن البصري، أصله من المدينة وسكنها مُدّة، ثقة عابد، كان ابن معين وابن المديني لا يُقدِّمان عليه في الموطأ أحداً، مات في أول سنة ٢٢١ يمكة. التقريب (٣٦٤ه).
  - (٥) دق عبدالرحمن بن عثمان بن أمية، أبو بحر البكراوي، ضعيف، يأتي تفصيل ترجمته قريباً.
- (٦) ع حُسين بن ذكوان المُعلِّم المُكْتِب العَوْذِي البصري، ثقة ربها وهِم، مات سنة ١٤٥. التقريب (١٣٦٩). في الجرح والتعديل (٣/ ٥ برقم ٢٣٣) توثيق ابن معين وأبو حاتم الرازي، وعامة أهل العِلم على ذلك، لكن ذكره العقيلي في ضعفاء (١/ ٥٠ ٢ برقم ٢٩٩) فقال: "مضطرب الحديث". ونقل عن القطان حديثاً واحدا انتقده عليه، ولعل في هذا بعض المجازفة، لأن الثقات مالك وابن عيينة وغيرهما انتقدوا في الحديث والحديثين وأكثر من ذلك، لكن المعوّل على عامة حديث الراوي، مع اتفاق الناس على ثقته إلا من خالف. ولذا قال الذهبي فيمن تُكُلّم فيه وهو موثق (٨٨) والمغني في الضعفاء (١٥٢٣): "ضعّقه العُقيلي بلا حُجّة". ولذا فلا حاجة لقول ابن حجر: "ربها وهِم" لأنه تابع العُقيلي على ذلك.

خرّجه بهذا الإسناد واللفظ أبو داود في سُننه ()، ومن طريقه: البيهقي في مواضِع ()، وابن عبدالبر في موضعين ().

- (١) ر٤ عَمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص [السهمي القرشي، أبو إبراهيم]. صدوق، مات سنة ١١٨.التقريب(٥٠٨٤). هو صدوق مشهور، والخلاف في ذاته، وفي نسخته عن أبيه عن جـده شهير أيضاً. والراجح أنه صدوق حسن الحديث في جملة مروياته، ومـن مروياتـه مـا يضـعّف ( إذ لـولا وجود شيء من خلل وخطأ في بعض مرويه لكان ثقة! ) كما أن منها ما يُنتقى من أعلاها فيصحح بإطلاق. والشأن في نسخته كالشأن في سائر مروياته الأصل أنها حَسَنَة ابتداءً، ما لم تقض القرائن بغير ذلك. يُنظر: التاريخ الكبير (٦/ ٣٤٢ برقم٧٥٨) وفيه حكاية إجماع مشاهير أئمة القرن الثالث على الاحتجاج بحديثه، والجرح والتعديل (٦/ ٢٣٨ برقم١٣٢٣) وفيه حكاية جملة من الأقوال، وأكثر الطعن فيه ثُمَّ من جهة تفضيل مثل طاوس ومجاهد عليه - وهذا موضع اتفاق - أو حكاية أن نسخته ومروياته لا تخلو من شيء، وهذا متقرر، نعم تشدد في شأنه الإمامان يحيى القطان وأبـو حـاتم الـرازي، وقال أبو زرعة الرازي: "كأنه ثقة في نفسه، إنها تُكُلِّم فيه بسبب كتاب عنده". وقد سبق أن هذا الكتاب غالبه صواب ولا يخفي تحرّز عدد كبير من الأئمة المتقدمين من التلقي بالإجازة ولو قُرنت بمناولة وكـذا المكاتبة والوِجادة. يُنظر أيضاً: الكامل لابن عـدي (٥/ ١١٤ برقم١٢٨١)، والمجروحين لابن حبان (٢/ ٧١-٧١)، وضعفاء العقيلي (٣/ ٢٧٣ برقم١٢٨٠) وفيه تصحيف له أثر جسيم، فقد جاء في مقولة ابن معين - من رواية عباس الدوري-: " إذا حدّث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو كذّاب، هـو عَمرو بن شعيب...". وصوابه " كِتاب" كما في تاريخ عبّاس الدوري (٤/ ٢٦٢ برقم ٥٣٠٢) وتتمة كلام ابن معين ثُمَّ مهمةٌ.
  - (٢) كتاب الدِيَات، بابُّ الدِّيةُ كَم هِي؟ ( برقم ٤٥٤).
- (٣) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٧٧ برقم ١٥٩٥٠)، والصغرى (٧/ ٨٨ برقم ٣٠٨٥)، ومعرفة السنن والآثار (٣/ ٨٨ برقم ٤٨٩٩).
  - (٤) التمهيد (١٧/ ٣٤٧)، والاستذكار (٨/ ١٤).

- وخرّجه الدارقطني في سننه () من طريق العباس بن الفضل الأنصاري ()، عن عمر بن عامر السُّلمي البصري ()، عن قتادة ()، عن عمر و بن شعيب، عن أبيه، عن

- (۱) سنن الدارقطني (۳/ ۱۲۹ برقم ۱٤۸).
- (٢) ق عباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد الأنصاري، الواقفي البصري، نزيل الموصل وقاضيها من زمن الرشيد، متروك واتهمه أبو زرعة، وقال ابن حبان: حديثه عن البصريين أرجى من حديثه عن الكوفيين، مات سنة ١٨٦، وله إحدى وثهانون سنة. التقريب (٣٢٠٠). وفي الجرح والتعديل (٢/ ٢١٢ برقم ١٦٦٦) عن ابن معين أنه ليس بثقة وليس بشيء، وعن ابن المديني أنه قال: " ذهب حديثه"، وقال أبو حاتم: " منكر الحديث ضعيف الحديث"، وقال أبو زُرعة: " كان لا يُصدَّق".
- (٣) م س عمر بـن عـامر السـلمي البصري قاضيها، صدوق لـه أوهـام، مات سـنة ١٤٥٥ وقيـل بعدها. التقريب(١٢٦ ك.) كذا في التقريب وعندي أنه فوق ذلك، وهو صدوق، ونزوله عن الثقة بسبب تلك الأوهام المحدودة، لكنه لا يصل إلى ما وُصف به. ففي الجرح والتعديل (١٢٦ / ١٢٦ بـرقم ٢٦٥) توثيـق أبي زرعة الرازي له، كها وثقه العجلي (١٦٥٠) وعند العقيلي (٣/ ١٨٢ برقم ١٦٧٨) عن أحمد أنه ثبت ثقـة في الحديث إلا أنه كان مرجئاً، وذكره ابن حبان في ثقاته (٧/ ١٨٠ برقم ١٩٥١) وقال في المشاهير (١٢١٦):" من المتقنين"، وقال ابن معين: "ليس به باس"، وكذا قال ابن عـدي، زاد ابن معين في روايـة: "ثقـة"، وشبهه أبو حاتم الرازي بهمّام بن يحي (وهـو القائـل فيـه: ثقـة صـدوق في حفظـه شيء، وقـدّم كتابـه). وبالمقابل فقد تركه يحيى القطان، وقد بيّن أحمد أن سبب ذلك أنه روى بعـض مـا أنكـره يحيـي. (وتـرك وبالمقابل فقد تركه يحيى القطان، وقال النسائي في ضعفائه (١٥٥) والدارقطني في التتبُع (١٧١): "ليس القوي". وقال ابن المديني: "شيخ صالح"، وضعّه أبو داود في رواية الآجري، وقال السـاجي: "هـو بالقوي". وقال البـالـقي في نهـفه أبو داود في رواية الآجري، وقال السـاجي: "هـو التهذيب (١٧٠)؟ المسـوخ الصـدق، لـيس بـالقوي فيـه ضعف". يُنظـر: الكامـل (١٥/ ٢٢ بـرقم ١٩٩١)، وتهـذيب التهذيب رهـدي، لكن المضعّف ثمّ بجلي كوفي، من شـيوخ الصـدق، لـيس بـالقوي فيـه ضعف". يُنظـر: الكامـل (١٥/ ٢٢ بـرقم ١٩٩١)، وتهـذيب التهذيب رهـدا الملمي بصري، لذا وقع في النفس شيء من ذلك خاصة وأن ابـن معـين نفسـه قـد نسـبه في تـاريخ الدوري (١٤١٠، و١٨٤٥) إلى البصرة ثم رأيتُ تنبيه ابن حجر آخر ترجمته في التهذيب فبان أنه غيره.
- (٤) ع قَتَادة بن دِعَامَة بن قتادة السّدوسي، أبو الخطّاب البصري، ثقة ثبت، يُقال: وُلِدَ أكمه، مات سنة بضع عشرة ومئة. التقريب (٥٥٥٣). وفي الطبقات الكبرى (٧/ ٢٣٠): "قال مَعْمر: قيل للزهري: أقتادة أعلم عندك أم مكحول؟ قال: لا بل قتادة، ما كان عند مكحول إلا شيء يسير". وفي تهذيب التهذيب (٨/ ٣١٧): "قال شعبة: حَدّثتُ سفيان بحديث عن قتادة، فقال لي: وكان في الدنيا مثل قتادة!". والشأن في تدليسه الذي لم يُشِر إليه ابن حجر في التقريب، وهو الذي عَدّه في الطبقة الثالثة من المدلسين

جده، بنحو اللفظ السابق.

الطريق الثالث: عن مكحول ()، عن عُمر ، نحو اللفظ السابق إلا أن فيه زيادة في بيان مدة قضاء الدِّية. خرِّ جه من هذا الطريق بهذه الزيادة:

- عبدالرزاق (): عن الثوري ()، عن أيوب بن موسى حمد بن راشد ()، عن محمد بن راشد ()، أنه سمع مكحو لا يحَدِّث به عن عمر.

- = (رقم ۹۲)، أي أنه مكثر منه لا يُقبل (عنده) إلا ما صرّح به، كما أنه معدود في المكثرين من الإرسال كما في جامع التحصيل (٦٣٣).
- (۱) رم ٤ مكحول الشامي، أبو عبدالله، ثقة فقيه كثير الإرسال مشهور، من الخامسة، مات سنة بضع عشرة ومئة. التقريب (٦٩٢٣). وعِدته في صغار التابعين، لقي الاثنين أو الثلاثة من الصحابة فقيل لقي أنساً ووَاثِلة، والخلاف كبير في سماعه من غيرهما. ولكثرة إرساله عن عدد من الصحابة في وغيرهم، جعله ابن حجر في المرتبة الثالثة المدلسين (رقم ١٠٨) وقال: "يُقال إنّه لم يسمع من الصحابة إلا عن نفر قليل، ووصفه بذلك ابن حبان وأطلق الذهبي أنه كان يدلس ولم أره للمتقدمين إلا في قول ابن حبان". وخاتمة قوله هنا تُشكل على جعله إياه من الثالثة (أي أنه مكثر منه لا يُقبل عنده إلا ما صرّح به). يُنظر: التاريخ الكبير (٨/ ٢١)، والجرح والتعديل (٨/ ٢٠٤)، وطبقات ابن سعد (٧/ ٢٥٣)، وتذكرة الحفاظ (١/ ١٠٧).
- (٣) ع سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبدالله الكوفي، ثقة حافظ، فقيه عابد، إمام حُجّة، وكان ربيا دلّس، مات سنة ١٦١، وله أربع وستون. التقريب(٢٤٥٨). قال شعبة: "سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث". وسُئل وكيع: "هل رأيت مثل سفيان؟ قال: لا، ولا رأى سفيان مثله (يعنبي مثل نفسه)". وقال يحيى بن سعيد القطان: "ما أحد يعدل عندي شعبة، وإذا خالفه سفيان، أخذت بقول سفيان". يُنظر: التاريخ الكبير(٤/ ترجمة ٧٠٠٧)، والصغير(٦/ ١٧٧)، وثقات العجلي(٥٠٥)، والمعرفة والتاريخ (١١٩٣)، ومشاهير الأمصار (١٣٤٩).
- (٤) ع أيوب بن موسى بن عَمرو بن سعيد بن العاص، أبو موسى المكي الأموي، ثقة، مات سنة ١٣٢. التقريب (٦٣٠). وهو ثقة باتفاق سوى ما شذّ به الأزدي كها قد يفعل، ووثّقه كُل مَن ذكره مِن الأثمة. يُنظر: تهذيب التهذيب (١/ ٣٦٠).
- (٥) يُعرف بالمكحولي، فيه ضعف، وتأتي ترجمته تفصيلاً في الأثر الثامن عشر.. وخلاصة حاله أنه صدوق =

- وابن أبي شيبة في مصنفه ()، عن وكيع، عن سفيان، عن أيوب بن موسى، عن مكحول مختصراً، ولفظه: (توفي رسول الله والدية ثمانُ مئة دينار، فخشي- عُمرُ مَن بَعده، فجعلها اثني عشر ألف درهم، أو ألفَ دينار).

الطريق الرّابع: من طريق معمر ويونس (كلاهما) عن ابن شهاب، عن عُمر مُرسلاً. وفيه زيادات وتدرّج في تقييم الإبل بالوَرِق. خرّجه كذلك:

- والبيهقي () بإسناده إلى عبدالله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب... نحوه، وفي آخره زيادة: " وأقرَّها عنه الأئمة بعد عمر على ذلك. الذهب والوَرق على

- = صاحب دين مستقيم لكنه يَهمُ في الرواية.
- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (ط. عوامة ٢٨/١٤ برقم ٢٧٢٦٢)، والكلام عنه وعن نظائره المرفوعة في الملحق المتعلق بمرفوع الديات.
  - (٢) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٢٩١ برقم ٥٥ ١٧٢).
    - (٣) في السنن الكبير (٨/ ٧٨ برقم ١٥٩٥٢).
- (٤) الأُوْقِيّة: قال في النهاية: " بضم الهمزة وتشديد الياء...وربها يجيء في الحديث: وَقِيّة...وكانت الأوقية قديها عبارة عن أربعين دِرهَماً..." وبمثل ذلك قدّرها النّسفي في طِلبة الطَلَبة ص(١٣٥)
- (٥) يعني: بعد أن كان تقييم البعير بأُوقيّة واحدة أربعين دِرهَماً؛ جعل البعير يعادل أوقِيّة ونصفاً، أي أن ستة آلاف درهم عدل مئة بعير، ثم سيأتي أنه جعلها بعد ذلك أوقيّتين، ثمانية آلاف درهم، وبهذا جاء لفظ البيهقي الآتي.
- (٦) في السنن الكبير (٨/ ٧٨ برقم ١٥٩٥٣)، وقد قرن البيهقي هذا الوجه بالوجه الآتي عن مكحول (٨/ ٧٦-٧٧ برقم ١٥٩٤٤).

أهل القُرى، وعلى أهل الإبل مئة من الإبل".

الطريق الخامِس: خرّجه عُمر بن شَبّة (): حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن إسماعيل ابن مسلم، عن الحسن: "أن عُمَر الله جَعَلَ الدِّية أَلفَ دِينَار، ومِن الدَّرَاهِم عَشْرَةَ آلافٍ..." ثم ذكر مقادير البقر والشاء والحُلل كما سبق.

الطريق السادس: قال محمد بن نصر المروزي ( ): حدثنا إسحاق ( هو الإمام ابن راهويه) أنبأ أبو أسامة ( هو حَمَّاد بن أسامة )، عن محمد بن عَمرو بن علقمة ( ) قال: كتب

- (١) في أخبار المدينة (١/ ٤٠٢).
  - (٢) في السُنّة له (ص ٦٧ برقم ٢٣٩).
- (٣) ع محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، صدوق له أوهام، مات سنة خمس وأربعين ومئة على الصحيح. التقريب (٦١٨٨). هو وأبوه وجده من الحفاظ، و جده كبير متقن. والتحقيق - فيها ظهر لي-أن عبارات أغلب أهل العلم متقاربة، فهي تصف الدائرة التي هو فيها، فمن مُلْمِح إلى أنه دون الثّقة المتقن - وهذا مُسلّم - ومِن مُثِن عليه لكونه صدوقاً فهو ممّن تتجنّب مناكيره ومفرداته، ولا يُمنع من الاحتجاج بعامة حديثه. برهان ذلك أن عامة مَن غَمَزه من أهل العِلم - مالك، ويحيى القطان، والجوزجاني، وأبو حاتم الرازي، وابن سعد، ويعقوب بن شيبة غيرهم - لم يجزم بضعفه، بل جعله وسطاً، فالقطّان - مثلا- مشهور بالتشدد ومع ذلك فقد قال: " رجل صالح، ليس بأحفظ الناس للحديث"، وفضّله مرّة على سهيل بن أبي صالح - ونحو ذلك عند أبي حاتم وابن سعد ويعقوب وغيرهم، وغمزه مالك وروى له في غير موضع في الموطأ. وأقوالهم هذه غير بعيدة عن أقوال من قوّاه كابن المبارك - فيها روى عنه الحاكم - والنسائي بقولهما : "ليس به بأس"، وكتقديم ابن معين له على ابن إسحاق بعد توثيقه -رواية ابن أبي مريم- وتنبيه ابن حبان في ثقاته على أنه "كان يخطئ". لـذا نجـد أن البخاري روى له مقروناً بغيره، ومسلم في المتابعات. قال ابن عدى: " وله حديث صالح، وقد حدَّث عنه جماعة من الثقات، كل واحد منهم ينفرد عنه بنسخة، ويُغرب بعضهم على بعض، وروى عنه مالـك غير حديث في الموطأ، وأرجو أنه لا بأس به". وهذا الذي قاله ابن عدي هو فصل الخطاب، وكأنه بمعنى ما عَبّر به صاحب التقريب، فيُنتقى بعضٌ مِن حديثه، ويُتقى بعض. يُنظر: التاريخ الكبير(١/ ١٩١)، والجرح والتعديل(٨/ ٣٠)، ومشاهير علماء الأمصار(١٠٤٦)، والثقات(٧/ ٣٧٧برقم١٠٥١)، وضعفاء العقيلي(٤/ ١٠٩ برقم ١٦٦٧)، والكامل لابن عدي(٧/ ٥٥٥ برقم ١٦٩٣)، وتهذيب التهذيب .(٣٣٣/٩)

عمر بن عبدالعزيز في الدِّيَات، فَذَكَر في الكتاب: (كانت دِيَةُ المُسْلِمِ عَلَى عَهدِ رَسُولِ الله عَلَيْ مِئَةِ مِن الإِبْلِ؛ فَقَوَّمَها عُمر بن الخَطَّابِ على أهل القرى أَلفَ دَيَنارٍ، أو اثنيْ عَشَر ـ أَلفَ دِينارٍ، أو اثنيْ عَشَر ـ أَلفَ دِرْهَم. وكانت دِيَة الحُرَّة المُسْلِمة عَلى عَهدِ رَسُولِ الله عَلَيْ خُسين من الإبل فَقَوَّمَها عمر بن الخطَّابِ على أهل القُرى خَمسَ مِئَةِ دِينَارٍ، أو سِتَّة آلافِ درهم).

## 🖒 الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:

#### الحكم على الطريق الأول:

الأثر من هذا الوجه صحيح، فإن رواية الإمام أبي حنيفة عن الهيثم بن حبيب تقوي رواية ابن أبي ليلى، والصواب في هذا الوجه رواية من ضبطه بإثبات عَبيدة السلماني شيخاً للشعبي ()، وأن ما بعد الإبل من تقييم عُمر شيء ولا يصح مرفوعاً ().

ويلحظ أن تقدير الدَّراهم في رواية الأكثرين لهذا الوجه اثني عشر الف درهم، وهذا موافق لأغلب الطرق وأصحها من تدّرج عُمر في ذلك، وأن الأمر استقر على ذلك.

#### الحكم على الطريق الثاني:

قال ابن عبدالبر بعده: "هذا الحديث يرويه غير حسين المعلم عن عمرو بن شعيب لا يتجاوزه به، لا يقول فيه: "عن أبيه عن جده". على أن للناس في حديثه عن أبيه عن جده اختلافاً: منهم من لا يقبله لأنه صحيفة عندهم لا سماع، ومنهم من يقبله" ().

- (۱) لا يبعد أن يكون الشعبي تارة يسنده عن عَبيدة، وتارة يرسله. وعلى هذا الاحتمال فالعمدة المسند كما هـ و معلوم.
- (٢) أما الرواية المرفوعة فهي من طريق عيسى بن موسى التيمي مولاهم البخاري، لقبه غُنْجَار، وهو صدوق ربعا أخطأ وربعا دلّس، مكثر من التحديث عن المتروكين سبقت ترجمته في الأثر الثالث.
  - (٣) في الاستذكار (٨/ ٣٩)، ويُنظر ما يتعلق بنسخة عمر بن شُعيب ما سبق في ترجمته ص ٨.

وجاء في تفسير القرطبي (): "... واختلفت الروايات عن عمر في أعداد الدراهم وما منها شيء يصح عنه لأنها مراسيل".

وحكم الألباني () على حديث أبي داود من نسخة عَمرو بن شعيب بأن: "إسناده حسن ".

والراجح أن ما زاد في هذا الوجه من كون الورق كانت ثمان مئة دينار، ثمانية آلاف درهم على عهد رسول الله هي، وإبقاء دية أهل الذِّمة على نصف الثمانية آلاف درهم كل ذلك لا يثبت ما عوّلنا على هذا الإسناد، لأنه ضعيف من وجوه:

أولها: أن الطريق الأول من رواية عبدالرحمن بن عُثمان بن أُميّة الثقفي () وهو رجل ضعيف ضعّفه عامة أهل العلم، بل قد روى البخاري وعبدالله بن أحمد عن الإمام أحمد قوله: " طَرَح الناس حديثه ". والطريق الثاني – عن قتادة – من رواية العباس بن الفضل الأنصاري، وهو متروك، وفيه غيره من الضعفاء.

ثانيها: أن ما ضُعِّف هو ما خالف الأوجه الأقوى منه.

ثالثها: ما أشار إليه ابن عبدالبر من أن غير حُسين المُعلِّم () يرويه عن عَمرو بن

- (۱) تفسير القرطبي (٥/ ٣١٦).
- (٢) في مشكاة المصابيح (٢/ ١٠٤٠).
- (٣) عبدالرحمن بن عُثمان بن أُميّة الثقفي، أبو بحر البَكْرَاوي من ولد أبي بَكرة الله البَصْر ـ ي، وفاته سنة ١٩٥ . نُقل ثوثيقه عن العجلي، وفي سؤالات الآجري عن أبي داود عن أحمد أنه قال: "لا بأس به "خلافاً لما في الأصل عن أحمد. وقد وهّاه ابن المديني جداً مع كونه حكى عن يحيى القطان أنه كان حسن الرأي فيه، وأنه حدّث عنه. وضّعفه الناس بعدُ: أبو حاتم والنسائي، وابن عدي وابن حبان، والعُقيلي، وأبو أحمد الحاكم وغيرهم. يُنظر: تهذيب الكهال (ترجمة ٣٨٨٥).
- (٤) المشار إليه غير حسين المعلم هو ابن جريج، فقد رواه عن عَمرو بن شعيب لا يذكر أباه ولا جَدّه تارة مرفوعاً، وتارة عن أبي بكر الصدّيق كلم في السنن الكبير للبيهقي في الديات، باب إعواز الإبل (٨/ ٧٧ ٧٨ برقم ١٥٩٤٥، و٢٥٩٤) من طريق الربيع، عن الشافعي، عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج. وظاهره الصحة إلا أن ابن جريج مُدلِّس وَحِش التدليس كما قال الدارقطني.

شُعيب مرسلاً ليس من نسخته عن أبيه عن جده.

#### الحكم على الطريق الثالث:

هذا الطريق مروي عن مكحول عن عمر هم، ومكحولٌ ثقة فقيه، إلا أنه كثير الإرسال، وهو لم يُدرك زمن عمر ألى وكأن الزيادة التي فيها مدة قضاء الدية مُدرَجَةٌ من فقه مكحول، والله تعالى أعلم.

#### الحكم على الطريق الرّابع:

هذا الوجه حُجّة لمن يقول أن الأصل الإبل لا غير لو صحّ، لكن الإسناد ضعيف، فإن مرسلات الزهري عند أهل العِلم من أوهى المرسلات الزهري عند أهل العِلم من أوهى المرسلات المعلومة -، قاله الأئمة: يحيى بن سعيد القطّان، وابن المديني، وابن معين، وغيرهم. وعلى هذا فها جاء في هذا الوجه مما لم يرو في غيره ضعيف، والله تعالى أعلم.

وقد رواه بعض ضعفاء أصحاب الزهري ( ) عنه فجعلوه مسنداً عن السائب بن

- (۱) جزماً نصّ على ذلك أبو زرعة كما في مراسيل ابن أبي حاتم ص(۲۱۳). ولا قَارَبَ ذلك فيما يظهر فوفاته سنة ٢١٢ على الأقل، وقيل أن وفاته بعد ذلك بسنين. يُنظر: تهذيب الكمال (ترجمة ٦٧٦٣).
- (۲) مرسلات الزهري واهية عندهم لأمور: منها: كونه من صغار التابعين لم يدرك كبير أحد من الصحابة، ومنها: أن الزهري من كبار الحُفّاظ ومن أوعية العِلم، فلو كان له إسناد مستقيم لصاح به كها قبال الإمام يحيى القطان، وقال ابن المديني: مرسلات الزهري رديئة، وقال ابن معين: ليست بشيء. وعن الإمام أحمد: لا بأس بمرسلاته، والراجع الأول. يُنظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص(٣)، وتاريخ دمشق (٥٥/ ٣٦٩)، والنكت على ابن الصلاح (١/ ١٤ ٥ ط. زين العابدين)، وجماع التحصيل ص(٩٠- ١٩). وأطلق ابن رجب ضعفها كها في جامع العلوم والحِكم (١/ ١٧١)، وكذا فعل الذهبي في سِير الأعلام (٥/ ٣٣٩) وابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ٢٤١).
- (٣) أبو معشر نجيح بن عبدالرحمن السِّنْدي وهو ضعيف، وقد اختلط بأخَرَةٍ -، عن صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف يُعتبر به عن الزهري، نحو معناه، وسياقه أطول. قال في مجمع الزوائد (٦/ ٢٩٧): "رواه الطبراني وفيه أبو معشر نجيح وصالح بن أبي الأخضر وكلاهما ضعيف". وقال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (٩/ ١٨٧): " أبو معشر وشيخه ضعيفان". وفي كنز العمال

يزيد ضيطه

#### الحكم على الطريق الخامِس:

رجال إسناده ثقات، لكن فيه انقطاعاً، فالحَسَن لم يُدرك زمن عُمر ألله كما أن تقدير الدراهم بعشرة آلاف من هذا الوجه مخالف لما رواه الجمع من عامة الأوجه الأخرى من أن تقدير الدراهم استقر - في عهد عمر الله عشر ألف درهم. فأما ما اتفق مع الأوجه الأخرى فهو متقوِّ بها.

#### الحكم على الطريق السادس:

رجال إسناده ثقات إلا محمد بن عَمرو، فهو صدوق له أوهام، والخلاف فيه مشهور، ولو ضُعّف فيه؛ فهو متقوِّ بها سبق من أوجه، إذ هو بمعناها.

## الخُلاصة:

الطريق الأول المروي في الأصل هو الثابت عن عُمر السبق الموي في الأصل هو الثابت عن عُمر الطرق الأخرى، وعامة ما زِيد في بقية الطرق لا يثبت على ما سبق تفصيله، والله تعالى أعلم.



<sup>= (</sup>٦/ ٢٣٤): " وسنده ضعيف".

<sup>(</sup>۱) كما في المعجم الكبير(٧/ ١٥٠ برقم ٢٦٦٤)، ومسند الحارث (بُغية الباحث للهيثمي ٢/ ٥٧٢ برقم ٥٢٦).

<sup>(</sup>٢) لاشك في ذلك، يُنظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص(٣١ - ٣٢ برقم ٥٤).

الخَطَّابِ ﴿ اللهِ عَلَمُ الدِّيَةَ مِن الذَّهَبِ أَلْفَ دِيْنَارٍ، ومِنَ الوَرِقِ الْنَيْ عَشَرَ أَلْفَاً ) ( أَن عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ ﴿ فَرَضَ الدِّيَةَ مِن الذَّهَبِ أَلْفَ دِيْنَارٍ، ومِنَ الوَرِقِ الْنَيْ عَشَرَ أَلْفَاً ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق، ومن طريقه ذكره ابن عبدالبَرِّ في التمهيد ().

## الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

إسناده صحيح إلى يحيى الأنصاري، وروايته عن عُمر الله ظاهِرة الانقطاع إذ هو مِن صِغار التابعين، لكنَّ الأثر السالف يشهد له، فإن مقدار الدِّية من الذهب والفضة فيها واحد، فتثبت صحة هذا المعنى بمِثل ما في هذا الأثر.



- (۱) ع يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، المدني، أبو سعيد القاضي، ثقة تُبْت، مات سنة ١٤٤ أو بعدها. التقريب(٧٦٠٩).
  - (۲) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۲۹۲ برقم ۱۷۲۷۱).
    - (٣) التمهيد لابن عبدالبَرِّ (١٧/ ٣٤٨).

(١١) عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قال: قال أبو بكر ﴿: ( مَنْ كَانَ عَقْلُهُ الْهَ قَالُ أَبو بكر ﴿: ( مَنْ كَانَ عَقْلُهُ الْهَ قَرُ فَكُلُّ بَعِيرٍ بِبَقَرَتَيْن ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرَّجه عبدالرزاق في مصنفه ()، وابن أبي شيبة في مصنفه () عن محمّد بن بكر البُرسَانِي ()، كلاهما (عبدالرزاق والبرساني) عن ابن جريج به، واللفظ لابن أبي شيبة، وهذه سياقة لفظ عبدالرزاق من طريق عَمرو بن شعيب قال: قال رسول الله ﷺ: ( مَنْ كَانَ عَقْلُهُ مِنَ الشَّاءِ فَأَلْفَا شَاةٍ ) (). وقال أبو بكر: (مَنْ كَانَ عَقْلُهُ مِنَ الشَّاءِ فَكُلُّ بَعِير

- (۱) في مصنفه (۹/ ۲۹۰ برقم ۱۷۲٤۹)، وذكر أن كل بعير بقرتين في موضع آخر (۹/ ۲۹۳ برقم ۱۷۲٦٥) بهذا الإسناد.
- (٢) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الديات، باب الرجل تجب عليه الدية وهو من أهل البقر والغنم (٩/ ١٠ برقم ٢٧١٦٢).
- (٣) ع محمد بن بَكْر بن عُثمان البُرْساني، أبو عُثمان البَصري، صدوق قد يخطئ، مات سنة ٢٠٤ [أو التي قبلها وهو الأصح ]. التقريب (٥٧٩٧). الأرجح أنه صدوق مقارِب للثقة، أو ثقة كها في الكاشِف (٤٧٤٦)، فقد أطلق توثيقه: ابن معين في رواية الدارمي، وابن سعد، وأبو داود، والعِجْلي، وابن حِبان، واحتج به البخاري في موضعين، ومسلم في مواضِع، وقال أحمد: "صالح الحديث"، وقال أبو حاتم الرازي: " شيخ محله الصّدق". وأشد ما وقفتُ عليه في شأنه قول النسائي: "ليس بالقوي"، وقول شيخ النسائي ابن عمّار الموصلي: " لم يكن صاحب حديث، تركناه لم نسمع منه". وقد حاول الخطيب البغدادي توجيه هذا القول، ومها يكن فإن قول الجمهور هو الأرجح، والنسائي موصوف ببعض الشّدة، وقد ذكر ابن حجر أن كلامه جاء في تعليقه على حديث في سننه الكبرى ولم أقف عليه فيها –، ومع تقوية حاله فلاشك أن غيره أقوى منه، وهو قد وهِم فرفع زيادة في حديث بُسرة في المَسّ كها في ميزان الاعتدال للذهبي (٢/ ٨١ برقم موموية (٢/ ٢١ برقم وجال مُسلم للبن منجويه (٢/ ٢١ برقم ١٩٠٤)، والتعديل والتجريح للباجي (٢/ ٢١ برقم ١٩٠٤)، ورجال مُسلم لابن منجويه (٢/ ٢١ برقم ٢١٤)، والتعديل والتجريح للباجي (٢/ ٢١ برقم ٢٦٤)، ورجال مُسلم لابن منجويه (٢/ ٢١ برقم ٢١٤).
- (٤) سبق هذا الحديث المرفوع وما في بابه من تقدير النبي الله الدية بغير الإبل في المُلحق الأول لهذه الرسالة: هل ثبت شيء مرفوع في مقدار الدية غير الإبل؟

بِعِشْرِينَ شَاةٍ). وقال عمر بن الخطاب: (على أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ). والأثر عند ابن حزم () من طريق عبدالرزاق عن أبي بكر ، ووقع عنده: "عشر شياهٍ" مكان عشرين!

وله طریق آخر عند عبدالرزاق، فقد رواه عن معمر، عن رجل، عن عکرمة قال: ( قَضَى أَبُو بَكِرٍ مَكَانَ كُلِّ بَعِيْرٍ بَقَرَتَيْنِ ) ( ).

## <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَّر:</u>

الأثر فيه انقطاع ظاهر - بل هو إعضال عند مَن يقول به - فعَمرو بن شعيب أنّى له أن يَروي عن أبي بكر هو أو عُمر هبلا واسطة؟! وهو قد تفرّد بهذا حسب ما توصلتُ إليه يُضاف إلى ذلك ما سبق تفصيله () مِن أن ابن جريج عن عَمرو بن شعيب متكلّم فيها، فقد جاء في علل الترمذي الكبير، وسنن البيهقي الكبير: "قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمداً - يعني البخاري - عن هذا الحديث؛ فقال: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب "(). فهذه تضاف إلى سابقتها وإن كانت دونها.

فتحصّل أن الأثر الموقوف ضعيف ظاهر الانقطاع، فبدهي أن المرفوع أضعف وأبعد عن القبول.

أما الطريق الأخرى عند عبدالرزاق من رواية عكرمة عن أبي بكر هم، فهي بسَنَد الأثر السابع السابق قريباً، وهو إسناد ضعيف لضعف شيخ معمر، وهو عَمرو بن عبدالله بَرْق، ورواية عكرمة عن أبي بكر هم مُرسلة.



- (١) في المحلى (١٠/ ٣٩٩).
- (٢) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٢٩٣ برقم ١٧٢٦٤).
  - (٣) في آخر الأثر السابع.
- (٤) ترتيب علل الترمذي الكبير (١٨٦)، وسنن البيهقي الكبير (٤/ ١٧٣). والحديث المشار إليه هـ وحديثه عن أبيه عن جده: ( زكاة الفِطر على الحاضر والبادي ).

# ٣ - [٢] دِيَةُ الخَطَأ ، كَمْ هِيَ؟

الله بن مسعود الله عن عبدالله بن مسعود الله عن الله عن عبدالله بن مسعود الله عنه ا

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر له ثلاث طرق:

الطريق الأولى: عن الثوري وزكريا وإسرائيل، (ثلاثتهم) عن أبي إسحاق ()،

- (۱) الجذعة من الإبل: بفتح الجيم و الذَّال المعجمة، هي التي استكملت أربعاً و دخلت في الخامسة طِلبة الطَّلَبَة ص(٩١).
- (٢) بنت المخاض من الإبل: هي التي استكملت سنة، و دخلت في الثانية، سُمِّيت بها لأن أمَّها صارت حاملاً بولد آخر. المصدر السابق.
- (٣) بنت اللبون، وابن اللبون من الإبل: التي استكملت سنتين، ودخلت في الثالثة، سُمِّيت بها لأن أمها صارت لبوناً: أي ذات لَبَنِ بلبن ولد آخر. المصدر السابق.
- (٤) ع عَمرو بن عبدالله بن عبيد، ويقال علي ويقال ابن أبي شعيرة، الهمداني، أبو إسحاق السبَّيعي، ثقة مكثر عابد من الثالثة، اختلط بأخرة، مات سنة ١٢٩، وقيل قبل ذلك. التقريب (٢٠٥٥). قال أبو داود الطيالسي: قال رجل لشعبة: سمع أبو إسحاق من مجاهد؟ قال: "ما كان يصنع هو بمجاهد؟! كان هو أحسن حديثا من مجاهد، ومن الحسن، وابن سيرين!". وقد وثَقه: أحمد، وابن معين، والنسائي، وأبو حاتم الرازي، وهو ثِقة متفق عليه لكن فيه خصلتان هما محل بحثٍ عند أهل العِلم: أولاهما: تدليسه، إذا حدّث عن صحابة لم يلقهم، وقد عدّ أهل العِلم في كتب العلل وكتب الرجال جماعة منهم: علي والمغيرة قبل إنها هي رؤية ولم يسمع منهها، وابن عمر، وشراقة، وأنس، وعلقمة، وغيرهم (يُنظر مثلاً: علل ابن اليحاتم: (٢٧١، ٢٧٧)، ومراسيله (ترجمة ٢٥٠ بأرقام ٣٢٥ ٥٠٠)، والمعرفة والتاريخ (٢/ ٩٠١، اي حاتم : (٣٠٤)، ١٤٥ ، ٢٧٥)، وترتيب علل الترمذي في مواضع أيضاً). ثانيتها: اختلاطه، فقد ثبت أنّه اختلط، وأن بعض الثّقات كابن عيينة إنها لقيه بعد اختلاطه، وقد نصّ بعض ذريته كإسرائيل على أنّه اختلط عليهم في ليلة، وقد بلغ الأمر ببعض الأثمة كأبي حاتم ونحوه عن خريته كإسرائيل على أنّه اختلط عليهم في ليلة، وقد بلغ الأمر ببعض الأثمة كأبي حاتم ونحوه عن

عن علقمة، ومن هذا الطريق خرّجه:

- ابن أبي شيبة في مصنفه <sup>( )</sup>.
- والدارقطني في سُننه (). ومن طريقه ومن غيره خرّجه البيهقي في سننه الكبير ().
  - وابن جرير الطبري في تفسيره <sup>()</sup>.

الطريق الثانية: عن قتادة وسُليهان التيمي، (كلاهما) عن أبي مجلز لاحق بن مُميد، عن أبي عُبيدة بن عبدالله بن مسعود. خرّجه من هذا الطريق:

- ابن جرير الطبري في تفسيره ().
- والدارقطني في الموضِع السابق من سُننه. ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق ().
  - والبيهقي في سننه الكبير<sup>()</sup>.

الطريق الثالثة: عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم النخعي.

- = أحمد إلى أن قرروا أن كل من سمعه بأُخَرَةٍ فالأصل أنه لا يصح. والرواة عنه هنا من الكبراء الثقات، لم أر أحدا تكلّم عن سماعهم منه. يُنظر: مصادر ترجمة أبي إسحاق: التاريخ الكبير (٦/ ٣٤٧)، والجرح والتعديل (٦/ ٢٤٢)، وثقات ابن حبان (٥/ ١٧٧)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ٣٩٥)، وتهذيب التهذيب (٨/ ٥٥).
  - (۱) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١١ برقم ٢٧١٦٤).
  - (٢) المخطوط: (ق ١١٤ أ ب)، ط. اليماني (٣/ ١٧٢ ١٧٣).
    - (٣) سنن البيهقي الكبر (٨/ ٧٤).
    - (٤) تفسير الطبري جامع البيان (٥/ ٢١١).
    - (٥) تفسير الطبرى جامع البيان (٥/ ٢١١،٢١٠).
    - (٦) التحقيق لابن الجوزي (٢/ ٣١٧ برقم ١٧٨٨).
  - (٧) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٥٧)، وهنا خطَّأ الدارقطنيَ في الاختلاف كما سيأتي.

خرجه من هذا الطريق الدارقطني في سُننه ().

ثلاثتهم (علقمة، وأبوعبيدة بن عبدالله، وإبراهيم النخعي) عن ابن مسعود الله على الله السابق موقوفاً.

## المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:

الطريق الأولى: طريق أبي عُبيدة عن أبيه:

أما الأسانيد إلى أبي عُبيدة فصحيحة أو حسنة لكن قول الأكثرين أنه لم يسمع من أبيه؛ يجعل الحديث ينحط عن درجة الحسن لذاته إلى الضعيف المقارب القابل للتقوي.

الطريق الثانية: طريق علقمة عن عبدالله: إسناده حسن إلى أبي إسحاق، والصواب أنه لم يسمع من علقمة، وعليه ففي هذا الإسناد - كسابقه - انقطاع يسير ينحطُّ إلى وصف الضعيف القابل للاعتضاد.

الطريق الثالثة: طريق إبراهيم النخعي عن عبدالله: وهذا الإسناد كذلك حسن " إلى إبراهيم النخعي، ومعلوم أنه لم يدرك عبدالله من جهة، ومن جهة أخرى أنه مشهور باختصاصه بحديث عبدالله، وتلقيه ذلك عن كبراء تلاميذه، فهذا الانقطاع وإن لم يحسن بنا أن نتغافل عنه، إلا أنه يسير يتقوى بمتابع من أول وهلة.

وبالنظر إلى مجموع الطرق الثلاث، فإنني أتجاسر على الحكم بحُسنها، ولا أحسب أن تضعيف الأثر - والحال هذه - متوافق مع قواعد هذا العلم الشريف، والله تعالى أعلم.

ومع ذلك فقد طعن فيه بعض أهل العِلم لأنه مروي من وجه آخر معلول شديد الضعف بحسب ما ترجّح بعد طول تأمل. ولما كان الأمر كذلك، فإني لم أجد مناصاً من أن أبيّن هنا الوجه المرفوع، وأخرّجه اختصاراً، ثم أبيّن كلام الإمام الدارقطني خاصة

(١) المخطوط: (ق ١١٤ أ - ب)، ط. اليهاني (٣/ ١٧٣).

وغيره من أهل العِلم في هذا الحديث بوجهيه المرفوع والموقوف، كما يلي:

الوجه الآخر المرفوع مداره على حجّاج بن أرطاة، عن زيد بن جبير، عن خِشف بن مالك الطائي، عن عبدالله بن مسعود ، ولفظه: (قضى رسول الله الله الحطأ مئة مِن الإبل: مِنها عُشرونَ حِقَّةً، وعُشرونَ جَذَعةً، وعُشرونَ بناتِ لبونٍ، وعُشرونَ بناتِ لعني خاض، وعشرون بنى مخاض)، ومن هذا الوجه خرَّجه:

- أبو داود في سننه ().
- والترمذي في جامعه (<sup>)</sup>.
  - والنسائي في سننه (<sup>)</sup>.
  - ابن ماجه في سننه <sup>( )</sup>.
    - وأحمد في مسنده <sup>()</sup>.
- وابن أبي شيبة في مصنفه ()، ومن طريقه ابن أبي عاصم في الديات ().
  - والدارمي في سننه <sup>()</sup>.
  - والبزار في مسنده ().
    - سنن أبي داود (٤٥٣٣).
- (٢) جامع الترمذي (١٣٨٦). قال أبو عيسى : حديث عبدالله لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وقد رُوي عن عبدالله موقوفاً...
  - (٣) سنن النسائي الصغرى (٤٨٠٢)، وهو في الكبرى (٧٠٠٥).
    - (٤) سنن ابن ماجه (٢٦٣١).
    - (٥) مسند أحمد (١/ ٤٥٠ برقم ٤٣٠٣، و٣٨٥ برقم ٣٦٣٥).
      - (٦) مصنَّف ابن أبي شيبة (٥/ ٣٤٦ برقم ٢٦٧٤٨).
        - (٧) الديات لابن أبي عاصم ( ص٣٢).
        - (۸) سنن الدارمي (۲/ ۲۵۶ برقم ۲۳۹۷).
          - (٩) مسند البزار (٥/ ٣٠٥ برقم ١٩٢٢).

- وأبو يعلى الموصلي في مسنده <sup>()</sup>.
  - ابن جرير في تفسيره <sup>()</sup>.

### ما الفرق بين الوجهين؟ ولم لا يُصححان جميعاً؟

رأيتُ أنه من المناسب أن أستفتح الحكم على الحديث بإبراز عناصر الاشتراك، والفروق بين الوجهين ( الموقوف المرجّح والمرفوع المُعلّ ):

### اتفق الوجهان بهذين اللفظين على أمور:

- ١/ أن دية قتل الخطأ من أهل الإبل مئة من الإبل.
- ٢/ أن القسمة فيها أخماس في كل سِنٍّ خُمس الدية.
- ٣/ أن في أسنانها حِقاقٌ، وجِذَعٌ، وبناتُ لبونٍ، وبناتُ مخاضٍ.
  - ٤/ أن أعلى الأسنان في دية الخطأ هي الجذعة.

### وأظهر الفروق بينهما:

١/ أن الأول موقوف، والوجه الثاني مرفوع. وقد رُوي موقوفاً من وجه سيأتي
 بيانه في حينه.

٢/ أن في الأول خمسة أسنان منها (بنو لبون ذكورٌ)، وليس في الثاني ذلك و إنها فيه (بنى مخاض).

- (۱) مسند أبي يعلى (۹/ ۱۳۴ برقم ۲۱۰ه).
- (٢) تفسير الطبري، جامع البيان (٥/ ٢١١).

### تلخيص نقد الدارقطني للوجه المرفوع:

قال الدارقطني بعد ذِكر الوجه المروي عن خِشف بن مالك (): "هذا حديث ضعيف () غير ثابتٍ عند أهلِ المعرفةِ بالحديثِ مِن وجوهٍ عدّةٍ... ". وهذا ملخّص كلامه الممتد في نحو أربع صحائف:

1/ بدأ الدارقطني بذِكر حديث أبي عُبيدة عن أبيه في أن دية الخطأ مخمسة، وأن من أخماسها خُمساً من أبناء اللبون. وخرَّجه من طريقين –عن قتادة وسليان التيمي – عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة كما سبق. ثم ذكر الحديث بنحوه من حديث علقمة عن عبدالله كذلك، وحسَّنه من طريق سليان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عُبيدة.

٢/ روى حديث خِشْف بن مالك عن عبدالله مرفوعاً، وفيه بدل الخُمس الذي من بني اللبون الذكور، بني مخاض ذكورٌ، وضعّفه، وحكم بعدم ثبوته عند أهل المعرفة بالحديث وسرد المسوغات لذلك ( وستتوالى ملخّصة في النقاط ٣-١٠).

"/ حديث خشف بن مالك مخالف لحديث أبي عبيدة الذي يرويه عن أبيه " بالسند الصحيح الذي لا مطعن فيه، ولا تأويل عليه " واحتج بأن " أبا عبيدة أعلم بحديث أبيه من خِشف ونظرائه ".

استبعد إمكان قبولهم جميعاً بأن ابن مسعود الله واَشَحّ بِديْنِه من أن يخالف ما رواه مرفوعاً، كيف و قد عُرِف بالتورع فيمالم يعلم فيه شيئاً عن رسول الله ،
 بل وبفرحه إذ وافق قضاؤه قضاء رسول الله .

٥/ ويشهد له حديث إبراهيم النخعي، عن عبدالله، في أنَّ دية الخطأ أخماساً وقد ساقه بسنده، وذكر أنه فسرها كتفسير أبي عبيدة و علقمة سواءً. ولا يضر الإرسال بين إبراهيم وعبدالله، إذ الواسطة معلومة من كلام إبراهيم نفسه، ولاختصاصه بحديثه.

<sup>(</sup>١) المخطوط: (ق ١١٤ أ - ب)، ط. اليماني (٣/ ١٧٢ - ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) كلمة (ضعيف) ليست في النُّسخ المطبوعة، بل هي في المخطوط في الموضع المحدد في الحاشية السالفة.

7/ وخِشف الذي تفرد بذكر بني المخاض رجل مجهول، لم يرو عنه إلا زيد بن جبير، وهذا مخالف لمنهج أهل العلم الذين يشترطون أن يروي عنه اثنان، و إلا فلا ترتفع جهالته.

٧/ ولم يروه عن زيد إلا حجاج بن أرطاة، وهو رجل مشهور بأنواع من الضعف
 هي:

- كثرة إرساله و تدليسه، و شهرته بذلك، بل إقراره على نفسه.
- تَرَكَه جماعة من كبار علماء السلف ممن خَبَروه، ولم يستجيزوا الرواية عنه.
- الطعن في استقامة دينه ومروءته، كتركه صلاة الجماعة تِيهاً، والسعي وراء المال و الشرف ().
- أن جماعة من الثقات حَمَلوه عنه فاختلفوا عليه فيه، على نحو يُشعِر بأنه لم يضبط أو أن قول عبدالله عند قوله: (أخماساً) دون تفسيرها، وقد رواه كذلك عدد من الثقات، فأورد الحجاج كلامه باجتهاده في أسنان هذه الأخماس وهو من المتفقهة بعد رواية الحديث، فظن بعض من حَمَله عنه أن ذلك من المتن فأدرجه فيه. ومما يؤكد ذلك أن أصح الطرق إليه (طريق أبي معاوية وطريق حفص بن غياث) جاءت مقتصرة على أنها أخماس دون تفسيرها ().
- (۱) يعني على نحو أضر بدينه كما هو معلوم، ولقد نعته به بعض مأموني أهل عصره بما هو أقبح من ذلك، وكأن الدارقطني أعرض عن ذلك تورعاً.
- (۲) جاء في علل الدارقطني القسم المطبوع (٥/ ٤٨ ٤٥) ما يلي : وسئل عن حديث خشف بن مالك، عن عبدالله... فقال : يرويه زيد بن جبير عن خشف بن مالك، تفرد به الحجاج بن أرطاة، واختلف عن حجاج في حديثه : فرواه أبو معاوية الضرير، وحفص بن غياث، وأبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف ابن مالك عن عبدالله، (أن رسول الله جعل دية الخطأ أخماساً)، لم يزيدوا على هذا. ورواه عبدالرحيم بن سليمان، وعبدالواحد بن زياد، ويحيى بن أبي زائدة، عن حجاج فزادوا عنه تفسير ذلك عن النبي عمرين حقة، وعشرين جذعة، وعشرين بنت مخاض، وعشرين بني مخاض، وعشرين بنت مخاض، وعشرين بني عبدالله الحديث

أنه مع اختلاف الصحابة في تحديد أسنان دية الخطأ واختلاف أقاويلهم؟
 إلا أنه لم يُؤثر عن أحد منهم أنه ذكر بني المخاض إلا في حديث خِشف هذا.

9/ أن ما رُوي مرفوعاً من حديثي عُبادة، وابن عمرو الله يصح للإرسال في الأول فإن إسحاق بن يحيى لم يسمع من عُبادة، ولعلتين في الثاني أو لاهما: الاختلاف في سماع عَمرو ابن شعيب من جَدِّه، والثانية: ضعف محمد بن راشد.

١٠/ أن بعض الصحابة قالوا بمثل قوله منهم عثمان، وزيد بن ثابت ١٠٠

### طرف من تعليقات أهل العلم على كلام الدارقطني هذا:

\* قال البيهقي: " وقد روى بعض حفاظنا- وهو الشيخ أبو الحسن الدارقطني - هذه الأسانيد عن عبدالله، وجعل مكان بني المخاض بني اللبون وهو غلط منه.

وقد رأيتُه أيضاً في كتاب محمد بن إسحاق بن خزيمة - وهو إمام - من رواية وكيع عن سفيان بإسناديه كذلك بني لبون.

وفي رواية سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن ابن مسعود كذلك بني لبون "().

ثم قال البيهقي بعد ذلك: "والصحيح عن عبدالله أنه جعل أحد أخماسها بني المخاض في الأسانيد التي تقدم ذكرها، لا كها توهم شيخنا أبو الحسن الدارقطني رحمنا الله وإياه".

- = الثاني وليس له غير ذلك. وروى هذا الحديث يحيى بن سعيد الأموي، عن حجاج. فخالف في ذكر أسنان الإبل المأخوذة في الدية. أ.هـ. كلام الدارقطني.
- (۱) سنن البيهقي الكبير (۸/ ۷٥). قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٢٢): و قد ردَّ يعني البيهقي على نفسه بنفسه، فقال: وقد رأيتُه في كتاب ابن خزيمة و هو إمام من رواية وكيع، عن سفيان، فقال: بني لبون كها قال الدارقطني. قلت ( القائل ابن حجر ): فانتفى أن يكون الدارقطني غيَّره، فلعل الخلاف فيه مِن فوق. أ.هـ.

وقد أعلَّ حديث علقمة بالانقطاع بينه وبين أبي إسحاق، وحديث أبي عبيدة بأنه لم يسمع من أبيه.

وستأتي مناقشة كلامه، وسنذكر قريباً ردّ ابن القيم عليه، ولعل المتأمل في كلامه - يجد الرد عليه في ثناياه.

\* وقال ابن الجوزي في التحقيق: " يعارض قول الدارقطني هذا - يعني حكمه بصحة إسناد حديث أبي عُبيدة - أن أبا عُبيدة لم يسمع من أبيه، فكيف جاز له أن يسكت عن ذكر هذا!

ثم إنها حكى عنه فتواه وخِشْف روى عنه عن رسول الله ومتى كان الإنسان ثِقَةً فينبغي أن يقبل قوله، وكيف يقال عن الثقة مجهول واشتراط المحدثين أن يروي عنه اثنان لا وجه له"().

ولا يظهر كبير اعتراض في كلام ابن الجوزي، فكل ما اعترض به قد فنّده الدار قطني ابتداءً، بها في ذلك عدم سهاع أبي عُبيدة من أبيه.

\* وقال ابن عبدالهادي في التنقيح: "وكلام الدارقطني هذا لا يخلو من مَيل، وخِشفٌ وثَّقه النسائي، وابن حِبان ذكره في الثِّقات. وقال الأزدي: "ليس بذاك". وقال البيهقى: مجهول ".

\* قال القرطبي بعد نقله أكثر كلام الدارقطني: "وفيها ذكرناه مما ذكروه كفاية ودلالة على ضعف ما ذهب إليه الكوفيون في الدِّية "().

\* قال ابن القيم في تهذيب السنن - وأحسن ما شاء مع إيجاز -: " وأما تعليله - يعني البيهقي - بها ذكر؛ فضعيف. فإنه قد رُوي من وجوه متعددة () عن ابن مسعود إذا

- (١) التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٣١٨).
- (٢) تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣١٩).

جمع بعضها إلى بعض قُوِيَ مجموعها على دفع العلة التي علل بها.

وقد ثبت عن إبراهيم أنه قال: إذا قلت: "قال عبدالله" فهو ما حدثني به جماعة عنه، وإذا قلت: حدثني فلان عن عبدالله؛ فهو الذي سَمِّيتُ.

وأبو عُبيدة شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه، وعنده في ذلك من العلم ما ليس عند غيره" ().

وكلام الدارقطني هذا من أوله إلى آخره مستقيم لم أقف على شيء من النقد يمكنني أن أوافق فيه الناقد و أطّرح كلام الدارقطني. ويُستثنى من ذلك عدم تنبيهه على الانقطاعات اليسيرة بين أبي عُبيدة وأبيه، وبين أبي إسحاق وعلقمة، وأما بين إبراهيم وعبدالله فقد نبه على ذلك وأجاب عمّا يمكن أن يُورد عليه، خاصة وأنه إنها أورده لتقوية طريق أبي عُبيدة.

ومع ذلك فإن الدارقطني أخذ هذه اللاحِظ بعين الاعتبار إذ حسَّن الحديث ولم يصححه والله تعالى أعلم.

# أحكام أهل العلم على الأثر:

حَكَم الدارقطني على هذا الأثر بالحُسن بقوله بعد روايته من طريق أبي عبيدة بن عبدالله: " هذا إسناد حسن، ورواته ثقات، وقد روى عن علقمة عن عبدالله نحوه "().

وقال البيهقي بعد ذكره للطرق الثلاث - عن أبي عُبيدة، وعلقمة، وإبراهيم - عن عبدالله: " وكلها منقطعة: أبو إسحاق لم يسمع من علقمة شيئاً، وكذلك أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وإبراهيم عن عبدالله منقطع بلا شك "().

<sup>=</sup> يُشعر المحقق بأنه لا مناص من تحسين الحديث، وإلى هذا الاختصاص يمضي ابن القيم في قوله.

<sup>(</sup>١) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (١٨٦/١٢١) و ما بعدها.

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني (٣/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقى الكبير (٨/ ٧٤).

### وكلام البيهقي هذا في الطرق الثلاث وارد، ولكن ألا تتقوى هذه الطرق؟

ثم العجب منه إذ يُضعّف حديث خشفٍ - و حُق له أن يفعل - ثم يقول به على على على على على على عن عبدالله مع أن هذا عنه مرفوع، و يترك هذه الطرق الثلاث التي تقبل التقوّي، أو على الأقل هي أولى من حديث خشف!

### أحكامهم على حديث خِشْفٍ المرفوع:

\* الدارقطني ضعَّف هذا الحديث للأمور التي بسطها قبل.

\* وقال أبو داود في سننه - بعد رواية حديث خشف -: " وهو قول عبدالله" (). يعنى إنها روي من قول عبدالله، فرجّح الوقف.

\* وقال النسائي في سننه الكبرى - بعد رواية حديث خشفٍ أيضاً -: " الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يُحتج به "().

\* وقال الترمذي: " لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبدالله موقوفاً" ().

\* وقال أبو بكر البزار: " وهذا الحديث لا نعلمه روي عن عبدالله مرفوعا إلا بهذا الإسناد" ().

\* وقال البيهقي - قبل سياقه حديث خشف -: " وقد روي حديث ابن مسعود من وجه آخر مرفوعا و لا يصح رفعه... وخشف بن مالك مجهول "().

- (۱) سنن أبي داود (٤٥٣٣).
- (۲) السنن الكبرى للنسائي (۲۰۰۵).
  - (٣) جامع الترمذي (١٣٨٦).
- (٤) مسند البزار (٥/ ٣٠٥ برقم ١٩٢٢).
  - (٥) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٧٥).

\* وذكر الخطابي أن خشف بن مالك مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث. وقال أيضاً: " وعَدَل الشافعي عن القول به لما ذكرنا من العِلّة في راويه - يعني خشفاً - ولأن فيه بني مخاض، ولا مدخل لبني المخاض في شيء من أسنان الصدقات ".

وترك الشافعي لهذا الحديث بسبب علته كما قال الخطابي أولى من قول جَمْعٍ من أئمة الشافعية () أنه إنها تركه لأنه لم يبلغه.

\* وقال ابن عبدالبر -بعد الحديث-: "إلا أن خشف بن مالك ليس بمعروف" ().

\* وقال عبدالحق الإشبيلي عن حديث خشف: " إسناده ضعيف ".

\* وقال ابن القيم: "وكل هذا [يعني الاختلاف في تحديد أسنان الأخماس وقد يعني الاختلاف في الأسنان شيء مقدر يعني الاختلاف في الخطأ أهي أخماس أم أرباع] يدل على أنه ليس في الأسنان شيء مقدر عن النبي ، والله أعلم "().

فتلخص من كلام أهل العِلم على الوجه الثاني المرفوع أنه ضعيف جداً، وفيه من العِلل:

1/ جهالة خِشف بن مالك الطائي، إذ لم يرو عنه إلا زيد بن جبير، وهو في أدنى أحواله مختلف فيه، وقد خالف ليس حديث ابن مسعود الموقوف الذي جاء من طرق فحسب، بل سائر الروايات لأن بنى المخاض لا ذكر لهم إلا في حديثه.

٢/ الحجاج بن أرطاة ضعيف في ذاته، مع ما اشتهر به من التدليس والإرسال، وقد أقر على نفسه بذلك، والقدح في مروءته، وكثرة خطئه... في أمور يكفي بعضها لاجتناب تقوية حديثه، فضلا عن تقديمه حال معارضته للوجه الأول الموقوف من طرقه الثلاث.

- (١) منهم ابن المنذر، و البيهقي في سننه الكبرى (٨/ ٧٤ ٧٥) وغيرهما.
  - (۲) التمهيد (۱۷/ ۳۵۰، ۳۵۱).
  - (٣) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (١٢/ ١٨٨).

٣/ الاختلاف على الحجاج من جمع من الثقات، بحيث لا يظهر إلا أن السبب أحد أمرين:

إما أن الحجاج لم يضبطه، وكل مرة يحدث به على وجه، أو أن أصل الحديث إلى قوله (أخماساً)، وليس فيه ذكر لأسنان الأخماس. خاصة وأن أرفع من رواه عن حجاج – هو أبو معاوية محمد بن خازم وحفص بن غِياث – رواياه عنه إلى قوله: "أخماس". ولم يفسِّر اها ولم يختلف أصحاب أبي معاوية في روايته كذلك عنه، بل وشاركهما غيرهما.

٤/ مخالفته للحديث الأول الموقوف وهو فرد مطلق، وذاك مشهور مروي من طرق ثلاث.

فإما أنه ضعيف، أو أن المخالفة التي هي عَدُّ أسنان الأخماس مدرجة.

ولو أن هذا الحديث كان له متابع واحد بمثل درجته - في أدنى أحواله - لربها أمكن موافقة مَن حكم بصحته، أو تغافل عن علله. وعندها تكون الروايات عن عبدالله متعارضة فإما الترجيح، أو أن يُحكم عليه بالإضطراب.

أمَا وإنَّ هذا المتابع المفترض لا وجود له، فإن الحكم على الأول الموقوف بالحُسن، وعلى الثاني المرفوع بالضعف؛ أمر لا مفر منه حسب ما يظهر، والله تعالى أعلم.



(١٣) عَنْ سُفْيَان الثوري، عن أبي إسحاق السّبيعي، عن عَاصِم بن ضَمْرَة أَ، أنَّ عَلَيَّا ﷺ كَان يقول: ( في الخطأ أرباعاً: خَمسٌ وعشرون حِقَّة، وخَمسٌ وعشرون جَدَّعَة، وخَمسٌ وعشرون جَدَعَة، وخَمسٌ وعشرون ابنة لَبُونِ، وخَمْسٌ وعشرون بَناتِ مَخَاضٍ ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

رواه وكيع وأبو الأحوص، وابن مهدي (ثلاثتهم)، عن سفيان الثوري، عن أبي

(١) ٤ عَاصِم بن ضَمْرَةَ السلولي الكوفي، وفاته سنة ١٧٤. روى صالح بن الإمام أحمد كما الجرح والتعديل (٦/ ٣٤٥) عن ابن المديني، عن يحيى القطان، قال سفيان الثوري: "كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث". ووثقّه ابن المديني ثَمَّ، وابن معين في رواية ابن طهان (١٥٩) وزاد: " شيعي"، والعجلي في ثقاته (٨١١)، وابن سعد في طبقاته (٦/ ٢٢٢)، وقال النسائي: "ليس به بأس". وبالمقابل فقد قال ابن عدى الكامل (٥/ ٢٢٤): " وعاصم بن ضمرة لم أذكر له حديثا لكثرة ما يروى عن على مما تفرد به ومما لا يتابعه الثقات عليه والذي يرويه عن عاصم قوم ثقات البلية من عاصم ليس ممن يروى عنه". وقال ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٢٥-١٢٦): "كان ردىء الحفيظ فياحش الخطأ يرفع عن على قوله كثيرا؛ فلمّا فحش ذلك في روايته استحق الترك. على أنه أحسن حالاً من الحارث". وسيتبيّن أن حملهما على عاصم بن ضمرة ليس بمسلّم، والأقرب قول أبي داود كما في سؤالات الآجري (١٣٤): "ليس لحبيب عن عاصم شيء يصح". وقول البزّار المُسدّد: " هو صالح الحديث وأما حبيب بن أبي ثابت فروى عنه مناكير، وأحسب أن حبيباً لم يسمع منه ولا نعلمه روى عن على إلا حديثا أخطأ فيه مسكين بن بكير". وهذا توسط محمود، إذ لا يسوغ رد توثيق الأئمة الكبار له وعدم الغفلة عن توهين من بعدهم من الحُقّاظ إلا بمثل هذا التوجيه الواقعي المسدد في نظري. ولقد كشف الإمام ابن المديني المخبوء وفصل الخطاب فهو قد وتَّقه في نفسه كما سبق، وروى عنه أبو حاتم الرازي كما في مراسيل ابنــه (٨٢) أن حبيباً لم يسمع من عاصم بن ضمرة إلا حديثاً واحداً، ثم إنه أبان عن الواسطة التي حمل عليها البزّار وابن عدي وأبو داود بقوله كما في شرح علل الترمذي (٢/ ٨٢٨): " أحاديث حبيب عن عاصم بن ضمرة لا تصح إنها هي مأخوذة عن عَمْرو بن خالد الواسطى". وعَمروٌ هذا كذاب مشهور. ولعل هذا سبب قول الإمام أحمد كما في سؤالات أبي داود (٣٣١): "أي شيء لعاصم من المناكير؟! قال الحسين: أي ليس له مناكير". ولذا جزم ابن حجر في التقريب بأنه صدوق. ويُنظر أيضاً: الكامل (٥/ ٢٢٤ برقم ١٣٨٠)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٤٠).

إسحاق، عن عَاصِم بن ضَمْرَة، عن علي على خرّجه من هذا الطريق:

- ابن أبي شيبة في مصنفه <sup>()</sup>.
  - وأبو داود في سُننه <sup>()</sup>.
- والشافعي ()، إلا أنه جعل مكان أبي إسحاق أبا عاصم، وكذلك رواه عنه البيهقي في المعرفة.
  - والدارقطني في سننه <sup>()</sup>.
  - وابن جرير الطبري<sup>()</sup>.
  - ورواه عبدالرزاق<sup>()</sup> عن الثوري بالإسناد الثاني.

# <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:</u>

الأثر بالإسناد الأول ظاهره أنه حسن لذاته، فكلهم ثقات إلا عاصم بن ضمرة وهو صدوق - بحسب ما تحقق -، ولم يُعمَل عدم تصريح أبي إسحاق بالسماع من

- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١١ يرقم ٢٧١٦٦).
- (٢) ومن طريقه البيهقي الكبير (٨/ ٦٩ برقم ١٥٩٠٦، و٧٤ برقم ١٩٩١).
- (٣) في الأم (٧/ ١٧٦)، وهو في معرفة السنن والآثار (٦/ ٢٠١برقم ٤٨٨٥) وفيه: "فيها بلغه عن ابن مهدي".
  - (٤) سنن الدارقطني (٣/ ١٧٧ برقم ٢٧٤).
    - (٥) في تفسيره (٥/ ٢١٠).
    - (٦) في مصنفه (٩/ ٢٨٧ برقم ١٧٢٣٦).
- (٧) ومن هذه الطريق الثانية مستقلة خرّجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٥/ ٢١٠)، وفيه : " الخطأ شِبه العَمْد". وفيه زيادات تأتي في موضعها، إذ هو أثرٌ مستقلٌ.

عاصم، لأنه معروف به، مكثر عنه، احتج به بعض مَن شرط الصحة -ابن خزيمة وغيره- ولم أجد أحداً من الأئمة أعلّ بذلك، فلزم تجاوز ذلك، وحمله على السّماع والحال ما ذُكِر، خاصة وأن الحُكم على أثر موقوف.

وأما الإسناد الثاني فرجاله ثقات أئمة إلا أنه مرسل بين إبراهيم النخعي وعلي ، ويقويه الإسناد السابق. والأثر بمجموع الإسنادين حسن لغيره في أدنى أحواله.



(١٤) قال ابن أبي شيبة (): حدثنا أبو خالد الأحمر (هو سليمان بن حيّان)، عن عُبَيْدَة (هو ابن مُعَتِّب)، عن إبراهيم (عو ابن يزيد النَّخَعي)، عن عمر وعبدالله (يعني ابن مسعود) - رضي الله تعالى عنهما - أنهما قالا: ( دِيَةُ الخَطَّرُ أَخْمَاساً).

# الأثرية الأثر:

لم أجده إل عند ابن أبي شيبة.

### الحُكْمُ عَلَى الأَثَر:

لم أجد هذا الأثر بهذه السياقة عند غير ابن أبي شيبة (). وإسناده ضعيف إلى إبراهيم النخعي لضعف عُبيدة بن مُعتِّب، فأما رواية إبراهيم عن عُمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنها – فمرسلة ولا شك. إلا أن اختصاصه بكبار أصحاب عبدالله بن مسعود في، وعنايته بحديثه، وما نصَّ عليه من أن له أكثر من شيخ من أصحاب ابن مسعود إن هو أرسل وإن كان واحداً سيّاه (). هذه الأمور الثلاثة جعلت بعض أهل العِلم يقوِّي إرساله عن ابن مسعود في لأدنى وهلة، وربها قبلوه منفرداً، وقد سبق بسط ذلك قريباً. وأما روايته عن عُمر بن الخطّاب في فظاهر إرسالها جداً.

فالخُلاصة أن روايته عن ابن مسعود على حَسَنة لكونها من المراسيل المخصوصة بقدرٍ من القوة في ذاتها، ومتقوّية بها سبق عنه في الأثر التاسع. وأما عن عُمر في فإن الأثر ضعيف ما دامت عمدتنا على هذا الأثر لا غير.



- (١) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١١ برقم ٢٧١٦٧).
- (٢) إلا أن أثر ابن مسعود الله منفردا قد سبق، وهو الأثر التاسِع.
  - (٣) سبق تفصيل ذلك عند الحكم على الأثر التاسع.

# عن قتادة، عن الأعلى ( ) عن قتادة، عن الأعلى ( ) عن قتادة، عن الأعلى ( ) قال ابن أبي شيبة ( ) عن قتادة، عن (

- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۱۱ برقم ۲۷۱٦۸).
- (۲) ع عبدالأعلى بن عبدالأعلى البصري السامي بالمهملة [ نسبة إلى بني سامة كها قال ابن سعد ]أبو محمدوكان يغضب إذا قيل له: أبو همام ثقة، مات سنة ١٨٩. التقريب (٣٧٣٤). وتصحّفت نسبته في عِدة
  مصادر فأصبحت: " الشامي البصري!". وفي الجرح والتعديل (٢٨ / ٢٨ برقم ١٤٧) توثيق ابن معين من
  رواية أحمد بن زهير، ووثقه في رواية عباس الدوري (٤/ ٨٣ برقم ٣٢٥)، وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: "
  صالح الحديث". ووثقه بعقوب في المعرفة والتاريخ (٢/ ٣٧)، وابسن حبان في الثقات
  (٧/ ١٣٠ برقم ١٩٣٨)، وغيرهم. وتُكلّم فيه من جهة القدر كها في سؤالت البرذعي لأبي زرعة
  (١/ ١٥٠)، وكأن فيه نوع غفلة في غير الحديث، تُشعِر بذلك رواية العُقيلي في الضعفاء
  (٣/ ٨٥ برقم ١٠٢٠) عن بُندار قال: " والله ما كان يدري عبدالأعلى بن عبدالأعلى أن طرفيه أطول أو أن
  رجليه أطول". وبُندار ثقة، لكن الأئمة أخبر منه بالرجال، وقد وثقوه. وقال ابن سعد في الطبقات
  الكبرى (٧/ ٢٩٠): " ولم يكن بالقوي في الحديث". قال الذهبي في الرواة الثقات المتكلم فيهم به لا
  يوجب ردهم (٤٩) فقال: " نعم ما هو في قوى ابن علية".
- (٣) ع سعيد بن أبي عروبة مِهران اليشكري مولاهم، أبو النضر البصري وفاته سنة ١٥٧ أو قبيلها. قال أبو عوانة الوضّاح: "ما كان عندنا في ذلك الزمان أحفظ منه". ووثقه الأثمة طُرّاً، ولم يُذكر بجرح في نفسه، لكن الكلام عنه من جهة تدليسه، واختلاطه. أولاً: تدليسه: قال أبو بكر البزّار: " يُحدُث عن جماعة لم يسمع منهم". وقد عدّ النسائي من حدَّث عنهم يعني بالعنعنة ولم يسمع منهم فذكر جماعة ليس منهم قتادة. وزاد ابن المبارك وأحمد وابن معين عددا غيرهم. وقد جعله الحافظ ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين، وهم من احتمل الأثمة تدليسهم، وأخرجوا لهم في الصحيح، الإمامتهم وقِلّة تدليسهم في جنب ما رووا. ثانياً: اختلاطه: أثبت اختلاطه عامة أهل النقد، منهم: ابن معين، وأبو حاتم الرازي، وابن سعد وابن قانع، والأزدي، ومن بعدهم. متى كان أول اختلاطه؟ اختلفوا في ذلك على أقوال: ١/ قبل موته بمُدّة قدّرها ابن حبان بخمس سنين. ٢/ قال الذهلي عن عبدالوهاب الخفّاف: " خُولِط سعيد سنة شعر وأربعين مئة ( أي قبل وفاته باثنتي عشرة سنة ). ٤/ حكى ابن عدي عن ابن معين أنه جعل الفيصل في السياع من سعيد سنة ٢٤١، وقال تلميذه يزيد بن زُريع: "أول ما أنكرنا ابن أبي عروبة يوم مات سليان التيمي ( وفاته سنة ١٤٢، وقال تلميذه يزيد بن زُريع: "أول ما أنكرنا ابن أبي عروبة يوم مات سليان التيمي ( وفاته سنة ١٤٣٠)، جئنا من جنازته، فقال: مِن أبن جئتم؟ قلنا: من جنازة سليان التيمي قال: ومَن سليان التيمي؟!". فيكون ذلك قبل موته بثلاث عشرة إلى أربع عشرة سنة. ٥/ قال أبو بكر البزّار أن مبتدأ اختلاطه سنة ١٣٣، أي قبل بموته بثلاث عشرين سنة. فهذه خمسة أقوال في المدة

سعيد بن المسيب – وعن عبد رَبِّه، عن أبي عياض – عن عثمان وزيد – رضي الله تعالى عنهما – أنهما قالا: (  $\frac{1}{2}$  الخطأ: ثلاثون جَذَعَة  $^{()}$ ، وثلاثون بنات لَبُونٍ، وعشرون بنو لَبُونٍ، وعشرون بنت مخاضٍ).

- بين بدء اختلاطه ووفاته (٥، و ٩، و ١٢، ونحو ١٤، و ٢٤سنة ). ولعل الصواب أن يُجمع بين هـذه الأقوال، لأن مثل هذا التحديد لا يكون مِن قِبَل الرأي، ولا مدخل له فيه، فيكون الجمع كما يملى: ابتـدأ ظهور بعض الضعف في حفظ سعيد وضبطه قبل وفاته بأكثر من عقدين، وتحديداً سنة ١٣٣ كما قال البزَّار، وهكذا كلم مرَّت السنوات كان أظهر، لكن اختلاطه لم يشتد إلا سنة وفاة التيمي بعد ذلك بعشر\_ سنين. فعلى هذا يكون حد الاختلاط الحقيقي هو سنة ١٤٣، وحديثه في العشر التي قبلها أدنى درجة من حديثه القديم، فيبقى لقدماء أصحابه مزيد مزية، والله تعالى أعلم. درجة اختلاطه: ورد ما يـدل عـلى أن اختلاطه كان شديداً، حتى نقل الآجري، عن أبي داود أنه كان يقول بعد اختلاطه : " قتادة عن أنس، أو أنس عن قتادة". وقد سبق عن يزيد بن زُريع أنه سألهم: " ومَن سليهان التيمي؟!". حكم أهل العِلم على حديث الذين لم يسمعوا منه إلا بعد الاختلاط : قال النسائي : " من سمع منه بعد الاختلاط فليس بشيء". وحكم ابن حبان على روايات المتأخرين عنه أنه يُعتبر بها، ولا يُحتبُّ بها. وقال ابن عـدي: "مَن سمع منه قبل الاختلاط فإن ذلك صحيح حُجَّة، ومَن سمع منه بعد الاختلاط لا يُعتمد عليه". النتيجة: سعيد ثقة في نفسه باتفاق، والشأن في تدليسه، وقد نقلتُ عن أهل العِلم أسماء طائفة - أكثرهم من أئمة المحدثين - حدَّث عنهم ولم يلقهم، فيُحذر من تدليسه هذا إذا لم يُصرِّح بالسماع، والراجح في اختلاطه أنه ابتدأ سنة ١٣٣ فمن سمع منه بعدها فليس من كبار أصحابه المقدَّمين فيه، ومَن سمع منه بعد ١٤٢ فهو سهاع بعد الاختلاط المطبق، فلا يُحتج به أبداً، لكن يُمكن أن يُعتبر به، والله تعالى أعلم. وروايته هنا عن قتادة وهو مختص به، لا يفضله فيه أحد حتى الثوري وشعبة، فقد عدَّه أبو داود الطيالسي-، وأبو زرعـة، وأبو حاتم، وابن أبي خيثمة وغيرهم أثبت الناس في قتادة. وأما الاختلاط فالراوي عنه هنا عبدالأعلى بن عبدالأعلى الذي جعله ابن عدي أرواهم عنه، ومقدَّم على في أصحابه، وأثبتُ الناس عنه رواية، فلا إشكال في سماعه قبل الاختلاط، بل وتقدمه على مثل: يزيد بن زريع ويحيى القطان وابن المبارك وغيرهم في سعيد. فأُمِن من الأمرين هنا.
- (۱) وفي نُسخة من المصنف على ما ذكر محققاه -، وعند البيهقي، وابن جرير الطبري "حِقّة "مكان جذعة. وفي بقية النُسخ، وفيها نقله ابن عبدالبر في الاستذكار (٨/ ٥٥) بإسناد ابن أبي شيبة هذا عينُه، فيها جميعاً ما أُثبِت في الأصل " جذعة". وعندي أن ابن أبي عروبة لم يغيّر قوله أنها " جذعة "، وإنها اضطرب في هذا وغيره سعيد بن بشير. هذا ما ترجّح لي بالتأمل، والله تعالى أعلم.

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر مروي على وجهين:

الوجه الأول: على أن هذه الأسنان في دية الخطأ، وهو الصواب. كذلك رواه سعيد ابن أبي عَروبة، وسعيد بن بشير () (كلاهما) عن قتادة، عن سعيد بن المسيب عنها، وعن قتادة عن عبدربه، عن أبي عِياض، عنها. خرَّجه من هذا الوجه:

- ابن أبي شيبة كها سبق.
- وابن جرير الطبري في تفسيره ().
- والدارقطني في سننه ( ). ومن طريقه البيهقي ( ).
- (۱) سعيد بن بشير مولى الأزد، أبو عبدالرحمن وذُكر له غيرها من الكُنى الشامي، قيل: هو بصري أو واسطي الأصل، وفاته سنة ۱۷۰ أو قبيلها. هذا الراوي مشهور وقد حسّن حاله غير واحد منهم دُحيم، وابن عدي، وغيرهما. لكن قد ضعّفه جماهير النُقاد: أحمد، وابن معين، وابن المديني، وأبو داود، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم. وقال ابن معين مَرَّةً: "ليس بشيء". وقال ابن نمير: "منكر الحديث، ليس بشيء، ليس بشيء، ليس بقوي الحديث. يروي عن قتادة المنكرات". وقال الساجي: "حدَّث عن قتادة بمناكير". وقال ابن حبان: "كان رديء الحفظ، فاحش الخطأ، يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه، وعن عمرو بن دينار ما ليس يُعرف مِن حديثه". وقال البخاري: "يتكلمون فيه، وهو يُحتمل". وقال ابن أبي حاتم: "سمعتُ أبي و أبا زُرعة يقولان: محله الصدق عندنا. قلتُ لها: يُحتجّ بحديث ابن أبي عروبة والدَّسْتَوَائي، هذا شيخ يُكتب حديثه". يُنظر: تاريخ ابن معين رواية الدوري(٢/ ١٩٦)، ورواية عنهان بن سعيد (١٠٥٠)، هذا شيخ يُكتب حديثه". والكامل لابن عدي (٤/ ٢١)، وضعفاء النسائي (٢٨٢)، والمجروحين لابن حبان(١/ ٢٠١، برقم ٢٨٧)، والكامل لابن عدي (٤/ ٢١)، واللسان (٧/ ٢٢٧). وكلمة البزّار في كشف الأستار عند الحديث (٣/ ٢١٥)، والأخرى عند الحديث في سننه (١/ ١٣٥)، وكلمة البزّار في كشف الأستار عند الحديث (٣/ ٣١٥)، والأخرى عند الحديث (٥/ ٥).
  - (٢) تفسير الطبري، جامع البيان (٥/ ٢١١ ٢١٢).
  - (٣) سنن الدارقطني (٣/ ١٧٦ ١٧٧ برقم ٢٧١).
    - (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٧٤ برقم ١٥٩٣).

الوجه الثاني: جعل الشأن في دِية الخطأ شِبه العَمْد ولفظه: (أربعون جذعة خلفة إلى بازل عامها، وثلاثون حِقّة، وثلاثون بنت لبون). وهذا الوجه تفرّد بروايته سعيد بن بشير، عن قتادة، بالإسناد السابق، وربها قال في الآخرة: بنات مخاض، وعطف عليه أسنان دية الخطأ. خرَّجه من هذا الوجه:

- عبدالرزّاق في مصنفه باللفظ الأول ()، وفي موضع آخر بنحوه ().
  - وابن جرير الطبري في تفسيره، وفيه الإبدال، والعطف ().
  - وأبو داود في سننه. ومن طريقه البيهقي في سننه الكبير ( <sup>)</sup>.
    - وابن حزم في المحلى ( ) عن زيد الله وحدَه.

### المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:

أما الوجه الأول فهو صحيح ثابت عن عثمان بن عفّان وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما - لأن مداره على سعيد بن أبي عروبة، وهو أثبت الناس في قتادة، عن قتادة، عن ابن المسيب.

وأما الوجهان الآخران فإن مدارهما على سعيد بن بشير الشامي، حسن حاله غير واحد منهم دُحيم، وابن عدي، وغيرهما. ولكن قد ضعفه جماهير النُقاد، وهو ضعيف ولاشك وعنده مناكر عن قتادة خاصة، وقد سبق تفصيل ذلك في ترجمته.

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۲۸۵ برقم ۱۷۲۲).
  - (٢) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٢٨٥ برقم ٥٥٥٥).
    - (٣) تفسير الطبري، جامع البيان (٥/ ٢١١).
- (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٦٩ برقم ١٥٩٠٣).
- (٥) المحلى (١٠/ ٣٨٥) لكنه أخطأ هو أو أحد شيوخه فجعلوا سعيد هنا ابن أبي عَروبة. وقد جاء مهملاً عند أبي داود والبيهقي، والتحقيق أنه ابن بشير، وكذا جاء باسمه مصرّ حاً به عند الطبري في الموضِع السابق.

فنجد أنَّهم قد نصّوا على مناكيره عن قتادة خاصة. فهذه عِلة أولى.

العِلة الثانية: اضطرابه في الأثر: فتارة يجعله في دية الخطأ، وتارة في المُغلّظة شِبه العَمد. وكذا أسنان الإبل ومقاديرها أحياناً. ومَرّة عطف شِبه العَمدِ على الخطأ، وهذا الإبدال منه بجعله إياها تارة دية الخطأ، وتارة دية العمد المغلّظة يُخلُّ!

وبناءً على ما سبق؛ فلا أتحرّج من الجزم بأن الأثر ليس بمتصل من هذا الطريق.



(١٦) عن الشعبي، عن زيد ابن ثابت الله قال: ( في دية الخطأ: ثلاثون جَذَعة، وثلاثون حِقّة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بني لبون ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرَّجه كذلك الدار قطني في سُننه ().

والصواب أن بين الحسن بن صالح وبين الشعبي عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى () كما عند ابن أبي شيبة لأن الحسن بن صالح بن صالح بن حَيّ الهَمْداني الثوري ()؛ ثقة فقيه عابد، لكن روايته هذه مُشكلة لوجود سَقْطٌ في الإسناد، لأنه وإن

- (۱) سنن الدارقطني (۳/ ۱۷۷ برقم ۲۷۲).
- (۲) ع عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، أبو محمد الكوفي، ابن أخي محمد بن عبدالرحمن كها هو ظهر في نسبه وفاته سنة ۱۳۰. وكان أكبر من عَمّه وأفضل عند عامة أهل العِلم (يُنظر الثقات ۷/ ۳۲ برقم ۵۸۷٤). وثقه أكثرهم، وذكروا أن فيه تشيّعاً، ووثقه ابن معين من رواية الكوسج كها في الجرح والتعديل (٥/ ١٢٦ برقم ٥٨٥)، والعِجلي (٥٤٥)، وقال أبو حاتم: "صالح". ويُنظر: تهذيب الكهال (ت ٢٤٦٠).
- (٣) بغ م ١٤ الحسن بن صالح بن صالح بن حَيّ الهَمْداني الثوري أخو علي، ثقة فقيه عابد، وفاته سنة ١٦٩ أو قبيلها. هو مِن جِهة الحديث فوق مرتبة الثقة كها تدل عليه عبارات أهل العِلم. جاء في الجرح والتعديل (٣/ ١٨ برقم ٢٨) عن أحمد قوله: "صحيح الرواية يتفقه صائن لنفسه في الحديث والورع"، وقال أبو حاتم: " ثقة متقن حافظ". وقال أبو زرعة: " اجتمع فيه إتقان وفقه وعبادة وزهد". وفيه توثيق ابن معين من رواية ابن أبي خيثمة، زاد ابن أبي مريم: " مستقيم الحديث"، وفي رواية ابن الجنيد وعثمان الدارمي: " ثقة مأمون". لكن يبقى الشأن في بدعته أهي خروج أم تشيّع؟ جاء في ثقات العجلي (٢٩٧) أنه : " يتشيّع"، وأن ابن المبارك تركه للتشيّع، ونحو ذلك عند ابن سعد، وفي ثقات ابن حبان. لكن روى العقيلي (١/ ٢٩ ٢ برقم ٢٧٨) عن يحيى القطان أن الثوري كان سيئ الرأي فيه لأنه يرى السيف، فكأنه على هذا من الخوارج، وفيه ترك ابن إدريس وزائدة والقطان وابن مهدي وغيرهم له لأنه لا يرى جمعة ولا جهادا، فهذا مما المتهر عن الخوارج، وقال الجوزجاني في أحوال الرجال (٧٥): "كان يغلو في مذهبه". ولعل الأقرب أنه يميل لرأي الخوارج، لكنه شابه أهل التشيع في ترك الجمعة والجهاد بحُجة فيسق الأثمة، فنُسب للتشيع لذلك، وإلا فها يروى عن الثوري وزائدة وكيع وغيرهم أنه يرى السيف فيسق الأثمة، فنُسب للتشيع لذلك، وإلا فها يروى عن الثوري وزائدة وكيع وغيرهم أنه يرى السيف

كان من شيوخ وكيع (دت ق)، وروايته عنه مشهورة معلومة إلا أنه لا يبلغ أن يُحدّث عن الشعبي فقد نَصّ وكيع - نفسه - على أن الحسن بن صالح وُلد سنة مئة ()، ومعلوم أن وفاة الشعبي بعد المئة بقليل. كما أني لم أجد من وصف الحَسَن بن صالح بأنه يرسل. فالحاصل أن الصواب ما عند ابن أبي شيبة في مصنفه، فقد رواه عن وكيع، عن الحسن بن صالح، عن ابن أبي ليلي عن الشعبي عن زيد ، ولفظه: (في دية الخطأ: ثلاثون جَذَعَة، وعشرون بَنُو لَبُون، وعشرون بنات مخاض) (). وعلقه ابن عبدالبر عن وكيع كرواية ابن أبي شيبة سواء ().

ورواه إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت ، أنه كان يقول: ( في المغلظة: ثلاثون حِقَّةً، وثلاثون جَذَعَةً، وأربعون ثَنِيَّةً خَلِفَةً إلى بَازِلِ عَامِها).

خرَّ جه البيهقي في سُننه الكبير، من طريق أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ إسماعيل بن أبي خالد به ().

- = وهذا رأي الخوارج، ثم إن العُقيلي مع كثرة ما نقل في شأن بدعته لم يذكر التشيّع، وهنا قرينة وهي أن عبارة الجوزجاني غير شديدة فيه، ولو نُسب للتشيع لاشتدت عبارته، والله أعلم. قال الحافظ ابن حجرو أحسن ما شاء -: " وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم لكن أستقر الأمر على ترك ذلك لل رأوه قد أفضى إلى أشد منه، ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر، وبمثل هذا الرأي لا يُقدح في رجل قد ثبتت عدالته واشتهر بالحفظ والإتقان والورع التام، والحسن مع ذلك لم يخرج على أحد، وأما ترك الجمعة ففي جملة رأيه ذلك أن لا يصلي خلف فاسق ولا يصحح ولاية الإمام الفاسق. فهذا ما يعتذر به عن الحسن، وان كان الصواب خلافه فهو إمام مجتهد". يُنظر: ضعفاء العقيلي (١/ ٢٢٩-٢٣٢برقم ٢٧٨)، وميزان الاعتدال (٢/ ٢٥٠-٢٣٢)، وتهذيب التهذيب (٢/ ٢٥٠).
  - (١) يُنظر: التاريخ الكبير للبخاري (٢/ ٢٩٥ برقم ٢٥٢١).
    - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١١ ١٢ برقم ٢٧١٦٩).
      - (٣) الاستذكار (٨/٥٦)
      - (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٦٩ برقم ١٥٩٠١).

### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

مداره على عامر بن شراحيل الشعبي الإمام، عن زيد منفرداً. ولم أجد - ساعتي هذه - مَن نصَّ على أن رواية الشعبي عنه مرسلة؛ إلا أني وجدتُ أن الأئمة جزموا بأن روايته عن طائفة من الصحابة من وفياتهم بعده بنحو عشر سنين وأكثر مرسلة. فقد جاء في مراسيل ابن أبي حاتم ما ملخصه:

عن ابن معين وعن أبي حاتم الرازي: عن عائشة [ت ٥٧]، عن أسامة بن زيد [ت ٥٤] أمر سَلٌ. وقال ببعض ذلك أبو زُرعة الرازي، وأحمد.

هذا ووفاة زيد بن ثابت على مختلف فيها، أول ما قيل سنة: ٥٤، وآخر ما قيل: بعد الخمسين. واستشهاد عُثمان على معلوم، وهو في آخر سَنَة ٣٥.

وفيها يتعلق ببقية الإسناد فإنَّ رواية إسهاعيل بن أبي خالد - التي فيها العَمْد - هي المقدّمة على رواية حجّاج بن أرطاة، وابن أبي ليلى (كلاهما) عن الشعبي، لأن حجّاج ضعيف في نفسه، كثير الإرسال. وأما عبدالله بن عيسى بن أبي ليلى فهو وإن كان ثقة عند أكثر أهل النقد؛ إلا أن ابن المديني والدارقطني ضعّفاه، وهو - في جميع الأحوال - دون عن إسهاعيل ابن أبي خالد إن خالفه.

فعلى ما سبق يكون قد تحقق أنَّ رواية الشَّعبي عن زيد هُ مُرسَلَة، لكن سبق أن مراسيل الشعبي - المرفوعة - من أقوى المراسيل عند أهل النَّقد، ولذا فإني أرجو أن له حثكم الاتصال، وأنه صحيح من طريق الحسن بن حي، وطريق ابن أرطاة متقوِّية به، والله تعالى أعلم.



(١٧) رَوَى عبدالرزاق، عن مَعْمَر، عن يَعْلَى ()، عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، رَفَعَه إِلَى عُمَرَ ابنِ الخَطَّابِ ﷺ قال: ( يُؤْخَذُ الثَّنِيُّ والجَذَعُ، كَمَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ يُؤْخَذُ فِي دِيَةِ الخَطَأِ ) ().

# الأثرية الأثر:

لم أجده إلا عند عبدالرزَّاقِ.

# الحُكْمُ عَلَى الأَثَر:

إسناده صحيح إلى عَمرو، وروايته عن عُمر الله ظاهرة الانقطاع، ولذا فإن إسناد الأثر ضعيف.



- (۱) رم ٤ يَعْلى بن عطاء العامري، ويُقال الليثي [والصواب أنه سهمي]، الطائفي، ثقة، مات سنة ١٢٠ أو بعدها. التقريب (٧٨٩٩). وسيأتي بعض خبره وتحقيق نسبته في ترجمته وترجمة أبيه في الأثر رقم (٣١٤).
  - (۲) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۲۹۰ برقم ۱۷۲۵).

# ٤- [٣] دِيَةُ [شِبْهِ] الْعَمْدِ كَمْ هِيَ؟ ٥٠

(١٨) عن عبدالله بن مسعود ﷺ قال: (شِبْهُ العَمْدِ أرباعاً: خَمْسٌ وعشرون حِقَّةً، وخَمْسٌ وعشرون بَنَاتِ وخَمْسٌ وعشرون بَنَاتِ مَخَاضٍ، وخَمْسٌ وعشرون بَنَاتِ لَبُونٍ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر له ثلاث طرق:

الطريق الأولى: عن أبو الأحوص ()، عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود، عن عبدالله الله الله السابق، ومن هذا الطريق خرّجه:

- ابن أبي شيبة في مصنفّه ().
- وأبو داود في سننه ()، ومن طريقه البيهقي في سننه الكبير ().

الطريق الثانية: عن وكيع، عن إسهاعيل بن أبي خالد، عن عامر الشّعبي قال: كان ابن مسعود يقول: في شبه العمد... فذكر مَثله. ومن هذا الطريق خرّجه ابن أبي شيبة أيضاً ().

- (۱) ما بين المركّنين زدته للبيان، والتبويب في نُسَخ المصنف بدونها، مع كونه أورد تحته الآثار المتعلقة بدية شِبه العَمْد، والباب السابق كان للخطأ.
- (٢) سلام بن سُليم الحنفي مولاهم، أبو الأحوص الكوفي، ثقة متقن صاحب حديث، من السابعة، مات سنة ١٧٩. التقريب (٢٧١٨). وفي رواية ابن أبي خيثمة عن ابن معين كها في الجرح والتعديل (٤/ ٢٥٩ برقم ٢١١١) قال عنه: " ثقة متقن". وفيه توثيق أبي زرعة، ووصفه أبو حاتم بالصدوق. ويُنظر: تذكرة الحُفاظ (١/ ٢٥٠ برقم ٢٣٦).
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٢ برقم ٢٧١٧).
    - (٤) سنن أبي داود (برقم ٢٥٥٢).
  - (٥) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٦٩ برقم ١٥٩٠٦).
  - (٦) مصنف ابن أبي شيبة في الموضع السابق برقم (٢٧١٧٢).

الطريق الثالثة: عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، أن ابن مسعود قال... مثله. ومن هذا الطريق خرّجه عبدالرزّاق في مصنفه ()، ومن طريقه الطبراني في معجمه الكبير ().

### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

أما الطريق الأولى: عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود فقد قال الزيلعي بعد ذِكرِه: " سكت عنه أبو داود ثم المنذري بعده "().

أما سكوت أبي داود فلا يعني أكثر من أن الحديث صالح للتقوي على الأرجح، لا أنه صالح للاحتجاج، والمسألة مبسوطة في مواضِعها ().

والصحيح أن سماع أبي إسحاق السبيعي من علقمة - دون الأسود - محل نظر، بل جزم بعضهم بأنه لم يسمع منه حرفاً، منهم: ابن معين - في رواية الدوري -، وأبو حاتم الرازي والبرديجي، والعِجلي (). وأقوى ما وجدتُ في ذلك أن أبا إسحاق نفسه قال له رجل: " إن شعبة يقول إنك لم تسمع من علقمة! قال: صَدَق "(). فهذا اعتراف منه كما قال الزيلعي، ولا زال كثير من أهل العِلم يُعِلُ رواية أبي إسحاق عن علقمة بأنه لم يسمع منه ().

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۲۸۶ برقم ۱۷۲۲۳).
  - (٢) في المعجم الكبير (٩/ ٣٤٨ برقم ٩٧٢٩).
    - (٣) نصب الراية (٢/٣٥٦).
- (٤) يُنظر ما يتصل بمسألة سكوت أبي داود في سُننه: النكت على ابن الصلاح(١/ ٤٣٨–٥٤٥)، وتوضيح الأفكار(١/ ١٩٨/-٢١٠).
- (٥) يُنظر: تاريخ ابن معين برواية عباس الدوري (٣/ ٢٥٠برقم ١٦٩١)، والمعرفة والتاريخ (ط. خليل منصور ٣/ ١٧١)، وثقات العجلي (١٣٩٤)، وتحفة التحصيل (٢٤٥)، وتهذيب التهذيب (٨/ ٥٧).
  - (٦) تاریخ دمشق (٦٤/ ٢٢٢)، وتهذیب التهذیب (٨/ ٥٨).
- (V) يُنظر مثلاً -: فتح الباري (١/ ٢٥٧)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ٩٦)، وفيها يتعلق بإرسال -

فأما الأسود؛ فرواية أبي إسحاق عنه في مواضِع من صحيح البخاري، فلا كلام. وأما الطريق الثانية: إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي فصحيحة إلى الشعبي، لكنه لم يسمع من ابن مسعود. جزم بذلك أبو حاتم الرازي ().

وأما الطريق الثالثة: الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، فقد قال الهيثمي: "رواه الطبراني، وإبراهيم لم يسمع من ابن مسعود ورجاله رجال الصحيح "().

والحق ما قاله الهيثمي، فالإسناد كل رجاله ثقات إلا أن إبراهيم النخعي لم يدرك ابن مسعود على أن كل حديث يرسله ابن مسعود على أن كل حديث يرسله عن عبدالله بن مسعود على يكون قد سمعه من اثنين أو أكثر من شيوخه، فإن سمّى شيخاً؛ فهو عمّن سمّاه. ومع ذلك فإن هذا الإرسال – وإن كان يسيراً قريباً – يُعد عِلّة عند كثير من أهل العِلم ما لم ياتِ ما يقويه.

وخلاصة الحُكم على الأثر أنه بهذه الطرق مجتمعة حسن لغيره في أدنى أحواله.



علي بن الحسن بن شقيق، ثنا الحسين بن واقد، ثنا أبو إسحاق، ثنا علقمة والأسود بن يزيد وأبو الأحوص قالوا: حدثنا عبدالله بن مسعود عن رسول الله الله الله عن صِحة ذلك.

(١) كما في المرسيل لابن أبي حاتم ص(١٦٠ برقم ٥٩١).

(٢) مجمع الزوائد (٦/ ٢٩٨).

(٣) في الأثرين: العاشر، والثاني عشر.

(١٩) عن أبي إسحاق السّبيعي، عن عاصم (١٩) عن علي قال: (شِبهُ العَمْدِ: الضّرْبَةُ بالخَشَبَةِ، أوالقَدْفَةُ بالحَجَرِ العَظيمِ. والدِّيةُ أَثْلاثٌ: ثُلُثٌ حِقَاقٌ، وثُلُثٌ جِذَاعٌ، وثُلُثٌ مَابِينَ ثَنِيَّةٍ إلى بَازِلٍ عَامِهِا كُلُّهَا خَلِفَةٌ (١). وق بعض الطرق: (ق شِبهُ العَمْدِ: ثَلاثٌ وثَلاثُونَ حِقَّةٌ، وثلاثُونَ حَدَّعَةٌ، وأربع وثلاثون مابَينَ ثَنِيَّةٍ إلى بَازِلِ عَامِها كُلُّهَا خَلِفَةٌ ). ومعناهما واحد.

# <u>۞ تَغْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

### هذا الأثر له ثلاث طرق:

الطريق الأولى: عن الثوري وأبي الأحوص وشريك، ثلاثتهم عن أبي إسحاق به، وله ألفاظ مختلفة من جهة الاختصار، والجمع بين التعريف بشِبه العَمِد وبمقدار ديته، وقد خرّجه من هذا الطريق:

- ابن أبي شيبة في مواضع<sup>()</sup>.
- أبو داود في سننه (). ومن طريقه ومِن غيره البيهقي في مواضِع ().
  - وأبو جعفر الطبري في تفسيره (<sup>)</sup>.
- (١) عاصم بن ضمرة السِّلولي، الكوفي، صدوق على الراجح، سبقت ترجمته في الأثر الحادي عشر.
  - (٢) غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ٣٤٠): " الحَلفة هي الحامل من النُّوق، والجمع خَلفَات".
- (٣) في مصنفه (٩/ ١٢ برقم ٢٧١٧٤)، و (٩/ ١٤ برقم ٢٧١٧٩) وليس في الموضع الأول غير أسنان إبل شبه العمد ومقاديرها، وخرجه في باب شِبه العمد ما هو؟ برقم ٢٧١٨٣ مقتصرا على تعريف شبه العَمد.
  - (٤) سنن أبي داود (برقم ٢٥٥١).
- (٥) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٦٩ برقم ١٥٩٠٥) من طريق أبي داود، وفي معرفة السنن والآثار (٦/ ١٩٥ برقم ٤٨٧٤) من طريق الشافعي عن ابن مهدي عن سفيان.
  - (٦) تفسير الإمام الطبري، جامع البيان (٥/ ٢١١).

- وعبدالرزاق في مصنفه ().
- والطحاوي في شرح الآثار<sup>()</sup>.
- والحارث بن أبي أسامة: حدثنا يزيد (هو ابن هارون الواسطي) ()، ثنا سفيان ( الثوري)...به، نحوه وفي آخره: (وثلث ثنية إلى بازل عامها). قال يزيد: لا أعلمه إلا قال خلفة ().

الطريق الثانية: عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم النخعي، عن علي الشعور اللفظ السابق. ومن هذا الطريق خرَّجه:

- عبدالرزاق في مصنفه ().
- وأبو جعفر الطبري في تفسيره ( ). وزاد في آخره بِذِكْرِ أسنان دية الخطأ أرباعاً.

الطريق الثالثة: عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر الشعبي، عن علي نحو اللفظ السابق. ومن هذا الطريق خرَّجه:

- ابن أبي شيبة في مُصنفه ().

- (١) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٢٨٠ برقم ١٧٢٠٥)، واقتصر فيه على تعريف شبه العمد.
- (٢) شرح معاني الآثار (٣/ ١٨٩) من طريق شريك، ولفظه: (شبه العمد بالعصا والحجر الثقيل، وليس فيهما قَوَدْ).
  - (٣) ع يزيد بن هارون السُّلمي مولاهم، أبو خالد الواسطي، ثقة ثبت، سبقت ترجمته في الأثر (٤).
  - (٤) زوائد الهيثمي المسمى بُغية الباحث (٢/ ٧١٥ برقم ٥٢٥)، والمطالب العالية (٩/ ١٦١ برقم ١٩٠٠).
    - (٥) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٢٨٤ برقم ١٧٢٢٢).
      - (٦) تفسير الطبري، جامع البيان (٥/ ٢١٠).
        - (۷) في مصنفه (۹/ ۱۳ برقم ۲۷۱۷۷)

### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

أما الطريق الأولى ففيها عاصم بن ضمرة، وقد سبق في الأثر العاشر أنه صدوق - بحسب ما تحقق - ولذا فإن هذا الإسناد حسن لذاته.

وأما الطريق الثانية فرجالها ثقات مشاهير، لكن إبراهيم النخعي بينه وبين علي الله واحد على الأقل، ولا آمن أن يكون مرد هذا الطريق إلى سابقه، وأن يكون محرجها واحداً.

والطريق الثالثة صحيحة إلى الشعبي، ولا يشكل عليها إلا استبعاد أبي حاتم الرازي أن يكون ما يرويه الشعبي عن علي كله من أقضياته، إذ رأى أن علياً كلا يُتصوّر أنه يفرغ لهذا مدة إدراك الشعبي؛ فجعله قياساً من الشعبي نفسه ()، وجزم الدار قطني بِقِلّة سهاع الشعبي منه، ومع ذلك فمراسيله من أقوى المراسيل في المرفوع، فهي في الموقوف أحرى بالقوة، وإعطائها حُكم الاتصال إذا صحت إليه ().

ومما بمجموع الطرق الثلاث يكون الأثرُ صحيحاً عن عليّ عليه، والله تعالى أعلم.



- (۱) الجرح والتعديل (٦/ ٣٢٣) وعبارته: "ثنا عبدالرحمن قال: سئل أبي عن الفرائض الذي رواه الشعبي عن علي؟ قال: هذا عندي ما قاسه الشعبي على قول علي، وما أرى علياً كان يتفرغ لهذا".
- (٢) العلل للدارقطني (٤/ ٩٦)، وفيه: "قلت: سمع الشعبي من علي؟ قال الشيخ: سمع منه حرفا ما سمع غير هذا".

(٢٠) عن عامر الشعبي قال: كان زيد بن ثابت الله يقول: ( في شِبه العَمْدِ: ثَلاثُونَ حِقَّةً، وثَلاثُونَ جَذَعَةً، وأَرْبَعُونَ مابَينَ ثَنِيَّةٍ إلى بَازِل عَامِها، كُلُّهَا خَلِفَةً ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر يرويه ابن أبي شيبة عن وكيع ()، والبيهقي من طريق هُشيم ()، كلاهما ( وكيع وهُشيم ) قالا: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد.

وخرّجه عبدالرزاق عن الثوري، عن محمد بن سالم وسليان الشيباني ()، ثلاثتهم ( ابن أبي خالد ومحمد بن سالم وسليان الشيباني ) عن عامر الشعبي عن زيد . باللفظ السابق.

وذكره من طريق ابن أبي شيبة ابن عبدالبَرّ في الاستذكار ().

### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:</u>

سبق بهذا الإسناد أثر (الدية مئة بعير) ()، وهذا إسناد صحيح لأن رواية عامر الشعبي عن زيد بن ثابت الله الحكم الاتصال كها سبق قريباً.

- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹\ ۱۳ برقم ۲۷۱۷۷).
- (٢) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٦٩ برقم ١٥٩٠١).
- (٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٢٨٤ برقم ١٧٢٢).
  - (٤) الاستذكار (٨/٥٤).
  - (٥) وهو الأثر الرّابع من هذه الرسالة.

### إضافة:

ذكر ابن عبدالبر أأسنان شِبه العَمد ثم قال: "وهذه الأسنان في ذلك مذهب عمر بن الخطاب، وأبي موسى الأشعري، والمغيرة بن شعبة، وزيد بن ثابت على اختلاف عنه ".

يشير بذلك إلى ما سبق في الأثر الثالث عشر عن زيد معطوفا على عثمان - رضي الله تعالى عنهما - ولفظه: ( في الخطأ: ثلاثون جَذَعَةً ( )، وثلاثون بناتِ لَبُونٍ، وعشرون بنو لَبُونٍ، وعشرون بِنتُ مخاضِ )، وسبق أنه صحيح عنه.

وواضح أن الروايات السابقة عن زيد هم متحدة الدلالة. لكن ابن حزم في المحلى جاء بوجه آخر مخالف لما سبق في إسناده ومتنه فقال: "وقد صح أيضا عن زيد بن ثابت غير هذا لكن مثل ما روينا... عن محمد بن المثنى، ثنا محمد بن عبدالله الأنصاري القاضي، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، أنه قال: في دية المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون "().



<sup>(</sup>١) الاستذكار (٨/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) وفي نُسخة من المصنف - على ما ذكر محققاه -، وعند البيهقي، وابن جرير الطبري "حِقّة " مكان جذعة. وفي بقية النُسخ، وفيها نقله ابن عبدالبر في الاستذكار (٨/ ٥٥) بإسناد ابن أبي شيبة هذا عينُه، فيها جميعاً ما أُثبِت في الأصل " جذعة". وعندي أن ابن أبي عروبة لم يغيّر قوله أنها " جذعة "، وإنها اضطرب في هذا وغيره سعيد بن بشير. هذا ما ترجّع لى بالتأمل، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) المحلى بالآثار (١٠/ ٣٨٥).

# (٢١) عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ ، عَنْ مُجَاهِد ، عَنْ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ فِيْ شِبْهِ الْعَمْدِ: ثَلاثُونَ جَذَعَةً، وثَلاثُونَ حِقَّةً، وأَرْبَعُونَ مَا بِينَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازَلِ عَامِهَا كُلَّهُا خَلِفَة ).

- (۱) عبدالله بن أبي نَجِيْحٍ يسار المكي، أبو يسار الثقفي مولاهم، ثقة رُمي بالقَدَر وربها دلّس، مات سنة [إحدى أو اثنتين وثلاثين ومئة] التقريب (٣٦٨٦). جاء في الجَرح والتعديل (٧٠٣١) توثيقه عن ابن معين روايتي: الكوسج والدّوري –، وأبي زرعة الرازي، وسُئِل أبو حاتم أيها أحب إليك في مجاهد ابن أبي نجيح أو خُصَيْف (وهو صدوق سيء الجفظ ثم اختلط)، فقال: "ابن أبي نجيح أحب إليّ، إنها يقال في ابن أبي نجيح القَدر وهو صالح الحديث". وفي سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (٩٩): "وسألته عن عبدالله بن أبي نجيح المكي فقال: أما الحديث فهو فيه ثِقه، وأما الرأي فكان قدريا معتز لا". وقد امتدح ابن معين روايات ابن أبي نجيح عن مجاهد في التفسير وقدّمها كها في تاريخ ابن معين رواية الدوري (٤٤ ٣٠ برقم ٩٩٤٤)، وإنها ذكره النسائي فيمن يُدلّس كها في تهذيب التهذيب (٦/ ٤٩)، ولعل معتمده على ما جاء في التاريخ الكبير (٥/ ٣٣٣): "قال يحيى القطّان: لم يسمع ابن أبي نجيح من مجاهد التفسير كله يدور على القاسم بن أبي بَزَّةً". فكأنه أخذ بواسطته عن مجاهد بعض التفسير بدلالة قوله: "لم يسمع... التفسير كله"، والقاسم بن أبي بَزَّة ثِقة احْتَجّ به في الصحيحين، وقول ابن حجر في التقريب عن يسمع... التفسير كله"، والقاسم بن أبي بَزَّة ثِقة احْتَجّ به في الصحيحين، وقول ابن حجر في التقريب عن ابن أبي نجيح: " ربها دلّس" أوفق من جعله إياه في الطبقة الثائثة من طبقات المدلّسين (٧٧)، مع نصّه على أنه إنها وُصِف بذلك بسبب روايته عن مجاهد بعض ما لم يسمعه، فإن أصحاب هذه الطبقة لا تُقبل منهم عنعة عنده حتى يصرّحوا!
- (٢) ع مُجَاهِد بن جَبْر، أبو الحجّاج المخزومي مولاهم، المكي، ثِقة إمام في التفسير وفي العِلم، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومئة، وله ثلاث وثهانون. وهو إمام ثِقة مشهور حتى قال الذهبي في آخر ترجمته في الميزان(٦/ ٢٥): "أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به". لكن الشأن في إدراكه عُمر شد. جاء في الثقات لابن حِبان(٥/ ١٩ ٤ برقم ٤٩٣): "وكان مولده سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب أي قبل استشهاد عُمر بنحو سنتين، ولذا أنكر شعبة وعِجب من مجرد رواية هميد ابن هلال عن مجاهد: "سمعتُ عمر ابن الخطاب". والخبر في مراسيل ابن أبي حاتم(٤٥٤)، وتقدمة الجرح والتعديل (١/ ١٤٠). وأكثر أهل العِلم يُنكر سهاعه من عدد من الصحابة كعليّ وعائشة ومعاوية وغيرهم أوقد عدّهم البرديجي كها في تحفة التحصيل (٢٩٥).

### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

خرَّجه عبدالرِّزاق في مصنفه ()، وابن أبي شيبة في مصنفه ()، وأبو داود في سننه)، والبيهقي في سننه الكبير () من طُرُقٍ عن سفيان الثوري - وعطف عبدالرزاق معه مَعْمَراً (كلاهما) - عن ابن أبي نَجِيْح، عن مُجَاهِد، عن عُمَر الله به.

وخرّجه الإمام أحمد في مسنده () من طريق ابن إسحاق، عن عبدالله بن أبي نجيح وعَمرو بن شُعيب (كلاهما)، عن مجاهد، فذكره مع إشارة لِقِصة قتادة المدلجي السالفة في الأثر الثامِن، وذكر المرفوع في آخره.

### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

مجاهِد لم يسمع مِن عُمر الله كما سبق في ترجمته في الصحيفة السالفة، بل عجِبَ شُعبة من مجرّد رواية: "سمعت عمر " زعما أنّه قول مجاهد، كما أنّ التأريخ لا يحتمل ذلك كما سبق وقد رُويَ حديث عن مجاهد عن ابن عمر، فصوّب أبو حاتم الرّازي () رواية من رواه عن عُمر ثم قال: " فصار مرسلا؛ لأن مجاهداً لم يلق عُمر"، وحكم بانقطاع رواية مجاهِد عن عُمر عدد ممّن بعده ().

لكن هذا الأثر موافق في حكمه ودلالته لما سبق من قصة قتادة المُدْلِحِي في الأثر

- (۱) مصنف عبدالرّزاق (۹/ ۲۸۳ برقم ۱۷۲۱۷).
- (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٢ برقم ٢٧١٧٣)، وذكره من طريقه ابن عبدالبَرّ الاستذكار (٨/ ٥٥).
  - (٣) سنن أبي داود، كتاب الديات، (برقم ٤٥٥٠).
  - (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٦٩ برقم ١٥٩٠٠).
    - (٥) مسند الإمام أحمد (١/ ٤٩ برقم ٣٤٨).
    - (٦) في علل الحديث (٢/ ٢٣١ برقم ٢١٧٩).
- (٧) وأعلّ به عدد من الحُفّاظ، يُنظر: معرفة السنن والآثار (٥/ ١٠٣)، والمحلى بالآثار (٧/ ١٩٠)، ونصب الراية (٢/ ٣٨٨)، وتلخيص الحبر (٢/ ٢٨٣)، و(٤/ ٣٣)..

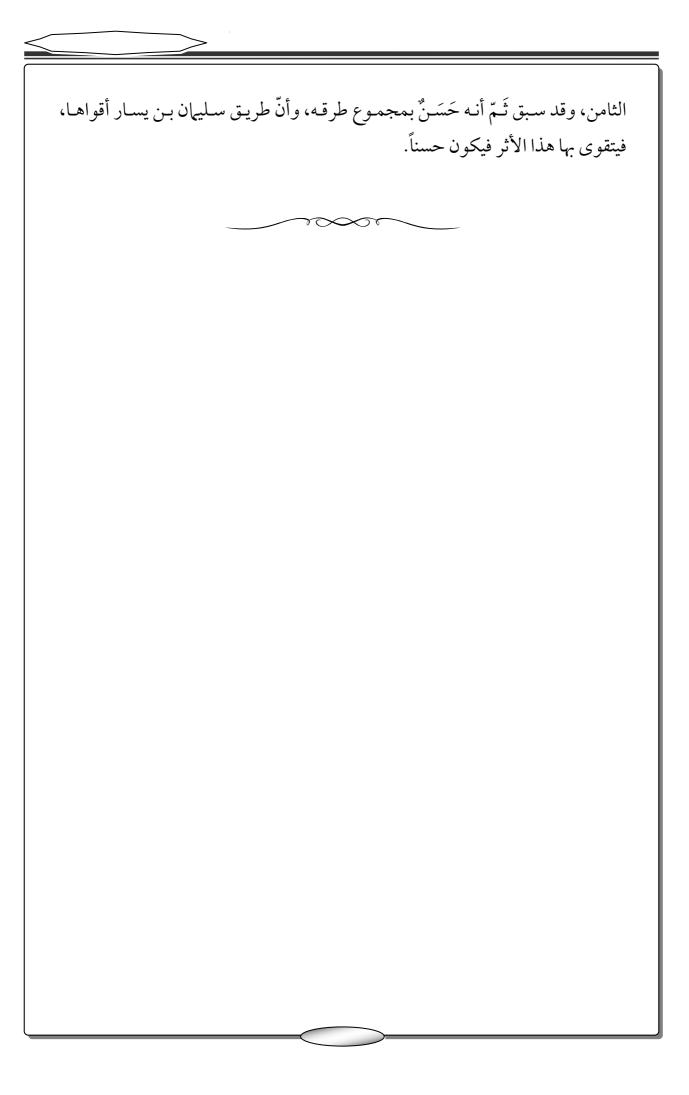

(٢٢) عَن مُغِيْرَةَ بْنِ مِقْسَمٍ ()، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ أَبِو مُوْسَى الأَشْعَرِيّ والمُغِيْرَةُ البنِ شُعْبَة - رضي الله تعالى عنهما - يقولان: ( فِيْ المُعَلَّظَةِ مِنَ الدِّيَةِ ثَلاثُونَ حِقَّةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إلى بَازِل عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَة ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الحديث خرّجه عبدالرزاق في مصنفه () عن الثوري، وابن أبي شيبة في مصنفه () عن جرير كلاهما (الثوري وجرير) عن مغيرة - وعطف عليه عبدالرزاق الشّيباني () -، عن الشّعبي به،

وذكره ابن عبدالبَرّ من طريق ابن أبي شيبة ().

- (۱) ع مُغيرة بن مِقسَم الضَّبِي مولاهم، أبو هِشام الكوفي الأعمى، ثقة مُتقن إلا أنه كان يُدلّس ولاسيها عن إبراهيم. مات سنة ١٣٦على الصحيح. التقريب(١٩٩٦). هو ثقة باتفاق، والشأن فيها أشار إليه ابن حجر من تدليسه عن إبراهيم خاصة، خصّه بذلك أحمد كها في الجرح والتعديل (٨/ ٢٢٨)، لكن جزم ابن المديني وأبو داود وغيرهما بأن روايات مغيرة صحيحة على كل حال، وأنه أعلم الناس بحيث إبراهيم ما روى عنه وما لم يرو. وسياتي تفصيل ذلك في الحُكم على الاثر الثانين، فإنه من رواية مغيرة عن إبراهيم النخعى.
  - (۲) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۲۸۶ برقم ۱۷۲۱).
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٣ برقم ٢٧١٧٦).
- (٤) هوع أبو إسحاق الشيباني سليهان بن أبي سًليهان فيروز الكوفي، ثقة، مات في حدود ١٤٠. التقريب (٢٥٨٣)، قال العِجلي (٥٣٦): "كان ثقةً من كِبار أصحاب الشّعبي".
  - (٥) الاستذكار(٨/٥٤).

### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

الطريق إلى الشعبي في غاية الصحّة، لكن الشأن في سماعه من أبي موسى والمغيرة ابن شُعبة -رضي الله تعالى عنهما - لقول ابن حزم بعد ذِكْرِ الأثر: " وأما الرواية عن أبي موسى الأشعري فمنقطعة عنه...الشعبي لم يدرك أبا موسى بعقله "().

وهذه مجازفة منه، فإن الشّعبي مات بعد سنة مئة، وله ثمانون. فيكون مولده بعد سنة عشرين - أواخِر خلافة عُمر الله - بينها نجد أن وفاة أبي موسى والمغيرة سنة خمسين - على خلاف في أبي موسى في أن وفاته بعد ذلك لا قَبْلَه فيكون أبلغ في بُعد قول ابن حزم لأنه نصّ عليه - فسنتُه عند وفاتيهما لا يقل عن خمس وعشرين سنة بحالٍ، وهما مِن بلده، فكلاهما استوطن الكوفة وولِيها. يضاف إلى ذلك ما سبق في ترجمة الشعبي في الأثر الثالث من أنّه أدرك مئة وخمسين صحابياً. ثم إن روايته عن المغيرة بن شُعبة في في صحيح مسلم، وروايته عن أبي موسى أحرى بالقبول لأنه بقي بعد المغيرة، وكان الزَمَ للكوفة وأيسر أن يلقاه. وهو بعدُ يروي عن عروة بن المغيرة في الصحيحين، وثابت سماعه من أبي بُردة بن أبي موسى، وهما الواسطتان المتبادرتان.

كل هذه الدلائل تجعل اعتراض ابن حزم لا يُلتفت إليه. وتجعلني أحكم بأن الأثر صحيح.

(٢٣) رَوَى عبدالرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عبدالكريم ( )، عن عَلِيًّ وابنِ مَسْعودٍ - رضي الله تعالى عنهما - كقول عطاء ( ). يعني قوله: ( تُغَلَّظُ فِي شِبْهِ العَمْدِ الدِّيَةُ، ولا يُقْتَلُ بِهِ ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق، ومن طريقه خرّجه الطبراني في الكبير ().

### الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

إسناده صحيح إلى عبدالكريم، وروايته عنهما فيها انقطاع واضح، وهذا الحُكم محل اتفاق أن شِبه العمد فيه تغليظ الدية، ولا قَوَد به، وقد ثبت ذلك مرفوعاً. وشِبه العَمْد هو أن يقصد إيقاع الفعل بما لا يقتل مثله غالباً، لذا فإنه يُمكن أن يُقوى بهذه القرائن، والله تعالى أعلم.

- (١) الراجح انه ابن مالك الجزري الثقة، سبقت ترجمته في الأثر الثامن.
  - (۲) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۲۸۱ برقم ۱۷۲۱).
  - (٣) المعجم الكبير للطبراني (٩/ ٣٤٨ برقم ٩٧٢٨).

(٢٤) رَوَى عبدالرزاق، عن ابن جريج، عن عَمْرو بن شعيب قال: ( قَضَى عُثْمَانُ ﴿ لَهُ عَالَى اللَّهُ الدِّيَةِ بَأَرْبَعَةِ آلافِ دِرْهَمٍ ) ( ).

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق.

# الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

رواية عَمرو عن عُثمان على ظاهِرة الانقطاع، فلا ضرورة للتعرّض لما قيل في رواية ابن جريج عن عَمرو بن شُعيب، وسيأتي ذلك في موضع آخر. ولما سبق فإن إسناد هذا الأثر ضعيف.

(۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۲۹۷ برقم ۱۷۲۷۷).

# ٥- [٤] شِبْهُ الْعَمْدِ، مَا هُوَ؟

(٢٥) رَوَى عبدالرَّزَّاقِ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، أخبرني عبدالْكَرِيمِ عن عَلِيٍّ وبن مَسْعُودٍ – رضي الله تعالى عنهما –: (أَنَّ شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا ) ().

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق، ومن طريقه خرّجه الطبراني في معجمه الكبير ().

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

إسناده صحيح إلى عبدالكريم، وروايته عن ابن مسعود هُ مُنقطِعَةٌ دون شك، لذا فإن في إسناده ضعفاً، إلا أن معناه صحيح، ثبت مرفوعاً، وعن علي مُثلَه، فلو قوّاه أحد بذلك لكان لقوله حظٌ من النظر.

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۲۷۸ برقم ۱۷۱۹۸).
- (٢) المعجم الكبير للطبراني (٩/ ٣٤٨ برقم ٩٧٢٧).

(٢٦) وقد أورد ابن أبي شيبة تحت هذه الترجمة مما هو على شرط الرسالة أثراً من طريق أبي إسحاق السَّبِيعي، عن عاصم ()، عن علي الله قال: (شِبْهُ العَمْدِ: الضَّرْبَةُ بالخَشَبَةِ، أوالقَذْفَةُ بالحَجَرِ العَظيمِ).

وقد سبق في الباب الذي قبله، وهو الأثر السادس عشر.

(١) عاصم بن ضمرة السِّلولي، الكوفي، صدوق على الراجح، سبقت ترجمته في الأثر الحادي عشر.

# <u>تمهيد: أسماء الشِّحَاج وبيانها (١:</u>

نقل أبو عُبيد القاسم بن سلام عن الأصمعي وغيره -دخل كلام بعضهم في بعض-:

## أول الشِّجاج:

الحَارِصَة (): وهي التي تَحْرُصُ الجِلْدَ - يعني: التي تشقه قليلاً - ومنه قيل: حَرَصَ القَصَّارُ () الثَّوبَ إذا شَقَّه، وقد يقال لها: الحرصة أيضاً.

ثم الدَّامِعَة ( بالمهملة ): وهي التي يَسِيلُ منها الدَّم، وقيل: الدَّامِية والدامعة سواء ( ).

ثم البَاضِعَةُ: وهي التي تَشُقّ اللَّحْمَ تَبْضَعُه بَعدَ الجِلْد.

ثم الْتَلاحِمَةُ: وهي التي أخذت من اللَّحْم - وعند القرطبي أخذت في الجِلْدِ - أو حَزَّت اللَّحْمَ ولم تبلغ السِّمْحاق ().

ثم المُوضِحَةُ: وهي التي تَكْشِط عنها ذلك القِشْر أو تَشُقُ حتى يبدو وَضَحُ العَظْمِ. ثم الهَاشِمَةُ: وهي التي تهشِمُ العَظْمَ.

ثم الْمُنَقِّلَة وتسمى المَنْقُولة: وهي التي تَنْقُلُ العَظْمَ - أي تكسره - حتى يخرج منها

- (١) سيأتي أكثرها بعدُ، فيكتفي بهذا البيان في صدر الباب، وما لم يأت هنا سيبيّن عند ذكره، وذلك كالدامية.
  - (٢) في الاستذكار بالخاء المعجمة، وهو تطبيع أو تصحيف.
- (٣) قال الفيومي: قصرت الثوب قصرا: بيضته، والقِصارة بالكسر: الصناعة، والفاعل قصّار. المصباح المنير (ص٥٠٥). زاد ابن منظور: القصار والمقصر المحور للثياب لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من الخشب وحرفته القِصارة والمِقْصرة خشبة القصّار. لسان العرب (٥/٤٠٢).
  - (٤) هذه زادها ابن عبدالبر، ويأتي قريباً تفريق صاحب اللسان بينها كأحسن ما يكون.
- (٥) قال الأصمعي : والسِّمْحاق جلدة أو قشرة رقيقة زاد القرطبي بين اللحم والعظم ؛ فهي سمحاق. وقال الواقدي : هي عندنا الملطى. وقال غيره : هي الملطاة. ويُنظر المراجع الآتية في الحاشية الموالية.

فراش العظام مع الدواء. وقيل: التي تخرج منها صغار العِظام وتنقلها عن أماكنها. ثم الآمة وتُسمى المأمومة: وهي التي تبلغ أم الرأس: يعني الدماغ ().

(۱) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله (ط. الشاويش ص ٤١٨ برقم ١٤٩٩)، وغريب الحديث لأبي عُبيد (٣/ ٧٤)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٦/ ٢٠٢ - ٢٠٣)، والاستذكار (٨/ ٩٨ - ٩٩)، والمحلل (١/ ٢٠١). بتصرف واختصار منها.

# - 1الْمُوْضِحَةُ $^{()}$ وكم فيها

(٢٧) قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنا ابْنُ جَرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ مُوسَى ( ) قَالَ: كَتَبَ عُمَرُلِيعني ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِا إِلَى الأَجْنَادِ: ولا نَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَضَى فيما دُونَ اللهِ عَمْرُلِيعني ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِا إِلَى الأَجْنَادِ: ولا نَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَضَى فيما دُونَ المُوْضِحَةِ بشَيءٍ. قال: ( َقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اللهِ فِيْ المُوْضِحَةِ بشَيءٍ. قال: ( وَقضَى عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ اللهِ فِيْ المُوْضِحَةِ بخَمْسٍ مِنْ الإِبلِ أَو عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَا مِنَ الذَّهَا مِنَ الذَّهَا مِنَ الدَّهِ الْمَرَقِ ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ؛</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق.

- (١) المُوْضِحَة: التي تُبدي وَضَح العظم. أي بياضه. غريب الحديث للخطابي بتصرّف (٢/ ٣٧٠).
- (۲) م ٤ سليان بن موسى الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق، صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل. التقريب(٢٦١٦). مختلف في موته على أقوال قبل سنة ١٢٠ وبعدها. قال ابن سعد في الطبقات الكبرى(٧/ ٤٥٧): "سليان بن موسى الأشدق ويكنى أبا أيوب وكان ثقة أثنى عليه ابن جريج. قال: وقال معتمر بن سليان، عن برد قال: كانوا يجتمعون على عطاء في المواسم فكان سليان بن موسى هو الذي يسأل لهم". ونحوه في تاريخ الدوري، والعلل ومعرفة الرجال لأحمد، وفيه دلالة على قرب ابن جريج منه، وفي العلل ومعرفة الرجال(٢/ ٤٢٥ برقم ٣٦٦٧) ذِكر ثناء ابن جريج عليه، وقد وثقه أيضاً ابن معين في غير رواية، وذكره ابن حبان في ثقاته، وفي الجرح والتعديل(٤/ ١٤١ برقم ٦١٥): "قال دُحيم: أوثق أصحاب مكحول سليان بن موسى". ونحو هذا عن أبي حاتم الرازي، لكنه أشار إلى أن عنده مناكير، وقال النسائي في الضعفاء الصغير (١٤٥): "عنده مناكير"، وقال النسائي في المحمود، والله تعالى أعلم.
  - (٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٠٦ برقم ١٧٣١٧).

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

سماع ابن جريج ثابت من سليان بن موسى، بل وسبق في ترجمته ما يُشعر بتلازمها وقت حضور سليان إلى الحجاز عند عطاء وغيره، ويبقى النظر في حال سليان نفسه، فهو صدوق في نفسه -وعدّه النسائي وأئمةٌ من مشاهير فقهاء الأمصار - على لِين في حديثه. ولمّا كان بهذه المنزلة من الفقه، فإنه لا يبعد أن يُحسّن هذا الأثر المروي من طريقه، وإن كان فيه لِيْنٌ، والله تعالى أعلم.



(٢٨) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ()، عَنْ أَشْعَثَ () عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْ دِاللهِ (يعني ابن مسعود) - رضي الله تعالى عنهما - قَالا: ( فِيْ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْ دِاللهِ (يعني ابن مسعود) . (الله تعالى عنهما الإبل الله عنهما الله وَفَيْ حَمْسٌ مِن الإبل الله عنهما الله عنهما الله وَفَيْ عَنْ الله عنهما الله وَفَيْ عَنْ الله عنهما الله وَفَيْ عَنْ الله عنه الله عنهما الله عنهما الله وَفَيْ الله وَفَيْ الله وَفَيْ اللهُ وَفَيْ الله وَفِيْ الله وَفَيْ الله وَفَيْ الله وَفَيْ الله وَلِيْ الله وَفَيْ الله وَفَيْ الله وَفَيْ الله وَفَيْ اللهُ وَفَيْ الله وَفَيْ اللهُ وَيْ اللهُ وَقَائِلُ وَمُنْ اللهُ وَفَيْدُ وَفَيْ اللهُ وَقَائِلُ وَاللّهُ وَيْ اللهُ وَقَائِلُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَقَائِلُولُ وَعَنْ الللهُ وَلِيْ اللهُ وَقَائِلُولُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَقِيْ اللهُ وَقَائِلُولُ وَاللّهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهِ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِ

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة في مصنفه.

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

لم أره بغير هذا الإسناد، وهو إسناد ضعيف لتفرد أشعث بن سوّار به مع ضعفه بها يُشبه الاتفاق ()، فقد سبق أنه ضعّفه: أحمد، وابن معين، والنسائي، وأبو داود، وأبو حاتم الرازي، والعِجلي، والدارقطني، وابن حِبان، كها تركه ابن عُيينة، وابن مهدي ويحيى القطّان، وليّنه أبو زرعة الرازي.

وإنها خرّج له مسلم في المتابعات (). ولم يُذكر له توثيق إلا رواية مرجوحة عن ابن

- (٢) أشعث بن سوّار الكِندي، النجّار، الأفرق (وهي بمعنى سابقتها)، الأثرم، صاحب التوابيت، قاضي الأهواز، مات سنة ١٣٦. سبقت ترجمته في الأثر الثاني.
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩\١٧ برقم ٢٧١٩٨، والتالي برقم ٢٧١٩٩).
    - (٤) سبقت ترجمته تفصيلا والحكم على حديثه في الأثر الثامن.
    - (٥) جزم بذلك الذهبي في ميزان الاعتدال (١/ ٤٢٧ برقم ٢٣٥٢).

معين - لمعرضتها لروايتين عنه ولما سبق بيانه في الأثر الثاني - وكلمة لعُثمان بن أبي شيبة مذكورة في ثقات ابن شاهين ()، والراجح قول الجماعة الكثيرة من الأئمة بأنه ضعيف. وسماعه من الشعبي سبق أنه ثابت. قال ابن معين: "أشعث بن سوَّار سمع من الشعبي ولم يسمع من إبراهيم "().

<sup>(</sup>١) تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين (ص٣٦ برقم ٧٠).

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن معين برواية عبّاس الدوري (٣/ ٣٩٣ برقم ١٩١٠).

(٢٩) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصِم ابن ضَمْرَة ()، عن علي الله قال: ( في الْمُوْضِحَةِ خَمْسٌ مِن الإبلِ).

## <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه عبدالرزاق في مصنفه ()، وابن أبي شيبة في مصنفه ()، والبيهقي في سننه ()، من طرق إلى أبي إسحاق به، مِثله.

## الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

قال ابن حجر: "إسناده حسن، إلا أنه اختلف فيه على أبي إسحاق "(). ولم يتبيّن لي وجه ذلك - بحسب ما وقفتُ عليه من طرق - لكن ظاهر الإسناد يقتضي - أنه حسن لذاته، فكلهم ثقات إلا عاصم بن ضمرة فهو صدوق -كما تحقق في الأثر التاسع -، فالحكم على هذا الظاهر إلا أن يُوقف على الاختلاف على أبي إسحاق الذي أشار إليه ابن حجر، ويكون مؤثّرا في الحُكم عليه، والله تعالى أعلم.



- (١) السلولي الكوفي، سبقت تفاصيلا ترجمته في الأثر التاسع، وترجّح أنه صدوق.
  - (۲) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۰۶ برقم ۱۷۳۱).
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩\١٧ برقم ٢٧١٩٨، والتالي برقم ٢٧١٩٩).
    - (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٨١ برقم ١٥٩٧٥، و ٨٤ برقم ١٥٩٩٣)
      - (٥) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ٢٥١).

(٣٠) عن محمد بن راشد ()، عن مكحول، عن قَبِيْصَة بن ذؤيب ()، عن زيد بن ثابت هو قال: ( في الدَّامِيَةِ ( ) بَعِيرٌ، وفي البَاضِعَةِ بَعيرانِ، وفي المُتَلاحِمَةِ ثلاثٌ من الإبل، وفي السِّمْحَاقِ أربع، وفي المُوضِحَةِ خَمْسٌ، وفي الهَاشِمَةِ عَشْرٌ، وفي المَنْقُولَةِ خَمْسٌ عَشرةَ، وفي المُأمُومَةِ ثُلثُ الدِّيةِ، وفي الرَّجُلِ يُضْرَبُ حَتَى يَذْهَبَ عَقْلُهُ الدَّيةَ كَاملةً، أو يُضْرَبُ حَتَى يَذْهَبَ عَقْلُهُ الدِّيةَ كَاملةً، أو يُضْرَبُ حَتَى يُغِنَ ( ) ولا يُفْهِمُ الدِّيةَ كَاملةً، أو يُبَحَّ فلا يُفْهِمُ الدِّيةَ كَاملةً، وفي جَفْنِ العَيْنِ رُبْعُ الدِّيةِ، وفي حَلَمَةِ الثَّدي رُبعُ الدِّيةِ ).

- (۱) ٤ عمد بن راشد المكحولي الخزاعي الدمشقي، نزيل البصرة، صدوق يَهِمُ، ورُمي بالقَدَر، مات بعد سنة ١٦٠. التقريب (٥٩١٢). وثقه: أحمد، وابن معين في رواية عباس، وعبدالرحمن بن إبراهيم دُحيم ومع ذلك فقد قدّم سعيد ابن بشير عليه، وحسّن ابن مهدي حاله، وقال ابن المبارك: صدوق اللسان. وبيّن شعبة أنه صدوق، وأنه إنها تركه لبدعته. وقال النسائي في السنن: "ليس بالقوي"، ونُقل عنه في التهذيب توثيقه. وقد ضعّفه ابن خراش، وقال ابن حبان: كان من أهل الورع والنسك ولم تكن صناعة الحديث من " بزّة"، فكان يأتي بالشيء على الجسبان، ويُحدِّث على التوهم؛ فكثر المناكير في روايته فاستحق ترك الاحتجاج به". ختماً فإن الأمر على ما حكم به صاحب التقريب والله تعالى أعلم. يُنظر: ضعفاء العقيلي (٤/ ٢٥ برقم ١٦٢٩)، والمحروحين (٢/ ٢٥٣ برقم ٩٢٩)، ميزان الاعتدال (٢/ ٢٥ برقم ٤٥٨)، وتهذيب التهذيب (٩/ ١٤٠).
- (۲) ع قَبِيْصَة بن ذُوَيْب بن حَلْحَلَة الخزاعي، أبو سعيد أو أبو إسحاق المدني نزيل دمشق، من أولاد الصحابة وله رؤية. مات سنة بضع وثهانين. التقريب(١٢٥٥). قال ابن سعد في الطبقات الكبرى (٥/١٧٦): "ولد كان لأبيه صحبة وكان ثقة مأمونا كثير الحديث". وقال ابن عبدالبَر في الاستيعاب(١٢٧٣/٣): "ولد أوّل سنة من الهجرة وقيل ولد عام الفتح، وكان ابن شهاب إذا ذكر قبيصة بن ذؤيب قال: كان من علياء هذه الأمة". زاد في أسد الغابة (٤/٤٠٤): "روى عن النبي من أحديث مراسيل لا يصح سهاعه منه، وقيل: أُتى به النبي في فدعا له". وفي طبقات الحفاظ ص(٢٨): "قال مكحول: ما رأيت أحدا أعلم منه، وقال الشعبى: قبيصة أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت".
- (٣) الدامية: هي التي تدمى من غير أن يسيل منها دم فإذا سال منها دم فهي الدامعة بالعين غير المعجمة وقال ابن الأثير هو أن يسيل الدم منها قطرا كالدمع أ.هـ من لسان العرب (٨/ ٩٢).
- (٤) قال أبو القاسم بن القطاع: غَنَّ الظبي والإنسان يَغن غَنَنا وغُنَّة: صار كالبحة في صوته، وغن الصوت غننا وغنة كالبحة فيه. الأفعال (٢/ ٤٣٥).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

خرّجه عبدالرزاق في مصنفه ()، ومن طريقه: إبراهيم بن إسحاق الحربي في غريب الحديث ()، والدارقطني في سُننه ()، ومن طريق الدارقطني – وطريق آخر عن عبدالرزاق – خرّجه البيهقي (). كما خرّجه عبدالرزاق مختصراً في مواضِع ()، ومن طريقه المختصر خرّجه ابن حزم في المحلى ().

والأثر له طريق آخر خرّجه إبراهيم الحربي فقال: حدثنا شريح بن يونس، حدثنا هشيم عن حجاج، عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: ( في الدَّامِعَةِ نِصف بَعيرٍ، وفي البَازِلَةِ ( ) بَعيرٌ - وهي الدَّامِية -، وفي البَاضِعَةِ بَعيرانِ ) ( ).

ولعل هذا الطريق هو الأوّل عينه، إلا أن حجاج بن أرطاة دلّس محمد بن راشد

- (١) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٠٧ برقم ١٧٣٢) وفرّقه على أبواب الجراحات.
  - (۲) غريب الحديث لإبراهيم الحربي (۱/ ۳۲).
    - (٣) سنن الدارقطني (٣/ ٢٠١ برقم ٣٥٧).
- (٤) السنن الصغرى للبيهقي (٧/ ٩٨ برقم ٣٠٩٨). وخرّجه كذلك في سننه الكبير (٨/ ٨١ بـرقم ١٥٩٧٦، و ٨٤ برقم ١٥٩٩٣) باللفظ المختصر في الاول والتام في الثاني.
- (٥) خرّج عبدالرزاق ما يتصل بها دون الموضِحة في مصنفه (٩/ ٣١٢ برقم ١٧٣٤)، خرجه مقتصراً على حكم الموضِحة في مصنفه (٩/ ٣٠٥ برقم ١٧٣١)، كها خرجه مقتصراً على حكم المأمومة في مصنفه (٩/ ٣٠٥ برقم ١٧٣١)، ومن طريقه الدارقطني في سُننه (٣/ ٢٠١ برقم ٣٥٧)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبير (٨/ ٨٨ برقم ١٥٩٨)، وخرّج ما يتصل بالمُنقِّلَة في مصنفه (٩/ ٣١٨ برقم ١٧٣٦)، وحُكم مَن يذهب عقله أو يُغِنَّ في المصنف وحُكم مَن يذهب عقله أو يُغِنَّ في المصنف (٩/ ٣٦٢ برقم ١٧٣٨). (٩/ ٣٦٤ برقم ١٧٥٧).
  - (٦) المحلى بالآثار لابن حزم (١٠/ ٤٥٤) مقتصراً على ما يتصل بحلمة الثدي.
- (٧) البازلة: وهي التي تبزل اللحم أي تشقه. قال أبو طالب يعاتب قريشا: كذبتم وبيت الله يبزى محمد \* ولما نطاعن دونه ونناضل. غريب الحديث لابن الجوزى (١/ ٦٩).
  - ( $\Lambda$ ) غريب الحديث للحربي ( $\Lambda$ ).

المكحولي، وسيأتي في الحُكم على الأثر مزيد بيان لهذا.

#### وجه مرفوع للأثر:

وعند ابن أبي شيبة في مصنفه (): حدثنا عبدالأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن مكحول قال: (قضى رسول الله ﷺ في المنقلة خمس عشرة).

## المُكُم عَلى الأَثَر:

جاء في مسائل الإمام أحمد بن حنبل - رواية ابنه عبدالله -: "قال أبي: روى حجاج، عن مكحول، عن زيد: في السمحاق أربع "(). وفي موضع آخر خرّج الأثر مقتصراً على قوله: (وفي الهاشمة عشرة) (). ويُلحظ أن في إسناده واسطة بين محمد بن راشد ومكحول، ففيه: "حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا محمد بن راشد، أخبرني رجل من أصحابي ثقة، عن مكحول، عن قبيصة بن ذؤيب...".

وقد أشار البيهقي إلى ضعف اللفظ التام بقوله - بعد أن ذكرَه -: " ومحمد بن راشد ليس بالقوى "().

ورواه - كذلك - في سننه الكبير وقال بعده: " محمد بن راشد وأن كنا نروي حديثه لرواية الكبار عنه؛ فليس ممن تقوم الحجة بها ينفرد به "( ).

كما أشار إلى ضعف اللفظ المختصر - حسب ما ظهر لى - بقوله بعد الرواية: "وقد

- (۱) ط. الشامية (٥/ ٣٥٢ برقم ٢٦٨١٢).
- (٢) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبدالله (١/ ١٨٤).
  - (٣) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله (ص١٩)
    - (٤) معرفة السنن والآثار للبيهقي (٦/ ٢١٣).
- (٥) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٨٤ برقم ٩٩٣)، والوجه المرفوع المشار إليه سبق في "تخريج الأثر".

رُوي هذا من وجه آخر عن زيد مرفوعاً "().

فأما الطريق الأخرى التي خرّجها إبراهيم الحربي في غريب الحديث فهي من طريق حجّاج بن أرطاة عن مكحول، والذي ترجّح لي بعد تأمل أن حجاج بن أرطاة ضعيف في ذاته، مطعون في عدالته، ومع ذلك فهو سيء التدليس مكثر منه (). ثم أن أبا زرعة الرازي قد جزم بأن حجاجاً لم يسمع من مكحول شيئاً (). وذكر الولي العراقي أن العجلي وافق أبا زرعة فجزم أنه يرسل عن مكحول، ولم يسمع منه (). فعلى هذا رجع هذا الطريق الذي خرّجه إبراهيم الحربي إلى الطريق الفرد عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن قُبيصة، وقد سبقت الإشارة إلى هذه النتيجة.

والحق أن محمد بن راشد المكحولي، وإن يكن غير متهم في صدقه إلا أن حاله لا

- (۱) السابق (۸/ ۸۱ برقم ۱۵۹۷۲).
- (۲) بخم ٤ حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النَّخَعي القاضي، أبو أرطاة الكوفي. وفاته سنة ٥ ١٤٥. تركه زائدة ونهى عن حديثه، ومنصور، ويحيى القطان، وزاد ابن حبان ممن تركه: ابن مبارك، وابن مهدي، وأحمد، وابن معين. وقال محمد بن نصر: الغالب على حديثه الإرسال والتدليس وتغيير الألفاظ. وقال ابن حبان: كان مدلساً عمن رآه، وعمن لم يره، وكان يقول: إذا حدثتني أنت بشيء عن شيخ، لم أبال أن أرويه عن ذلك الشيخ. وكان يروي عن أقوام لم يرهم. وقد أبان الإمام أحمد حاله لما قال: كان مِن المُقاظ، قيل: فلِمَ ليس هو عند الناس بذاك؟ قال: لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة. فأما ثناء الثوري وشعبة وابن أبي نجيح عليه فقديم لأنهم متقدمون، فأما من خَبرَ حاله بعدُ فلا يكادون يختلفون إلا في درجة توهينه. يُنظر: الطبقات الكبرى(٢/ ٩٥٩)، وتاريخ المدوري عن ابن معين(٢/ ٩٩)، وضعفاء البخاري(٥٧)، وتاريخه الكبير(٢/ ٨٧٨برقم ٥٣٨٢)، وضعفاء النسائي(١٧١)، وكلمته في سننه عند الحديث(٤٩٨٩)، والجرح والتعديل (٣/ ٤٥١برقم ٢٧٣)، وسؤالات السجزي والكامل(٢/ ١٨)، وترايخ بغداد(٨/ ٢٠٠١)، وتهذيب الكال (١٩٨١)، وتهذيب الكال (١٩٨١)، وتهذيب الكال والمؤرد)، وتاريخ بغداد(٨/ ٢٠٠٠)، وتهذيب الكال (١٩٨٥)، وتهذيب الكال (١٩٨٥)، وتهذيب الكال والمؤرد).
  - (٣) المراسيل لابن أبي حاتم ص(٤٧ برقم ٥٩).
    - (٤) تحفة التحصيل ص(٦٢).

يحتمل أن يتفرد بهذا كما قال البيهقي. كما يُلحظ مخالفة بعض الرواة فيه كالرفع، والتفريق في شأن حَلَمَة الثدي بين الرجل والمرأة، وقد بُيِّن ذلك في التخريج.

ولم أذكر هنا مسألة سماع مكحول من زيد الله المعوّل هنا على الإسناد الأول ().

وبناءً على كل ما سبق فإن الأثر ضعيف حسب ما يظهر لي، والله تعالى أعلم. هذا حكم إجمالي، أما بتفصيل كل جُملة في الأثر، فإن لعامة أجزائه شواهد مرفوعة وموقوفة تُثبت الحكم فيها، ولا تكفى لنسبة ذلك لزيد الله ما عولنا على هذه الطرق.

(١) تأتي المسالة في الحكم على الأثر الثالث والعشرين، والصواب أنه لم يسمع منه.

(٣١) قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنا ابْنُ جَرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِيْ مُلَيْكَة ()، عَنْ رَجُلَيْنِ (٣١) قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنا ابْنُ جَرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِيْ مُلَيْكَة (٣١) عَنْ رَجُلَيْنِ الْهُ بِنْ خَالِدٍ ( ) فِي مُوضِحَةٍ؛ فَقَالَ: لَيْسَ فِيْهَا شَيْءً. فَذَكَرْتُ الْخُرَتُ لِعَبْدِ اللهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ؛ فَقَالَ: صَدَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ خَالِدٍ. قَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ يَعْقِلُهَا أَهْلُ القُرَى، ويَعْقِلُهَا أَهْلُ البَادِيَةِ ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَر:</u>

هذه بقية طرق الأثر وألفاظه عند عبدالرزاق سوى ما سبق:

ذكر عبدالرزاق الذي صَّدِّر به، ثم قال: أخبرنا ابن جريج، سمعت ابن أبي مليكة يقول: جاء عُمَيْرُ بنُ خالد، مولى عمرو بن العاص إلى ابن الزبير يطلب مُوضِحَةً أصيب بها - حسبت له - فقال ابن الزبير: ليس فيها شيء! قال ابن الزبير: قال عمر بن الخطاب:

- (١) ع عبدالله بن عبيد الله بن عبدالله بن أبي مليكة سبقت ترجمته في الأثر السادس، وهو ثقة مشهور.
- (٢) المراد أن ابن أبي مُليكة حدّث بشأن الرجلين وقصتها، لا أنه روى عنها، فإن تمام القصة يبيّن ذلك. ثم إنه معروف بالأخذ عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنها وروايته عنه عند أصحاب الكتب الستة. ثم على فرض -هو بعيد جداً أنه سمع القصة من الرجلين، فلا يؤثر ذلك في صحة الأثر، لأنه شافه ابن الزبير بعد، وأسند عنه.
- (٣) لعله ابن أسيد بن أبي العيص بن أمية الاموي، صحابي صغير ( في صحبته خلاف )، كان عاملا لعثمان المحكة كيا عند الأزرقي في أخبار مكة (٣/ ١٦٤)، وولي مكة في عهد معاوية كيا في أخبار مكة للفاكهي (٣/ ١٧٦) وذكروا أنه ولي الكوفة لزياد، ونقل ابن حجر في ترجمته في الإصابة أنه زياداً ولآه البصرة وأن معاوية القرة. ومما يُشعر بأنه المقصود هنا ما جاء في مواضع في أخبار مكة للأزرقي يُنظر مثلا: (١/ ٢٠٤) و(٢/ ٢١٠)، وتاريخ الطبري (٣/ ٩) من سياقات تُشعر بأنه كان مقرباً من ابن الزبير رضي الله تعالى عنها -، وأنه من أهل الرأي والمشورة في مكة منذ ولاية عثمان ، وربها قبلها. وتُنظر ترجمته والخلاف في صحبته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (٥/ ٢٧١)، وثقات ابن حبان (٥/ ٨برقم ٢٥٠٠ وهو ليس بصحابي عنده)، والإصابة (٤/ ١٧برقم ٢٥٠٠) والبداية والنهانة (٨/ ٢١).
  - (٤) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٠٨ برقم ١٧٣٢٢، والتالي برقم ١٧٣٢٤، ثم رقم ١٧٣٢٥).

( لا يعقلها أهل القرى ويعقلها أهل البادية ).

ثم روى عن ابن جريج، أخبرني عَمرو بن دينار، عن عبدالله بن صفوان ()، عن عامر الغِفَاري: (أن عمر بن الخطاب أبطل الموضحة عن أهل القرى).

ثم قال عبدالرزاق، أخبرنا ابن جريج، سمعت عبدالعزيز () يحدِّث عن أبي سلمة بن سفيان (): ( أن عمر بن الخطاب أبطلها عن أهل القرى ) ().

- (۱) عبدالله بن صفوان بن أمية الجُمَحي القرشي، أبو صفوان المكي، ولد في العهد النبوي، ومات مقتولاً في الحرّم سنة ۷۳، وروى البخاري في التاريخ الأوسط(٥٤٥) أنه ممن قُتِل مع ابن الزبير هم، وذكر ذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٥/ ٨٤برقم ٣٨٩) عن أبيه وزاد: " في يوم واحد". كما جزم البخاري في تاريخه الكبير (٥/ ٢٩ برقم ٥١) أن له صُحبة. وبالمقابل فقد جعله ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين، وتناقض ابن حبان فجزم بصحبته -تبعا للبخاري في موضع من ثقاته (٣/ ٢٣١برقم ٤٧٤)، وعاد فترجم له في موضع آخر -(٥/ ٣٣برقم ٧٠٧٧) ولم يتعرّض لمسالة صحبته، ثم عاد ليجزم بأنه من "عُبّاد أهل مكة وصالحيهم وأفاضل التابعين وتقنيهم " في مشاهير علماء الأمصار (٩٩٥). وقال الزبير بن بكّار كما في الإصابة (٥/ ١٤) –: "كان من أشراف قريش، وكان مع ابن الزبير في خلافته يقوّى أمره، ولم يزل معه حتى قتلا جميعا".
- (۲) دت س عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد القرشي الأموي المكي، ثقة، ولي إمرة مكة. مات في خلافة هشام. وَهِمَ من ذكره في الصحابة. التقريب(۱۳۱٤). وقد صرّح البخاري باسمه كها سيأتي من الكني، ولا يُعتمل في هذا السياق غيره، وقد وثقه النسائي وابن حبان، لم أقف على جرح فيه، وهو مُقلُّ جدا. والذي أشار ابن حجر إلى وهمه هو ابن شاهين، وذلك لتقدمه وقلة حديثه مع كونه روى حديثا مرسلا. يُنظر: تهذيب التهذيب(۲/ ۳۰۲).
- (٣) أبو سلمة اسمه عبدالله بن سفيان المخزومي، مشهور بكنيته، ثقة، من الرابعة من طبقات التقريب (ت الموت). جاء في تهذيب التهذيب (٥/ ٢١١) وأصله: "قال أحمد بن حنبل: ثقة مأمون، له عندهم حديث صلى لنا النبي المسلمة وفيه أخذته سعلة فحذف وركع". والحديث علقه البخاري في الصلاة باب الجُمْع بين السُّورَتَيْنِ في الرَّكْعَةِ وَالْقِرَاءَةِ...، ووصله مسلم (برقم ٥٥٥) وتابعه اثنان.
  - (٤) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٠٩ برقم ١٧٣٢٦)، وفيه انقطاع تبيّنت واسطته بالآتي في كُني البخاري.

قال البخاري في الكُنى () ما تمامه: "أبو أمية بن الأخنس () قال قبيصة: عن أبي سلمة بن [سفيان] () المخزومي، عن أبي أمية بن الأخنس، عن عمر في الموضحة قال: (أنا لا نتعاقل المضغ بيننا). قال أبو حفص (): حدثنا أبو عاصم ()، عن ابن جريج، سمع عبدالعزيز بن عبدالله عن أبي سلمة بن سفيان: (أن عمر يطلها () عن أهل القرى).

- (١) الكنى للبخاري (ص٢).
- (۲) وترجم له ايضاً ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل (۹/ ٣٣١ برقم ١٤٥٣) فقال: أبو أمية بن الأخنس روى عن عمر في في الموضحة قال: انا لا نتعاقل المضغ بيننا. روى عنه أبو سلمة بن سفيان. سمعت أبى يقول ذلك. ونسبه المزى في ترجمة أبي سلمة بن سفيان (٣٣١٠) إلى ثقيف.
- (٣) في كُنى البخاري المطبوع: "شقيق"، وبعد التأمل أجزم أنه تصحيف سفيان خاصة إذا كُتبت بغير ألِف (سفين)، وذلك لأن ابن سفيان مخزومي لا يكاد يروي عنه إلا عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد ورجل معه، وليس في الرواة بله الطبقة من اسمه كذلك، فوجب القول بالتصحيف.
- (٤) خم دس ت عمر بن حفص بن غيّاث بن طَلْق النخعي، الكوفي، ثقة ربها وَهِم، مات سنة ٢٢٢. التقريب (٤٨٨٠). وبالنظر إلى ترجمته (كها في التهذيب (٧/ ٣٨١) وغيره) يجد أن قول ابن حجر: "ربها وَهِم " بعد توثيقه مردها إلى أمرين: الأول: قول ابن حبان في الثقات (٨/ ٤٤٩ برقم ١٤٣٤): "ربها أخطأ". وهذا من تشدد ابن حبان أحيانا فالثقات ربها أخطأ الواحد منهم، بل ما من أحد لا يخطئ الخطأ اليسير القليل في جنب ما يروي، وهذا رجل ثقة من بيت علم وثقه أبو حاتم الرازي مع تشدده كها في الجرح والتعديل (٦/ ١٠٣٣ برقم ١٤٤٥)، وأبو زرعة الرازي، والعجلي (١٣٣٦) واحتج به صاحبا الصحيح، ولم يذكره بهذا الوصف غير ابن حبان! الثاني: قول أبي داود: " تبعتُه إلى منزله، ولم أسمع منه شيئاً". وهذه الكلمة في حال مثل هذا الراوي لا تفيد جرحا يُعتمد عليه، وعلى اعتبارها عبارة جرح خففة فإن في مثل هذه الحال يحسُن إعهال مقولة: " التعديل مقدّم على الجرح ما لم يُفسّر سببه". والله تعالى أعلم.
- (٥) ع الضَحّاك بن تَحَلِد الشيباني، أبو عاصم النبيل، البصري، ثقة ثبت، مات سنة ٢١٢ أو بعدها. التقريب (٢٩٧٧). قال العجلي في معرفة الثقات (٧٧٦): " ثقة وكان له فقه كثير الحديث". وفي تهذيب التهذيب (٤/ ٣٩٦): " قال الخليلي: متفق عليه زهدا وعلما وديانة وإتقانا".
- (٦) كذا رسمها ثُمّ، وهي على هذا بمعنى الإبطال كما جاء في غير خبر. قال في النهاية مادة طلل : " طَلّ فلان غريمه، يَطُلّه: إذا مَطَلَه، وقيل: يسعى في بطلان حقها، كأنه من الدم المَطْلُول". ووردت في

وعن ابن جريج، سمع ابن أبي مليكة، أنه سمع عبدالله () يقول: ليس فيها شيء، فذكرته لابن أبي مليكة؛ فقال: صدق ابن خالد. كان عمر بن الخطاب يقول: ( لا يعقلها أهل القرى، ويعقلها أهل البادية ).

وقال إبراهيم بن المنذر ()، ثنا مَعْن ()، سمع عبدالله بن مؤمل ()، عن ابن أبي مليكة، عن الأخنس ابن شريق، سمع عمر - في الدامية - قال: (أما هذه المضغ فأنا أهل القرى لا نتعاقلها).

وقال عبدالله بن محمد ()، ثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح ()، عن ابن عبدالله بن

- = حدیث شهر.
- (۱) هو ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما، وقد وصل هذا التعليق عبدالرزاق كما سبق، وسياقته هناك أتمّ وأوضح.
- (۲) خ ت س ق إبراهيم بن المنذر بن عبدالله بن المنذر بن المغيرة الأسدي الجزّامي، صدوق تكلم فيه أحمد لأجل القرآن. مات سنة ٢٣٦. التقريب(٢٥٣). وعامة عباراتهم على ذلك تدل على أنه صدوق في مرتبة من يُحسّن حديثه في الجملة إلا ما أشير إليه عن الإمام أحمد، وما في تهذيب التهذيب (١٤٥/١) عن السّاجي أنه ذكر ذم أحمد له ثم قال: "عنده مناكير". قال الخطيب: "أما المناكير فقلها توجد في حديثه إلا أن يكون عن المجهولين. ومع هذا فإن يحيى بن معين وغيره من الحفاظ كانوا يرضونه ويوثقونه. قلت (ابن حجر): والذي قاله الخطيب سبق أبو الفتح الأزدي بمعناه".
- (٣) قال الذهبي في الكاشف(٥٧٧): "ع معن بن عيسى المدني القزّاز، الإمام أبو يحيى.عن: ابن أبي ذئب ومالك ومعاوية بن صالح. وعنه: علي ويحيى ومحمد بن رافع. قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك مات في شوال ١٩٨". وقال في التقريب(٢٨٢٠): " ثقة ثبت".
  - (٤) عبدالله بن مؤمل المخزومي القرشي. سبقت ترجمته في الأثر السادس، وهو ضعيف.
  - (٥) الأقرب أنه ابن أبي شيبة، أو الجعفي (وهو ثقة روى عنه في صحيحه عن ابن عيينة).
- (٦) ع عبدالله بن أبي نجيح يسار المكي، أبو يسار الثقفي مولاهم، ثقة رمي بالقدر وربا دلس، مات سنة ١٣١ أو بعدها. التقريب (٣٦٦٢). أما توثيقه فهو محل اتفاق فيها رأيتُ (يُنظر: تهذيب التهذيب 7/ ٤٤)، والشأن في أمرين: أولهما: نسبته للقدر: نسبه لها الجوزجاني كما في المعرفة والتاريخ (٢/ ٢٢٢). وقال العجلي (٩٨٣): " ثقة ويقال: إنه كان يرى القدر، ويقال: إن عمرو بن عبيد أفسده". قال العقيلي في

صيفي ()، عن أبي سلمة بن سفيان، قال عمر: ( إنها وضعنا أو جعلنا - شَكَّ سفيان - الموضحة على أهل القرى حين كبر التقاذع () بينهم ).

الضعفاء (٢/ ٣١٧ برقم ٣٠٠): "حدثنا آدم بن موسى سمعت البخاري قال: عبدالله بن أبي نجيح كان يتهم بالاعتزال والقدر. حدثنا أحمد بن علي الأبّار حدثنا أبو غسان سمعت جرير يقول: رأيت بن أبي نجيح ولم أكتب عنه كان يرى القدر...حدثنا معاذ بن المثنى سألت على بن المديني عن ابن أبي نجيح قال: كان يرى الاعتزال. حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: قال أبي: ابن أبي نجيح كان يرى القدر أفسدوه بأخَرة، وكان جالس عمرو بن عبيد فأفسدوه وكان قدريا... عن يحيى (القطان) قال: قال أيوب: أي رجل أفسدوا يعني ابن أبي نجيح". وفي ميزان الاعتدال في نقد الرجال (٤/ ٢١٥): ". قال علي (هو ابن المديني): سمعت القطان يقول: كان ابن أبي نجيح من رؤوس الدعاة". وفي سؤالات عثمان بن أبي شيبة لابن المديني (٩٩): "أما الحديث فهو فيه ثقة، وأما الرأي فكان قدريا معتزليا". وقال ابن سعد (٥/ ٣٨٤): " ويــذكرون أنــه كـان يقــول بالقــدر". ونقــل ابــن أبي حــاتم في الجـرح والتعديل (٥/ ٣٠ ٢ برقم ٤٤٧) عن أبيه قوله: " إنها يقال في بن أبي نجيح القدر وهو صالح الحديث". فبعد هذا الإطباق منهم جميعا كان الأصوب أن يُقال: " ثقة يقـول بالقـدر". فإن الجـزم بضبط الـرواة فبعد هذا الإطباق منهم جميعا كان الأصوب أن يُقال: " ثقة يقـول بالقـدر". فإن الجـزم بضبط الـرواة وعدالتهم يحصل ببعض هذا التوافق من هؤ لاء الأئمة، بل بالواحد منهم ما لم يُعارض.

الثانية: تدليسه وإرساله: وقد وصفه بذلك النسائي، وجزم ابن المديني أنه لم يلق أحدا من الصحابة. ولذا فقد ذكره ابن حجر في الثالثة من طبقات المدلسين(٧٧)، وهم مَن لا يُقبل منهم إلا ما صرّحوا به، وهذا لا يتفق مع تعبيره في التقريب بقوله: "ربها دلّس".

- (۱) ع هو يحيى بن عبدالله ويقال: ابن محمد بن صَيْفِي، ويقال: يحيى بن محمد بن عبدالله بن صيفي المكي، مولى بني مخزوم أو مولى عثمان . ثقة عند جميعهم، وهو من السادسة من طبقات التقريب (ت ۷۵۸ ). والخلاف في اسمه في التاريخ الكبير (۸/ ۲۸۶ برقم ۲۸۳)، وثقات ابن حبان (۷/ ۲۰۵ برقم ۲۱۳۸). قال ابن سعد (٥/ ٤٨٨): "كان ثقة وله أحاديث".
- (٢) كأن أصل المادة في الشتم والكلام الفاحش، ثم أنها تطلق على كل ما يشق على الناس سماعه أو فعله. يُنظر: النهاية ص(٧٣٨) ومقاييس اللغة (٥/ ٦٨)، وأساس البلاغة (١/ ٤٩٨)، وتهذيب اللغة (١/ ١٤٤)، ولسان العرب (٨/ ٢٦٢).

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

الإسناد الذي صُدِّر به الباب صحيح، كل رجاله ثقات معروف بعضهم بالأخذ عن بعض. والتالي له مثله، ويُستفاد من سياقة الإسناد الأول دفع توهم رواية ابن ابي مُليكة لهذا الأثر عن ابن الزبير - رضي الله تعالى عنهما - بواسطة عُمَيْرِ بنِ خالدٍ.

والثالث من أسانيد عبدالرزاق إسناده صحيح إلى عبدالله بن صفوان، وهو صحابي أو تابعي ثقة، وشيخه - عامر الغفاري - لم أجد له ترجمة حتى الآن، لكنه إما أن يكون صحابياً في أعلى حالاته - ولعله الأقرب - وإما أن يكون مجهولاً في أدناها، والأثر ثابت من الوجه الأول، فيتقوى به على الاحتمال المرجوح.

والإسناد الرابع صحيح لولا أن سماع أبي سلمة بن سفيان من عمر الله محل نظر، وعلى كل حال فإنه متقوِ بها سبق.

فالخلاصة أن هذا الأثر صحيح مروي عن عمر الله من طرق صِحاح.



# ٧- [٧] إبل الْمُوْضِعَةِ ماهي؟

(٣٢) عَنْ عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ قَالَ: ﴿ فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الإِبِلِ ﴾.

## <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثْرِ:</u>

هذا الأثر له طريقان:

الأول: يرويه عبدالرزاق، عن الثوري ومحمد، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ، باللفظ السابق المختصر ().

والثاني: يرويه ابن أبي شيبة، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَنْ عَنْ الْإِبِلِ. أَرْبَاعًا: رُبْعٌ جِذَاعٌ، وَرُبْعٌ حِقَاقٌ، وَرُبْعٌ عِلَيٍّ هُ، ولفظه: (فِي اللُّوضِحَةِ خُسْ مِنْ الْإِبِلِ. أَرْبَاعًا: رُبْعٌ جِذَاعٌ، وَرُبْعٌ حِقَاقٌ، وَرُبْعٌ بَنَاتُ كَانِ مَنْ الْإِبِلِ. أَرْبَاعًا: رُبْعٌ جِذَاعٌ، وَرُبْعٌ بَنَاتُ كَانِ مَنْ الْإِبِلِ. أَرْبَاعًا: رُبْعٌ بَنَاتُ كَانِ مُنَاتُ كَانِ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللَّ

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

أما الطريق الأول، فهو إسناد شهير، سبق غير مرة، وخُلاصة الحكم فيه ما سبق () من أنه إسناد حسن لذاته لحال عاصم بن ضمرة، ما لم يُتَوجّس من عدم تصريح أبي إسحاق السبيعي بالسماع من عاصم. فإنه في هذه الحال لا يُحسّن لذاته، بل يتوقّف فيه حتى يعتضد أو يوقف على طريق صحيح قد صرّح فيه أبو إسحاق بالسماع.

وأما الطريق الثاني فهو ضعيف لأن أشعث بن سوّار متفق على ضعفه ()، فيكون ما تفرّد به عن رواية أبي إسحاق عن عاصم من جعلها أرباعاً، وتفصيل ذلك؛ ضعيفٌ.

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۰۶ برقم ۱۷۳۱).
- (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٩ برقم ٢٧٢٠٩).
- (٣) في الأثر التاسع، وآثار بعضها سبق، وبعضها يلحقُ.
- (٤) سبق بيان حال أشعث في الأثر الخامس عشر، وسيتكرر مِراراً منها الأثر الأتي بعدُ عن ابن مسعود ١٠٠٠

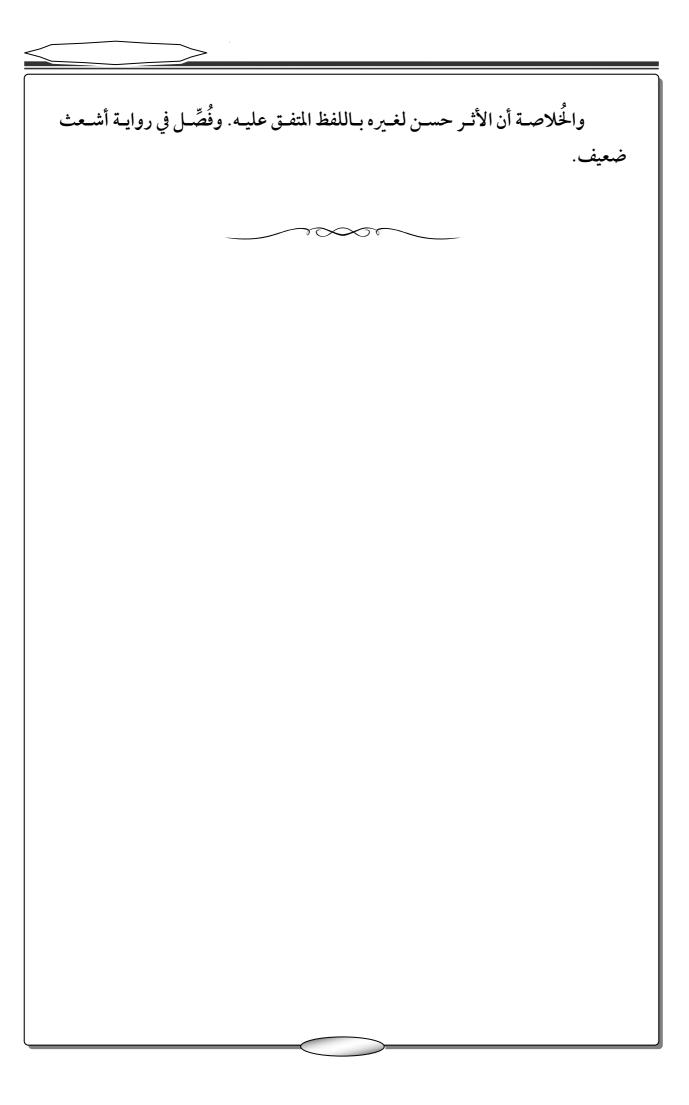

(٣٣) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبِدِاللَّهِ [بن مسعود] هُ قَالَ: ( فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الإِبِلِ أَخْمَاسًا) ().

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

جاء الأثر السابق بهذا الإسناد شهير، وسبق ثَمّ أن نُحلاصة الحكم فيه أنه إسناد ضعيف لأن أشعث بن سوّار يكاد يُتفق على ضعفه (). ثم إن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود الله ().

- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۱۹ برقم ۲۷۲۱).
- (٢) سبق بيان حال أشعث في الأثر الخامس عشر، وفي الأثر الذي قبل هذا، وسيتكرر في مواضع بعدُ.
- (٣) نصّ على ذلك أبو حاتم الرازي كما في المراسيل لابنه ص(١٦٠ برقم ٥٩١). ويُفهم من ذِكر ابن المديني لسماع الشعبي من أصحاب ابن مسعود أنه لم يسمع منه. يُنظر: تحفة التحصيل ص(١٦٣).

# ٨- [٨] بابٌ في الآمة كم فيها؟

(٣٤) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيِّ اللَّهُ قَالَ: ﴿ فِي الْأَمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ﴾.

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الأثر خرّجه ابن أبي شيبة من طريق أبي الأحوص ()، وخرجه عبدالرزاق من طريق معمر ()، والثوري ()، ومن طريقه الأولى رواه الإمام أحمد () جميعهم (أبو الأحوص والثوري ومعمر) عن أبي إسحاق بهذا الإسناد، مثله.

## الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

سبق أن إسناد هذه الآثار (أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي الأصل فيه أن يُحسّن لأن عاصماً لا يرقى فوق مرتبة الصدوق حَسَنَ الحديث. مع لحظ أن أبا إسحاق السبيعي موصوف بالتدليس – من الثالثة عند ابن حجر – فهو مع إمامته قد يُعلّ حديثه بذلك إذا لاحت قرائن تُشعر باحتمال تدليسه إذا لم يثبت تصريحه بالسماع. وهنا فإن آثار الصحابة الآتية بعد، مع توافق قولهم مع ما في صحيفة أبي بكر بن حزم تجعلني أجزم بأن هذا الأثر حسن، والله تعالى أعلم.



- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۲۰ برقم ۲۷۲۱).
- (٢) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣١٦ برقم ٢٥٣٥).
  - (٣) السابق (٩/ ٣١٦ برقم ١٧٣٥٧).
- (٤) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله (ص٥١٥ برقم ١٤٨٩).

(٣٥) قَالَ ابِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَنْ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَنْ عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ [بن مسعود] ﷺ قَالَ: ( فِي الْأَمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ أَخْمَاسًا ) ( ).

## الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

هذا الإسناد تكرر في أثرين قبل ()، وبُيِّنَ ثَمَّ أن أشعث بن سَوّار ضعيف، لم تكد تختلف دلالة عبارات أهل النقد على تضعيفه. ومن هنا فإن ما ينفرّد به فيه ضعف، كما أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود الله عبي لم يسمع من ابن مسعود الله عبي الم

- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۲۰ برقم ۲۷۲۱).
  - (٢) في الأثر الخامس عشر والثالث والعشرين.
- (٣) نصّ على ذلك أبو حاتم الرازي كما في المراسيل لابنه ص(١٦٠ برقم ٥٩١). ويُفهم من ذِكر ابن المديني لسماع الشعبي من أصحاب ابن مسعود أنه لم يسمع منه. يُنظر: تحفة التحصيل ص(١٦٣).

(٣٦) رَوَى عبدالرزاق، عن محمد بن راشد ()، عن مكحول، عن قَبِيْصَةَ بنِ ذُوَّيْبٍ ()، عن زيد بن ثابتٍ ﷺ قال: ( فِي المَّامُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ) ().

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق.

## الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

محمد بن راشد المكحولي سبق أنه فيه ضعفاً، ومع اختصاصه بمكحول، وتصريح مكحول بالواسطة إلى زيد الله فأرجو أنَّ إسناده حَسَن.



- (١) محمد بن راشد المكحولي الخزاعي الدمشقي، نزيل البصرة، صدوق يَرِمُ، وقد سبقت ترجمته في الأثر الثامن عشر.
- (٢) قَبِيْصَة بن ذُوَّيْب بن حَلْحَلَة الخزاعي، من أولاد الصحابة، وله رؤية، وكان من العلاء الفقهاء. سبقت ترجمته في الأثر الثاني والعشرين.
  - (٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣١٦ برقم ١٧٣٦٢).

(٣٧) روى عبدالرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: في المأمومة ثلث العقل: ثلاثة وثلاثون من الإبل، أو عدلها من الذَّهَبِ أو الوَرِقِ. قال: (وَقَضَى عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فِي المَّامُومَةِ فِي الجَسَدِ الخَطَّابِ فِي المَّامُومَةِ فِي الجَسَدِ إِنْ أُصِيْبَ السَّاقُ أو الفَخِذُ أو الذِّرَاعُ أو العَضُدُ حتى يَخْرُجَ مُخُّهَا ويُحْنَ عَظْمُهَا فَلا يَجْتَمِعُ؛ فِيها نِصْفُ مَأْمُومَةِ الرَّأْسِ، سِتَةَ عَشَرَ قَلُوْصاً وَنِصْفٌ) ().

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر مروي من ثلاث طرق:

الأولى: المصدَّر بها من رواية عَمرو بن شعيب، عن عُمَر الله مرسلة.

الثانية: ورواها عبدالرزاق - في موضِع آخر - عن معمر، عن قتادة قال: (إذا كُسِرَتِ اليَدُ أو السَّاقُ ثُمَّ جَبِرَتْ كُسِرَتِ اليَدُ أو العَضُدُ أو السَّاقُ ثُمَّ جَبِرَتْ فَاسْتَوَتْ؛ فَفِيْ كُلِّ وَاحِدَةٍ عُشْرُونَ دِينَاراً). قال معمر: وبلغني أن قتادة ذكره عن سليان ابن يسار، عن عمر ().

الثالثة: قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: عمر بن عبدالعزيز: (قَضَى عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فِي المَأْمُومَةِ بثُلُثٍ) ().

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

كون دية المأمومة ثلث الدية حُكْم ثابت في كتاب عَمرو بن حَزْم ، ، ، كا أنه مروي عن جمع من الصحابة ، سبق ذلك عن زيد بن ثابت ، () ،

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۱۷ برقم ۱۷۳۲۳).
  - (٢) المصدر السابق (٩/ ٣٨٩ برقم ١٧٧٢٤).
- (٣) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبدالله (ص٥١٥ برقم ١٤٩٠)، ولم أره في المصنّف المطبوع.
  - (٤) في الأثر السادس عشر.

وابن مسعود الله أن ويأتي عن بعضهم الله الكن الشأن هنا في ثبوت ذلك عن عمر الله من هذه الطرق:

- الطريق الأولى عَمرو بن شُعيب لم يُدرك زمن عمر ولا قارَبَه. وهو لم يُسمِّ شيخاً (). وهو قد روى عن الشيخين أبي بكر وعمر - رضي الله تعالى عنها - بواسطة أبيه عن جده ().

- وأما الطريق الثانية ففيها بلاغ بين معمر وقتادة. هذا ومروي معمر عن قتادة أصلاً محل إشكال كها قال الإمام مالك ()، وقال عبدالغني بن سعيد الأزدي: " إن سهاع معمر من قتادة وثابت البناني فيه ضعف "(). ثم إن قتادة لا يصح سهاعه من سُليهان بن يسار، قاله أحمد وابن معين وغيرهما ().

- وأما رواية الإمام أحمد عن عبدالرزاق فيُشكِلُ فيها سماع ابن جريج من عمر بن عبدالعزيز، بل روايته عنه بهذه الصيغة قد تُشْكِلُ حتى لو أنه سمع منه بعض الحديث.

وبناءً على ما سبق فإن تحسين هذا الأثر محل نظر، والله تعالى أعلم.



- (١) في الأثر السابق لهذا.
- (٢) سبق في الأثر السابع استبعاد سماعه من الشيخين رضي الله تعالى عنهما وأن حديثه عنهما مُعضَل شديد الانقطاع.
  - (٣) ذلك في الأثر الثامن عشر.
- (٤) جاء في المعرفة والتاريخ (ط. خليل منصور ٢/ ١٦٢) : "ثنا أبو يوسف، حدثني محمد بن أحمد بن ألمد بن أبي السري، ثنا عبدالرزاق قال : سمعت مالك يقول وسألته عن معمر فقال : إنه لولا ! قال : قلت : لولا ماذا؟ قال : لولا روايته عن قتادة".
  - (٥) تاریخ دمشق (۹۹/۶۱۶).
- (٦) رواه حرب عن احمد كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص(١٧١)، ورواه إسحاق الكوسج عن ابن معين كما في المصدر السابق ص(١٧٢).

(٣٨) عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءَ: أَيُقَادُ مِن الْمَأْمُومَةِ؟ قَالَ: ( مَا سَمِعْنَا أَحَداً أَ أَقَادَ مِنْهَا قَبْلَ ابْنِ الزُّبِيْرِ ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه عن ابن جريج عبدالرزاق<sup>()</sup>.

وخرّجه ابن أبي شيبة () من وجه آخر فقال: حدثنا حفص ()، عن أشعث ()، عن أبي بكر بن حفص () قال: (رأيت ابن الزبير أقاد من مأمومة). قال: فرأيتها يمشيان مأمومين جميعاً.

وخرّج عبدالرزاق<sup>()</sup>، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد (أن ابن الزبير أقاد من المأمومة). والأثر عند ابن أبي شيبة () بهذا الإسناد إلا أنه قال: (من المُنقِّلة). ولعلها

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/۹۵۶ برقم ۱۸۰۱۲).
- (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١١٣ برقم ٢٧٧٤٤).
- (٣) حفص بن غِياث بن طَلْق النَّخَعي الكوفي القاضي، ثقة فقيه، سبقت ترجمته في الأثر الثاني.
- (٤) الأقرب أنه خت ٤ أشعث بن عبدالملك الحُمْراني نسبة لمولى عثمان يكنى أبا هانيء، ثقة فقيه، مات سنة ١٤٢ أو بعدها. والطبقة ومشيخة حفص تحتمل آخر هو خت ٤ أشعث بن عبدالله بن جابر الحُدَّاني، أبو عبدالله البصري، صدوق. والأقرب الأول.
- (٥) ع عبدالله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي أبو بكر. وثقه النسائي والعِجلي، وقال ابن عبدالبر: "كان من أهل العلم والثقة. أجمعوا على ذلك". وقد خرّج له البخاري ومسلم كها في أسهاء التابعين للدارقطني (٥٨٣)، والتعديل والتجريح (٩٨٧)، ورجال البخاري (٥٧٠)، ورجال مسلم (٧٧٧) في الأصول. لكن يُشكل على قول ابن عبدالبر أن ابن عدي روى عن ابن معين أنه سئل عن روايته وأخويه عن آبائهم عن أجدادهم فقال: "ليسوا بشيء". لكن قد يُقيّد ذلك بها سئل عنه، وهو روايتهم عن أجدادهم. وعلى كُلٍ فالقول قول الأكثرين. الكامل لابن عدي (٤/ ٢٤٨ برقم روايتهم عن أبائهم عن أجدادهم.
  - (٦) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٤٥٩ برقم ١٨٠١٣).
  - (٧) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١١٣ برقم ٥ ٢٧٧٤).

أثران، وإلا فالأقرب أن رواية ابن أبي شيبة هي الصواب، وأن حكم ابن الزبير بالقَود في المنقلة لا في المأمومة (أعني بهذا الإسناد) لأن ربيعة بن أبي عبدالرحمن روى عن ابن الزبير أنه أقاد من منقلة لا من مأمومة ويأتي الأثر قريباً.

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

الأثر صحيح، فإسناد عبدالرزاق عن ابن جريج المصدَّر صحيح، وكذا الوجه الآخر الذي خرّجه ابن أبي شيبة.

# ٩ - [٩] بِابُ الْمُنَقِّلَةُ كُمْ فِيهَا؟

(٣٩) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيًّ ﷺ قَالَ: ( فِي الْمُنَقِّلَةُ خَمْسَ عَشْرَةَ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَر:</u>

هذا الأثر يرويه جمع عن أبي إسحاق بهذا الإسناد، مثله. فقد خرّجه ابن أبي شيبة من طريق أبي الأحوص ()، وعبدالرزاق من طريق معمر والثوري ()، وأحمد من طريق الثوري وحده ()، والبيهقي من طريق أبي عوانة ()، كلهم عن أبي إسحاق، بهذا لإسناد، مثله.

والأثر له طريق آخر بغير هذا اللفظ خرّجه ابن أبي شيبة: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِر (يعني الشعبي)، عَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: (فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةً مِنْ الْإِبِلِ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِر (يعني الشعبي)، عَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: (فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةً مِنْ الْإِبِلِ أَنْعَ بَنَاتُ كَامُ وَرُبْعٌ بَنَاتُ كَامُ إِنَّ اللهُ فَصَلَ أَرْبَاعًا: رُبْعٌ جِذَاعٌ، وَرُبْعٌ جِقَاقٌ، وَرُبْعٌ بَنَاتُ لَبُونٍ، وَرُبْعٌ بَنَاتُ تَحَاضٍ ) ( ). ففصّل الأسنان والمقادير.

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

أما الطريق الأولى للأثر فقد سبقت مِراراً، والإسناد ظاهره أنه حسن لذاته، فكلهم ثقات إلا عاصم بن ضمرة وهو صدوق - بحسب ما ترجّح قبلُ ( ) - ولا يُغفل

- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۲۱ برقم ۲۷۲۲).
- (٢) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣١٧ برقم ١٧٣٦٤).
- (٣) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبدالله (ص١٩٠٥ برقم ١٥٠٤).
  - (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٨٢ برقم ١٥٩٨٤).
  - (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٢ برقم ٢٧٢٣٠).
- (٦) في الأثر التاسع. وتكرر في مواضع منها: الثالث عشر، والخامس عشر، والرابع والعشرون.

عن عدم تصريح أبي إسحاق بالسماع من عاصم. وأما الطريق الثانية فقد سبقت هي الأخرى غير مرّة ()، والرأي أنها ضعيفة لحال أشعث بن سوّار فضعفه محل اتفاق.

على أن حكم المنقِّلَة هذا مروي في كتاب عَمرو بن حَزم الله مرفوعاً، كما أنه روي موقوفاً على عدد من الصحابة الله تأتي آثارهم تِباعاً.

فتحصّل أن الأثر بمجموع ذلك حسن لغيره في أدنى أحواله، إلا أن ما تفرّد به أشعث بن سوّار من تفصيل الأسنان والمقادير ضعيف لضعفه وتفرّده بهذا، والله تعالى أعلم.



(١) في الأثر الخامس عشر، وتكررت بعدُ في مواضع منها: الثالث والعشرون، والخامس والعشرون.

(٤٠) قال ابن أبي شيبة: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَنْ عَنْ أَشُعْثَ عَنْ أَشُعْثَ عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ [بن مسعود] هُ قَالَ: ( فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرُةَ أَخْمَاسًا ) ().

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

#### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

سبق هذا الإسناد غير مرّة ()، وهو ضعيف لضعف أشعث بن سوّار ، والصحيح أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود الله ().



- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۲۲ برقم ۲۷۲۲۹).
- (٢) في الأثر الخامس عشر، وتكررت بعدُ في مواضع منها: الثالث والعشرون، والخامس والعشرون، والخامس والعشرون، والتامن والعشرون.
- (٣) نصّ على ذلك أبو حاتم الرازي كما في المراسيل لابنه ص(١٦٠ برقم ٥٩١). ويُفهم من ذِكر ابن المديني لساع الشعبي من أصحاب ابن مسعود أنه لم يسمع منه. يُنظر : تحفة التحصيل ص(١٦٣)، وقد سبق ذلك في الأثر الرابع.

(٤١) رَوَى عبدالرزاق، عن محمد بن راشد ()، عن مكحول، عن قَبِيْصَةَ بنِ ذُوَّيْبٍ ()، عن زيد بن ثابتٍ ﷺ قال: ( فِيُ الْمُنَقِّلَةِ خَمْسُ عَشْرَةً ) ().

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق.

#### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

محمد بن راشد المكحولي سبق أنه فيه ضعفاً، ومع اختصاصه بمكحول، وتصريح مكحول بالواسطة إلى زيد الله فأرجو أنَّ إسناده حَسَن.



- (١) محمد بن راشد المكحولي الخزاعي الدمشقي، نزيل البصرة، صدوق يَهِمُ، وقد سبقت ترجمته في الأثر الثامن عشر.
- (٢) قَبِيْصَة بن ذُوَّيْب بن حَلْحَلَة الخزاعي، من أولاد الصحابة، وله رؤية، وكان من العلاء الفقهاء. سبقت ترجمته في الأثر الثاني والعشرين.
  - (٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣١٨ برقم ١٧٣٦).

(٤٢) رَوَى الإِمَامُ مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ اللَّهِ بْنَ النُّبَيْرِ - رضي الله تعالى عنهما - أَقَادَ مِنْ الْمُنَقِّلَةِ ) ().

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

#### المُكُم عَلى الأَثَر:

الخبر حكاية عن ولاية ابن الزبير - رضي الله تعالى عنها - وربيعة ثقة فقيه مدني، وإدراكه بعض ولاية ابن الزبير ممكن، وقد كان مقدّماً في الفقه حتى في حلقة شيخه القاسم وقرينه يحيى بن سعيد الأنصاري. كما أن رواية مالك لهذا الأثر في موطئه مع ما هو معلوم من اختصاصه بربيعة، وتخرّجه عليه تزيده قوّته.

مما سبق يتبيّن أن الأثر صحيح عن ابن الزبير، وقد سبق ما يشهد له.



- (۱) ع ربيعة بن أبي عبدالرحمن فَرّوخ التيمي مولاهم، أبو عثمان المدني، المعروف بربيعة الرأي، ثقة فقيه مشهور، قال ابن سعد: كانوا يتقونه لموضع الرأي، مات سنة ١٣٦ على الصحيح، وقيل غير ذلك. التقريب (١٩٢١).
  - (٢) الموطأ برواية يحيى بن يحيى اليثي (برقم ١٣٥٤).

# ١٠ - [١٠] بِابٌ فِيمًا دُونَ الْمُوضِعَةَ [السِّمْعَاقُ والملطاة ١٠]

(٤٣) عن جَرِيرٍ ()، عَنْ مَنْصُورٍ ()، عَنْ الْحَكَمِ ( فَالَ: (كَانَ عَلِيَّ اللهِ يَجْعَلُ فِي النَّتِي لَمْ تُوضِحْ وَقَدْ كَادَتْ أَرْبَعًا مِنْ الإِبلِ ).

- (۱) ما بين المركّنين إضافة للتوضيح. قال ابن عبدالبر: "السّمْحَاق: هي الشَـجّة التي تبلغ القشرة المتصلة بالعظم؛ فهي السّمْحَاق، ويقال لها: الملطاة بالمد والقصر بالعظم. فإذا بلغت الشَجّة تلك القشرة المتصلة بالعظم؛ فهي السّمْحَاق، ويقال لها: الملطاة بالمد والقصر أيضاً". الاستذكار (۸/ ۹۸).
- (۲) ع جرير بن عبدالحميد بن قُرْط الضَّبِيّ، [أبو عبدالله] الكوفي نزيل الريّ وقاضيها، ثقة، صحيح الكِتاب، قيل: كان في آخر عمره يَهم من حِفظه، مات سنة ١٨٨، وله إحدى وسبعون سنة. التقريب (٩٢٤). وإشارته على التغير في آخر عمره لا تكاد تثبت، يُنظر ما حرره هو في تهذيب التهذيب (٢/ ٦٥)، ولذا أحسن الذهبي في الكاشِف (٧٧١) إذ لم يلتفت إلى ذلك. وهو مكثر من الرواية عن مغيرة، ولعل له مزيّة فيه، فقد جاء في الجرح والتعديل (٧/ ٢ ٠٥) عن ابن أبي حاتم عن أبيه قال: سمعت أبا الوليد الطيالسييقول: "شاورني يحيى ابن الضريس في الخروج إلى البصرة. قلت: ما نصنع بالبصرة؟ قال: أكتب عن أبي عوانة عن مغيرة، من جرير".
- (٣) ع منصور بن المعتمر بن عبدالله السّلَمي، أبو عَتّاب الكوفي، ثِقَة ثَبْت وكان لا يُدلّس، مات سنة ١٣٢. التقريب (٢٩٥٦). قال يحيى بن سعيد القطان: "كان من أثبت الناس". وقال عبدالرحمن بن مهدى: " لم يكن بالكوفة أحفظ من منصور". وهو ثقة ثبت عابد صواَّم قوَّام، لا خلاف في إمامته في هذا الشأن و تقدمه في العبادة و الزهد. يُنظر: التاريخ الكبير (٧/ ٣٤٦)، والجرح والتعديل (٨/ ١٧٧)، وتاريخ ابن معين رواية الدوري (٢/ ٥٨٨)، وطبقات ابن سعد (٦/ ٣٣٧).
- (٤) ع الحكم بن عُتيبة الكِندي، أبو محمد الكوفي، ثقة ثَبْت فقيه إلا أنه ربها دلّس، مات سنة ١١٣ أو بعدها. التقريب (١٤٦١). وهو ثقة مشهور متفق عليه، لكن الشأن في إدراكه، فقد سأل الآجري (مخطوط٥/ ق٤٤) أبا داود عن لقي الحكم أحدا من الصحابة، فقال: " رأى زيد بن أرقم، وابن أبي أوفى، وليس له عنها رواية". ولكن في القلب شيء من اتباع رواية الآجري هذه (رواية الآجري ربها توقف أهل العِلم عن التسليم ببعض ما فيها)، فقد جاء في سؤالات حمزة السهمي للدارقطني (٣٨٤): " الحكم عن ابن عمر عِلّة". الحكم عن ابن عمر عِلّة". ومهما يكن فإن إدراكه عليا شه مستبعد، وسيأتي بعض ما ورد في هذا في الحكم على هذا الأثر.

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الأثر خرّجه عبدالرزاق<sup>()</sup> عن الثوري، وخرَّجه ابن أبي شيبة<sup>()</sup> عن جرير بن عبدالحميد، كلاهما (الثوري وجرير) عن منصور، به باللفظ السابق.

## <u>المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:</u>

وقال البيهقي: "الحكم لم يُدرِك علياً "(). فالحاصل أن هذا الإسناد فيه انقطاع، ومع أن الحكم فقيه إمام كوفي، وتحديثه عن بعض أقضيات علي شه قد يُحتمل بحسب القرائن، لكن الطريق الآتي من رواية جابر الجُعفي، فيُخشى أن مرد هذا الطريق إليها إذ لم يستبن مخرجها.

فالأثر ضعيف، لا يُثبَت عن علي ١٠٠٠

وقد قال ابن عبدالبر مستشكلاً هذا الأثر: "قد روي عن علي بن أبي طالب أنه قضى في السمحاق بأربع من الإبل. رُوي ذلك عنه من وجوه، ويحتمل أن يكون توقيفاً،

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۱۲ برقم ۱۷۳٤).
- (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٢ برقم ٢٧٢٣).
- (٣) فعند ابن أبي حاتم في مراسيله ص(٤٨ برقم ٢٠) أن الإمام أحمد نفى سياعه من علقمة، ونفى أبو حاتم سياعه من عاصم بن ضمرة، ونفى لقيه عَبيدة السلياني. فأما لقاؤه علياً الله فليس محل سؤال.
  - (٤) التاريخ الكبير (٣/ ٣٧٢ برقم ١٢٥٩).
    - (٥) السنن الكبير للبيهقي (٦/ ٤٣).

ويحتمل أن يكون حكومة، فالله عز وجل أعلم "(). (۱) الاستذكار (۸/ ۹۸).

﴿ ٤٤) عَنْ عبدالله بن نُجَيُّ ﴿ أَنَّ عَلَيَّاً ﴿ قَضَى فِي السِّمْحَاقِ – وهي الملطأة – بأربع من الإبل ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

مروي من طريق الثوري، عن جابر ()، عن ابن نُجيّ، خرّجه: عبد الرزاق في مُصنَّفِه ()، عن الثوري، به مِثله.

- وإبراهيم الحربي في غريب الحديث، من طريق الثوري نحوه ().

## الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

الإسناد الثاني ففيه جابر بن يزيد الجعفي مشهور بالضعف والرفض، عن عبدالله ابن نُجَي الحضرمي، وهو مختلف فيه حالاً وإدراكاً لعلي ، لذا فهذا الإسناد ضعيف جداً تبعا لحال جابر.

- (۱) دس ق عبدالله بن نُجَي بنون وجيم مصغراً ابن سلمة الحضرمي، أبو لقهان الكوفي صدوق. قال العجلي في معرفة الثقات (٩٨٤): "شامي تابعي ثقة، من خيار التابعين"، ووثقه النسائي. وبالمقابل فقد قال البخاري: "فيه نظر"، وقال ابن عدي: "أخباره فيها نظر"، وقال الدارقطني: "ليس بالقوي". وجزم ابن معين والدارقطني في حديثٍ أنه لم يسمع من علي ، وجعلا بينه وبين علي أبوه. وقد خالفها البزار فجزم أنه سمع وأبوه من علي. قلت: وقد قيل إن أباه كان صاحب مطهرة علي . يُنظر: الكامل لابن عدي (٤/ ٢٣٤ برقم ١٠٥٨) وتحفة التحصيل ص (١٨٩)، وتهذيب التهذيب (٦/ ٥٠). تتمة: تصحَّفت كلمة "عن" في المصنف فأصبحت صورة الإسناد: "عن جابر بن عبدالله بن نجي ". وهذا في مواضع منه غير هذا. وأشد منه ما وقع في غريب الحربي ففيه: "عن جابر عن عبدالله بن يحيى". والصواب ما أثبتَ.
- (٢) دت ق جابر بن يزيد بن الحارث الجُمعفي، أبو عبدالله الكوفي، ضعيف رافضي، مات سنة ١٢٧. التقريب (٢٨٦)، وستأتي عبارات أهل العِلم في وصف حاله في الحكم على الأثر الثمانين.
  - (٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣١٢ برقم ١٧٣٤).
    - (٤) غريب الحديث للحربي (١/ ٣٥).

فالأثر ضعيف، لا يُثبَت عن علي الله الإسناد، ولا من الوجه السابق. ولا يُؤمن أن يكون مخرجه واحد، وهو المتبيِّن في الطريق الثاني.

وقد سبق قال استشكال ابن عبدالبَرِّ بقوله: "قد روي عن علي بن أبي طالب الله قضى في السمحاق بأربع من الإبل. رُوي ذلك عنه من وجوه، ويحتمل أن يكون توقيفاً، ويحتمل أن يكون حكومة، فالله عز وجل أعلم "().

(٤٥) عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطُ ()، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: ( أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ – رضي الله تعالى عنهما – قَضَيَا فِي الْمِلْطَاةِ – وَهِيَ الْمُسْيِّبِ: ( أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ – رضي الله تعالى عنهما – قَضَيَا فِي الْمِلْطَاةِ – وَهِيَ السَّمْحَاقُ – نِصْفَ دِيَةِ الْمُوضِحَةِ ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر مروي من طريق الإمام مالك بن أنس. خرّجه: الإمام الشافعي ()، وابن أبي شيبة ()، وإبراهيم الحربي ()، وابن مخلد العطّار ()، وابن عدي ()، وابن عساكر () من طريق سفيان الثوري، والشافعي في موضع آخر () من طريق عبدالله بن الحارث، كلاهما ( الثوري وابن الحارث ) عن مالك بهذا الإسناد، مثله.

- (۱) ع يزيد بن عبدالله بن قُسَيط بقاف ومهملتين مصغرا- بن أسامة الليثي، أبو عبدالله المدني الأعرج، ثقة. مات سنة اثنتين وعشرين وله تسعون سنة. التقريب (۷۷٤۱). ويأتي بسط طرفٍ من كلامهم فيه قريباً، وخلاصة حاله أنه ثقة.
- (٢) الأم (٧/ ٢٦٨) وفيه إسقاط "عن مالك" فلم يُثبت شيخاً للثوري، وهو تصحيف أو تطبيع جزماً. ليس لأن الأكابر رووه كذلك فقط، بل أيضا لأن الذهبي خرّجه من طريق الإمام الشافعي عن مسلم بهذا الإسناد في تذكرة الحفاظ (١/ ٢٥٦) فذكر مالكاً ولم يُسقطه. وفي الإضافة الآتية في آخر الكلام على هذا الأثر ذِكر لقصة فيها مشافهة بين مسلم ومالك تثبت انه سمعه منه.
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٣ برقم ٢٧٢٣٤).
  - (٤) غريب الحديث لإبراهيم الحربي (١/ ٣٥) وعقّب بقوله: "قال إبراهيم: فكأنها قالا: بعيرين ونصفا".
    - (٥) ما رواه الأكابر عن مالك ( ص٤٣ برقم ١٤)، ومن طريقه الذهبي في ميزان الاعتدال (٧/ ٢٥١).
      - (٦) الكامل في ضعفاء الرجال (٧/ ٢٥٨).
- (٧) تاريخ مدينة دمشق (٦٥/ ٢٦٥)، ورواه في الصحيفة الموالية من طريق الدارقطني عن شيخه ابن مخلد العطار.
- (٨) كما في مسند الشافعي ( ص٢٣١)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبير (٨/ ٨٣ بـرقم ١٥٩٩٠)، وفي معرفة السنن والآثار (٦/ ٢١٢ برقم ٤٩٠٣).

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

رُويت قصة مع هذا الأثر لها دلالة مهمة، فقد قال عبدالرزاق - بعد روايته الحديث من طريق ابن جريج عن الثوري عن مالك -: "ثم قدم علينا سفيان، فسألناه عنه، فحدثنا به عن مالك. ثم لقيت مالكاً، فقلت: إن سفيان الثوري حدثنا عنك عن ابن قسيط عن ابن المسيب أن عمر وعثهان قضيا في الملطاة بنصف الموضحة. فقال: صدق، حدثته به. قلت: حدثني. قال: ما أحدث به اليوم. قال له مسلم بن خالد: عزمت عليك يا أبا عبدالله ألا حدثته به. قال: تعزم علي! لو كنت محدثا به أحداً اليوم لحدثته به. قال: فَلِمَ لا تحدثني وقد حدثته غيري؟ قال: إن العمل عندنا على غيره، ورَجُلُه ليس عندنا هناك يعنى ابن قسيط "().

ولم تَزَل هذه القِصة سبب مطعن في يزيد بن عبدالله بن قسيط، وراج أن الإمام مالك لا يرتضيه. لكن ابن عبدالبر قد أبان عمّا يخالف هذا الرائج. قال أبو عمر بن عبدالبر: "هكذا قال عبدالرزاق: "يعني يزيد بن قسيط"، وليس هو عندي كها ظن عبدالرزاق. لأن الحارث بن مسكين ذكر هذا الحديث عن ابن القاسم، عن عبدالرحمن ابن أشرس، عن مالك، عمّن حدثه، عن يزيد بن عبدالله بن قسيط، عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثهان قضيا في الملطاة بنصف الموضحة. ويزيد بن قسيط من قدماء علهاء أهل المدينة عمن لقي ابن عمر وأبا هريرة وأبا رافع وروى عنهم، وما كان مالك ليقول فيه ما ظن عبدالرزاق به لأنه قد احتج به في مواضع من موطئه. وإنها قال مالك: " وليس الرجل عندنا هنالك " في الرجل الذي كتَمَ اسمه، وهو الذي حدثه بهذا الحديث عن يزيد بن قُسينط ما وزيد بن قُسينط ما ذكرنا، وبالله التوفيق. وقد قلّد هذا الخبر – الذي ظن فيه عبدالرزاق أن مالكاً أراد بقوله ذكرنا، وبالله التوفيق. وقد قلّد هذا الخبر – الذي ظن فيه عبدالرزاق أن مالكاً أراد بقوله

(۱) هذه السياقة من جزء "ما رواه الأكابر عن مالك " لابن مخلد العطّار (ص٤٤)، والقصة بنحو هذه السياقة محتصرة في مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣١٣ برقم ١٧٣٤)، وعند الإمام احمد كها في العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٢١٥ برقم ٢٥٠٦)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ٢٧٣)، وابن عدي في الكامل (٧/ ٢٥٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٥/ ٢٦٥ - ٢٦٦)، وغيرهم.

ذلك يزيد بن قسيط - بعض من ألّف في الرجال، فقال: يزيد بن قسيط ذكر عبدالرزاق أن مالكاً لم يرضه، فليس بالقوي. وهذا غلط وجهل ويزيد بن قسيط ثقة من ثقات علاء المدينة "().

قلت: توجيه ابن عبدالبَرِّ هذا يدل على أن الإمام مالك دلّس الرجل في الطريق المشهور عنه وفي هذا ما فيه! هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن كلمة الإمام مالك مشكلة إذا راعينا حال يزيد بن قُسيْط، فهو من رجال الصحيحين وروى عنه مالك عن ابن المسيب وغيره في خمسة واضع عددتُها في الموطأ ()، وهو غير منتقص عن درجة الثقة على اختلاف في عبارات بعض الأئمة في حاله () وأشد ما قيل فيه قول أبي حاتم الرازي: "ليس بالقوي ". قال ابن حجر في مقدمة الفتح مُعقِباً: " فيحتمل أن يكون هذا مستند أبي حاتم في تليينه "()، يعني كلمة مالك. ولذا فقد تجاسر بعد فقال: " يزيد بن عبدالله بن قسيط لينه أبو حاتم بلا حُجة "(). وكأنه تابع ابن عبدالبر فيها سبق من رده لهذا الجرح. ومما يُلحظ أن ابن عدي لم يذكر له شيئاً غير هذا الأثر وتعليق عبدالرزاق عليه.

والخلاصة أن توجيه ابن عبدالبَرِّ لا يمكن دفعه وبقية القرائن بسهولة، ومن

- الاستذكار (۸/ ۹۷ ۹۸).
- (٢) برواية يحيى بن يحيى الليثي ن تحقيق عبدالباقي، وهي بأرقام : (٧٩، و ١٠٤٦، و ١٢١٢، و ١٣٠٩) كلها عنه عن ابن المسيب إلا الموضع الثالث.
- (٣) في الجرح والتعديل (٩/ ٢٧٣) عن ابن معين من رواية الكوسج: "صالح ليس به بأس"، وقال أبو حاتم : "ليس بالقوي". ووثّقه النسائي، وقال ابن سعد: "ثقة كثير الحديث"، وقال ابن عدي: "مشهور عندهم وهو صالح الروايات". وفي ثقات ابن حبان (٥/ ٤٣ ٥ برقم ٢١٤٣): "ربها أخطأ". وقال في مشاهير العلهاء (٥٢٥): "كان رديء الحفظ". لكنه عاد فذكره مرة أخرى وقال (١٠٥٤): "مِن جِلّة أهل المدينة وقدماء شيوخهم". يُنظر أيضا: تهذيب التهذيب (٢١/ ٢٩٩)، وهدي الساري مقدمة الفتح ص (٤٥٣).
  - (٤) سبق توثيق قوليهما في الحاشية السابقة.
    - (٥) مقدمة فتح الباري (ص٤٦٤).

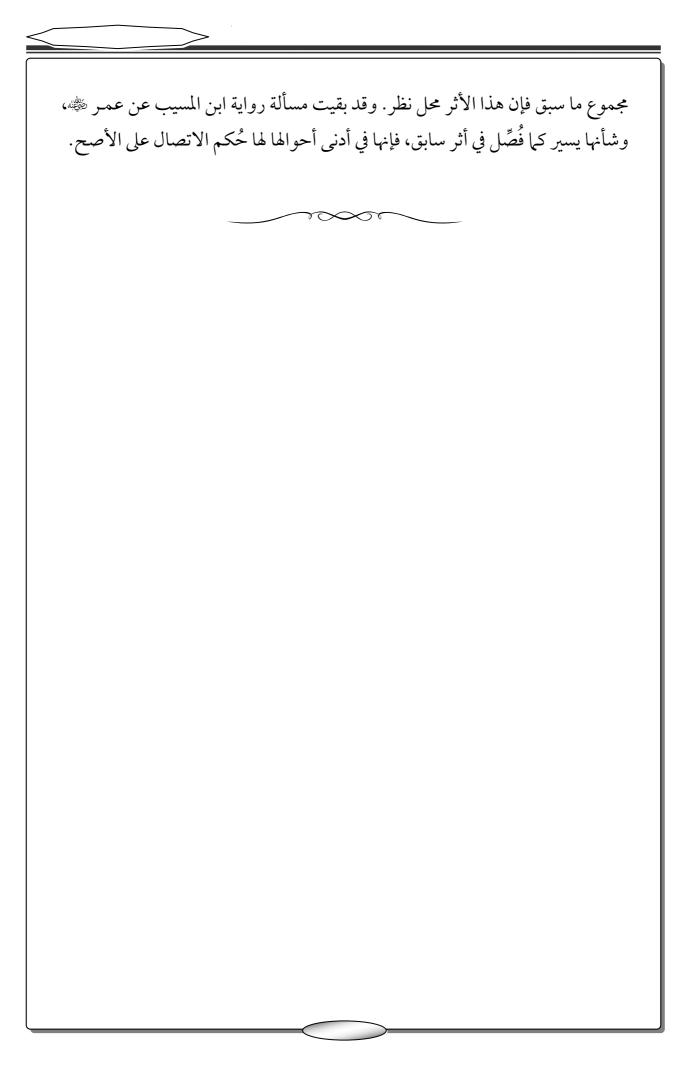

(٤٦) قال ابن أبي شيبة: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَسَدِيُّ ()، عَنْ ابْنِ عُلاثَةَ ()، عَنْ إبْرَاهِيمَ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ ( ) ( أَنَّ مُعَاذًا وَعُمَرَ – رضي الله تعالى عنهما – جَعَلا فِي الْمُوضِحَةِ أَجْرَ الطَّبِيبِ ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

ذكر البيهقي هذا الأثر بهذا الإسناد في موضعين من كُتُبه (). وكذا ذكره ابن عبدالبر ().

- (۱) ع محمد بن عبدالله بن الزبير بن عُمر بن درهم الأسدي، أبو أحمد الزبيري الكوفي، ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري، مات سنة ۲۰۳. التقريب (۲۰۵۵).
- (۲) دس ق محمد بن عبدالله بن عُلاَثَة بن علقمة العُقيلي الجَنَري، أبو اليَسِر بفتح ثم كسر الحرّاني القاضي (يقال له: قاضي الجن)، صدوق يخطئ، مات سنة ١٦٨. التقريب (٢٠٧٨). وصاحب هذه الترجمة أمره مُشكل كحال كثير من أصحاب هذا الوصف في التقريب فقد وثّقه ابن معين في روايتين (الدوري والدارمي)، وقال ابن سعد: " ثقة إن شاء الله"، وقال أبو زرعة الرازي: "صالح"، وقال ابن عدي: "حسن الحديث وأرجو أنه لا بأس به". وبالمقابل فقد أفحش ابن حبان والأزدي والحاكم القول فيه، وقد فنّد الخطيب البغدادي مستمسكهم المظنون، وقال أبو حاتم الرازي: " يكتب حديثه ولا يحتج به"، وقال البخاري: " في حفظه نظر". وكأن كلمة ابن حجر فيه هي فصل الخطاب. طبقات ابن سعد (٧/ ٣٢٣)، والتاريخ الكبير (١/ ١٣٣٢ برقم ٩٩٩)، والجرح والتعديل (٧/ ٢٠٣ برقم طبقات ابن سعد (٧/ ٢٠٣ برقم ١٦٩٢)، والكامل لابن عدي (٦/ ٢٢٢ برقم ١٦٩٢)، والمدخل الله الصحيح (١٨١)، وتاريخ بغداد (٥/ ٣٨٨ ٣٠ ٣ برقم ٢٩٦)، وتهذيب التهذيب (٩/ ٢٤٢).
- (٣) خ م د س ق إبراهيم بن أبي عَبِلة بكسر الموحدة واسمه شِمر بن يقظان، أبو إسماعيل الشامي ( وكني بغيرها )، ثقة، مات سنة ٢٥١. التقريب (٢١٥).
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٤ برقم ٢٧٢٤).
  - (٥) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٨٣)، ومعرفة السنن والآثار (٦/ ٢١٤).
    - (٦) الاستذكار (٨/ ٩٧).

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

هل أدرك ابن أبي عَبلة ابن عمر - فضلا عن أبيه -؟

في تاريخ البخاري ما يُشعر () بأن إبراهيم بن أبي عبلة سمع من ابن عُمر - رضي الله تعالى عنها -، وفي مسند الشاميين عنه أنه رأى ابن عمر وهو محتبٍ يوم الجمعة ().

قال الولي العراقي: "لم أجد للذهبي سلفاً في الحكم على روايته عنه بالإرسال. فكأنه فهم ذلك من قول ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل رأى ابن عمر، ولم يقل سمع ولا روى. وليس بإنصاف من الذهبي حكمه على روايته بالإرسال بعبارة محتملة مع تصريحه هو (يعني ابن أبي عبلة كما سبق عند الطبراني) بروايته، وتصريح البخاري بسماعه منه وأعجب من ذلك قول العلائي أنه لم يُدركه" ().

ومما يحسن أن يُذكر في هذا الشأن أن وفاة ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - آخر سنة ثلاث وسبعين، فلا بُد أن ابن أبي عبلة كان من المعمّرين حتى يكون قد أدركه لأن ابن أبي عبلة مات سنة ١٥٢. فأما إدراك ابن أبي عبلة زمن عمر في فلا يُتصوّر أصلاً، وأما معاذ في فوفاته سنة ثماني عشرة، أي قبل وفاة عمر في ببضع سنين.

وبناءً على ما سبق فإن هذا الأثر منقطع - وربها معضل - لا تقوم به حُجّة بذاته.

- (۱) التاريخ الكبير (١/ ٣١٠ برقم ٩٨٦)، وقد اخترت ذلك التعبير لأن هناك أمثلة محررة تدل على أن قول البخاري في الكبير "سمع من..." قد تعني أن السماع مروي عنه فحسب، ولا يلزم أن البخاري كلما قال ذلك فإنه يحكم بثبوت السماع. يؤكد ذلك أنه قد يقول ذلك، ثم نجده في علل الترمذي أو غيره يحكم بأنه لم يسمع منه. وسيأتي قريباً اعتماد الولي العراقي لقول البخاري فيما اعتمد لإثبات السماع.
- (٢) مسند الشاميين (١/ ٣٥ برقم ٢٠) ولم ألحظ في إسناده رجل ضعيف، ويُنبّه إلى أن الطبراني علّق على حديثه السابق عن عبادة بن الصامت بأنه لم يسمع منه، ولم يعلّق على حديثه عن ابن عمر. وكذا في المراسيل لابن أبي حاتم (٢٩) لم يذكر إلا أنه لم يسمع من عبادة دون غيره من الصحابة ...
  - (٣) تحفة التحصيل ص(١٦ ١٧).

(٤٧) رَوَى عبدالرزاق، عن ابن جريج، عن رَجُلٍ، عن الشعبي، عن زيد بن ثابتٍ اللهِ قَالَ: ( فِي الْحَرْصَةِ ( ) تَكُونُ بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْجِلْدِ، فِي الرَّأْسِ خَمْسُونَ دِرْهَمَا ) ( ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق.

## <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

شيخ ابن جريج لم أتبيّنه، وهو سيء التدليس لا يكاديدلّس إلا عن ضعفاء، والشعبي لم يسمع من زيد ، لذا فإن الإسناد ضعيف.

- (١) جاء في النهاية ص(٢٠٠): " هي التي تحرُّصُ الجلد، أي: تَشُقُّه".
  - (٢) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣١٥ برقم ١٧٣٥).

# ١١- [١١] باب الموضحة في الوجه ما فيها

( الْهُ اَبْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ( )، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ( )، عَنْ عَمْرِو بُنِ عَالَمَ الله تعالى عنهما – قَالا: ( بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدَّه، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ – رضي الله تعالى عنهما – قَالا: ( المُوْضِحَةُ فِيْ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ سَوَاءٌ ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه البيهقي () من طريق ابن أبي شيبة.

# المُكُم عَلى الأَثَرِ:

عُمر بن عامر السُّلَمي صدوق حسن الحديث بحسب ما ترجّح، ونجد أن عامة فقهاء الأمصار دَرَجوا على القول بدلالة هذا الأثر، وهو – بعد ذلك – موافق للنظر والقياس لكن يُشكل عليه تفرّد عُمر بن عامر بهذا الأثر النفيس. ومع ذلك فإن الأثر بهذا الإسناد حسن لذاته فيها أرجو، والله أعلم.



- (۱) ع عباد بن العوام بن عمر الكلابي مولاهم أبو سهل الواسطي، ثقة. مات سنة ۱۸٥ أو بعدها وله نحو من سبعين. التقريب (٣١٣٨). وفي تهذيب الكهال (٣٠٧٧) أنّ وكيعاً قد فضّله على مَن يحدّث بواسِط، وهو معاصر ليزيد بن هارون إمام واسط، وصرّح بذلك ابن معين، فقد وثقه في كل المواضِع التي ذكره فيها، وزاد في رواية ابن محرز (٢٦): "هو -والله- أوثق من يزيد بن هارون".
  - (٢) عمر بن عامر السلمي البصري قاضيها، سبق في الأثر الثالث أنه صدوقٌ.
    - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٤ برقم ٢٧٢٤).
- (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٨٨ برقم ١٥٩٧٧، و ١٥٩٧٨)، وذكره في معرفة السنن والآثـار (٦/ ٢١٤)، وسننه الصغرى (٧/ ١٠٠ برقم ٣١٠٢).

(٤٩) عَنْ حَجَّاجِ بِنِ أَرْطَاَةٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ ﷺ قَالَ: (الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْس وَالأَنْفِ سَوَاءٌ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه عبدالرزاق في مصنفه ()، وابن أبي شيبة في مصنفه () عن أبي معاوية. كلاهما (عبدالرزاق وأبو معاوية) عن حجّاج بن أرطاة بهذا الإسناد، وعند عبدالرزاق العاجب" مكان قوله: "الوجه". ومن طريق ابن أبي شيبة خرّجه البيهقي ().

## 🖒 الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:

سبق () أن حجّاج بن أرطاة ضعيف في ذاته، مطعون في عدالته، ومع ذلك فهو سيء التدليس مكثر منه، وأن أبا زرعة الرازي قد جزم بأن حجاجاً لم يسمع من مكحول شيئاً (). وذكر الولي العراقي أن العجلي وافق أبا زرعة فجزم أنه يرسل عن مكحول، ولم يسمع منه ().

ثم يُقال هنا: هل ثبت سماع مكحول من زيد بن ثابت الله؟

قال الإمام أحمد: "لم يسمع من زيد -يعني: ابن ثابت- شيئاً. إنها هو شيء بَلَغَه" ().

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۱۱ برقم ۱۷۳۳۳).
- (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٥ برقم ٢٧٢٤).
- (٣) سنن البيهقي الكبرى (٨/ ٨٢ برقم ٩٧٨)، وذكره في معرفة السنن والآثار (٦/ ٢١٤).
  - (٤) في الحُكم على الأثر السادس عشر.
  - (٥) المراسيل لابن أبي حاتم ص(٤٧ برقم ٥٩).
    - (٦) تحفة التحصيل ص(٦٢).
  - (٧) المراسيل لابن أبي حاتم ص(٢١١ برقم ٧٨٨).



وعلى هذا فإن هذا الأثر ضعيف بهذا الإسناد.

(١) السابق ص(٢١١ برقم ٧٨٩).

(٥٠) روى عبدالرزاق، عن ابن جريج، عن عَمرو بن شعيب قال: (قَضَى عُمرُ بن الخَطَّاب ﴿ وَي المُوضِحَةِ التي تكون في جَسَدِ الإِنْسَانِ - لَيْسَتُ فِي رَأْسِه -؛ فَقَضَى الخَطَّاب ﴿ وَي المُوضِحَةِ التي تكون في جَسَدِ الإِنْسَانِ - لَيْسَتُ فِي رَأْسِه -؛ فَقَضَى أَنَّ فِي مُوْضِحَتِه نِصْفَ عُشْرِ نَدْرِهَا مَا كَانَ. أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ كَانَ لَه نَدْرُ اللَّهُ مَسَمَّى أَنَّ فِي مُوضِحَةِ فِي المَيْدِ فَهِي نِصْفُ عُشْرِ نَدْرِها مَا لم تَكُنْ فِي الأَصَابِع؛ فَإِذَا كَانَتُ فِي الأَصَابِع مُوضِحَةٌ فَهِي نِصْفُ عُشْرِها. وَذَلِك أَنَّ الأَصَابِع يَفْتُرِقُ نَدْرُها كَانَتْ فِي الأَصَابِع مُوضِحَةٌ فَهِي نِصْفُ عُشْرِها. وَذَلِك أَنَّ الأَصَابِع يَفْتُرِقُ نَدْرُها فَكَانَتْ كُلُّ إِصِبْعِ عَشْراً مِنَ الإِبلِ، ومَا كَانَ فَوْقَ الأَصَابِع مِنَ الكَفِّ فَنَدْرُه مِثْلَ نَدْرِ فِي أَصَابِعِها الذِّرَاعِ والعَضُدُ. وقَضَى فِي الرِّجْلِ بِمِثْلِ مَا قَضَى بِه فِي الْيَدِ مِنَ النَّذْرِ فِي أَصَابِعِها ومُوْضِحَتِها ) ().

# 🖒 الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

السياقة السابقة عند عبدالرزاق في باب عقل الموضِحة، وقد سردَه تامّاً من هذا الطريق في باب كيف أمْرُ الدِّيةِ ()، وعلّقه ابن عبدالبَرِّ إلى عبدالرزَّاقِ في التمهيد ().

#### المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:

١- إدراك عَمرو بن شعيب زمن عمر الله عمر

عَمرو بن شعيب لم يُدرك زمن عُمر الله ولم يُدانِه. بل إنه يروي بعض أقضيات عُمر الله عن جده (). ولذا جزم بعض الخُفّاظ بأن "عمرو بن شعيب لم يسمع

- (١) قال في النهاية ص(٩٠٩): " نِصف نذر الموضِحَة: أي: بنِصف ما يجب فيها مِن الأرش والقيمة، وأهل الحِراق يُسمّونه أَرْشَاً".
  - (۲) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۰۹ ۳۱۰ برقم ۱۷۳۳۰).
    - (٣) السابق (٩/ ٢٩٤ ٢٩٥ برقم ١٧٢٧٠).
      - (٤) التمهيد لابن عبدالبّرّ (١٧/ ٣٤٣).
      - (٥) كما في الأثر التاسع عشر الآتي مثلاً.

من عمر الله الله الله الله في ذلك، فوفاته سنة ١١٨، وهو أولى من عكرمة بعدم الإدراك وأظهر.

#### ٢- سماع ابن جريج من عمرو بن شعيب:

جاء في تهذيب الكمال وتهذيبه وغيرهما () نقلٌ عن الترمذي أن البخاري قال: "لم يسمع ابن جريج من عَمرو بن شعيب ". هكذا بإطلاق، والذي في علل الترمذي الكبير، وسنن البيهقي الكبير: "قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمداً -يعني البخاري - عن هذا الحديث؛ فقال: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب "().

هذا وقد قال البيهقي: "لا يرون له سماعاً منه" (). وكأن عمدته ما سبق عن البخاري، وليس بصريح في نفي سماعه منه على كل حال. لكن إذا أضيف إلى ما سبق خصوصية تدليس ابن جريج، وأنه لا يدلس إلا عن ضعيف أو لا يكاد؛ قوي داعي التوقف في هذا السماع وعدم الاعتماد عليه.

قال الحاكم: " سُئل الدارقطني عن تدليس ابن جريج؟ فقال: يُتجنّب تدليسه، فإنه وَحِشُ التَّدليس، لا يُدلِّس إلا فيها سمعه من مجروح مثل: إبراهيم بن أبي يحيى وموسى ابن عُبَيدة، وغيرهما "().

وقال الدارقطني في موضع آخر: " ثِقة حافِظ، وربها حدّث عن الضعفاء ودلّس

- (۱) تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب لابن كثيرص(٣١٧)، وخلاصة البدر المنير (٢) . (١٣٦/).
  - (۲) مثل: التلخيص الحبير (٤/ ٣٩).
- (٣) ترتيب علل الترمذي الكبير (١٨٦)، وسنن البيهقي الكبير (٤/ ١٧٣). والحديث المشار إليه هـ وحديثه عن أبيه عن جده: ( زكاة الفِطر على الحاضر والبادي ).
  - (٤) تحفة التحصيل للعراقي ص(٢١٢).
    - (٥) سؤالات الحاكم (٢٦٥).

أسهاءَهم مثل: أبي بكر بن أبي سَبرة، وإبراهيم بن أبي يحيى، وغيرهما" ().

وفي العِلل: " ابن جريج ممن يُعتمد عليه إذا قال: أخبرني وسمعتُ. كذلك قال أحمد بن حنبل " ( ).

فتلخُّص أن رواية ابن جريج عن عَمرو بن شعيب لا يُعتمد عليها والحال هذه.

٣- إدراك عكرمة زمن عمر وسماعه منه.

نقل صاحب التهذيب () عن الواقدي قوله حدثتني ابنة عكرمة - أم داود - أنه توفي سنة مئة، وهو ابن ثمانين، وقيل: إنه مات سنة ١٠٤ أو بُعيدها، وابنته لعلها أهملت ما زاد عن العقد كما هي عادة غير المعتنين بالعِلم. وعلى أي حال فإنه عند استشهاد عمر كان صغيراً جداً، لا يُتصوّر أن يتحمّل شيئاً من الحديث عن عمر في نفسه، فأما إخباره عن زَمَنِه فكان يُمكن أن يُنظر في قبوله لولا بقية عِلل الأثر.

#### ٤ - هل في شيوخ معمر أحد من كبار التابعين؟

الجواب: لا، ولا أواسطهم.

#### هل يتقوى هذا الأثر بسابقه؟

إنَّ بالاعتهاد على الأسباب الأربعة السابقة في هذا الأثر، ولجهالة الرَّجُل البيّنة في الأثر السابق، ولأنّه لا يؤمن أن يكون مخرجها واحداً في هذه الحال؛ فإن الأثر ضعيف، ولا يمكن إثباته اعتهاداً على هذين الإسنادين، وما فيه مما يوافق أثراً صحيحاً أو مقارباً عن عُمر على متقوِّ به، والله تعالى أعلم.



- (۱) المؤتلف والمختلف (۱/ ٥٣٢)، ودلالة قوله هذا كدلالة سابقه وقوله: "ربها..." مراده التقليل من تحديثه عن الضعفاء، وليس مراده التقليل من تدليسه عنهم. هذا ما ظهر لي.
  - (٢) العلل (٤/ق ١١١).
  - (٣) تهذیب التهذیب (٧/ ٢٤٠).

# ١٢- [...بابُ الهَاشِمَةِ (١) ، كُمْ فِيْهَا؟]

(٥١) رَوَى عبدالرزاق، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن قَبِيْصَةَ بنِ ذُوَّيْبٍ، عن زَيد ابن ثَابِتٍ ﷺ، أَنَّه قَالَ: ( فِي الهَاشِمَةِ عَشْرٌ مِن الإِبلِ ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه من طريق عبدالرزاق الدارقطني في سُننه ()، ومن طريق الدارقطني خرّجه البيهقي في سُننه الكبير ().

## الحُكْمُ عَلَى الأَثَر:

محمد بن راشِد المحكولي سبق قريباً أنه صدوق يَهِم، ومع ذلك فإنه مختص بمكحول، ويروي أثراً موقوفاً قد أبان مكحول فيه عن واسطته، لذا فأرجو أن الأثر حسن الإسناد.



- (١) سبق أنها التي تهشِمُ العظم.
- (٢) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣١٤ برقم ١٧٣٤).
  - (٣) سُنن الدارقطني (٣/ ٢٠١ برقم٥٧).
  - (٤) سُنن البيهقى الكبير (٨/ ٨٢ برقم ١٥٩٨٢).

# ٦٣ [ ١٢] الأُذُنُ مَا فِيهَا مِنْ الدِّيةِ؟

(٥٢) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: ( فِي الْأَذُنِ نِصْفُ الدِّيَةِ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ؛</u>

هذا الأثر يرويه عبدالرزاق<sup>()</sup> عن الثوري، وأحمد<sup>()</sup> عن وكيع عن الثوري، وابن أبي شيبة<sup>()</sup> عن أبي الأحوص، والبيهقي<sup>()</sup> من طريق أبي عوانة عن أبي إسحاق، ثلاثتهم (الثوري وأبو عوانة وأبو الأحوص) عن أبي إسحاق به، مثله. وذكره الطحاوي معلّقاً عن أبي إسحاق كذلك.

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

خُلاصة الحكم على هذا الإسناد ما سبق () من أنه إسناد حسن لذاته لحال عاصم بن ضمرة ما لم يُتَوجّس من عدم تصريح أبي إسحاق السبيعي بالسماع من عاصم. فإنه في هذه الحال لا يُحسّن لذاته، بل يتوقّف فيه حتى يعتضد، أو يوقف على طريق صحيح قد صرّح فيه أبو إسحاق بالسماع. وهنا يظهر أنه أثر حن لأن معناه مروي عن جمع من

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۲۳ برقم ۱۷۳۸۹)، زاد بعده: "قال سفيان: فها أصيب من الأذن فبحساب ذلك".
  - (٢) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبدالله (ص٢١).
    - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٦ برقم ٢٧٢٥).
    - (٤) سنن البيهقي الكبرى (٨/ ٨٥ برقم ١٦٠٠٢).
      - (٥) مختصر اختلاف العلماء (٥/ ١٢٤).
  - (٦) في الأثر التاسع، والثالث عشر، وآثار بعضها سبق، وبعضها يلحقُ.

الصحابة ، لم يرو ما يخالفه إلا عن أبي بكر الصِّديق ، ولا يثبت ذلك عنه كما سيأتي ().

(١) وقد روي عن عَمرو بن حَزم ، موفوعاً : ( في الأذنين الدية )، وليس هو في كتابه الشهير.

(٥٣) عَن طَاوُوُسٍ وعِكْرِمَةً (أَنَّ عُمَرَبْنَ الخَطَّابِ ﴿ قَضَى فِيْ الأُذُنِ إِذَا السُّوُّصِلَةُ نِصِفُ الدِّيَةِ ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر لَعْمَر فيه شيخان: ابن طاووس عن أبيه ()، وعَمرو بن مسلم الجَنَدي عن طاووس وعكرمة (كلاهما) عن عمر الله الله الله الله السابق. قال معمر في الطريق الثاني: "والنَّاسُ عَلَيْهِ "().

## المُكُم عَلى الأَثَرِ:

هذا الأثر عن عمر الله يشكل عليه الإرسال من طريقيه الأولَين.

قال أبو زرعة الرازي عن طاووس: "لم يسمع من عثمان وقد أدرك زمنه، وطاوس

- (۱) عكرمة أبو عبدالله البربري مولى ابن عباس سبقت ترجمته في الأثر الخامس، وهو ثقة لم يثبت في حقه جرح مؤثّر، والجزم بكونه هو لأن الراوي عنه هنا عَمرو بن مسلم الجُنَدي وروايته عنه عند أبي داود والترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم. لذا فليس هو عكرمة بن خالد المخزومي، المخزومي هذا أوثق من الأول، فهو من رجال الشيخين ولم يُضعّف، كها أنه لم يسمع من عمر كذلك، نصّ على ذلك أحمد، ونفى أبو زرعة الرازي سهاعه من عثهان. فالحاصل أن الأظهر أنه مولى ابن عباس لأني لم أجد لعَمرو بن خالد رواية عن المخزومي، بل روايته عن مولى ابن عباس، وكلا العكرمتين يرسل عن عُمر
- (٢) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٢٤ برقم ١٧٣٩٥)، وذَكره أبو محمد بن حزم في المحلى (١٠/ ٤٤٨) إلا انه جعل كلمة معمر: " والناس عليه " الآتية بعد الطريق الثاني من كلام عبدالرزاق وذكرها بعد هذا الطريق خلافاً لما في المصنف وسنن البيهقي الكبير!
- (٣) السابق (٩/ ٣٢٤ برقم ١٧٣٩٦)، ومن طريقه البيهقي في سننه الكبير (٨/ ٨٥ برقم ١٦٠٠١)، وقد وَهِمَ ابن حزم في المحلي (١٦٠ ٤٤٨) فذكره عن عبدالرزاق عن ابن جريج ... نحوه، إلا أنه جعل شيخ ابن جريج عمر بن شعيب، وزاد بعد الذّهب: " أو الوَرِق "!

عن علي وعن معاذ وعن عمر كل ذلك مرسل "(). وقال أبو حاتم الرازي: "طاووس عن علي مرسل"().

وجاء في جامع التحصيل ما يلي: "طاووس بن كيسان الفقيه أحد الأعلام. ذكره حسين الكرابيسي - في أثناء كلام له - أنه أخذ من عكرمة كثيراً مِن عِلم ابن عباس، وكان يرسله بعد ذلك عنه. وهذا يقتضي أن يكون مدلِّساً، ولم أر أحداً وصفه بذلك "().

فعلى تقدير أن رواية طاووس عن عمر مباشرة تكون مرسلة، وعلى تقدير أن مَرَدّ روايته إلى رواية عكرمة - لأنه شيخه في هذه الراوية - يعود كِلا الطريقين إلى أصل واحد عن عكرمة عن عمر، ولا يعرى من عِلّة الإرسال على الوجهين.

قال البيهقي والحاكم: "عكرمة لم يسمع من عُمر "().

لكنّه متقوِّ بالأثر الموالي عن عليِّ ، فيكون الحُكم ثابتاً عنه بمجموع الطريقين، والله تعالى أعلم.



- (١) المراسيل لابن أبي حاتم ص(١٠٠ برقم ٣٥٧)، وتحفة التحصيل (ص١٥٨)
  - (٢) السابق (برقم ٣٥٦).
  - (٣) جامع التحصيل (ص١٠٧ برقم ٢٦).
  - (٤) المغنى عن حمل الأسفار (١/ ٩٩ برقم ٣٦٨).

(٥٤) عَنْ عبدِ اللَّكِ بْنِ جُريجٍ قال: أخبرني عبدالعزيز بن عمر ()، أن في كتابٍ لعمر ابن عبدالعزيز، عن عمر بن الخطاب شوقال: ( فِي الأُذُنِ نِصْفُ الدِّيَةِ، أو عَدْلُ دُلِكَ مِن الذَّهَبِ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ؛</u>

خرّجه ابن أبي شيبة في مُصنَّفِه ( ).

#### المُكُمُ عَلى الأَثَرِ:

هو من طريق عبدالعزيز بن الخليفة الصالح عمر بن عبدالعزيز حكاية عمّا في كتاب والده، عن عُمر بن الخطاب ، وحتى والده لم يُدرك زمن عُمر ، لكنه جدّه لأمه، ومعلومةٌ عناية عمر بن عبدالعزيز بالعِلم والأثر، وتقفى خطى الخلفاء الراشدين

(۱) ع عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز بن مروان الأموي، أبو محمد المدني نزيل الكوفة، صدوق يخطئ، مات في حدود ۱۰۰. كذا في التقريب (۱۶۱) وأطلق الذهبي توثيقه في الكاشف (۴۰۶)، وجاء في التعديل والتجريح لأبي الوليد الباجي – (۸۹۹ برقم ۹۵۶): "أخرج البخاري في تفسير المائدة"...فذكر الموضع والحديث، ثم قال: "قال أبو زرعة الرازي: لا بأس به، وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه، وقال ابن الجنيد: سئل عنه ابن معين – وأنا أسمع – فقال: ثقة، لا بأس به". وقد وثقه – غير ابن معين –: صاحبه أبو نُعيم الفضل بن دُكين، وأبو داود، وابن عيّار الموصلي، ويعقوب بن سفيان، وغيرهم. وذكر الخطابي تضعيفه عن أحمد، وضعّه قبله أبو مسهر، وقال ابن حبان في ثقاته (۷/ ۱۶ ابرقم ۱۹۲۷) –: " يخطئ، يُعتبر بحديثه إذا كان دونه ثقة". والرّاجح أنه لا ينزل عن مرتبة الصدوق حسن الحديث في مجمل ما يروي، فأما الخطأ الذي قد يقع في روايته فقد أُعمِل في النظر والموازنة، إذ لولاه لكان ثقة، ولذا يلحظ أن صاحبي الصحيحين انتقيا من حديثه، على طريقتهم في الانتقاء من أحاديث أصحاب هذه المرتبة. هذا هو الجمع الأقرب. يُنظر أيضاً: المعرفة والتاريخ (۲ ، ۲۵)، والجرح والتعديل (۵ / ۲۸۹ برقم ۱۸۸۰)، وتهذيب الكال (ت ۲۶۱۶).

(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٨٣٩).

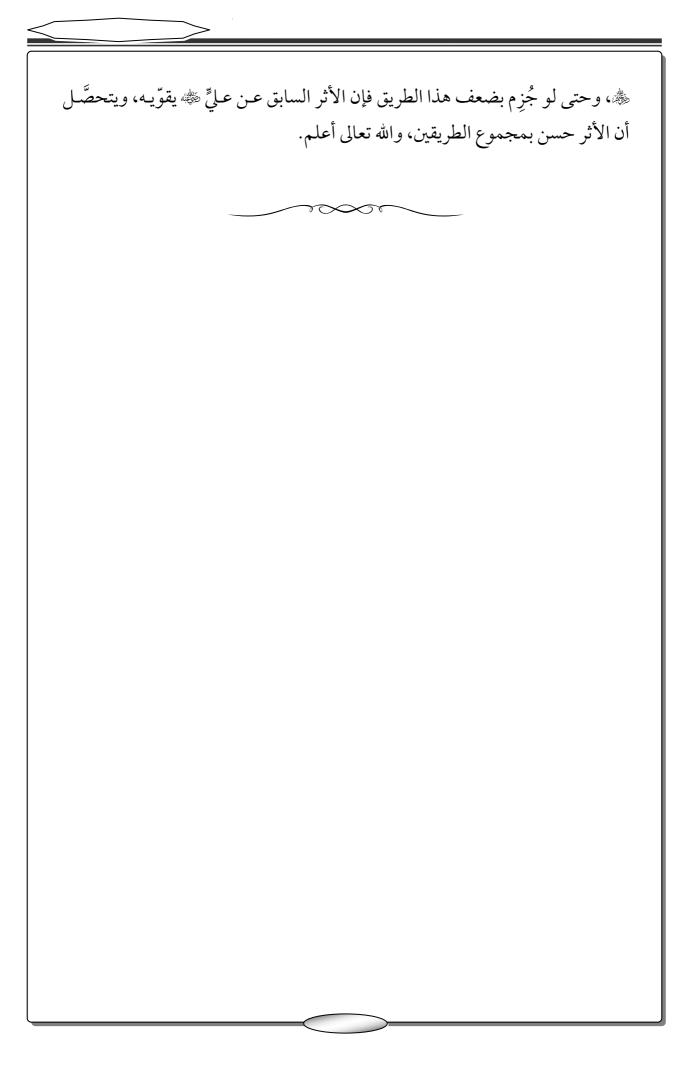

(٥٥) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ: ( إِذَا اصْطَلَمَتْ ( ) الأَذُنُ فَفِيهَا دِيَتُهَا ) ( ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده بهذا اللفظ عند غير ابن أبي شيبة.

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

الأثر ضعيف، وفيه العِلل التالية:

- حجّاج بن أرطاة ضعيف، كثير الخطأ، سيء التدليس ().
- وحجّاج فوق ضعفه لم يُدرك مكحولاً، وإذا سمّى سمّى محمد بن راشد المكحولي وهو أيضاً فيه ضعف، وقد سبق ذلك ().
  - كما سبق أن مكحولاً لم يُدرك زيد بن ثابت ...



- (۱) اصطلمت : أي قُطعت واستؤصلت، قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (٣/ ٢٩٩) : "الصاد واللام والميم أصل واحد يدل على قطع واستئصال. يقال : صلم أذنه إذا استأصلها، واصطلمت الأذن".
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٦ برقم ٢٧٢٥٧).
  - (٣) سبقت ترجمته في الأثر السابع عشر، وفيها ما يثبت أنه سيء التدليس، يُدلّس عمّن رآه وعمّن لم يره.
    - (٤) في الأثر السابع عشر كذلك، وخلاصة القول فيه ما في التقريب من أنه " صدوق يَهم".

(٥٦) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَنْ عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ [بن مسعود] هُ قَالَ: (فِي الأُذُنِ إِذَا أُسْتُؤْمِلِلَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ أَخْمَاسًا، فَمَا عَبْدِاللَّهِ [بن مسعود] هُ قَالَ: (فِي الأُذُنِ إِذَا أُسْتُؤْمِلِلَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ أَخْمَاسًا، فَمَا تَقَصَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

لم أجده مسنداً عند غير ابن أبي شيبة، وقد علّقه البيهقي عن الشعبي ().

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

الشعبي لم يسمع من عبدالله بن مسعود الله بن مسعود الله عند الله عند الله بن مسعود الله عند ال

هذا من وجه، ومن وجه آخر فإنه قد ذُكر - في الأثر الرابع - بعض ما يميّز مراسيل الشّعبي المرفوعة عن كثير من المراسيل، قال العِجْلي: "مُرسل الشَّعبي صحيح، لا يكاد يرسل إلا صحيحاً". ()

وروى العُقيلي عن ابن المديني قوله: "مرسل الشعبي وسعيد بن المسيّب أحب إليّ مِن داود ابن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس "(). فليُتأمل كيف قَرَنَ مرسله

- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۲۷ برقم ۲۷۲٦۳).
  - (٢) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٨٥).
- (٣) سبق ذلك في الاثر الرابع، وهو في مراسيل ابن أبي حاتم (١٦٠) عن أبيه. وبه جزم المزي في التهذيب ( برقم ٣٠٢٩).
  - (٤) تاريخ الإسلام للذهبي (٧/ ١٢٥).
  - (٥) في موضعين " معرفة الثقات " ص (٢/ ١٢، و ٢/ ٤٤٦ ترجمة الشعبي برقم ٢٣٢١).
- (٦) ضعفاء العقيلي (٢/ ٣٥)، وميزان الاعتدال (٣/ ٧). والنكت على ابن الصلاح ط. زين العابدين (١/ ٥١٠).

بمرسل ابن المسيّب ثم كيف قدَّمَ مرسليهما على مسند داود بن الحصين - وهو ثقة في غير عكرمة - عن عكرمة عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما-.

وقال البيهقي () معلقاً على أثر في الفرائض: "هذا مرسل. الشعبي لم يدرك أيام عمر غير أنه مرسل جيد ".

هذه النقول عن ابن المديني والعِجلي وغيرهما متعلقة بمرسله المرفوع غالباً، فهو في الأثر الموقوف أولى كونه أقرب لعصره.

ويُشبه أن يكون الشعبي تلقى أكثر هذه الأقضيات عن شيخه شُريح بن الحارث القاضي الشهير، ومجموع روياته عنه تُشعر بأنه لازمه مُدّة أو أنه أكثر الاختلاف إليه ().

والشعبي مشتغل بالقضاء، مُتلقِّ لأحكامه عمّن أدرك من فقهاء الصحابة، وعمّن بعدهم كشُريح وغيره.

ومن مجموع ما سبق فإن الحكم على هذا الأثر هو أنه أثر حسن لذاته، والله تعالى أعلم.



- (١) في سننه الكبير (٦/ ٢٤٦ برقم ١٢٢٠٧).
- (۲) ففي مصنف ابن أبي شيبة أحصيت له أكثر من سبعين رواية عنه بالمكرر، وعند عبدالرزاق نحو خمسين بالمكرر، وفي غيرهما جملة. ويُنظر مثلاً: فتح الباري(٣/ ٢٢٠، و٢٢ / ٢٢٦). كما أنه روى عنه عن عمر كما في سنن النسائي (٨/ ٢٣١بر قم ٩٩٩ه)، والدارمي (١/ ٧١بر قم ١٦٧٧)، وقال البخاري في تاريخه الكبير (٤/ ٢٢٨ ترجمة شريح بن الحارث القاضي): "روى عنه الشعبي وإبراهيم"، ونحوه في الجرح والتعديل (٤/ ٣٣٢).

(٥٧) عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ فِي الْأَذُنِ خَمْسَ عَشَرَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَضُرَّ سَمْعًا، وَيُغَطِّيهَا الشَّعْرُ وَالْعِمَامَةُ ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الأثر خرّجه عبدالرزاق<sup>()</sup>، وخرّجه ابن أبي شيبة<sup>()</sup> عن محمد بن بكر البُرساني، كلاهما (عبدالرزاق وابن بكر) عن ابن جريج. وخرّجه عبدالرزاق<sup>()</sup> عن معمر. وخرّجه سعيد ابن منصور<sup>()</sup> عن سفيان بن عيينة، ثلاثتهم (ابن جريج ومعمر وابن عيينة) عن ابن طاووس بهذا الإسناد، مثله.

#### طريق ثانٍ:

الأثر له طريق آخر خرّجه عبدالرزاق ()، عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، أن أبا بكر قضى في الأذن...مثله.

#### طريق ثالث:

وله طريق ثالث عند عبدالرزاق أيضاً ()، عن معمر، عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في الأذن فجعلها منقولة... ثم ذكر نحو التعليل السابق.

- (١) ع عبدالله بن طاوس بن كَيسان اليهاني، أبو محمد، ثقة فاضل عابد، مات سنة ١٣٢. التقريب (١٨ ٣٤).
- (٢) ع طاوس بن كيسان اليهاني، أبو عبدالرحمن الحميري مولاهم الفارسي، يُقال: اسمه ذكوان وطاوس لقب، ثقة فقيه فاضل. مات سنة ١٠٦، وقيل بعد ذلك.
  - (٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٢٣ برقم ١٧٣٩).
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٦ برقم ٢٧٢٥٨).
  - (٥) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٢٣ برقم ١٧٣٩٢).
- (٦) لم أقف عليه في القطعتين المطبوعتين مِن سُننه، والأثر يُعزى له في كتب الفقه الحنبلي، وقد ذكره ابن حزم في المحلي(١٠/٨٤) تاماً بإسناده ومتنه.
  - (٧) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٢٤ برقم ١٧٣٩٤).
  - (٨) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٢٤ برقم ١٧٣٩٩).

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

#### الحكم على الطريق الأولى:

هذا الطريق صحيح إلى طاووس، كل رجاله ثقات أثبات غير محمد بن بكر البُرساني

في إحدى الطرق - وهو صدوق قد يُخطئ - وقد تابعه عبدالرزاق.

فبقي الأمر في إرسال طاووس. قال أبو زرعة الرازي: "طاووس عن علي مرسل، وعن معاذ مرسل، وطاووس عن عمر مرسل". وكقوله قال ابن المديني في شأن معاذ ().

وقال أبو حاتم الرازي: "طاووس لم يسمع من عثمان شيئاً، وقد أدرك. يعني: زمن عثمان لأنه قديم "().

ووفاة طاووس ليست قبل سنة ١٠٦، فمن غير الوارِد إدراكه خلافة أبي بكر وصدر خلافة عمر - رضي الله تعالى عنهما-.

فعلى هذا تكون هذه الطريق فيها انقطاع بَيّن، لأن طاووساً لم يُدرك زمن أبي بكر

#### الحكم على الطريق الثانية:

هذا طريق كل رجاله تلقى بعضهم عن بعض في صحيح البخاري، لكن عكرمة لم يُدرك زمن أبي بكر الصّديق مُرسلٌ "(). يُدرك زمن أبي بكر الصّديق مُرسلٌ "(في: "عكرمة عن أبي بكر الصّديق مُرسلٌ"). فعلى هذا يكون هذا الطريق مُنقطع كسابقه.

. ( 0.3

- (١) المراسيل لابن أبي حاتم ص(١٠٠ برقم ٣٥٦)، وكلمة ابن المديني في الصحيفة السابقة (برقم ٣٥٤).
  - (٢) المصدر السابق ص (٩٩ برقم ٣٥٥).
  - (١) المصدر السابق ص(١٥٨ برقم ٥٨٤).

#### الحكم على الطريق الثالثة:

الأثر فيه انقطاع ظاهر - بل هو إعضال عند مَن يقول به - فعَمرو بن شعيب أنّى له أن يُروي عن أبي بكر الله دون واسطة ()!

#### الحكم على الأثر بمجموع طرقه:

قال الموفّق ابن قدامة: " فإن قيل: فقد روي عن أبي بكر في أنه قضى في الأذن بخمسة عشر بعيراً. قلنا: لم يثبت ذلك، قاله ابن المنذر. ولأن ما كان في البدن منه عضوان كان فيها الدِّية كاليدين، وفي إحداهما نصف الدية بغير خلاف بين القائلين بوجوب الدّية فيها، ولأن كل عضوين وجبت الدِّية فيها وجب في أحدهما نصفها كاليدين، وإن قطع بعض إحداهما وجب بقدر ما قطع من ديتها، وفي ربعها ربعها، وعلى هذا الحساب. سواء قطع من أعلى الأذن، أو أسفلها، أو اختلف في الجمال أو لم يختلف. كما أن الأسنان والأصابع تختلف في الجمال والمنفعة ودياتها سواء "().

تلخّص أنه بناء على النظر إلى المتن وما فيه من مخالفة لنظائر كثيرة في أبواب الدِّيات ومقادير الجراحات الثابتة بالأحاديث المرفوعة الثابتة، والآثار الموقوفة الكثيرة، ثم النظر إلى عدم وروده من وجه يكشف أصله عن أبي بكر به بل هو لم يرو إلا مرسلا أو معضلاً. بالنظر إلى الأمرين السابقين – المتعلّقين بالمتن والإسناد – أرى أن الأثر ضعيف، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) وقد سبق ذلك في الأثر الثامن.

<sup>(</sup>٢) المغنى (٨/ ٣٤٥).

(٥٨) روى عبدالرزاق، عن ابن جريج، أن علقمة بن قيس قال: قال ابن مسعود (٥٨) .

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه الطبراني في الكبير () من طريق عبدالرزاق.وذكره ابن حزم بسند عبدالرزاق ().

وقد خرّج ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي نحو هذا القول. قال في مصنفه (): " حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: كان يُقال: ما كان من اثنين من الإنسان الدِّية، وفي كل واحد منهم نصف الدِّية، وما كان من واحد ففيه الدِّية ".

## 🖒 الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:

قال الهيثمي عن أثر ابن مسعود على: "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح" (). ورجاله جميعاً ثقات كها قال، إلا أن ابن جريج ليس من علقمة بسبيل، فعلقمة بن قيس كوفي مات بعد السبعين –على أبعد الآجال–، وابن جريج مكي مات سنة ١٥٠ أو بعدها وقد جاز السبعين.

ولو أن ابن جريج معروف بالأخذ عن إبراهيم النخعي لورد احتمال أن يكون دلّسه. لكن هذا غير وارد - فيما يظهر - خاصة وأن ابن جريج نُعِتَ بأنه لا يكاد يدلس

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۲۳ برقم ۱۷۳۹۳).
- (٢) المعجم الكبير للطبراني (٩/ ٣٤٨ برقم ٩٧٣١).
  - (٣) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٤٨).
- (٤) مصنف ابن أبي شيبة (ط. الشامية ٥/ ٣٥٧ برقم ٢٦٨٧٤، و ٣٦١ برقم ٢٦٩١٨).
  - (٥) مجمع الزوائد (٦/ ٢٩٨).

إلا عن ضعيف (). لكن هل يتقوى بصحة القول من جهة الفقه، وإمكان قول ابن مسعود الله فقه الأثر عن أن يُقال"، وإبراهيم جامع فقه الأثر عن أصحاب ابن مسعود في الكوفة؟ يمكن أن يقال ذلك، ولعله الأقرب.

(١) سبق تفصيل ذلك من كلام الدارقطني وغيره في أكثر من موضع سبق في هذه الرسالة.

# ١٤ - [١٣] الأَنْفُكُمْ فِيهِ؟

(٥٩) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِي، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: ﴿ فِي اللَّنْفِ الدِّيةُ ﴾.

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثْرِ:</u>

هذا جزء من الأثر رواه عن أبي إسحاق باللفظ المُصَدَّر به كُلُّ مِن:

- أبو الأحوص عند ابن أبي شيبة في مُصنَّفِه ( <sup>)</sup>.
- ومعمر والثوري عند عبدالرزاق في مُصنَّفِه ().
- وأبو عوانة عند البيهقي () وابن حَزْم (). وقد ساقه ابن حزم بتهامه.

## <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

سبق أن هذا جزء من الأثر المروي في عامة الجراحات بهذا الإسناد ( أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَالِيٍّ ﴾، وسبق غير مَرّة أنه إسناد حسن لذاته.



- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۲۸ برقم ۲۷۲٦).
- (٢) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٣٧ برقم ١٧٤٥).
- (٣) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٨٨ برقم ١٦٠٢١)، ويروه عن أبي عوانة سعيد بن منصور، ولم أقف عليه في طبعتي سُننه.
- (٤) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٤٢)، بسنده إلى الحُجَّاجُ بن المُنْهَالِ ثنا أبو عَوَانَةَ... به، تاماً بِذِكر عامة الجراحات ن وعلّقه في موضع آخر (١٠/ ٤٤٨).

(٦٠) عَنْ أَشْعَثَ بِن سوّار، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قال: (فِي الْأَنْفِ الدِّيةُ، وَمَا قُطِعَ مِنْ الْأَنْفِ فَهِ الْأَنْفِ الدِّيةُ، وَمَا قُطِعَ مِنْ الْأَنْفِ فَهِ الْأَنْفِ الدِّيةُ، وَمَا قُطِعَ مِنْ الْأَنْفِ فَهِ حِسَابٍ ).

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه ابن أبي شيبة في مُصنَّفِه <sup>()</sup>.

#### <u>۞ الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

رواية أشعث هذه متقوّية بالأثر السابق فيها اتفقا فيه، وأما زيادة: "وما قُطِع من الأنف..." تفرد بها أشعث وهو ضعيف.

(١) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٨ برقم ٢٧٢٦).

(٦١) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ( )، عَنْ أَشْعَثَ ( )، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن مسعود ﷺ: ( فِي الْأَنْفِ إِذَا أَوَعَى جَدْعُهُ أَوْ قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّيَةُ أَخْمَاسًا، فَمَا لَلَّهِ بِن مسعود ﷺ: ( أَنُ مَاسًا، فَمَا اللَّهِ بِن مسعود ﷺ: ( أَنَ اللَّيَةُ أَخْمَاسًا، فَمَا لَتَّ مِنْهُ فَبِالْحِسَابِ ) ( ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الأثر لم أجده عند غير ابن أبي شيبة.

## الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

قد سبقت عِدَّةُ آثارٍ بهذا الإسناد، وهو إسناد ضعيف لتفرد أشعث بن سوّار به مع ضعفه الذي يكاد أن يكون محل اتفاق. والشعبي لم يسمع من ابن مسعود الله على الله ع



- (۱) محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم، خلاصة أقوالهم فيه فيها أرجو أنه صدوق إلا أنه يتشيع، سبقت ترجمته تفصيلا في الأثر التاسع عشر.
- (٢) أشعث بن سوّار الكِندي، النجّار، ضعيف، توافقت عبارات عامة أهل العِلم التي وقفتُ عليها على تضعيفه، سبقت ترجمته في الأثر الثاني.
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٨ برقم ٢٧٢٧).
- (٤) نصّ على ذلك أبو حاتم الرازي كما في المراسيل لابنه ص(١٦٠ برقم ٥٩١). ويُفهم من ذِكر ابن المديني لسماع الشعبي من أصحاب ابن مسعود أنه لم يسمع منه. يُنظر: تحفة التحصيل ص(١٦٣).

(٦٢) قَالَ ابنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ [سليمان بن حيّان]، عَنْ عُبَيْدَةً ( فِي الأَنْفِ الدِّيةُ ) ( ). عُبَيْدَةً ( فِي الأَنْفِ الدِّيةُ ) ( ).

### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَر:</u>

ذكر في التمهيد حديث معمر، عن رجل، عن عكرمة مرفوعاً مرسلاً: (قضى في الأنف إذا جدع كله بالدية، وإذا جدعت روثته بنصف الدية). قال: "وقضى بذلك عمر" ().

وقد رُوي هذا الحكم - في جملة أحكام في الجراحات غيره - عن عمر الله مرفوعاً ().

- (۱) خت دت ق عبيدة بن مُعَتِّب الضبي، أبو عبدالرحيم الكوفي الضرير، ضعيف واختلط بأخرة، من الثامنة، وما له في البخاري [تعليقاً] سوى موضع واحد في الأضاحي. التقريب (٢١ ٤٤). قال ابن سعد في الطبقات الكبرى (٦/ ٣٥٥): "كان ضعيفا جدا". وفي تاريخ ابن الدقّاق عن ابن معين (١٣٥): "ليس بشيء". وكذا في تاريخ الدوري كها في الجرح والتعديل (٦/ ٩٤ برقم ٤٨٧)، وفي العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٩٤ مرقم ٢٠٦٣) عن أحمد قال: "ترك الناس حديث عبيدة الضبي وهو عبيدة بن معتب. قال: وقال رجل لعبيدة: هذا رأي إبراهيم؟ قال: لا، إنها قِسْتُ على رأيه!". وفي الجرح والتعديل: ضعّفه أبو حاتم وأبو زرعة، وأبو حفص الفلاس، وتركه ابن المبارك وابن مهدي والقطّان. وفي ضعفاء النسائي (٥٠٤): "ضعيف وكان قد تغيّر". وعلى هذا فإن ابن حجر وصفه بأحسن ما يمكن أن يوصف به.
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٩ برقم ٢٧٢٧٥).
- (٣) التمهيد لابن عبدالبر (١٧/ ٣٦٤)، والمرسل المرفوع المشار إليه ضعيف جداً، خرّ جه ابن أبي شيبة يُنظر: نصب الراية (٤/ ٣٧٠).
  - (٤) خرّجه البزار، يُنظر: نصب الراية (٤/ ٣٧٣)، التلخيص الحبير (٤/ ٢٦ برقم ١٧٠٧).

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

الأثر ضعيف بهذا الإسناد، فإن إبراهيم النخعي وبين عمر الله رجلٌ أو رجلان. وعُبيدة بن مُعَتِّب الضِّبي - الراوي عن إبراهيم - ضعيف مختلط، وهو في إبراهيم اشد ضعفاً.

ويُلحظ أن الشأن هنا في ثبوت هذا الأثر عن عمر العتهاداً على هذا الإسناد، فأما الحُكم فهو محل إجماع.



# ١٥ - [١٤] بِابُ أَرْنَبَةِ الأَنْفِ وَالْوَتَرَةِ وَجَائِفَةِ الأَنْفِ

(٦٣) عَنْ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ()، عَنْ حَجَّاجِ ابن أرطاةا وَعُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ( عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ قَالَ: ( فِي الْخُرُمَاتِ ( الثَّلاثِ فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ، وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الأثر مداره على عبّاد بن العوّام بهذا الإسناد، وقد رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنّفه () والإمام أحمد كما عند البيهقي في سُننه ().

# المُكُمُ عَلَى الأَثْرِ:

الأثر ضعيف لأمرين:

- (١) ع عباد بن العوام بن عمر الكلابي مولاهم الواسطي، ثقة، سبقت ترجمته في الاثر الثاني والعشرين.
- (٢) م س عمر بن عامر السّلمي البصري قاضيها، صدوق له أوهام، سبقت ترجمته مفصلة في الأثر الثالث.
- (٣) قال الخطابي في غريب الحديث (٢/ ٣٦٩) -: "الخرمات: جمع الخرمة، وهي بمنزلة الاسم من نعت الأخرم، كالشترة من الأشتر، والقطعة من الأقطع. قال الأصمعي: الخرم في الأنف: أن تنشق الوترة التي بين المنخرين أو ينخرم الأنف من عرضه، يقال: رجل أخرم، وأصل الخرم في الأنف: قطع لا يبلغ الجدع. يريد أنه إذا قطع إحدى الناشرتين كان فيها ثلث الدية، وإن قطعها معا كان فيها ثلثا الدية، فإن قطع الناشرتين مع الوترة وهو أن يستوعب المارن كله كانت فيه الدية كاملة".
- (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٣٠ برقم ٢٧٢٧٧)، ومن روايته ذكره الخطابي في غريب الحديث (٦/ ٣٦٩) بقوله: "يرويه أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا عباد بن العوام عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت".
  - (٥) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٨٨ برقم ١٦٠٢٣، و ١٦٠٢٤)، وفي الموضِع الثاني لم يقرِن بحجاج أحدا.

۱ – ضعف حجّاج بن أرطاه، وقرينه – عمر بن عامر – ضعيف في قول الأكثرين (). ولا آمن أن يكون حجّاجاً دلّسه عن عمر، فيكون مردّه إلى أن يكون عمر بن عامر تفرّد به، لكن لا يجزم بذلك في هذه الحال.

٢ - سبق غير مرّة () أن مكحولاً لم يسمع من زيد بن ثابت كله.

قال الإمام أحمد: "لم يسمع من زيد - يعني: ابن ثابت - شيئاً. إنها هو شيء لكَغَه" ().

وقال أبو حاتم: "سألت أبا مسهر: هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي وقال أبو حاتم: "سألت أبا مسهر: هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي وقال: ما صح عندنا إلا أنس بن مالك "(). فيُضاف هذا إلى ما سبق.

- (۱) يُنظر مثلاً: تهذيب التهذيب (٧/ ٤١٠ برقم ٧٧٦).
  - (٢) يُنظر الأثران: السابع عشر، والعُشرون.
  - (٣) المراسيل لابن أبي حاتم ص(٢١١ برقم ٧٨٨).
    - (٤) السابق ص(٢١١ برقم ٧٨٩).

(٦٤) روى البيهقي في سُننه الكبير مِن طريقين إلى عبدالرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه النه عن أبيه النه عن أبيه عن أبيه عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: ( فِي الأَنْفِ إِذَا أُوْعِيَ جَدْعاً أَو قُطِعَتْ مَنْ أَلُو اللّهَ عَنْ أَرْنَبَتُه الدِّيَةَ كَامِلَةً، والذَّكَرُ مِثْلُ ذَلكَ إِنْ قُطِعَ كُلُّه أو قُطِعَتْ حَشَفَتُه، ويَجْعَلُونَ فِي الأُنْتَيَيْنِ الدِّيةَ، وفِي أَيِّهِمَا أُصِيْبَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ ) ().

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا هند البيهقي في هذا الموضِع.

# المُكُم عَلى الأَثَرِ:

ورد في ترجمة ابن أبي الزناد من هذا البحث أنه صدوق تغيّر حِفظه، ومع ذلك فأرجو أن روايته هنا المقطوعة عن أبيه حسنة الإسناد، وهي لها حُكم الأثر الموقوف كما يظهر.

(١) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩٨ برقم ١٦١٠٤).

# ١٦ - [١٥] بِابٌ فِي كَسْرِ الأَنْفِ

(٦٥) عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ أَ أَنَّ مَمْلُوكًا لِجُبَيْرِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَ أَنَّ مَمْلُوكًا لِجُبَيْرِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَ كَسَرَ إِحْدَى قَصَبَتَيْ أَنْفِ مَوْلًى لِعَطَاءِ بْنِ بَخْتٍ وَأَنَّ ابْنَ سُرَاقَةَ سَأَلَ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ: أَيُّمَا عُمَرَ بْنِ الْحُمَرَ بْنِ الْحُطَّابِ: أَيُّمَا عُمْرَ بْنِ الْحُمَر بْنِ الْحُمَر بُنِ الْحُطَّابِ: أَيُّمَا عَطْمٍ كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ كَمَا كَانَ فِيهِ حِقَّتَانِ ). فَرَاجَعَ ابْنُ سُرَاقَةَ فَقَالَ: إِنَّمَا كُسِرَتْ إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ، فَأَبَى عُمَرُ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَ فِيهَا الْحِقَّتَيْنِ وَافِيَتَيْنِ أَوْفِيَتَيْنِ أَلْ أَنْ يَجْعَلَ فِيهَا الْحِقَّتَيْنِ وَافِيَتَيْنِ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الأثر خرّجه عبدالرزاق في مصنفه ()، ومن طريقه ابن حَزم في المحلى)، وابن أبي شيبة في مصنفه عن محمد بن بكر البُرساني، كلاهما (عبدالرزاق والبرساني) عن ابن جريج...به، باللفظ السابق.

- (۱) خت م د تم س ق عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي المكي قاضيها، ثقة من السادسة. التقريب (٤٥٠٨). وثقه أحمد، وابن معين رواية الكوسج، وأبو حاتم كما في الجرح والتعديل (٦/ ١٥٢ برقم ٨٣١).
- (٢) بخ دس ق جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم النوفلي المدني، ثقة من الثالثة. التقريب (٩٠٦). وثّقه ابن معين في رواية الدارمي (٢٠٩)، وأبو زرعة وأبو حاتم كما في الجرح والتعديل (٢/ ١٣٥ ، برقم ٢١١٧).
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٣١ برقم ٢٧٢٨٢).
  - (٤) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٤٠ برقم ١٧٤٧).
    - (٥) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٣١).

# ﴿ الْحُكْمُ عَلَى الْأَثْرِ:

الأثر صحيح، وسبق أن ما يرويه عمر بن عبدالعزيز من كتابه عن عمر له حُكم الاتصال (ولا أقول إنه متصل)، والقول فيه كالقول في كتاب عمرو بن حزم المفصّل في الملحق الأول للرسالة.



# ١٧ - [١٦] بِابُ الْعَيْنُ مَا فِيهَا؟

(٦٦) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِي، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: ( فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ ).

### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثْرِ:</u>

الأثر خرّجه ابن أبي شيبة () عن أبي الأحوص، وعبدالرزاق () عن سفيان الثوري، والبيهقي في سننه () من طريق أبو عوانة، ثلاثتهم ( أبو الأحوص والثوري وأبو عوانة) عن أبي إسحاق... به، باللفظ السابق.

#### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

إسناد هذا الأثر سبق غير مرة ()، وهو حسن لذاته، فكلهم ثقات إلا عاصم بن ضمرة وهو صدوق - بحسب ما تحقق قبل -، ولم يُعمَل عدم تصريح أبي إسحاق بالسماع من عاصم، لأنه معروف به، مكثر عنه، احتج به بعض مَن شرط الصحة - ابن خزيمة والحاكم وغيرهما - ولم أجد أحداً من الأئمة أعلّ بذلك أبداً، فلزم تجاوز ذلك، وحمله على السماع والحال ما ذُكِر.



- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۳۲ برقم ۲۷۲۸۶).
- (٢) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٢٧ برقم ١٧٤٠٩).
- (٣) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٨٧ برقم ١٦٠١٣).
- (٤) الآثار: العاشر، والرابع عشر، والحادي والعشرون، وغيرها.

(٦٧) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْ عَنْ عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود ﷺ قَالَ: ( فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ أَخْمَاسًا ) ( ).

# <u>۞ تَغْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

لم أجده عند غيره في دية العين.

### الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

هذا الأثر لم أره بغير هذا الإسناد، وهو إسناد ضعيف لتفرد أشعث بن سوّار به مع ضعفه الذي يكاد أن يكون متفقاً عليه ().

- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ٣٢ برقم ٢٧٢٨٧).
- (٢) سبق بيان حاله تفصيلاً في الأثر السادس عشر، وتكرر في الآثار: ٢٣ و ٢٥...وغيرها.

# ١٨ - [١٧] بابُ الْحَاجِبَيْنِ مَا فِيهِمَا؟

(٦٨) عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: ( قَضَى أَبُو بَكْرٍ ﴿ فِي الْحَاجِبِ إِذَا أُصِيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعْرُهُ بِمُوضِحَتَيْنِ: عَشْرٌ مِنْ الإبلِ ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه عبدالرزاق في مصنفه () ومن طريقه ابن حزم () م وخرّجه ابن أبي شيبة في مصنفه () عن محمد بن بكر البُرساني، والبيهقي في سننه () من طريق عبدالله بن وهب، ثلاثتهم (عبدالرزاق والبُرساني وابن وهب) عن ابن جريج عن عَمرو بن شعيب، باللفظ السابق.

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

الأثر ضعيف بهذا الإسناد. قال البيهقي: "ولم يثبت عن أحد من الصحابة ما روي عنهم، فالذي روي عن أبي بكر (أنه قضى في الحاجب إذا أصيبت حتى يذهب شعره بموضحتين عشر من الإبل) إنها رواه عمرو بن شعيب عن أبي بكر منقطعاً "().

فهذه العِلّة الأولى وعليها المُعوّل، كما أن ابن جريج لم يصرّح بالسماع من عمرو بن شعيب، وهو وَحِش التدليس - كما وصفه الدارقطني وغيره - لأنه لا يكاد يدلّس إلا عن ضعيف (). بل إن الإمام البخاري قال: "لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۲۱ برقم ۱۷۳۸۲).
  - (٢) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٢٩).
- (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٣٣ برقم ٢٧٢٩٢).
- (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩٨ برقم ١٦١٠٨).
  - (٥) معرفة السنن والآثار (٦/ ٢٣٠).
- (١) سبق ذلك، ويُنظر مثلاً: سنن البيهقي الكبير (٥/ ٩٢).

شيئاً "( ).

#### إضافــة:

قال البيهقي بعد رواية الأثر من طريق ابن وهب عن ابن جريج: "قال ابن وهب: وقال لي مالك: فيها الاجتهاد. قال الشيخ ~ (هو البيهقي) يحتمل أنه قضي في الحاجبين إذا أصيبا بإيضاح بأرش موضحتين أو بحكومة بلغت هذا المقدار مع أن الحديث منقطع لا حجة فيه "().

- (١) جامع التحصيل (ص٢٢٩)، نقله عنه الترمذي كما في تهذيب التهذيب (٦/ ٣٥٩).
  - (٢) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩٨ برقم ١٦١٠٨).

(٦٩) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ [بن أرطاةا، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ قَالِتَ ﴿ فِي الْحَاجِبَيْنِ ثُلُثًا الدِّيَةِ ﴾ ( ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

جاء في سُنن البيهقي: "قال ابن المنذر: وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال في الحاجب ثلث الدية "().

وفي المحلى: " وروى عن زيد بن ثابت أن في الحاجب الواحد ثلث الدية "( ).

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

قال البيهقي في معرفة السنن والآثار: "قال ابن المنذر: وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في الحاجب ثلث الدية... قال ابن المنذر: ولم يثبت عن علي وزيد ما روي عنها ()

وقد سبق () أن ابن أرطاة ضعيف في ذاته، مطعون في عدالته، ومع ذلك فهو سيء التدليس مكثر منه، وأن أبا زرعة الرازي قد جزم بأن حجاجاً لم يسمع من مكحول شيئاً (). وذكر الولي العراقي أن العجلي وافق أبا زرعة فجزم أنه يرسل عن مكحول، ولم يسمع منه ().

- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٣٣ برقم ٢٧٢٩).
- (٢) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩٨)، ونحوه في معرفة السُّنن والآثار سيورَد فيها يلي.
  - (٣) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٣٠).
  - (٤) معرفة السنن والآثار (٦/ ٢٣١). \
- (٥) في الحُكم على الأثر السادس عشر، وكذا في الأثر العشرين سبق سياق هذا الإسناد والحكم عليه ثُمَّ.
  - (٦) المراسيل لابن أبي حاتم ص(٤٧ برقم ٥٩).
    - (٧) تحفة التحصيل ص(٦٢).

وسبق قريباً نفي سماع مكحول من زيد بن ثابت ... قال الإمام أحمد: "لم يسمع من زيد - يعني: ابن ثابت - شيئاً. إنها هو شيء بَلَغَه "()، وقال أبو حاتم: "سألت أبا مسهر: هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي الله قال: ما صح عندنا إلا أنس بن مالك "(). فيُضاف هذا إلى ما سبق. وعلى هذا فإن هذا الأثر ضعيف بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) المراسيل لابن أبي حاتم ص(٢١١ برقم ٧٨٨).

<sup>(</sup>٢) السابق ص(٢١١ برقم ٧٨٩).

(٧٠) عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُالْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ ( )، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ الْمُخَارِقِ ( في الْحَاجِبِ يَتَحَصَّصُ شَعْرُهُ أَنَّهُ فِيهِ كُلَّهُ الرُّبْعُ، وَفِيمَا وَفِيمَا ذَهَبَ مِنْهُ فَيحِسَابٍ) ( ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الأثر خرّجه عبدالرزاق () ومن طريقه ابن حزم () وخرّجه ابن أبي شيبة عن عمد ابن بكر البُرساني، كلاهما (عبدالرزاق والبرساني) عن ابن جريج به، واللفظ لابن أبي شيبة وعند عبدالرزاق زيادة (فإن أصيب الحاجب بها يوضح ويذهب شعره كان نذر الحاجب فقط، ولم يكن للموضحة نذر، فإن أصيب بمنقولة كان نذر الحاجب والمنقولة جميعا).

- (۱) قال في التقريب (۱۸۶ ٤): "خم ل ت س ق عبدالكريم بن أبي المخارق بضم الميم وبالخاء المعجمة أبو أمية المعلم البصري نزيل مكة، واسم أبيه قيس وقيل: طارق ضعيفٌ. له في البخاري زيادة في أول قيام الليل من طريق سفيان عن سليان الأحول عن طاوس عن ابن عباس في الذكر عند القيام. قال سفيان: زاد عبدالكريم: فذكر شيئا، وهذا موصول، وعلم له المزي علامة التعليق وليس هو مُعلقاً، وله ذكر في مقدمة مسلم، وما روى له النسائي إلا قليلا، من السادسة، مات سنة ست وعشرين [ ومئة ] وقد شارك الجزري [ يعني عبدالكريم بن مالك مولى بني أمية الثقة ] في بعض المشايخ، فربها التبس به على من لا فهم له". وما بين المركّنين إضافة تبيين، والأقرب أن مسلهاً لم يُخرّج له قبط، بل خرّج للجزري في موضع واحد فحسب، وأما البخاري فنقل رواية ابن عيينة تامة بالزيادة عن ابن أبي المخارق، ويُنظر: تهذيب التهذيب (١/ ١٤٠)، و مقدمة فتح الباري ( ص ٢١). وترجمة الجزري في تذكرة الحفاظ (١/ ١٤٠) وغيره.
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٣٣ برقم ٢٧٢٩).
  - (٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٢١ برقم ١٧٣٨٣).
    - (٤) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٣٠).

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

الأثر مداره على ابن جريج عن عبدالكريم بن أبي المُخارق، وهو ضعيف عند عامتهم إلا من نزل به درجة فحكم بأنه متروك الحديث.

قال معمر: "ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبدالكريم أبا أمية، فإنه ذكره فقال: رحمه الله! كان غير ثقة. لقد سألني عن حديث لعكرمة، ثم قال: سمعت عكرمة" ().

وعنه قال: "سمعت أيوب يقول - لعبدالكريم أبي أمية -: والله إنه لَغَيرُ ثقة" (). وقال عَمر و الفلاّس: "كان عبدالرحمن ويحيى لا يجدثان عنه".

وقال النسائي والدارقطني: متروك.

وقال الجوزجاني والنسائي - في موضع -: غير ثقة (). وقال ابن معين - رواية الدوري -: "ليس بشيء "().

والخلاصة أن القول فيه قول ابن عبدالبر إذ قال: "مجتمع على تجريحه وضعفه" (). وقول ابن حجر إذ قال: " وأبو أمية متروك عند أئمة الحديث " ().

فالأثر ضعيف جِداً لِما سبق، والله تعالى أعلم.



- (۱) ضعفاء العقيلي (٣/ ٦٢ برقم ١٠٢٧).
- (٢) الكامل في ضعفاء الرجال (٥/ ٣٣٨ برقم ١٤٩٦).
- (٣) حكاية الفلاّس فها بعدها في تهذيب التهذيب (٦/ ٣٣٥).
- (٤) تاريخ ابن معين رواية عباس الدوري (١/ ١٨٦ برقم ١٨٦).
  - (٥) التمهيد لابن عبدالبر (٢٠/ ٦٥).
    - (٦) مقدمة فتح الباري (ص٤٢١).

#### ١٩- [١٨] شعر الرأس إذا لم ينبت

(٧١) عَنْ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيضَةَ الْعِجْلِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ الشَّقَرِيِّ أَ قَالَ: ( مَرَّ رَجُلٌ بِقِدْرٍ، فَوَقَعَتْ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ، فَأَحْرَقَتْ شَعْرَهُ، فَرَفَعَ إلَى عَلِيٍّ الشَّقَرِيِّ أَ قَالَ: ( مَرَّ رَجُلٌ بِقِدْرٍ، فَوَقَعَتْ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ، فَأَحْرَقَتْ شَعْرَهُ، فَرَفَعَ إلَى عَلِيٍّ هَا لَدِّيَةٍ ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الأثر رواه أبو بكر بن أبي شيبة في صنفه ()، وموسى بن معاوية - عند ابن حزم ()-، كلاهما (ابن أبي شيبة وموسى) عن وكيع بالإسناد واللفظ السابقين.

### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

قال ابن المنذر: " في الشعر يجني عليه فلا ينبت روينا عن علي وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما - أنهما قالا: فيه الدِّية. قال: ولا يثبت عن علي وزيد ما روي عنهما "().

والأثر ضعيف لأمرين:

١- المنهال بن خليفة ضعّفه ابن معين في غير رواية.

- (۱) دت ق المنهال بن خليفة العِجلي، أبو قدامة الكوفي، ضعيف، من السابعة. التقريب (٦٩٦٥). وضعفه محل اتفاق سوى ما جاء من توثيق عَجَبٍ عن البزار في مسنده. يُنظر: تهذيب الكهال (٦٨٠٤) و في حاشية المحقق، وتهذيب التهذيب (١٠/ ٢٨٢).
- (٢) س سلمة بن تمّام الشَّقَري، أبو عبدالله الكوفي، صدوق من الرابعة. التقريب (٢٤٨٦)، وكذلك حكم عليه في الكاشِف (٢٠٢٧)، وقد ضعّفه أحمد والنسائي، ووثّقه ابن معين -في ثلاث روايات-، وأبو حاتم الرازي، وابن نُمير، والعِجلي، وابن حبان. يُنظر: تهذيب الكهال (٢٤٣١).
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٣٤ برقم ٢٧٢٩٧).
  - (٤) المُحلى بالآثار لأبي محمد بن حزم (١٠/ ٤٣٣).
- (٥) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩٨ بعد الرقم ١٦١٠٩)، ومعرفة السنن والآثار (٦/ ٢٣١ بعد الرقم ٢٩٢٦).

وقال البخاري: " فيه نظر "()، ونُسب إليه قوله: "حديثه منكر "(). وقال أبو حاتم الرازي: "صالحٌ، يُكتب حديثه "().

ولم أر أحداً وتّقه أو قوّاه، إلا البزار ()، وقد خالف جماعة أئمة النُقّاد مع تأخره.

٢- شيوخ سَلَمَةَ بْنِ تَكَامٍ هم: الشعبي، وإبراهيم النخعي، والحكم بن عتيبة، ومقاربوهم ()، فتحديثه بقصة وقعت في عهد الخليفة الراشد علي الله فيه انقطاع ظاهر.



- (۱) التاريخ الاوسط (۲/ ۲۳۸ برقم ۲۲۳۷)، والكامل لابن عدي (٦م ٣٣٠ برقم ١٨١٠)، وضعفاء العقيلي (٤/ ٢٣٧ برقم ١٨٣١).
  - (٢) ميزان الاعتدال (٦/ ٢٦٥ برقم ٨٨١٢)، وتهذيب التهذيب (١٠/ ٢٨٢)، وغيرهما.
    - (٣) الجرح والتعديل (٨/ ٣٥٧ برقم ١٦٣٧).
      - (٤) سبق توثيق قول البزار قريباً.
- (٥) يُنظر: التاريخ الكبير (٤/ ٧٩ برقم ٧٠١٧)، والجرح والتعديل (٤/ ١٥٧ برقم ٦٩٣)، وتهذيب الكال (٥) يُنظر: التاريخ الكبير (٤/ ٧٩ برقم عن الحكم عن مِقسَم عن ابن عبّاس حديث " الذي يأتي امرأته وهي حائض".

(٧٢) عَنْ أَبِيْ مُعَاوِيَةَ محمد بن خازِم، عَنْ حَجَّاج بن أرطأة، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ ﷺ: ( فِي الشَّعْرِ إِذَا لَمْ يَنْبُتُ فَالدِّيَةُ ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الأثر يرويه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه ()، وسعيد بن منصور عند البيهقي وغيره ()، كلاهما (ابن أبي شيبة وسعيد) عن أبي معاوية الضرير بهذا الإسناد، مثله.

#### <u>۞ الحُكْمُ عَلى الأَثَّر:</u>

سبق في الحكم على الأثر السابق - الحادي والخمسين - أن ابن المنذر جزم بأن الأثرين في شأن الدِّية في الشعر عن على وزيد - رضى الله عنها - لا يصحان.

وقال البيهقي في سننه الكبير - بعد روايته أثر زيد بن ثابت الله -: "هذا منقطع والحجاج ابن أرطاة لا يحتج به "().

وقال في معرفة السنن: " إنها رواه الحجاج بن أرطاة، والحجاج غير محتج به. عن مكحول عن زيد، ومكحول لم يدرك زيداً فهو منقطع "().

وقد سبق () أن حجّاج بن أرطاة ضعيف في ذاته، ومع ذلك فهو سيء التدليس مكثر منه، وأن أبا زرعة الرازي والعِجلي قد جزما بأن حجاجاً لم يسمع من مكحول

- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ٣٤ برقم ٢٧٢٩٨).
- (٢) سنن البيهقي الكبير (٨/٨ برقم ١٦١٠٩)، وعلّقه عن سعيد بن منصور ابن حزم في المحلى (٢) (٢/ ٤٣٣).
  - (٣) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩٨ بعد الرقم ١٦١٠٩).
    - (٤) معرفة السنن والآثار (٦/ ٢٣٠).
  - (٥) في الحُكم على الأثر السادس عشر، والأثر العشرين.

شيئاً .

كما سبق غير مرّة أن مكحولاً لم يدرك من زيد بن ثابت هم، ولم يسمع منه. جزم بذلك أحمد ()، وأبو مسهر في رواية أبي حاتم الرازي عنه ().

وعلى هذا فإن هذا الأثر ضعيف بهذا الإسناد.

- (١) المراسيل لابن أبي حاتم ص(٤٧ برقم ٥٩)، و تحفة التحصيل ص(٦٢).
  - (٢) المراسيل لابن أبي حاتم ص(٢١١ برقم ٧٨٨).
    - (٣) السابق ص(٢١١ برقم ٧٨٩).

# ٧٠ [١٩] الأَشْفَارُمَا قَالُوا فِيهَا؟

(٧٣) قال اَبْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ (هو سُليمان بن حيَّان)، عَنْ حَجَّاجٍ (يعني ابن أرطأة)، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ ﷺ قَالَ: ( فِي الشَّفْرِ الأَعْلَى نِصْفُ الدِّيَةِ) ( اللَّيَةِ، وَفِي الشَّفْرِ الأَسْفَلِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ) ( ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أقِف عليه عند غيره.

# المُكُمُ عَلى الأَثَرِ:

سبق غير مرة – آخرها في الحكم على الأثر السابق وهو الثاني والخمسين – أن حجاج بن أرطاة لم يُدرك مكحولاً، كما أن مكحولاً لم يدرك زيد بن ثابت هم وكل ما يروى بهذا الإسناد منفرداً ضعيف لأمرين: الانقطاع في الموضعين السابقين، وضعف ابن أرطاة في نفسه.

(۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۳۵ برقم ۲۷۳۰۱).

# ٢١ - [٢٣] إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ

(٧٤) قَالَ اِبْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ (يعني ابن أرطاة)، عَنْ مَحُولِ، عَنْ ذَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ قَالَ: ( إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ حَتَّى يَذْهَبَ سَمْعُهُ؛ فَفِيهِ مَكْحُولٍ، عَنْ ذَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ قَالَ: ( إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ حَتَّى يَذْهَبَ سَمْعُهُ؛ فَفِيهِ اللّهَ يَدُ

# الأثرية الأثر:

لم أقِفْ عليه مسنداً إلا عند ابن أبي شيبة، وقد أشار إليه البيهقي إشارة ().

# 🖒 الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:

سبق غير مرة -آخرها في الحكم على الأثرين السابقين: الثاني والثالث والخمسين - أن حجاج بن أرطاة لم يُدرك مكحولاً، كما أن مكحولاً لم يدرك زيد بن ثابت هم وكل ما يروى بهذا الإسناد منفرداً ضعيف لأمرين: الانقطاع في الموضعين السابقين، وضعف ابن أرطاة في نفسه.

- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٣٧ برقم ٢٧٣١٢).
  - (٢) السنن الكبير للبيهقي (٨٦/٨).

(٧٥) عَنْ عَوْفِ الأعرابي () قَالَ: سَمِعْت شَيْخًا – قَبْلَ فِتْنَةِ ابْنِ الأَشْعَثِ ()، فَنَعَتُ نَعْتَهُ قَالُوا: ذَاكَ أَبُو الْمُهَلَّبِ عَمُّ أَبِي قِلابَةَ () – قَالَ: (رَمَى رَجُلٌ رَجُلاً بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ فَعْتَهُ قَالُوا: ذَاكَ أَبُو الْمُهَلَّبِ عَمُّ أَبِي قِلابَةَ فَلَمْ يَقْرَبُ النِّسَاءَ، فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ اللهِ بَأَرْبُعِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَلِسَانُهُ وَعَقْلُهُ وَذَكَرُهُ فَلَمْ يَقْرَبُ النِّسَاءَ، فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ اللهِ بَأَرْبُعِ دِيَاتٍ ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الأثر يرويه سفيان الثوري خرّجه من طريقه عبدالرزاق ()، والبيهقي ()،

- (۱) ع عوف بن أبي جَميلة الأعرابي، العبدي البصري، ثقة رُمي بالقَدر وبالتشيع، مات سنة ١٤٦ أو التي بعدها وله ست وثهانون. التقريب (٥٢٥٠).
- (٢) كانت في فتنة عبدالرحمن بن الأشعث مواقع منها: موقعة "الزاوية " في المحرم سنة ٨٦، ثم موقعة "الجهاجم" في موضِع قُرب الكوفة اسمه " دير الجهاجم"، وقد قضى في الموقعتين عدد كبير من العلهاء. يُنظر: البداية والنهاية لابن كثير (٩/ ٣٩ ٤١)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٣٠٦ ٣٠٦) عَرَضَ لها الذهبي في ترجمة الإمام الشعبي فلخصها فأحسن.
- (٣) بخ م ٤ أبو المهلب الجرّمي، البصري، عمّ أبي قِلابة، اسمه عَمرو أو عبدالرحمن بن معاوية أو ابن عَمرو، وقيل: النَّضر، وقيل: معاوية، ثقة من الثانية. كذا في التقريب (٨٤٦٤) وأقوله هذه في تاريخ البخاري الكبير (٥/ ٣٢٥ برقم ١٠٢١) و (٧/ ٣٣٠ برقم ١٤١٤) والكنى للبخاري (٩٠٠) واختار مسلم في الكبير (١٠٤ برقم ٥٣٧٥) أن اسمه عبدالرحمن بن عَمرو، لم يذكر غيره، وتبعه الدارقطني في أسهاء التابعين (٢م ١٥٢ برقم ٢٠٧)، وفي صحيح ابن حبان (ترتيب ابن بلبان ١٠/ ٢٥١): "هُو أَبُو المُهلَّبِ، اسْمُهُ: عَمْرُو بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ زَيْدٍ الجُرْمِيُّ، مِنْ ثِقَاتِ التَّابِعِينَ وَسَادَاتِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ". جزم هنا وأورد الأقوال في ثقاته (٥/ ١٠٩ برقم ٢٠٩).
  - (٤) مصنف عبدالرزاق (۱۱/۱۰ برقم ۱۸۱۸۳).
- (٥) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٨٦ برقم ١٦٠٠٧)، وفي هذا الموضِع سقط ت كلمتي "عن الثوري "وهي مثبتة في موضع آخر من كتابه هذا (٨/ ٩٨ برقم ١٠١٥)، وذكره في السنن الصغرى (٧/ ١٠١ برقم ٣١٠٦).

وابن حزم ()، وهُشيم بن بشير خرّجه من طريقه أحمد ()، وأبو خالد الأحمر خرّجه من طريقه ابن أبي شيبة (الثوري وهُشيم طريقه ابن أبي شيبة (الثوري وهُشيم وأبو خالد) عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي، مثل سياقته هنا.

### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

قال ابن حزم: "ليس عن أَحَدٍ من الصَّحَابَةِ ﴿ شَيْءٌ فِي السَّمْعِ غير هذا، وهو لاَ يَصِحُّ. لأَنَّ أَبَا اللَّهَلَّب لم يُدْرِكْ عُمَرَ أَصْلاً " ( ).

وجاء في ترجمة عمِّ أبي قِلابة في الإصابة: "له إدراك، ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل البصرة وقال: كان ثقة قليل الحديث. وله رواية عن عمر "().

فشُعبة هنا جزم عند أيوب أن أبا المهلب لم يسمى من أبيّ بن كعب ها، وأبيّ عند في سنة وفاته، قال صاحب التقريب: "اختُلِفَ في سنة موته اختلافاً كثيراً، قيل: سنة تسع عشرة، وقيل: سنة اثنتين وثلاثين، وقيل غير ذلك "(). فالأمر - كقول ابن

- (١) المحلي (١٠/ ٤٤٧)، وذكره أيضاً في ٤٤٩).
- (٢) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله (ط. الشاويش ص٤١٧ برقم ١٢٥٦) وقد تصحّفت عوف إلى عون، وتصحّفت " فنعته فقيل ذلك أبو المهلب " إلى: " فبعثه فقبل ذلك أبو المهلب "!!
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٣٧ برقم ٢٧٣١٤).
    - (٤) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٤٧).
  - (٥) الإصابة في تمييز الصحابة (٧/ ٤٠٠). وكلمة ابن سعد في الطبقات الكبرى (٧/ ١٢٦).
    - (٦) مسند ابن الجعد (ص٢٢ برقم ٣٣).
      - (٧) تقريب التهذيب (٢٨٥).

حجر – فيه اختلاف كبير، وقد جزم جماعة من أهل العِلم بأن وفاته في خلافة عُمر شاقبيل سنة عشر ين أو فيها، وجماعة تجزم بان وفاته في خلافة عُثمان شاسنة ثلاثين أو بعدها منهم: ابن المديني، والواقدي، ومحمد بن عبدالله بن نمير، والذهلي، وأبو نُعيم، وغيرهم. قال ابن حجر في التهذيب: "وروى ابن سعد في الطبقات بإسناد رجاله ثقات لكن فيه إرسال أن عثمان أمره أن يجمع القرآن فعلي هذا يكون موته في خلافته. وصحح أبو نعيم أنه مات في خلافة عثمان بخبر ذكره عن زر بن حبيش أنه لقيه في خلافة عثمان ".

يترتب على ما سبق أن عدم سماعه أبي الله مع كونه مات في خلافة عُثمان في في قول طائفة من العلماء - لعلهم الأكثر - يُشعِر بأنه لم يسمع من عُمر الله وقد يُنازع في إدراك زمنه، لكن هذا كله موضع احتمال.

وصيغة تحديث عوف الأعرابي عنه غير عارية من مناقشة، لكن الخَطْبَ فيها يسير.

ومع ما سبق فإني لم أجد من وصف أبا اللهلب بالتدليس، وهو ثقة في قول كل من تعرّض له، لذلك فالأقرب أن هذا الأثر صحيح الإسناد، والله تعالى أعلم.

(۱) تهذيب التهذيب (۱/ ١٦٤). ويُنظر: التعديل والتجريح (۱/ ٣٩٨)، ورجال صحيح البخاري (۱/ ٩٠)، ومولد العلماء ووفياتهم (١/ ١١٦)، وتذكرة الحفاظ (١/ ١٧)، والإصابة (١/ ٢٧ برقم ٣٢)، وتهذيب التهذيب (١/ ١٦٤).

# ٢٢ - [٢٤] إِذَا ادَّعَى أَنَّ سَمْعَهُ قَدْ ذَهَبَ

(٧٦) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ ( )، عَنْ حَجَّاجٍ ( )، عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ فَي الرَّجُلِ يَدَّعِي أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ سَمْعُهُ، قَالَ: (يَحْلِفُ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ فَي الرَّجُلِ يَدَّعِي أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ سَمْعُهُ، قَالَ: (يَحْلِفُ عَلَيْهِ) ( ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أقِف عليه في غير المصنف لابن أبي شيبة.

# الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

الأثر ضعيف بهذا الإسناد، وقد سبق غير مرة – آخرها في الحكم على الثلاثة الآثار السابقة قريباً: الثاني والثالث والرابع والخمسين – أن حجاج بن أرطاة لم يُدرك مكحولاً، كما أن مكحولاً لم يدرك زيد بن ثابت ، وكل ما يروى بهذا الإسناد منفرداً ضعيف لأمرين: الانقطاع في الموضعين السابقين، وضعف ابن أرطاة في نفسه.



- (۱) ع عمر بن علي بن عطاء بن مُقَدَّم، [ أبو حفص المقدَّمي الثقفي مولاهم] بصري أصله واسطي ثقة، وكان يدلس شديدا، مات سنة ١٩٠ وقيل بعدها. التقريب (٤٩٨٦). وفي سؤالات الآجري (مخطوط٤/ق٥) عن أحمد: " ما أعياني أحد في التدليس ما أعياني المقدمي، وكان عاقِلا". وقال أبو حاتم الرازي في موضع من العلل(٤٧٤): " محلّه الصّدق، ولولا تدليسه لحكمنا له إذا جاء بالزيادة، غير أنّا نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة". ولا حاجة لمناقشة احتمال تدليسه هنا لأن في الإسناد علل تضعفه على كل حال.
  - (٢) هو ابن أرطاة تقدّم مِراراً.
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٣٩ برقم ٢٧٣٢).

# ٢٣- [٢٥] إِذَا ذَهَبَ صَوْتُهُ مَا فِيهِ؟

الْهُ الْهُ الْهُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّ

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الأثر رواه الإمام أحمد - كما في مسائل عبدالله -: حدثني أبي، ثنا عمر بن علي المقدمي، سمعت الحجاج...به مقتصراً على قوله: (في الصلب إذا كسر فحدب ففيه الدية) ().

ورواه ابن حزم بسنده إلى حَمَّادُ بن سَلَمَةَ، ثنا الْحُجَّاجُ...به، ولفظه: (في الْحُدَبِ الدِّيةُ كَامِلَةٌ، وفي الْعَنَنِ بِقَدْرِ ماغنَّ) (). الدِّيةُ كَامِلَةٌ، وفي الْعَنَنِ بِقَدْرِ ماغنَّ) ().

#### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

الأثر ضعيف بهذا الإسناد، وقد سبق غير مرة - آخر الأثر السابق - أن حجاج بن أرطاة لم يُدرك مكحولاً، كما أن مكحولاً لم يدرك زيداً ، وكل ما يروى بهذا الإسناد منفرداً ضعيف لأمرين: الانقطاع في الموضعين السابقين، وضعف ابن أرطاة في نفسه.



- (١) ع حفص بن غِيَاث بن طَلْق بن مُعاوية النَّخَعِي، ثقة مشهور، سبقت ترجمته في الأثر السابع والعشرين.
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٤٠ برقم ٢٧٣٢٨).
  - (٣) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله (ص٤١٧ برقم ١٤٩٥).
    - (٤) المحلى بالآثار (١٠/ ٥٤٥).

# ٢٤ - [٢٦] إِذَا أَصَابَهُ صَعَرُ (١) مَا فِيهِ؟

(٧٨) عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ ﴿ قَالَ: ﴿ فِي الصَّعَرِ الدِّيَّةُ ﴾.

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

الأثر يرويه ابن أبي شيبة ( )عن عبّاد بن العوّام، وعبدالرزاق ( ) عن "غير واحد " - ومن طريقه ابن حزم ( ) - كلهم ( عبّاد ومشايخ عبدالرزاق ) عن حجّاج به، باللفظ السابق في رواية ابن أبي شيبة، زاد عبدالرزاق في رواته بياناً بقوله: ( في الصّعرِ إذَا لم يُلْتَفَتُ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ).

وقد سبق ما رواه ابن حزم في المُحلى بسنده إلى حَمَّادُ بن سَلَمَةَ، ثنا الْحُجَّاجُ، عن مَكْحُولٍ أن زيد بن ثَابِتٍ ﴿ قَالَ: ( فِي الْحَدَبِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ، و فِي الْبَحَحِ الدِّيةُ كَامِلَةٌ، و فِي الْبَحَحِ الدِّية كَامِلَةٌ، و فِي الصَّعَرِ نِصْفُ الدِّية الكاملة!

## الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

الأثر ضعيف بهذا الإسناد، فقد سبق غير مرة أن حجاج بن أرطاة لم يُدرك مكحولاً، كما أن مكحولاً لم يدرك زيد بن ثابت ، وكل ما يروى بهذا الإسناد منفرداً ضعيف لأمرين: الانقطاع في الموضعين السابقين، وضعف ابن أرطاة في نفسه.

- (۱) قال في لسان العرب (٤/ ٢٥٦): "الصَّعَرُ: ميل في الوجه، وقيل: الصَّعَرُ الميل في الخَدِّ خاصة، وربها كان خِلْقَة في الإنسان، وقيل: هو ميل في العنق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشِّقْين، وقد صَعَر خَدَّه و صَاعَرَه : أَمَالَهُ من الكِبْر". أ.هـ بتصرف يسير. وواضح أن المراد هنا الجناية التي تُحدث ميلا في الوجه أو العُنُق.
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٤ برقم ٢٧٣٣١).
  - (٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٥٩ برقم ١٧٥٦٥)
  - (٤) المحلى بالآثار لأبي محمد ابن حزم (١٠/ ٤٤٥).
  - (٥) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٤٥)، وقد أورِدَ في تخريج الأثر السابق برقم ٥٧.

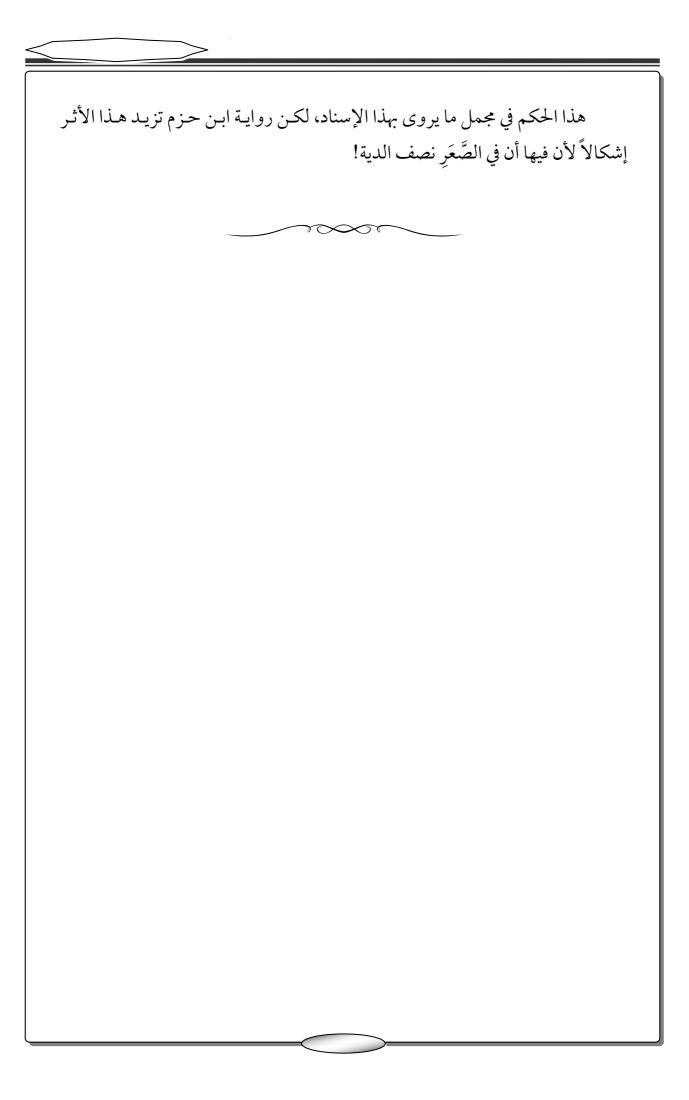

# ٢٥ - [٢٧] الرَّجُلُ تُضْرَبُ عَيْنُهُ فَيَذْهَبُ بَعْضُ بَصَره

(٧٩) عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ ( )، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ( ) عَنْ قَتَادَةَ ( )، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ عَيْنَ رَجُلٍ، فَذَهَبَ بَعْضُ بَصَرِهِ وَبَقِيَ بَعْضٌ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ عَيْنَ رَجُلٍ، فَذَهَبَ بَعْضُ بَصَرِهِ وَبَقِيَ بَعْضٌ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عَلِيٍّ، فَأَمَرَ بِعَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ فَعُصِبَتْ، وَأَمَرَ رَجُلاً بِبَيْضَةٍ فَانْطَلَقَ بِهَا وَهُو يَنْظُرُ حَتَّى عَلِيٍّ، فَأَمْرَ بِعَيْنِهِ الصَّحِيحةِ فَعُصِبَتْ، وَأَمَرَ رَجُلاً بِبَيْضَةٍ فَانْطَلَقَ بِهَا وَهُو يَنْظُرُ حَتَّى الْتَهَى بَصَرُهُ، ثُمَّ خَطَّ عِنْدَ ذَلِكَ عَلَمًا، قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ فِي ذَلِكَ فَوَجَدُوهُ سَوَاءً، فَقَالَ: ( فَأَعْطَوْهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ مِنْ مَالِ الآخَرِ ) ( )

وله لفظ آخر مطوّل، وهو أتم وأبينَ من هذا ( أَنَّهُ أَمَرَ بِعَيْنِه الصَّحِيْحَةِ فَغُطِّيَتْ، وأَعْطَى رَجُلاً بَيْضَةً؛ فَانْطَلَقَ بِهَا، وَهُو يَنْظُرُ حَتّى انْتَهى نَظَرُه، ثُمَّ أَمَرَ بِخَطِّ عِنْدَ ذَلِك، ثُمَّ أَمَرَ بِعَيْنِه الأُخْرَى فَغُطِّيَتْ، وَفُتِحَتْ الصَّحِيْحَةُ، وأَعْطَى رَجُلاً بَيْضَةً؛ فَانْطَلَقَ بَهَا، وَهُو يَنْظُرُ حَتّى انْتَهى نَظُرُه، ثُمَّ خَطَّ عِنْدَ ذَلِك، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَحُوِّلَ إِلَى مَكَانٍ آخَر؛ فَفَعَلَ بِهِ مِثْلُ ذَلِك؛ فَوَ جَدَهُ سَوَاءُ؛ فَأَعْطِي مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِه مِنْ مَالِ الآخرِ).

- (۱) عبّاد بن العوّام بن عمر الكلابي مولاهم، أبو سهل الواسطي، ثقة، سبقت ترجمته في الأثرالثاني والعشرين.
  - (٢) عُمر بن عَامر السُّلَمي البصري قاضيها، صدوق له أوهام، سبقت ترجمته مفصّلة في الأثر الثالث.
    - (٣) قَتَادة بن دِعَامة بن قَتادة السَّدوسي الإمام الثقة، سبقت ترجمته في الأثر الثالث.
- (٤) هذا لفظ ابن أبي شيبة في جميع طبعاته، ومن طريقه البيهقي بهذا اللفظ (وستأتي المواضع في التخريج)، وفي كنز العُمّال عن البيهقي به. بهذا يتبيّن أنه لفظ ابن أبي شيبة. وفي هذا المقام نتذكر ما قاله بعض أهل العِلم من تصرّف ابن أبي شيبة في اللفظ اختصاراً في أحايين.
- (٥) ذكره ابن عبدالبر في الاستذكار (٨/ ٨٩)، والقرطبي في تفسيره (ط.التركي ٨/ ١١)، والموفق في المغني (٥) ذكره ابن عبدالبر زيادات يسيرة لا تحيل المعنى كأنها إدراج للتوضيح، والله تعالى أعلم.

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الأثر مداره على عبّاد بن العوّام بالإسناد السابق واللفظ بين اختصار وبسط. خرّجه

أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه ()، ومن طريقه البيهقي () باللفظ المختصر السابق. وذكره ابن عبدالبر في الاستذكار () بإسناد عبّاد هذا ولَفظُهُ مُطوَّلُ.

وخرّجه عبدالرزاق - في مصنفه () - عن معمر، عن قتادة قال: بلغني - قال: أحسبه عن علي - أنه قال: (يُغْمِضُ عَيْنَه التي أُصيبت، ثم يَنْظُرُ بِالأُخْرَى، فَيُنْظَرُ أين مُنتهى بَصَرِه، ثم يَنْظُرُ بهذه التي أُصِيْبَتْ، فَهَا نَقَصَ أُخِذَ بِحِسَابِهِ).

### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

هذا الأثر رجاله ثقات أثبات سوى عُمر بن عامر السّلمي قاضي البصرة، فإن عبارات طائفة من أهل العِلم متوافقة على تضعيفه ().

وبالمقابل فقد وثّقه أحمد ()، وأبو زرعة الرازي ()، والعِجلي ()، وذكره ابن حبان في

- (١) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٤١ برقم ٢٧٣٣٣)، و ط. عوّامة (١٤/ ٧١ برقم ٢٧٤٥٥).
  - (٢) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٨٧ برقم ١٦٠١٤).
- (٣) الاستذكار (٨/ ٨٩)، ولم أختر لفظه المطوّل لأن الظاهر أنه تصرّف فيه قليلاً لزيادة البيان.
  - (٤) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٢٨ برقم ١٧٤١٥).
- (٥) من ذلك ما نُسب لشعبة أنه كان لا يستمريه، وتركه يحيى القطان وأنكر عنده أحاديث، وضعّفه النسائي، والساجي، وغيرهم. يُنظر: الجرح والتعديل (٦/ ١٢٦ برقم ٦٨٩)، وضعفاء النسائي ص(٨١ برقم ٤٥٩)، والكامل لابن عدي (٥/ ٢٦ برقم ١١٩٨)، وتهذيب التهذيب (٧/ ٤١٠).
  - (٦) ضعفاء العقيلي (٣/ ١٨٣ برقم ١١٧٨).
    - (V) الجرح والتعديل، الموضع السالف.
  - (١) معرفة الثقات (٢/ ١٦٨ برقم ١٣٥٠).

ثقاته ()، ووصفه في موضِع بأنه "من المتقنين "()، وشبّهه أبو حاتم الرازي بههم وهو القائل في همّام ابن يحيى: " ثقة صدوق في حفظه شيء، وهو في قتادة أحب إليَّ من حماد بن سلمة ومن أبان العطار "(). وقال ابن المديني: " شيخ صالح "()، وقال ابن عدي: " هو عندي لا بأس به "()، فأما ابن معين فلا يثبت عنه تضعيفه ().

مما سبق يظهر أن اختيار ابن حجر أنه "صدوق له أوهام " هو أدنى ما يمكن أن يوصف به عُمر بن عامر البصري، وعليه فالأثر حسن لذاته، والله تعالى أعلم.



- (١) الثقات لابن حبان (٧/ ١٨٠ برقم ٩٥٦١).
- (٢) مشاهير علماء الأمصار ص (١٥٤ برقم ١٢١٦).
- (٣) الجرح والتعديل مصدر سابق (٩/ ١٠٧ ١٠٨ برقم ٤٥٧).
  - (٤) الكامل لابن عدى (٥/ ٢٦ ٢٨ برقم ١١٩٨).
    - (٥) المصدر السابق.
- (٦) فهو إنها ضعّف في رواية ابن الدورقي آخر بجلي كوفي موافق له في الاسم واسم الأب على التحقيق، وقد فرّق بينهما بوضوح كما في تاريخ الدوري (٣/ ٤٣٦ برقم ٢١٤٠ ٢١٤٢، و ٤/ ٢٨١ برقم ٤٣٨٤)، يُنظر: تهذيب التهذيب (٧/ ٤١٠)، وغيره.

(٨٠) رَوَى عَبدُ الرزَّاقِ، عن مَعمر، عن رَجُلٍ، عن الحَكَم بن عتيبة قال: لَطَمَ رَجُلٌ رَجُلٌ رَجُلٌ حَلاً – أو غير اللَّطم – إلا أنه ذهب بصره وعينه قائمة، فأرادوا أن يقيدوه فأعيا عليهم وعلى الناس كيف يقيدونه، وجعلوا لا يدرون كيف يصنعون. ( فأتاهم عَليُّ فأمر به فَجُعِلَ على وَجْهِه كُرْسُف، ثم استقبل به الشَّمْسَ، وأدنى من عينه مرآة، فالْتَمَعَ بَصَرُه وعَيْنُه قَائِمَةٌ) ().

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده من هذا الوجه غلا عند عبدالرزّاق.

### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

شيخ معمر لا يُعرف، ورواية الحكم عن علي الله مُرسلة، ولذا فإن إسناده ضعيف، ويُنظر الأثر الموالي.

(۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۲۸ برقم ۱۷٤۱٤).

(٨١) قالَ عُمربن شَبَّة: حدثنا عمروبن عاصم (١) ثنا حماد بن سلمة، ثنا الحجّاج، عن الحكم بن عتيبة، عن يحيى بن جعدة (١) أن أعرابياً قدم المدينة بحلُوْبة لله، فساومه مولى لعثمان ابن عفان أفَ فَنَازَعَه؛ فَلَطَمَه لَطُمَةً فَقَا عَيْنه، فقال له عثمان: (هل لك أن أُضُعِفَ لك الدِّية وتعفو عنه؟ فقال: لا والله لا يتحدَّث قومي أن أخذت لعيني أَرْشاً. فرفعهما إلى علي بن أبي طالب، فدعا علي الله من فأحْماها، ووضع القُطْن على عَيْنِه الأخرى، ثم أخذ المرآة بكلبتين، ثم أدناها من عينه حتى سال إنسان عينه ) (١).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَر:</u>

لم أجده من هذا الوجه إلا عند ابن شَبَّةَ.

### الحُكْمُ عَلَى الأَثَر:

في إسناده ضعف، حجّاج بن أرطاة ضعيف مُكثر مِن التدليس والإرسال، وهو متقوِّ بالأثر السابق إذ هو بمعناه، وفالحُكم وفِعل عليٍّ شَه ثابت بمجموعها.



- (۱) ع عَمرو بن عاصم بن عبيد الله الكشلابي القيسي، أبو عثمان البصري، صدوق في حِفظه شيء، مات سمة ٢١٣. التقريب (٥٠٩٠).
- (٢) د تم س ق يحيى بن جَعدة بن هُبيرة بن أبي وهب المخزومي، ثقة، قد أرسل عن ابن مسعود ونحوه، من الثالثة. التقريب (٧٥٧٠)
  - (٣) أخبار المدينة لابن شبّة (٢/ ١١٠ برقم١٦٩٤).

# ٢٦- [٢٨] الشُّفَتَانِ مَا فِيهِمَا؟

(٨٢) عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرطَاةٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ ﴿ فِي الشَّفَةِ السَّفْلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ لِأَنَّهَا تَحْبِسُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، وَفِي الْعُلْيَا ثُلُثُ الدِّيَةِ ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الأثر يرويه يزيد بن هارون رواه عنه ابن أبي شيبة في مُصنَّفِه ()، وحمّاد بن سلمة خرّجه من طريقه إبراهيم الحربي في غريب الحديث ()، وابن حزم في المحلى ()، كلاهما (يزيد وحمّاد) عن حجّاج بن أرطاة بهذا الإسناد نحوه، ولم يُذكر التعليل في رواية إبراهيم الحربي.

### الحُكْمُ عَلَى الأَثَر:

سبق غير مرة أن حجاج بن أرطاة لم يُدرك مكحولاً، كما أن مكحولاً لم يدرك زيد بن ثابت ، وكل ما يروى بهذا الإسناد منفرداً ضعيف لأمرين: الانقطاع في الموضعين السابقين، وضعف ابن أرطاة في نفسه.



- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ٤٣ برقم ٢٧٣٣٧)، وذكره من طريقه ابن عبدالبر في الاستذكار (٨/ ٨١)، وعنده سقط في الإسناد.
  - (٢) غريب الحديث لإبراهيم بن إسحاق الحربي (٢/ ٨١٤).
    - (٣) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٤٦).

(٨٣) عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: ( قَضَى أَبُو بَكْرٍ ﴿ فِي الشَّفَتَيْنِ بِالدِّيةِ مِئَةً مِنْ الإِبلِ ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الأثر خرّجه عبدالرزاق في مصنفه ()، وذكره ابن حزم في المحلى من طريقه ()، وذكره ابن خرّجه ابن أبي شيبة في مصنفه () عن محمد بن بكر البُرساني، كلاهما (عبدالرزاق والبرساني) عن ابن جريج به، مثله.

وذكره البيهقي معلقاً عن عمرو بن شعيب ().

### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:</u>

الأثر ضعيف ظاهِر الانقطاع، وقد سبق أثرٌ بهذا الإسناد ()، وفيه انقطاع ظاهر - بل هو إعضال عند مَن يقول به - فعَمرو بن شعيب أنّى له أن يُروي عن أبي بكر على واسطة؟! وهو قد تفرّد به حسب ما توصلتُ إليه.



- (١) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٤٣ برقم ١٧٤٨٢). وسقط في مطبوعته ذكر ابن جريج بينه وبين عَمرو.
  - (٢) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٤٦).
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٤٤ برقم ٢٧٣٤).
    - (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٨٨).
      - (٥) هو الأثر الثامن.

(٨٤) عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: ( فِيُ الشَّفَتَيْنِ الشَّفَتَيْنِ الشَّفَتَيْنِ اللَّيْةُ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الأثر يرويه عبدالرزاق في مصنفه () عن إسرائيل، وعلّقه ابن حزم في المحلى () من طريق أبي عَوانة كلاهما (إسرائيل وأبو عوانة) عن أبي إسحاق السبيعي به، واللفظ السابق لعبدالرازاق، ولفظ رواية أبي عوانة (في إحْدَى الشَّفَتَيْنِ النِّصْفُ، يَعْنِي نِصْفَ اللَّيةِ).

### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

تكرر هذا الإسناد غير مرة ()، وهو إسناد حسن لذاته لجال عاصم بن ضمرة.

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ٣٤٣ برقم ١٧٤٨٤).
  - (٢) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٤٦).
- (٣) منها الأثر العاشر، ثم الحادي والعشرين، ثم الرابع والعشرين...

# ٢٧ [ ٢٩] اللِّسَانُ مَا فِيهِ أَذَا أُصِيبَ؟

(٨٥) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: ( فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَر:</u>

الأثر يرويه عبدالرزاق في مصنفه () عن معمر والثوري، ويرويه ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن الثوري عن أبي الأحوص ()، وأحمد في مسائل عبدالله () عن عمر بن عُبيد الطنافسي والثوري، والبيهقي () من طريق أبي عوانة – وعلّقه ابن حزم () من طريقه – خمستهم ( معمر والثوري وأبو الأحوص والطنافسي- وأبو عَوانة ) عن أبي إسحاق السبيعي به مثله عندهم جميعاً، إلا أحمد في رواية سفيان الثوري فقد أورد اللفظ مطو لا بذِكر دية اللّسان وغيره ().

وقد تابع َ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ( ) أبا إسحاق السّبيعي عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﴿ مثله، خرّجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح به ( ).

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۵۸ برقم ۲۱٬۵۲۱).
- (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٤٥ برقم ٢٧٣٥٢).
- (٣) مسائل أحمد رواية ابنه عبدالله ( ص٤١٤ برقم ١٤٨٠، و ص ٤٢٢ ٤٢٣ برقم ١٥٢٦).
  - (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٨٩ برقم ١٦٠٢٨).
    - (٥) المحلي بالآثار (١٠/ ٤٤٢ ٤٤٣).
- (٦) رواه عن وكيع عن سفيان، ولفظه: (في اللِّسَان الدِّيَة، وفي الأنف الدِّية، وفي الدَّيّة، وفي إحدى الليّئة، وفي الدِّية، الليّئة، وفي الدِّية، وفي
  - (٧) هو عبدالله بن أبي نَجِيح المكي، ثقة سبقت ترجمته في الأثر السابع عشر.
    - (٨) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٤٧ برقم ٢٧٣٦٢).

### ﴿ الْحُكْمُ عَلَى الْأَثْرِ:

تكرر هذا الإسناد غير مرة ()، وهو إسناد حسن لذاته لحال عاصم بن ضمرة.

(١) منها الأثر العاشر، ثم الحادي والعشرين، ثم الرابع والعشرين... وآخرها الثاني والستين.

(٨٦) قَالَ ابنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ [بن مسعود] ﴿ قَالَ: ﴿ فِي اللِّسَانِ إِذَا أُسْتُؤْصِلَ الدِّيَـةُ أَخْمَاسًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِالْحِسَابِ) ( ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

خرّجه البيهقي في سننه الكبير من طريق ابن أبي شيبة مثله ().

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

سبق هذا الإسناد غير مرّة ()، وهو إسناد ضعيف لتفرد أشعث بن سوّار به مع ضعفه عند الأعم الأغلب من أهل العِلم.

- (١) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٤٥ برقم ٢٧٣٥٣).
- (٢) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٨٩ برقم ١٦٠٣٣).
  - (٣) أولها في الأثر السادس عشر.

(٨٧) قَالَ ابنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ ذَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ قَالَ: ( فِي اللِّسَانِ إِذَا انْشَقَّ ثُمَّ الْتَأَمَ عِشْرُونَ بَعِيرًا ) ( ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده عند أحدٍ غير ابن أبي شيبة.

#### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

الأثر ضعيف بهذا الإسناد، وقد سبق غير مرة أن مكحولاً لم يدرك زيداً الله وكل ما يروى بهذا الإسناد منفرداً ضعيف. ويُزاد في هذا الأثر أن في إسناده عُمر بن عامر السّلمي قاضي البصرة وقد سبق قريباً أنه مختلف فيه، وأن اختيار ابن حجر أنه "صدوق له أوهام" هو أدنى ما يمكن أن يوصف به عُمر بن عامر البصري، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ٤٦ برقم ۲۷۳۵۷).

<sup>(</sup>٢) في الأثر التاسع والخمسين، وترجمته مفصّلة في الأثر الثالث.

(٨٨) عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: ( قَضَى أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ ﴿ فِي اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ بِالدِّيَةِ إِذَا أُوعِيَ مِنْ أَصْلِهِ، وَإِذَا قُطِعَ أَسَلَتُهُ ( ) فَتَكَلَّمَ صَاحِبُهُ فَفِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الأثر له مروى من وجهين:

#### الوجه الأول:

خرّجه عبدالرزاق في مصنفه ()، وابن أبي شيبة في مصنفه () عن محمد بن بكر البُرساني ومن طريقه البيهقي ()، كلاهما (عبدالرزاق والبُرساني) عن ابن جريج به، مثله.

#### الوجه الثاني:

خرّجه أيضاً عبدالرزاق () - ومن طريقه ابن حزم () - عن مَعْمَرٍ، عن رَجُلٍ، عن عِكْرِ مَةَ قال: قَضَى أبو بَكْرٍ في اللِّسَانِ... فذكر نحوه.

### الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

#### الحكم على الطريق الأوّل:

الأثر من هذا الطريق ضعيف ظاهِر الانقطاع - بل هو إعضال عند مَن يقول به -

- (١) قال في القاموس (أس ل) -: "الأسل عُرّكة -: نبات... ومن اللِّسان طرفه".
  - (٢) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٥٨ برقم ١٧٥٥٩).
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٤٦ برقم ٢٧٣٥).
  - (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٨٩ برقم ١٦٠٣٤).
  - (٥) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٥٨ برقم ١٧٥٦٢).
    - (٦) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٤٢).

فعَمرو بن شعيب لم يُدانِ زمن أبي بكر على، وقد سبق أثرٌ بهذا الإسناد ().

#### الحكم على الطريق الثاني:

سبق () أن الأقرب أن شيخ معمر الذي يُبهمه عن عكرمة إنها هو عَمرو بن عبدالله ابن الأسوار اليهاني، لقَبُه: بَرْق (). وسبق ثَمّ أنه مطعون فيه – عدالةً وضبطاً – عند جميعهم إلا أن ابن حبان أدرجه في ثقاته، ولا عِبرة بذلك مع الجرح الصريح المفسّر المتفق عليه عند غيره. ومما سبق رواية عباس الدوري، وأحمد بن أبي مريم قصة رواها ابن معين عن هِشام القاضي، فيها ذِكْرُ سَرِقَةِ كتاب عكرمة، وشُرْبِهِ الخَمْرَ، وإنْشَادِه في ذلك ()!

كما أَنَّ الإمام أحمد روى عن عبدالرزاق أنه فضّل يونس بن سليم الصنعاني () على عَمرو هذا. وقال به أحمد في موضع ().

وروى البخاريُ هذا القول عن أحمد عن عبدالرزاق، وزاد بعده من قول أحمد: " فلما ذكر هذا عند ذاك؛ علمت أن ذا ليس بشيء "().

وفي موضع أخر قال: "كان عكرمة نزل على أبيه، وكان سمع منه كتاباً، وكان أهل اليمن لا يرضونه - وأشار أبو عبدالله بيده أي كان يشرب، وتَبسَّم - وكان معمر يحدث عنه يقول: عن رجل لا يسميه إلا لابن المبارك؛ فأنه سماه. قال: بَرْق "(). وروى العُقيلي

- (١) هو الأثر الثامن، وآخرها الأثر الحادي والستين.
  - (٢) في الأثر السادِس.
  - (٣) يُنظر: نزهة الألباب (١/ ١١٩ برقم ٣٦٥).
- (٤) تاريخ عباس الدوري (٣/ ١٠٥ برقم ٤٣٥)، وهي في الكامل لابن عدي (٥/ ١٤٤ برقم ١٣٠٨).
  - (٥) يونس بن سليم الصنعاني. قال في التقريب (٧٩٦٣): " مجهول، من التاسعة "!
- (٦) العلل ومعرفة الرجال (٢/ ١٣٥ برقم ١٧٩٤ و ٣/ ١٤١ برقم ٤٦٢٣، و ٣/ ٢٧١ برقم ٢٠١٥).
- (٧) التاريخ الأوسط (٢/ ٢٥٨ برقم ٢٥٨)، ومراده أنه لمّا ذكر يونس بن سليم عند ذِكر برقٍ هذا ؛ علم أنه لاشيء، ونظائر هذا مبثوثة في كلام أهل العِلم.
  - (١) هو في علل الحديث ومعرفة الرجال عن أحمد ص(٦٧).

نحو هذا القول عن أحمد، لكنه زاد في ثناياه: "ومعمر روى عنه، وكان عنده لا بأس به، وكانت له عِلة " ثم أشار إلى شُربه الخَمرَ ().

وهنا عِلة ثانية، وهي أن عكرمة مولى ابن عباس لا يُتصوّر إدراكه زمن عمر في فما قَبْلَه لأنه عند استشهاد عمر في كان صغيراً جداً، وقد سبق بسط ذلك ()

فالحاصل أن هذا الوجه ضعيف من هذا الطريق لعلتين:

الأولى: ضعف شيخ معمر أو جهالته.

الثانية: الانقطاع بين عكرمة وزمن أبي بكر الصدِّيق على.

فتحصّل مما سبق أن كلا الوجهين ضعيف، ولا يقبلان التقوّي لغموضِ مخرجيها، ولعل مردّهما إلى مخرج واحد، فيبقى الأثر ضعيفاً لذلك.



- (۱) ضعفاء العُقيلي (٣/ ٢٥٩ برقم ١٢٦٦)، وله ذِكر في موضع آخر من ضعفاء العُقيلي (٣/ ٢٥٧ برقم ١٢٦٣) في ترجمة عَمرو بن أبي بكر، إذ قال العُقيلي : " ولعله عَمرو بَرق".
  - (٢) في الحكم على الأثر السادس.

### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

الأثر خرّجه عبدالرزاق<sup>()</sup>، وخرّجه ابن أبي شيبة<sup>()</sup> عن محمد بن بكر البُرساني - ومن طريقه البيهقي<sup>()</sup> - كلاهما (عبدالرزاق والبُرساني) عن ابن جُريج به، مثله.

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

الأثر صحيح، كلهم ثقات حتى عبدالعزيز بن عُمر ()، فقد وثقه أبو نُعيم الفضل ابن دُكين في أثناء رواية عنه، وابن معين - في رواية - وأبو داود، ويعقوب بن سفيان، وابن عمّار وزاد: "ليس بين الناس اختلاف "()، وفي سؤالات ابن أبي شيبة قال ابن

- (١) سبقت ترجمته، وسيُفصّل فيها في الحكم على هذا الأثر.
- (٢) ما بين المركّنين سقط من أكثر النُسخ المطبوعة لمصنف ابن أبي شيبة، وهو مثبت من الطبعة المعتمدة في البحث (بتحقيق الجمعة واللحيدان)، وهو موافق لما عند عبدالرزاق.
  - (٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٥٨ برقم ١٧٥٦٠).
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٤٧ برقم ٢٧٣٦١).
- (٥) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٨٩ برقم ١٦٠٣٢) مختصرة دون ذِكر المرأة، وذكرها في الصغرى (٧/ ١٠٢ برقم ٣١٠٨).
  - (٦) خلافا لصاحب التقريب (١٤١٤) إذ وصفه بأنه "صدوق يخطئ".
    - (٧) أقوال الموثقين له في تهذيب التهذيب (٦/ ٣١٢).

المديني: "كان ثبتاً ثقة، وقد روى عنه الثقات، ابن أبي ذئب وغيره "()، وخرّج له البخاري () ومسلم، وحكم ابن معين - في رواية أخرى - وأبا زرعة والنسائي بأنه " لا باس به "().

ونقل ابن شاهين عن أحمد وابن معين قولها: " ثقة، ثقة "( ).

وبالمقابل فقد ضعّفه أبو مُسْهِر ()، قال الذهبي: "وثقوه ولينه أبو مُسْهِر فقط بلا حجة "().

وقد أفحش ابن حبان فقال في ثقاته: " يخطئ، يعتبر بحديثه إذا كان دونه ثقة" ().

وعلى فرض أنه دون الثقة بقليل فإن أثره هذا قابل للتصحيح لأنه مختص بأبيه، وأبوه يُحدِّث عن كتاب عُمر الذي كان عنده، والله تعالى أعلم.



- (١) سؤالات محمد بن أبي شيبة لابن المديني ص (١٠٣ برقم ١١٢).
- (٢) في موضع واحد، في تفسير آية تحريم الخمر من سورة المائدة، التعديل والتجريح (٢/ ٨٩٩ برقم ٩٥٦).
  - (٣) الجرح والتعديل (٥/ ٣٨٩ برقم ١٨١٠).
- (٤) تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين (برقم ١٦٢)، وهذا أولى مما حكاه الخطابي عن أحمد أنه قال: "ليس هو من أهل الحفظ والإتقان "كما في تهذيب التهذيب الموضع السابق.
  - (٥) ضعفاء العقيلي (٣/ ١٨ برقم ٩٧٤).
  - (٦) الرواة الثقات المتكلم فيهم بها لا يوجب ردهم للذهبي (ص١٢٨ برقم ٥٣).
    - (٧) الثقات (٧/ ١١٤ برقم ٩٢٤٧).

(٩٠) رَوَى عَبْدُالرَزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ ( )، عَنْ ابْنِ جُريْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قال: (قَضَى عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فِيْ لِسَانِ الأَخْرَسِ يُسْتَأْصَلُ بِثُلُثِ الدِّيَةِ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر لم أجده إلا عند عبدالرزاق، ومن طريقه أبو محمد بن حزم ().

### <u>المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:</u>

الأثر ضعيف لأمرين:

- جهالة شيخ ابن جريج الراوي عن مكحول، فهذه كافية، لكن يُزاد عليها أن هؤلاء الحُفّاظ - ابن جريج وأمثاله - لا يكادون يُبهمون أو يرسلون إلا عن ضعيف، وابن جريج خاصة موصوف - في التدليس - بأنه وَحِش التدليس، لا يكاد يدلّس إلا عن الضعفاء كها سبق في غير موضِع.

- مكحول ليس بابة عُمر الله فالأثر مُنقطع بلا شك.



- (۱) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٥٩ برقم ١٧٥٦٤ و ٣٧٣ برقم ١٧٦٤٣)، وهذا لفظ الموضع الأول، والموضِع الثاني فيه: "عن رجل سمع مكحولاً يقول..."، كما أن فيه عطف لليد الشلاء و ذَكَر الخَصِيّد يُستأصل، وحكمها كلها ثلث الدية في هذه الرواية.
  - (٢) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٤٣).

# ٢٨- [٣١] اليَدُكُمْ فِيْهَا؟

(٩١) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعي، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: ( فِي الْيكو نِصِنْفُ الدِّيَةِ ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر خرّجه عبدالرزاق<sup>()</sup>، عن معمر والثوري، وأحمد كما في مسائل عبدالله<sup>()</sup> من طريق الثوري، وابن أبي شيبة<sup>()</sup> عن أبي الأحوص وعن وكيع عن الثوري، وابن حزم في المحلى<sup>()</sup> من طريق الثوري ثلاثتهم (الثوري ومعمر وأبو الأحوص) عن أبي إسحاق، به واللفظ السابق لابن أبي شيبة مقتصراً على اليَدِ، زاد عبدالرزاق من طريق معمر والثوري: (وفي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيةِ)، وساق أحمد جملة من الجراحات التي فيها الدِّية أو نصفها ().

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

الأثر حسن لذاته من هذا الطريق، كلهم ثقات إلا عاصم بن ضمرة، وهو صدوق ()، وقد سبق ذلك غير مَرِّةٍ.



- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۸۰ برقم ۱۷۶۸۰).
- (۲) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله (ص۲۲۲ ٤٢٣ برقم ١٥٢٦).
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٤٩ برقمي: ٢٧٣٦٩ و ٢٧٣٧١).
    - (٤) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٣٨).
- (٥) لفظ أحمد في الموضع السابق : ( في اللسان الدية وفي الأنف الدية وفي الذكر الدية وفي إحدى البيضتين نصف الدية وفي البيضتين نصف الدية وفي البيضتين نصف الدية وفي الأذن النصف ).
  - (٦) بحسب ما رُجِّحَ في الأثر العاشر والرابع عشر من هذا البحث وغيرهما.

(٩٢) قَالَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثَنا [محمد] بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ (هو ابن سوَّار)، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ ﴿ الْإِبِلِ أَرْبَاعًا: رُبُعٌ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ ﴿ الْإِبِلِ أَرْبَاعًا: رُبُعٌ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ ﴾ أَذْ جعل ( فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ، خَمْسُونَ مِنْ الإِبِلِ أَرْبَاعًا: رُبُعٌ جَذَاعٌ، وَرُبُعٌ جَفَاقٌ، وَرُبُعٌ بَنَاتُ لَبُونٍ، وَرُبُعٌ بَنَاتُ مَخَاضٍ ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

هو إسناد ضعيف لتفرد أشعث بن سوّار به مع ضعفه المشتهر ()، وهو متقوِّ بالأثر الأول في أن حُكم عليّ الله أن في اليد نصف الدِّية، وما زاد فيه من كونها أرباع وتفصيل الأسنان منكر لأن الطريق الثابت ليس فيه تفصيل الأسنان، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۶۹ برقمي : ۲۷۳۷۰).

<sup>(</sup>٢) سبق ذلك في الأثر السادس عشر، وعدة آثار بعده. كما سبق أن أبا حاتم الرازي استبعد أن يفرغ علي الله على الله ع

(٩٣) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِاللّهِ آبن مسعود] هُ قَالَ: ( فِيْ الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ أَخْمَاساً ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

## المُكُم على الأَثْرِ:

إسناده ضعيف لتفرد أشعث بن سوّار به مع ضعفه المتفق عليه ().

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٤٩ برقم ٢٧٣٧٢)، وهذا الأثر - كله - سقط من الطبعات القديمة.

<sup>(</sup>٢) وقد سبق ذلك في الأثر الثالث وآثار بعده.

# (٩٤) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ( )، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حَكِيمٍ اللهُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

- (١) خت م ٤ محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المُطِّلبي مولام المدني، نزيل العراق، إمام المغازي، صدوق يدلُّس رُمي بالتشيع والقَدَر، مات سنة ١٥٠ أو بعدها. التقريب(٥٧٦٢). كذا أطلق ابن حجر، وحاله يحتاج إلى تأمل لكلام الأئمة فيه: أقوال الذين قوّوه: قال شعبة: " هو أمير المؤمنين في الحديث". وقريباً من كلمة شعبة قال يزيد ابن هارون. وقال يحيى بن معين: " هو ثقة وليس بحجة". وقال على بن المديني: "حديثه عندي صحيح". أقوال الذين جرّحوه: جرحه مالك جرحاً شديداً، ونعَتَه بأنه دجَّال من الدجاجلة، والأقرب أن هذا لخصومة بينها، فهذا مما يُطوى ولا يروى. فأما غير مالك: فقد قال أحمد: "حسن الحديث". لعل في هذا القول إشارة إلى ضعفه، لأن الأقرب أنه قَصَد بالحُسن الغرابة والتفرد بها لم يأتِ به غيره، وأنه يُكتب حديثه للاعتبار، و وصف حديث الـراوي عنـ د بعـض المتقـ دمين بالخُسن هو قريب من قولهم " يُكتب حديثه". وقال النسائي: "ليس بالقوي".، وجاء في سؤالات البرقاني (ص٥٨): سألت الدارقطني عن محمد بن إسحاق بن يسار عن أبيه، فقال: " لا يُحتج بهما، و إنها يُعتبر بهما". وفي سؤالات السلمي (٣٠٤) قال الدارقطني: " اختلف الأئمة فيه، وأعرفهم بـ مالـك". ومالك جرَّحه جرحاً شديداً كما سبق. وقال الذهبي: " والذي تقرر عليه العمل أن ابن إسحاق إليه المرجع في المغازي والأيام النبوية، مع أنه يشذ بأشياء. وأنه ليس بحجة في الحلال والحرام، نعم ولا بالواهي بل يستشهد به". وتحقيق الحافظ الذهبي هذا هو الراجح، مع التنبُّه لتدليسه. ولو كتبتُ كـل مـا جمعتُ لطالت النقول، ولكني أرجو أن مدارها على ما هنا، وأن الراجح تفصيل الحافظ الذهبي السابق، ويُلحظ أن الذين قوّوه من أقرانه وأسنانه، فأما الأئمة اللذين خبروا حديثه بعد أن جلس للتحديث وميّزوه، فلم يقوّه منهم كبير أحد. يُنظر: التاريخ الكبير (١/ ٤٠)، والجرح والتعديل (٧/ ١٩١)، الكني والأسهاء لمسلم (١/ ١٢٠)، والثقات (٧/ ٣٨٠)، وتذكرة الحفاظ (١/ ١٧٣).
- (۲) ٤ حَكِيم بن حَكِيم بن عَبّاد بن حُنيّف الأنصاري الأوسي [، ابن أخي عثمان بن حُنيف]، صدوق، من الخامسة. التقريب (۱٤٧٩). قال أبو داود: "سمعت أحمد قيل له: حكيم بن حكيم؟ قال: ما أعلم إلا خيراً". سؤالات أبي داود (ص۲۳۳ برقم ۲۲۵). وقال العجلي: "مدني ثقة". (۱/ ۳۱٦ برقم ۳۵۵). وذكره ابن حبان في ثقاته (٦/ ۲۱٤ برقم ۲۱٤۷). وذكره أيضاً في مشاهير علماء الأنصار ص(۱۲۹ برقم ۱۲۹۵)، وقال: "من جلة أهل المدينة". وبالمقابل فقد قال ابن سعد: "كان قليل الحديث، ولا يحتجون بحديثه". الجزء المتمم للطبقات الكبرى ص(۲۹۸ برقم ۹۹). وأغرب أبو الحسن بن القطان فقال: "لا تعرف عدالته". بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٣٨). والأرجح أن قول ابن حجر السابق، وقول الذهبي في الكاشِف (۱۲۰۰): "حسن الحديث" هو المتعيّن، فهو صدوق حسن الحديث.

قَالَ: كَانَ فِيمَا وَضَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضي الله تعالى عنهما - مِنْ الْقَضِيَّةِ فِي الْجَرَاحَةِ: (الْيَدُ إِذَا لَمْ يَأْكُلْ بِهَا صَاحِبُهَا وَلَمْ يَأْتَزِرْ وَلَمْ يَسْتَطِبْ بِهَا؛ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابٍ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

هذا الأثر خرّجه ابن أبي شيبة في مصنفه () عن عبدِالأعلى، وعلّقه ابن حزم في المحلى () من طريق حمّاد بن سَلَمَة، كلاهما (عبدالأعلى وحمّاد) عن ابن إسحاق - إلا أن حكيم بن حكيم سقط في رواية حمّاد، ولعلَّ ابن إسحاق دلّسه - بنحو اللفظ السابق، واللفظ لرواية عبدالأعلى، وفي رواية حمّاد: "يَسْتَصْلِحْ " مكان: "يَسْتَطِبْ ". وعنده زيادة في أوله ().

#### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

الأثر ضعيف لبُعد ما بين عَمرو بن شعيب وبين الشيخين الخليفتين () - رضي الله تعالى عنها -، ويُضاف إليه حال ابن إسحاق، فهو ليس بالقوي في غير المغازي () على الأرجح من حالة.



- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۹۹ برقم ۲۷۳۷۳).
  - (٢) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٣٨).
- (٣) والزيادة في أوّله: (أَنَّ في الرِّجْلِ إِذَا يَبِسَتْ فلم يَسْتَطِعْ أَنْ يَبْسُطَهَا أو بَسَطَهَا فلم يَسْتَطِعْ أَنْ يَقْبِضَهَا أو لم تَنَلُ الأَرْضَ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ فَإِنْ نَالَ منها شَيْءٌ الأَرْضَ فَبِقَـدْرِ ما نَقَصَ منها)، المحلى، في الوضع السابق.
  - (٤) سبقت رواية عَمرو بن شعيب عنهما أو أحدهما في عِدة آثار قبل.
    - (٥) سبقت ترجمته في الأثر رقم

هُ قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ [بن سوّار]، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقِ ( )، عَنْ عَبْدِاللَّهِ [بن مسعود] ﴿ قَالَ: ( الْيَدَانِ سَوَاءٌ ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده عند غير ابن أبي شيبة.

### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

الأثر ضعيف الإسناد لتفرد أشعث بن سوّار به مع ضعفه، وقد سبق ذلك ().



- (۱) ع مَسْروق بن الأجدع بن مالك الهَمْداني الوادعي، أبو عائشة الكوفي، ثقة فقيه عابد مخضر مات سنة اثنتين ويُقال: سنة ثلاث وستين. التقريب (٦٦٤٥). روى العِجلي في ثقاته (١٣٤٤) عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: "ما رأيتُ هَمْدانية ولدت مِثل مسوق"، وروى يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٢/ ٥٥٣) وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه (١٩٢٩) عن إبراهيم النخعي أنه جعل مسروقا أحد أصحاب ابن مسعود السِتّة الذين يفتون الناس ويعلمونهم، وإليهم انتهى عِلم الكوفة.
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٥٠ برقم ٢٧٣٧٧).
    - (٣) في الأثر الثالث وآثار بعده.

(٩٦) رَوَى عَبْدُ الرَزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ ()، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَر ()، عَنْ عُمَر بْنِ عُمَر بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: ( فِيْ الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِيْ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: ( فِيْ الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِيْ الْرَجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ، أو عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أو الوَرِقُ ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

رواه ابن حزم عن عبدالرزاق في موضعين ().

### الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

الأثر صحيح، كلهم ثقات حتى عبدالعزيز بن عُمر ()، فقد وثّقه أبو نُعيم الفضل ابن دُكين في أثناء رواية، وجماعة بعده ()، وعلى فرض أنه دون الثقة بقليل فإن أثره هذا قابل للتصحيح لأنه مختص بأبيه، يُحدّث عن كتاب عُمر الشهير الذي كان عند أبيه، والله تعالى أعلم.

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۸۱ برقم ۱۷۶۸۶).
- (٢) سبقت ترجمته، وسيُّفصّل فيها في الحكم على هذا الأثر.
  - (٣) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٣٨).
- (٤) خلافا لصاحب التقريب (١٤١٤) إذ وصفه بأنه "صدوق يخطئ".
  - (٥) سبق ذلك في الأثر السابع والستين.

#### ٢٩ [٣٣] الترقوة (١) ما فيها؟

(٩٧) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ()، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ ()، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ () قَالَ: سَمِعْت عُمَرَ ﴿ فَي عَلَى الْمِنْبَرِ: ( قَضَى فَي الضِّرْسِ بِجَمَلٍ، وفي الثَّرْقُوةِ بِجَمَلٍ، وفي الثَّرْقُوةِ بِجَمَلٍ، وفي الثَّرْقُوةِ بِجَمَلٍ، وفي الثَّرْقُوةِ بِجَمَلٍ،

#### <u>۞ تَغْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الأثر خرّجه الإمام مالك في الموطأ () واللفظ له، ومن طريقه الإمام الشافعي ()،

- (١) قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (١/ ٣٤٥) : " التاء والراء والقاف ليس فيه شيء غير الترقوة، فإن الخليل زعم أنها فعلوة، وهو : عظم وصل ما بين ثغرة النحر والعاتق".
- (۲) ع زيد بن أسلم العَدوي، مولى عُمر، أبو عبدالله وأبو أسامة المدني، ثقة عالم، وكان يُرسِل، مات سنة ١٣٦. التقريب (۲۱۳۰). وروايته هنا عن مسلم بن جندب عن أبيه معروفة، فزالت خشية الإرسال. يُنظر: التاريخ الكبير للبخاري (۷/ ۲۵۸ برقم ۲۰۸۸)، والجرح والتعديل (۸/ ۱۸۲ برقم ۷۹۳).
- (٣) عخ ت مسلم بن جُندب الهذلي، المدني القاضي [وفي نُسخ للتقريب وفي التاريخ الكبير (٧/ ٢٥٨ برقم ١٠٨٨): " القاصّ " وكذا قال الأوزاعي عن عبدالرحمن بن حرملة كما في تاريخ أبي زُرعة الدمشقي ص (٧٨، و ٨٩) وهو الصواب]، ثقة فصيح قارئ، مات سنة ١٠١. التقريب (٦٦٦٤). في الجرح والتعديل (٨/ ١٨٢ برقم ٧٩٣) عن أبي حاتم قال: " يكنى أبا عبدالله. روى عن ابن عمر وأسلم مولى عمر ونوفل بن إياس. روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وزيد بن أسلم وابنه عبدالله بن مسلم بن جندب وابن أبي ذئب". وقال الذهبي في الكاشف (٤٠٤٥): " ثِقة مُقرئ".
- (٤) ع أسلم العدوي، مولى عمر، ثقة مخضرم، مات سنة ثمانين، وقيل: بعد ستين، وهو ابن أربع عشرة ومئة سنة. التقريب (٢١٠). كُنيته أبو خالد كما في تاريخ الدوري عن ابن معين (٣/ ٢١٠ برقم ٩٧٢)، وفي تاريخ البخاري الكبير (٢/ ٢٣ برقم ١٥٦١): "قال لي علي بن المديني: هو ثقة، وأثنى عليه خيرا".
  - (٥) موطأ الإمام مالك (٢/ ٨٦١ برقم ١٥٥٣).
- (٦) كتاب الأم(٧/ ٢٣٤)، ومسند الشافعيص (٢٢٥)، ومن طريقه هذا خرّجه البيهقي في سننه الكبير (٨/ ٩٩ برقم ١٦١١)، وفي معرفة السنن والآثار (٦/ ٢٣١برقم ٤٩٢٧)، وعلّقه في سننه الصغرى (٧/ ٩٠٦برقم ٢١١٧).

وأبو القاسم البغوي في حديث مصعب<sup>()</sup>، وابن حَزم<sup>()</sup>، وخرّجه عبدالرزاق<sup>()</sup> عن ابن جريج ومعمر والشوري، ومن طريقه -عن ابن جريج خاصة- رواه إسحاق في مسنده<sup>()</sup>، وخرّجه ابن أبي شيبة<sup>()</sup>، من طريق الثوري، وخرّجه إسحاق في مسنده طريق سفيان بن عيينة، وعلّقه الطحاوي عن عُمر الله على حكم الترقوة<sup>()</sup>. والله ظ السابق له ظ مالِك في الموطأ، وقد اقتصر عبدالرزاق وابن أبي شيبة على حكم الترقوة<sup>()</sup>.

#### طريق آخر:

قال ابن أبي شيبة (): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ()، عَنْ حَجَّاجٍ ()، عَنْ جُنْدُبٍ الْقَاصِ ()، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّهُ قَضَى فِي التَّرْقُوةِ الْبَعِيرَ.

هذا خطأ، وصوابه عن حجّاج بن أرطاة، عن مسلم بن جندب القاصّ، ولست

- (۱) حدیث مصعب ص (۱۳۹ برقم ۲۱۳).
  - (٢) المحلي بالآثار (١٠/ ٤٥٢).
- (٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٦١ برقم ١٧٥٧٨).
- (٤) كما في المطالب العالية (٩/ ١٤١ برقم ١٨٩١)، وعلّقه عن عبدالرزاق ابن عبدالبر الاستذكار (٨/ ١٠٧).
- (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٥١ برقم ٢٧٣٨١) وعلّقه عن الثوري ابن عبدالبر في الاستذكار (٨/ ١٠٧) وعلّقه عن عُمر الله في التمهيد (١٠٧/ ٣٦٩).
  - (٦) المطالب العالية (٩/ ١٤١ برقم ١٨٩١).
  - (V) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٥/ ١٣٨).
  - (A) وخرّجا ما يتصل بالضلع إذا انكسر في بابه، وسيأتي في موضعه قريباً.
- (٩) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٥٢ برقم ٢٧٣٨٢) وعلّقه عن الثوري ابن عبدالبر في الاستذكار (٨/ ١٠٧)، وعلّقه عن عُمر الله في التمهيد (١٧/ ٣٦٩).
  - (١٠) ع عبدالرحيم بن سُليهان الكِناني أو الطائي، ثقة له تصانيف، سبقت ترجمته في الأثر العشرين.
- (١١) حجّاج هو ابن أرطاة، سبقت ترجمته وأشير إليها مِراراً- وخلاصة حاله أنه ضعيف مكثر من التدليس.
- (١) قوله " جُندب القاص " الصواب: " مسلم بن جندب القاص " كما بُيِّنَ في الأصل. وقد سبقت ترجمته في الصحيفة السالفة.

أشك أن حجّاجاً دلّسه عن زيد بن أسلم، فأما قوله: " جندب القاص " فلست أجزم أنه من أوهام حجّاج، فلعله سقط في نُسخ المصنّف، ولم أر من نبه عليه ().

فتحصّل أن الصواب: " مسلم بن جندب القاص ". فعاد إلى الوجه الثابت عينه.

### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

قال أبو محمد بن حزم: " أما الرِّوايَةُ عن عُمَرَ فَثَابِتَةٌ، قَالَهَا على الْمِنْبَرِ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَة اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وفي خلاصة البدر المنير: "رواه مالك والشافعي بإسناد صحيح "(). وهو كما قالا، صحيح لذاته ولاشك.

- (۱) سيأتي في الأثر الثاني والثلاثين بعد المئتين احتمال ثالث وارد هناك أجلى ممّا هنا، وهو أن يكون ابن أرطاة دلّسه وبينه وبين أسلم اثنين أو ثلاثة، فتارة يصرّح بذكر أحدهما وتارة يذكر الآخر!!
  - (٢) المحل بالآثار (١٠/ ٤٥٤).
- (٣) خلاصة البدر المنير (٢/ ٢٨٢ برقم ٢٣٠٢). والأثـر في البـدر المنـير (٨/ ٤٩١ بـرقم ١٧٨٢) ولـيس في المطبوعة حكم عليه.

(٩٨) عَنْ الْحَجَّاجِ بِنِ الْمِنْهَالِ، أَنَا الْحَجَّاجُ، عِن مَكْحُولٍ، عِن زَيْدِ بِن ثَابِتٍ ﴿ أَنَّهُ اللَّ وَالْمَالِ الْمَنْهَالِ أَنَا الْحَجَّاجُ، عِن مَكْحُولٍ، عِن زَيْدِ بِن ثَابِتٍ ﴿ أَنَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أقِف عليه إلا مُعلّقاً عند ابن حزم بالصورة التي أورِدتْ ().

# الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

قال أبو محمّد بن حَزم: " أَمَّا الرِّوايَةُ عن زَيْدٍ فَوَاهِيَةٌ لأَنَّهُ نَقْلُ الْحَجَّاجِ بن أرطأة، وهو ضَعِيفٌ، ثُمَّ عن مَكْحُولٍ عن زَيْدٍ، وَمَكْحُولٌ لم يُدْرِكْ زَيْدًا "(). وقوله هذا هو التحقيق، وقد سبق ذلك، فالأثر ضعيف، لا يثبت عن زيد الله وقد رُوي ذلك عن قتادة ().

<sup>(</sup>١) المحلي بالآثار (١٠/ ٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٠/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٦١)، ومصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٥١).

# ٣٠ [٣٤] كُمْ فِي كُلِّ سِنَّ؟

(٩٩) عن مَالِكِ، عن دَاوُدَ بن الْحُصَيْنِ ، عن أبي غَطَفَانَ بن طَرِيفٍ الْمُرِّيِ الْمُرِّيِ ، عن أبي غَطَفَانَ بن طَرِيفٍ الْمُرِّيِ ، أن أنه أخبره أَنَّ مَـرْوَانَ بـن الْحَكَمِ ( ) بَعَثَهُ إلى عبـدالله بـن عَبَّ اسٍ يَسْأَلُهُ: مَـاذَا فِي الْخِبِ فَقَالَ عبدالله ابن عَبَّاسٍ: ( فيه خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ). قال: فَرَدَّنِي مَرْوَانُ إلى الضِّرْسِ؟ فقال عبدالله ابن عَبَّاسٍ: ( فيه خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ). قال: فَرَدَّنِي مَرْوَانُ إلى

- (١) ع داود بن الخُصين الأموى مولاهم، أبو سليان المدنى، ثقة إلا في عكرمة، ورُمي برأى الخوارج، مات سنة ١٣٥. التقريب (١٧٨٩). ورويته هنا ليست عن عكرمة كما هو بَيّن. جاء في الجرح والتعديل (٣/ ٨٠٨ برقم ١٨٧٤) عن عباس الدوري عن ابن معين: " داود بن حصين ثقة، وإنها كره مالك له لأنه كان يحدث عن عكرمة، وكان يكره مالك عكرمة". وفي الكامل (٣/ ٩٢ برقم ٦٣١) عن عباس الدوري، سمعت ابن معين يقول: "روى مالك عن داود بن حصين، قلت له: داود ما تقول فيه؟ قال: هو ثقة. قال عباس: وكان عندي أن داود ضعيف حتى قال يحيى ثقة". وفيه عن إبراهيم بن أبي داود عن ابن معين أنه قال عنه: " ليس به بأس". وروى ابن أبي حاتم عن أبيه عن ابن المديني قال: " ما روى عن عكرمة فمنكر الحديث، ومالك روى عن داود بن حصين عن غير عكرمة". وفيه عن أبي حاتم قال: "ليس بقوى، ولو لا أن مالكا روى عنه لتُرك حديثه". وليّنه أبو زرعة. وقد حصر ـ ابن حبان في الثقات (٦/ ٢٨٤ برقم ٧٧٤٨) جرحه فيها نُسِب إليه من بدعة، وبرأه من جهة الرواية لأنه كان مُتقناً، ولم يكن داعية، ولذا قال في مشاهير علماء الأمصار (١٠٦١): " مِن أهل الجِفظ والإتقان". وقال ابن عدى: " وهذا الحديث ليس البلاء من داود، فإن داود صالح الحديث إذا روى عنه ثقة...وداود هذا لـه حـديث صالح، وإذا روى عنه ثقة فهو صحيح الرواية إلا أنه يروي عنه ضعيف فيكون البلاء منهم لا منه مثل ابن أبي حبيبة هذا وإبراهيم بن أبي يحيى كان عند إبراهيم عنه نسخة طويلة". ونقل ابن شاهين (٣٤٠) عن أحمد بن صالح المصري قوله: " من أهل الثقة والصدق ولا شك فيه". وفي ميزان الاعتدال (٣/٧) عن أبي داود قال: " أحاديثه عن عكرمة مناكير، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة. وقال النسائي: ليس به بأس". ولعل الراجح ما ذهب إليه ابن حجر في التقريب والذهبي في "من تكلم فيه وهو موثق" (١٠٥) من أنه ضعيف في عكرمة، ثقة في غيره، وله غرائب تستنكر.
- (٢) م دس ق أبو غَطَفَان بن طريف أو ابن مالك الْمرّي المدني، قيل: اسمه سعد، ثقة، من كبار الثالثة. التقريب (٨٣٦٦).
- (٣) خ ٤ مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، أبو عبدالملك الأموي المدني، وَلِيَ الخلافة في آخر سنة أربع وستين، ومات سنة خمس [ يعني وستين ] في رمضان، وله ثلاث أو إحدى وستون سنة، لا تثبت له صُحبة، قال عروة بن الزبير: مروان لا يُتهم في الحديث. التقريب (٦٦١١). وهو هنا مذكور في القصة، ولم يحتمل الرواية.

عبدالله بن عَبَّاسٍ فقال: أَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الأَضْرَاسِ؟ فقال عبدالله بن عَبَّاسٍ: ( لو لم تَعْتَبِرُ ذلك إلا بِالأَصابِع، عَقْلُهَا سَوَاءٌ ) ( ).

### الأثرية الأثر:

هذا الأثر مداره على الإمام مالك بهذا الإسناد.

خرّجه الإمام الشافعي في الأم تارة عن مالك، وتارة عن محمد بن الحسن عنه () ومن طريقه البيهقي () -، وخرّجه عبدالرزاق في مصنفه () وابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع، أربعتهم ( الشافعي ومحمد وعبدالرزاق ووكيع) عن مالك به مثله، إلا أن ابن أبي شيبة اختصره فلم يذكر مروان في إسناده ولا في متنه، ولا ذكر تردد أبي غطفان عليه.

وخرّجه البيهقي في سننه الكبير () من طريق عبدالله بن يزيد المقرئ ()،

- (١) موطأ الإمام مالك رواية يحيى الليثي (٢/ ٨٦٢ برقم ١٥٥٥ باب الْعَمَل في عَقْل الأَسْنَانِ).
- (٢) كتاب الأم (٦/ ١٢٥)، و (٧/ ٣١٦ ٣١٧) وهو في هذا الموضع الثاني من رواية محمد بن الحسن عن مالك. قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (٦/ ٢١٩): "قد رواه الشافعي عن مالك في كتاب جراح الخطأ وإنها رواه في كتاب الديات والقصاص عن محمد بن الحسن عن مالك لأنه يحكي في ذلك الكتاب أخبار محمد بن الحسن وكلامه على أهل المدينة ثم يذب الشافعي عنهم ويجيب محمد عها احتج به عليهم لا أنه لم يسمعه من مالك".
  - (٣) معرفة السنن والآثار (٦/ ٢١٨ ٢١٩ برقم ٤٩١٠).
  - (٤) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٤٥ برقم ١٧٤٩٥)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى بالآثار (١٠/ ٤١٣).
  - (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٥٤ برقم ٢٧٣٩٣)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى بالآثار (١٠/ ١٣).
    - (٦) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩٣).
- (۷) ع عبدالله بن يزيد المكي، أبو عبدالر حمن المقرئ، أصله من البصرة أو الأهواز، ثقة فاضل، أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة، مات سنة ٢١٣ وقد قارب المئة، وهو من كبار شيوخ البخاري. التقريب (٣٧٣٩). وثقه ابن المبارك وهو من أقرانه، والنسائي، وابن سعد وغيرهم. يُنظر: تهذيب الكمال (٣٦٥٤).

ثنا سعيد بن أبي أيوب ()، حدثني يزيد بن أبي حبيب ()، أن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت ()، أخبره عن أبي غطفان، أن ابن عباس كان يقول: (في الأصابع عشر عشر عشر فأرسل مروان إليه، فقال: أتفتي في الأصابع عشر عشر وقد بلغك عن عمر في فأرسال مروان إليه، فقال ابن عباس: رحم الله عمر قول رسول الله المحافظة أحق أن يتبع من قول عمر فهذا له حُكم الرّفع و لاشك.

- (۱) ع سعيد بن أبي أيوب الخُزاعي مولاهم، المصري، أبو يحيى بن مقلاص، ثقة ثَبْت، مات سنة ١٦١ وقيل غير ذلك، وكان مولده سنة مئة. التقريب (٢٢٨٧). وثقه ابن معين في رواية إسحاق الكوسج كها في الجرح والتعديل (٢٤/٤ برقم ٢٧٧)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٧/ ٥١٦).
- (۲) عيزيد بن أبي حبيب المصري، أبو رجاء، واسم أبيه سويد، واختُلِف في ولائه، ثقة فقيه، وكان يُرسِل، مات سنة ١٢٨ وقد قارب الثهانين. التقريب (٧٧٥١). قال ابن سعد الطبقات الكبرى (٧/٥١): " مولى لبني عامر بن لؤي من قريش، وكان ثقة كثير الحديث". وفي تذكرة الحُقّاظ (١/ ١٢٩): " قال أبو سعيد بن يونس: كان مفتي أهل مصر، وكان حليها عاقلا، وهو أول من أظهر العلم بمصر والمسائل والحلال والحرام، وقبل ذلك كانوا يحدثون في الترغيب والملاحم والفتن. وقال الليث بن سعد: يزيد عالمنا وسيدنا". أما إرساله المُشار إليه فيظهر أنه يكاد يختصّ بروايته عن الزهري، قال العلائي في جامع التحصيل ص(٠٠٣ برقم ٩٩٨): "قال أبو عبدالرحمن المقري: لم يسمع من الزهري شيئا ولم يعاينه. قال ابن أبي حاتم: إنها كتب إليه، وهو يقول في روايته: كتب إليّ الزهري. قلت (العلائي): تقدم أن مثل ذلك متصل، وإنها ذكرته تبعا لابن أبي حاتم". ثم ذكر حديثين يُقال أن له فيهها واسطة أحدهما في صحيح مسلم.
- (٣) م د ق موسى بن سعد أو سعيد بن زيد بن ثابت الأنصاري، المدني، مقبول، من الرابعة. التقريب (٣) د ق موسى بن سعد أو سعيد بن زيد بن ثابت الأنصاري، المدني، مقبول، من الرابعة. التقريب (٧٠١٤). وقد ذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٢٠١ برقم ٢٦١٢): " روى عن حفص بن عبيد الله في الصلاة، روى عنه يزيد بن أبي حبيب". فيضاف إخراج مسلم له في هذا الموضع إلى توثيق ابن حبان، وقول ابن حجر: مقبول أي: حيث يُتابع، وتفردَ عبدُ الرزاق فجعل أباه سعيداً، وغيره لا يقول إلا سعد، وهو كذلك عند البخاري في تاريخه الكبير، وابن أبي حاتم، وابن منجويه، ورجّحه المزي. وجعله الحاكم في تسمية رجال البخاري ومسلم (١٦١٣) ابن سعيد كقول عبدالرزاق.
- (١) يشير المرفوع المذكور قريبا من روايته في تساوي الأصابع دون ديتها عند البخاري في

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

الأثر صحيح بهذا الإسناد من طريقيه، فطريق البيهقي وإن كان فيها موسى بن سعد وهو مقبول إلا أنه توبع بها سبق، فصح الطريقان، والله تعالى أعلم.

#### إضافة:

ما يتصل بالأصابع مروي عن ابن عبّاس - رضي الله تعالى عنهما - مرفوعا وموقوفاً، بهذا اللفظ وبغيره، ويأتي في موضعه قريباً ().



- = صحيحه وغيره، ويُنظر: فتح الباري لابن حجر (١٢/ ٢٢٥) وعُمدة القاري (٢٤/ ٥٤)، وكذا المُحلى لابن حزم (١١/ ٢١٥)، فأما ذكر ديتها مرفوعة ففي حديث عبدالله بن عَمرو هم، وفي كتاب عَمرو بن حَزم هم، وغيرهما، وسبق أنه صحيح.
  - (١) في تخريج الأثر الثاني والثمانين.

(١٠٠) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِي، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: ( فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنْ الإِبِلِ ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه عبدالرزاق () في مصنّفه عن معمر والثوري – ومن طريق الثوري علّقه ابن حزم () –، وابن أبي شيبة في مصنفه () عن أبي الأحوص، والبيهقي () من طريق أبي عَونة، عَونة، أربعتهم ( معمر والثوري وأبو الأحوص وأبو عوانة ) عن أبي إسحاق…به، مثله.

### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

ظاهره أنه حسن لذاته، فكلهم ثقات إلا عاصم بن ضمرة، وهو صدوق - بحسب ما تحقق في الأثر العاشر ومواضع بعده من هذا البحث -، ولم يُعمَل عدم تصريح أبي إسحاق بالسماع من عاصم، لأنه معروف به، مكثر عنه، احتج به بعض مَن شرط الصحة - ابن خزيمة والحاكم وغيرهما - ولم أجد أحداً من الأئمة أعلّ بذلك أبداً، فلزم تجاوز ذلك، وحمله على السماع والحال ما ذُكِر.



- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳٤٥ برقم ۱۷٤۹۲).
  - (٢) المحلى بالآثار (١٠/ ٤١٣).
- (٣) هذا الأثر ساقط من الطبعة المعتمدة، وهو مثبتٌ في ط. دار الفِكر (٦/)، وغيرها.
- (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٨٩ برقم ١٦٠٣٨)، وعلَّقه في معرفة السنن والآثار (٦/ ٢١٨).

(١٠١) عن المُغيرة بن مِقْسَم الضَّبِي () عن إبراهيم النَّخَعِي () قال: جَاءَ عُرْوَةُ البَارِقِيّ () بخَمْسِ خِصَالٍ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فَ إِلَى شُرَيْحٍ () : (فِيْ عَيْنِ البَارِقِيّ () بِخَمْسِ خِصَالٍ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فَ إِلَى شُرَيْحٍ () : (فِيْ عَيْنِ الدَّابَةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا، وأَنَّ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ سَوَاءٌ في السِّنِ والمُوضِحَةِ، ومَا خَلا الدَّابَةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا، وأَنَّ الأَصَابِعَ سَوَاءٌ الخِنْصَرُ والإِبْهَامُ، وأَنَّ أَحَقَّ أَحْوَالِ الرِّجَالِ أَنْ ذَلِكَ فَعَلَى النِّصْفِ، وأَنَّ الأَصَابِعَ سَوَاءٌ الخِنْصَرُ والإِبْهَامُ، وأَنَّ أَحَقَّ أَحْوَالِ الرِّجَالِ أَنْ يُصِدَّقَ عَلَيْهَا عِنْدَ مَوْتِه فِيْ وَلَكِهِ إِذَا ادَّعَاهُ، وأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَه ثَلاثاً وَهُو يُصِدَقً عَلَيْهَا عِنْدَ مَوْتِه فِيْ وَلَكِهِ إِذَا ادَّعَاهُ، وأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَه ثَلاثاً وَهُو مَرِيْضٌ؛ وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِيْ العِدَّةِ ). وفي بعض طرقه: (أَنَّ الأَصَابِعَ والأَسْنَان فِي اللَّيْ اللَّيْ سَوَاءٌ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَر:</u>

هذا الأثر يرويه هُشيم عند محمد بن الحسن الشيباني في الحُجّة ()، وسعيد بن منصور في سُننه ()، ومن طريقه يعقوب بن سفيان في المعرفة

- (۱) مُغيرة بن مِقسَم الضَّبِي مولاهم، أبو هِشام الكوفي الأعمى، ثقة مُتقن إلا أنه كان يُدلِّس ولاسيها عن إبراهيم الراهيم سبقت ترجمته في الاثر الثامن عشر، وسيأتي في الحُكم على الاثر ما يتصل بروايته عن إبراهيم النخعى.
- (٢) ع إبراهيم بن يزيد بن قيس النَّخَعِي الكوفي الفقيه، ثقة إلا أنه يُرسِل كثيراً،سبقت ترجمته في الأثر العاشِر.
- (٣) ع عُروة بن الجَعْد ويُقال: ابن أبي الجعد، ويُقال: اسم أبيه: عياض البارقي، صحابي، سكن الكوفة، وهو أول قاض بها. التقريب (٥٩٠). ولعل الأقرب أن اسمه: "عروة بن أبي الجعد عياض البارقي " وقد خطّا ابن المديني كها في الاستيعاب (٣/ ١٠٠٥) من أسقط كلمة " أبي "، وذكر أن غُندر كان يهم فيه، فالمرجّح أنه " ابن أبي الجعد "لقول ابن المديني، وتقديم البخاري ذلك في تاريخه الكبير (٧/ ٣١ برقم ١٦٩٧) ويُنظر أيضاً: جامع الترمذي (٤/ ٢٠٢ بعد رقم ١٦٩٤)، وسنن أبي داود (ط. عيي الدين ٣/ ٢٥٦ برقم ٢٥٦)، ومُسند الحميدي (٢/ ٣٧٣)، وكذا أُثبِتَ اسمه في مسند أحمد وجماعة.
  - (٤) شريح بن الحارث القاضي الشهير، سبقت ترجمته، وهو ثقة مخضرم.
  - (٥) الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني (٤/ ٨٥ ٩٣) واللفظ المثبت في الأصل له.
- (٦) سنن سعيد بن منصور (ط. الأعظمي ٢/ ٦٨ برقم ١٩٦٢) وعنده : "قال مغيرة : ونسيت الخامسة =

والتاريخ ()، والبيهقي في سننه الكبير (). وجرير (عند ابن أبي شيبة في المصنف)، ومن طريقه علّقه ابن عبدالبر ()، وابن حزم ().

وأبو عَوانة الوضّاح بن عبدالله عند سعيد بن منصور في موضع آخر من سُننه ()، ووكيع الضبي في أخبار القضاة ().

وشُعبة، علّقه عنه عن مغيرة ابن حزم في المُحلى بالآثار ().

أربعتهم ( هُشيمٌ وجريرٌ وأبو عَوانة وشُعبة ) عن المُغيرة بن مِقسَم الضَّبِي، عن

- = حتى ذكرني عبيدة: أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا ورثته ما دامت في العدة".
  - (١) المعرفة والتاريخ ط. خليل منصور (٣/ ١٢٣).
- (٢) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩٧ برقم ١٦٠٩٣)، قال البيهقي بعده : " وفي هذا انقطاعٌ، والله أعلم". وأشار إليه تعليقاً في معرفة السنن والآثار (٦/ ٢٢٨).
- (٣) هو : ع جرير بن عبدالحميد بن قُرْط الضَّبِيّ، [أبو عبدالله] الكوفي نزيل الريّ وقاضيها، ثقة، صحيح الكِتاب قيل : كان في آخر عمرِه يَهِم من حِفظه، سبقت ترجمته في الأثر الثالث والثلاثين.
- (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٥٤ برقم ٢٧٣٩٥). وتكرر بعدُ ما يتعلق بالأصابع (٩/ ٥٧ برقم ٢٧٤١٦)، وكذا ما يتعلق بعين الدابة... وعنده: "عن إبراهيم عن شُريح قال: جاء عروة...". والسياقة المثبتة في الأصل من كتاب الحُجّة لمحمد بن الحسن.
- (٥) الاستذكار (٨/ ٩٠٨). قال أبو عمر بن عبدالبَر مُعلِّقاً : " هذا خلاف ما رواه مالك عن زيد بن أسلم في هذا الباب عن عمر". وستأتي الرواية الأخرى عن عُمر.
  - (٦) المحلى بالآثار (٨/ ١٤٩).
  - (٧) سنن سعيد بن منصور (ط. الأعظمي ٢/ ٦٧ برقم ١٩٦١).
- (٨) أخبار القضاة لمحمد بن خلف الضبي، الشهير بوكيع (١/ ٢٩٩)، وفيه: "عفان قال: حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن ابراهيم، أن هاشم بن هبيرة (كذا قال) كتب إلى شريح في خصلة واحدة من الخمس التي جاء بهن عروة البارقي من عند عمر بن الخطاب... " فذكر نحوه.
- (٩) المُحلى بالآثار (٨/ ١٥٠) وسياقه كما يلي: "كما رُوِّينَا من طَرِيقِ شُعْبَةَ، عن المُُغِيرَةِ بن مِقْسَم، عن إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قال: كَتَبَ عُمَرُ مع عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ إِلَى شُرَيْحٍ في عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبْعُ ثَمَنِهَا، وَأَحَقُّ ما صَدَقَ بِهِ الرَّجُ لُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ يَنْتَفِى مِن وَلَدِهِ أو يَدَّعِيهُ".

إبراهيم النَّخَعِي...به بنحو اللفظ التام المصدِّر به، وابن أبي شيبة اقتصر - في هذا الموضِع - على القدر المتعلق بالترجمة وهي تساوي الأصابع والأسنان في الدِّية ().

#### طريق ثانية:

خرّجها عبدالرزاق () - ومن طريقه علّقه ابن عبدالبَرَ ) -، ووكيع الضبي في أخبار القضاة ()، والبيهقي في سننه ()، وعلّقه ابن حزم () عن الثّوري، عن جابر ()، عن الشّعبي، عن شُريح قال: كَتَبَ إِلَيَّ عُمَر بِخَمْسٍ مِنْ صَوَافِيْ الأُمَرَاء (): ( أن الأسنان

- (۱) وهو قوله: (أَنَّ الأَصَابِعَ والأَسْنَانِ فِي الدِّيةِ سَوَاءٌ). وقد قطّعه بحسب التراجم، فذكر ما يتعلق بطلاق الرجل في مرضه في موضعين من الباب، ثم ما يتصل بدية الأصابع، ثم ما يتصل بعين الدَّابة، ثم ما يتعلق بجراحات الرجال والنساء وأنها تستوي في السِّن والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل.
- (۲) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۹۶ برقم ۱۷۷٤۸)، وذكر ما يتعلق بالأسنان في موضع آخر مصنفه عبدالرزاق (۹/ ۳۹۶ برقم ۱۷٤۹۳)، وذكر في موضع ثالث (۱/ ۷۷ برقمي ۱۸٤۱۸)، و ۱۸٤۱۹ ما يتعلق بعين الدابة دون غيره.
  - (٣) الاستذكار (٨/ ١٠٩).
  - (٤) أخبار القضاة لوكيع (٢/ ١٩٣).
- (٥) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩٦ برقم ١٦٠٩٢)، وقال بعده : " جابر الجعفي لا يحتج بـ ه، وقـ د خولف في لفظه و حكمه".
- (٦) المحلى بالآثار (٨/ ١٤٩). وفيه: " وَبِرِوَايَةٍ عن عُمَرَ بن الْخَطَّابِ من طَرِيتِي سُفْيَانَ وَعَمْرِو بن دِينَارٍ وَمَعْمَرِ قال سُفْيَانُ: عن جَابِرِ الجُمُعْفِيُّ... فذكر نحوه".
- (٧) دت ق جابر بن يزيد بن الحارث الجُعفي، الكوفي، ضعيف رافضي-، سبق في الأثر الحادي والثلاثين، وستأتي أقوال الأئمة فيه مفصّلة في الحكم على هذا الأثر.
- (A) في الأصل (صواف) والتصويب من بقية مصادر التخريج (سنن البيهقي وأخبار القضاة، والبدر المنير... وغيرها). قال ابن عبدالبر في جامع بيان العِلم وفضله (٢/ ١٤٤) -: "...عن المسيب بن رافع قال: كان إذا جاء الشيء من القضاء ليس في الكتاب ولا في السنة شُمّي صَوَافي الأمراء؛ فدُفِع إليهم؟ فجمع له أهل العلم؛ فها اجتمع عليه رأيهم فهو الحق". ونقل نحوه ابن نوح العمري الشهير بالفُلاني -

سواء، والأصابع سواء، وفي عين الدابة ربع ثمنها، وعن الرَّجُل يُسأل عن ولده عند موته فأصدق ما يكون عند موته، وعن جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرِّجال).

## الحُكُمُ عَلى الأَثَر:

#### ملاحِظ على الطريق الأولى:

شيخ إبراهيم النّخعي في هذه الرواية هو: شُريح بن الحارث القاضي، وليس عروة بن الجعد هذا هو المتعيّن عند التأمل، وبه جاءت سياقة إسناد ابن أبي شيبة وغيره، فهل رواية إبراهيم عن شُريح مُرسلة؟ وهل في رواية مغيرة عن إبراهيم مطعن؟

# ١- رواية إبراهيم النّخعي عن شُريح:

التاريخ يحتمل ذلك ولا شك فإن شُريح مات بعد الثهانين، وإبراهيم مولود قريب من سنة خمس وأربعين، وكلاهما كوفي، ومعلوم أن شُريحاً قضى في الكوفة أكثر من خمسين سنة، وقيل: قضى بها ستين سنة. ثم قضى في البصرة بضعة أعوام، ورواية إبراهيم عنه عند النسائي وغيره ().

- في إيقاظ همم أولي الأبصار (ص١٨)، وكتابه هذا من أطول الكتب اسماً حد علمي فقد قال في مقدمته ص(٣): "وسميته: إيقاظ همم أولي الأبصار للإقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم عن الابتداع الشائع في القرى والأمصار من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأعصار". فعنوانه في أربع وعشرين كلمة.
- (۱) هذا على حمله على الاتصال وهو الظاهر -، وعلى فرض أنه أرسله عن شيخه بلديّه مع طوال المعاصرة واتحاد البلد؛ فإني ارى أنه مرسل صحيح على هذا الفرض. قال ابن معين: "مرسلات إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث الضحك في الصلاة". رواه عن عبّاس الدوري ابن عدي في الكامل (٣/ ١٦٨)، ومن طريقه البيهقي كها في مختصر الخلافيات (ط. عقل ١/ ٣٣٧).

#### ٢- رواية مُغيرة عن إبراهيم:

مُغيرة بن مِقسَم موصوف في التقريب بأنه " ثقة مُتقن إلا أنه كان يُدلّس ولاسيا عن إبراهيم ".

وقد نقل أبو حاتم عن أحمد قوله: "حديث مغيرة بن مِقسَم مدخول، عامة ما روى عن إبراهيم إنها سمعه من حمّاد [يعني ابن أبي سليان]، ومن يزيد بن الوليد والحارث العُكْلي، وعُبيدة [يعني ابن مُعتّب]، وغيرهم. وجعل يُضعّف حديث مغيرة عن إبراهيم وحده، وكان مغيرة صاحب سُنَّة ذكيّاً حافِظاً "().

وقال ابن معين - رواية ابن محرز ( )-: " الحكم عن إبراهيم أحب إليَّ من مغيرة عن إبراهيم ". ومعلوم أن رواية الحكم من أرفع من يروي عن إبراهيم عندهم ( ).

وقال العِجلي: "مغيرة ثقة فقيه الحديث، إلا أنه كان يُرسِل الحديث عن إبراهيم وإذا وُقِفَ أخبرهم ممّن سمعه، وكان من فقهاء أصحاب إبراهيم...".

وجاء في سؤالات أبي عُبيد الآجري عن أبي داود: "قال جرير: جلست إلى أبي جعفر الرازي، قال: إنها سمع مغيرة من إبراهيم أربع أحاديث؛ فلم أقل شيئاً، وقال علي [هو ابن المديني]: وفي كتاب جرير عن مغيرة عن إبراهيم مئة سماع"().

وقال أبو داود أيضاً: "...ومغيرة لا يُدلّس، سَمِع مغيرة من إبراهيم مئة وثهانين حديثاً" (). وفيه: "... سمعتُ أبا بكر بن عياش: قلت لمغيرة: يا كذّاب! إنها سمعت من

- (۱) الجرح والتعديل (۸/ ۲۲۸) وهؤلاء الذين ذكرهم الإمام أحمد في الواسطة فيهم الثقة كالحارث العُكْلي، والصدوق كحيّاد، والضعيف كعُبيدة، ومجهول الحال كيزيد بن الوليد. فتمثيل أحمد هذا في غاية الدِّقة، كأنه قال: واسطته إلى إبراهيم قد تكون على أى درجة من الثقة أو الضعف.
  - (۲) سؤالات ابن محرز (برقم ٥٨٥).
  - (٣) يُنظر في ذلك مثلاً: الجرح والتعديل (٣/ ١٢٣ ١٢٤ برقم ٥٦٧).
    - (٤) سؤالات أبي عبيد الآجري (ص١٧٢ برقم ١٦٧).
      - (٥) المصدرالسابق ص(١٧١ برقم ١٦٦).

إبراهيم مئة وثمانين. قال أبو داود: أدخل مغيرة بينه وبين إبراهيم قريباً من عشرين رجلاً" ().

وروى يعقوب بن سفيان عن ابن المديني قوله: "...ومغيرة كان أعلم الناس بإبراهيم ما سمع منه وما لم يسمع، لم يكن أحد أعلم به منه، حَمَلَ عنه وعن أصحابه "().

ولذا نجد أن روايته عن إبراهيم النَّخَعِي عند البخاري ومسلم في صحيحيها، وذلك لأنه أعلم الناس بحديث إبراهيم كها قال ابن المديني، ووصل الحال بأبي داود إلى أن نفى تدليسه جملة. فالراجح قول ابن المديني وأبي داود وصنيع صاحبي الصحيح (مع أنه يمكن أن يُقال أنها انتقيا انتقاءً)، وعليه فلا يُلتفتُ إلى هذا الملحظ في الإسناد في مثل هذا الحال، والله تعالى أعلم.

#### ملاحِظ على الطريق الثانية:

الطريق الثانية مدارها على الثوري عن جابر الجُعفي، وقد استقر الأمر عند أهل النقد من مفتتح القرن الثالث فها بعده – حسب ما تتبعت – على تضعيفه، بعد أن كان شُعبة والثوري قالا فيه قولاً حسناً، وكذّبه بعض معاصريه فمن بعدهم، ثم استقر الأمر على ما ذُكِر، وهذا طرف ذو دلالة من أقوال الأئمة ():

- قال الدوري عن ابن معين: "كان جابر كذابا ". وقال في موضع آخر: " لا يكتب حديثه و لا كرامة ".
- وقال بيان بن عمرو عن يحيى بن سعيد القطّان: " تركنا حديث جابر قبل أن يقدم علينا الثوري ".
  - (۱) المصدر السابق (ص۱۷۳ برقم ۱۲۸).
  - (٢) المعرفة والتأريخ ط. خليل منصور (٣/ ١٣٢).
  - (٣) من تهذيب التهذيب (٢/ ٤٢ ٤٥)، سوى ما يوتّق من غيره.

- وقال يحيى بن يعلى: قيل لزائدة: ثلاثة لم لا تروي عنهم؟ ابن أبي ليلى وجابر الجعفى والكلبي. قال: " أما الجعفى فكان والله كذّابا يؤمن بالرجعة...".
- وقال أبو يحيى الحماني عن أبي حنيفة: "ما لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي، ما أتيته بشيء من رأيي إلا جاءني فيه بأثر وزعم أن عنده ثلاثين ألف حديث لم يظهرها ".
  - وقال الإمام أحمد: " تركه يحيى وعبدالرحمن ".
- وقال النسائي: "متروك الحديث ". وقال في موضع آخر: "ليس بثقة ولا يكتب حديثه ".
- وقال ابن عدي: "له حديث صالح، وشعبة أقل رواية عنه من الثوري، وقد احتمله الناس، وعامة ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرجعة. وهو مع هذا إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق ".
- وقال ابن أبي مطيع قال لي جابر الجعفي: عندي خمسون ألف باب من العلم ما حدثت به أحدا؛ فأتيت أيوب؛ فذكرت هذا له فقال: " أما الآن فهو كذّاب ".
- وقال جرير بن عبدالحميد عن ثعلبة أردت جابر الجعفي فقال لي ليث بن أبي سليم: "لا تأته فهو كذاب". قال جرير: "لا أستحل أن أروي عنه كان يؤمن بالرجعة".
  - وقال العقيلي في الضعفاء: "كذبه سعيد بن جبير ".
    - وقال الساجي في الضعفاء: "كذَّبه ابن عيينة ".
- وقال الميموني قلت لأحمد بن خراش: أكان جابر يكذب؟ قال: "أي والله وذاك في حديثه بَيِّن ".

- وقال ابن حبان: "كان سبائيا من أصحاب عبدالله بن سبأ، وكان يقول أن عليا يرجع إلى الدنيا. فإن احتج محتج بأن شعبة وغيره والثوري رويا عنه قلنا: الثوري ليس من مذهبه ترك الرواية عن الضعفاء، وأما شعبة وغيره فرأوا عنده أشياء لم يصبروا عنها وكتبوها ليعرفوها فربها ذكر أحدهم عنه الشيء بعد الشيء على جهة التعجب ".

وأقوال أهل العِلم فيه كثيرة، وقد اخترتُ منها ما رجوت أنه أدل على المترجّع المستقر عند أهل النقد من أنه ضعيف متهم، مختل المعتقد.

#### أحكام أهل العِلم على الأثر:

- الأثر معلّق عند الإمام البخاري في صحيحه عن عمر في في كتاب الدِّيات هكذا: " بابُ القِصاص بَيْنَ الرِّجالِ والنَّساءِ في الجراحاتِ، وقال أهل العِلم يُقتل الرِّجل بالمرأة، ويُذكر عن عُمر: تُقاد المرأة من الرِّجل في كل عَمْدٍ يبلغُ نفسه فها دونها من الجِراح...".
  - قال البيهقي بعد روايته السابقة -: " وفي هذا انقطاعٌ، والله أعلم ".
- وقال في موضع آخر () مشيراً إلى الوجهين تِبَاعاً: " ورُوي عن إبراهيم النخعي عن عمر أنه كتب به إلى شريح وهو أيضا منقطع، ورواه جابر الجعفي وهو ضعيف عن الشعبي... ".
- وقال أبو عمر بن عبدالبَر مُعلِّقاً على رواية ابن أبي شيبة -: "هذا خلاف ما رواه مالك عن زيد بن أسلم في هذا الباب عن عمر ". وستأتي الرواية الأخرى عن عُمر في موضعها.
- وقال ابن حزم: " وأما عن عَلِيٍّ وَعُمَرَ رضي الله عنهما فَمَرَاسِيلُ كُلُّهَا، ثُمَّ لو صَحَّتْ لَمَا كان فيها حُجَّةُ... " ( ).
  - (۱) سنن البيهقي الكبير (٦/ ٩٨ عد رقم ١١٣١٠).
    - (۲) المحلي (۸/ ۱۵۰).

- وقال ابن حجر: " وسنده صحيح إن كان النخعي سمعه من شريح وقد أخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر... ()".

#### خُلاصة الحكم على الأثر:

الأقرب الأثر – فيها ظهر بعد تردد – حسن أو صحيح من طريقه الأولى، فرواية إبراهيم عن شريح محمولة على الاتصال لأنه بلديّه وقد عاصره مدة طويلة وهو من أهل العِلم والقضاء، وإبراهيم من النجباء في أول أمره، ثم من العلماء الفقهاء، فعدم حمل هذا على الاتصال غير سديد فيها يُرى. وكذا حال مغيرة، فهو ثقة، وقد جزم ابن المديني وغيره أنه أعرف الناس بحديث إبراهيم ما رواه عنه وما لم يروه، وأنه أخذ عنه وعن أصحابه، وحديثه عنه في الصحيحين...كما سبق. ولذا نجد أن ابن حجر علّق تصحيحه وعند تعرّضه لتعليق البخاري له كما سبق – بسماع إبراهيم من شُريح، وهو متوجّه فيها يُرجى.

فأما الطريق الثانية فضعيفة جداً لشدة ضعف جابر الجُعفي، والله تعالى أعلم.

(١) فتح الباري لابن حجر (١٢/ ٢١٤).

(١٠٢) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ [بن مسعود] ﷺ قَالَ: ( فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنْ الإِبِلِ أَخْمَاسًا ). حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ -فِي الأَسْنَانِ-: ( سَوَاءٌ )١.

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أقِف عليه إلا عند ابن أبي شيبة.

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

هذا الأثر يحدِّث به أشعث على وجهين: تارة بإثبات مسروق واسطة بين الشعبي وابن مسعود ، وتارة بجعله عنه بلا واسطة، وقد سبق أن هذا إسناد ضعيف لتفرد أشعث بن سوّار به مع ضعفه بها يشبه الاتفاق ().

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ٥٥ برقمي: ۲۷٤٠٣، ۲۷٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) وقد سبق ذلك في الأثر السادس عشر، ومواضع منها الآثار: ٢٣، و ٢٥، و ٢٨، و ٢٩، وغيرها.

## ٣١ [٣٥] مَنْ قَالَ تُفَضَّلُ بَعْضُ الأَسْنَانِ عَلَى بَعْضِ

- (١) هذا تفسير يحيى بن سعيد الأنصاري لِما أقبل من الفم، وهي الأسنان التي يشين الفم سقوط شيء منها غالماً.
- (٢) لأنه على جعل فيها أقبل من الفم خمساً من الإبل وعددها اثنا عشر: أربع ثنايا، وأربع رَباعيّات، وأربعة أنياب فهذه ستون بعيراً، والأضراس عشرون غالبا لكل منها بعير، فيكون مجموع ذلك ثهانون بعيراً، وهي أقلّ من الدّية بنحو الحُمُس. يُنظر: الاستذكار (٨/ ١٠٧).
- (٣) لأنه الله المن وافق قضاء عمر الله على أقبل من الفم وهي ستون بعيراً، ثم إنه جعل في الأضراس العشرين خساً من الإبل لكل منها، فذلك مئة، فيكون مجموعها في قضاء معاوية مئة وستون فزادت على الدية بأكثر من النصف.
- (3) قال ابن عبدالبر في الاستذكار (٨/ ١٠٦) : "لم يذكر الأسنان واقتصر على ذكر الأضراس التي فيها الاختلاف ولو أراد الأضراس والأسنان لم تكن الدية سواء لأن الأضراس عشرون ضرسا والأسنان اثنتا عشرة سنا، فلو لم يكن فيها إلا بعيران بعيران لم تكن في جميعها إلا أربعة وستون بعيرا فأين هذا من تمام الدية؟!". ويُلحظ أن الجميع متفق على ما أقبل من الفم، واختلافهم في الأضراس، فعند عمر نقصت عن الدية، وعند معاوية في زادت عن الدية، وجعل ابن المسيب في كل ضرس بعيران فيكون في مجموع الأضراس أربعين بعيراً وفيها أقبل من الفم ستون، فتساوي الدّية، وسبق عن غير صحابي أن الأسنان سواء، والأصابع سواء. وفي فقه الباب نقل عن ابن عبدالبريفسر المسألة فيها أرجو.

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثريرويه الإمام مالك في الموطأ<sup>()</sup>، ومن طريقه الشافعي كما في كتاب الأم<sup>()</sup> ومن طريق الشافعي يرويه البيهقي<sup>()</sup> ويرويه ابن جريج عند عبدالرزاق في مصنفه<sup>()</sup> ومن طريقه ابن عبدالبر في التمهيد<sup>()</sup> وابن حزم في الإحكام<sup>()</sup> ويرويه ابن نمير عند ابن أبي شيبة في مصنفه<sup>()</sup> ويرويه سفيان بن عيينة عند ابن عبدالبر في الاستذكار<sup>()</sup> . أربعتهم (مالك وابن جريج وابن نمير وابن عيينة) عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، بنحو السياقة السابقة، واللفظ لرواية ابن نمير عند ابن أبي شيبة.

#### الحُكُمُ عَلَى الأَثَر:

في إسناد هذا الأثر مَلْحَظٌ واحد هو رواية ابن المسيّب عن عُمر ١٠٠٠

ابن المسيّب أدرك زمناً يسيراً من خلافة عُمر الله مُقدّرٌ بنحو ثمان سنين، فقد ولد لسنتين مضتا من خلافته، وسمعه ينعى النّعمان بن مقرّن الله على المنبر ().

وقد قال يحيى بن سعيد القطان: " سعيد بن المسيب عن عمر الله مرسل يدخل في

- (١) موطأ مالك رواية يحيى الليثي (٢/ ٨٦١ برقم ١٥٥٤).
  - (۲) كتاب الأم (۷/ ۲۳٤).
- (٣) في موضعين: في سننه الكبير(٨/ ٩٠ برقم ١٦٠٤٥)، وفي معرفة السنن والآثار (٦/ ٢٢٠ برقم ٤٩١٣).
  - (٤) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٤٧ برقم ١٧٥٠٧).
    - (٥) التمهيد لابن عبدالبر (١٧/ ٣٨٠).
      - (٦) الإحكام لابن حزم (٧/٢٤٤).
  - (٧) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٥٦ برقم ٢٧٤١).
- (A) الاستذكار لابن عبدالبر (١٠٦/٨)، وقد امتدح هذه الرواية بقوله: "ورواية ابن عيينة لهذا الخبر عن عيي ابن سعيد أبين من رواية مالك".
- (٩) في مصادر ترجمته يُنظر مثلاً: المراسيل لابن أبي حاتم ( ص٧٣ برقم ٢٥٥)، وتهذيب التهذيب (٤/ ٧٧).

المسند على المجاز "(). فيحيى مع تشدده المشتهر يقبل مراسيله عن عُمر، ويجريها مجرى المتصل.

ولعل حُجّته ما ورواه ابن مندة في الوصية من طريق يزيد بن أبي مالك قال كنت عند سعيد بن المسيب فحدثني بحديث فقلت له من حدثك يا أبا محمد بهذا؟ فقال: "يا أخا أهل الشام خذ ولا تسأل فأنا لا نأخذ إلا عن الثقات "().

فأما ما رواه عبّاس الدوري عن ابن معين: "سعيد بن المسيب قد رأى عمر وكان صغيراً". قال عبّاس: "قلت ليحيى: هو يقول ولدت لسنتين مضتا من خلافة عمر، قال يحيى: ابن ثهان سنين يحفظ شيئا؟! قال إن ها هُنا قوم يقولون إنّه أصلح بين علي وعثهان وهذا باطل ولم يثبت له السهاع من عمر "() = فتوجّه لنفي السهاع مع أن غيره أثبت له سهاع أشياء يسيرة، والراجح هو قبول مرسل ابن المسيّب عن عُمر على ما ذكر يحيى القطان لقرب العهد، ولجلالة ابن المسيّب، ورِفعة مراسيله، ولخبرته بأقضية عُمر حتى كان ابن عمر وغيره يسألونه عنها!

وقد حمل الإمام أحمد وغيره روايته عنه على الاتصال، ومعلومة منزلة مراسيل ابن المسيّب للأحاديث المرفوعة، فكيف بأثر موقوف وقع في باكورة عُمره فحدّث عنه بعدُ، أو احتمله ممن عاصروا وخَبروا فحدّث به بعد؟!

فالأمر - فيها يظهر - كها قال أحمد: " إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل؟! ".

وقد وجدتُ كلاماً لابن القيّم موافق لما سبق، فقد قال: " وقال الإمام أحمد وغيره من الأئمة (): سعيد بن المسيب عن عمر عندنا حُجّةٌ. قال أحمد: إذا لم نقبل سعيدا عن

- (١) المراسيل لابن أبي حاتم ص(٧١ برقم ٢٤٨).
  - (۲) تهذیب التهذیب (۶/ ۷۷).
- (٣) المراسيل لابن أبي حاتم ( ص٧٧ برقم ٢٤٩).
- (٤) هو شيخ أحمد الإمام يحيى بن سعيد القطان، كما سبق عنه، وبعد أحمد كثير من الأئمة والحُفّاظ جعلوا

عمر فمن نقبل؟! قد رآه وسمع منه. ذكره ابن أبي حاتم. فليس روايته عنه منقطعة على ما ذكره أحمد. ولو كانت منقطعة فهذا الانقطاع غير مؤثر عند الأئمة، فإن سعيدا أعلم الخلق بأقضية عمر، وكان ابنه عبدالله بن عمر يسأل سعيدا عنها، وسعيد بن المسيب إذا أرسل عن رسول الله على قُبِلَ مرسله، فكيف إذا روى عن عمر؟! "().

فتحصّل مما سبق أن الأثر صحيح.

<sup>=</sup> لرواية ابن المسيّب عن عُمر ﴿ حكم الاتصال على كل حال إذا صحّ الإسناد إليه.

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود -مع غيرها- (٩/ ١١٦)، ونحو هذا -بل أشدّ- في زاد المعاد(٥/ ١٨٣).

# ٣٦ [٣٦] الأُصَابِعُ مَنْ سَوَّى بَيْنَهَا

(١٠٤) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ [سُليمان بن حيّان]، عَنْ حَجَّاجٍ [بن أرطاة]، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ بنِ ثَابِتٍ ﷺ قَالَ: (الأَصَابِعُ سَوَاءٌ) ().

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أقِف عليه من هذا الوجه بهذا الإسناد عند غير ابن أبي شيبة.

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

سبق غير مرة أن حجاج بن أرطاة لم يُدرك مكحولاً، كما أن مكحولاً لم يدرك زيد بن ثابت ، وكل ما يروى بهذا الإسناد منفرداً ضعيف لأمرين: الانقطاع في الموضعين السابقين، وضعف ابن أرطاة في نفسه.

(۱) سقط من أغلب النسخ المطبوعة من مصنف ابن أبي شيبة، وهو في الطبعة المعتمدة (٩/٥٠ برقم ٢٧٤١٣).

# رَوَى الْبَيْهُ قِيّ عَنْ عبدالوهاب بن عطاء () قال: أنبأ سعيد (هو ابن أبي عروبة) () عن مطر (هو ابن طهمان الورّاق) () عن حميد بن هلال () عن سعد بن

- (۱) عخم ٤ عبدالوهاب بن عطاء الخفّاف، أبو نصر العجلي مولاهم البصري نزيل بغداد، صدوق ربيا أخطأ، أنكروا عليه حديثاً في فضل العباس، يقال: دلّسه عن ثور، مات سنة أربع ويقال سنة ست ومائتين. التقريب (٢٩٠٠). عبارات أكثر أهل العِلم تدل على تقوية حاله، وأنه صدوق سوى حديثين انتقدا عليه "لم يذكر فيها الخبر "كها قال أبو زرعة الرازي، وأشار ابن حجر فيها سبق إلى أن العهدة على غيره. يُنظر: الجرح والتعديل (٦/ ٧٧ برقم ٣٧٢)، والكامل لابن عدي (٥/ ٢٩٦ برقم ٢٩٣١)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٣٣٩ برقم ٢٣١). وطائفة جرّحوه: فأشدهم أحمد إذ قال -كها في ضعفاء العُقيلي وتذكرة الحفاظ (١/ ٣٣٩ برقم ١٣٢١). وطائفة جرّحوه: فأشدهم أحمد إذ قال -كها في ضعفاء العُقيلي ليس بالقوي "وكذا النسائي في ضعفائه (٣٧٤).
  - (٢) سبقت ترجمته في الأثر الثالث عشر.
- (٣) خت م ٤ مَطَر بن طهمان الورّاق، أبو رجاء السّلمي مولاهم، الخراساني، سكن البصرة، صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف، مات سنة ١٢٥، ويقال١٢٥. التقريب(٤٤٢). يُلحظ أن مسلما روى عنه في المتابعات كها قال الحاكم. وحكم ابن جر عليه هنا مُتقَنَّ، فقد اتفق يحيى القطان، وأحمد، وابن معين، وغيرهم على ضعفه في عطاء، وجعلوه سيء الحِفظ في سائر رواياته. وأقوالهم في ضعفاء العقيلي (٤/ ١٩٥٩ برقم ١٩٨٩)، والجرح والتعديل (٨/ ٢٨٧ برقم ١٩٣١)، وفيه عن ابن معين من رواية الكوسج قال عنه: "صالح". وقال أبو حاتم: "صالح الحديث". وسئل أبو زرعة عنه فقال: "صالح. كأنه لين أمره". وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى (٧/ ٢٥٤): "وكان فيه ضعف في الحديث". وقال النسائي في الضعفاء (٧٥): "ليس بالقوي"، وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٣٥٤ برقم ٣٨٨٥) وقال: "ربا أخطأ"، وفي مشاهير علياء الأمصار (٩٩٦): "كان رديء الحفظ على صلاح فيه". وفي الكامل (٦/ ٣٩٦ برقم ١٨٨٨).قال ابن عدي: "هو مع ضعفه يجمع حديثه ويكتب".
- (٤) ع حميد بن هلال[بن هُبيرة] العدوي، أبو نصر البصري، ثقة عالم، توقف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان، من الثالثة. التقريب(١٥٧٢). جاء في سؤالات أبي داود(٤٨٠) قال أحمد: "صحيح الحديث". وفي التاريخ الكبير(٢/ ٤٦٣برقم ٢٧٠٠) عن قتادة قال: " ما كان أحد بالبصرة أعلم من حميد بن هلال. ما استثنى الحسن ولا ابن سيرين". ونحوه في المعرفة والتاريخ(ط. خليل منصور ٢/ ٢٠)، وفيه: " ما كانوا يفضّلون أحدا على حميد ابن هلال في العلم من أهل البصرة " وعدم رضى ابن سيرين عنه ذكره يحيى القطان كما في ضعفاء العقيلي (١/ ٢٦٦برقم ٣٢٧).

هشام ) أن زيد بن ثابت الله قال: ( في الأصابع عشر عشر من الإبل ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَر:</u>

الأثر من هذا الوجه خرّجه البيهقي في سننه الكبير بسنده إلى عبدالوهاب بن عطاء ()، ولم أقِف عليه عند غيره.

#### المُكُم عَلى الأَثْرِ:

إسناده فيه مطر الورّاق سيء الجفظ -كما سبق في ترجمته -، وعبدالوهّاب الخفّاف صدوق، والمترجّح أنه ضعيف مقارِب للتقوي، ويشهد له في مجمل دلالته الأثر الذي قبله على نحو يمكن أن يُتصوّر معه أن يقوله زيد الله ويقضى به، والله تعالى أعلم.



- (۱) ع سعد بن هِشام بن عامر الأنصاري المدني، ثقة من الثالثة، استشهد بـأرض الهنـد. التقريب (۲۲۵۸). و عَنَى ابن حجر باستشهاده أنه مات غازيا "على أحسـن حـال " كما في التاريخ الكبير (٤/ ٢٦ برقم ١٩٨٠).
  - (٢) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩٢ برقم ١٦٠٦١، والتالي في الموضع نفسه برقم ١٦٠٦١).

(۱۰٦) رَوَى البيهقي من طريق بحر بن نصر ( )، ثنا عبدالله بن وهب، أخبر ني ابن لَه يُعَة ( )، عن إسحاق بن عبدالله ( )، عن أبى الزناد ( )، عن خارجة بن زيد بن ثابت ( )،

- (١) هو ابن سابق الخولاني، سبقت ترجمته في الأثر السادس.
- (٢) م دت ق عبدالله بن لَمِيْعَة بن عُقبة الحضرمي، أبو عبدالرحمن المصري، القاضي، صدوق، خلط بعد احتراق كُتُبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرها، وله في مسلم شيء مقرون، مات سنة ١٧٤ وقد ناف على الثمانين. كذا في التقريب(٣٥٨٧)، والحديث في شأنه يطول، وقد افردت أجزاء لدراسة حاله- لعل أشهرها جزء للدكتور العثيم حكم سوّدت الصحائف الكثيرة في ترجمته في الرسائل والدراسات الشرعية، وقد جهدتُ في جمع ما تيسر من ذلك، وأطلتُ فيه النظر، وانتخبت ما يعبّر عن حاله بدقة وهو قول أبي زرعة الرازي: "كان لا يضبط، وليس ممن يُحتجُّ بحديثه". وقال مَرَّة: " لا يُحتجُ به. قيل : فسماع القدماء؟ قال: أوله وآخره سواء، إلا أن ابن وهب، وابن المبارك كانا يتتبعان أصوله يكتبان منها". ونحوه قول الدارقطني في الضعفاء: " يُعتبر بها يروي عنه العبادلة: ابن المبارك، والمقرئ، وابن وهب". وأبان ابن حبان بيانا جامعا فقال: قد سبرتُ أخبار ابن لهيعة من رواية المتقدمين والمتأخرين عنه ؛ فرأيتُ التخليط في رواية المتأخرين عنه موجوداً، وما لا أصل لـه مـن روايـة المتقـدمين كثيراً. فرجعت إلى الاعتبار، فرأيته يُدلِّس عن أقوام ضعفي على أقوام رآهم ابن لهيعة ثقات، فألزَقَ تلك الموضوعات به... فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لِما فيها من الأخبـار المُدلَّسـة عن الضعفاء والمتروكين ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين عنه - بعد احتراق كتبــه - لمــا فيــه ممــا ليس من حديثه". ومع هذا فقد أثبت جمع أنه اختلط عقله في آخر عمره منهم ابن جرير الطبري، ومحمد بن يحيى الذهلي. وذكروا أن سبب ذلك - فضلاً عن احتراق كتبه - سقوطه عن دابة. ولن أُعمل قلمي في إثبات أو نفى هذا الأمر لأنه لا ثمرة له حسب ما توصل إليه نظري. فالخُلاصة أنّه مما يعين الباحث على الترجيح - كما هو معلوم - النظر إلى الأصل الذي اختلف عليه أئمة النقد، ومحاولة ربطُ كلام بعضِهم ببعض، وبذل الجهد للاطلاع على أكبر عدد ممكن من الأحكام في محاولة لتكوين "صورة متكاملة "، إن هي تكوّنت لدى الباحث صحيح الذِّهن استعان بها على فهم مدلولات كلام الأئمة، والموافقة أو المخالفة بحُجة وتبيّن، وعدم إهمال قولٍ معتبر. وبناءً على ما سبق فإن ابن لهيعة نفسه قـ د اعترف بوقوعه في ألوان من الضعف حتى إنه قال- لمّا أخبره يحيى بن حسّان بأنه لم يسمع مما قُريء عليه شيئاً - : " فيا أصنع بهم؟! يجيئون بكتاب فيقولون : هذا من حديثك فأحدِّثهم". وأما أقوال أهل العِلم فقد نقل النووي إجماع أصحاب الحديث على ضعفه، وترك الاحتجاج بها ينفرد به. وليس الأمر - حسب تصوري - إلا إجماعاً كما قال النووي، أو اتفاق أكثرهم على نحو يقارب الإجماع. وقد ذَكرَ ابن المديني -

# عن أبيه الله المجراح تُوْدَى على حسابها من الدية كاملة، الإصبع كالأصبع من الديدة كاملة، الإصبع كالأصبع من الخمس الأصابع، لا يفضل شيء على شيء ).

- وتابعه الذهبي في "من يُقبل قوله في الجرح والتعديل " أن يحيى ابن سعيد القطان، وعبدالرحمن بن مهدي إذا اتفقا على تضعيف راوٍ أو توثيقه لم يستطع أن يخالفهم. فكيف إذا نقل مسلم عنهم وعن قرينهم وكيع الاتفاق على جرحه، وقد نُقل كلامهم فكان جرحاً شديداً؟ بل إن عامة الأئمة ممن يقبل قولهم في هذا الشأن، وممن عاصروه أو قاربوا عصره اتحدت عباراتهم على إطراح حديثه، وأنه في أحسن أحواله يُكتب للاعتبار لا للاحتجاج. فتلخص مما سبق أن ابن لهيعة مع سعة روايته ضعيف، يُكتب حديث المتقدمين من أصحابه للاعتبار لا للاحتجاج، فأما المتأخرون فهم دون ذلك فيه، والأمر يرجع لنظر الباحث في كل حديث على حِدة، والله تعالى أعلم، ولا يكفي هذا الموضع لبيان مسوّغات هذا الترجيح، ولو اختصرت، وهذا عدد مختار بدقة من مصادر ترجمته في ثناياها بيان ما أجمل: التاريخ الكبير (٥/ ١٨٢ برقم ١٨٢)، والحرح والتعديل (٥/ ١٤٥ برقم ٢٨٢)، والكامل (٥/ ٢٨٧ برقم ٧٧٧)، والمعرفة والتاريخ (٢/ ١٨٤، ١٣٤٤)، والمجروحين (١/ ٤٠٥ برقم ٢٨٢)، وتهذيب الأسهاء (١/ ٢٨٤)، والميزان (٢/ ٤٧٥)، وتهذيب التهذيب التهذيب (٣/ ٣٧٧). وقد أطال في ذلك كل من: د.عبدالعزيز العثيم ورسالته، ود. أحمد معبد في حاشية النفح الشذي.
- (۱) دت ق هو ابن أبي فروة أبو سليهان الأموي مولاهم المدني. وفاته سنة (١٤٤)، قال أحمد: "لا تحل عندي الرواية عنه". وقال البخاري: "تركوه". وهو ذاهب الحديث متروك باتفاق. يُنظر: التاريخ الكبير (٧/ ٣٨٣)، و المجروحين (٣/ ٤)، تهذيب الكهال (٦٦٦١).
- (٢) ع عبدالله بن ذكوان القرشي، أبو عبدالرحمن المدني، المعروف بأبي الزناد، ثقة فقيه، مات سنة ١٣٠ وقيل بعدها. التقريب(٣٣٠٢). وتوثيقه محل اتفاق. قال ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار (٢٠٦١): "مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة، وكان ذكوان أخا أبى لؤلؤة قاتل عمر بن الخطاب، وكان أبو الزناد من فقهاء المدينة وعبادهم، وكان صاحب كتاب...". وترجمته في تذكرة الخُفّاظ (١/ ١٣٤ برقم ١٢١).
- (٣) ع خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري، أبو زيد المدني، ثقة فقيه، مات سنة مئة وقيل قبلها. التقريب(١٦٩). وهو عَلَمٌ من فقهاء المدينة السّبعة كما في الثقات(١١٧ برقم ٢٥٤٥) وغيره. وذكر الذهبي في تذكرة الحُفّاظ (١/ ٩١ برقم ٨٢) أنه كان قليل الحديث.

#### الأثرية الأثر:

لم أجده إلا عند البيهقي.

#### الحُكْمُ عَلى الأَثْر:

فيه ابن لهيعة وهو ضعيف، عن ابن أبي فروة وهو ضعيف جداً، فلا عِبرة به لِشِدة ضعفه، مع أن مجمل ما يدل عليه قد ثبت عن زيد الله يبا سبق، والله تعالى أعلم.



# $(1 \cdot V)$ قَالَ ابنُ أَبِي شَيبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَـدِيِّ ، قَالَ: وَجَـدْتُ فِي عَـدِي ﴿ ) وَجَـدْتُ فِي حَبَيْ ابِي ﴿ ) وَجَـدْتُ فِي حَبَيْ الْإِي ﴿ ) وَمَا يُسْتِهِ ﴿ ) وَمَا يُسْتِهِ ﴿ ) وَمَا يُسْتِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

- (۱) ع محمد بن إبراهيم بن أبي عَدِي -وقد يُنسب لجدِّه، وقيل: [أبو عَدِي كُنية] إبراهيم السُّلَمِي مولاهم، أبو عَمرو البصري ثِقةٌ، مات سنة ١٩٤. على الصحيح. التقريب(٥٧٣٣). أثنى عليه ابن مهدي ومعاذ بن معاذ، ووثقه مَن ذَكَره من أهل العِلم. يُنظر: تهذيب التهذيب (٩/ ١٢).
- (۲) هذا التعبير: "وجدتُ في كتابي" وقع في كتب بعض الأئمة، وقع لأبي حاتم الرازي كها في تفسير ابنه (۱/ ۱۸۲۰ برقم ۱۸۲۰) -: "وجدت في كتابي عن سليان بن حرب..." فذكر أشراً في التفسير عن الضحّاك. ووقع ذلك في صحيح مسلم، في أثناء السّند، قوله: "...وحدثنا أبو بَكْرِ بن أبي شَيْبةً قال: وَجَدْتُ في كِتَابِي عن أبي أُسامَةً...". ووقع في ثلاثة مواضع أخرى: (۱٬۳۸ /۱۰۳۸ برقم ۱۶۲۷)، و (٤/ ۱٬۹۸ برقم ۱۸۹۳)، و (٤/ ۱٬۹۸ برقم ۱۸۹۳)، و (٤/ ۱٬۹۸ برقم ۱۸۹۳)، و (٤/ ۱٬۹۸ برقم ۱۸۹۳). قال النووي في شرح صحيح مسلم (۱٬۷۰۷): معناه: أنه وجد في كتابه ولم يذكر أنه سمعه، ومثل هذا تجوز روايته على الصحيح وقول الجمهور، ومع هذا فلم يقتصر مسلم عليه بل ذكره متابعة لغيره". ويُنظر: غررالفوائد المجموعة ص (۲۷۸ ۲۷۸)، والشذا الفيّاح (۱/ ۱۸۹ ۹۹). وقد وقع ذلك تعليقاً عن همّام بن يحيى عند البخاري، يُنظر: الفتح لابن حجر (٤/ ۱۲۳۶). ولإن كانت الوِجادة مقبولة عند الجاهير بشروط، فإن وِجادة الثقة في كتابه بخطه ما لا يخفظه آنئذ (إن صحت تسميتها وِجادة) مما لا يحسن أن يُختلف فيه لأن كل صور ضبط الكتاب يكون فيها ذلك وإن لم يُشعر لفظ الراوي بعدم حفظ مكتوبه في الأعم الأغلب، ويلزم من المنازعة في قبول هذه الصورة إذا لم تُصحب بتردد أو اضطراب = المنازعة في قبول ضبط الكتاب أصلا. هذا ما يظهر، والله تعلل أعلم.
- (٣) ع مُحَيَّد بن أبي مُحيد الطويل، أبو عبيدة البصري، اختُلِفَ في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال، ثِقةٌ مُدلِّسٌ، وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء، مات سنة اثنتين ويُقال: ثلاث وأربعين ومئة، وهو قائم يُصلي. جاء في التاريخ الأوسط(٢/ ٧٢برقم ١٨٤١): "هو حميد بن تير ويقال بن تيرويه وقال حماد بن مسعدة بن تير وقال الأصمعي رأيت حميدا ولم يكن بطويل وكان طويل اليدين".
- (٤) ع بكر بن عبدالله [بن عَمرو بن هِ الل] المُزني، أبو عبدالله البَصري، ثِقةٌ ثَبْتٌ جليلٌ، مات سنة ١٠٠ التقريب (١٥٧). في الجرح والتعديل (٢/ ٣٨٨ برقم ١٥٠٧) ثوتيقه عن ابن معين، وقول أبي زرعة: " ثقة مأمون". وفي مشاهير علياء الأمصار لابن حبان (٦٥٥): " كان أبوه من الصحابة وكان بكر من المتعبدين وأهل الفضل في الدين ممن لزم التواضع الشديد في الأوقات والازدراء على نفسه في الحالات أدرك ثلاثين من فرسان مزينة منهم عبدالله بن مغفل ومعقل بن يسار".

### عَنْ هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةٍ ( ) أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسِ ﴿ قَالا: ( الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، أَوْ هَذِهِ

(۱) نُسب هذا الروي إلى الليث بن بكر بن عبد مناة -القبيلة الشهيرة- وعلى رأس من نسبه كذلك خليفة في طبقاته وتبعه جمع منهم البخاري في تاريخه الكبير، ونُسب إلى ضبة -القبيلة الشهيرة أيضاً- ورأس من نسبه لها ابن سعد في طبقاته، وتبعه جمع منهم ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. وهذا بيان ذلك:

سرد خليفة بن خيّاط ص(١٩١) نسب عبدالله بن فَضَالة إلى عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة ثم قال: "وابن أخيه هشام بن هبيرة بن فضالة، قضى على البصرة، أمه آمنة بنت عاصم بن وهب بن عمرو بن بجير، مات سنة ثهانين أو إحدى وثهانين ويقال: قبل الثهانين". وقال في موضع آخرص(٢٦٩) وهو يسرد القضاة: "البصرة هِشام بن هُبيرة بن فَضالة الليثي". وأرّخ موته في طائفة معهص(٢٧٩) بها بين السبعين إلى الثهانين. فهذا ليثي تابعي قضى في البصرة ومات سنة ثهانين أو قبلها وهو أظهر. وفي مواضع من أخبار القضاة لوكيع نسبه كها عند خليفة في طبقاته، يُنظر مثلاً: (١/ ٢٩٨) منه، وقد روى ثَمَّ وفي (٤/ ٣٨٣) رسالته التي ستأتي عند ابن سعد، ولم يجعله ضبياً كها فعل ابن سعد.

وفي الطبقات الكبرى لابن سعد (٧/ ١٥١): "هشام بن هبيرة الضبي، وكان قاضيا بالبصرة، وكان معروفا قليل الحديث. قال: أخبرنا موسى بن إسهاعيل، حدثنا وهيب، عن داود، عن عامر قال: قرأت كتاب هشام بن هبيرة إلى شريح: إني استعملت على القضاء على حداثة سِني، وقِلّة علمي بكثير منه، وإنه لا غناء بي عن مشاورة مثلك. قال: وتوفي هشام بن هبيرة في أول ما قدم الحجاج العراق واليا في خلافة عبدالملك". وقدوم الحجّاج لولاية العراق كان سنة خمس وسبعين كها في التمهيد لابن عبدالبر (١٠/٦) وقد وافقه جمع على كون وفاته سنة قدوم الحجّاج.

وقال ابن حبان في الثقات (٥/ ٢٠٥ برقم ٥٩٣٥): "هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ الضَبِّي القاضي كان على قضاء البصرة، يروى عن أبي هريرة، روى عنه أهل البصرة. مات سنة اثنتين وسبعين"، ونسبته لضبّة موافقة لما عند ابن سعد، وابن أبي حاتم (٩/ ٦٩ برقم ٢٦٥)، لكن إن ابن حبان عاد وترجم في الثقات (٧/ ٢٥ برقم ١٥٠٠) لراوٍ قال إنه: "هشام ابن هبيرة الليثي، كان قاضيا زمن شريح، يروى عن العراقيين، روى عنه عوف الأعرابي". والذي يروي عنه عوف نسبه ابن أبي حاتم إلى ضبة، فكأن ابن حبان في هذا الموضع تابع خليفة والبخاري في تاريخه الكبير (٨/ ١٩٨ برقم ٣٦٦٣) على كونه ليثياً، وأخذ من ابن أبي حاتم في الموضع السابق أن عوفاً الأعرابي يروي عنه! ورواية عوف عنه أشار إليها أحمد كها في ترجمة عوف من تاريخ بغداد (١٤٤/ ٤٤) وهي في بقية مصادر ترجمته. ووقع في الإيثار في رجال كتاب الآثار لابن حجرص (١٨٥ برقم ٢٥٨) قال: "هشام بن هبيرة له ذكر وليست له رواية". كأنه يعني في كتاب الآثار لمحمد بن الحسن، مع أنه قد قال - في مقدمتهص (٣٥) بعد أن بيّنَ أنّه يُحيل رجال التهذيب إليه الآثار لمحمد بن الحسن، مع أنه قد قال - في مقدمتهص (٣٥) بعد أن بيّنَ أنّه يُحيل رجال التهذيب إليه المتهذيب إليه المتهذيب إليه المتهذيب إليه المتهذيب إليه المتهذيب المتهذيب المتهذيب المتهدين الحسن، مع أنه قد قال - في مقدمتهص (٣٥) بعد أن بيّنَ أنّه يُحيل رجال التهذيب إليه المتهدين الحسن، مع أنه قد قال - في مقدمتهص (٣٥) بعد أن بيّنَ أنّه يُحيل رجال التهذيب إليه المتهذيب المتهدين المتهدين الحسن، مع أنه قد قال - في مقدمته عليه المتهدين ال

#### وَهَنهِ سَوَاءٌ ) ( ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أقِف عليه إلا عند ابن أبي شيبة بهذا الإسناد موقوفاً.

لكن ابن أبي عدي - وجماعة - رووا عن شُعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عبّاس - رضي الله تعالى عنها -، عن النبي الله قال: ( هذه وَهَذِهِ سَوَاءٌ، يَعْنِي الْخِنْصَرَ.

ويترجم لمن عداهم -: "ولم أقتصر على ذكر من له رواية في الكتاب، بل ذكرت كل من وقع فيه مسمى أو غير مسمى تكثرا للفائدة، ومطابقة للمسألة". وقد تتبعتُ مواضِع ذكره من كتب الرجال وتواريخ الأمم حكاريخ ابن جرير، وابن خلدون، والمنتظم، والكامل لابن الأثير، وتاريخ ابن كثير وغيرها - فلم أر من نسبه بإحدى النسبتين مع ذكره بضع مرات في كل واحد منها، ولا يزيدون على أنه "هشام بن هبيرة قاضي البصرة" في وقت كان شريح أو عبدالله بن عُتبة بن مسعود يقضيان في الكوفة، وذكر ابن جرير في تاريخه(٣/ ٥٥٧) أن هشاماً قضى في البصرة بعد عميرة بن يثربي، وفيه أنه قضى فيها مدة و لاية عبيدالله بن زياد البصرة، كما ذكر ابن خلدون في تاريخه(٣/ ١٧٣) أنه في سنة ست وسبعين وَلِيَ " قضاء البصرة زرارة بن أبي أو في بعد هشام بن هبيرة". وأنه زمن تغلّب المختار على الكوفة كان قاضياً في البصرة.

والذي يرجّح - بعد تأمل - أنه راو واحد، وأن الصواب مع مَن نسبه إلى الليث لا إلى ضبة، فمعهم نسبه، ونسب عمّه، ولم أر لمن نسبه إلى ضبة مسرداً لنسبه، أوما يدعو إلى الركون إلى قولهم، وبعيدٌ أن يتفق اثنان في عصر واحد في ولاية قضاء في بلد واحد ويتشابه اسمها واسمي أبويها، ويشتركان في قِلّة المروي وتعلقه بالقضاء.

فهو إذن هِشام بن هُبيرة بن فَضالة الليثي، قاضي البصرة، تابعي روى عن ابن عُمر وابن عباس وله مكاتبات وسؤالات لشريح، ويروي عنه بكر بن عبدالله هنا، وإبراهيم في مشكل الآثار(١١/٣٤)، وعوف الأعرابي كما سبق، وله ذِكر في مواضع وأصحاب يطول سردهم. وقد أثنى عليه عبدالكريم المعلم أبو أمية فيما رواه وكيع في أخبار القضاة (٢/ ١٥) بسنده إليه أنه قال: "أربعة من قضاة البصرة لم يقض بالبصرة مثلهم: هشام بن هبيرة، وابن أذينة العبدى، والحسن بن [أبي] الحسن البصرى، وإياس بن معاوية". وفي تهذيب اللغة (١٤/ ٣٣٣) وغيره أن الأصمعي ذكر أن "المُفتي "مكيال هِشام بن هُبيرة.

(۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ٥٨ برقم ٢٧٤١٦).

### وَالإِبْهَامَ). هذا لفظ البخاري ().

#### (١) الحديث مداره على عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. وهو مروي عن عكرمة من طريقين:

١- شُعبة عن قتادة عنه، ومن هـذا الطريـق بـاللفظ المـذكور في الأصـل خرَجـه : البخـاري في جامعـه الصحيح، كتاب الديات، باب دِية الأصابع ( برقم ٦٨٩٥)، وأبو داود في سُننه ( محيى الدين ٤/ ١٨٨ برقمي: ٥٥٨، و٥٥٩، و٥٥٩) - ومن طريقه البيهقي في سُننه الكبير (٨/ ٩٠ برقم ١٦٠٤٣) ومعرفة السنن والآثار (٦/ ٢٢٠ برقم ٤٩١٢) - والنسائي في سننه (٨/ ٥٦ برقمي: ٤٨٤٨، و٤٨٤٩)، والترمـذي في جامعه (٤/ ١٤ برقم ١٣٩٢)، وابن ماجه في سُننه (٢/ ٨٨٥ برقم ٢٦٥١)، وابن حبان في صحيحه ( ابن بلبان ۱۳/ ۳۷۰ برقم ۲۰۱۵)، وابن الجارود في المنتقى ص(۱۹۸ برقمي: ۷۸۲، و ۷۸۳)، وابن أبي شيبة في مصنفه ( الرشد ٥/ ٣٦٧ برقم ٢٦٩٨٢) - ومن طريقه ابن عبدالبر في الاستذكار (٨/ ١٠٤) -، وابن أبي عاصم في الديات ص(٣٣)، والطبراني في معجمه الكبير (١١/ ٣٠٧)، وابن المظفّر في حـديث شعبة ص(١٠٣ - ١٠٤ برقم ١٣٦) كلهم من طرق عن جماعة من كبار أصحاب شُعبة، عنه وقد تابع شعبة على روايته عن قتادة هشام الدّستوائي عند ابن أبي عاصم في الديات ص(٣٣). ورواه عبدالصّمد عن شعبة فزاد فيه فذكر الأسنان مع الأصابع، وأشار أبو داود إلى أن النّضر بن شُميل رواه بمعنى رواية عبدالصمد. خرّجه ابن الجارود في المنتقى (ص١٩٨ برقمى: ٧٨٧، و٧٨٣) من طريق الـذهلي عـن عبدالصمد عن شعبة به، ولفظه : " هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ، وَهَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ. الْخِنْصَرُ- وَالإِبْهَامُ، وَالضِّرْ-سُ وَالثَنِيةُ"، وخرّجه ابن ماجه من طريق عبدالصمد (٢/ ٨٨٥ برقم ٢٦٥٠) بذِكر الأسنان فقط، كما خرّجه البيهقي - في معرفة السنن والآثار (٦/ ٢٢٠ برقم ٤٩١٢) - من طريق أبي قلابة عبدالملك الرقاشي ( وهو سيء الحفظ) عن عبدالصمد أيضاً ولم يذكر غير الأصابع. الحكم على هذا الطريق بجمع الأصابع مع الأسنان: قال أبو الحسن بن القطان الفاسي حاكيا حكم الترمذي: " قال فيه حسن غريب بيان الوهم والإيهام الواقِعَين في كتاب الأحكام (٥/ ٨٠٨): "كذا قال، ولا أعلم له علة تمنع من تصحيحه... وكل هؤلاء ثقات على أصله، وليس ينبغي له أن يعتل عليه باختلافهم في عكرمة، لأنه قد قَبلَه واحتج به في أحاديث كثيرة...". وقال ابن الملقّن في البدر المنير (٨/ ٥٨). - موافقاً على انتقاد ابن القطان لتضعيف الترمذي - : " لا جَرَم ! أخرجه ابن حبان في صحيحه". وقد صحّحه ابن الملقّن صراحة من هذا الوجه عينه في المصدر السابق (٨/ ٤٥٧)، وخلاصته (٢/ ٢٧٥ برقم ٢٢٦٦). وقال أبو محمد ابن حزم في كلامهم، إلا أن الأمر يحتاج إلى تأمل، فلعل زيادة الأسنان في الوجه المرفوع هنا مدرجة لأمور ثلاثة: الأول: أن جماعة الرواة الثقات عن شعبة ( يحيى القطان ويزيد بن زريع وغُندر ) خالفوا عبدالصمد فلم

# وفي الباب عن أبي موسى الله عن حديث عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي الله عن أبيه عن جده الله مرفوعاً بلفظ: (لله الله عَشْرٌ) مكَّة قال في خُطْبَتِهِ وفي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ) .

= يذكروها مع قوة الداعي والواحد منهم أقوى من عبدالصمد، الثاني: أن الإمام البخاري اختار روايتهم وترك الأتمّ منها لفظاً وذاك لعِلة ظهرت له، الثالث: أن ابن عباس - رضي الله تعالى عنها - استعمل القياس في الأسنان في ضوء ثبوت دية السِّن عموماً، ولو كان عنده نصّ لـذكره، فكيف وهو قد قاسه بالأصابع التي - بحسب هذه الرواية - ذكرت معه في سياق واحد!!

٢- يزيد بن عَمرو النَّحُوي عن عكرمة عن ابن عباس وعنده زيادة ذِكر الأسنان. خرِّجه من طريقه: أبو داود في سننه (محيي الدين٤/ ١٨٨ برقم ٢٥٥، و٤٥٦١) - ومن طريقه البيهقي في سننه الكبير (٨/ ٩٢ برقم ١٦٠٥) ومن طريقه البيهقي في سننه الكبير (٨/ ٩٢ برقم ١٣٩١) وعنده" أصابع اليدين والرِّجلين" دون ذِكر الأسنان، وقال: "حسن صحيح غريب من هذا الوجه"، وأحمد في مسنده (١/ ٢٨٩ برقم ٢٦٢١، و٤٦٢) وابن حبان في صحيحه التقاسيم والأنواع (ترتيب الفارسي ١٣٦٣/ ٣٦٦ برقم ٢٠١٢، و٣٦٩ برقم ٢٠١٢)، والدارقطني في سننه (٣/ ٢١٢ برقم ٣٨٧).

- (۱) خرّجه: أبو داود في سننه (محيي الدين٤/ ١٨٧ ١٨٨ برقمي:٥٥٥، و٥٥٥٥)، والنسائي في سننه (٨/ ٥٦ بأرقام: ٨٤٤، و٤٨٤٥)، وابن حبان في صحيحه (ترتيب ابن بلبان ١٦٧/٣٣ برقم ١٦٠٣) وابن المبارك كها في مسنده (ص ٨١ ٨٢ برقم ١٦٨)، والطيالسي في مسنده (ص ٦٩ برقم ١٩٥٦)، والطيالسي في مسنده (١٥٥)، والدارمي في سننه (١/ ١٥٤ برقم ٢٣٦٧)، وأحمد في مسنده (٤/ ٣٩٧ برقم ١٩٥٦، و٨٩٩ برقم ١٩٥٧)، والبخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٥٥ ترجمة ١٧٢)، وابن الجعد في مسنده صنده (١٤٧٥)، والبيهقي في سننه الكبير (٨/ ٩٢ برقم ١٩٥٧)، والبيهقي في سننه الكبير (٨/ ١٢ بأرقام: ٣٨٢ ٣٨٦)، والبيهقي في سننه الكبير (٨/ ٩٢ برقمي: ١٦٠٥٥)، والبيهقي في سننه الكبير (٨/ ١٩ برقمي: ١٦٠٥٥)، والبيهقي في سننه الكبير (٨/ ١٩ برقمي: ١٥٠٥)، والبيهقي في سننه الكبير (٨/ ١٢).
- (۲) خرّجه: النسائي في سُننه (۸/ ٥٧ برقم ٤٨٥٠، و ٤٨٥١) واللفظ له، وأبو داود في سننه (محيي الدين ٤/ ١٨٩ برقم ١٨٩٤)، وعبدالرزاق في مصنفه (٩/ ٣٤٦ برقم ٩٩٤٩)، والبيهقي في سننه الكبير (٨/ ٩٢ برقم ١٨٩٨)، وقال الدارقطني كها في أطراف الغرائب والأفراد (٤/ ٣٣ برقم ٢٥٥٢) : "حديث الأصابع سواء...الحديث. غريب من حديث مطر الورّاق عنه [يعني عن عَمرو بن شعيب]، تفرد به خالد بن دعلج عنه". وقد قال ابن حجر في الفتح (١٢/ ٢٢٥): "سنده جيّد". وقد توبع مطر على معناه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، تابعه حُسين المُعلّم وابن جريج وغيرهما، ورواياتهم في مصادر التخريج قبلُ.

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

هذا الأثر حَسَنُ الإسناد لِحال هِشام بن هُبيرة، فأما إدراكه لابن عمر وابن عباس هذا الأثر حَسَنُ الإسناد لِحال هِشام بن هُبيرة، فأما إدراكه لابن عمر وابن عباس فغير مدفوع، لأنه وَلِي القضاء - ولا أقول: ميّز أو احتلم - في وقت مبكّر يمكنه أن يكون سمع منهم سنين عديدة.



# ٣٣ - [٣٧] كَمْ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ؟

(١٠٨) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ - رضي الله تعالى عنهما - قَالا: ( فِي الأَصابِع فِي كُلِّ إصْبَع عُشْرُ الدِّيَةِ ) ( ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

لم أقِف عليه من هذا الوجه الذي جُمِع فيه بين عليّ وعبدالله - رضي الله تعالى عنهما - ولا عند ابن أبي شيبة من هذا الطريق.

وخرّجه عبدالرَّزَّاقِ - في مصنفّه ()، ومن طريقه الطبراني () - عبدالرَّزَّاقِ - في مصنفّه عبد البغدوي من طريت عبن إبراهيم بن طُهُمَانَ ()، وأبو القاسم البغدوي من طريت

- (١) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٩٥ برقم ٢٧٤٢٣).
- (٢) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٨٤ برقم ١٧٦٩٩).
  - (٣) في المعجم الكبير (٩/ ٣٤٩ برقم ٩٧٣٢).
- (٤) ع إبراهيم بن طَهُمَان الحُراساني، أبو سعيد، سكن نيسابور ثم مكّة، ثِقة يُغرِب، تُكُلِّم فيه للإرجاء ويقال: رجع عنه. مات سنة ١٦٨ . التقريب (١٩١). قال السيوطي في طبقات الحفاظ (١٩٥): "اتفقوا على توثيقه " فقد ووثَقه : أحمد، وابن حبان، و صالح جزرة، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم. وقال ابن معين: " لا بأس به "، وكذلك قال العجلي. وقال أبو حاتم الرازي: "صدوق، حسن الحديث". لكن جاء في سنن الدارقطني (٣/ ٨١): "قال النيسابوري يعني شيخه أبا بكر قلت لمحمد بن يحيى عني الذُّهلي : إبراهيم بن طهمان يحتج بحديثه؟ قال : لا". وكذا نُقل عن ابن عبّار الموصلي. والقول قول الجمهور أنَّه ثقة، ولعل ما يُغرب به هو مستند الذهلي وابن عبّار، ولا زال هذا شأن الواحد والاثنين من أهل العِلم، يرون أن ما يُنتقد من مروياته يؤثّر على درجته كراو، وغيرهم لا يرى أنه يؤثر في الراوي بل في المروي المُعيّن، ومع ذلك فإن من آحاد الأخطاء ما ينحطّ بدرجة الراوي إن كان نوع الخطأ يحتمل ذلك، ولذلك قال الدارقطني في سؤالات الحاكم (٣١٩) عن الربيع بن يحيى الأشناني: " ليس بالقوي يروي عن الثوري عن الثوري عن المنكدر عن جابر الجميع بين الصلاتين هذا يسقط مئة ألف حديث". وكذا فعل شعبة مع عبدالملك بن أبي سُليان العرزمي الكوفي، ولهذا نظائر. لكن الأظهر في مثل حال إبرهيم بن فعل شعبة مع عبدالملك بن أبي سُليان العرزمي الكوفي، ولهذا نظائر. لكن الأظهر في مثل حال إبرهيم بن معيد: "كان ثقة في ذاته، وفي مروياته ما يُستغرب لكن لا يؤثّر على مرتبته في الثِقة، ولذا قال عثان بن سعيد: "كان ثقة في ذاته، وفي مروياته ما يُستغرب لكن لا يؤثّر على مرتبته في الثِقة، ولذا قال عثان بن

هُشيم ()، كلاهما (ابن طهمان وهُشيم) عن أَشْعَثَ بن سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ -وعند أحمد: عن مسروق - عن ابن مَسْعُودٍ ﴿ مُ وَلفظه: (الأَسْنَانِ سَوَاءٌ، وَالأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْعَيْنَانِ سَوَاءٌ، وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْعَيْنَانِ سَوَاءٌ، وَالْأَشْيَانِ سَوَاءٌ).

#### 🖒 الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:

الأثر ضعيف عن ابن مسعود الله منفرداً ومعطوفاً، وإن كان الهيثمي () قد قال حاكماً على طريق إبراهيم بن طَهْان عن ابن مسعود الله منفرداً -: "رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح إلا أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود ". وإعلاله بعدم سماع الشعبي من ابن مسعود المعاود السابق - وفيه بيان الشعبي من ابن مسعود المنابق - وفيه بيان الواسطة وهو مسروق، فاندفعت هذه العِلّة لو لم يكن في الإسناد ضعفٌ لكن كلا الطريقين مداره على أشْعَث بن سَوَّارِ المدائني، وهو ضعيف بما يُشبه الاتفاق ().

فالخلاصة أنه ضعيف عن عبدالله بن مسعود ، وأما عن علي الله وحدَه فمتقوِّ بالأثر الموالي.



- = والتعديل (٢/ ١٠٧ برقم ٣٠٧)، وتهذيب التهذيب (١/ ١١٢)، وتـذكرة الحفاظ (١/ ٢١٣ بـرقم ٢٠٠)، ومَن تُكُلِم فيه وهو موثّق (٥).
- (۱) جزء في مسائل عن أبي عبدالله أحمد بن حنبل ص(۱۱۲ برقم ۱۰۲) وهو خاتمة الجزء، ذكره رواية عن جده أحمد بن منيع وليس من طريق الإمام أحمد. وهُشيم هو ابن بشير السُّلَمي، أبو معاوية بن أبي خازم، الواسطي، ثِقةٌ تَبْتُ كثير التدليس والإرسال الخفي، مات سنة ۱۸۳ وقد قارب الثهانين. التقريب (۷۳۲۲).
  - (٢) في مجمع الزوائد (٦/ ٢٩٨).
- (٣) سبق الحكم عليه في الأثر الثاني، والسادس عشر وغيرهما، وروايته هناك كروايته هنا جمع بين عليّ وعبدالله من طريق الشعبي عنها.

(١٠٩) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِي، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: (فِي الْأَصْبُعِ عُشْرُ الدِّيَةِ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه عبدالرزّاق في مصنفه () عن مَعْمر والثوري، وابن أبي شيبة في مصنفه () عن أبي الأَحْوَص ()، والبيهقي () من طريق أبي عَوَانة ()، أربعتهم (معمر والثوري وأبو الأَحْوَص وأبو عَوَانة) عن أبي إسحاق السَّبيعي، به. واللفظ الأول لعبدالرزّاق والبيهقي، والآخر لابن أبي شيبة ().

#### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

سبق () أن ما يُروى بهذا الإسناد حسن لذاته على التحقيق لحال عاصم بن ضمرة، والوجه الذي فيه عطف عليٍّ على ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما - المذكور في الأثر السابق - متقوِّ بهذا فيها يتصل بأثر عليٍّ ، والله تعالى أعلم.



- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۸۳ برقم ۱۷۶۹۳).
- (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٩٥ برقم ٢٧٤٢٤).
- (٣) ع أبو الأحوص: سلام بن سُلَيم الحَنَفي مولاهم، الكوفي، ثِقةٌ مُتقِنٌ، سبقت ترجمته في الأثر الرابع عشر.
  - (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩٢ برقم ١٦٠٦٠)، وذَكَر معها دِية اليَدِ والرِّجْل.
- (٥) ع أبو عوانة: وضّاح بن عبدالله اليشكري، الواسطي البزّاز، مشهور بكنيته، ثِقةٌ ثَبْتٌ، مات سنة ١٧٥ أو ١٧٦. التقريب(٧٤٥٧). وقال مسدد سمعت يحيى القطان يقول ما أشبه حديثه بحديثها يعني أبا عوانة وشعبة وسفيان". وجمع ابن عبدالبر ما قيل فيه فقال: " اجمعوا على أنه ثقة ثبت حجة فيها حدث من كتابه وقال إذا حدث من حفظه، وبها غلط". يُنظر: تهذيب التهذيب (١١/٤/١٥).
- (٦) والأثر خرّجه ابن حزم في المُحلى بالآثار (١٠/ ٤٤٢) من طريق أبي عَوَانـة عـن عاصـم، وفيـه ذِكـر ديات الأعضاء، ولم يذكر الأصابع.
  - (٧) في الأثر العاشِر من هذه الرسالة، وآثار بَعده.

(١١٠) عَنْ سَعِيْدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ: (أَنَّ عُمَرَ ﴿ جَعَلَ فِي الْإِبْهَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي السَّبَابَةِ عَشْراً، وَفِي الْهِنْصَرْ تِسْعاً، وَفِي الْخِنْصَرِ سِتَّاً. حَتَّى وَجَدْنَا كِتَاباً عِنْدَ آلِ حَزْمٍ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّ الأَصابِعَ كُلَّهَا سَوَاءٌ؛ فَأَخَذَ بِه).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

يرويه عن سعيد بن المسيّب أربعة رواة:

أولهم: عبدالله بن عبدالرحمن الأنصاري، خرّجه من طريقه عبدالرزّاق في مصنفه عن معمر عنه، بمعنى اللفظ المُصدَّر به مختصراً ().

وثانيهم: قتادة بن دِعامة السدوسي، خرّجه من طريقه ابن حزم في المُحلى، وفيه ذِكر حُكم عُمر الله الأول في كل إصبع، وليس فيه ذِكر لكتاب آل حَزْمٍ ولا للرجوع ()، وهذا اللفظ هو المشار إليه بعدُ بـ" الحُكم الأوّل ".

وثالثهم: يحيى بن سعيد الأنصاري، ورواه عنه ستة من الثقات ():

- سفيان الثوري: ومن طريقه خرّجه عبدالرزاق في مصنفه باللفظ التامّ المُثبت في الصَّدر ().

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۸۵ برقم ۲۷۷۰۱).
- (٢) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٣٧) وسيأتي أن طريق ابن أبي شيبة عن ابن نمير عن يحيى الأنصاري كذلك.
- (٣) كلهم ثقات مشاهير أغلبهم أئمة، إلا جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو المخزومي، مات سنة ٢٠٧. قال ابن حجر في التقريب (٩٥٦) عنه: "صدوق"، وهذا عجيب إذ قد وثّقه ابن معين، وابن سعد، وابن حبان، والعِجلي، وغيرهم، وقال أحمد: رجل صالح ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صدوق، وخرّج له البخاري ومسلم في الصحيحين، ولم أقف على جرحٍ فيه! يُنظر: الطبقات الكبرى (٦/ ٣٩٦)، وثقات ابن حبان (٦/ ١٤١ برقم ٧٠٧)، ورجال البخاري للكلاباذي (١/ ١٤٠ برقم ١٢٤)، وتهذيب التهذيب (١/ ٨٠٠).
  - (٤) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٨٤ برقم ١٧٦٩٨).

- عبدالوهَّاب الثَّقفي: ومن طريقه خرَّجه ابن راهويه في مسنده () باللفظ السابق تاماً، والإمام الشافعي ()، وفيه ذِكر الحُكم الأوَّل فقط، ومن طريقه بهذا الفظ خرّجه البيهقي ().
- عبدالله بن نُمير: ومن طريقه خرّجه: ابن أبي شيبة في مصنفه ()، وفيه ذِكر الحُكم الأوَّل فقط، والنسائي في سُننه () مختصراً ليس فيه ذِكر عُمر ...
- سفيان بن عُيينة: ومن طريقه مقروناً بعبدالوهّاب الثقفي رواه الشافعي ()، وفيه فِي سُننه الكبير ()، والخطيب في سُننه الكبير ()، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقّه ().
  - حمّاد بن سَلَمَة: ومن طريقه خرّجه ابن حزم ()، وفيه ذِكر الحُكم الأوّل فقط.
- جَعْف ربن عَون: ومن طريقه خرّجه ابن عفّان في الأمالي والقراءة ()، والبيهقي ()، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقّه ()، باللَّفظ التّام.
  - (١) كما في المطالب العالية (٩/ ١٤٣ برقم ١٨٩٣).
  - (٢) الرِّسالة للإمام الشافعي ص(٢٢٤)، ومسند الشافعي ص(٢٤١).
  - (٣) سنن البيهقي الكبير(٨/ ٩٣ برقم ١٦٠٦٤)، ومعرفة السنن والآثار (٦/ ٢٢٣ برقم ٢٩١٦).
    - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٦٠ برقم ٢٧٤٣٠).
    - (٥) سنن النسائي (٨/ ٥٦ برقم ٤٨٤٦)، والكبرى (٤/ ٢٤٤ برقم ٢٥٠١).
      - (٦) الرِّسالة للإمام الشافعي ص(٤٢٢).
  - (٧) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩٣ برقم ١٦٠٦٥)، ومعرفة السنن والآثار (٦/ ٢٢٣ برقم ٢٩١٦).
    - (٨) الفقيه والمتفقه لأبي بكر الخطيب ص(٣٥٧).
      - (٩) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٣٧).
    - (١٠) جزء الأمالي والقراءة لابني عفّان ص(٢٣ برقم ٢).
      - (١١) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩٣ برقم ١٦٠٦٥).
      - (١٢) الفقيه والمتفقه لأبي بكر الخطيب ص(٣٥٨).

ورابعهم: يزيد بن عبدالله بن قُسَيط، من رواية ابن إسحاق عنه، ومن هذا الطريق خرّجه ابن راهويه في مسنده ()، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقّه ()، باللَّفظ التام إلا أنَّه وقع فيه وهم أو خطأ، فجُعل العائد عن حُكم عُمر شب بتساوي الأصابع إلى ما في كتاب آل حَزم هو عُثمان شب، ولعل الخطأ فيه من ابن إسحاق أو ممَّن دَلَّسه عنه.

وقد تُوبع سعيد المسيّب في روايته هذه عن عُمر الله وقد تُوبع سعيد المسيّب في روايته هذه عن عُمر الله الله وقد تُوبع سعيد المسيّب في روايته هذه عن عُمر الله الله وقد تُوبع سعيد المسيّب في روايته هذه عن عُمر الله وقد تُوبع سعيد المسيّب في روايته هذه عن عُمر الله وقد تُوبع سعيد المسيّب في روايته هذه عن عُمر الله وقد تُوبع سعيد المسيّب في روايته هذه عن عُمر الله وقد تُوبع سعيد المسيّب في روايته هذه عن عُمر الله وقد تُوبع سعيد المسيّب في روايته هذه عن عُمر الله وقد تُوبع سعيد المسيّب في روايته هذه عن عُمر الله وقد تُوبع سعيد المسيّب في روايته هذه عن عُمر الله وقد تُوبع سعيد المسيّب في روايته هذه عن عُمر الله وقد تُوبع سعيد المسيّب في روايته هذه عن عُمر الله وقد تُوبع سعيد المسيّب في روايته هذه عن عُمر الله وقد تُوبع الله

- عمر بن عبدالعزيز عند عبدالرزّاق<sup>()</sup>، رواه عن ابن جريج<sup>()</sup>، عن عبدالعزيز ابن عمر<sup>()</sup>، عن عمر بن عبدالعزيز، عن عمر بن الخطاب في: ( في كل إصبع مما هنالك عَشْرٌ من الإبل، أو عَدْلُهُا من النَّهب أو الوَرِق، وفي كل قَصَبَةٍ قُطِعَتْ من قَصَبِ<sup>()</sup> الأصابع أو شُلَّتْ ثُلثُ عَقْلِ الإصبع، وفي كل إصبع قطعت من أصابع يد المرأة ...) ثم ذكر أصابع المرأة كما في أصابع الرَّجُل.

- وشُريح بن الحارِث القاضي عند عبدالرزّاق ()، والبيهقي من رواية جابر الجُعفي ()، عن الشعبي عنه، بلفظ: (كتب عمر بن الخطاب الأصابع سواء).

- (١) كما في المطالب العالية (٩/ ١٤٣ برقم ١٨٩٢).
- (٢) الفقيه والمتفقه لأبي بكر الخطيب ص (٣٥٨ ٣٥٩).
  - (٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٨٤ برقم ١٧٦٩٧).
    - (٤) سبقت ترجمته في الأثر الأوّل.
    - (٥) سبقت ترجمته في الأثر الثامن والثلاثين.
- (٦) القَصَبُ من العِظام: كُلُّ عَظْمٍ أجوَفَ فيه مُخُّ، واحدته: قَصَبَة. النهاية (قصب)، والمرادبه هنا عِظام الأصابع، في كل انملة عظمة تنتهي بعِفصَل، وسترد من غير طريق ابن جريج هذا بلفظ: أنْمُلَة.
  - (۷) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۸۶ برقم۱۷۷۰۰).
- (٨) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩٣ برقم ١٦٠٦٧)، قال بعده: "وروى ذلك أيضا عن مسروق بن الأجدع عن عمر الله عن الله عن الأجدع عن عمر الله عن ا
  - (٩) جَابِر بن يزيد بن الحارِث الجُعفي، ضعيف رافضي، سبقت ترجمته في الأثر الحادي والثلاثين.

- عكرمة عند عبدالرزّاق - أيضاً - عن مَعْمَر () عن قتادة () عن رجل عنه بلفظ: ( في كل أَنْمُلَةٍ ثلث دية الأصبع، ثلاث قلائص وثلث قلوص ) ().

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

قال ابن حجر: "هذا إسناد صحيح متصل إلى ابن المسيّب، فإن كان سَمِعَه من عمر هذا إسناد صحيح الله الله الله عن عمر منقطعة" (). وقال في النُّكَت: "رواية ابن المسيب عن عمر منقطعة" (). والصواب المُارجِّح أنه قد سمع منه.

#### مسألة رواية سعيد بن المسيّب عن عُمر الله عن عُمر

وُلِد سعيد لسنتين مضتا من خلافة عُمر التي استمرت نحو عشر سنين، وقال الإمام مالك: لثلاث، والرّاجح الأول، فقد قال ابن حجر: " والإسناد إليه صحيح ومبلغ عمره ثمانين سنة إلا سنة... ومما يؤيده ما ذكره ابن شبّة عنه أنه قال: بلغت ثمانين سنة وإن أخوف ما أخاف على النّساء "().

وقد كان الظنّ أن سعيدَ بنَ المسيّب لم يسمع من عُمر شه شيئاً يُذكر، إلا نَعيَه النُّعُمَانَ بنِ مُقْرِّنٍ على المنبر، وكأن الناس هُرعِوا آنئذٍ، فحضر - الغلام الصغير الحصيف فضبط ذلك الموقف ضبط صاحب المُجَّة وهو ابن خُمْس، وللحُفّاظ عبارات تواردوا

- (١) سبقت ترجمته في الأثر السادس.
  - (٢) سبقت ترجمته في الأثر الثّالث.
- (٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٨٥ برقم ١٧٧٠٥).
  - (٤) المطالب العالية (٩/ ١٤٣ برقم ١٨٩٢).
  - (٥) النكت على مقدمة ابن الصلاح (٢/ ١٤٤).
- (٦) تهذيب التهذيب (٤/ ٧٦-٧٧) بتصرّف يسير، ثم ساق الإسناد عن ابن أبي حاتم ثنا علي بن الحسن ثنا أحمد ابن حنبل ثنا سفيان عن يحيى يعني ابن سعيد الأنصاري.

عليها، رسّخت هذا المعنى في النّفْس ().

لكنَّ الإمام أحمد قال لأبي طالب لمّا سأله: "سعيد بن المسيّب عن عمر حُجّة؟ قال: هو عندنا حُجّة. قد رأى عمر وسمع منه. إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟! "(). وقال الميموني وحنبل عن أحمد: "مرسلات سعيد صحاح، لا نرى أصح من مرسلاته".

كما أنَّ الإمام الشَّافِعِيُّ أَوْرَدَ على لسان سائل: "سَعِيدُ بن الْسَيِّبِ عن عُمَرَ مُنْقَطِعٌ؟ قُلْنَا: إِنَّهُ لَيَزْعُمُ أَنَّهُ قَد حَفِظَ عنه ثُمَّ تَزْعُمُونَهُ أَنْتُمْ أَنَّهُ خَاصَّةٌ "(). يوضح البيهقي معنى هذا في الخلافيات بقوله: "أظنه أراد: ما أخبرنا - وذكر إسنادا ) - عن إياس بن معاوية قال: قال سعيد بن المسيب: مِنَّ أنت؟ قلت: مِن مُزَيْنَة. قال: إني لأذكر يوم نعى عمر بن الخطاب النَّعان بن المُقرِّن المُزني على المنبر. ورُوِّيْنا عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن ابن المسيّب كان يسمى: رَاوية عمر؛ لأنه كان أحفظ النَّاس لأَحْكَامه. وقال مالك: بلغني أن عبدالله بن عمر - رضي الله عنها - كان يُرسِلُ إلى ابن المسيّب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره هذه والله أعلم ".

وحَمَل ابن المديني روايته عن عُمر الله على الاتصال ().

وأشكل ما قد نُسِب للإمام مالك من أنه أنكر سماع سعيد منه ()، والحق أن مالكاً أضاف أمرا مهما فقال: "لم يُدْرِك عُمر، ولكن لما كَبُرَ أَكَبَّ على المسألة عن شأنه وأمره ".

- (١) يُنظر مثلاً: المحلى بالآثار (٩/ ٢٠٧)، والبدر المنير (٦/ ٣٠٤)، وتهذيب التهذيب (٤/ ٧٧)، وغيرها.
- (٢) الجرح والتعديل (٤/ ٦٠ برقم ٢٦٢)، وبيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٠٨)، وتاريخ الإسلام (٦/ ٣٧٥).
  - (٣) كما في كتاب الأم (٧/ ٣٢٤).
- (٤) كذا في مختصر الخلافيات (٤/ ٣٨٩) و أظنه أراد: ما أخبرنا لم يُذكر سند البيهقي لِقِصّة إياس مع ابن المسيّب، ولكم للقصّة سندٌ كالشمس. قال البخاري: "قال لي علي: عن أبي داود، عن شعبة، عن إياس بن معاوية قال لي سعيد ابن المسيب... فذكره". تهذيب التهذيب (٤/ ٧٥).
  - (٥) نسب ذلك إليه ابن عبدالبر في سياق كلام له يأتي قريباً.
    - (٦) البدر المنير (٥/ ٤٧٠).

يزيد هذا تأكيداً ما سبق عنه قريباً من أنّ ابن عمر كان يسأله عن بعض شأن أبيه!

لكنَّ يحيى بن معين جزم بعدم السّماع في غير موضِع. فقد جاء في رواية عثمان الدارمي: " وسألته قلت: سمع ابن المسيّب من عمر؟ فقال: يقولون: لا "(). وفي رواية عبّاس الدوري: " سمعت يحيى يقول: سعيد بن المسيّب قد رأى عمر، وكان صغيراً. قلت ليحيى: هو يقول وُلِدتُ لسنتين مضتا من خلافة عمر. فقال يحيى: ابن ثمان سنين يحفظ شيئاً؟! ثم قال: ها هنا قوم يقولون إنه أصلح بين على وعثمان، وهذا باطل "().

كما جاء في مراسيل أبي حاتم: "عن إسحق بن منصور قال: قلت ليحيى بن معين: يصح لسعيد بن المسيّب سماع من عمر؟ قال: لا "().

فهذان مذهبان لأهل العِلم، جمعها ابن عبدالبر في نسق، وسأورد كلامه ثم أزيد ما يسحق الإضافة قال أبو عُمر بن عبدالبر: "هذا حديث مسند صحيح... وأما سماع سعيد بن المسيّب من عمر بن الخطاب فمختلف فيه. قالت طائفة من أهل العلم: لم يسمع من عمر شيئاً، ولا أدركه إدراك من يحفظ عنه، وذكروا ما رواه ابن لهيعة، عن بُكير بن الأشج قال: قيل لسعيد بن المسيّب: أدركت عمر بن الخطاب؟ قال: لا.

وقال آخرون: قد سمع سعيد بن المسيّب من عمر أحاديث حفظها عنه، منها هذا الحديث ومنها قوله حين رأى البيت، وزعموا أن سعيد بن المسيّب شهد هذه الحجّة مع عمر، وحفظ عنه فيها أشياء، وأدّاها عنه، وهي آخر حَجَّةٍ حَجَّها عُمر، وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام، وقتل بعد انصرافه من حجته تلك لأربع بقين من ذي الحجة سنة أربع وعشرين.

حدثني عبدالوارث بن سفيان، ثنا قاسم بن أصبغ، ثنا ابن وَضًاح، ثنا نصر- بن المهاجر، ثنا عبدالصمد، ثنا شعبة، عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيّب: رأيت عمر بن

- (١) تاريخ ابن معين رواية عثمان الدارميص (١١٧ برقم ٥٩٥).
- (٢) تاريخ ابن معين رواية الدوري (٣/ ١٩١ برقم ٨٥٨)، والمراسيلص (٧٢برقم ٢٤٩).
  - (٣) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٧١ برقم ٢٤٧).

الخطاب؟ قال: نعم. قال ابن وَضَّاح: وُلِدَ سعيد بن المسيّب لسنتين مضتا من خلافة عمر، وسمع منه كلامه - الذي قال حين نظر إلى الكعبة -: اللهم أنت السَّلام ومنك السَّلام فَحَيِّنا ربنا بالسَّلام. كذلك قال لي ابن كاسب وغير واحد أنَّ ابن وضاح يقوله.

قال أبو عمر: أصح ما قيل في قوله يقصد أنه لسنتين مضتا من خلافة عمر وقد قيل لسنتين بقيتا. وقال مالك والليث: كان سعيد بن المسيب يُقال له: رَاوِيَةَ عُمر "(). ثم ذكر طرفاً من الأخبار التي بَيّن فيها سعيد أنه سمعها من عُمر .

وأعاد نحو هذا في الاستذكار، ثم زاد: "وقد سمعه سعيد بن المسيّب من عمر في قول جماعة من أهل العلم، وشهد معه هذه الحَجّة، وسمعه يقول عند رؤيته البيت وعند طوافه كلاما حفظه عنه قد ذكرته في التمهيد. وكان علي بن المديني يُصحح سماع سعيد بن المسيّب من عمر بن الخطاب... قال أبو عمر: كان سعيد بن المسيّب حافظا ذكيا عالما، وكانت سِنّه في حَجّة عُمر هذه ثهانية أعوام أو نحوها، ومَنْ دون هذا السِّن يحفظ أكثر من هذا... "ثم ذكر طرفاً من الأخبار التي تثبت السّماع ثم قال: "هذه الآثار أصح من حديث ابن لهيعة عن بكير بن الأشج قال: قيل لسعيد بن المسيّب: أدركت عمر بن الخطاب. وكان يحيى بن معين ينكر سماعه من عمر وروايته له، وليس الإنكار بعلم "(). ورجّح القول بقبول رويات سعيد عن عمر شه مطلقاً فقال: " ورواية سعيد بن المسيّب عن عمر قد تكلمنا فيها في غير هذا الموضع وأنها تجري مجرى المتصل وجائز الاحتجاج عن عمر قد تكلمنا فيها في غير هذا الموضع وأنها تجري مجرى المتصل وجائز الاحتجاج عن عمر قد تكلمنا فيها في غير هذا الموضع وأنها تجري من منه وولد سعيد بن المسيّب عن عمر قد رآه وقد صحح بعض العلماء سماعه منه وولد سعيد بن المسيّب لسنتين مضتا من خلافة عمر وقال سعيد ما قضى رسول الله علي بقضية ولا أبو بكر ولا عمر إلا وأنا أحفظها "().

وقد صحّتْ روايات عن ابن المسيّب فيها تبيين لسياعه المباشر مِن عُمر ﴿ غير

<sup>(</sup>١) التمهيد لابن عبدالبر (٢٣/ ٩٣ – ٩٤).

<sup>(</sup>۲) الاستذكار (۷/ ۸۸۸ – ۶۸۹).

<sup>(</sup>٣) التمهيد لابن عبدالبر (١١٦/١١).

نعي النُعمان بن مُقرِّن على المنبر، ولولا الوقوع في مزيد من الإطالة لأوردتُها ().

كما نصر ابن القيّم القول بالحكم بالسّماع في مرويّات ابن المسيّب عن عمر جميعاً وحكم ببطلان الإعلال بها في غير موضِع من كُتُبِه. فقد ذكر كلمة الإمام أحمد في إثبات السّماع، وذكر أنه قوله وغيره من الأئمة، ثم قال: " فليس روايته عنه منقطعة على ما ذكره أحمد، ولو كانت منقطعة فهذا الانقطاع غير مؤثر عند الأئمة. فإن سعيداً أعلم الخلق بأقضية عمر، وكان ابنه عبدالله بن عمر يسأل سعيداً عنها، وسعيد بن المسيّب إذا أرسل عن رسول الله على قُبِلَ مُرسَلُه فكيف إذا روى عن عمر؟! "().

وقال في موضِع آخر: "يعلل ابن القطّان وغيره حديث سعيد عن عمر، وهو تعليل باطل أنكره الأئمة كأحمد بن حنبل ويعقوب بن سفيان وغيرهما..." ثم ذكر نقولاً سبقت عن أهل العِلم تثبت سماعه منه، وتقدمه في معرفة أحكامه وأقضياته، ثم قال: "هذا ولم يحفظ عن أحد من الأئمة أنه طعن في رواية سعيد عن عمر، بل قابلوها كلهم بالقبول والتصديق ومَن لم يَقْبَلِ المُرسلَ قَبِلَ مُرسلَ سعيدٍ عن النبي ... وقال الحاكم في علوم الحديث: "سعيد بن المسيّب أدرك عمر وعليا وطلحة وباقي العشرة، وسمع منهم. والمقصود أن تعليلَ الحديثِ برواية سعيد له عن عمر تَعَنُّتُ بَارِدٌ "().

ومنع الإعلال بذلك جازماً فقال: "ورَدُّ هذا بأن ابن المسيّب لم يسمع من عمر من باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبة... وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيّب قال رسول الله في فكيف بروايته عن عمر الحديث عمر عبدالله بن عمر يرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمر فيفتى بها، ولم يطعن أحد قط من

<sup>(</sup>۱) يُنظر في ذلك: التمهيد لابن عبدالبر (٢٣/ ٩٤)، ونصب الراية (٣/ ٣٦)، والبدر المنير (٦/ ١٧٤، وفيه رواية بسند ابن حجر قال في آخرها: "هذا الإسناد على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن القيّم على سنن أبي داود (٩/ ١١٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٣/ ٢٤٣).

أهل عصره ولا مَن بعدهم ممّن له في الإسلام قول معتبر في رواية سعيد بن المسيّب عن عمر، ولا عبرة بغيرهم "().

وكأن أبا حاتم الرازي توسط إذ قال: "سعيد بن المسيّب عن عمر مرسل يدخل في المسند على المجاز "()، ومؤدّى قوله موافق لقول من جعل رواياته عنه لها حُكم الاتصال.

والخُلاصة: أن الأرجح أن لروايات سعيد عن عُمر الاتصال، خاصة الآثار الموقوفة التي فيها فقهه وأقضياته، وهذا منها، فالأثر صحيح، والله تعالى أعلم.

#### تتمة متعلقة بالأثر، وقياس عُمر الله ثمّ رجوعه للحديث:

قال أبو سليان الخطابي: "هذا أصل في كل جناية لا تضبط كميتها. فإذا فاق ضبطها من جهة المعنى اعتبرت من حيث الاسم فتتساوى ديتها وإن اختلف حالها ومنفعتها ومبلغ فِعلها. فإن للإبهام من القوة ما ليس للخنصر، ومع ذلك فديتها سواء. ومثله في الجنين غُرَّةٌ سواء كان ذكراً أو أنثى، وكذا القول في المواضح ديتها سواء ولو اختلفت في المساحة، وكذلك الأسنان نفع بعضها أقوى من بعض وديتها سواء نظرا للاسم فقط "().

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (٥/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٧١ برقم ٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن حجر (٢٢٦/١٢).

(١١١) قال ابن أبي شيبة: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً أَ، عَنْ سَعِيدٍ (هو ابن أبي عَروبة)، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ كَانُوا يَقُولُونَ: (فِي الأَصَابِعِ كُلِّهَا عَشْرٌ عَشْرٌ) ().

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أقِف عليه بهذا الجمع في سياق واحد عند غيره، فأما على الإفراد فسبق بعض ذلك ().

#### المُكُم على الأثر:

سبق هذا الحُكم في الأصابع، وفي تساويها عن ابن عباس وابن عمر في الأثر السادس الثاني والثهانين بإسناد حسن، وعن ابن عبّاس وحده مرفوعاً وموقوفاً في الأثر السادس والسبعين بأسانيد صحيحة، وعن عليٍّ وابنِ مسعود في الأثر الثالث والثهانين وفيه ضعف لحال أشعث بن سوّار، وعن عليٍّ في منفردا في الأثر الرابع والثهانين بإسناد حسن.

- (۱) ع حمّاد بن أُسامة [ بن زيد ]القُرَشي مولاهم، الكوفي، أبو أُسامة، مشهور بكُنيته، ثِقة تَبْت ربها دلّس، وكان بأَخرة يحدِّث مِن كُتُبِ غيره، مات سنة ٢٠١ وهو ابن ثهانين. التقريب(١٤٩٥). جاء في الجرح والتعديل (٣/ ١٣٢ برقم ٢٠٠) عن عبدالله بن الإمام أحمد قال: "سمعت أبي وذكر أبا أسامة فقال: كان ثَبْتا، ما كان أثبته! لا يكاد يخطئ. قال: وسئل أبي عن أبي أسامة وأبي عاصم من أثبتها في الحديث؟ فقال: أبو أسامة أثبت من مئة مثل أبي عاصم! كان أبو أسامة صحيح الكتاب ضابطا للحديث كيّسا صدوقا". قال ابن سعد في الطبقات الكبرى (٦/ ٢٩٤): " وكان ثقة مأمونا كثير الحديث، يدلس ويُبَيّن وحور في المرتبة الثانية من المدلّسين، فتدليسه محتمل لأنه إن دلّس فعن ثقة، ومع ذلك فالظاهر أنه مُقلّ منه جدا كما يُفهم من كلام ابن سعد وغيره.
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٦٠ برقم ٢٧٤٣٢).
  - (٣) في الآثار السابقة قريباً: ٧٦، و٨٦، و٨٨، وفي الحُكم على هذا الأثر بيان ذلك.

وأما الرواية عنهم مجتمعين هنا فإسنادها صحيح إلى قتادة، وهو لم يدرك واحداً منهم لكن سبق في الأثر الثاني والثمانين أن يزيد بن زريع يرويه عن سعيد وشعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عبّاسٍ خاصة موقوفاً، خرّجه كذلك النسائي في سُننه، فتبيّنت واسطته إلى ابن عبّاس؛ فصحّت روايته عنه. ولم يتبيّن مخرجه عن ابن مسعود وعَلِيً من هذا الوجه. فأما عن عليً في فقد ثبت بإسناد حسن، وهذا الوجه من طريق قتادة متقوِّبه، وأما عن ابن مسعود في فلا يُؤمن أن يكون المخرج واحد - كأن يكون قتادة دلّسه عن أشعث عن الشعبي -؛ ولذا فإن الأثر عن ابن مسعود في محل توقف خشية أن يُقوى الأثر بنفسه! إن لم نتبيّن مخرجه عن قتادة، فإن تبيّن ولو بإسناد ضعيف محتمِل تقوى بالوجه الذي يرويه أشعث بن سوّار؛ فكان حسناً لغيره، والله تعالى أعلم.



(١١٢) قال ابن أبي شيبة: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ()، عَنْ حَجَّاجٍ ()، عَنْ زَيْدٍ ﴿ أَنَّهُ أَنَّهُ قَالَ: ( فِي الأَصَابِعِ فِي كُلِّ مِفْصَلٍ ثُلُثُ دِيَةِ الأُصْبُعِ إلاَّ الإِبْهَامَ فَإِنَّ فِيهَا نِصْفَ دِيَتِهَا إِذَا قُطِعَتْ مِنْ الْمِفْصَلِ لأَنَّ فِيهَا مِفْصَلَيْنِ ) ().

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه البيهقي () من طريق ابن أبي شيبة.

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثَر:

سبق في الأثر الثالث والثهانين عن زيد بن ثابت الأصابع، وإسناده حسن لغيره لأنه مروي من ثلاث طرق، وفي طريق منها رد مفصّل على ما هنا، يرويه ابن لهيعة، عن إسحاق بن أبي فروة، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه وفيه: (الإصبع كالأصبع من الخمس الأصابع، لا يفضل شيء على شيء).

فأما إسناد الأثر هنا فقد سبق غير مرة أن كل ما يروى بهذا الإسناد منفرداً ضعيف لأمرين: الانقطاع أو الإعضال، وضعف ابن أرطاة في نفسه. فيُضاف هذا إلى مخالفته ما ثبت عن زيد .

- (١) هو ابن سليمان الكِناني أو الطائى الأشلّ المروزي نزيل الكوفة، سبقت ترجمته في الأثر العشرين.
- (٢) كذا في نُسخ المُصنّف حتى نُسخة عوّامة على الإعضال حجّاج بن أرطاة عن زيد، وسيأتي في التخريج أن غيره يذكر مكحو لا بينها، وحتى مع هذا فهو مرسل كها سبقن وكها سياتي في الحُكم على هذا الأثر، ويمكن أن يكون ابن أرطاة تارة يرسله عن مكحول وتارة يرسله عن زيد لأنه لم يسمع من مكحول على التحقيق الذي سبق في الأثر العاشِر.
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٦٦ برقم ٢٧٤٣).
    - (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩٣ برقم ١٦٠٦).

(۱۱۳) رَوَى البيهقي بسنده المشهور إلى بحر بن نصر (۱۱۳) وقب ابن وهب (۱۱۳) وقي البيهقي بسنده المشهور إلى بحر بن نصر (۱۱۳) قال: سمعت سليمان ثم قال بعد وحدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة (۱۱۳) عن أبيه (۱۱۳) قال: سمعت سليمان بن يسار – وسئل كم في أصبع الرجل من العقل (۱۵۰ فقال: عشر فرائض. قال بكير: وقال ذلك يزيد بن عبدالله، وقال يزيد: (إن عثمان بن عفان شي قضى بذلك) (۱).

#### <u>۞ تَغْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أقِف عليه عن عُثمان الله إلا في هذا الموضِع.

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

إسناده حسن إلى سليهان بن يسار.



- (١) بحر بن نصر بن سابق الخولاني المصري، ثقة سبقت ترجمته في الأثر السادس.
- (٢) عبدالله بن وَهْب بن مسلم القرشي مولاهم، الثقة الإمام، سبقت ترجمته في الأثر السادس أيضاً.
- (٣) بخم دس مَحُرُمة بن بُكير بن عبدالله بن الأشَجِّ، أبو المِسْوَر المدني، صدوق، روايته عن أبيه وِجادة مِن كتابه، قاله أحمد وابن معين وغيرهما، وقال ابن المديني: سمع مشن أبيه قليلاً، مات سنة ١٥٩. التقريب (٦٥٧٠).
  - (٤) بُكير بن عبدالله بن الأشجّ، ثقة، سبقت ترجمته في الأثر (١٠٨).
    - (٥) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩٢ برقم ١٦٠٦٣).

### -78 [ -78 ] الأَعْوَرُ ثُفْقَاً عَيْنُهُ

(١١٤) عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ لاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ ، أَنَّهُ سَأَلَهُ ابْنُ عُمَرَ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ الأَعْوَرِ تُفْقَأ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ، فَقَالَ ابْنُ صَفْوَانَ وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عَنْ الأَعْوَرِ تُفْقَأ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ، فَقَالَ ابْنُ صَفْوَانَ وَهُو عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله تعالى عنهما -: ( قَضَى فِيهَا عُمَرُ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً )، فَقَالَ: إنَّمَا أَسْأَلُك يَا ابْنَ عُمَرَ قَضَى فِيهَا بِالدِّيةِ كَامِلَةً ).

#### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ؛</u>

هذا الأثر عن عُمَر بن الخطّاب على مروي من أربع طُرُق:

وقد رواه عن قتادة هِشام الدَّسْتوائِي () عند ابن أبي شيبة في

- (۱) أبو مجِنْز هوزع لاحق بن حميد بن سعيد أو شعبة أو شيبة بـن خالـد بـن كثير السدوسي، أبو مجِنْلز البصري، مشهور بكنيته، وفاته سنة ۱۹ أو قبلها. وثَّقه ابن سعد، وأبو زرعة، وابـن خِراش، والعجلي، وابن حبان، وغيرهم. لكنّ الحسين بن حِبَان روى عن ابن معين قوله: "مضطرب الحديث". ولا أعلـم أحداً تابع ابن معين على هذا. نعم تكلموا في إدراكه لبعض الصحابة أو سياعه منهم كحذيفة، وسَمُرَة، وعِمران لكن هذا لا يقدح في ضبطه كها هو معلوم، فالله أعلم ما الذي تبين له مِن حاله. وعلى كل حال فالقول قول الجمهور حتى لقد قال ابن عبدالبر: "هو ثقة عند جميعهم". و يمكن أن يُحمل قول ابـن معين على أن له آحاداً اضطرب فيها لا تعكّر وصفه بالثقة، و الله تعالى أعلـم. يُنظر: التاريخ الكبـير (٨/ ١٥ برقم ٢٩١١) الكُنى والأسـهاء لمسلم (١/ ١٨١ برقم ٢٣٦٢)، والأسـهاء المفردة للبرديجي حبان (٥/ ١٨ والخرح والتعديل (٩/ ١٢٤ برقم ٢٥١)، و ثقات ابـن حبان (٥/ ١٨ برقم ٢٥١١)، و تهذيب التهذيب (١/ ١٨١).
- (٢) ع هشام بن أبي عبدالله سَنْبَر، أبو بكر البصري، الدَّسْتَوائي، ثِقة ثَبْت، وقد رُميَ بالقَدَر، مات سنة ١٥٤ وله ثبان وسبعون سنة. التقريب(٧٢٩٩). جاء في تاريخ أسهاء الثِّقات لابن شاهين(١٥٢٩): "قال ابن معين: كان يحيى القطّان إذا سمع الحديث من هشام بن أبي عبدالله لم يبالِ ألاّ يسمعه من غيره". وفي سِير

مصنَّفِه ()، وشُعبة عنده أيضاً في مصنفه ()، وعند البيهقي في سُننه الكبير ()، وسعيد بن أبي عروبة عند عبدالرزّاق في مصنفه ().

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

الطريقان الأوَّلان صحيحان، والثالث فيه ما فيه من انقطاع، والعِبرة بما قبله، وبها يصِح الأثر.



- = أعلام النبلاء (٧/ ١٥٠) وغيره: " قال علي بن الجعد: سمعت شعبة يقول: كان هشام أحفظ مني عن قتادة".
  - (١) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٦٢ برقم ٢٧٤٤١)، وليس فيه سؤال الرجل ولا ذِكر ابن عمر.
    - (٢) المصدر السابق (٩/ ٦٣ برقم ٢٧٤٤٥).
    - (٣) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩٤ برقم١٦٠٨).
- (٤) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٣١برقم ١٧٤٣١)، وذكره ابن عبدالبر في الاستذكار (٨/ ٨٨) معلّقاً عن قتادة.

(١١٥) رَوَى عَبدُ الرزَّاقِ، عن ابن جريج قال: أخبرني عبدالعزيز بن عمر، عن عمر ابن عبدالعزيز، عن عمر بن الخطاب ابن عبدالعزيز، عن عمر بن الخطاب الخين إذا لم يَبْقَ مِنْ بَصَرِه غَيْرُها اللهِ عَيْنِ اللهِ اللهِ عَيْنِ اللهُ اللهِ عَيْنِ اللهُ اللهِ اللهُ عَيْنُ اللهُ اله

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق.

#### المُكُم عَلى الأَثْرِ:

إسناده صحيح أو حسن، تبعاً لحال عبدالعزيز بن عُمر.

(١) مُصنَّف عبدالرزَّاق (٩/ ٣٣١برقم ١٧٤٣٠).

(١١٦) رَوَى عَبْدُ الرَّزَاقِ، عن ابن جريج، عن محمد بن أبي عِياض ( ): ( أن عُمر وعُثمان —رضى الله تعالى عنهما – اجتمعا على أن في عين الأعور الدية كاملة ) ( ).

ثُمَّ رَوَى عن ابن جريج أيضاً قال: حُدِّثْتُ عن ابن المسيب: (أن عمر وعثمان - رضي الله تعالى عنهما - قضيا في عين الأعور بالدية تامة ) ().

#### <u>۞ تَغْرِيحُ الأَثَر:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق في الموضِعين، ومن طريقه ذكره ابن عبدالبَرِّ ()، وابن حَزم في المُحلى ().

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

الإسناد الأوّل لا يُعرف فيه محمد بن أبي عياض شيخ ابن جريج، والثاني أبهم ابن جريج فيه شيخه، وعله هذا، وقد يكونان طريقاً واحداً. وهما متقوّيان بها ثبت قبلُ عن عُمر على فيها وافقاه مِن الدّلالة.



- (۱) لم أَتَبَيَّنه، وهو مذكور في موضِع واحد عند عبدالرزاق في المُصنَّف (۹/ ٣٣٣) مع الموضع الآتي، ولا يروي غير هذا الأثر، ولا يروي عنه غير ابن جريج، وكذلك ذكره ابن عبدالبر، وابن حزم أخذاً من المُصنَّف.
- (٢) مُصنَّف عبدالرزاق (٩/ ٣٣١برقم ١٧٤٢٨)، وذكره ابن عبدالبر في الاستذكار (٨/ ٨٨) عن عبدالرزاق.
  - (٣) السابق (٩/ ٣٣٠برقم ١٧٤٢٧).
  - (٤) الاستذكار لابن عبدالبّرّ (٨/ ٨٢).
    - (٥) المُحلى بالآثار (١٠/ ٤٢١).

# رَبِّهِ ( )، عَنْ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ( )، عَنْ سَعِيدٍ ( )، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ( ) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ( )، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ( ): ( أَنَّ عُثْمَانَ ﴿ قَضَى فِي أَعْوَرِ أُصِيبَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ رَبِّهِ ( )، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ( ): ( أَنَّ عُثْمَانَ ﴿ قَضَى فِي أَعْوَرِ أُصِيبَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ

- (١) هو حَمَّاد بن أُسامة بن زيد الكوفي مشهور بكُنيته، سبقت ترجمته في الأثر السادس والثمانين، وهو ثقة.
- (٢) هو ابن أبي عَروبة البصري، أوثق الناس في قتادة، ترجمته والكلام عن اختلاطه في الأثر الثالث عشر.
- (٣) دس عبد رَبّه بن أبي يزيد ويُقال: ابن يزيد، ويُقال: عبدُ رَبِّ روى عن أبي عِياض، ولم يــرو عنـه غــير قتادة كما قال ابن المديني، ووصفه بأنه مجهول كما في ميــزان الاعتــدال(٤/ ٢٥٦بــرقم ٢٠٦٤)، وتهــذيب التهذيب(٦/ ١٣٠). لكنّ البخاري قال في تاريخه الكبير(٦/ ٧٧برقم ١٧٦٣): "عبد ربه بن أبي يزيد أو بن يزيد عن أبي عياض روى عنه قتادة. قال علي (هو ابن المديني):عرفه ابن عيينة، قال: كان يبيع الثياب. نَسَبَه همّام".
- (٤) جاء في الكاشف(٦٧٧٢): " دس أبو عياض عن ابن مسعود وعبدالرحمن بن الحارث وعنه عبد ربه شيخ لقتادة". ونحوه في خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص(٤٥٧) وفي تقريب التهذيب: "عياض عن زيد بن ثابت صوابه أبو عياض وهو عمرو بن الأسود"، وفي تهذيب التهذيب(٨/ ١٨٢): "عياض عن زيد بن ثابت وعثمان رضي الله عنهما صوابه أبو عياض وهو عمرو بن الأسود تقدم". ونحو فيمن كُنيتـه أبو عياض(١٢/ ٢١٣)، ثم ترجم بعده وهذه سياقته: " د س أبو عياض المدني عن ابن مسعود وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام روى قتادة عن عبد ربه عنه قال مسلم في الكني أبو عياض عمرو بـن الأسود سمع معاوية وعنه خالد بن معدان وقيل اسمه قيس بن ثعلبة وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: أبو عياض هو صاحب على، اسمه مسلم بن نذير. قلت (ابن حجر): الذي ذكره مسلم هو الـذي قبل هـذا (يعني عَمرو بن الأسود)، ومسلم تبع في ذلك البخاري فإنه كذلك ذكره في الكني، ونقل عن على بن المديني أن اسمه قيس بن ثعلبة، ثم قال: وقال غيره: عمرو بن الأسود. وكذا نقل هذا كله عن البخاري النسائي، وأبو أحمد الحاكم كلاهما في الكني. وأما الراوي عن عبدالرحمن بن الحارث فمدني لا يُعرف، لكن ذكره ابن حبان في الثقات إلا أنه جعل عبدالرحمن بن الحارث من الرواة عنه والله تعالى أعلم". وفي التاريخ الأوسط (١/ ١٢٢ برقم٥٦٥): " قال لي على: إن يكن اسم أبي عياض قيس بن ثعلبة فال أدري، وقال غيره: عمرو ابن الأسود". فالأقرب - وفق ذلك- أنّه هو عَمرو بن الأسود عينه، وأن حكاية ابن المديني لاسم آخر لا تعكّر على ذلك، وعَمرو بن الأسود باسمه أشهر منه بكُنيته، ولعل هـذا مما أدى إلى الالتباس. وهذه موجز تعريف به: خ م د س ق عَمرو بن الأسود العنسي وقد يُصَغَّر، يكني أبا عياض، حِمصي سكن داريا، مخضرم ثقة عابد، من كبار التابعين، مات في خلافة معاوية. التقريب(٤٩٨٩). وفي المقتنى في سرد الكني للذهبي (١/ ٤٤٤ برقم ٤٨٥٠): "قال إبراهيم بن ميسرة: قال مجاهد: ما رأيت أحدا بعد ابن عباس أفقه من أبي عياض". ويُنظر: الكنبي والأسماء لمسلم (١/ ٢٥٧ برقم٣٦٦٣)،

### الدِّيةَ كَامِلَةً) ( ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الأثر من هذا الوجه له طريقان:

الطريق الأول: هو السابق عند ابن أبي شيبة - وقد ذكره ابن عبدالبَرّ عنه () - من طريقه.

الطريق الثاني: رواه ابن أبي شيبة أيضاً فقال: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ( )، عَنْ مُغِيرَة ( )، عَنْ مُغِيرَة ( )، عَنْ مَغِيرَة ( ) حَمَّادِ ( )، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ( )، أَنَّهُ ذَكَرَ مَا يَقُولُونَ فِي الأَعْوَرِ إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ وَلَمْ يَكُنْ

- = والثقات لابن حبان (٥/ ١٧١ برقم ٤٤١٤) و (٥/ ٥٧٩ برقم ٦٣٦٥)، ومعرفة الثقات للعِجلي (٢/ ١٨٨ برقم ٢٢٢١)، وله في سير أعلام النبلاء (٤/ ٢٩٩ برقم ٢٢٢)، وله في سير أعلام النبلاء (٤/ ٢٩ برقم ٢٦٦) ترجمة حافلة.
  - (١) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٦٢ برقم ٢٧٤٤٢).
    - (٢) الاستذكار (٨/ ٨٨).
  - (٣) جرير بن عبدالحميد بن قُرْط الضبي، سبقت ترجمته في الأثر الحادي والثلاثين، والثامن والسبعين.
  - (٤) مُغيرة بن مِقسَم الضَّبِي الكوفي سبقت ترجمته والكلام عن روايته عن جرير في الأثر الثامن والسبعين.
- (٥) بخ م ٤ حمّاد بن أبي سُليان مُسلم الأشعري مولاهم، أبو إسهاعيل الكوفي، فقيه صدوق له أوهام، ورمي بالإرجاء، مات سنة ١٢٠ أو قبلها التقريب(١٥٠). جاء في الجرح والتعديل(١٤٧٣) عن بقية قال: "كان قلت لشعبة: حماد بن أبي سليهان؟ قال:كان صدوق اللسان"، وفيه عن ابن المبارك عن شعبة قال: "كان حمّاد يعني ابن أبي سليهان لا يحفظ". قال ابن أبي حاتم: "يعني أنّ الغالب عليه الفقه، وأنه لم يرزق حفظ الآثار". وسئل أحمد عن حماد بن أبي سليهان فقال: "رواية القدماء عنه تقارب -الثوري وشعبة وهشام -، وأما غيرهم فجاءوا عنه بأعاجيب". وقال أبو حاتم: "هو صدوق، ولا يحتج بحديثه. هو مستقيم في الفقه، وإذا جاء الآثار شوّش". وثمّ توثيق ابن معين له من رواية الكوسج، كها وثقه النسائي، وضعّفه ابن سعد، والدارقطني في موضِع من سُننه(٣/ ٢٦٩)، وذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ١٥٩ برقم ٢٢٧٣) وقال: "يخطئ". فالحاصل أن عبارة ابن حجر في التقريب خير تعبير عن حاله، والله تعالى أعلم.
  - (٦) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النَّخَعِي الكوفي الفقيه، سبقت ترجمته في الأثر العاشِر.

أَخَذَ لِلأُخْرَى أَرْشُ، فَقَالُوا: ( الدِّيَةُ كَامِلَةً )، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: (زَعَمَ أُنَاسٌ مِنْ بَنِي كَاهِلٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِيهِمْ فَقَضَى عُثْمَانُ دِيَةَ الْعَيْنَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَسَأَلْنَا عَنْ غَوْرِ ( ) ذَلِكَ وَطَلَبْنَاهُ، فَلَمْ نَجِدْ ذَلِكَ كَانَ فِيهِمْ فَقَضَى عُثْمَانُ دِيَةَ الْعَيْنَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَسَأَلْنَا عَنْ غَوْرِ ( ) ذَلِكَ وَطَلَبْنَاهُ، فَلَمْ نَجِدْ لَكُ [ نَفَاذًا فَبَرد]) ( ).

#### الوجه الآخر للأثر:

وهو مروي من وجه آخر خرّجه عبدالرزاق ()، عن ابن جريج قال: حُدِّثْتُ عن ابن المسيّب: (أن عمر وعثمان قضيا في عين الأعور بالدية تامة).

ثم روى عبدالرزاق<sup>()</sup>، عن ابن جريج قال: أخبرني محمد<sup>()</sup>، [عَنْ] <sup>()</sup> أبي عِيَاض: ( أن عمر وعثهان اجتمعا على أن في عين الأعور الدية كاملة ). وقد سبق في الأثر الذي قبل هذا عن عُمر ...

### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

الطريق الأول فيه عبدُ ربِّه لا يُعرف حاله، وأبو عياض مختلف فيه أهو عمرو بن الأسود أم غيره، ولذا فإن هذا الطريق ضعيف.

والطريق الثاني يحدّث إبراهيم النخعي عن عُثمان الله - وهو ليس بابته كما هو

- (١) في أكثر نُسخ المصنغ\ف المطبوعة : " عَون". وهو تحريف ظاهِر. والمراد تعمّقنا في السؤال عن ذلك.
- (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٦٣ برقم ٢٧٤٤٦)، وما بين المُركّنين جاء كذلك في الطبعة المعتمدة، وفي طبعة عوّامة، ولم يتبيّن المعنى على وجه الجزم، إلا أن الأقرب أن المراد أن إبراهيم يذكر أنه تعمّق في السؤال فلم يجزم بشيء، أو نحو ذلك.
  - (٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٣٠برقم ١٧٤٢٧).
    - (٤) المصدر السابق (٩/ ٣٣١ برقم ١٧٤٢٨).
- (٥) لم يتميّز أي شيوخ ابن جريج هو... وسيناقش ذلك تفصيلا في الحكم على الأثر السابع والتسعين، كما سبق الكلام عن تدليس ابن جريج في الأثر السابع تفصيلا، ولا أثر لتدليسه هنا لتصريحه بالإخبار.
- (٦) في مطبوعة مصنّف عبدالرزاق: " بن"، والتصويب من الاستذكار (٨/ ٨٨)، وسيتكرر ذلك في الأثـر السابع والتسعين، والأثر هذا معروف برواية قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض.

معلوم - بواسطة " أناس مِن بني كاهِل " لا يُعرفون، فالطريق هذه ضعيفة كسابقتها.

والوجه الآخر عن ابن جريج ضعيف، فطريقه الأولى أبهم فيها ابن جريج شيخه، والأخرى فيها محمد الراوي عن أبي عِياض لم يتميّز.

وأرجو أن الأثر بمجموع طرقه الثلاث - ولعلها تعود لمخرجين: كوفي ومدني - حسن، والله تعالى أعلم.



(١١٨) عَنْ سَعِيد بِن أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ﴿ فِي الرَّجُلِ الرَّجُلِ الأَعْوَرِ إِذَا أُصِيبَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ، قَالَ: ( إِنْ شَاءَ تُفْقَأُ عَيْنٌ مَكَانَ عَيْنٍ، وَيَأْخُذُ الأَعْوْرِ إِذَا أُصِيبَتْ عَيْنُ مَكَانَ عَيْنٍ، وَيَأْخُذُ النِّصْفَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيةَ كَامِلَةً ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

رواه عبدالرزاق في مصنفه ()، وابن أبي شيبة في مصنفه ()، عن أبي أسامة، كلاهما (عبدالرزاق وأبو أسامة) عن سعيد، به باللفظ السابق.

- (١) ع خِلاس بن عَمرو الهَجَري البصري، ثِقة وكان يُرسِل، وكان على شُرطة عليّ، وقد صحّ أنّـه سمع مِن عيّار. التقريب(١٧٨٠). لم أر أهل العِلم عابوا عليه إلا أنّ حديثه عن عليّ ١٧٨٠). لم أر أهل العِلم عابوا عليه إلا أنّ حديثه عن عليّ الله كِتاب وليس سماعاً، وهـذا كان يُعلُّ به في زمن التابعين وبُعيدهم قبل أن تستقر صور الإجازة والمكاتبة بضوابطها كما هو معلوم. وقد ذكر الجوزجاني في أحوال الرجال(١٨٨) وغيره عن أيوب القدح في رواية خلاس بذلك، ثم قال: " سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان من شرط علي وروايته عن علي يقال كتاب". وفي ضعفاء العقيلي (٢/ ٢٨)، عن أحمد أن يحيى القطان "كان يتوقى حديث خلاس عن على وحده يقول: ليس هي صحاح أو لم يسمع منه". في حين أنّ أحمد أشار إلى إمكان السّماع، لأنه عندما سُئل:خلاس عن على سمع منه شيئا؟ قال: " بعضهم يقول قد سمع منه، وكان خلاس من شرطة على كان في الشرطة". وذكر البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٢٢٧ برقم ٧٦٤) سماعه من عمار وعائشة، ثم قال: " روى عن أبي هريرة وعن على صحيفة". وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٢٠٤): " سُئل أبو زرعة عن خِلاس بن عمرو سمع من على؟ فقال: كان يحيى بن سعيد القطان يقول: هو كتاب عن على، وقد سمع من عار وعائشة وابن عباس". وفيه عن أحمد أنه قال عنه: " ثقة ثقة"، ونقل توثيق ابن معين من رواية إسحاق الكوسج، ثم نقل قول أبي حاتم: " يقال وقعت عنده صحف عن على وليس هو بقوى". ووثّقه العِجلي (٤١٦)، وقال ابن عدى في الكامل(٣/ ٦٧): " ولخلاس بن عمرو هذا أحاديث صالحة منه ما يروى عن أبي هريرة ومنه ما يروي عن أبي رافع عن أبي هريرة ويروي عن خلاس عن عمار وعائشة وعلى وبعض من يروي خلاس عنهم عندي يرسله عنه إلا أني لم أر بعامة حديثه بأسا".وسماع قتادة منه أثبته البخاري وأحمد كما في ضعفاء العقيلي (٢/ ٢٨). تتمّة: ذكر الباجي في التعديل والتجريح (٢/ ٦٦٥ برقم ٣٥٠) أن البخاري خرّج له في موضعين في التفسير مقرونا بالحسن وابن سيرين عن أبي هريرة، وفي الإيمان مقرونا بابن سيرين عن أبي هريرة راك الشاء
  - (٢) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٣١ برقم ١٧٤٣٢).
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٦٢ برقم ٢٧٤٤٣).

### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

فيه الخلاف في سماع خِلاس من علي الله وقد سبق قريبا في ترجمته، وممن رأيتُه يُعِل روايات خلاس عن علي لا يحتج به لضعفه" ( ).

وقال ابن عبدالبر: "أحاديث خلاس عن علي شهضعيفة عند أهل العلم بالحديث، لا يرون في شيء منها إذا انفرد بها حجة "().

فأما البيهقي فأحكامه بالتضعيف مبثوثة في كتبه، فتارة ينقل تضعيفها عن أهل العِلم بالحديث لأنها " تغاير كتاب الله " ()، وتارة يحكي عنهم أنهم يضعفونها لأنها كتاب وإنها منقطعة " ()، وقال في موضع: "خلاس عن علي اليس بسماع، وإنها أخذه من صحيفة، فهو منقطع " (). وقال: "أحاديث خلاس عن علي الا يحتج بها لإرسال فيها " ()، كما ضعفها في مواضِع أخرى ().

ومع ذلك فلا يُغفل عمّا سبق عن أحمد، إذ كأنه يميل إلى إثبات السماع، وعلى فرض أنه لم يسمع، فهو كتاب لم ألحظ أنه نقموا عليه غير كونه كتاب غير مسموع، ومع ذلك فيتوقّى ما قد يروى فيه مناكير، كحال رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وغيرها، والله تعالى أعلم.

فأما رواية قتادة عنه فليس في النفس منها شيء، فقد روى العقيلي عن أحمد قوله:

- (۱) سنن الدارقطني (۳/ ۲۰۰).
- (٢) الاستذكار (٦/ ٥٠٤)، وقال في التمهيد (٨/ ١٢): " وأحاديث خلاس عن على يضعفونها".
  - (٣) معرفة السنن والآثار (٥/١٣٥).
    - (٤) السابق (٧/ ٥٥).
  - (٥) مختصر خلافيات البيهقي (٣/ ٣٨٤).
    - (٦) سنن البيهقى الكبير (٨/ ١١٢).
  - (٧) معرفة السنن والآثار (٦/ ٧٣)، و(٧/ ٥٦٢)، والسنن الكبير (٧/ ٥٤٥، و٤٤٨ و٤٤٨)

"خلاس عن علي كِتاب، وقتادة قد سمع من خلاس" (). فتبيّن أنه إسناد حسن في أدنى أحواله فيها أرجو، فإن نازع منازع في حال خِلاس، فإن الأثر متقوِّ بالأثر المواليين.

(١) ضعفاء العقيلي (٢٨/٢).

(١١٩) رَوَى سعيد بن منصور، عن هُشيم، أنبأ يونس، عن الحسن، عن علي هم، أنه كان يقول في الخسن، عن علي الله أخَذَ كان يقول في الأعور إذا فقئت عينه قال: (إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيةَ كَاملاً، وإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيةَ وَفَقاً بالأُخْرَى إحْدَى عَيْنَي الفَاقِئ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجها البيهقي في سننه الكبير ().

### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

في إسناده مَلْحَظ سماع الحسن البصري من علي هي. جاء في مراسيل ابن أبي حاتم (): " سُئل أبو زرعة: لقي الحسن أحداً من البدريين؟ قال: رآهم رؤية، رأى عثمان ابن عفّان وعلياً. قلت: سمع منهما حديثاً؟ قال: لا ". وفيه: " وكان الحسن البصري يوم بُويع لعليً هي ابن أربع عشرة، ورأى عليا بالمدينة، ثم خرج علي إلى الكوفة والبصرة، ولم يلقه الحسن بعد ذلك ". وفيه عن ابن المديني أنه قال: " الحسن لم ير علياً إلا أن يكون رآه بالمدينة وهو غلام". فعلى هذا تكون روايته هذه مرسلة.

<sup>(</sup>۱) سنن البيهقى الكبير (٨/ ٩٤ برقم ١٦٠٧٣).

<sup>(</sup>٢) المراسيل لابن أبي حاتم ص(٣١ برقم ٩٢).

(١٢٠) عَنْ ابن وهب، عن عُمر بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح، أنَّ عَليّاً اللهِ: ( قَضَى فِي أَعْوَرِ فُقْئَتْ عَيْنُه إِنَّ لَه الدِّيةَ كَامِلَةً ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجها البيهقي في سُننه الكبير ()، ولم يذكر تخييراً كما في الأثر السابِق.

### المُكُم عَلى الأَثَر:

حكم البيهقي على هذه الرواية بأنها مرسلة ()، يعني بين عطاء بن أبي رباح عن علي الله وقد أشار إلى هذا الأثر في معرفة السنن والآثار ()، وقال: "والرواية فيها عن علي منقطعة ".

لكنَّ المعنى ثابت عن عليٍّ المجموع هذه الآثار الثلاث، فيكون الأثر حسناً في أحواله.

- (۱) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩٤ برقم١٦٠٧٤).
  - (٢) السابق في الموضع ذاته (برقم ١٦٠٧٤).
    - (٣) معرفة السنن والآثار (٦/ ٢٢٤).

(١٢١) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ()، عَنْ مَعْمَرِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم سَالِم ()، عَنْ ابْنِ عُمَرَ – رضي الله تعالى عنهما – قَالَ: (إذَا فُقِئَتْ عَيْنُ الأَعْوَرِ فَفِيهَا الدِّيةُ كَامِلَةً) ().

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

علَّقه ابن عبدالبر في الاستذكار () عن معمر، ولم أقِف عليه عند غيره.

### الحُكْمُ عَلَى الأَثَر:

إسناد الأثر صحيح لا مِرْيَةَ فيه، وظاهر سياق قصّة أثر عمر السابق - برقم تسعين - يُشعِر بأن ابن عُمر الله موافق لأبيه كدأبه في عامة مسائل العِلم.



- (١) عبدالأعلى بن عبدالأعلى السامي، ثقة سبقت ترجمته في الأثر الثالث عشر.
- (٢) ع سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عمر أو أبو عبدالله المدني، أحد الفقهاء السبعة وكان ثبتا عابدا فاضلا، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت، مات سنة ٢٠١على الصحيح. التقريب (٢١٧٦). قال الذهبي في تذكرة الحفاظ (١/ ٨٨ برقم ٧٧): " أحد من جمع بين العلم والعمل والزّهد والشّر ف".
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٦٢ برقم ٢٧٤٤٤).
    - (٤) في الاستذكار (٨/ ٨٨).

ابْنِ مُغَفّلٍ اللهِ بِنْ مَعْقِلٍ الْو بَنْ مَعْقِلٍ الْو بَنْ مَعْقِلٍ الْو بَنْ مَعْقِلٍ الْو اللهِ بَنْ مَعْقِلٍ الْو اللهِ بَنْ مَعْقِلٍ الْو اللهِ بَنْ مَعْقِلٍ الْو الْعَيْنُ مِا الْعَالَٰ ( الْعَيْنُ مِا لَعَيْنُ مَا الْنا الْبَنِ مُغَفّلٍ أَنْ اللهَ الْعَيْنُ مِا لَّا اللهَ اللهِ الْعَيْنُ مَا الْنا اللهِ ا

- (١) إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم، البَجَلين ثقة شهير، سبقت ترجمته في الأثر الرابع.
- (٢) ع مُسلِم بن صُبَيْح الهَمْداني، أبو الضُّحى الكوفي العطّار، مشهور بكنيته، ثقة فاضِل، مات سنة مئة. التقريب(٦٦٧٦).، وفي الجرح والتعديل (٨/ ١٨٦برقم٥١٨) توثيق ابن معين وأبي زرعة له.
- (٣) جزم في المطبوعة المعتمدة من مصنف ابن أبي شيبة بتحقيق اللحيدان والجمعة أنه ابن مَعْقل، وفي المطبوعة بتحقيق محمد عوّامة (١٨/ ٩٨ برقم ٢٧٥٧٤) بأنه ابن مَغَفّل. فالأول الصحابي ابن مُغَفّل وهو: ع عبدالله ابن مُغَفّل بن عبد بَهُم، أبو عبدالرحمن [ويُقال: أبو سعيد] المُزَيَّ، صحابي بايع تحت الشَّجرة، ونزل البصرة، مات سنة ٥٧، وقيل بعد ذلك. التقريب (٣٦٦٣). والثاني التابعي ابن مَعْقِل وهو: ع عبدالله بن مَعْقِل بن مُقرِّن المُزني، أبو الوليد الكوفي، ثقة، مات دون المئة، سنة ثان وثهانين. التقريب (٣٦٥٩). فكلاهما مُزني عراقي، و الإشكال في أن ابن مُغَفَّل لا يُختلف في صحبته بل وتقدمه، فيكون أثره على شرط البحث، وهو محل نظر في الاستدلال في هذه المسألة على نحو خاص، لأن إثباته سيجعل المسألة خلافية، وإثبات ابن معقل سيجعل ما جاء أن في عين الأعور الصحيحة الدية كاملة هو المروي عن الصحابة للا غير. في حين أن ابن مَعْقِل تابعي، نصّ على ذلك أبو داود في سننه، إذا قال المروي عن الصحابة في الموضع من شننه، وذكره في التابعين البخاري، وابن سعد، والعجلي، وابن حبان ووثقه هؤلاء الثلاثة، وقال ابن قتيبة حاسا الأمر: "ليست له صحبة ولا رؤية ولا إدراك"، كيا في تهذيب النهذيب (٢٦/ ٣٦)، والإصابة حاسا الأمر: "ليست له صحبة ولا رؤية ولا إدراك"، كيا في تهذيب النهذيب (٢٦/ ٣٦)، والإصابة الصحابة".

وبعدُ فإن أبا الضُّحى قد أدركها وأمكن ساعه منها من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لا يُعرف بالرواية عن واحد منها. كما أني لم أقِف في ترجمتيها على ما يفيد أن واحدا منها ولي القضاء، لكن قال الحسن البصري عن ابن مغفّل الصحابي . "كان عبدالله بن مغفّل أحد العشرة الذين بعثهم إلينا عمر يفقهون الناس وكان من نقباء أصحابه". كما في الاستيعاب (٣/ ٩٩٦). ورسمت "نقباء "في مطبوع تهذيب التهذيب (٨/ ٣٦) هكذا "نقياء".

(٤) في طبعة اللحيدان والجمعة " إذا " ولا يستقيم المعنى إلا بتكلّف، والتصويب من مطبوعة محمد عوّامة،

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الأثر عند عبدالرزاق في مصنفه ()، و ابن ابي شيبة في مصنفه () أيضاً، والبيهقي في سُننه الكبير () من هذا الطريق باللفظ المُثبَت في المصنفين، ونحوه عند البيهقي.

لكنه عند عبدالرزاق - ونُسخ من مصنف ابن أبي شيبة كما سبق - عن ابن مَعْقِل، وكذلك جاء في موضع من الاستذكار لابن عبدالبر منسوبا لعبدالرزاق ().

وفي نُسَخ -وهو ما في المطبوعة المعتمدة - وعند البيهقي في طبعة سُننه الكبير ابن مُغَفّل، وقال بعد قوله ابن مغفّل: "كذا قال" ثم ذكر المتن، وجاء في الموضع السابق من الاستذكار - في الصحيفة المذكور فيها القول الأول ذاتها -: "وروى ابن عيينة عن إسهاعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبدالله بن مغفل..."، فذكر نحوه.

- = وهو موافق لما في مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٣٢).
  - (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۳۲ برقم ۱۷٤۳).
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٦٤ برقم ٢٧٤٥٢).
- (٣) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩٤ برقم ١٦٠٧٢)، وفيه: (في أعور فقاً عين صحيح)، وهذا عكس ما في بقية الطرق فقد جُعِل الأعور هنا جانياً، والصحيح ما فيه المصنَّفين والاستذكار، ولعل ما في سنن البيهقي محرّف، ومما يُشعر بذلك أن ما قبله -أثر مسروق وما بعده -أثر عليّ يتعلقان بالجناية على الأعور لا بجنايته هو، ولذا لم يورِد في السنن الصغرى (٧/ ١٠٤ برقم ٣١١٣) في جناية الأعور على عين غيره إلا أثرا عن الزهري. ولا يعكّر على هذا إلا ما في معرفة السنن والآثار (٦/ ٢٢٤) وهو قوله: "وروينا عن عبدالله بن مغفل في أعور فقاً عين صحيح قال العين بالعين". ومها يكن من شيء فإن احتمال رواية إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الضحى أثرين عن ابن مغفل في في المسالة وعكسها، ولم يتابعه على واحد منهما أحد...الخ، اجتماع كل هذا غير متصوّر أبداً، ولم يبق إلا الترجيح، فالراجح ما أثبِت في الأصل، ولعل الوهم فيه من أبي بكر البيهقي نفسه، ومما يلفت النظر أنه قال في أثناء روايته الأثر قال: "كذا قال " فقد يكون أراد ضبط اسم ابن مغفل ( وهو الأقرب ولا شك )، ويحتمل على ضعف أن يكون أرد أنه تلقاه عن شيخه هكذا مع كونه يخالف ما في المصنّف، والله تعالى أعلم.
  - (٤) الاستذكار (٨/ ٨٨).

### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

الأثر ثابت عن قائله بسند صحيح، سواء حكمنا بأنه ابن معقل أو ابن مُغَفَّل الله الذي لا يُختلف في صحبته بل وتقدمه، وعندها يكون أثره على شرط البحث، وهو محل نظر في الاستدلال في هذه المسألة على نحو خاص، لأن إثباته سيجعل المسألة خلافية، وإثبات ابن معقل سيجعل ما جاء أن في عين الأعور الصحيحة الدية كاملة هو المروي عن الصحابة للاغير.

ولعل الأقرب أنه ابن مُغفّل الصحابي، ولا يظهر أنه يثبت عنها معا لاتحاد العبارة والتعليل، وتفرد أبي الضُحى عنها. ومن القرائن المقوّية لذلك قول الحسن البصري السابق في الترجمة: "كان عبدالله بن مغفل أحد العشرة الذين بعثهم إلينا عمر يفقهون الناس، وكان من نقباء أصحابه "()، فيُشبه أن يُستفتى مثله، ويُنقل قوله وتعليله مع كونه مخالفا للخليفتين الراشدين عُمر وعليّ ، والله تعالى أعلم.

(١٢٣) رَوَى عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قال: أَخْبَرَني عَبْدُ الْكَرِيم ()، عَنْ الحَكَمْ بن عُتَيْبَةَ () مَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ: ﴿ فِي عَيْنِ الأَعْوَرِ خَمْسُونَ مِنْ الإِبِلِ ﴾ ().

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده عند غيره.

### الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

سبق أن لابن جريج شيخان كلاهما اسمه عبدالكريم وسبق بعض ذلك في الأثرين: الثامن والثاني والخمسين، وكلاهما يحتمل أن يروي عن الحكم بن عتيبة،

- (۱) لابن جريج شيخان كلاهما اسمه عبدالكريم وسبق بعض ذلك في الأثرين: الشامن والشاني والخمسين، وكلاهما يحتمل أن يروي عن الحكم بن عتيبة. فأولهما: ع عبدالكريم بن مالك الجزّري، أبو سعيد مولى بني أميّة، وهو الخضرمي -نسبة إلى قرية من اليامة ثقة متقن، مات سنة ١٢٧. التقريب(١٨٦٤). وهو ثقة باتفاق يُنظر: الجرح والتعديل (٦/ ٥٨ برقم ٣٦٠). وثانيهها: عبدالكريم بن أبي المخارق، أبو أمية المعلم البصري نزيل مكة، فقد سبق التعريف به في الأثر الثاني والخمسين، وهو ضعيف عند عامتهم إلا من نزل به درجة فحكم بأنه متروك الحديث. قال معمر كما في الكامل في ضعفاء الرجال (٥/ ٣٣٨ برقم ٢٩٤): "سمعت أيوب يقول لعبدالكريم أبي أمية -: والله إنه لَغَيرُ ثقة". وفي في تهذيب التهذيب (٦/ ٣٣٥): " قال النسائي والدارقطني: متروك. وقال الجوزجاني والنسائي في موضع -: غير ثقة". وقال ابن معين رواية عباس الدوري (١/ ١٨٦ برقم ١٨٦) -: "ليس بشيء". والخلاصة أن القول فيه قول ابن عبدالبر في التمهيد (٢٠/ ٦٥) إذ قال: " مجتمع على تجريحه وضعفه". وقول ابن حجر في مقدمة قول ابن عبدالبر في التمهيد (٢٠ / ٥٦) إذ قال: " مجتمع على تجريحه وضعفه". ولعل الأقرب هنا أنه ابن أبي فتح الباري (ص ٢١٤) إذ قال: " وأبو أمية متروك عند أئمة الحديث". ولعل الأقرب هنا أنه ابن أبي المخارق الضعيف، والقرينة أن مشايخه أكثر، وفيهم عراقيون كثير، والجزري الثقة مشايخه أقل وأغلبهم ليسوا من العراق، والله تعالى أعلم.
- (٢) الحَكَم بن عُتيبة الكِندي، أبو محمد الكوفي، ثقة تُبْت فقيه إلا أنه ربها دلّس، سبقت ترجمته في الأثر الثالث والثلاثين.
  - (٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٣٢ برقم ١٧٤٣٦).

ويُرجى أن الأقرب هنا أنه ابن أبي المخارق الضعيف، والقرينة أن مشايخه أكثر، وفيهم عراقيون كثير، والجزري الثقة مشايخه أقل وأغلبهم ليسوا من العراق، والله تعالى أعلم.

وعلى هذا فالأثر فيه ضعيف.

وهنا ملحظ آخر وهو أن الحكم بن عتيبة ولد سنة خمسين، ولا يكاد يروي إلا عن تابعي، وقد ثبت له سماع من أبي جُحيفة وهب بن عبدالله هم لكن قد سُئل الدارقطني عن سماعه من ابن عمر فقال: " الحكم أدرك جماعة من الصحابة، وليس للحكم عن ابن عمر علة "().

وإن ثبت هذا الأثر، فهل الصحابي المُبهم هو عبدالله بن مغفّل الله عنها؟

هذا احتمال فيه بُعدٌ إلا أن تكون رواية الحكم عنه مرسلة، لأن وفاة ابن مغفّل سنة سبع وخمسين أو بُعيدها، وسبق أن مولد الحكم سنة خمسين.



<sup>(</sup>۱) سؤالات حمزة السهمي (٣٨٤).

### ٣٥ - [٤١] الأَعْوَرُ يَفْقًا عَيْنَ إِنْسَانٍ

(١٢٤) عَنْ قَتَادَةَ، اعَنْ عَبْدِ رَبِّهِ أَ ، عَنْ أَبِيْ عِيَاضٍ، أَنَّ عُثْمَانَ ﴿ قَضَى فِيْ رَجَلٍ أَعور فَقاً عَيْنَ صَحِيْحٍ فَقال: (عَلَيْهِ دِيَةُ عَيْنِهِ ( )، وَلا قُودَ عَلَيْه ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ؛</u>

هذا الأثر خرّجه عبدالرزاق في مصنفه () من طريق سعيد بن أبي عَروبة، والبيهقي في سُننه الكبير () من طريق هِشام الدَّستوائي كلاهما (سعيد وهِشام) عن قتادة به، نحوه واللفظ السابق لعبدالرزاق. وعلّقه ابن عبدالبر () عن سعيد.

### المُكُمُ عَلَى الأَثَرِ:

سبق الحكم على هذا الإسناد في الأثر الحادي والتسعين ففيه عبد ربِّه لا يُعرف حاله، وأبو عياض مختلف فيه أهو عمرو بن الأسود أم غيره، ولذا فإن هذا الإسناد

- (۱) ليست في مطبوعة مصنف عبدالرزاق، وهي موجودة في سنن البيهقي الكبير (۸/ ٩٤ برقم ١٦٠٧٩)، وقد سبق هذا الإسناد في الأثر الحادي والتسعين، ومما يؤكد وجود ما بين المركّنين اختصاص قتادة بالرواية بهذا الإسناد عن عبد ربه، ونصّ جماعة من الأثمة والحُفّاظ على ذلك كما سبق في الأثر المُشار إليه. ومما يحسن التنبيه إليه هنا أنها لم تُذكر في الاستذكار (٨/ ٨٣) نقلا عن المصنّف.
- (٢) أي دِية عين الأعور وهي دية كاملة كما سبق في قضائه في الأثر الحادي والتسعين، ورواية البيهقي جاءت مفسَّرة، وأبات ابن عبدالبر عن ذلك بقوله في الاستذكار (٨/ ٨٣) بعد نقله الأثر من المصنّف: " فقال: عليه دية عينه وهي دية عينين...".
  - (٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٣٣برقم ١٧٤٣٨).
- (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩٤ برقم ١٦٠٧٩) قال البيهقي بعده: " ظاهر الكتاب يدل على أن العين بالعين، وظاهر السُنَّة يدل على أن في أحدهما نصف الدية، ولم يُقرَّق، فهو أولى، والله أعلم".
  - (٥) في الاستذكار (٨/ ٨٣).

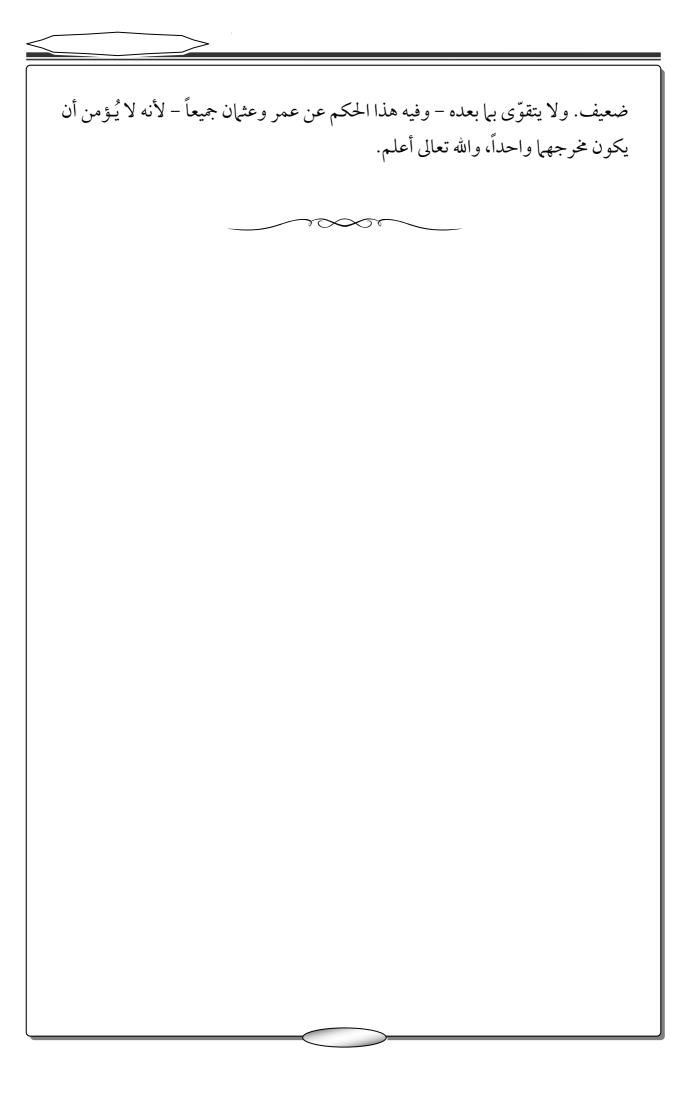

(١٢٥) رَوَى عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ ()، [عَنْ أَبِيْ عَيَاضٍ، أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ – رضي الله تعالى عنهما – اجْتَمَعَا عَلى ( أَنَّ الأَعْوَرَ إِنْ فَقَاً عَيْنَ آخَر؛ فَعَلَيْهِ وَعُثْمَانَ – رضي الله تعالى عنهما أَجْتَمَعَا عَلى ( أَنَّ الأَعْوَرَ إِنْ فَقَاً عَيْنَ آخَر؛ فَعَلَيْهِ وَعُثْمَانَ – رضي الله تعالى عنهما أَبُدُهُ اللهُ عَلَيْهِ أَنَّ الأَعْوَرَ إِنْ فَقَا عَيْنَ آخَر؛ فَعَلَيْهِ وَعُثْمَانَ عَيْنِهِ ( )، [وَلا قَوَدَ عَلَيْهِ]

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق، وقد ذكره ابن عبدالبر في الاستذكار نقلا عن المصنف ().

### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

وقع في ترجمة ابن جريج في تهذيب الكهال () أحد عشر شيخاً ممن روى عنهم اسمه محمد أشهرهم الزهري، وأبو الزبير -ولا يذكران باسميهها غالباً-، وابن عبّاد المخزومي، وابن المنْكَدِر... ولا سبيل للجزم، كها أنّ أبا عياض هذا لم يرو عنه غير عبدربه، ولم يرو عن عبد ربه غير قتادة (). وحتى على فرض أن أبا عياض هو عَمرو بن الأسود العَسْي.؛ فإني لم أجد في الرواة عنه أحد اسمه محمد!

ولا شك في خصوصية تدليس ابن جريج. قال الحاكم: " سُئل الدارقطني عن

- (١) لم يتميّز أي شيوخ ابن جريج هو، وهل يمكن أن يكون دلّسه؟ وهل لخصوصية تدليس ابن جريج أثر هنا؟ سيأتي ذلك كله في الحكم على هذا الأثر.
- (٢) في مطبوعة مصنّف عبدالرزاق: "بن"، والتصويب من الاستذكار (٨/ ٨٨)، وقد تكرر ذلك في الأثـر الحادي والتسعين، والأثر ذاك معروف برواية قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض.
  - (٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٣٣ برقم ١٧٤٤٠).
  - (٤) ما بين المركّنين إضافة في الاستذكار (٨/ ٨٢)، وقد لا تكون من صلب الأثر، وهي توضّح ولا تُغيّر.
    - (٥) الاستذكار (٨/ ٨٨).
    - (٦) تهذيب الكهال (٤١٢٧).
    - (V) كما في ترجمتيهما في الأثر الحادي والتسعين.

تدلیس ابن جریج؟ فقال: یُتجنّب تدلیسه، فإنه وَحِشُ التَّدلیس، لا یُدلّس إلا فیها سمعه من مجروح مثل: إبراهیم بن أبی یحیی وموسی ابن عُبیدة، وغیرهما "().

وقال الدارقطني في موضع آخر: " ثِقة حافِظ، وربها حدَّث عن الضعفاء ودلَّس أسهاءَهم مثل: أبي بكر بن أبي سَبرة، وإبراهيم بن أبي يحيى، وغيرهما" ().

وفي العِلل: " ابن جريج ممن يُعتمد عليه إذا قال: أخبرني وسمعتُ. كذلك قال أحمد بن حنبل" (). لكن هل لتدليس ابن جريج أثر هنا؟

القلب أمْيَلَ إلى أنه لا أثر لها هنا لأنه قد سبق - في الأثر الحادي والتسعين- تصريح ابن جريج بالسماع من محمد هذا الذي يروي عن أبي عياض.

ولكل ما سبق فإن مخرج هذا الأثر مبهم لا يمكن الجزم في شأنه، ولذا فإنه ضعيف حتى يتبيّن، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) سؤالات الحاكم (٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) المؤتلف والمختلف (١/ ٥٣٢)، ودلالة قوله هذا كدلالة سابقه وقوله: "ربـــا..." مــراده التقليــل مــن تحديثه عن الضعفاء، وليس مراده التقليل من تدليسه عنهم. هذا ما ظهر.

<sup>(</sup>٣) العلل (٤/ق ١١١).

(١٢٦) قَالَ عبدالرزّاق بعد رواية الأثر السابق: وذُكِرَ أَنَّ عَلِيّاً الله قال: (أقام الله المقصاص في كتابه: ﴿وَٱلْعَيْنِ ﴾ [المائدة: ٤٥]، وقد علم هذا؛ فعليه المقصاص، فإن الله لم يكن نسيا ) ().

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق هكذا مُعلّقاً، ونقله عنه غيره إما على هذه الصورة كما عند ابن عبدالبر نقلا عن المُصنّف، إلا أنَّ فيه: " وقد علم أنه يكون هذا وغيره؛ فعليه القصاص "()، وإما منسوبا لعليّ الله غير.

### الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

لا يمكن الحكم عليه حتى يوقف على إسناده، ولا حُجّة فيه، ولا يُجزم بنسبته والحال هذه.

<sup>(</sup>١) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٣٣ بعد الأثر رقم ١٧٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) الاستذكار (٨/ ٨٨).

## ٣٦ [٤٢] السِّنُّ إِذَا أُصِيبَتْ فَاسْوَدَّتْ

(١٢٧) عَنْ حَجَّاجِ بِنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ ﷺ قَالَ: ( إِذَا اسْوَدَّتْ السِّنُّ تَمَّ عَقْلُهَا ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَر:</u>

الأثر خرّجه عبدالرزاق في مصنفه ()، وأبن أبي شيبة عن عَبّاد بن العَوّام ()، وعن عبد الرّحيم (عبد الرّحيم) عن حجّاج بن أرطاة، به، واللفظ لابن أبي شيبة، ولفظ عبدالرزاق نحوه، وفيه زيادة ().

### المُكُم عَلى الأَثَر:

سبق إسناد الأثر غير مرة، وتقرر أن حجاج بن أرطاة لم يُدرك مكحولاً، كما أن مكحولاً لم يدرك زيد بن ثابت ، وكل ما يروى بهذا الإسناد منفرداً ضعيف لأمرين:

- الانقطاع في الموضعين السابقين.
  - وضعف ابن أرطاة في نفسه.



- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳٤۸ برقم ۱۷۵۰۹).
- (۲) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ٦٥ ٦٦ برقم ٢٧٤٥٩).
- (٣) السابق (٩/ ٦٦ برقم ٢٧٤٦٠)، وعبدالرحيم هو ابن سليان الكِناني أو الطائي الأشـل المروزي نزيـل الكوفة سبقت ترجمته في الأثر العشرين.
- (٤) في شأن مُدّة التربّص بها، وستأتي في الباب الموالي، ولفظ عبدالرزاق تاماً: (يُسْتأنى بها سنة، فإن اسودت فنيها العقل كاملا، وإلا فها اسود منها فبحساب ذلك).

# (١٢٨) عَـنْ عَبَّـادُ بِـنُ الْعَـوَّامِ، عَـنْ حَجَّـاجٍ ( )، عَـنْ حُصَـيْنٍ ( )، عَـنْ الشَّعْبِيِّ، عَالْمُعْبِيِّ الشَّعْبِيِّ، عَالْمُ السَّعْبِيِّ عَلَيْ الشَّعْبِيِّ عَلَيْ الشَّعْبِيِّ عَلَيْ الشَّعْبِيِّ السَّعْبِيِّ السَّعْبِيِّ السَّعْبِيِّ عَلَيْ الشَّعْبِيِّ السَّعْبِيِّ السَّعْبِيِ السَّعْبِيِّ السَّعْبِيِّ السَّعْبِيْ السُلْعُلْمِ السَّعْبِيْ السَّعْبِيْ السَّعْبِيْ السَّعْبِيْ السُلْعُلْمِ السَّعْبِيْ السَّعْبِيْ السَّعْبِيْ السَّعْبِيْ السَّعْبِيْ السَّعْبِيْ السَّعْبِيْ السَّعْبِيْ السُلْعُلْمِ السُلْعُلْمِ السَّعْبِيْ السَلْعُلْمِ السَّعْبِيْ السَّعْبِيْ السَّعْبِيْ السَلْعُلْمِ السَّعْبِيْ السَّعْبِيْ السَّ

- (١) هو ابن أرطاة، ضعيف، سبقت ترجمته مفصّلة في الأثر العاشر، والثاني والعشرين، ومواضع بعدهما.
- (٢) بعيد أن يروي عبّاد بن العوّام عن حصين بن عبدالرحمن السُّلَمي الكوفي الثقة الشهير بواسطة ابن أرطاة وعبّاد أروى الناس عنه كما قال العِجلي (٣١٧)، ثم إنّه جاء في الإسناد الثاني عند ابن أبي شيبة أنه الحارثي، وعند البيهقي: " ابن عبدالرحمن"، فتحرر أنه :حُصين عبدالرحمن الحارثي، الكوفي، ذكر ابن حبان أنه مات سنة ١٣٩. وذكر في التاريخ الكبير (٣/ ٨برقم٢٦) أنه يروي عن الشعبي وعنه إسماعيل ابن أبي خالد وحجاج بن أرطاة، ومثله في الجرح والتعديل (٣/ ١٩٣ برقم ٨٣٨)، وفيه أبيه عن أحمد قال: " حصين بن عبدالرحمن الحارثي ليس يُعْرَفُ، ما روى عنه غير الحجاج، وإسماعيل بن أبي خالد روى عنه حديثا واحدا، أحاديثه مناكير". خالف ذلك الـذهبي في ميـزان الاعتـدال (٢/ ٣١١-٣١٢برقم ٢٠٨٥) فقال: " صدوق إن شاء الله روى عنه إسماعيل بن أبي خالد وحجاج بن أرطاة وقال أحمد روى مناكير". ولذا قال في المغنى في الضعفاء (١/ ١٧٧ برقم١٥٨٦): "مقل ما علمت أحدا وهاه إلا أحمد بن حنبل". وهذا عجيب منه، فإن المُقِلِّ إذا روى شيئا منكرا ضعّفوه جدا، صرّح بذلك الدارقطني في موضِع، ولعل هذا متبيّن بتتبع تصرفات الأئمة، وكأنّ مستند الذهبي ذِكر ابن حبان لـ في الثقات (٦/ ٢١١ برقم ٧٤٠)، بل إنه ذكره في مشاهير علماء الأمصار (١٣٠٣)، فقال: "حصين بن عبدالرحمن الحارثي من متقنى أهل الكوفة ومات سنة سبع وثلاثين ومائة وليس هذا بحصين بن عبدالرحمن السلمي ذلك من التابعين ولا بحصين بن عبدالرحمن النخعي وهؤلاء الثلاثة من أهل الكوفة كانوا في زمن واحد أحدهم سلمي والآخر حارثي والثالث نخعي وليس بينهم قرابـة". والأقـرب قـول أحمد، وفي مثل هذا الحال يُعمل بقاعدة تقديم الجرح- وهو ذا مُفسّر - على التعديل، والله تعالى أعلم.
- (٣) كَالْحَارِث بن عبدالله الأعور الهَمْداني، الحُوتي الكوفي، أبو زُهير صاحب عليّ، كذّبه الشعبي في رأيه، ورُمِيَ بالرّفض، وفي حديثه ضعفٌ، وليس له عند النسائي سوى حديثين، مات في خلافة ابن الـزبير. التقريب(١٠٣٦). تكذيب الشعبي في التاريخ الأوسط (١/ ٢٥٦ برقم ٢٠٧٠): "قال الشعبي: حدثني الحارث وكان كذابا". وفي التاريخ الكبير (٢/ ٢٧٣ برقم ٢٤٣٧): "قال لنا ابن يونس عن زائدة عن إبراهيم: أنّه اتهم الحارث... وقال أبو أسامة: حدثنا مفضل عن مغيرة سمعت الشعبي قال: حدثنا الحارث وأشهد أنه أحد الكذّابين". وأسند ذلك عن الشعبي ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٨٧ برقم ٣٦٣)، وزاد عن أبي إسحاق قال: " زعم الحارث وكان كذوبا". وروى تكذيبه عن ابن أبي خيثمة عن أبيه كا روى عنه تضعيف ابن معين له، وفيه عن أبي حاتم الرازي: "ضعيف الحديث، ليس خيثمة عن أبيه، كا روى عنه تضعيف ابن معين له، وفيه عن أبي حاتم الرازي: "ضعيف الحديث، ليس

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَر:</u>

هذا الأثر مروي عن على الله على وجهين:

الوجه الأول: المُثبت في الأصل، وقد خرّجه ابن أبي شيبة في مُصنفه ()، والبيهقي في سُنه الكبير () من طريق الإمام أحمد، كلاهما (ابن أبي شيبة وأحمد)، عن عبّاد بن العوّام، عن حجّاج بن أرطاة، عن الشعبي، عن الحارِث الأعور، عن علي الله السابق لان أبي شيبة، ولفظ البيهقي أتمّ وفيه زيادة ().

الوجه الثاني: خرّجه عبدالرزاق في مصنفه ()، عن ابن جريج قال: أخبرني عبدالكريم ()، عن عليّ في السِّن تُصَابُ، قال: ( إِنْ اسْوَدَّتْ فَنَذْرُهَا وَافٍ).

- بالقوي و لا ممن يحتج بحديثه". وقال أبو زرعة: " لا يحتج بحديثه". وفي أحوال الرجال ص (٤٦) للجوزجاني قال: " سألت عليا يعني ابن المديني عن عاصم والحارث، فقال لي: يا أبا إسحاق مثلك يسأل عن ذا! الحارث كذّاب". وقال ابن عدي (٢/ ١٨٦): " أكثر رواياته عن علي وروى عن بن مسعود القليل وعامة ما يرويه عنها غير محفوظ". وبالمقابل روى الدوري عن ابن معين (٣/ ٣٦٠برقم ١٧٥١) قوله: " ليس به بأس". قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (٤/ ١٥٣): " قد كان الحارث من أوعية العلم ومن الشيعة الأول... فأما قول الشعبي: الحارث كذّاب فمحمول على أنه عنى بالكذب الخطأ لا التعمد، وإلا فلهاذا يروي عنه ويعتقد بتعمده الكذب في الدين! وكذا قال علي بن المديني وأبو خيثمة هو كذاب، وأما يحيى بن معين فقال: هو ثقة، وقال مَرّةً: ليس به بأس، وكذا قال الإمام النسائي: ليس به بأس، وقال أيضا: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، ثم إن النسائي وأرباب السنن احتجوا بالحارث، وهو ممن عندي وقفة في الاحتجاج به". فالخلاصة أنّ أقرب أحواله أنّه لا يُحتج به قطعاً.
  - (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ٦٥ ٦٦ برقم ٢٧٤٥٩، و٦٦ برقم ٢٧٤٦٠).
    - (٢) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩١ برقم ١٦٠٥٠).
- (٣) ولفظ البيهقي: (في السن إذا كسر بعضها أعطى صاحبها بحساب ما نقص منها ويتربص بها حولا فإن اسودت تم عقلها وإلا لم يزد على ذلك ). وسيأتي في الباب الموالي ما يتصل بالتربّص سَنَةً.
  - (٤) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٤٩ ٣ برقم ١٧٥١، و١٧٥٢).
- (٥) سبق في الأثر الخامس والتسعين أن لابن جريج شيخان بهذا الاسم...الخ، وقرائن الحال تُشعِر بأنه ابن أبي المخارق أبو أمية المعلم البصري نزيل مكة، سبق التعريف به في الأثر الثاني والخمسين، وهو ضعيف

ثم روى عن ابن جريج قال: أخبرني عبدالكريم، قال: أبو سعيد ( ) - أظنه عن علي - قال فِي السِّنِ تُصَابُ ويخشون أن تَسْوَدَّ: ( يُنْتَظَرُ بِهَا سَنَةً؛ فإِنْ اسْوَدَّتْ فَفِيْهَا نَذْرُهَا وَافِيَاً، وإِنْ لَمْ تَسْوَدَّ؛ فَلَيْسَ فِيهَا شَيءٌ ).

### الحُكْمُ عَلَى الأَثَر:

الوجه الأول: فيه حُصين بن عبدالرحمن الحارثي وهو ضعيف، والحارث بن عبدالله الأعور ضعيف جداً مُتّهَم، وحجّاج بن أرطاة ضعيف كما سبق.

والوجه الثاني: لم يتبيّن مخرج الرواية عن عليّ ، وعبدالكريم بن أبي المُخارق – على ما رُجِّح – ضعيفٌ، وأبو سعيد الذي ذكره في إحدى الروايتين لم يتبيّن لي مَن هُو.

والمتقرر أن أي طريق لا يتبيّن فيها مخرج الأثر لا تُقوّي ولا تتقوّى حتى يتبيّن أمرها، وتكون مقبولة أو قابلة للتقوى.

ولَمَا سبق فإن الأثر ضعيف عن علي ١٠٠ والله تعالى أعلم.



<sup>=</sup> عند عامتهم إلا من نزل به درجة فحكم بأنه متروك الحديث.

<sup>(</sup>۱) الطبقة تحتمل غير واحد منهم: ابن أبي المُعلّى وروايته عن عليّ عند الترمذي، ومولى المَهْرِي، وهو مجهول، ومولى ابن عامر الخزاعي كسابقه، فضلا عن أبي سعيد كيسان المقبري، والصحابيين الخدري والزَّرقي الأنصاري - رضي الله عنها - وكأن هذا من تخليط عبدالكريم بن أبي المخارق، والله تعالى أعلم.

(١٢٩) رَوَى عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخَبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قال: أَخْبَرَني عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عُمَر ( ) أَنَّ فِي (١٢٩) وَوَى عَبْدُ اللَّوْزِيْزِ بْنُ عُمَر بْنِ الخَطَّابِ ﴿ قَالَ: ( وَفِي السِّنِ خَمْسٌ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﴿ قَالَ: ( وَفِي السِّنِ خَمْسٌ مِنْ الإِبلِ أَوْ عِدْلُهَا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الوَرِقِ، فِإِنْ اسْوَدَّتْ؛ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، فِإِنْ كُسِرَ مِنْها إِذَا لَمْ تَسْوَدًّ؛ فَيحِسَابِ ذَلِكَ، وَفِيْ سِنِّ المُرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ ) ( ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

الأثر له طريق أخرى خرّجه البيهقي () من طريق ابن وهب، أخبرني يحيى بن عبدالله بن سالم ()، قال ذُكِرَ لنا... وفيه: (وفي السن إذا اسْوَدَّتْ عَقْلُهَا كَامِلاً).

### المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:

الطريق الأولى يرويها عبدالعزيز بن الخليفة الصالح عمر بن عبدالعزيز حكاية عمّا في كتاب والده، عن عُمر بن الخطاب في وحتى والده لم يُدرك زمن عُمر في لكنه جدّه لأمه، ومعلومةٌ عناية عمر بن عبدالعزيز بالعِلم والأثر، وتقفى خطى الخلفاء الراشدين

- (۱) عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز بن مروان الأموي، سبقت ترجمته في الأثر الثامن والثلاثين، والرّاجح أنه لا ينزل عن مرتبة الصدوق حسن الحديث في مجمل ما يروي، فأما الخطأ الذي قد يقع في روايته فقد أعمِل في النظر والموازنة، إذ لولاه لكان ثقة، وهذا يعني أنّ في مرويّه شيء يسير قد يُضعّف، وسبق تفصيل ذلك.
  - (۲) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳٤۸ برقم ۱۷۵۱۲).
  - (٣) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩١ برقم ١٦٠٤٨) قال بعده: " وهذا منقطع".
- (٤) م دس يحيى بن عبدالله بن سالم بن عبدالله بن عمر[بن الخطاب العدوي القرشي] المدني، صدوق، مِن كِبار الثامنة، مات سنة ١٥٣. التقريب(٧٦٣٤). بابته أن يروي عن عبيد الله بن عُمر وهشام بن عروة، ويحيى الأنصاري، فحديثه مرسل بل معضل. فأما هو في ذاته فقد قال النسائي: "مستقيم الحديث". وقال الدارقطني: " ثقة". لكن ذكره ابن حبان في الثقات وقال: " ربها أغرب". ونقل الساجي عن ابن معين قوله: " صدوق ضعيف الحديث". ولعل وصفه في التقريب هو المترجّح. يُنظر: تهذيب التهذيب (٢١٠/١١).

أن فيكون الضعف مقاربا قابلا للتقوي من حيث الأصل، لكنّه مخالف لما سبق في الأثر الثاني والثمانين وهو من طريق يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (قَضَى فِيهَا أَقْبَلَ مِنْ الْفَمِ بِحَمْسِ فَرَائِضَ - وَذَلِكَ خَمْسُونَ دِينَارًا قِيمَةُ كُلِّ فَرِيضَةٍ عَشَرَةً وَنَانِيرَ - وَفِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرٌ بَعِيرٌ). وَذَكَرَ يَحْيَى أَنَّ مَا أَقْبَلَ مِنْ الْفَمِ: الثَّنَايَا وَالرَّبَاعِيَاتُ وَالْأَنْيَابُ (). وَقَالَ سَعِيدٌ: حَتَّى إِذَا كَانَ مُعَاوِيَةُ؛ فَأْصِيبَتْ أَضْرَاسُهُ قَالَ: ( أَنَا أَعْلَمُ وَالْأَنْيَابُ (). وَقَالَ سَعِيدٌ: حَتَّى إِذَا كَانَ مُعَاوِيَةُ؛ فَأُصِيبَ أَنْ مَا أَشْرَاسُهُ قَالَ: ( أَنَا أَعْلَمُ وَالْأَنْيَابُ (). وَقَالَ سَعِيدٌ: لَوْ أُصِيبَ الْفَمُ كُلُّهُ فِي بِالْأَضْرَاسِ مِنْ عُمَرَ، فَقَضَى فِيهَا خَمْسَ فَرَائِضَ ). فَقَالَ سَعِيدٌ: لَوْ أُصِيبَ الْفَمُ كُلُّهُ فِي بِالْأَضْرَاسِ مِنْ عُمَرَ، فَقَضَى فِيهَا خَمْسَ فَرَائِضَ ). فَقَالَ سَعِيدٌ: لَوْ أُصِيبَ الْفَمُ كُلُّهُ فِي فَضَاءِ عُمَرَ لَنَقَصَتْ الدِّيةُ ()، وَلَوْ أُصِيبَ فِي قَضَاءِ مُعَاوِيَة لَزَادَتْ الدِّيةُ ()، وَلَوْ كُنْت أَنَا جَعَلْت فِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ وَيَعِيرَيْنِ وَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ وَلَا أَعْدَاهُ وَيَعَالَ اللَّهُ مُكُلِّهُ اللَّهُ عَمَرَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ وَيَعِيرَيْنِ وَقَاءً مُعَاوِيةً لَوَادَتْ الدِّيةُ الْبَاعِيرَانِ وَلَا أَنْ الْمَالُولَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عُلَاهُ وَالْهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَ

فهذا ثابت عنه بسند كالشّمس، وقد سبق نقل كلام ابن القيّم إذ قال: " وقال

- (١) هذا تفسير يحيى بن سعيد الأنصاري لِما أقبل من الفم، وهي الأسنان التي يشين الفم سقوط شيء منها غالباً.
- (٢) لأنه على جعل فيها أقبل من الفم خمساً من الإبل وعددها اثنا عشر: أربع ثنايا، وأربع رَباعيّات، وأربعة أنياب فهذه ستون بعيراً، والأضراس عشرون غالبا لكل منها بعير، فيكون مجموع ذلك ثهانون بعيراً، وهي أقلّ من الدّية بنحو الحُمُس. يُنظر: الاستذكار (٨/ ١٠٧ ١٠٨).
- (٣) لأنه الله المنهاء عمر الله المن الفيم وهي ستون بعيراً، ثم إنه جعل في الأضراس العشرين خساً من الإبل لكل منها، فذلك مئة، فيكون مجموعها في قضاء معاوية مئة وستون فزادت على الدية بأكثر من النصف.
- (3) قال ابن عبدالبر في الاستذكار (٨/ ١٠٦) : "لم يذكر الأسنان واقتصر على ذكر الأضراس التي فيها الاختلاف ولو أراد الأضراس والأسنان لم تكن الدية سواء لأن الأضراس عشر ون ضرسا والأسنان اثنتا عشرة سنا، فلو لم يكن فيها إلا بعيران بعيران لم تكن في جميعها إلا أربعة وستون بعيرا فأين هذا من تمام الدية؟!". ويُلحظ أن الجميع متفق على ما أقبل من الفم، واختلافهم في الأضراس، فعند عمر نقصت عن الدية، وعند معاوية في زادت عن الدية، وجعل ابن المسيب في كل ضرس بعيران فيكون في مجموع الأضراس أربعين بعيراً وفيها أقبل من الفم ستون، فتساوي الدّية، وسبق عن غير صحابي أن الأسنان سواء، والأصابع سواء، وفي ذيل الباب نقل عن ابن عبدالبر يفسّر المسألة فيها يُرجى.

الإمام أحمد وغيره () من الأئمة: سعيد بن المسيب عن عمر عندنا حُجَّةً. قال أحمد: إذا لم نقبل سعيدا عن عمر فمَن نقبل؟! قد رآه وسمع منه. ذكره ابن أبي حاتم. فليس روايته عنه منقطعة على ما ذكره أحمد. ولو كانت منقطعة فهذا الانقطاع غير مؤثر عند الأئمة فإن سعيدا أعلم الخلق بأقضية عمر وكان ابنه عبدالله بن عمر يسأل سعيدا عنها وسعيد بن المسيب إذا أرسل عن رسول الله على قُبِلَ مرسله، فكيف إذا روى عن عمر؟! "().

فالخلاصة أنّ العُمدة على ما ثبت عن عُمر في مِن التفريق بين ديات الأسنان، وفي هذا الأثر توحيد بينها، ثم إني قد لحظتُ أنّ الإمام مالك في الموطأ وغيره () قد اعتمد في مسألة تمام عقل السِّنِ إذا اسودّت بأثر يرويه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن ابن المسيّب من قوله، ولو كان صحّ شيء عَن عُمَر أو غيره من الصحابة ما احتاج إلى أن يأتسي بابن المسيّب... ويمكن – بتكلّف – أن يُقال إن ما في كتاب عمر بن عبدالعزيز هو ما استقرّ عليه الأمر في حكم عمر بن الخطّاب في، وهذا مردود فيما يظهر لأمور أظهرها أن ابن المسيّب – الذي يستفتيه عبدالله بن عمر في أقضيات أبيه – لم يذكر رجوع عمر في أو لم يرو ذلك عنه لا من طريق ابن المسيّب، ولا من طريق غيره. فتعيّن القول بضعف هذا الأثر الذي يرويه عبدالعزيز بن عمر عن أبيه عن عمر بن الخطاب في، والله تعالى أعلم.

وأما الطريق الثاني فقال عنها البيهقي بُعيد روايته: "وهذا منقطع "(). وذلك لأنه بين يحيى بن عبدالله وجده الأعلى عمر بن الخطاب الخطاب الأقل، فلا يُعرف مخرج هذا الأثر، وقد تلمّستُ في هذا البحث ما أفهمه من طريقة أهل العِلم، فلم أعتد بطريق لم يستبن مخرجه، فلا يقوي ولا يتقوى، فقد يكون -لو تَبيّنَ- في غاية الضعف،

- (١) هو الإمام يحيى بن سعيد القطان شيخ أحمد، كما سبق عنه، وبعد أحمد كثير من الأئمة والحُفّاظ جعلوا لرواية ابن المسيّب عن عُمر على حكم الاتصال على كل حال إذا صحّ الإسناد إليه.
  - (٢) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (٩/ ١١٦)، ونحو قوله هذا بل أشدّ في زاد المعاد (٥/ ١٨٣).
    - (٣) موطأ مالك رواية يحيى الليثي (٢/ ٨٦١)، والمدونة الكبرى (١٦/ ٣٢٦).
      - (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩١ برقم ١٦٠٤٨).

وقد يكون راويه هو راوي الطريق الآخر عند التبيّن فأقوِّيه بطريقين حقيقتها طريق واحد!

ولمِا سبق من ضعف الإسناد، وشذوذ بعض ما ورد في المتن، فإن الأثر ضعيف لا يصح، والله تعالى أعلم.



# ٣٧- [٤٣] السِّنُّ إِذَا أُصِيبَتْ كُمْ يُتَرَبَّسُ بِهَا؟

(١٣٠) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ ()، عَنْ حُصَيْنٍ ()، عَنْ الْحَوَّامِ ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: ( يُتَرَبَّصُ بِهَا حَوْلاً ) ( ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ؛</u>

هذا الأثر مروي عن علي ١ على وجهين:

الوجه الأول: المُثبت في الأصل من مصنف ابن أبي شيبة، وقد ذكره البيهقي في سننه الكبير معلّقاً عن الشعبي ().

الوجه الثاني: خرّجه عند عبدالرزاق في مصنفه بغير هذه السياقة، فقد روى عن ابن جريج قال: أخبرني عبدالكريم ()، قال: أبو سعيد - أظنه عن علي - قال: في السِّنِ تُصَابُ ويخشون أن تَسْوَدَّ: (يُنْتَظَرُ بِهَا سَنَةً؛ فإنْ اسْوَدَّتْ فَفِيْهَا نَذْرُهَا وَافِيَاً، وإنْ لَمْ تَسْوَدَّ؛ فَلَيْسَ فِيهَا شَيءٌ) ()، وقد سبقت الإشارة إلى هذا الطريق في الأثر ذي الرّقم مئة.

- (١) هو ابن ارطأ، ضعيف، سبقت ترجمته مفصّلة في الأثر العاشر، والعشرين، ومواضع بعدهما.
  - (٢) هو ابن عبدالرحمن الحارثي، كما بُيِّنَ في الأثر السابق برقم مئة.
    - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٦٧ برقم ٢٧٤٦٩).
      - (٤) السنن الكبير للبيهقي (٨/ ٩٠).
- (٥) سبق في الأثر رقم مئة أن الأرجح بالقرائن أنه ابن أبي المخارق أبو أمية المعلم البصري نزيل مكة، سبق التعريف به في الأثر الثاني والخمسين، وهو ضعيف عند عامتهم إلا من نزل به درجة فحكم بأنه متروك الحديث.
- (٦) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٤٩ برقم ١٧٥١،و١٧٥٠)، وقد سبق في الأثر رقم مئة ما يتعلق بأبي سعيد المذكور، وتمييز عبدالكريم كما في الحاشية السالفة.

### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

الوجه الأول: فيه حُصين الحارثي وهو ضعيف، والحارث الأعور ضعيف جداً مُتّهَم، وحجّاج بن أرطاة ضعيف كما سبق قريباً.

والوجه الثاني: سبق () أن هذه الرواية لم يتبيّن مخرجها عن عليّ ، وعبدالكريم بن أبي المُخارق -على ما رُجِّح- ضعيفٌ، وأبو سعيد الذي ذكره في إحدى الروايتين لم يتبيّن لي مَن هُو.

وسبق أن أي طريق لا يتبيّن فيها مخرج الأثر لا تُقوّي ولا تتقوّى حتى يتبيّن أمرها، وتكون مقبولة أو قابلة للتقوي، ولذا فإن الأثر ضعيف عن على ، والله تعالى أعلم.

(١) في الأثر ذي الرقم مئة.

(١٣١) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ ﴿ [قال]: ( يُتَرَبَّصُ بِهَا حَوْلاً ) ( ).

### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

ذكره البيهقي في سننه الكبير معلّقاً عن مكحول ().

### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:</u>

سبق () أن حجّاج بن أرطاة ضعيف في ذاته، مطعون في عدالته، ومع ذلك فهو سيء التدليس مكثر منه، وأن أبا زرعة الرازي قد جزم بأن حجاجاً لم يسمع من مكحول شيئاً (). وذكر العراقي أن العجلي وافق أبا زرعة فجزم أنه يرسل عن مكحول ولم يسمع منه ().

وكذا سبق أن مكحولا لم يسمع من زيد بن ثابت هم، قال الإمام أحمد: "لم يسمع من زيد بن ثابت من زيد - يعني: ابن ثابت - شيئاً. إنها هو شيء بَلَغَه "().

- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٦٧ برقم ٢٧٤٧٠)، في الأصل قبل بعد سياق السّند: "مِثْلَهُ"، أي مثل الأثر الذي قبله، وهو ما سبق عن على الله عن الله عن على الله عن الله عن الله عن على الله عن اله
  - (٢) السنن الكبير للبيهقي (٨/ ٩٠).
  - (٣) في الحُكم على الأثر السادس عشر، والثالث والعشرين، وغيرهما.
    - (٤) المراسيل لابن أبي حاتم ص(٤٧ برقم ٥٩).
      - (٥) تحفة التحصيل ص (٦٢).
    - (٦) المراسيل لابن أبي حاتم ص(٢١١ برقم ٧٨٨).

قال: ما صح عندنا إلا أنس بن مالك "(). فيُضاف هذا إلى ما سبق. وعلى هذا فإن هذا الأثر ضعيف بهذا الإسناد.

(۱) السابق ص(۲۱۱ برقم ۷۸۹).

# ٣٨- [٤٤] السِّنُّ يُكْسَرُ مِنْهَا الشَّيْءُ

(١٣٢) عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ هُ فِي السِّنِّ: ( إِذَا كُسِرَ بَعْضُهَا أُعْطِيَ صَاحِبُهَا بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهَا ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه ابن أبي شيبة في موضعين من مصنفه: عن عبّاد بنِ العَوَّام في موضع ()، وعن عبد الرّحيم بنِ سُليَانَ في الموضِع الثاني ()، كلاهما (عبّاد وعبدالرحيم) عن حَجَّاج ابن أرطاة، به باللفظ السابق.

وقد تابع الإمام أحمد ابن أبي شيبة في روايته عن عَبّاد بإسناده ولفظه، خرّجه كذلك البيهقي في سننه الكبير ().

### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

سبق قريبا أثر مروي بهذا الإسناد ()، وأن حُصيناً هو ابن عبدالرحمن الحارثي، وهو ضعيف، والحارث بن عبدالله الأعور ضعيف جداً مُتهَم، وحجّاج بن أرطاة ضعيف، فالأثر لا يثبت بهذا الإسناد.



- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٦٨ برقم ٢٧٤٧).
  - (٢) السابق ذات الموضع (برقم ٢٧٤٧٨).
- (٣) السنن الكبير للبيهقي (٨/ ٩١ برقم ١٦٠٥٠).
  - (٤) وهو الأثر رقم اثنين ومئة.

(١٣٣) عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ ﴿ فِي السِّنِّ: ( إِذَا كُسِرَ بَعْضُهَا أُعْطِى صَاحِبُهَا بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهَا ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه ابن أبي شيبة في مصنفه ()، الإمام أحمد عند البيهقي في سننه الكبير ()، كلاهما (ابن أبي شيبة وأحمد) عن عبّاد، به، مثله.

### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

هذا الأثر مروي بإسناد الأثر السابق قريباً ()، وفيه حجّاج بن أرطاة ضعيف في ذاته، وفي روايته، وأن أبا زرعة الرازي والعجلي وغيرهما قد جزموا بأن حجاجاً لم يسمع من مكحول شيئاً (). وكذا سبق أن مكحولا لم يسمع من زيد بن ثابت هم، إنها هو شيء بَلَغَه. قاله أحمد وغيره. وقد جزم أبو مُسهر أنه لم يصح سماع مكحول من أحد من أصحاب النبي الله إلا أنس بن مالك هم (). وعلى هذا فإن هذا الأثر ضعيف بهذا الإسناد.



- - (٢) السنن الكبير للبيهقي (٨/ ٩١ برقم ١٦٠٥٠).
    - (٣) برقم ثلاث ومئة.
  - (٤) المراسيل لابن أبي حاتم ص(٤٧ برقم ٥٩)، و تحفة التحصيل ص(٦٢).
    - (٥) السابق ص (٢١١ برقمي ٧٨٨، و٧٨٩).

### ٣٩ [ ٤٥] السِّنُّ السَّوْدَاءُ تُصَابُ

### (178) عَنْ أَہِي هِ (174) عَنْ قَتَادَةً، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُ رَ ،

- (١) خت ٤ محمّد بن سَلِيم، أبو هلال الرّاسِبِي البصري، قيل: كان مكفوفاً، وهو صدوق فيه لِيْنُ، مات في آخر سنة ١٦٧، وقيل قبل ذلك. التقريب(٩٦٠). ذكره البخاري في الضعفاء الصغير(٣٢٤) وذكر أنه: " ولم يكن من بني راسب، إنها كان ناز لا فيهم". وذكر أن القطان تركه، وابن مهدى حدّث عنه. وذكره النسائي في الضعفاء والمتروكين (٥١٦)، وقال: " ليس بالقوي"، وضعّفه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٧/ ٢٧٨)، وأبو الوليد الطيالسي كما في المجروحين (٢/ ٢٨٣ برقم ٩٧٩). وفي الجرح والتعديل (٧/ ٢٧٣) عن أحمد قال: " قد احتُمِلَ حديثه، إلا أنه يخالف في حديث قتادة، وهـو مضـطرب الحـديث عن قتادة". وفيه عن ابن معين ثلاثة أقوال: عن الدوري عنه: "صويلح"، وعن ابن أبي خيثمة عنه: " ليس بصاحب كتاب، ليس به بأس"، وعن الحسين بن الحسن قال سألت ابن معين كيف روايته عن قتادة فقال: " فيه ضعف، صويلح". وعن أبي حاتم الرازي: " محله الصدق، لم يكن بـذاك المتين". وليّنه أبـو زرعة. وقال ابن عدى في الكامل في ضعفاء الرجال (٦/ ٢١٥): " في بعض رواياته ما لا يوافقه الثقات عليه، وهو ممن يكتب حديثه". وذكره ابن حبان في المجروحين (٢/ ٢٨٣ برقم ٩٧٩) وأطال فقال: "كان أبو هلال شيخا صدوقا، إلا أنه كان يخطئ كثيرا من غير تعمد حتى صار يرفع المراسيل ولا يعلم. وأكثر ما كان يحدث من حفظه فوقع المناكير في حديثه من سوء حفظه...والذي أميل إليه في أبي هلال الراسبي ترك ما انفرد من الأخبار التي خالف فيها الثقات والاحتجاج بم وافق الثقات وقبول ما انفرد من الروايات التي لم يخالف فيها الأثابت التي ليس فيها مناكير لأن الشيخ إذا عرف بالصدق والسماع ثم تبين منه الوهم ولم يفحش ذلك منه لم يستحق أن يعدل به عن العدول إلى المجروحين إلا بعد أن يكون وهمه فاحشا وغالبا فإذا كان كذلك استحق الترك فأما من كان يخطئ في الشيء اليسير فهـ و عـ دل و هـ ذا ممـا لا ينفك عنه البشر إلا أن الحكم في مثل هذا إذا علم خطؤه تجنبه واتباع ما لم يخطئ فيه هذا حكم جماعة من المحدثين العارفين...". فتحصّل أنه ضعيف مقارب، إلا في قتادةن فإنه ضعيف وله عنه مناكير.
- (٢) ع عبدالله بن بريدة بن الخصيب الأسلمي، أبو سهل المروزي قاضيها، ثقة، مات ١٠٥، وقيل: ١١٥، وله مئة سنة. التقريب (٣٢٢٧). قال الذهبي في تذكرة الحفاظ (١١٠١برقم ٩٥): " وهو متفق على الاحتجاج به". وسماع عبدالله بن بريدة من يحيى بن يعمر عند الستة، لكن الشأن في سماع قتادة من ابن بريدة قال البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١٢): " لا يعرف سماع قتادة من ابن بريدة".
- (٣) ع يحيى بن يَعْمُر البصري نزيل مرو وقاضيها، ثقة فصيح، وكان يرسل، مات قبل المئة، وقيل بعدها.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله تعالى عنهما قَالَ: ( فِيهَا ثُلُثُ الدِّيةِ ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر مروي على ثلاثة أوجه: من قول ابن عبّاس، ومن روايته من قول عُمر الله ومرفوعا من مسند ابن عبّاس. وهذا تخريج الأوجه الثلاثة:

الوجه الأوّل: عن أبي هلال الرّاسبي، عن قتادة، عن عبدالله بن بُريدة، عن يحيى بن يَعْمُر، عن ابن عبّاس -رضي الله تعالى عنها - باللفظ السابق مِن قوله. خرّجه كذلك:

- ابن أبي شيبة في مصنفّه <sup>()</sup>.
- وابن الجوزي في التحقيق ()، إلا أنه لم يذكر السِّن السوداء، كأنه اختصره.

ولهذا الوجه رواية أخرى عند ابن أبي شيبة في مصنفه كذلك ()، قال ابن أبي شيبة: حَدَّثَنَا حَفْصٌ ()، عَنْ حَجَّاجٍ ()، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ ()، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَه.

- = التقريب(٧٦٧٨). وقد وتَّقه من ذَكره من الأئمة، ولا أثر لإرساله هنا، لأن روايته عن ابن عبّاس في الصحيحين. يُنظر: تهذيب التهذيب(١١/ ٢٦٦).
  - (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۲۹ برقم ۲۷٤۸۹).
- (٢) التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٣٢٠برقم ١٧٩١)، ولفظه: (في اليد الشلاء ثلث الدية وفي العين القائمة إذا خسفت ثلث الدية )، يُنظر: تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي (٢/ ٢٣٩)، فقد ذكره من طريق أبي هلال بهذا اللفظ، فكأنه أخذه من كتاب ابن الجوزي.
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٧٠ برقم ٢٧٤٩).
  - (٤) هو ابن غِياث، سبقت ترجمته في الأثر الثاني، وهو ثقة مشهور.
  - (٥) ابن أرطاة الكوفي، ضعيف سبق في مواضع أولها الأثر العاشِر.
- (٦) لم يَتَبيّن لي مَن الرّجُل، ولا يظهر أنه عبدالله بن بُريدة، وقد يكون هو الواسطة بين قتادة وبينه إن لم يكن قتادة سمع مِن ابن بريدة كما سبق عن البخاري.

الوجه الثّاني: عن عثمان بن مطر ()، عن سعيد. وعن مَعْمَر بلاغاً كلاهما (سعيد ومُبْلِغ مَعْمَر) عن قتادة، عبدالله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس، عن عمر في، ولفظه: (اليد الشلاء والعين القائمة العوراء والسن السوداء في كل واحدة منهن ثلث ديتها). خرّجه من هذا الوجه عبدالرزاق في مواضِع من مصنّفه (). فجعله من قول عُمر () في.

## الوجه الثّالِث: عن حسين بن الأسود بن عامر ()، عن حمّاد بن

- (۱) ق عثهان بن مطر الشيباني، أبو الفضل أو أبو علي البصري، ويقال اسم أبيه عبدالله، ضعيف من الثامنة. التقريب (۲۹ ه٤). الذي يظهر أنه ضعيف جداً، هذا ما يُفهم من رواية لابن معين، وحُكم البخاري، وأحمد، وأبي حاتم، وابن عدي، وابن حبان، وغيرهم، وإعراض أصحاب السنن الثلاث عن حديثه. فإن ابن معين ضعّفه في رواية عبّاس الدوري (٤/ ١٢٨ برقم ٢٥ ه)، وفي رواية ابن أبي مريم كها في الكامل لابن عدي (٥/ ١٦٣ برقم ١٦٣٧) عنه قال: "ضعيف، لا يُكتَب حديثه". وفيه تضعيف النسائي، وقال ابن عدي: "أحاديثه فيها مشاهير وفيها مناكير، والضعف بَيّنٌ على حديثه". وعن البخاري قال: "منكر الحديث". وفي تاريخ البخاري الأوسط (٢/ ٤٩ ٢ برقم ٢٤٨٥): "سمع ثابتا ومعمرا...عنده عجائب". وضعّفه أبو داود كها في سؤالات أبي عبيد الآجري (١/ ١٦٦ برقم ٢٤٨). وجاء في علل الحديث ومعرفة الرجال عن أحمد (٤٣٤) قال: "كذا وكذا"، وهذا رمي له بالضعف الشديد حسب فهمي. وفي الجرح والتعديل (٦/ ١٦ برقم ٢٩٥) عن الحسين بن الحسن الرازي قال: سألت يحيى بن معين عنه فقال: "ليس هو بشيء". وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث، منكر الحديث، أشبه حديثه معين عنه فقال: "ليس هو متروك!) وقال أبو زرعة: "ضعيف الحديث، وأفرط ابن حبان في بحديث يوسف بن عطية "(وهو متروك!) وقال أبو زرعة: "ضعيف الحديث، وأفرط ابن حبان في المجروحين (٢/ ٩٩ برقم ٢٦٧) فقال: "كان عمن يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يحل الاحتجاج به".
- (۲) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۳۴برقم ۱۷٤٤ بلاغ معمر) ورواية عثمان بـن مطـرع سـعيد عـن قتـادة في مواضِع منها: السابق برقم ۱۷۷۲، و(۹/ ۳۵۰ برقم ۱۷۷۲، و ۳۸۷ برقم ۱۷۷۱).
  - (٣) الأثر الموالي لهذا مروي من طريق ابن عباس عن عمر ١، وسيأتي الكلام عليه.
- (٤) ت الحسين بن علي بن الأسود العجلي، [وقد يُنسَبُ إلى جَدِّه]، أبو عبدالله الكوفي نزيل بغداد، صدوق يخطئ كثيرا، لم يثبت أن أبا داود روى عنه، من الحادية عشرة. التقريب(١٣٣١). كذا قال ورمَز، وقد روى عنه أبو داود في مواضِع من المراسِيل (بأرقام: ٣٦٥، ٣٦٦، ٣٧١). وفي تهذيب التهذيب

[أسامة] ()، عن قتادة، عن عبدالله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنها - مرفوعا، ولفظه: (قضى في العين القائمة إذا بخست، وفي اليد الشلاء إذا قطعت، والسن السوداء إذا كسرت؛ ثلث الدية ). قال أسود: "ثلث ديتها ليس ثلث دية النفس". خرّجه كذلك ابن أبي عاصم في الدِّيات ().

- (٢/ ٢٩٧) عن أبي داود: "عن أبي داود لا التفت إلى حكاية أراها أوهاما". قال ابن حجر: "وهذا مما يدل على أن أبا داود لم يرو عنه فإنه لا يروي إلا عن ثقة عنده"، وسبق أنه قد روى عنه في المراسيل جزماً. أما حاله فقد جاء في الجرح والتعديل (٣/ ٥٦) عن أبي حاتم أنه: "صدوق"، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: " ربها أخطأ " كها في تهذيب التهذيب، وبالمقابل فقد قال أحمد: " لا أعرفه"، وقال ابن عدي في الكامل (٢/ ص٣٦٨ ٣٦٩ برقم ٩٣٩): "كوفي يسرق الحديث...والحسين بن علي بن الأسود سرق هذا الحديث من عبدالله بن عون، على أن غير الحسين من الضعفاء قد سرق منه أيضا...وللحسين بن علي بن الأسود أحاديث غير هذا مما سرقه من الثقات وأحاديثه لا يتابع عليها". وهنا ملحظ مهم، وهو أن الراوي إذا أحسن الثناء عليه بعض مشايخه أو أقرانه، ثم جاء عن الآخذين عنه فَمَن بعدهم من أهل العلم والبصيرة في نقد الرواة توهينه؛ كان الأقرب في وصف حاله قول مَن خَبرَوه أثناء تصديه للأداء والرواية، لا مَن عرفوه وقت الطلب قبل أن يقعد للرواية، أو في أول شأنه قبل أن يتميّز غثّه من ثمينه ( وكذا إذا استقرّ توثيقه ثم بعد وفاته بمُدة أحدث القول بتضعيفه أو رد عنعنته...الخ وكذا عكسه). ومما الأولى بهذا الأمر رُجحانا أن يكون الطاعِن فيه ممّن لم يُعرف بالتشدد في نقد الرجال. وبناء على ما سبق فإن يزيد هذا الراوي حُكم أبي أحمد بن عدي في نظري، وحُكم ابن حجر بأنه: " صدوق يخطئ كثيرا " أعلى مما يحق أن يوصف به، ومع ذلك فهو عمليا في معنى الضعيف الذي لا يُقبل تفرده.
- (۱) في الأصل: "ابن سلمة"، والصواب ما أثبِت إن شاء الله تعالى، فإن مشيخة حسين بن علي بن الأسود كلهم من طبقة حمّاد بن أسامة، أسنّ منه وأصغر منه، منهم أربعة ماتوا في سنة واحدة (وكيع، وابن نمير، ويونس بن بكير، وعمرو العنقزي) سنة ۱۹۷، وأصغرهم عبيد الله بن موسى (ت: ۲۱۳)، وليس حمّاد بن سلمة بابته، فحهاد قديم الوفاة (ت. ۲۰۱)، ولا يظهر أنه يرسل عنه هذا الإرسال البيّن ثم لا يوصف به.
  - (٢) الديات لابن أبي عاصم ص(٥٤).

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

الوجه الأوّل عن ابن عباس: له روايتان: الأولى من طريق أبي هلال الرّاسِبي فيه ضعف، وهو أشد ضعفا في قتادة، وله عنه مناكير كها قال أحمد وغيره. كها أنّ البخاري لم يُشت سهاع قتادة من عبدالله بن بريدة ()، والرواية الأخرى تزيد الأمر إشكالا لأن قتادة لم يُسمّ شيخه، وهؤلاء الحُفّاظ الكِبار أوعية العِلم – قتادة والزهري والأعمش وهذا الضرب - تُتقى مراسيلهم وما يُبهمون راويه لأن أحدهم لو كان له إسناد يرتضيه لصاح به كها قال يحيى القطّان، وقد سبق ذلك ().

والوجه الثاني المجعول عن عمر: مروي بلاغا عن معمر، وهو مُضعّفٌ في قتادة لو أسند، فكيف إذا أبهم؟! والطريق المسند فيه عثمان بن مطر لا يُفرح بروايته لشدة ضعفه.

والوجه الثالث المرفوع: فيه حسين بن علي بن الأسود بن عامر وهو ضعيف جدا أو سيء الحِفظ في أحسن أحواله، ويُقال فيه ما سبق في الوجه الأول من كلام عن رواية قتادة عن ابن بريدة.

فإذا أضيف إلى شدة ضعف كل وجه منها بمفرده = اضطراب الرواة فيها بين مَن يجعله عن عمر أو عن ابن عباس ، أو يجعله مرفوعا؛ زاد هذا الأثر الموقوف والوجه المرفوع ضعفا إلى ضعف.



<sup>(</sup>١) كما سبق من التاريخ الكبير (٤/ ١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر ما أشير إليه في الحكم على الطريق الرابع للأثر الثالث من آثار هذه الرسالة.

## (١٣٥) عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ ﴿ قَالَ: ﴿ فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا ﴾.

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَر:</u>

هذا الأثر مروي عن عُمر الله من أربع طُرُقٍ:

الطريق الأولى: خرّجها عبدالرزاق في مصنّفه () عن ابن جريج، عن عبدالعزيز بن عمر ابن عبدالعزيز، عن عمر بن الخطّاب نحوه. (لا يذكر أباه في مطبوع المصنّف).

الطريق الثانية: خرّجها عبدالرزاق في مصنفه () عن ابن جريج، عن ابن شِهاب الزّهري، عمّن أخبره، عن عُمر نحوه.

الطريق الثالثة: خرّجها عبدالرزاق في مصنّفه () أيضاً عن سفيان الثوري، عمّن حدّثه، عن ابن المسيّب، عن عُمر نحوه.

الطريق الرابعة: عن قتادة، عن عبدالله بن بريدة، عن يحيى بن يَعْمر، عن ابن عبّاس، عن عُمر نحوه. خرّجه من هذا الطريق:

- ابن أبي شيبة في مصنفه ()، ومن طريقه ابن أبي عاصم في الديات (). من طريق ابن أبي عروبة عنه، به نحوه.
  - عبدالرزاق في مصنفه ()، من طريق ابن أبي عروبة أيضاً.
    - (۱) مصنّف عبدالرزاق (۹/ ۳۵۱ برقم ۱۷۵۲۹).
- (٢) المصدر السابق (٩/ ٣٥١ر قم ١٧٥٢٨)، وسيأتي في اليد الشلاء من هذا الوجه: "عن ابن جريج، عمّـن أخبره، عن الزهري". فجل المُبهم شيخا لابن جريج، وهنا هو شيخ للزهري!!
  - (٣) السابق (٩/ ٣٨٧برقم ١٧٧١٦).
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٧٠ برقم ٢٧٤٩).
- (٥) الديات لابن أبي عاصم ص(٤٥) وعند ابن أبي شيبة حكم السنّ السوداء فقط، وابن ابي عاصم ساق تمامه بِذِكر اليد الشلاّء والعين القائمة.
  - (٦) مصنّف عبدالرزاق (٩/ ٣٨٧ برقم ١٧٧١٤).

- البيهقي في سننه الكبير (<sup>)</sup>، من طريق أبي عَوَانَة، عن قتادة، به نحوه.

وقد خرّجه ابن أبي شيبة ()، عن حفص بن غِياث، عن حجّاج بن أرطاة، عن قتادة، عن رجُلِ، عن ابن عبّاس، عن عُمر، نحوه.

#### وللأثر وجه آخر عن عمر فيه أنه جعل في السِنّ السوداء عقلها تاما:

خرّجه البيهقي في سننه الكبير ()، من طريق بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن عبدالله بن سالم... فذكر أنها إذا اسودت تمّ عقلها، وإذا سقطت بعد كان فيها العقل تاما مرّة أخرى.

#### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

الطريق الأولى: لم يذكر فيها عبدالعزيز بن عُمر أباه - وِ فق ما في مطبوعة مصنف عبدالرزاق-، فلا يمكن حمله على أنه من كتاب عُمر بن الخطّاب في الأقضيات الذي كان بيد عمر بن عبدالعزيز، وعلى هذا فظاهره الانقطاع.

والطريق الثانية: لم يذكر الزهري عمّن رواها، ومرسلات الزهري عند الأئمة من أوهى المراسيل ().

والطريق الثالثة: لا يُعرف فيها شيخ الثوري الذي يحدّثه عن ابن المسيّب، والمتقرر عند أهل العِلم أنّ المُبهم لا يُقبل حديثه، ولو أُبْهِمَ بصيغة التوثيق.

والطريق الرابعة: ظاهرها الصحة، لكنّها سبقت في الأثر الذي قبل هذا، وفيه أنّ البخاري لم يُثبت سماع قتادة من عبدالله بن بُريدة، كما أنّ المروي عن قتادة بهذا الإسناد

- (۱) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩١ برقم ٩١ ٢٠٤) قال بعدَه: "وهذا إنها أراد به-والله أعلم- أنه أوجب فيها حكومة بلغت ثلث ديتها".
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٧٠ برقم ٢٧٤٩١).
  - (٣) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩١ برقم ١٦٠٤٨) قال بعدَه: "هذا مُنقطع".
  - (٤) سبق بيان ذلك في الحُكم على الطريق الرّابع للأثر الثالث من آثار هذه الرّسالة.

تارة يُجعل من قول ابن عبّاس، وتارة يُجعل من قول عُمر ، وتارة يُجعل عن ابن عباس مرفوعا كما في الأثر السابق، ويزيد الأمر إشكالا أن ابن أبي شيبة خرّجه في موضع عن حفص بن غياث، عن حجّاج بن أرطاة، عن قتادة، عن رجُلٍ، عن ابن عبّاس، عن عُمر، نحوه، فأُبْهمَ شيخ قتادة في رواية ابن أرطاة.

أما الوجه الأخير المخالف سبق عن عُمر في عقل السنّ إذا اسودت ()، وحُكم عليه بالضعف لأن بين يحيى بن عبدالله وجده الأعلى عمر بن الخطاب في راويين على الأقل، فلا يُعرف مخرج هذا الأثر.

وبعدُ فلقد تلمّستُ في هذا البحث ما أفهمه من طريقة أهل العِلم، أنّه لا يُعتد بطريق لم يستبِن مخرجه، فلا يقوي ولا يتقوى، فقد يكون -لو تَبيّنَ- في غاية الضعف، وقد يكون راويه هو راوي الطريق الآخر عند فيُقوّى بطريقين حقيقتهما طريق واحد!

ولمّا كان مخرج أكثر الطرق غير متبيّن، وما تبيّن منها فيه اختلاف أو اضطراب، أو عدم تحقق سماع – وقد سبق بعض ذلك في بسط تخريج الأثر السابق -؛ فإن الأقرب أن هذه الروايات لا يُجزم بتقوّي بعضها ببعض، بل هي باقية على ضعفها فيما يظهر، والله تعالى أعلم.

وسيأتي في الأثر التاسع بعد المئة ما يتصل بالعين العوراء إذا بخصت، وله ثَمّ طرق قوية عن عمر الله عن عمر الكن ليس فيها غير بخص عين الأعور.



<sup>(</sup>١) في الأثر الأول بعد المئة.

# ٤٦] الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخُص ()

(١٣٦) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ أَنَّهُ ( قَضَىَ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طُغِئَتْ مِئَةُ دِينَارِ ).

#### <u>۞ تَغْرِيحُ الأَثَر:</u>

هذا الأثريرويه يحيى بن سعيد الأنصاري ()،، واختُلِفَ عليه فيه:

فرواه مالك في الموطأ () عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سليان بن يسار، عن زيد الله نحوه. ليس بين يحيى وسليان واسطة، وهكذا ذكره ابن عبدالبر عنه في الاستذكار ().

ورواه الشافعي ( ) - ومن طريقه البيهقي في مواضِع ( ) - عن مالك، عن يحيى بن

- (۱) العين القائمة: صحيحة الحدقة السادّة مكانها مع ذهاب بصرها، بهذا فسّرها أحمد في مسائل إسحاق الكوسج (۲/ ۲۱٦)، وابن عبدالبر في الاستذكار (۸/ ۹۱). تُبخَص : تُقتلع بشحمتها، وقد روي كها سيأتي : " بُخِقَتْ " قال ابو عبيد في غير الحديث (٤/ ١٥٨): " البَخْقُ : أن تُخْسَفَ العَيْن بعدَ العَوَر، فأراد زيد أنها إن عورت ولم تنخسف فصار لا يُبصر بها إلا أنها قائمة، ثم فُقِتَتْ بعدُ = ففيها مئة دينار ".
  - (٢) تابعي ثبت مشهور، سبقت ترجمته في الأثر الثامن.
- (٣) ع يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني، أبو سعيد القاضي، ثِقة تُبْت، مات سنة ١٤٤ أبو بعدها. التقريب (٧٥٥٩). في تاريخ البخاري الكبير (٨/ ٢٧٥ برقم ٢٩٨٠) عن حمّاد بن زيد قال: "قدم علينا أيوب مرة، فقلنا: مَن خلفت بالمدينة؟ فقال: ما خلفت بها أحدا أفقه من يحيى بن سعيد الأنصاري". وفي تذكرة الحفاظ (١/ ١٣٧ برقم ١٣٠٠): "قال يحيى القطان: هو مقدم علي الزهري اختلف على الزهري ولم يختلف عليه، وقال الثورى: كان من الحفاظ، وقال أبو حاتم: ثقة يوازى الزهرى".
  - (٤) موطأ مالك رواية يحيى الليثي (٢/ ٨٥٧)، ورواية مصعب الزهري (٢١١).
    - (٥) الاستذكار لابن عبدالبر (٨/ ٩٠).
      - (٦) في كتاب الأم (٧/ ٢٤٥).
  - (٧) في معرفة السنن والآثار (٦/ ٢٢٩ برقم ٤٩٢٤)، وفي السُّنن الكبير (٨/ ٩٨ برقم ١٦١٠٧).

سعيد، عن بُكير بن عبدالله بن الأشجّ ()، عن سليان بن يسار، عن زيد الله، مثله.

وعلى هذا الوجه - بإثبات بُكير بن الأشجّ بين يحيى وسليمان بن يسار - رواه جمع من الأثبات عن يحيى الأنصارى، هُم:

- سفيان الثوري عند عبدالرزّاق في مصنفه ()، ومن طريقه ذكره ابن عبدالبر ().
- حفص بن غِياث، وعبدالرحيم بن سُليهان عند ابن أبي شيبة (). ومن طريقه ذكره ابن عبدالر().
  - سفيان بن عُيينة، ذكره ابن عبدالبر في الاستذكار ().

وتابع يحيى الأنصاري في روايته عن بكير بن الأشجّ = إسهاعيلُ بن أمية من رواية ابن جريج عنه، خرّجه كذلك عبدالرزاق في مصنفه ().

#### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

الأثر صحيح بهذا الإسناد، وفيه مَلْحَظٌ غير مؤثّر على صِحته:

- (۱) ع بُكير بن عبدالله بن الأشجّ، مولى بني مخزوم، أبو عبدالله أو ابو يوسف المدني، نزيل مِصر، ثقة، مات سنة ١٢٠ أو بعدها. التقريب(٧٦٩). وفي تاريخ أبي زرعة الدمشقيص(٥٠): "حدثني أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، قال: قُل ما ذكر مالك بكير بن عبدالله بن الأشج، إلا قال: كان عالماً". ونحوه في الجرح والتعديل(٢/ ٣٠٤ برقم ١٥٨٥)، وفيه: قال معن بن عيسى: "ما ينبغي لأحد أن يفضل أو يفوق بكير ابن الأشج في الحديث".
  - (٢) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٣٤ برقم ١٧٤٤٣).
    - (٣) في الموضع السابق من الاستذكار.
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٧٠ برقم ٢٧٤٩٣).
    - (٥) في الموضع السابق من الاستذكار.
    - (٦) في الموضع السابق من الاستذكار.
  - (٧) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٣٥، و٣٣٦ برقم ١٧٤٤٧).

قال ابن عبدالبر معقِبا على رواية مالِك: "خالف مالكاً في إسناد هذا الحديث سفيانُ الثوري وغيره... فأسقط مالك من إسناد هذا الحديث بكير بن الأشج، وهو الراوي له عن سليمان بن يسار سماعا "().

يُفهم من كلام ابن عبدالبر أمران:

الأول - أنّ مالكا لم يروه أصلا بذِكر بكير بن الأشجّ شيخا ليحيى الأنصاري.

الثاني - أنّ الصواب إثبات بكير راويا عن سليان بن يسار، وشيخا ليحيى الأنصاري.

وبعد التأمل فإني أرجّح أن مالكاً لم يروه على ما ذكره الشافعي ومن روى عنه، وأن اقتصار روايات الموطأ على ذكر الإسناد القصير، وجزم ابن عبدالبر - وهو الأخبر بالموطأ ورواياته - بأن مالكاً أسقط بكيراً = قرينتان قويّتان ترجّحان أن الشافعي أثبت وساطة بُكير بن الأشجّ من غير رواية مالك، والله تعالى أعلم. وجذا يكون ابن عبدالبر قد أصاب في الأمر الأوّل.

وأما الأمر الثاني الذي ذكره، وهو أن الصواب إثبات بكير راويا عن سليان بن يسار، وشيخا ليحيى الأنصاري فهو محل نظر. لأنه وإن كانت الجادة كذلك، وحديث بكير بن الأشج عن سليان بن يسار في الصحيحين، إلا أن رواية يحيى الأنصاري يروي عن سليان بن يسار بلا واسطة، وحديثه عنه في صحيح مسلم. وعلى هذا فإن الأقرب يحيى الأنصاري سمعه بواسطة بُكير عن سليان بن يسار وهكذا احتمله عنه الجمع من الثقات السفيانان، وحفص، وغيرهم. وحدّث به عن سليان بن يسار مباشرة، وهكذا احتمله عنه مالك، وهو أعلم به، وأقرب إليه من ذاك الجمع أ، وفي روايات الموطأ من

<sup>(</sup>۱) الاستذكار لابن عبدالبر (۸/ ۹۰).

<sup>(</sup>۲) وقد روى مالك عن يحيى الأنصاري، عن سليمان بن يسار بلا واسطة في مواضِع من الموطأ، منها في رواية يحيى الليثي ط. عبدالباقي أرقام: (۱۱۳، ۱۲۵، ۲۷۷، ۲۰۸، ۱۰۱۹، ۱۰۸، ۱۲۲۸، ۱۲۲۸، ۱۲۲۸، ۱۲۲۸، ۱۲۲۸، ۱۲۲۸، ۷۷۲، وروايته عنه في عدد من دواوين السُنة، ممن اشترطوا الصحيح وغيرهم،

الضبط ما لا يحسن معه أن نجعل مالك أسقط رجلا ولم يوقف أو يُبيّن، كما أن يحيى الأنصاري بمنزلة من السِنّ والحِفظ يُتصوّر معها أن يكون احتمله على الوجهين، وحدّث به كذلك.

= والتأريخ يحتمل ذلك جدا فسليهان بن يسار وفاته سنة مئة او بعدها، وولادة يحيى الأنصاري قريب من سنة خمس وثهانين على أبعد الآجال، وكلاهما مدني، ولا يعرف يحيى بتدليسن بل ليس بين يحيى وبين بكير في الوفاة إلا نحوا من عشرين عاماً، وإنها ذكرتُ هذا كله لأثبت أن تجاسري على رد قول ابن عبدالبر، واستشكال رواية الشافعي = مبني على عدد غير قليل من القرائن.

(١٣٧) عَنْ أَبِي هِلالٍ، عَنْ قَتَادَةُ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله تعالى عنهما - قَالَ: ( فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا بُخِصَت ثُلُثُ دِيَتِهَا ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الأثر مداره على قتادة، واختلف عليه:

فرواه أبو هلال الراسبي، عن قتادة على ما صُدِّرَ به، خرِّ جه كذلك: عبدالرزاق في مصنفه ()، ابن أبي شيبة في مصنفه ()، ومن طريقه ابن أبي عاصم في الديات ().

وخرّجه أحمد ()، والدارقطني في سُننه ()، ومن طريقه ابن الجوزي ()، من طريق شيبان بن فرّوخ ()، عن أبي هلال عن عبدالله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس، لم يذكر فيه قتادة، وجعله من قول ابن عبّاس كذلك. ولعلّ إسقاط قتادة من تخليط أبي هلال أو شيبان، لكن قد وذكره ابن حزم في المحلى () من طريق وكيع عن أبي هلال، ولم يذكر قتادة كذلك.

وقد خرّجه ابن أبي شيبة وعبدالرزاق وغيرهما من طرق إلى قتادة بهذا الإسناد، فجعلوه من رواية ابن عباس لقول عمر ، وهو الأثر الموالي لهذا.

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۳۶ برقم ۱۷٤٤۲).
- (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٧٨ برقم ٢٧٥٤٧).
  - (٣) الديات لابن أبي عاصم ص(٥٤).
- (٤) كما في مسائل عبدالله لأبيه (ط. الشاويش ص١١٣ برقم١٤٧٤).
  - (٥) سنن الدارقطني (٣/ ٢١٤ برقم ٣٦٩).
  - (٦) في التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٣٢٠ برقم ١٧٩١).
- (٧) شيبان بن فَرّوخ أبي شيبة الحَبَطي، الأُمِّليّ، صدوق يَهِمُ، سبقت ترجمته في الأثر التاسع بعد المئة.
  - (٨) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٤١).

## 🖒 الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:

هذا الوجه يرويه عن قتادة أبو هلال الرّاسِبي، وفيه ضعف، وهو أشد ضعفا في قتادة، وله عنه مناكير كما قال أحمد وغيره. كما أنّ البخاري لم يُثبت سماع قتادة من عبدالله بن بريدة (). ولذا فإن هذا الوجه ضعيف لا يثبت، والوجه الآخر عن عمر الله آتٍ بعده.

(١) كما سبق من التاريخ الكبير (١٤/١).

(١٣٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ إِذَا بُخِصَتْ - يَحْيَى ابْنِ يَعْمُرَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ ﴿: ( فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ إِذَا بُخِصَتْ - يَحْيَى ابْنِ يَعْمُرَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ ﴿: ( فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ إِذَا بُخِصَتْ - وَكُلُثُ دِيَتِهَا ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر مروي عن عُمر الله من خمس طُرُقٍ:

الطريق الأولى: حرّجها عبدالرزاق في مصنّفه () عن ابن جريج، عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز، عن عمر بن الخطّاب مِثْلَه. (لا يذكر أباه في مطبوع المصنّف).

الطريق الثانية: خرّجها عبدالرزاق في مصنفّه () عن ابن جريج، عن ابن شِهاب الزّهري، عمّن أخبره، عن عُمر مِثْلَه.

الطريق الثالثة: خرّجها عبدالرزاق في مصنّفه () أيضاً عن ابن جريج، عن داود بن أبي عاصم ()، عن ابن المسيّب، عن عُمر مِثْلَه.

الطريق الرابعة: عن قتادة، عن عبدالله بن بريدة، عن يحيى بن يَعْمر، عن ابن عبّاس، عن عُمر نحوه. خرّجه من هذا الطريق:

- ابن أبي شيبة في مصنفه ()، ومن طريقه ابن أبي عاصم في الديات ().

- (۱) مصنّف عبدالرزاق (۹/ ۳۳۵برقم ۱۷٤٤۹).
  - (٢) المصدر السابق (٩/ ٣٣٥بر قم ١٧٤٤٦).
    - (٣) السابق (٩/ ٣٣٥برقم ١٧٤٤).
- (٤) خت دس داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي، المكي، ثقة، من الثالثة. التقريب (١٨٠٣). وثقه أبو زرعة كما في الجرح والتعديل (٣/ ٤٢١ برقم ١٩٢١)، وذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ٢١٧ برقم ٢٩٧١). برقم ٢٥٨٢).
  - (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٧١ برقم ٢٧٥٠٠).
- (٦) الديات لابن أبي عاصم ص(٥٤) وعند ابن أبي شيبة حكم السنّ السوداء فقط، وابن ابي عاصم ساق

من طريق ابن أبي عروبة عنه، به مِثْلُه.

- عبدالرزاق في مصنفه () أيضاً عن معمر قال: بلغني عن قتادة، به، ولفظه: (أنّ عمر قضى في اليد الشلاء والعين القائمة العوراء والسن السوداء في كل واحدة منهن ثلث ديتها). ورواه عبدالرزاق عن معمر عن قتادة عن عمر مرسلا ().

- والبيهقي في سننه الكبير ()، من طريق أبي عَوَانَة، عن قتادة، به كلفظ معمر السابق.

الطريق الخامسة: خرّجها عبدالرزاق ()، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن عمر مِثْلَه.

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

هذا بيان حكم كل واحدة من هذه الطرق:

فالطريق الأولى: لم يذكر فيها عبدالعزيز بن عُمر أباه - وِفق ما في مطبوعة مصنّف عبدالرزاق-، وعلى هذا فظاهره الانقطاع.

والطريق الثانية: لم يذكر الزهري عمّن رواها، ومرسلات الزهري عند الأئمة من أوهى المراسيل ().

والطريق الثالثة: إسنادها صحيح، لولا ما يخشى من تدليس ابن جريج.

- = تمامه بِذِكر اليد الشلاّء والعين القائمة.
- (١) مصنّف عبدالرزاق (٩/ ٣٣٤برقم ١٧٤٤٢).
- (۲) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۳٤برقم ۱۷٤٤۱).
- (٣) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩١ برقم ١٦٠٤٩، و ٩٨ برقم ١٦١٠٦)، قال بعدَه: " وهذا إنها أراد بـه- والله أعلم- أنه أوجب فيها حكومة بلغت ثلث ديتها".
  - (٤) مصنّف عبدالرزاق (٩/ ٣٣٦برقم ١٧٤٥٠).
  - (٥) سبق بيان ذلك في الحُكم على الطريق الرّابع للأثر الثالث من آثار هذه الرّسالة.

والطريق الرابعة: ظاهرها الصحة، لكنّها سبقت قبل هذا، ويُلحظ أنّ البخاري لم يُشت سهاع قتادة من عبدالله بن بُريدة، كها أنّ المروي عن قتادة بهذا الإسناد تارة يُجعل من قول ابن عبّاس، وتارة يُجعل من قول عُمر في، وتارة يُجعل عن ابن عباس مرفوعا كها في الأثر السابق، ومما يزيد الأمر إشكالا أن ابن أبي شيبة خرّجه في موضِع عن حفص بن غياث، عن حجّاج بن أرطاة، عن قتادة، عن رجُلٍ، عن ابن عبّاس، عن عُمر، نحوه، فأُبْهِمَ شيخ قتادة في رواية ابن أرطاة.

والطريق الخامسة: إسناده صحيح إلى سالم، وروايته عن جدِّه مرسلة لكنه مرسل جيد.

وبعدُ فإن الطرق السابقة في الأثر السابع بعد المئة الرأي فيها - كما سبق - أن لا يجزم بتقوية بعضها ببعض لغموض مخرجها، وأما الطريق الثالثة هنا فلا يُخشى فيها إلا من تدليس ابن جريج، والخامسة إسنادها كالشمس، إلا أن سالم لم يُدرك جده هم مرسل جيد، وهو متقوِّ بما سبق. ولذا فإن الأثر حسن أو صحيح باللفظ المختصر المقتصر على بخص العين القائمة، دون ما زيد في الطرق الأخرى مما لم يتبيّن مخرجه، والله تعالى أعلم.



# ٤١- [٤٧] بَابُ الرِّجْلِ كُمْ فِيهَا؟

(١٣٩) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ )، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ أَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: ( كَانَ فِيمَا وَضَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضي الله تعالى عنهما - مِنْ الْقَضِيَّةِ أَنَّ الرِّجْلَ إِذَا بَسَطَهَا مَا وَضَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ اللهُ تَعَالَى عنهما أَوْ قُلِّصَتَ عَنْ الْأَرْضِ فَلَمْ إِنَا بَسَطَهَا أَوْ قُلِّصَتْ عَنْ الْأَرْضِ فَلَمْ تَبْسُطُهَا، أَوْ قُلِّصَتْ عَنْ الْأَرْضِ فَلَمْ تَبْلُغُهَا، اَوْ قُلُوم الله الله تعالى عنهم الله الله تعالى عنه الله تعلى الله تعلى عنه الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى عنه الله تعلى عنهما الله تعلى الله تعل

## <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر خرّجه ابن أبي شيبة في مصنفه () عن عبدِ الأعلى ()، وعلّقه ابن حزم في المحلى () من طريق حمّاد بن سَلَمَة، كلاهما (عبدالأعلى وحمّاد) عن ابن إسحاق - إلا أن حكيم بن حكيم سقط في رواية حمّاد، ولعلّ ابن إسحاق دلّسه - بنحو اللفظ السابق، واللفظ لرواية عبدالأعلى، وفي رواية حمّاد زيادة ().

- (۱) سبقت ترجمته في الأثر الثالث والسبعين، والراجح فيه قول الذهبي: "والذي تقرر عليه العمل أن ابن إسحاق إليه المرجع في المغازي والأيام النبوية، مع أنه يشذ بأشياء. وأنه ليس بحجة في الحلال والحرام، نعم ولا بالواهي بل يستشهد به".
- (٢) هو ابن عَبّاد بن حُنيّف الأنصاري الأوسي، ابن أخي عثمان بن حُنيف، سبقت ترجمته في الأثـر الثالـث والسبعين، وهو صدوق.
- (٣) سقطت من كل النُسخ المطبوعة، حتى نسخة عوّامة، وإثباتها من الموضع السابق في حكم اليد الأثر الخامس والسبعين والمحلى في الموضع المذكور قريباً.
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٧١ ٧٧ برقم ٢٧٥٠١).
    - (٥) سبقت ترجمته في الأثر الثالث عشر، وهو ثقة.
      - (٦) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٣٨، و٤٤٢).
- (٧) والزيادة في آخره: (وفي الْيَدِ إِذَا لَم يَأْكُلُ بَهَا ولَم يَشْرَبْ بَهَا ولَم يَ أُتَزِرْ بَهَا ولَم يَسْتَصْلِحْ بَهَا فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيةِ)، في الموضع السابق من المحلى، وقد سبق ما يتعلق باليد في الأثر الثالث والسبعين، والقاعدة في هذا المدينة أنه أثر واحد، إذ هو المعتبر أصالة، ولا يمكن البحث أني أتابع ابن أبي شيبة على جمعه وتفريقه إذا لم يتبيّن أنه أثر واحد، إذ هو المعتبر أصالة، ولا يمكن

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

الأثر ضعيف لبُعد ما بين عَمرو بن شعيب وبين الشيخين الخليفتين () - رضي الله تعالى عنهما -، ويُضاف إليه حال ابن إسحاق، فهو ليس بالقوي في غير المغازي () على الأرجح من حالة.

لكنّ الرواية عن عُمر على خاصّة متقويّة بها سبق في الأثر الخامس والسبعين، عن ابن جريج، عن عبدالعزيز بن عُمر بن عبدالعزيز، عن أبيه، عُمر على، وفيه ذِكر لحكم الرِّجْلِ موافق لما هُنا، وهذا لفظه: (وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ، أو عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أو الوَرِقْ). وقد سبق ثَمَّ أنه أثر صحيح.

<sup>=</sup> الضبط بحدِّ لا يُختلف فيه غيره.

<sup>(</sup>١) سبقت رواية عَمرو بن شعيب عنهما أو أحدهما في عِدة آثار قبل.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في الأثر رقم

# (١٤٠) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ فِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيّةِ ﴾ (

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه عبدالرزاق في مصنفه () عن معمر والثوري، وابن أبي شيبة في مصنفه () عن أبي الأحوص، وأحمد في مسائل عبدالله () عن وكيع عن الثوري، ثلاثتهم (معمر والثوري وأبو الأحوص) أبي إسحاق به، واللفظ لابن أبي شيبة. زاد عبدالرزاق ذِكر اليك، وذكر أحمد جملة مما فيه نصف الدِّية.

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

سبقت آثار من طريق عاصم بن ضَمْرة، عن عليِّ ، وعاصم صدوق، وأثره حسن.



- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۷۲ برقم ۲۷۵۰۲).
- (۲) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۸۰ برقم ۱۷٦۸۰).
- (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٧٢ برقم ٢٧٥٠٢).
- (٤) مسائل عبدالله بن أحمد (ط. الشاويش ص ٤٢٢ ٤٢٣ برقم ١٥٢٦).

(١٤١) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ [ابن مسعود] ﷺ قَالَ: ( فِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ مِنْ الإِبِلِ أَخْمَاسًا ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَر:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

### الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

كل ما يتفرد به أشعث بن سوّار المدائني ضعيف؛ لما يشبه اتفاق أهل العلم على تضعيفه.

(۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۷۲ برقم ۲۷۵۰٦).

## (١٤٢) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ

(١) ع جرير بن حازم بن زيد بن عبدالله الأزدي، أبو النضر البصري، والد وهب، ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه، مات سنة سبعين بعد ما اختلط لكن لم يحدث في حال اختلاطه. التقريب(٩١١). حُكم ابن حجر هذا في التقريب في غاية الإتقان، فالمجزوم بـه أنّ جريـر بـن حازم ثقة في نفسه، وأغلب مروياته صحاح، فقد أطلق توثيقه: يحيى بن سعيد القطان رواه عنه ابن معين من رواية عباس الدوري (٤/ ٣٤٧ برقم ٥ ٤٧١)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٧/ ٢٧٨)ونبّه على اختلاطه، وابن معين في رواية الدوري (٤/ ١٤٤ برقم ٣٦٠٩)، وفي رواية عثمان الدارمي كما في الجرح والتعديل. وقال وروى البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢١٣) عن وهب بن جرير، سمعت شعبة يقول:" ما رأيت بالبصرة أحفظ من رجلين من هشام الدستوائي وجرير بن حازم". وروى يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (ط. خليل منصور ٢/ ١٦٥) عن عفّان قال: قال حماد بن زيد: "كان الغرباء إذا قـدموا أتيناهم، فيقول هشام الدستوائي: هاتوا ما دامت حارّة. قال: فكان أحفظنا جرير ابن حازم". وفي الجرح والتعديل (٢/ ٤٠٤ برقم ٢٠٧٩) عن عن قراد قال: "سمعت شعبة يقول: عليك بجرير بن حازم فاسمع منه". وعن محمود بن غيلان، ثنا وهب بن جرير قال: كان شعبة يأتي أبي؛ فيسأله عن أحاديث الأعمش؛ فإذا حدَّثه قال: " هكذا والله سمعته من الأعمش". وفيه عن ابن المديني قال: سمعت عبدالرحمن بن مهدى يقول: جرير بن حازم أثبت عندي من قرة بن خالد". ( وقُرّة هـو الـذي قـال فيـه يحيى القطان - التاريخ الكبير ٧/ ١٨٣ برقم٨١٨-: " قرة بن خالد مِن أثبت شيوخنا علَّق أبـو داود عـلى مقولة يحيى هذه كم في سؤالات الآجري (٤٩) فقال: " وهذا عند الناس على غير هذا". أي لا يُقدّم جرير على قُرّة.)، وقال أبو حاتم: " صدوق صالح". وقال ابن عدى بعد تحرّزه من روياته عن قتادة : " جرير عندي من ثقات المسلمين، حدث عنه الأئمة من الناس: أيوب السختياني وابن عون وحماد بن زيد والثوري والليث بن سعد...". ويبقى الشأن في أمور ثلاثة: الأول: روايته عن قتادة : وفي العلل ومعرفة الرجال (ط. د. وصي الله ٢٩١٢)، وضعفاء العقيلي (١/ ١٩٨ برقم ٢٤٣) قال عبدالله بن أحمد: " سألت يحيى (يعني ابن معين)عن جرير بن حازم فقال: ليس به بأس، فقلت له: إنه يحدِّث عن قتادة عن أنس أحاديث مناكير. فقال: ليس بشيء، هو عن قتادة ضعيف". وفي المعرفة والتاريخ (٢/ ١٠٠) عن أحمد: " إن جرير وهم في أحاديث قتادة". وفي شرح علل الترمذي ٠ ط. همّام ٢/ ٧٨٤) قال أحمد: " كأن حديثه عن قتادة غير حديث الناس، يسند أشياء، ويوقف أشياء". وقال ابن عدى: " جرير بن حازم له أحاديث كثيرة عن مشايخه، وهو مستقيم الحديث، صالح فيه، إلا روايته عن قتادة فإنه يروي أشياء عن قتادة لا يرويها غيره". الثاني: روايته من غير كتابه ووقوع المناكير في غير قتادة: ولم يكن أحمد يوثقه لا في قتادة ولا

هِلالٍ ( )، قَالَ: فِي كِتَابٍ كَتَبَهُ مَرْوَانُ ( )، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ قَالَ: ( إِذَا قَزِلَتُ ( ) الرِّجْلُ؛ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

- في غيره، مع أنه استنكر حيثه عن قتادة خاصّة كها سبق، ففي علل الحديث ومعرفة الرجال (ط. السامرائي رقم ٧٥) قال: "في بعض حديثه شيء، وليس به بأس". وفي موضِع منه (١٣٦): "كان حافظا، وقال مرة: في حديثه شيء". ذكر الترمذي في علله الكبير (١/ ١٣١) عن البخاري قوله: " هو صحيح الكتاب إلا أنه ربها وهم في الشيء". والحق أنّ جريرا له أخطاء ليست من النادر الذي يُتوقّى منه ولا ينزل برتبة صاحبه، بل هي فوق ذلك، ومما أخطأ فيه جرير مثلا ما في علل الترمذي الكبير (أرقام: ١٤١، ٢٤١، ٢٢٤، ٢٧٥ ومواضع)، وفي ترجمته من ضعفاء العقيلي (١،١٩٨ برقم ٣٤٣)، والكامل لابن عدي (٢/ ٢٤٤ برقم ٣٣٣) وغيرها. الثالث: اختلاطه: لا شك في أنه اختلط، ذكر ذلك أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل فقال: " تغير جرير بن حازم قبل موته بسنة". لكن لا يُخشى من اختلاطه ففي الجرح والتعديل أيضاً عن عبدالرحن بن مهدى قال: " جرير بن حازم اختلاطه شيئا". وفي التعديل والتجريح حديث؛ فلمّا خشوا ذلك منه؛ حجبوه فلم يسمع منه أحد في اختلاطه شيئا". وفي التعديل والتجريح للباجي (١/ ٥٨٥): "قال أبو داود: جرير بن حازم وعبدالوهاب الثقفي تغيرا فحجب الناس عنهها". وعلى هذا فلا أثر لاختلاطه على حديثه. فتبيّن حُكم ابن حجر في التقريب هو فصل الخطاب.
  - (١) سبقت ترجمته في الأثر الرابع والثمانين، وهو ثقة.
- (٢) هو ابن الحكم الأموي الخليفة، روايته عن زيد الله في صحيح البخاري، مترجم في الأثر الثامن والسبعين.
- (٣) جاء في القاموس: "القَزَل، محرّكة: أسوأ العَرَج، أو دِقَّةُ السَّاق لِذَهَابِ لحُمِها، أو هُما جميعاً، ولا يكون أقْزَل إلا بهما، وأن يمشي مِشية مقطوع الرِّجِلِ". والمراد هنا: أسوأ العَرَج وهو أن لا تتمكن قدمه من المشى فيعرج شديدا بسبب الجناية، ونحوه أن يمشي مِشية مقطوع القدم.
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٧٢ برقم ٢٧٥٠٧).

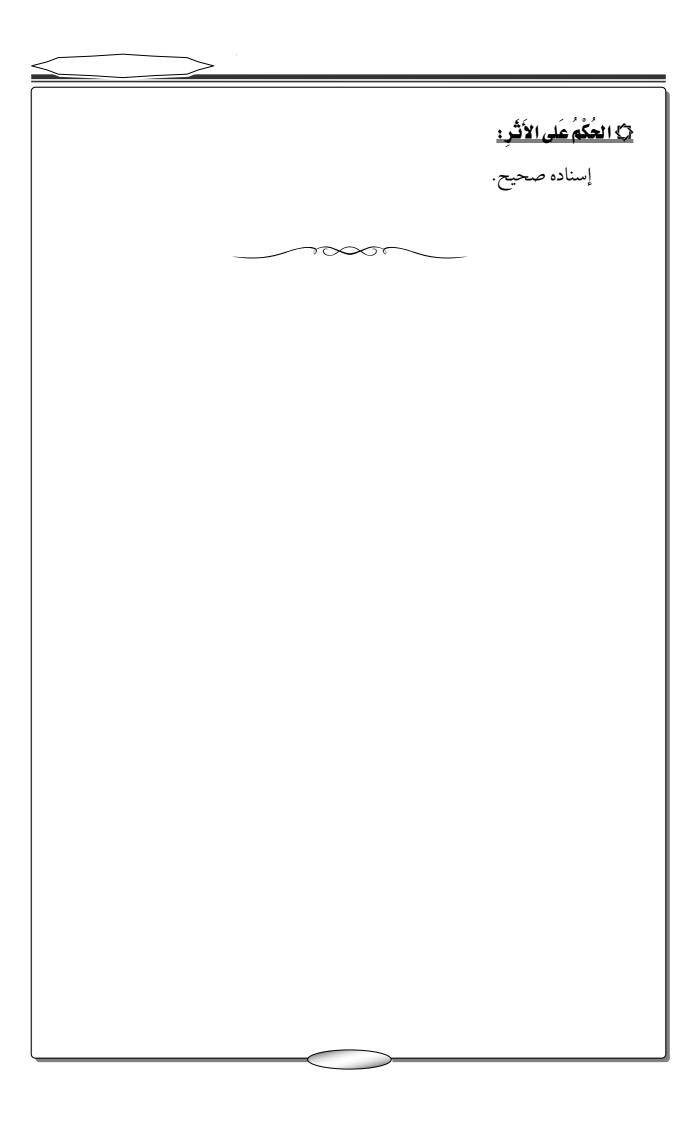

# ٤٢- [٤٨] الْجَائِفَةُ كُمْ فِيهَا؟

(١٤٣) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيًّ ﷺ قَالَ: ( فِي الْجَائِضَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الأثر خرّجه عبدالرزاق في مصنفه () عن معمر والثوري، وابن أبي شيبة في مصنفه () عن أبي الأحْوَص، ثلاثتهم (معمر والثوري وأبو الأحوص) عن أبي إسحاق، به مِثلَه.

#### المُكُم عَلى الأَثَر:

سبق هذا الإسناد، وهو إسناد حسن لحِال عاصم بن ضمرة.



- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۲۹ برقم ۱۷۲۲۲).
- (۲) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۷۳ برقم ۲۷۵۰۸).
- (٣) الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة (٤/ ٤٤٣).

(١٤٤) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ الدِّيَةِ أَخْمَاسًا ) ().

## <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

## الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

كل ما يتفرد به أشعث بن سوّار المدائني ضعيف.

(۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۷۳ برقم ۲۷۵۱).

(١٤٥) عن داود بن أبي عاصم ( ) قال: سمعت ابن المسيّب يقول: (قضى أبو بكر الله المسيّب يقول: (قضى أبو بكر الله المعالمة إذا نفذت أمِنَ الخصيتين في الجوف من كل الشقين بثلثي الدية ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الأثر يرويه ابن جريج، عن داود بن أبي عاصم عن ابن المسيّب باللفظ السابق، خرّجه كذلك عبدالرزاق في مصنفه ().

وتابعه عَمرو بن شعيب واختلِفَ عليه:

فرواه الثوري عن محمد بن عبدالرحمن ()، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيّب أو غيره ولفظه: (أن أبا بكر قضى في الجائفة التي نفذت بثلثي الدية إذا نفذت الخصيتين كلاهما وبريء صاحبها) ().

ورواه ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: ( قضى أبو بكر في الجائفة التي تكون في الجوف فتكون نافذة بثلثي الدية وقال هما جائفتان). لا يذكر فيه ابن المسيّب ولا غيره ( ).

- (١) داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي، ثقة سبقت ترجمته في الأثر العاشر بعد المئة.
  - (۲) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۷۰ برقم ۱۷٦۲۹).
  - (٢) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبدالله (ط. الشاويش ص ٤١٨ بر قم ٢٠٥٠).
- (٤) الرّاجح أنّه: بخ م ٤ محمد بن عبدالرحمن بن عُبيد القرشي، مولى آل طلحة، كوفي، ثقة من السادسة. التقريب (١١١٧). وثقه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٣/ ٣٦٥)، وابن معين في رواية الكوسج، وفي رواية الدوري: "ليس به بأس"، كلاهما في الجرح والتعديل (٧/ ٣١٨ برقم ١٧٢١)، وفيه عن أبي زرعة وابي حاتم قالا: "صالح الحديث".
- (٥) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٦٩ برقم ٣٧٦٢٣)، وبعده: "قال سفيان: لاأرى ولا تكون الجائفة إلا في الجوف سمعنا ذلك".
  - (٦) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٧٠ برقم ١٧٦٢٨).

ورواه عبدالرحيم بن سليان، عن حجّاج بن أرطاة، عن عَمرو بن شعيب، عن ابن المسيّب: (أَنَّ قَوْمًا كَانُوا يَرْمُونَ، فَرَمَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ خَطَأً، فَأَصَابَ بَطْنَ رَجُلٍ؛ فَأَنْفَذَهُ إِلَى ظَهْرِهِ، فَدُووِيَ؛ فَبَرَأً، فَرَفَعَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ؛ فَقَضَى فِيهِ بِجَائِفَتَيْنِ) ().

وله طريق آخر لا يغني شيئاً، روى عبدالرزاق: "عن معمر، عن رَجُلٍ ()، عن عكرمة، عن ابن أبي نجيح ()، عن أبي بكر قال: (إذا نفذت فهي جائفتان)".

#### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

الطريق الأولى - المُصدّر بها- لا يُخشى إلا من تدليس ابن جريج، فهو لم يصرِّ-ح لا عند عبدالرزاق، ولا في رواية أحمد، ولولا ذلك لكانت صحيحة.

وأما الطريق الثانية عن عَمرو شعيب؛ فاختُلِف عليه كما سبق، وفي مشيخة الثوري ثلاثة أسماؤهم: محمد بن عبدالرحمن، فإن يكن ابن أبي ذئب وهو قرين الثوري! و مولى آل طلحة؛ فثِقتان. وإن يكن ابن أبي ليلى ()؛ فسبق أنّه سيء الحِفظ. لكنّ القرائن هنا تقضى بأنه مولى آل طلحة، وهو ثقة.

ويُلحظ أن ابن أرطاة توبع، وليس في النفس شيء من رواية عَمرو بن شعيب عن ابن المسيّب. جاء في تاريخ عبّاس الدوري عن ابن معين: " إذا حدث عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أو عن سليان بن يسار أو عن عروة فهو ثقة عن هؤلاء ". أو قريب من هذا الكلام قاله يحيى ().

والطريق التي يرويها معمر شيخه المبهم هو عَمرو بن عبدالله برق، وهو ضعيف

- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۷۳ برقم ۲۷۰۱۶).
- (٢) الرَّجُل: هو عَمرو بن عبدالله اليهاني، لقبه بَرْق، سبق بيان ذلك مفصلا في الأثر السابع.
- (٣) هو عبدالله بن أبي نَجِيْح يسار المكي، سبقت ترجمته وبيان حال روايته في الأثر السابع عشر.
  - (٤) والطبقة تحتمل غيرهما من الحجازيين، لكن تعيينها ممن يروي عنهم الثوري.
    - (٥) تاريخ عبّاس الدوري عن ابن معين (٤/ ٢٦٢ برقم ٥٣٠٢).

جدا ساقط العدالة، فلا يُطال النظر في روايته.

ومها كان حال رواية عمرو بن شعيب فإنها متقوّية برواية داود بن أبي عاصم، والأثر عن أبي بكر الله في مجمل حكم الجائفة ثابت بها، وهو حسن في أدنى أحواله.



(١٤٦) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ ﷺ: ( فِي النَّافِذَةِ فِي الْجُوْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الأُخْرَى ( ) مِائَةُ دِينَارِ ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

### الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

سبق أنّ حجّاج بن أرطاة ضعيف، ولم يدرك محكولاً، كما أن مكحول لم يدرك زيد بن ثابت ، ولتلك الأسباب؛ فإن الأثر ضعيف.

- (١) قوله: "وفي الأخرى "أي: وفي النافذة إلى غير الجوف من يدأو رِجْل، وسيأتي ذلك صريحا في الأثر الحادى والعشرين بعد المئة.
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٧٤ برقم ٢٧٥١٥).

(١٤٧) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ( )، عَنْ عُبَيْدَةَ ( )، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ الْعِيمَ عَنْ عُمَرَ ( ) قَالَ: ( فِي الْجَائِضَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده من هذا الوجه إلا عند ابن أبي شيبة.

لكن له وجه آخر بغير هذا الإسناد واللفظ، فإنّ عبدالرزاق روى في مصنفه (): " عن ابن جريج، عن عبدالعزيز بن عمر، عن عمر بن عبدالعزيز، عن عمر بن الخطاب: ( مثله [يعني ما رواه عَمرو بن شعيب مرفوعاً مرسلاً: (في الجائفة إذا كانت في الجوف ثلث العقل ثلاثة وثلاثون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء]، وفي الجائفة من المرأة ثلث ديتها).

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

الأثر من الوجه الأول ضعيف بهذا الإسناد، فإن بين إبراهيم النخعي وبين عمر وجلان من الوجه الأول ضعيف بهذا الإسناد، فإن بين إبراهيم - ضعيف مختلط، وهو في إبراهيم أشد ضعفاً، ولعلها تعتضد بالوجه الآخر من طريق ابن جريج - مع ما يُخشى من تدليسه - فيكون الأثر بمجموعها حسناً.



- (١) هو الأحمر، سليهان بن حيّان، صدوق يخطئ، سبقت ترجمته في الأثر الثامِن.
- (٢) هو ابن مُعَتّب الضّبّي، ضعيف سبقت ترجمته في الأثر الخامس والأربعين.
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٧٤ برقم ٢٧٥١٨).
  - (٤) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٧١ برقم ١٧٨٣).

(١٤٨) رَوَى عبدُ الرَّزاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيْبٍ ( ) قال: (قَضَى مُعَاوِية ﷺ فِيْ كُلِّ ثَافِذَةٍ فِيْ عُضْوٍ مُمِحَّةٍ ( ) ثُلْثُ دِيَةٍ ذَلِكَ العُضْو، فَإِنْ نَفَذَتْ مِنْ الجَانِبِ الاَّخَرِ؛ فَثُلْثُ وعُشْرُ دِيَةٍ ذَلِكَ العُضْو، وقَضَى فِيْ كُلِّ نَافِذَةٍ فِيْ الجَوْفِ بِثُلْثِ الدِّيةِ، وعُشْرُ الدِّيةِ أَلْ المُضْو، وقضَى فِيْ كُلِّ نَافِذَةٍ فِيْ الجَوْفِ بِثُلْثِ الدِّيةِ، وعُشْرُ الدِّيةِ أَلْ

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق.

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

سُليهان بن حبيب له رواية عن أبي هريرة ، وهو قد مات قبل معاوية ، جزماً، لكن في النفس من هذه الرواية شيء، وسياعه ثابت من أبي أمامة ، (ت:٨٦)

- (۱) خ دق سليهان بن حبيب المحاربي أبو أيوب الداراني القاضي بدمشق، ثقة، مات سنة ١٢٦. التقريب (١) خ دق سليهان بن حبيب المحاربي أبو أيوب الداراني القاضي بدمشق، ثقة، مات سنة ١١٠. التقريب في (٢٥٤٤). كذا قال في وفاته تبعا لابن سعد (٧/ ٥٥٤) وشيخه الواقدي، وتناقض ابن حبان، فأغرب في الثقات (٤/ ٣١٣ برقم ٣٠٧٢) إذ أرخه بسنة ١١٠، وفي مشاهير العلهاء (٨٨٨) بسنة ١٢٠، وقد تبع في قوله الآخر ما رواه البخاري في تاريخه الأوسط (١٤١٧) عنيحيي بن بُكير أنه وفاته سنة ١٢٠، وهو الأرجح. وقد وثقه ابن معين من رواية الدارمي كها في الجرح والتعديل (٤/ ١٠٥ برقم ٤٧٠)، وفيه أن أبا حاتم كان يرفع من شأنه، ووثقه العجلي (٢٦٢).
- (٢) قال ابن فارس في مقاييس اللغة (٥/ ٢٦٩): "الميم والحاء: ثلاث كليات لا تنقياس على أصل واحد: الأولى: مَحَّ الشيء وأَمَحَّ إِذَا دَرَسَ وبَلِيَ، والمَحُّ: الثَّوْبُ البَالِي. والثانية: الرَّجُلُ المَحَّاح: الكذَّاب الذي يُرِي بكلامه ما لا يفعله. والثالثة: المُحُّ: صُفْرَةُ البَيْضِ". ونحو هذا في جمهرة اللغة لابن دُريد (١/ ٢٠١)، والمحكم لابن سيده (ط. هنداوي ٢/ ٥٥٨) وغيرها. وإن سلم هذا من تصحيف لم أتبينه؛ فإنه على المعنى الثالث عند ابن فارس إذ زاد ابن دُريد وهو سابق لابن فارس ذاك بياناً فقال: " مُحَّةُ البَيْضَةِ: صُفْرَتُها، وخَالِصُ كُلِّ شَيْءٍ: مُحُّ". فيكون المراد النافذة المُمِحّة: التي تصل إلى جوف العضو وقليه، والله تعالى أعلم.
  - (٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٧١ برقم ١٧٦٣).

وأنس الله وأنس الله والسّماع. لكن سليمان قضى لعمر بن عبدالعزيز وعددٍ من خلفاء بني جهة ثبوت الإدراك والسّماع. لكن سليمان قضى لعمر بن عبدالعزيز وعددٍ من خلفاء بني أمية أمية نحوا من أربعين سنة كما قال أبو داود، ولذا فإن كونه قاض دمشقي لخلفاء بني أميّة يروي حُكماً لصحابي خليفة أوشك أن يُدرك زمانه، ولم يوصف تدليس أو تسوية يُخشى منها؛ كل ذلك يجعل لروايته هذه حُكم الاتصال، وأرجو أنه تقبل الحُكم بحُسن، والله تعالى أعلم.



# ٤٣ - [٤٩] الْجَائِفَةُ فِي الْأَعْضَاءِ

(١٤٩) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ [بن أرطاة]، عَنْ مَكْحُول، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ قَالَ: ﴿ فِي كُلِّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنْ الْيَدِ وَالرِّجْلِ مِئَةُ مِكْحُول، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ قَالَ: ﴿ فِي كُلِّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنْ الْيَدِ وَالرِّجْلِ مِئَةُ دِينَادٍ ﴾ ( )

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

سبق الشطر الأول المتعلّق بالنافِذة في الجوف ()، وأورد ابن أبي شيبة هنا ما يتعلق بالنافِذة فيها سوى الجوف، اليد والرِّجل، ولمك أجده عند غيره.

## الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

سبق أنّ حجّاج بن أرطاة ضعيف، ولم يدرك محكولاً، كما أن مكحول لم يدرك زيد ابن ثابت الله ولتلك الأسباب؛ فإن الحديث ضعيف.

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٧٤ برقم ٢٧٥١٩).

<sup>(</sup>٢) وهو الأثر الثامن عشر بعد المئة.

(١٥٠) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ()، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِسَامٍ (هُمَاءً قَالَ اللهُ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ()، قَالَ: قَالَ عُمَرُ اللهُ: ( كُلُّ رَمْيَةٍ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ فَفِيهَا ثُلُثُ دِيَةٍ ذَلِكَ الْعُضْو ) ().

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة، وقد أشار إليه ابن عبدالبر مُثْبِتاً له ().

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثَر:

الإسناد صحيح إلى أبي بكر بن عَمرو بن حزم، ولا شك أن روايته عن عُمر الله الإسناد صحيح إلى أبي بكر بن

- (۱) ع إسهاعيل بن إبراهيم بن مِقْسم الأسدي مولاهم، الشهير بابن عُليَّة، أبو بشر البصري، مات سنة ١٩٣. وصفه شعبة بأنه: "ريحانة الفقهاء، وسيد المحدثين". وقال ابن معين: "كان ثقةً مأموناً، صدوقاً، ورعاً، تقياً". وقال أحمد: " إليه المنتهى في التثبت في البصرة". يُنظر: الجرح والتعديل (٨/ ٣٧٥).
- (٢) م٤ الوليد بن أبي هشام زياد، أخو هِشام أبي المقدام، المدني، صدوق من السادسة. التقريب (٧٥ ٧٠). نقل أبو القاسم البغوي عن أحمد قوله: " ثِقة في الحديث جدا"، ووثقه مَن ذَكَرَه: ابن معين، وأبو داود، وأبو حاتم الرازي، والدارقطني، وغيرهم. فعجيب حُكم ابن حجر عليه بأنه صدوق، بل هو ثِقة يُنظر: تهذيب الكيال (٧٣٣٩).
- (٣) ع أبو بكر بن محمّد بن عَمرو بن حَزم الأنصاري النجّاري، المدني القاضي، وقد يُنسب إلى جَدِّه، اسمه وكُنيته واحد، وقيل إنه يُكنى أبا محمد، ثِقة عابِد، مات سنة ١٢٠، وقيل غير ذلك. التقريب(٨٠٤٥). روى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ٣٣٧ برقم ١٤٩٢) بسنده إلى ابن وهب عن مالك قال: لم يكن عندنا بالمدينة أحد عنده من علم القضاء ما كان عند أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وكان ولاه عمر بن عبدالعزيز وكتب إليه أن يكتب له العلم من عند عمرة بنت عبدالرحمن والقاسم بن محمد؛ فكتبه له. ولم يكن على المدينة أنصاري أميرا غير أبى بكر بن حزمن وكان قاضيا". ثم نقل توثيق ابن معين من رواية الكوسج.
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٧٥ برقم ٢٧٥٢٣).
    - (٥) الاستذكار (٨/ ١٠٠).

مرسَلَة، كما أنه لم يُدرك شيئا من خلافته جزماً، ومع ذلك فهو ثِقة أنصاري مدني، وَلِيَ القضاء في المدينة مدة، قال الإمام مالك: "مالك قال: لم يكن عندنا بالمدينة أحد عنده من علم القضاء ما كان عند أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وكان ولاه عمر بن عبدالعزيز وكتب إليه أن يكتب له العلم..." ولذلك فإنه يمكن حمل روايته على الاتصال، وتصحيحها فيما يظهر، والله تعالى أعلم.



## ٤٤- [٥٠] الذَّكَرُ مَا فِيهِ؟

(١٥١) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: ( فِي الذَّكَرِ الدِّيَّةُ).

#### <u>۞ تَغْرِيحُ الأَثَر:</u>

خرّجه عبدالرزاق في مصنفه ()، عن الثوري، وأحمد في مسائل عبدالله () عن وكيع عن الثوري، وابن أبي شيبة في مصنفه ()، عن أبي الأحوص، والبيهقي في سُننه الكبير ()، وابن حزم في المحلى ()، من طريق أبي عوانة، ثلاثتهم (الثوري وأبو الأحوص وأبو عوانة) عن أبي إسحاق، به، مِثله، وعند أحمد والبيهقي وابن حزم ذِكر أحكام أخرى.

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

قال أبو محمد ابن حزم في شأن دِية الذَّكَر: "ليس في هذا الْبَابِ شَيْءٌ إِلاَّ عن خَمْسَةٍ من الصَّحَابَةِ ﴿ لاَ يَصِحُّ عن أَحَدٍ منهم شَيْءٌ من ذلك إِلاَّ عن عَلِيٍّ وَحْدَهُ " ( ).

والأمركما قال، فهذا الإسناد حسن لذاته لحال عاصم بن ضمرة، فهو صدوق كما تحقق في ترجمته.



- (١) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٧١ برقم ١٧٦٣٥).
- (٢) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبدالله (ط. الشاويش ص ٤٢٢ ٤٢٣ برقم ٢٥٦).
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٧٥ برقم ٢٧٥٢).
  - (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩٧ برقم ١٦٠٩٧).
  - (٥) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٤٨) وكرره في مواضِع.
    - (٦) المحلى بالآثار (١٠/ ٥٥٠).

(١٥٢) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ [ابن مسعود] ﷺ قَالَ: ( فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ أَخْمَاسًا ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أقِف عليه إلا عند ابن أبي شيبة.

### الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

سبق عن أبي محمد ابن حزم في شأن دِية الذَّكَر: "ليس في هذا الْبَابِ شَيْءٌ إِلاَّ عن خَسْةٍ من الصَّحَابَةِ ﴿ لاَ يَصِحُّ عن أَحَدٍ منهم شَيْءٌ من ذلك إِلاَّ عن عَلِيٍّ وَحْدَهُ " ( ).

والأمر كذلك فيها يروى عن عبداله بن مسعود الله فإن أشعث بن سوّار تفرّد به مع ضعفه المتفق عليه.

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۷۵ برقم ۲۲ ۲۷۵).

<sup>(</sup>٢) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٥٠).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

### الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

سبق قريبا قول ابن حزم في شأن دِية الذَّكَر: "ليس في هذا الْبَابِ شَيْءٌ إِلاَّ عن خَلِلَّ وَحْدَهُ "(). خُسْةٍ من الصَّحَابَةِ ﴿ لاَ يَصِحُّ عن أَحَدٍ منهم شَيْءٌ من ذلك إِلاَّ عن عَلِيٍّ وَحْدَهُ "().

وهو - كقوله - ضعيف بهذا الإسناد، فإن بين إبراهيم النخعي وبين عمر الله وهو رجلً أو رجلان. وعُبيدة بن مُعَتِّب الضِّبي - الراوي عن إبراهيم - ضعيف مختلط، وهو في إبراهيم أشد ضعفاً.

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۷٦ برقم ۲۷۵۲۸).

<sup>(</sup>٢) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٥٠).

(١٥٤) عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: ( قَضَى أَبُو بَكْرٍ ﴿ فِي ذَكَرِ الرَّجُلِ بِهِ فِي ذَكَرِ الرَّجُلِ بِهِ فِي ذَكَرِ الرَّجُلِ بِهِ فِي ذَكَرِ الرَّجُلِ بِدِيَتِهِ؛ مِئَةً مِنْ الإِبِلِ ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الأثر خرّجه عبدالرزاق في مصنفه ()، وابن أبي شيبة في مصنفه ()، عن محمد بن بكر البُرساني، كلاهما (عبدالرزاق والبرساني) عن ابن جريج به، مِثْلَه.

### <u>۞ الحُكْمُ عَلى الأَثَّر:</u>

سبق قريبا قول ابن حزم في شأن دِية الذَّكر: "ليس في هذا الْبَابِ شَيْءٌ إِلاَّ عن خَلِلًّ وَحْدَهُ "(). خُسْةٍ من الصَّحَابَةِ ﴿ لاَ يَصِحُّ عن أَحَدٍ منهم شَيْءٌ من ذلك إِلاَّ عن عَلِيٍّ وَحْدَهُ "().

ولاشك أن الأثر فيه انقطاع ظاهر - بل هو إعضال عند مَن يقول به - فعَمرو بن شعيب أنّى له أن يَروي عن أبي بكر بلا واسطة؟! وهو قد تفرّد بهذا حسب ما توصلتُ إليه. يُضاف إلى ذلك ما سبق تفصيله () مِن أن ابن جريج عن عَمرو بن شعيب متكلّم فيها، فقد جاء في علل الترمذي الكبير، وسنن البيهقي الكبير: "قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمداً - يعني البخاري - عن هذا الحديث؛ فقال: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب "(). فهذه تضاف إلى سابقتها وإن كانت دونها.

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۷۲ برقم ۱۷۶۳۹).
- (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٧٦ برقم ٢٧٥٣٣).
  - (٣) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٥٠).
    - (٤) في آخر الأثر السابع.
- (٥) ترتيب علل الترمذي الكبير (١٨٦)، وسنن البيهقي الكبير (٤/ ١٧٣). والحديث المشار إليه هـ وحديثه عن أبيه عن جده: ( زكاة الفِطر على الحاضر والبادي ).

(١٥٥) روى البيهقي من طريق ابن وهب، حدثني عياض بن عبدالله الفه ( )، أَنَّه سَمِعَ زيد بن أسلم يقول: ( مَضَتُ السُنَّةُ بَأَنَّ فِي اللَّنَّكِرِ الدِّيَةُ، وِفِي الأَنْثَيَينِ الدِّيَةُ) ( ). الدِّيَةُ ( ).

### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند البيهقي في سُننه الكبير مُسنداً، وقال في معرفة السُنن والآثار: "ورُوِّينا عن زيد بن أسلم أنه قال..." (). فذكره.

# المُكُم عَلَى الأَثْرِ:

أرجو أنه أثر حسن تبعاً لحال عِياض الفِهري.



- (۱) م دس ق عِياض بن عبدالله بن عبدالرحمن الفِهري، المدني نزيل مِصر، فيه لِين، من السابعة. التقريب (۱) (۵۳۱۳).
  - (٢) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩٧ برقم١٦٠٩٩).
    - (٣) معرفة السنن والآثار (٦/ ٢٢٨).

# ٤٥ - [٥١] الْحَشَفَةُ تُصَابُ كَمْ فِيهَا؟

(١٥٦) عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِي، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله تعالى عنهما - قَالاَ: ( فِي الْحَشَفَةِ إِذَا قُطِعَتْ الدِّيَةُ، فَمَا نَقَصَ مَسْعُودٍ - رضي الله تعالى عنهما - قَالاَ: ( فِي الْحَشَفَةِ إِذَا قُطِعَتْ الدِّيَةُ، فَمَا نَقَصَ مِنْهَا فَبِحِسَابٍ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الأثر خرّجه ابن أبي شيبة في مصنفه ()، عن محمد بن بكر البُرساني، وأحمد ()، عن الله البُرساني، وأحمد ابن أبي زائدة، كلاهما (البرساني وابن أبي زائدة) عن أشعث، به واللفظ لرواية ابن أبي شيبة، وليس عند أحمد زيادة: ( فَهَا نَقَصَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ).

# <u>المُكْمُ عَلى الأَثْرِ:</u>

الأثر ضعيف لتفرد أشعث بن سوّار به.



<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٧٧ برقم ٢٧٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) كما في مسائل أحمد رواية ابنه عبدالله (ط. الشاويش ص ٤٢٣).

(١٥٧) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيًّ ﷺ قَالَ: ( فِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر خرّجه عبدالرزاق في مصنفه () عن معمر، وابن أبي شيبة في موضِع مصنفه ()، وأحمد في سؤالاتٍ () عن وكيع عن زكريا أو إسرائيل (كذا بالشك عندهما)، وابن أبي شيبة في موضِع آخر من طريق زهير ()، من طريق أبي عَوَانة، ثلاثتهم (معمر وأبو عوانة وأحد شيخي وكيع) عن أبي إسحاق به، مِثله.

وأشار إليه البيهقي في سننه الكبير ().

### 🖒 الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:

إسناده حسن لذاته لحال عاصم بن ضمرة، على ما ترجّح في ترجمته.



- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۷۱ برقم ۱۷۶۳٤).
- (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٧٧ برقم ٢٧٥٣٦).
- (٣) مسائل أحمد رواية ابنه عبدالله (ط. الشاويش ص٢٢).
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٧٨ برقم ٢٧٥٤٢).
- (٥) سنن البيهقى الكبير (٨/ ٩٧) بعد الأثر رقم (١٦٠٩٧).

# ٤٦ [٥٢] الْيَدُ الشَّلاءُ تُصَابُ

(١٥٨) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: ( فِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: ( فِي الْيُهِ الشَّلاءِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

سبق ما يتصل بالأوجه الثلاثة التي يروى بها هذا الأثر عند تخريج الأثر السابع بعد المئة، والحُكم عليه. وسأذكر هنا الطرق التي يروى بها الحكم المتعلق باليد الشلاء فقط، عن ابن عبّاس، عن عُمر الله موقوفا. كما يلي:

هذا الأثر مروي عن عُمر ، من أربع طُرُقٍ:

الطريق الأولى: خرّجها عبدالرزاق في مصنفه ()، عن ابن جريج، عن رَجُلٍ، سمع مكحو لاً يقول: قضى عمر بن الخطاب... نحوه. وذكره ابن حزم في المحلى من هذا الطريق ().

الطريق الثانية: خرّجها عبدالرزاق في مصنفه ()، عن ابن جريج، عمّن أخبره، عن الزهري، عن عمر نحوه.

الطريق الثالثة: خرّجها عبدالرزاق في مصنفه ()،عن ابن جريج، عن داوُد بن أبي عاصم، عن سعيد بن المسيّب، عن عمر، نحوه. ومن طريقه ابن حزم في المحلي ().

- (١) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٧٣ برقم ١٧٦٤٣)، وعنده زيادة بذِكر لسان الأخرس، ودِية الخَصِيّ.
  - (٢) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٤٩).
  - (٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٨٧ برقم ١٧٧١٢)، وذكر الرِّجْل كذلك.
  - (٤) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٨٦ برقم ١٧٧١١)، وذكر الرِّجْل كذلك.
    - (٥) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٤١).

الطريق الرابعة: خرّجها عبدالرزاق في مصنفّه ()، عن سفيان الثوري، عمّن حدّثه، عن ابن المسيّب، عن عُمر نحوه.

الطريق الخامسة: عن قتادة، عن عبدالله بن بريدة، عن يحيى بن يَعْمر، عن ابن عبّاس، عن عُمر نحوه. خرّجه من هذا الطريق:

- ابن أبي شيبة في مصنفه ()، من طريق ابن أبي عروبة عنه، به نحوه. ومن طريقه ابن أبي عاصم في الديات ().
  - عبدالرزاق في مصنفه ()، من طريق ابن أبي عروبة أيضاً.
    - ابن حزم في المحلى ()، من طريق هِشام الدَّستوائي.

وخرّجه عبدالرزاق في مصنفه ()، عن معمر قال: بلغني عن قتادة، بالإسناد السابق، نحوه.

ورواه معمر عن قتادة عن عمر الله ممر الله الله يسنده ().

### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

الطريق الأولى فيها مبهم، ورواية مكحول عن عمر مرسلة ولا شك.

والطريق الثانية قريبة منها، ففيها مبهم، والزهري عن عمر مرسل.

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۸۷ برقم ۱۷۷۱٦).
- (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٧٨ برقم ٢٧٥٤٦).
- (٣) الديات لابن أبي عاصم ص(٥٤) وعند ابن أبي شيبة حكم اليد الشلاّء فقط، وابن أبي عاصم ساق تمامه بذِكر اليد الشلاّء والعين القائمة.
  - (٤) مصنّف عبدالرزاق (٩/ ٣٨٧ برقم ١٧٧١).
    - (٥) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٤١).
    - (٦) السابق (٩/ ٣٣٤بعد رقم ١٧٤٤١).
    - (۷) السابق (۹/ ۳۸۷ بعد رقم ۱۷۷۱٤).

أما الطريق الثالثة فهي أقوى الطرق، ولا يُشكل عليها إلا عنعنة ابن جريج، وهو مدلِّس، وقد رواه من غير وجه كما سبق.

والطريق الرابعة: لا يُعرف فيها شيخ الثوري الذي يحدّثه عن ابن المسيّب، والمتقرر عند أهل العِلم أنّ المُبهم لا يُقبل حديثه، ولو أُبْهِمَ بصيغة التوثيق.

والطريق الخامسة: ظاهرها الصحة، لكنّها سبقت في الأثر الذي قبل هذا، وفيه أنّ البخاري لم يُثبت سماع قتادة من عبدالله بن بُريدة، كما أنّ المروي عن قتادة بهذا الإسناد تارة يُجعل من قول ابن عبّاس، وتارة يُجعل من قول عُمر ، وتارة يُجعل عن ابن عباس مرفوعا كما في الأثر السابق، ويزيد الأمر إشكالا أن ابن أبي شيبة خرّجه في موضع عن حفص بن غياث، عن حجّاج بن أرطاة، عن قتادة، عن رجُلٍ، عن ابن عبّاس، عن عُمر، نحوه، فأُبْهمَ شيخ قتادة في رواية ابن أرطاة.

وبعدُ فإنه عامة مخارج هذه الطرق لم تتبيّن، والطريق الثالث الأقرب للصحة، يُعكّر عليه احتمال تدليس ابن جريج، وقد سبق عن الدارقطني الجزم بأنه لا يدلّس إلا عن ضعيف، وهو قد روى هذا الأثر من طرق وفيه من أبهم، وهي طرق من مرسلات الزهري ومحول عن عمر هذه الأمور جميعاً، ولأن الشأن هنا ليس كالشأن في الأثر العاشر بعد المئة ()، فإنى لا أجزم بتقوي بعض هذه الطرق ببعض، وهي محل تأمل.

(١) لوجود طريقٍ ثَمَّ كالشمس، إلا أن سالم بن عبدالله لم يدرك جدّه، ومراسيله - خاصة عن جده - محتملة، ومعتضدة برواية ابن جريج المشار غليها، وغيرها.

(١٥٩) عَنْ أَبِي هِلالٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله تعالى عنهما – قَالَ: ( فِي الْيَدِ الشَّلاَّءِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

سبق ما يتصل بالأوجه الثلاثة التي يروى بها هذا الأثر عند تخريج الأثر السابع بعد المئة، والحُكم عليه، كما أن الأثر السابق بُبيّنت فيه طرق الوجه المروي عن عُمر. وسأذكر هنا الطرق التي يروى بها الحكم المتعلق باليد الشلاّء فقط، عن ابن عبّاس، موقوفا، وأذيّل بذِكر الوجه المرفوع من مسند ابن عبّاس - رضي الله تعالى عنها - كما يلى:

الأثر مداره على قتادة، واختلف عليه:

فرواه أبو هلال الراسبي، عن قتادة على ما صُدِّرَ به، خرِّ جه كذلك: عبدالرزاق في مصنفه ()، ابن أبي شيبة في مصنفه ()، ومن طريقه ابن أبي عاصم في الديات ().

وخرّجه أحمد ()، والدارقطني في سُننه ()، ومن طريقه ابن الجوزي ()، من طريق شيبان بن فرّوخ ()، عن أبي هلال عن عبدالله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس، لم يذكر فيه قتادة، وجعله من قول ابن عبّاس كذلك. ولعلّ إسقاط قتادة من

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۳۶ برقم۲ ۱۷٤٤).
- (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٧٨ برقم ٢٧٥٤٧).
  - (٣) الديات لابن أبي عاصم ص(٥٤).
- (٤) كما في مسائل عبدالله لأبيه (ط. الشاويش ص١١٣ برقم ١٤٧٤).
  - (٥) سنن الدارقطني (٣/ ٢١٤ برقم ٣٦٩).
  - (٦) في التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٣٢٠ برقم ١٧٩١).
- (٧) شيبان بن فَرّوخ أبي شيبة الحَبَطي، الأُيُلِيّ، صدوق يَهِمُ، سبقت ترجمته في الأثر التاسع بعد المئة.

تخليط أبي هلال أو شيبان، لكن قد وذكره ابن حزم في المحلى () من طريق وكيع عن أبي هلال، ولم يذكر قتادة كذلك.

وقد خرّجه ابن أبي شيبة وعبدالرزاق وغيرهما من طرق إلى قتادة بهذا الإسناد، فجعلوه من رواية ابن عباس لقول عمر ، وهو الأثر السابق.

### وجه آخر مرفوع:

سبق في الأثر السادس بعد المئة، خرّجه ابن أبي عاصم في الدِّيات ()، عن حسين بن الأسود بن عامر ()، عن حمّاد بن [أسامة] ()، عن قتادة، عن عبدالله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس – رضي الله تعالى عنها – مرفوعا، ولفظه: (قضي في العين القائمة إذا بخست، وفي اليد الشلاء إذا قطعت، والسن السوداء إذا كسرت؛ ثلث الدية). قال أسود: " ثلث ديتها ليس ثلث دية النفس".

### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

الأثر مروي من طريق أبي هلال الرّاسِبي وفيه ضعف، وهو أشد ضعفا في قتادة، وله عنه مناكير كما قال أحمد وغيره. كما أنّ البخاري لم يُثبت سماع قتادة من عبدالله بن بريدة ().

- (١) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٤١).
- (٢) الديات لابن أبي عاصم ص(٥٤).
- (٣) ت الحسين بن علي بن الأسود العجلي، [وقد يُنسَبُ إلى جَدِّه]، أبو عبدالله الكوفي نزيل بغداد، صدوق يخطئ كثيرا في أحسن أحواله، سبقت ترجمته في الأثر السادس بعد المئة.
- (٤) سبق أن في الأصل: "ابن سلمة"، والصواب ما أُثْبِت إن شاء الله تعالى، فإن مشيخة حسين بن علي بن الأسود كلهم من طبقة حمّاد بن أسامة، أسنّ منه وأصغر منه، منهم أربعة ماتوا في سنة واحدة (وكيع، وابن نمير، ويونس بن بكير، وعمرو العنقزي) سنة ١٩٧، وأصغرهم عبيد الله بن موسى (ت: ٢١٣)، وليس حمّاد بن سلمة بابته، فحهاد قديم الوفاة (ت. ٢٠١)، ولا يظهر أنه يرسل عنه هذا الإرسال البيّن ثم لا يوصف به.
  - (١) كما سبق من التاريخ الكبير (٤/ ١٢).

### الحكم على الوجه الآخر المرفوع:

فيه حسين بن علي بن الأسود بن عامر وهو ضعيف جدا أو سيء الحِفظ في أحسن أحواله، ويُقال فيه ما سبق في الوجه الأول من كلام عن رواية قتادة عن ابن بريدة.

فالخلاصة أنه يُضاف إلى شدة ضعف إسناده اضطراب الرواة فيه بين مَن يجعله عن عمر أو عن ابن عباس ، أو يجعله مرفوعا؛ زاد هذا الأثر الموقوف والوجه المرفوع ضعفا إلى ضعف.



# ٤٧- [٥٣] الْيَدُ أَوْ الرِّجْلُ تُكْسَرُ ثُمَّ تَبْرَأُ

(١٦٠) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنْ قَالَ: " كَانَ يُقَالُ إِذَا كُسِرَتْ الْيَدُ أَوْ الرِّجْلُ ثُمَّ بَرَأَتْ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا شَيْءٌ أَرْشُهَا مِئَةٌ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا " ( ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

# 🖒 الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

إسناد الأثر صحيح.

وقد سبق في مواضِع بيان مدى عناية إبراهيم النخعي بفقه الصحابة هم عموماً، وفقه ابن مسعود هم خاصّة، وأنه قُطب رَحى فِقه الأثر في الكوفة، وفقهاء الكوفة الكبار – الثوري، وأبو حنيفة، وغيرهما – استقوا من معين مدرسته في الفقه... ولذا فإن حكايته هذه بقوله: "كَانَ يُقَالُ"، يمكن أن يُحمل على فِقه الصحابة، أو أئمة التابعين من القُضاة الذين تخرّجوا على الصحابة: شريح، وإياس، والشعبي، وغيرهم. ولمّا كان الاحتمال الأول وارداً، بل إن إبراهيم أعرَفُ وأشهرُ بتتبع فقه الصحابة دون من بعدهم، والإسناد إليه صحيح كالشمس = رأيتُ أنه يحسن إيراد الأثر.

- (١) جرير بن عبدالحميد بن قُرْط الضبي الكوفي، نزيل الرَيّ وقاضيها ثقة، صحيح الكِتاب، قيل: كان في آخر عمره يَهم من حِفظه، سبقت ترجمته في الأثر الثالث والثلاثين.
  - (٢) منصور بن المعتمر بن عبدالله السّلَمي الكوفي، ثقة ثبت سبقت ترجمته في الأثر الثالث والثلاثين أيضاً.
  - (٣) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النَّخَعِي الكوفي الفقيه، إمام يرسِل، سبقت ترجمته في الأثر العاشر.
    - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٧٩ برقم ٢٧٥٤).

(١٦١) عن سفيان بن عيينة، عن بشْربن عاصم ()، عن عكرمة بن خالد () عن عاصم بن سفيان بن عيينة، عن بشْربن عاصم بن سفيان أ، أن عمر شك كتب إلى سفيان بن عبدالله () شاد ( يقاحد الزَّنْدَيْنِ من اليب إذا انجبر على غير عَثْمٍ مئتا درهم )، وفي لفظ: ( عشرون دينارا أو حِقَّتَان ()).

- (۱) دت ق بشر بن عاصم بن سفيان بن عبدالله بن ربيعة بن الحارث الثقفي الطائفي، ثقة، من السادسة. التقريب (۲۹۰). في ثقات ابن حبان (۲ / ۹۳ برقم ۲۸۲۱) أنه مات سنة ۱۲٤ بعد الزهري، والذي في التاريخ الكبير (۲/ ۷۷ برقم ۱۷٤۸) والأوسط (۱/ ۳۲۰ برقم ۱۵۵۷) عن ابن المديني محتمل لكونه مات في تلك السنة أو بعدها، مع الجزم بأنه مات بعد الزهري. وجدّه سفيان كان عاملا لعُمر هم، كها في هذا الأثر، وكها في التاريخ الكبير، ويُنظر: طبقات ابن سعد (۵/ ۲۰۰). وثقه ابن معين من رواية أحمد بن أبي مريم، والنسائي في التمييز كها في تهذيب التهذيب (۱/ ۳۹۲)، ذكره ابن حبان في الثقات.
- (۲) خ م د ت س عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي، ثقة، من الثالثة، مات بعد عطاء. التقريب (۲۸۸). وثقه ابن معين في رواية عثمان الدارمي (۵۸۰)، وأحمد في سؤالات أبي داود (۱۰۱)، ولا خلاف في توثيقه، إلا على مَن اشتبه عليه بآخر اصغر منه اسمه عكرمة بن خالد بن سلمة بن العاص، فهذا يروي عن أبيه، وهو ضعيف باتفاق. يُنظر: الجرح والتعديل (۷/ ۹ برقمي: ۳۵، و ۳۵)، و التاريخ الكبير (۷/ ۶۹ برقم ۲۸۸)، والضعفاء الصغير (۲۸۳)، وضعفاء النسائي (۳۵)، وتهذيب التهذيب (۷/ ۲۳۰-۲۳۱).
- (٣) ٤ عاصم بن سفيان بن عبدالله الثقفي، صدوق، من الثالثة. التقريب (٣٠٧٦). وهو جد الراوي السابق بشر بن عاصم كما أشير قبلُ، فعكرمة بن خالد حدّثه عن جَدّه. ذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٢٣٦ برقم ٤٦٤٨)، وذكره ابن سعد (٥/ ٥١٩) في الطبقة الأولى من التابعين في مكة.
- (٤) سفيان بن عبدالله بن ربيعة بن الحارث الثقفي وكان قد ولي الطائف، وكان في الوفد أيضا الذين قدموا على رسول الله من كذا قال ابن سعد في الطبقات الكبرى (٥/ ١٤)، ذكره في الصحابة: ابن معين في تاريخ الدوري (٣،٣٣٠ برقم ١٤٤)، والبخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٨٦ برقم ٧٥٠٧)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٤/ ٢٨ برقم ٢٥٨). وقال العجلي في معرفة الثقات (٢٢٦): "سفيان بن عبدالله الثقفي حجازي ثقة"، ولم يصنع شيئاً، إذ هو صحابي ولاشك.
- (٥) سبق في بداية البحث أن عمر الدِية مئة من الإبل، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف دِرهم. فتكون الحِقّة ( وقد تسمى الفريضة تعادل عشرة دنانير ذهب، أو مئة درهم فضّة. وعلى هذا التقدير جاءت

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

مداره على عكرمة بن خالد، واختلف عنه:

۱ - فرواه سفيان بن عيينة، عن بِشر بن عاصم عنه، وهو الطريق الذي صُدِّر به، ومن هذا الوجه خرِّجه:

- عبدالرزاق في مصنفه ()، باللفظ السابق.
- وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه ()،بنحوه.
- وإسحاق الحربي في غريب الحديث ()، بنحوه.

وخرّجه البيهقي في سننه الكبير () من طريق سفيان الثوري، عن إسهاعيل بن أمية القرشي ()، عن بِشْر بن عاصم، أن عمر بن الخطاب ... نحوه، لا يذكر عكرمة بن خالد، ولا جَدَّه عاصم بن سفيان.

٢- ورواه سفيان الثوري، عن ابن أبي ليلي ()، عن عكرمة بن خالد، عن رَجُلٍ،

- = ألفاظ هذا الأثر.
- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۹۰ برقم ۱۷۷۲).
  - (٢) تاريخ أبي زرعة الدمشقى ص(٢٣٩).
- (٣) غريب الحديث لإسحاق الحربي (٢/ ٢٨٥).
- (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٤٢٧ برقم١٦١١).
- (٥) ع إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي، ثقة تُبْت، مات سنة ٤٤ وقيل قبلها. التقريب(٢٥). كذا أرّخه، والصواب في ذلك ما في التاريخ الكبير (١/ ٣٤٥ برقم ١٠٨٨): "قال يزيد بن عبد ربه: سمعت بقية يقول: قدمت مكة سنة تسع وثلاثين، وقد مات إسماعيل بن أمية قبل أن أقدم بيوم". وبه جزم ابن حبان في الثقات (٦/ ٢٩ برقم ١٥٨٥). وهو ثِقة باتفاق. يُنظر: الجرح والتعديل (١/ ١٥٩ برقم ٥٣٥) وفيه توثيق أحمد، وابن معين، وأبي زرعة، وقول أبي حاتم: "صالح".
- (٦) هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي، الابن، الفقيه سيء الحفظ، والأب ثقة ثبت متقدِّم. سبقت ترجمته في

عن عُمر ﷺ، خرّجه كذلك عبدالرزاق في مصنفه ()، ومن طريقه ابن حزم في المحلى ()، وعلّقه البيهقي () كذلك.

٣- ورواه عبدالرزاق في مصنفه (): "عن ابن جريج: أخبرني عِكْرِمَةُ بن خَالِدٍ، أَنَّ نَافِعَ بن عَلْقَمَةَ () أُتِى في رِجْلِ رَجُلٍ كُسِرَ-تْ؛ فقال: كنا نَقْضِي- فيها بِخَمْسِائَةِ دِرْهَمٍ، نَافِعَ بن عَلْقَمَةَ () أُتِى في رِجْلِ رَجُلٍ كُسِرَ-تْ؛ فقال: كنا نَقْضِي- فيها بِخَمْسِائَةِ دِرْهَمٍ، حتى أخبرني عَاصِمُ بن سُفْيَانَ أَنَّ سُفْيَانَ بن عبدالله كَتَبَ إلى عُمَرَ بن الْخَطَّابِ؛ فَكَتَبَ بِخَمْسِ أُواقي في الْيَدِ تُكْسَرُ ثُمَّ تُجْبَرُ وَتَسْتَقِيمُ. قلتَ لِعِكْرِمَةَ: فَلاَ يَكُونُ فيها عِوَجٌ وَلاَ شَلَلٌ؟ قال: نعم. قَالَ: فَقَضَى فيها ابن عَلْقَمَةَ بِهِائَتَيْ دِرْهَم ".

### طريق آخر:

رَوَى عبدالرزاق، عن ابن جريج، عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز، عن أبيه، عن عمر بن عبدالعزيز، عن أبيه، عن عمر اللفظ السابق ().

- = الأثر الثالث.
- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۹۰ برقم۱۷۷۲۷).
  - (٢) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٤٠).
  - (٣) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٤٢٧).
- (٤) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٨٩ برقم ٢٧٧٢)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (١٠/ ٤٣٩).
- (٥) جاء في الجرح والتعديل (٨/ ٥١ عبر قم ٢٠٦٦): "نافع بن علقمة. يقال إنه سمع من النبي السمعت أبي يقول: لا أعلم له صحبة". ثم ترجم بعدُ (٨/ ٤٥٤ برقم ٢٠٨٥) لنافع بن علقمة المكي ونقل عن أبيه أنه قد روى عنه المكيون. وفي الثقات لابن حبان (٥/ ٢٦٩ برقم ٢٧٩٥) قال: "نافع بن علقمة بن صفوان بن أمية، يروى عن جماعة من الصحابة، روى عنه الناس". وفي أسد الغابة (٥/ ٣١٩): "نَافِعُ بن عَلْقَمَة. أورده ابن شاهين، وقال: سكن الشام، لم يزد. وقال أبو عمر (ابن عبدالبر): نافع بن علقمة، سمع النبيّ ، وقيل إن حديثه مرسل". وذكره ابن حجر في الإصابة عبدالبر): نافع بن علقمة، سمع بن علقمة، ذكره ابن شاهين في الصحابة وقال: سكن الشام. ولم يخرج له شيئا. وذكره ابن أبي حاتم..." ونقل ما سبق، ولم يجزم في هذا المذكور هنا بشيء.
  - (٦) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٩١ برقم ١٧٧٣).

### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

إسناده حسن، ولا يظهر أن للاختلاف على عكرمة بن خالد أثر يضعف الرواية، لأنه تُبْت، والمقدّم ما رواه ابن عيينة، ولذا صُدِّر به. وكأن ابن أبي ليلى نسي اسم شيخ عكرمة بن خالد، وهو عاصم بن سفيان، فجعله عن رَجِل، عن عمر ... والطريق الثالث فيها بسط للقصة التي احتمل بها عكرمة بن خالد هذا الأثر عن عاصم.

وأما الطريق الآخر عند عبدالرزاق فإسناده حسن، ورواية عمر بن عبدالعزيز عن عمر ﷺ مُحتَمَلَة فيها يُرجى، وقد سبق بيان ذلك ().

فالمحصلة أن الأثر صحيح لغيره، على أنّ إسحاق بن منصور روى عن الإمام أحمد قال: "يُروى عن عمر ( رضوان الله عليه ) في كل واحدٍ فريضتان. قال أحمد: لا تكتبه" ( ). ولست أجزم بشيء في سبب نهي أحمد عن كتابة ذلك.



<sup>(</sup>١) في الأثر الثامِن والثلاثين، وغيره.

<sup>(</sup>٢) مسائل أحمد وابن راهويه لإسحاق بن منصور الكوسج (ط. دار الهجرة ٢ / ٢٣٨).

(١٦٢) رَوَى ابنُ أبي شَيْبَةَ من طريق أشعث بن سوّار، عن عبدالله بن ذكوان (أنَّ عُمَرَ الله عن عبدالله عن غيرينَ عُمَرَ الله عَمَرَ الله عَنْ عَبدالله عَنْ عَبدالله عَنْ الله عَنْ الله عَمْرِينَ عَمْرَ الله عَنْ الله

(١) لقائل أن يزعم أنه أبو الزناد، عبدالله بن ذكوان مولى قريش المدني، الثِقة الشهير، ولكني أرجّح أنه ليس هو لأمور: لأن أبا الزناد قرين أشعث بن سوّار، ليس بين وفاتيهما إلا خمس سنين(١٣١، وأشعث ١٣٦)، ولا يُعرف لأشعث رواية عن أبي الزناد، وبالنظر إلى مشيخة أشعث نجد عامتهم خاصة من اشتهرت روايته عنهم عراقيون، كما أن أبا الزناد بكنيته أشهر، وإذا ذُكر باسمه فتذكر معه الكنية إلا ما ندر، ثم إنَّ أبا الزناد لا يعرف بالإرسال عن عمر، وليس له عناية برواية أقضيات الصحابة، أو التابعين... كل هذه القرائن تجعلني أرجّح أنه ليس أبا الزناد. وبقى أنه أحد اثنين ذكرهما البخاري وابن ابي حاتم، والذهبي، وابن حجر، وجعلهما ابن عدى - حسب ما فهمت من تصر فه- وابن حبان راويا واحدا، وهذه ترجمة البخاري لهما في تاريخه الكبير(٥/ ٨٣ برقم ٢٢، ٨٤ برقم ٢٣٠): " [الأوّل]عبدالله ابن ذكوان، وهو عبدالله بن أبي صالح السيّان، عن أبيه، عن أبي هريرة ١٠٠٠.روى عنه هشيم، ويُقال: عبّاد. قال عبدالرحمن بن شيبة: أخبرني ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عبّاد بن أبي صالح، عن أبي هريرة...[الثّاني]عبدالله بن ذكوان، قال عبدالصمد: حدثنا عبدالله، حدثنا محمد بن المنكدر. منكر الحديث في الأذان". وكذا صنع صاحب الجرح والتعديل (٥/ ٥٠ برقمي:٢٢٨،٢٢٩)، والـذهبي في المغنى في الضعفاء (رقمي: ٣١٦٠، ٣١٦٠)، ونقل في الأول كلمة البخاري، وقال في الثاني: " عن ابن عمر لا يعرف". وكذا صنع في الميزان (٤/ ٩٤ برقمي: ٤٦٠٠، ٤٥٩٩)، زاد ابن حجر في اللسان (٣/ ٢٨٤ برقم ١١٩٦) بعد كلمة الذهبي في تجهيل الثاني: " وذكره ابن عدي في ترجمة الذي قبله (الأول)...قال ابن عدي: أكبر ظني أنه غير الذي ذكره البخاري. قلت: ويحتمل أن يكون أبا الزناد، فقد ذكر خليفة بن خياط وغيره أنه لقي ابن عمر رضي الله عنهما". وذكر ابن حبان في ثقاته (٧/ ١٤ برقم ٥٩٧٩) الثاني، وقال فيه: " شيخ بصرى، وليس بأبي الزناد، يروى عن محمد بن المنكدر روى عنه عبدالصمد بن عبدالوارث يخطئ". فتحصّل أنه ضعيف سواء كانا اثنين ضعيفين، أو كان واحدا ضعيفاً، ثم إنّ الراوي عنه هنا أشعث بن سوّار لا يُفرح بها يرويه للاتفاق على ضعفه.

(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٧٩ برقم ٢٧٥٥١).

### الأثرية الأثر:

لم أجده مِن هذا الوجه إلا عند ابن أبي شيبة.

# <u>﴿ الْحُكْمُ عَلَى الْأَثْرِ:</u>

فيه أشعث بن سوّار ضعيف، وشيخه ضعيف جداً أو مجهول، وقد ثبت مجمل دلالته في الأثر السالِف.



(١٦٣) رَوَى عَبِدُ الرزَّاق، عن معمر، عن قتادة قال: إذا كسرت اليد أو الرجل وإذا كسرت النداع، أو الفخذ، أو العضد، أو الساق، ثم جبرت فاستوت ففي كل واحدة عشرون ديناراً. قال معمر: وبلغني أن قتادة ذكره، عن سليمان بن يسار عن عمر الله قتادة: فإن كان فيها عَثْمٌ فأربعون ديناراً ().

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده من هذا الوجه إلا عند عبدالرزاق.

# المُكُم عَلى الأَثْرِ:

لا يُعرف مُبلِّغ عكرمة، وسليان بن يسار عن عمر مرسل مُحتَمَل، وقد سبق ذلك ()، ومجمل دلالته ثابتة في أثر سبق في هذا الباب، ويُنظر الأثر اللاحق.

<sup>(</sup>۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۸۹ بعد رقم ۱۷۷۲٤).

<sup>(</sup>٢) في الأثر الثامِن.

(١٦٤) رَوَى عبدالرزاق، عن الثُّوري، عن ابن أبي ليلى، عن عكرمة بن خالد، عن رَجُلٍ، عن عُمرَ اللهُ أَنَّه قَالَ: ( فِي السَّاقِ أو الذِّرَاعِ إِذَا انْكَسَرَتْ ثُمَّ جُبِرَتْ فَاسْتَوَتْ فِي رَجُلٍ، عن عُمرَ اللهُ أَنَّه قَالَ: ( فِي السَّاقِ أو الذِّرَاعِ إِذَا انْكَسَرَتْ ثُمَّ جُبِرَتْ فَاسْتَوَتْ فِي خَيْرٍ عَثْمِ عِشْرُونَ دِينَارًا أو حِقَّتَانِ ) ( ).

### <u>۞ تَغْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

لم أجده م هذا الوجه إلا عند عبدالرزاق، ومن طريقه ذكره ابن حزم في المُحلى ().

# الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

ابن أبي ليلى سيء الحِفظ، وشيخ عكرمة بن خالد لا يُعرف، وهو متقوِّ بها سبق، فإن دلالتها واحدة.

<sup>(</sup>۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۹۰ برقم ۱۷۷۲۷).

<sup>(</sup>٢) المحلي بالآثار (١٠/ ٤٤٠).

# (١٦٥) قال الإمام البخاري في التاريخ الكبير: حدثنا أبو نُعيم أ، ثنا ابن أبي غَنِيَّة ()، عن إسحاق بن المحتفز ()، عن أَغَرِّ أَبِي الكَاسِر (): ( أنَّه كَسَرَ سَاقَ رَجُل؛

- (۱) ع أبو نُعيم، الفضل بن دُكين الكوفي، واسم دُكين: عَمرو بن حمّاد بن زُهير التيمي مولاهم، الأحول، أبو نُعيم اللّلائي، مشهور بكنيته، ثِقة ثَبْتٌ، مات سنة ۲۱۸، وقيل ۲۱۹، وكان مولده سنة ۱۳۰، وهو مِن كبار شيوخ البخاري. التقريب (۲۳۶). اتفق ابن المديني، وابن معين أنه من الخمسة المُقدَّمِين في سفيان الثوري كما في الجرح والتعديل (۷/ ۲۱ برقم ۳۵۳)، وغيره، وفيه قول أبي حاتم: " ثقة كان يحفظ حديث الثوري ومسعر حفظا جيدا كان...كان يأتي بحديث الثوري عن لفظ واحد لا يغيره، وكان لا يُلقَّن، وكان حافظا متقنا".
- (٢) ع عبدالملك بن مُميد بن أبي غنيّة الخُزاعي، الكوفي أصله من أصبهان، ثِقة من السابعة. التقريب (٢) ع عبدالملك بن مُميد بن أبي غنيّة الخُزاعي، الكوفي أصله من أصبهان، ثِقة من السابعة. التقريب (٢) ٤٢٠٤). وثقه أحمد ويحيى كما في الجرح والتعديل (٥/ ٣٤٧ برقم ١٦٤٠)، والدارقطني في سؤالات البرقاني (٥٣٤).
- (٣) لم أجِد لإسحاق بن المحتفز ذِكر، غير ما ذكره البخاري في ترجمته، ونحوه عند ابن أبي حاتم (سيأتي في المتحكم على هذا الأثر تمام كلامهها)، لكن في التقريب (٦٩٣): "س بِشْر-بن عائذ المنقري البصري، صدوق من الثالثة. يقال اسم جده المحتفز، وربها نسب إليه وسيأتي". ثم قال بعدُ: "س بشر بن المحتفز، بصري، صدوق من الثالثة، قيل هو ابن عائذ المتقدم". أبان عن ذلك في التهذيب (١/ ٤٠٤) فقال: "س بشر بن المحتفز البصري عن عبدالله بن عمر في لبس الحرير وعنه قتادة مقرونا ببكر بن عبدالله قاله شعبة عن قتادة وقال همام عنه عن بشر بن عائذ وحكى البخاري في التاريخ عن مجاهد قال استعمل عمر بن الخطاب بشر بن المحتفز على السوس قال البخاري بشر قديم الموت لا يشبه أن قتادة أدركه وقال أبو والد بشر بن المحتفز بن أوس بين الضرير بين زياد والمد بشر بن المحتفز له صحبة كانا بخراسان في حبس عبدالرحمن ابن سمرة قلت وساق في ترجمته من والد بشر بن المحتفز له وسعبة كانا بخراسان في حبس عبدالرحمن ابن سمرة قلت وساق في ترجمته من بشر عن جبيد الكندي عن الحسين بن عثيان بن بشر بن المحتفز بن أوس المزني عن أبيه عثمان عن بشر بن المحتفز بن أوس بن زياد بن اسحم بن ربيعة بن عدي بن ثعلبة بن ذويب بن سعد". وفي الإصابة بشر بن المحتفز بن أوس بن زياد بن اسحم بن ربيعة بن عدي بن ثعلبة بن ذويب بن سعد". وفي الإصابة بهدي له العجم فمنعه". وبِشر هذا له عَقِب في خراسان وما والاها، وكانت لهم ولاية في زمن ابن المزبير وغيره. يُنظر: اساب الأشر أف للبلاذري (٤/ ٤٥)، وتاريخ الطبري (٣/ ٤٧٣ عـ ٤٧٠).
- (٤) هكذا ضَّبِطت هنا، وعند البيهقي:"...المحتفر الأعرابي عن الكاسر أنه كسر..."، وكأنه تصحيف لما في

# فَقَضَى عمر اللهِ بِثَمَانيَةٍ مِن الإِبِلِ ) ().

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

خرّجه البخاري في التاريخ الكبير، ومن طريقه البيهقي في سننه الكبير ().

### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

في إسناده إسحاق بن المحتفز، وهذا سياق ترجمته من التاريخ الكبير: "إسحاق بن المحتفز. عن عمر روى مغيرة عن حمزة وعلي عن إسحاق. حدثنا أبو نعيم...فساق الأثر". وكدأبه تتبع ابن أبي حاتم أثر البخاري فقال: "إسحاق بن المحتفز، روى عن عمر، روى المغيرة بن مقسم الضبي، عن حمزة بن علي، عن إسحاق بن المحتفز. يُعَدُّ في الكوفيين. سمعت أبى وأبا زرعة يقو لان ذلك. زاد أبى: روى عنه ابن أبى غنية "().

وعلى هذا فهو لا يُعرف، وما تفرد به مخالف لما في الأثر السابق من وجوه عن عُمر على هذا فهو لا يُعرف، والظاهر أن البخاري أرد بصنيعه في التاريخ الكبير إعلال الخبر، والطعن في راويه أو بيان جهالته، والله تعالى أعلم.

<sup>=</sup> تاريخ البخاري: "أغَرّ أبي الكاسِر". وفي ذلك ما فيه، ولم يتحقق لي شيء في ذلك فأذكره.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير للبخاري (١/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩٩ برقم١٦١١٣).

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (٢/ ٢٣٤ برقم ٢٨٦).

#### إضافــة:

قال البيهقي مُعلِّقاً على الآثار عن عمر في في كسر اليد أو الرِّجل إذا جبرت بلا عثم: " اختلاف هذه الروايات يدل على أنه قضى فيه بحكومة بلغت هذا المقدار " ( ). وهذا محل نظر، والأصوب أن يُقال: قد ثبت عنه في ذلك مئتي دينار أو حِقتان، أو عشرين دينار، وهي متساوية في مقدار دِية النّفس عند عمر في، وعامة أهل العِلم.

(١) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٤٢٧ برقم ١٦١١٣).

(١٦٦) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ ابن سَالِمٍ ( )، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ ابنِ ثَابِتٍ ﷺ: ( فِي السَّاقِ تَكْسَرُ خَمْسُونَ دِينَارًا، وَإِذَا بَرَأَتْ عَلَى عَثْمٍ فَفِيهَا خَمْسُونَ دِينَارًا، وَقِي الْعَثْم مَا فِيهِ ) ( ).

### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثْرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

إسناد الأثر ضعيف أو ضعيف جدا لحال محمد بن سالم، أبو سهل الكوفي.

(۱) تصحف في النُسخ المطبوعة - سوى نسخة عوّامة - إلى " أبي سالم"، والصواب ما في أثْبِتَ: ت محمد بن سالم الحَمْداني، أبو سهل الكوفي، ضعيف، من السادسة. التقريب (٩٣٥). قال ابن سعد الطبقات الكبرى (٦/ ٣٦٠): "صاحب الفرائض وكان ضعيفا كثير الحديث". وكان أحمد يضعّفه جداً، ونقل في العِلل ومعرفة الرجال (١/ ٢٩٢ برقم ٤٦٤) عن حفص بن غياث أنه كان يضعّفه، ثم قال عبدالله بن أحمد مخبرا عن أبيه: " ترك حديث محمد بن سالم في الفرائض وغيره لضعفه". وقال في موضع آخر (١/ ٤١٤ برقم ١٨٤): " هو شِبه المتروك". وفضّل أشعث بن سوّار عليه في موضع (١/ ٥١٥ برقم ١٩٣٧) ذكر (٨/ ٥٨) وأشعث متفق على ضعفه، فظهر أنه ضعيف جدا عنده. وفي موضع (١/ ٥٥٨ برقم ١٩٣٧) ذكر له ابنه حديث جرير، عن محمد بن سالم، عن أبي إسحاق، عن عاصم ابن ضمرة، عن علي مرفوعاً...فقال: " هذا حديث أراه موضوعا، أنكره من حديث محمد بن سالم". وذكر (٣/ ٥٥ برقم ١٩٣٣) أنه سمع كتاب الفرائض من يزيد بن هارون عنه، ثم ترك حديثه في الفرائض وغيرها. ولم يتفرّد أحمد بذلك، ففي ضعفاء البخاري الصغير (٣٢٣)، وتاريخه الاوسط (٢/ ٢٥ برقم ١٩٧٩) يتقرّد أحمد بذلك، ففي ضعفاء البخاري الصغير (٣٢٣)، وتاريخه الاوسط (٢/ ٢٥ برقم ١٩٧٩) الجوزجاني في أحوال الرجال (٤٥): " غير ثقة ". وفي المعرفة والتاريخ (٣/ ٢١٢) قال يعقوب: " لا يسوى حديثه شيئا". وقال النسائي في ضعفائه (٥١٥): " متروك الحديث". وإنها بسطتُ ذلك ليتأكد أنه ضعيف جداً.

(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٨٠ برقم ٢٧٥٥٤).

# ٨٤- [٤٥] الظُّفْرُ يَسْوَدُّ وَيَفْسُدُ

(١٦٧) عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ أَنَّهُ قَضَى فِي الظُّفُرِ إِذَا سَقَطَ فَلَمْ يَنْبُتْ، أَوْ نَبَتَ مُتَغَيِّرًا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، وَإِنْ خَرَجَ أَبْيَضَ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ، وَإِنْ خَرَجَ أَبْيَضَ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الأثر يرويه عبدالرزاق في مصنفه () - ومن طريقه ابن حزم في المحلى () - وابن أبي شيبة في مصنفه ()، عن عبدالرحيم بن سليان، قال: عبدالرزاق قال: حجّاج، وقال عبدالرحيم: عن حجّاج، به، واللفظ لابن أبي شيبة، وعند عبدالرزاق: "أسود" مكان قوله: " متغيّر".

وخرّجه ابن حزم في المحلى ()، من طريق الحجّاج بن المنهال، ثنا حمّاد بن سَلَمَة، عن الحجّاج..به، ولفظه: (في الظُّفْرِ أذا أعْوَر بعيرٌ، وإذا ثبت فخُمْسا بعيرٍ...) وفيه زيادة فيه ذِكر مفاصل الأصابع والأنف.

فجُعل مكان العشرة دنانير - وهي واحد من مئة من دية النفس من الذهب - بعير وهو مساوٍ لها من دية النفس من الإبل، وكان الخمسة دنانير خُمُسا بعير، وهي تقارب أربعة دنانير قِياسا على دِية النفس.

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۹۳ برقم ۱۷۷٤).
  - (٢) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٤٦).
- (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٨١ برقم ٢٧٥٥٩).
  - (٤) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٤٥).

### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

كل ما يروى بهذا الإسناد فهو ضعيف - كما سبق - الأمور:

- ضعف حجّاج بن أرطاة في نفسه.
  - إرسال حجّاج عن مكحول.
- إرسال مكحول عن زيد بن ثابت ك.

فلا حاجة للتعرض للمخالفة اليسيرة فيها رواه ابن حزم من طريق حجاج بن المنهال عن حمّاد بن سلمة؛ لأن الأثر ضعيف على كل حال، مفتقر لما يقويه.



(١٦٨) عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ()، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِم ()، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ()، عَنْ ابْنِ عَمْ ابْنِ عَمْ وَ بْنِ هَرِم ()، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ()، عَنْ ابْنِ عَبْ الْبُنْ عَمْ وَيَةِ الْإِصْبُعِ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه عبدالرزاق في مصنفه ()، عن الثوري، وابن أبي شيبة في مصنفه ()، وإسحاق الحربي في غريب الحديث ()، من طريق الثوري أيضاً، وخرّجه ابن أبي شيبة في موضِع ()، عن إسماعيل بن عُليّة، كلاهما (الثوري وابن عُليّة) عن خالد الحذّاء، به، مِثله. واحتجّ به أحمد في قوله ()، وذكره ابن حزم في المحلى () تعليقا عن ابن عبّاس – رضي الله تعلل عنها –.

- (١) خالد بن مِهران الحذّاء، ثقة تُبث، سبقت ترجمته في الأثر الخامس.
- (۲) خت م ت س ق عَمرو بن هَرِم الأزدي البصري، ثِقة، مات قبل قتادة. التقريب (۱، ۵۱۳). قتادة مات سنة ۱۱۷، ومستنده في ذلك ما جاء في التاريخ الأوسط للبخاري (۱/ ۲۸۱ برقم ۱۳۷۶) والكبير أيضا، عن قتادة قال: "صلّيتُ على عَمرو بن هَرِم بعدما دُفِن". وثّقه أحمد في سؤالات أبي داود (٤٤٧)، والعلل ومعرفة الرجال (١/ ٤١٨ برقم ۹۰۷)، وابن معين من رواية الكوسج، وأبو حاتم كها في الجرح والتعديل (٦/ ۲۲۷ برقم ۱٤٧٦).
- (٣) ع جابر بن زيد، أبو الشَّعْثاء الأزدي، ثم الجَوْفِي، البصري، مشهور بكنيته، ثِقة فقيه، مات دون المئة، سنة ثلاث وتسعين، ويُقال: ثلاث ومئة. التقريب (٨٧٣). في طبقات ابن سعد (٧/ ١٧٩): "عن سفيان (ابن عيينة)، عن عمرو (ابن دينار) قال: ما رأيت أحدا أعلم من أبي الشعثاء. قال: وقال سفيان: عن عمرو عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: لو نزل أهل البصرة عند قول جابر بن زيد لأوسعهم على كتاب الله علما".
  - (٤) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٩٣ برقم ١٧٧٤).
  - (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٨١ برقم ٢٧٥٦).
  - (٦) غريب الحديث لإسحاق الحربي (٣/ ١١٢٨).
  - (٧) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٨٢ برقم ٢٧٥٦٨).
  - (٨) مسائل أحمد رواية ابنه عبدالله (ط. الشاويش ص ٤١٦ برقم ١٤٩١).
    - (٩) المحلى بالآثار لابن حزم (١٠/ ٤٤٥).

| < |                                           |
|---|-------------------------------------------|
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   | <u>الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:</u>           |
|   | <u>ال الحجم على الا كر:</u>               |
|   |                                           |
|   | الأثر صحيح في الدرجة العالية مِن الصِّحة. |
|   | الأنز صحيح في الكرجه العالية مِن الصحة.   |
|   | " <b>C</b>                                |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
| _ |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |

(١٦٩) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكُوانَ أَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله نعالى عنهما –: ( قَضَى فِي ظُفْرِ رَجُلِ أَصَابَهُ رَجُلٌ فَاعْوَرَ بِعُشْرِ دِيَةِ الإِصْبَع ) ().

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

ضعيف أو ضعيف جداً، ففيه أشعث بن سوّار ضعيف، وشيخه ضعيف جدا أو مجهول.

ثم هو منكر لأنه مخالف للأثر السابق الثابت عن ابن عباس - رضي الله نعالى عنهما - بالإسناد الصحيح.



- (۱) عبدالله بن ذكوان الذي يروي عنه أشعث بن سوّار، ليس بأبي الزناد، بل هو ضعيف شبه متروك أو مجهول، سبق تفصيل ذلك في الأثر الثاني والثلاثين بعد المئة.
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٨١ برقم ٢٧٥٦١).

(١٧٠) عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ وَقَضَى فِي الطُّفْرِ إِذَا اعْرَنْجَمَ ( ) وَفَسَدَ بِقُلُوصٍ ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجخ عبدالرزاق في مصنفه () ومن طريقه الخطّابي في غريب الحديث ()، وابن أبي شيبة في مصنفه ()، عن أبي عاصم النبيل، كلاهما (عبدالرزاق وأبو عاصم) عن ابن جريج، به، مِثله.

وخرّجه عبدالرزاق أيضاً من مصنّفه () - ومن طريقه ابن حزم في المحلى () -، عن معمر، عن رجل، عن عكرمة، عن عمر الله نحوه.

### المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:

الطريق الأولى لا تصح، لأن عَمرو بن شعيب عن عُمر مرسل لا شك فيه، وقد يكون بينها رَجُلان. يُضاف إلى ذلك ما سبق تفصيله () مِن أن ابن جريج عن عَمرو بن شعيب متكلّم فيها، فقد جاء في علل الترمذي الكبير، وسنن البيهقي الكبير: "قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمداً - يعني البخاري - عن هذا الحديث؛ فقال: ابن جريج لم

- (۱) قال أبو سُليهان الخَطّابي في غريب الحديث (٢/ ٥٤): "تفسيره في الحديث: فَسَدَ". يعني أنه عطف عليه الفساد، وهو بمعناها كالتفسير له. ثم قال: "ولست أعرف حقيقته، وأراه احرنجم بالحاء، ومعناه: تقبّض وتجمّع. ويقال: بل هو أن يتجمع ويتراجع إلى خلف".
  - (٢) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٩٣ برقم ١٧٧٤).
    - (٣) غريب الحديث للخطابي (٢/ ٥٤).
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٨١ برقم ٢٧٥٦٣).
  - (٥) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٩٢ برقم ١٧٧٤).
    - (٦) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٤٥).
      - (٧) في آخر الأثر السابع.

يسمع من عمرو بن شعيب" ( ). فهذه تضاف إلى سابقتها وإن كانت دونها.

والطريق الثانية، سبق () أن شيخ معمر رجل اسمه عَمرو بن عبدالله بن الأسوار اليهاني، لقَبُه: بَرْق، وهو ضعيف، مطعون في عدالته، كها أنّ عكرمة عن عُمر شه مُرسَل أيضاً.

وعلى هذا، فإني لم أتبيّن مخرج أي من الطريقين، فلا يمكن تقوية أحدهما بالآخر. والمحصّلة أن الأثر ضعيف لذلك، والله تعالى أعلم.



- (۱) ترتيب علل الترمذي الكبير (۱۸٦)، وسنن البيهقي الكبير (٤/ ١٧٣). والحديث المشار إليه هـ و حديثـ ه عن أبيه عن جده: (زكاة الفِطر على الحاضر والبادي).
  - (٢) في الأثر السابع.

# ٤٦- الضِّلَعُ إِذَا كُسِرَت

(١٧١) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ ()، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: سَمِعْت عُمرَ ﴿ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: ﴿ فِي الضِّلَعِ جَمَلٌ ﴾.

# <u>۞ تَغْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّ جه:

- الإمام مالك في الموطأ (). ومن طريقه الإمام الشافعي ()، ومن طريق الشافعي وغيره عن مالك خرّجه البيهقي ()، وذكره ابن حزم في المحلى ()، وابن عبدالبر في الاستذكار ()، من طريق مالك كذلك.
  - وعبدالرزاق في مصنفه ()، عن ابن جريج، ومعمر، والثوري.
- وابن أبي شيبة في مصنفه ()، من طريق الثوري، ومن طريقه ابن حزم في المحلى ().
  - (١) مسلم بن جندب القاص، ثِقة، سبقت ترجمته في الأثر السادس والسبعين.
  - (٢) موطأ مالك رواية يحيى الليثي (٢/ ٨٦١ برقم٥٣ ١)، ورواية مصعبص (١٣٩ برقم٢١٣).
- (٤) في معرفة السنن والآثار (٦/ ٢٣١)، وسننه الكبير (٨/ ٩٩ برقم ١٦١١١)، من طريق الشافعي وغيره عن مالك.
  - (٥) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٥٢).
  - (٦) الاستذكار (٨/ ١٠٥ برقم١٦٠٠).
  - (۷) مصنّف عبدالرزاق (۹/ ۳۲۷ برقم ۱۷۲۰۷).
  - (٨) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٨٤ برقم ٢٧٥٧٤).
    - (٩) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٥٢).

أربعتهم (مالك والثوري وابن جريج ومعمر) عن زيد بن أسْلَم، به، واللفظ لعبدالرزاق وابن أبي شيبة، وزاد مالك ومن روى عنه ذِكر الضِّرْس والترقوة.

### طريق آخر:

وخرّجه عبدالرزاق في مصنفه ()، عن ابن جريج، أخبرني عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب ، مِثْلَه.

# الحُكْمُ عَلى الأَثْر:

جاء في خلاصة البدر المنير: "رواه مالك والشافعي بإسناد صحيح "(). وهو صحيح من الطريق الأول، وكذلك من الطريق الآخر.

- (۱) مصنّف عبدالرزاق (۹/ ۳۹۷ برقم ۱۷٦۱).
  - (٢) خلاصة البدر المنير (٢/ ١٠٥ برقم ٢٣٠٢).

(١٧٢) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ ابْنِ سَالِمٍ أَبَيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ ابْنِ سَالِمٍ أَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ ﷺ قَالَ: ( فِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ) ( ).

# <u>۞ تَغْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

# الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

الأثر ضعيف جدا، أو ضعيف لحال محمد بن سالم، أبو سهل الكوفي.



- (١) محمد بن سالم الهُمْداني، أبو سهل الكوفي، ضعيف جدا، سبقت ترجمته في الأثر الرابع والثلاثين بعد المئة.
  - (۲) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۸۶ برقم ۲۷۵۷۸).

# ٤٩ [ ٥٧] فِي الْبَيْضَتَيْنِ (١) مَا فِيهِمَا؟

(١٧٣) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيْعِيّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: ( فِي إحْدَى الْبَيْضَتَيْن نِصْفُ الدِّيةِ ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه عبدالرزاق في مصنفه () عن الثوري ومعمر، وابن أبي شيبة في مصنفه () عن أبي الأحوص، وأحمد () وابن أبي شيبة في موضِع عن وكيع عن الثوري، والبيهقي في سننه الكبير () ، من طريق أبي عوانة، أربعتهم (الثوري، ومعمر، وأبو الأحوص، وأبو عوانة) عن أبي إسحاق، به نحوه. وعند أحمد والبيهقي زيادة ذِكر أحكام.

وعلَّقه ابن حزم في المحلى عن وكيع عن الثوري ( ).

### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

الأثر بهذا الإسناد حسن لذاته، فعاصم بن ضَمرة صدوق حسن الحديث على ما ترجّح قبلُ ( ).



- (۱) قال الإمام مالك: " في الأنثيين الدِّية، وإنها يراد من الأنثيين البيضتان، فإذا أهلكت البيضتان فقد تمت الدِّية". المدونة الكبرى (۱٦/ ٣١٥). ولذا يلتحق به ما يتعلق بالأنثيين.
  - (۲) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۷۳ برقم ۱۷٦٤).
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٨٥ برقمي: ٢٧٥٨٠، و٢٧٥٨١).
  - (٤) مسائل عبدالله بن أحمد لأبيه (ط. الشاويش ص ٤٢٢ ٤٢٣ برقم٢٥٥).
    - (٥) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩٧ برقم ١٦٠٩٧).
      - (٦) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٤٩).
      - (V) في الأثر الحادي عشر، ومواضع بعده.

(١٧٤) رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اللهِ الْبَيْضَتَان سَوَاءً).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه ابن أبي شيبة في مصنفه ()، والبيهقي في سننه الكبير ()، من طريق علي بن المديني، كلاهما ( ابن أبي شيبة وابن المديني) عن يزيد بن هارون، به، واللفظ، مِثله. وعلّقه ابن حزم في المحلى عن زيد الله ().

### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

كل ما يروى بهذا الإسناد فهو ضعيف - كما سبق - الأمور:

- ضعف حجّاج بن أرطاة في نفسه.
  - إرسال حجّاج عن مكحول.
- إرسال مكحول عن زيد بن ثابت الله.

- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۸٥ برقم ۲۷٥۸۲).
- (٢) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩٧ برقم ١٦١٠)، وعلّقه عن حجّاج في معرفة السنن والآثار (٦/ ٢٢٨).
  - (٣) المحلى بالآثار (١٠/ ٥٥٠).

(١٧٥) رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يَزِيْدِ بْنِ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن عَامِي عَنْ عَلَيْ اللهِ عَالَى: ( الْبَيْضَتَانِ سَوَاءٌ ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

## الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

الأصل فيما يرويه أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة أنه حسن لذاته، لأن عاصما صدوق حسن الحديث على ما رُجِّح في ترجمته ()، لكن إذا روى عن أبي إسحاق ثقة، كالثوري وأبو عوانة وأبو الأحوص. أمّا وقد تفرّد بهذا الأثر عن أبي إسحاق حجّاج بن أرطاة فهو ضعيف لأن حجّاجا ضعيف في ذاته، مكثر من الإرسال والتدليس.

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۸۵ برقم ۲۷۰۸۲).

<sup>(</sup>٢) في الأثر الحادي عشر، ومواضع بعده.

(١٧٦) عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بِن مسعود ﷺ قَالَ: ( الْبَيْضَتَان سَوَاءٌ ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:</u>

أشعث بن سوّار ضعيف بالاتفاق، وكل ما يتفرد به ضعيف.



- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۸٦ برقم ۲۷٥۸٥).
  - (٢) السابق (٩/ ٨٦ برقم ٢٧٥٨٦).
- (٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٤٥٠ برقم ١٧٦٥).
  - (٤) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٥٠٩).

(۱۷۷) رَوَى عبدالرزاق، عن الثوري، عن ليث () عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، عن عمر ﴿ أَنَّه حَكَمَ فِي الْبَيْضَةِ يُصَابُ جَانِبُهَا الْأَعْلَى بِسُدُسِ مِنَ الدِّيَةِ ) ().

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر مروى على وجهين:

الوجه الأول: المُصدَّر به، من طريق الثوري، عن ليث، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، باللفظ السابق عند عبدالرزاق، ومن طريقه ابن حزم في المحلى ().

الوجه الثاني: خرّجه ابن أبي شيبة في مصنّفِه ()، عن محمد بن فُضيل، عن ليث، عن عَمرو ابن شعيب، قال: (كُتب إلى عمر في امرأة أخذت بأُنثيي رجل فخرقت الجِلْد ولم تخرق الصّفَاق () فقال عمر الأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اجعلها بمنزلة الجائفة،

- (۱) خت م ٤ الليث بن أبي سُليم بن زُنيم، واسم أبيه أيمن وقيل أنس وقيل غير ذلك، صدوق اختلط جداً، ولم يتميّز حديثه فتُرِكَ، مات سنة ١٤٨. التقريب(٥٧١). جاء في ترتيب علل الترمذي الكبير (ق٥٥) قول البخاري: "كان أحمد بن حنبل يقول: ليث بن أبي سُليم لا يُفْرَح بحديثه. قال محمد(البخاري): وليث بن أبي سُليم صدوق". ونقل الترمذي نحوه في جامعه (٢٨٠١) وزاد من قول البخاري: "وربيا يَهِمُ في الشيء". وفي موضِع من علله الكبير(ق٢٧) قال البخاري: "صدوق إلا أنه يغلط". وفي المعرفة والتاريخ (٢/ ١٦٤) عن أحمد قال: "ليث حديثه مضطرب، وهو حسن الرأي". يعني أنه لا يرمى ببدعة، لأنه ذكره في مقابل جابر الجُعفي.
  - (٢) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٧٤ برقم ١٧٦٥).
    - (٣) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٤٩).
- (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٣٧ برقم ٢٨٣٥٢)، ومن طريقه ذكره ابن حزم في المحلى (١٠/ ٤٤٩ ٤٤٠).
- (٥) الصَّفاق، قال في القاموس: " هو ما بين الجِلد والمصران"، وكأن المراد به هنا ما بين جِلد الأنثيين وبين البيضتين.

فقال عمر: لكنى أرى غير ذلك، أرى أن فيها نصف ما في الجائفة).

ويُلحظ في هذا الوجه أن عَمرو بن شعيب يرويه عن عُمر الله مُرسلا، أما الحُكم فهو بمعنى ما سبق، إذ في الجائفة تُلُث الدِية، ونِصف ما في الجائفة سُدُس الدِّيةِ.

## الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

الأثر ضعيف، لتفرد ليث به، واضطرابه في إسناده بين إرسال ووصل. والمرسل أشبه، لأن عامة ما تقدم وما سيأتي من أقضيات الشيخين أبي بكر وعمر -رضي الله تعالى عنها - تصح إلى عَمرو بن شعيب من غير طريق ليث، وتكون مرسلة، ولم يُسندها غيره.



## ٥٠ - [٦٠] بِابُ مَنْ فَتَقَ الْمَثَانَةَ؟

(١٧٨) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حدثنا أبو أسامة، ثنا عبدالواحد بن زياد، عن حجاج، عن مكحول، عن زيد الله المُتَقِ ( ) الدِّية ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ؛</u>

خرجّه ابن أبي شيبة كما سبق، ومن طريقه إبراهيم الحربي في غريب الحديث ()، ومن طريق الحربي علّقه الأزهري في تهذيب اللغة ().

## الحُكْمُ عَلَى الأَثَر:

سبق أنّ حجّاج بن أرطاة ضعيف، ولم يدرك محكولاً، كما أن مكحول لم يدرك زيد بن ثابت ، ولتلك الأسباب؛ فإن الحديث ضعيف.



- (۱) ضبطها المختار بتحريك التاء كما في الفائق للزمخشري (۳/ ۸۸) وصححه عن الأزهري، وظاهِر من التبويب أن المراد فتق المثانة، والفتق: أصله الشق والفتح كما في النهاية (فتق)، قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث (۳/ ٩٤٦) بعد رواية هذا الأثر: "هو انفتاق المثانة. فقال زيد بن ثابت: فيه الدية. فإن كان أراد دية الفتق؛ فحسنٌ، وإن كان أراد مثل دية النفس؛ فقد خالفه أبو مجلز وشريح والشعبى فجعلوا فيها ثلث الدية".
  - (۲) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۸۸ برقم ۲۷٦۰).
  - (٣) غريب الحديث لإبراهيم بن إسحاق الحربي (٣/ ٩٤٦).
    - (٤) تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري (٩/ ٦٨).

# ٥١ [٦١] بَابٌ فِي الصُّلْبِ (١) كُمْ فِيهِ؟

(١٧٩) عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ ﴿ قَالَ: ﴿ فِي الْصُّلْبِ الدِّيَّةُ ﴾.

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه ابن أبي شيبة في مصنفه ()، عن أبي خالد الأحمر وأبي معاوية الضرير، وأحمد ()، عن عمر بن علي المُقدَّمي، ثلاثتهم (أبو خالد، وأبو معاوية، والمُقدّمي) عن حجّاج بن أرطاة، به، والفظ لابن أبي شيبة. ولفظ أحمد: (الصلب إذا كُسِرَ فَحَدَبَ؛ ففيه الدِّية).

### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

سبق أنَّ حجَّاج بن أرطاة ضعيف، ولم يدرك محكولاً، كما أن مكحول لم يدرك زيد بن ثابت ، ولتلك الأسباب؛ فإن الحديث ضعيف.



- (۱) جاء في معجم العين (٧/ ١٢٧): "الصُّلب: الظَّهر، وهو عظم الفقار المتصل في وسط الظهر". وأشار ابن قتيبة في غريب الحديث (٢/ ٦٣٩) لما ورد مِن أنّ في الصُّلب الدِّية، ثم قال: " في هذا قولان: أحدهما: أنّه أراد إن كُسِر الصُّلب فَحَدَبَ الرَّجُل؛ ففيه الدية. والآخر: أنّه أراد إن أصيب الرَّجُل بشيء؛ ذهب به الجهاع؛ فلم يقدر عليه كان على الجاني الدِّية. فسمى الجهاع صلبا لأن المني يخرج منه".
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٨٩ برقم ٢٧٦٠٢).
  - (٣) مسائل أحمد رواية ابنه عبدالله (ط. الشاويش ص٤١٧ برقم٥٩٥).

(١٨٠) رَوَى عبدالرزاق، عن ابن جريج قال: أُخْبِرْتُ عن الشعبي، أنَّ زيدا هُ قضى في فَقَارِ الظَّهْرِ كُلِّه بالدِّيةِ كَامِلَةً، وهي ألف دينار. وهي اثنتان وثلاثون فقارة، كل فقارة أحد وثلاثون ديناراً إذا كُسِرَتْ ثم بَرأَتْ على غير عَثْمٍ. فإن برأت على عَثْمٍ ففي كسرها أحد وثلاثون دينارا وربع دينار، وفي عثمها ما فيه من الحُكْمِ المستقبل سوى ذلك) ().

## <u>۞ تَغْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق.

## الحُكْمُ عَلَى الأَثَر:

الشعبي سبق أن روايته عن زيد هم مُرسلة، إلا أنَّ هذا خطب يسير، وما يُشكل على قبول هذا الأثر - أو يمنع منه - أنَّ شيخ ابن جريج لم يُسمَّ، وقد استوحش الدارقطني تدليسه، يقول: لا يدلِّس إلا عن ضعيف، وقد سبق ذلك غير مرّةٍ.

<sup>(</sup>۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۲۲ برقم۲۰۲۰).

(١٨١) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: ( قَضَى أَبُو بَكْرٍ ﴿ فَهِ صُلْبِ الرَّجُلِ إِذَا كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً الْمُعَيْبِ، قَالَ: ( قَضَى أَبُو بَكْرٍ ﴿ فَهِ صُلْبِ الرَّجُلِ إِذَا كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً إِذَا كَانَ يُحْمَلُ لَهُ ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

الأثر له طريقان:

الطريق الأولى: طريق ابن أبي شيبة المُصدَّر بها، باللفظ السابق.

الطريق الثانية: خرّجها عبدالرزاق في مصنفه ()، عن مَعْمَر، عن رَجُل، عن عكرمة، عن أبي بكر أو عن عمر – كذا بالشكّ –، ولفظه (إذا لم يولد له فالدية، وإن ولد له فنصف الدية).

وقد وقع في موضِع من مصنف عبدالرزاق ()، عن ابن جريج، عن رَجُلٍ، عن عكرمة، وكذلك رواه إسحاق الدَّبَرِي عنه كها في المحلى ()، والأرجح - بعد تردد - أن هذا خطأ أو وهم استنادا لقرائن أهمها:

- أنّ عبدالرزاق رواه قبلُ عن معمر، بالإسناد واللفظ السابق.
- بُعد احتمال أن يتوافق ابن جريج ومعمر على إبهام هذا الرجل في أثر لا يرويه غيرهما، ولا يرويه عنهما إلا عبدالرزاق.
  - اشتراك كِلا الوجهين في التردد "عن أبي بكر أو عن عمر".
  - (١) يريد بالحمل هنا الحبكر، يوضّح ذلك لفظ عبدالرزاق الآتي وفيه: " إذا لم يولد له...فإن وُلِد له".
    - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٨٩ برقم ٢٧٦٠٦).
    - (٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٦٤ برقم ١٧٥٩٧).
      - (٤) السابق (٩/ ٣٦٥ برقم ١٧٦٠٠).
        - (٥) المحلى بالآثار (١٠/ ١٥١).

- أن هذه الأقضيات والآثار الموقوفة التي يرويها معمر عن رجل، معروفة، والرّجُل المُبهَم كشف عنه ابن المبارك وعبدالرزاق في مواضِع قليلة، وهو عَمرو بن عبدالله بن الأسوار اليهاني، لقبه بَرْق ()، خلافا للوجه المذكور عن ابن جريج ().
- أنني تتبعتُ ما يبهمه ابن جريج في مصنف عبدالرزاق، فوجدت عامته ليس عن عكرمة، ولم يبهِم شيخه عن عكرمة مولى ابن عباس إلا في ستة مواضِع () لا غير، وليس فيها شيء من أقضيات أبي بكر أو عُمر، خلافا لروايات معمر عن عَمرو بن عبدالله برق.

ولِما تقدم فإن الصواب أن عبدالرزاق يرويه في موضِع عن ابن جريج عن عَمرو بن شعيب - كرواية ابن أبي شيبة من طريق البُرساني -، وفي موضِعٍ آخر عن معمر عن رجل عن عكرمة.

## <u>۞ الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:</u>

الأثر ضعيف لبُعد ما بين عَمرو بن شعيب وبين الشيخين الخليفتين - رضي الله تعالى عنها -، ولاشك أن الأثر فيه انقطاع ظاهر - بل هو إعضال عند مَن يقول به - فعَمرو بن شعيب أنّى له أن يَروي عن أبي بكر شب بلا واسطة ؟! وهو قد تفرّد بهذا حسب ما توصلتُ إليه. يُضاف إلى ذلك ما سبق تفصيله () مِن أن ابن جريج عن عَمرو بن شعيب متكلّم فيها، فقد جاء في علل الترمذي الكبير، وسنن البيهقي الكبير: "قال

- (١) سبق تفصيل ذلك في الأثر السابع.
- (٢) يُنظر آخر ما ورد من هذين الوجهين على الصواب، وهو الأثر الثامن والثلاثين بعد المئة.
- (٣) وهي في مصنف عبدالرزاق كيايياي: (٣/ ١٤٤ برقم ٥٠٩٥ عكرمة مرفوعا مرسَلا)، (٣/ ٢٦٩ برقم ٢٩٠٥ عكرمة مرفوعا مرسَلا)، (٤/ ٢٤١ برقم ٧٦٧١ فتوى من قوله هو)، (٤/ ٢٩١ برقم ٧٨٥٢ من قوله)، (٥/ ٢٣٧ برقم ٩٤٧٧ عنه مرفوعا مرسَلا)، (٥/ ٣٠٧ برقم ٤٧٧٤ مكرر للذي قبله)، (١٠/ ٩٢ برقم ١٨٣٥).
  - (٤) سبقت رواية عَمرو بن شعيب عنها أو أحدهما في عِدة آثار قبل.
    - (٥) في آخر الأثر السابع.

أبو عيسى الترمذي: سألت محمداً - يعني البخاري - عن هذا الحديث؛ فقال: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب" (). فهذه تضاف إلى سابقتها وإن كانت دونها.

والطريق الثانية، سبق () أن شيخ معمر رجل اسمه عَمرو بن عبدالله بن الأسوار اليهاني، لقَبُه: بَرْق، وهو ضعيف، مطعون في عدالته، كما أنّ عكرمة عن عُمر شه مُرسَل أيضاً.

وعلى هذا، فإني لم أتبيّن مخرج أي من الطريقين، فلا يمكن تقوية أحدهما بالآخر. والمحصّلة أن الأثر ضعيف لذلك، والله تعالى أعلم.



- (۱) ترتيب علل الترمذي الكبير (١٨٦)، وسنن البيهقي الكبير (٤/ ١٧٣). والحديث المشار إليه هـ وحديثه عن أبيه عن جده: ( زكاة الفِطر على الحاضر والبادي ).
  - (٢) في الأثر السابع.

(١٨٢) عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ ( )، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ( ) أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: ( حَضَرْت ابْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله تعالى عنهما - في رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُهُ فَاحْدَوْدَبَ، وَلَمْ يَقْعُدْ. وَهُوَ يَمْشِي وَهُوَ مُحْدَوْدِبٌ. فَقَالَ: امْشِ، فَقَضَى لَهُ بِثُلُثَيْ الدِّيَةِ ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَر:</u>

خرّجه عبدالرزاق في مصنفه () ومن طريقه ابن حزم في المحلى () -، وابن أبي شيبة في مصنفه ()، عن محمد بن بكر البُرساني، كلاهما (عبدالرزاق والبُرساني) عن ابن جريج به، مِثْلَه.

- (۱) بخ محمد بن الحارث بن سفيان بن عبدالأسد المخزومي المكي، مقبول من السادسة. التقريب (۷۹۸)، وهو مترجم في التاريخ الكبير (۱/ ٦٥ برقم ١٤٥)، وفي الجرح والتعديل (٧/ ٢٣٠ برقم ١٢٦٥)، وذكره ابن حِبان في الثقات (٧/ ٧٠٤ ٤٠٨ برقم ١٣٤٠) على نهجه في إيراد مَن لا يعرف حالهم، وحديثه عند البخاري في الأدب المفرد من رواية ابن جريج عنه، عن عروة بن عِياض. والمحصِّلة أنه معروف العين إذ أورد البخاري وابن أبي حاتم غير عددا من شيوخه وأصحابه -، وهو مجهول الحال، وهذاموافِق للحُكم في التقريب، إذ هو مقبول حيث يُتابع.
- (۲) هو محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله. قال البخاري في تاريخه الكبير (۱/ ۱۰۱ برقم ۲۰۱): "محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي، سمع ابن الزبير قوله، سمع منه محمد بن الحارث بن سفيان. قال أبو عبدالله: ونراه أخا إبراهيم بن عبدالرحمن الذي روى عنه الزهري". فهنا أثبت البخاري روايته عن ابن الزبير قوله، ورواية محمد بن الحارث بن سفيان، فثبت أنه هو، وأن البخاري ركن إلى روايته، وجزم بسماعه لقوله: "حضرتُ ابن الزبير". وفي الطبقات الكبرى (٥/ ٤٩٥): "محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي ربيعة، كان قليل الحديث". وهو مترجَم في الجرح والتعديل (٧/ ٣١٦ برقم ١٧٧)، وثقات ابن حبان (٥/ ٣٥٨ برقم ١٩٢٥).
  - (٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٦٥ برقم ١٧٥٩).
    - (٤) المحلى بالآثار (١٠/ ٥١).
  - (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٩٠ برقم ٢٧٦٠).

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

من المتقرر في هذا العِلم أنّ جهالة الحال ليستْ على درجة واحدة في الإعلال بها، فمجهول الحال في طبقة المخضرمين، وكِبار التابعين، وأزواج الصحابة وأبنائهم، ليس كمجهول الحال ممّن بعدهم، وهكذا.

استنادا على ذلك، وإلى صنيع البخاري في تاريخه الكبير - كما سبق في ترجمة محمد بن عبدالرحمن ابن أبي ربيعة في الحاشية، وإلى تصريح ابن جريج بالسماع من محمد بن الحارث؛ فإن الأقرب أن يُصحح هذا الأثر، والله تعالى أعلم.



(١٨٣) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ()، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ()، عَنْ عُبِيدَةَ ( إِذَا كُسِرَ الصُّلْبُ وَمَنَعَ عَنْ عُبِيدَةَ ( إِذَا كُسِرَ الصُّلْبُ وَمَنَعَ عَنْ عُلِيٍّ ﴿ قَالَ: ( إِذَا كُسِرَ الصُّلْبُ وَمَنَعَ الْجَمَاعَ فَغِيهِ الدِّيَةُ ) (). الْجِمَاعَ فَغِيهِ الدِّيَةُ ) ().

## <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثْرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

- (۱) ع حميد بن عبدالرحمن بن حميد بن عبدالرحمن الرُؤاسي، أبو عوف الكوفي، ثِقة، مات سنة ١٨٩ وقيل ١٩٠. التقريب (١٥٦٠). والصواب أن وفاته آخر سنة ١٨٩ كما في التاريخ الأوسط (٢/ ٢٤٦ برقم ٢٤٦٤) والكبير (٢/ ٣٤٦ برقم ٢٢٩٨)، وغريب ما في طبقات ابن سعد (٦/ ٣٩٨) من زعم بأن وفاته سنة ١٧٠. أثنى عليه أهل العِلم، وقال العِجلي في ثقاته (٣٦٤): " ثقة ثبت عاقل ناسك". وفي الجرح والتعديل (٣/ ٢٢٥ برقم ١٩٩) عن ابن أبي خيثمة أن أبا بكر ابن أبي شيبة قال: " قَلَّ مَن رأيت مثل حميد بن عبدالرحمن". وفي طبقات ابن سعد أيضاً: " وروى عن الحسن بن صالح رواية كثيرة".
- (٢) الحسن بن صالح بن صلح بن حَيّ الهَمْداني، سبقت ترجمته في الأثر الثالث عشر، وهو ثِقة ثبت في الحديث، ويقول برأي الخوارج.
- (٣) عبيدة بن مُعَتِّب الضبي، أبو عبدالرحيم الكوفي الضرير، سبقت ترجمته في الأثر الثالث والأربعين، وهو ضعيف أو ضعيف جداً.
- (٤) لَه هذا الأثر عند ابن أبي شيبة، وله ذِكر في موضعين من تاريخ الطبري (٢/ ٢٦٤)، و(٣/ ٢٢)، ونقل ابن عساكر إحداهما في تاريخ دمشق (٣٠/ ٣١). ولم يذكره ابن حجر فيمن لُقِّبَ بالضخم من نزهة الألباب. وفي المواضِع الثلاثة لا يروي عنه إلا ضعفاء: عُبيدة بن مُعتِّب، وعنه سيف بن عُمر، وهنا الحسن بن صالح بن حي. كأنه ممن تلبسوا بالبدع. يؤكد ذلك أن له روايات يسيرة في كتب الشيعة الرافضة "عن أبي الجارود عنه، عن علي "هن، وقد تكون رواياته في تلك الكتب منحولة لا تثبت، والله تعالى أعلم.
  - (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٩٠ برقم ٢٧٦١٠).

## <u>﴿ الحُكْمُ عَلَى الْأَثْرِ:</u>

الأثر ضعيف أو ضعيف جدا لجِال عُبيدة بن مُعتِّب الضبي، بَلهَ جهالة حال يزيد الضخم.



(١٨٤) عَنْ معاذ بن جبل اللهِ قال: ( في الصُّلْبِ الدِّيَة ) ( ).

### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

لم أجد إسناده، وهو مذكور في كتاب ينفرد بالمناكير والموضوعات كما بُيّن في الحاشية، ويحتمل أنه مرفوع أو موقوف، فهو يسرد الأحاديث المرفوعة في كتابه هذا السرد، مرتبة على حروف المعجم.



- (١) الفردوس بمأثور الخطاب (٣/ ١٤١ برقم ٤٣٧٩).
- (۲) كتابه مشهور ومطبوع، لكنه متميز بأمرين: الأول: أنه من بين الكتب المسندة مرتب على حروف المعجم. يُنظر: مقدمة الفردوس بمأثور الخطاب (۱/۷)، فتح المغيث للسخاوي (۲/۳۸۷). الثاني: أنه مجمع للغرائب فيها ينفرد به، وعامتها مناكير أو موضوعات. وجاء في مجموع الفتاوى ابن تيمية (۲/۸۷) قوله: "وكذلك ما يشبه هذا مثل أحاديث يذكرها شيرويه الديلمي في كتابه (الفردوس...وأمثال هذه الأمور فكل ذلك كذب مفترى باتفاق أهل العلم بسيرته". وقال السيوطي في مسند مقدمة جمع الجوامع -نقلا عن مقدمة كشق الخفاء (۱/۹)-: "كل ما عزى إلى...أو للديلمي في مسند الفردوس فهو ضعيف، فيستغنى بالعزو إليها، أو إلى بعضها عن بيان ضعفه". وفي قواعد التديث للقاسمي ص(٤٥٢): "كتاب الفردوس للديلمي فيه موضوعات كثيرة، أجمع أهل العلم على أن مجرد كونه رواه لا يدل على صحة الحديث". وقال النبهاني في تعليقه على حديث في الفتح الكبير (١/١٥٣): "مفاريد مسند الفردوس أكثرها ضعاف".

(١٨٥) روى البيهة ي في سُنه الكبير، من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب الأَصَمّ، ثنا بحر بن نصر، ثنا عبدالله بن وهب، أخبر ني يونس، عن ابن شهاب، أن سعيد بن المسيب أخبره: (أنَّ السُنَّةُ مَضَتْ بأنَّ فِي الصُّلْبِ الدِّيّةُ) ().

## <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند البيهقي.

## <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:</u>

إسناده صحيح.

(۱) سنن البيهقي الكبير (۸/ ٩٥ برقم١٦٠٨٢).

(١٨٦) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حدثنا أبو خالد، عن حجاج، عن الزهري قال: (اتفق أهل العلم أن في الصلب الدية).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

حجّاج بن أرطاة ضعيف في ذاته، مُكثر من الإرسال والتدليس، ولم يلق الزهري جزماً. روى ابن أبي حاتم ()، عن عبّاد بن العوّام قال: "لم يسمع حجّاج من الزهري شيئاً". وروى أعن هُشيم قال: " قال لي حجّاج بن أرطاة: سمعتَ من الزهري؟ قلت: نعم. قال: لكني لم أسمع منه شيئاً ". وبذلك جزم: ابن معين ()، وأبو داود ()، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان ().

وعلى هذا فإن الأثر ضعيف.



- (١) في المراسيل ص(٤٧ برقم ١٦٠).
  - (٢) السابق (برقم ١٦١).
- (٣) تاريخ ابن معين برواية الدورى (٣/ ٤٨٦ برقم ٢٣٧٧).
  - (٤) سؤالات الآجري (١/ ١٢٠ برقم٥٩).
    - (٥) مراسيل ابن أبي حاتم (برقم١٦٣).

## ٥٢ [٦٢] الثُّدْيَانِ مَا فِيهِمَا؟

(١٨٧) رَوَى عبدالرزاق عَنْ مُحَمَّد بْنِ رَاشِدٍ ( )، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ قَبِيْصَةَ بِنِ ذُؤيْبٍ ( )، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ قَالَ: ( فِي حَلَمَةِ الْثَدْيِ رُبُعَ اللِّيَةِ ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَر:</u>

هذا الأثر يرويه محمد بن راشِد المكحولي، بالسياقة السابقة عند عبدالرزاق، وخرّجه من طريقه الدارقطني في سُننه ()، وابن حزم في المحلى (). ومن طريق الدارقطني وطريق آخر عن عبدالرزاق خرّجه البيهقي ().

رواه حجّاج بن أرطاة، عن محكول، عن زيد هم، لا يذكر قَبِيْصَة، خرّجه كذلك ابن أبي شيبة في مصنفه أ، عن عبدالرحيم بن سليان، وابن حزم في المحل ()، من طريق حمّاد بن سَلَمَة، ولفظه عند ابن أبي شيبة: (أَنَّهُ قَضَى في حَلَمَةِ ثَدْيِ المُرْأَةِ رُبُعَ دِيَتِهَا، وَفِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ ثُمُنَ دِيَتِهِ)، ولفظ ابن حزم مخالف لما هُنا، إذ جعل الربع والثمن من دية الثدي لا من دية النَّفْس.

- (١) يُعرف بالمكحولي، فيه ضعف، سبقت ترجمته تفصيلاً في الأثر الثاني والعشرين، وخلاصة حاله أنه صدوق صاحب دِين مستقيم لكنه يَهمُ في الرواية، وهو ثيقة ثَبْت فقيه.
- (٢) قَبِيْصَة بن ذُوَيْب بن حَلْحَلَة الخزاعي، أبو سعيد أو أبو إسحاق المدني نزيل دمشق، من أو لاد الصحابة وله رؤية. سبقت ترجمته في الأثر الثاني والعشرين
  - (٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٦٤ برقم ٩٧ ١٧٥).
  - (٤) سنن الدارقطني (٣/ ٢٠١ برقم ٣٥٧)، وعنده أحكام أخرى.
    - (٥) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٥٤).
  - (٦) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٨٨ برقم ١٥٩٧٦، و ٨٤ برقم ١٥٩٩٣).
    - (٧) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٩٠ برقم ٢٧٦١١).
      - (٨) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٥٤).

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

يُلحظ أنه في الأثر المصدَّر به جعل في حلمة الثدي ربع الدية مطلقاً، وفي الطريق الآخر تفريقٌ بين الرِّجُل والمرأة، إلا إن حملنا المقدار هنا على المرأة لانتفاعه بهذه الجارحة من جهة الإرضاع والتجمّل...الخ. فإن سُلم هذا اتفق الأثران في هذا المقدار.

ومما تحسن الإشارة إليه هنا أن هذا الإسناد قد روى به أحمد () غير هذا الأثر: " عن عبدالرزاق، أخبرنا محمد بن راشد، أخبرني رجل من أصحابي ثقة، عن مكحول، عن قبيصة ابن ذؤيب...".

وقد أشار البيهقي إلى ضعف ما يروى بهذا الإسناد بقوله: "ومحمد بن راشد ليس بالقوي" (). وفي سننه الكبير قال: "محمد بن راشد وأن كنا نروي حديثه لرواية الكبار عنه؛ فليس ممن تقوم الحجة بها ينفرد به " ().

فأما الطريق الأخرى فهي من طريق حجّاج بن أرطاة عن مكحول، والذي ترجّح لي بعد تأمل أن حجاج بن أرطاة ضعيف في ذاته، مطعون في عدالته، ومع ذلك فهو سيء التدليس مكثر منه (). ثم أن أبا زرعة الرازي قد جزم بأن حجاجاً لم يسمع من مكحول شيئاً (). وذكر الولي العراقي أن العجلي وافق أبا زرعة فجزم أنه يرسل عن مكحول، ولم يسمع منه (). فعلى هذا رجع هذا الطريق الذي خرّجه إبراهيم الحربي إلى الطريق الفرد عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن قُبيصة، وقد سبقت الإشارة إلى هذه النتيجة.

وسبقت مسألة سماع مكحول من زيد الله والصحيح أنه لم يسمع منه.

- (١) في مسائل عبدالله (ط. الشاويش ص ٤١٩ برقم٢٥٠١).
  - (٢) معرفة السنن والآثار للبيهقي (٦/ ٢١٣).
  - (٣) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٨٤ برقم ٩٩٣٥).
  - (٤) سبقت ترجمته وتفصيل حاله في الأثر الثاني والعشرين.
    - (٥) المراسيل لابن أبي حاتم ص(٤٧ برقم ٥٩).
      - (٦) تحفة التحصيل ص(٦٢).

وبناءً على كل ما سبق فإن الأثر ضعيف حسب ما يظهر لي، والغالب أن مَرَدّ رواية حجاج إلى محمد بن راشد لكنه دلّسه. وعلى فرض أنها طريق أخرى ففيها الإرسال بين كحول وزيد هذه فضلا عن ضعف حجاج في نفسه، كما أنّ فيها من الاختلاف في كون النسبة من دية الثدي أو من دية النفس ما فيها، والله تعالى أعلم.



(١٨٨) عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: ( قَضَى أَبُو بَكْرٍ ﴿ فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الْرَجُلِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنْ الإِبلِ إِذَا لَمْ إِذَا ذَهَبَتْ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنْ الإِبلِ وَقَضَى فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنْ الإِبلِ إِذَا لَمْ يُصِبْ إِلاَّ حَلَمَةَ ثَدْيِهَا، فَإِذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ فَخَمْسَةَ عَشْرَ مِنْ الإِبلِ ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه عبدالرزاق في موضعين: أحدهما ذكر فيه الحكم في ثدي الرَّجُل ()، والآخر الحكم في ثدي الرَّجُل ()، والآخر الحكم في ثدي المرأة ()، ومن طريقه في الموضع الثاني ابن حزم في المحلى ( ). وخرّجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( )، عن محمد بن بكر البُرساني، كلاهما (عبدالرزاق والبرساني) عن ابن جريج، به، واللفظ المجموع لابن أبي شيبة.

### المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:

قال ابن عبدالبر: "وعن أبي بكر الصديق في ثدي المرأة شيء لا يصح عنه خلاف ما اجتمع عليه الفقهاء "().

ولا أشك في أن الأمر كما قال، ما عوّلنا على هذا الطريق، فعَمرو بن شعيب عن أبي بكر هم، منقطع، أو مُعضل، ورواية ابن جريج عن عَمرو بن شعيب متكلّم فيها كما سبق قريباً، وفي غير موضِعٍ قبل، وهو هنا يقول: " قال عَمرو ".

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۲۳ برقم ۱۷۵۸۸).
  - (٢) السابق (٩/ ٣٦٤ برقم ١٧٥٩٤).
    - (٣) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٥٤).
- (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٩١ برقم ٢٧٦١٦).
  - (٥) الاستذكار (٨/ ٨٨).

(١٨٩) عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَنْ عِكْرِمَةَ (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﷺ جَعَلَ فِي حَلَمَةٍ ثَدْي الرَّجُلِ خَمْسِينَ جَعَلَ فِي حَلَمَةٍ ثَدْي الرَّجُلِ خَمْسِينَ دِينَارٍ، وَجَعَلَ فِي حَلَمَةٍ ثَدْي الرَّجُلِ خَمْسِينَ دِينَارًا).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الأثر خرّجه عبدالرزاق في مصنفه ()، ومن طريقه ابن حزم في المحلى)، وابن أبي شيبة في مصنفه ()، عن محمد بن بكر البُرساني، كلاهما (عبدالرزاق والبُرساني) عن ابن جريج، به، مِثله.

### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

سبق قول ابن عبدالبر: " وعن أبي بكر الصديق في ثدي المرأة شيء لا يصح عنه خلاف ما اجتمع عليه الفقهاء "(). والأثر هنا يشترك في دلالته مع ما سبق في أنَّ في حلمة ثدي المرأة عُشر. ديتها، قُدِّرت هناك بالإبل، وهنا بالذهب، ودية حلمة ثدي الرجل على النصف. ويختلف بأنه لم يذكر استئصال الجميع هنا بشيء.

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۲۳ برقم ۱۷۵۸).
  - (٢) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٥٤).
- (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٩١ برقم ٢٧٦١٧).
  - (٤) الاستذكار (٨/ ٨٨).

## ٥٣ [٦٣] الْعَبْدُ يَجْنِي الْجِنَايَةَ

(١٩٠) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ () ، عَنْ حَجَّاجٍ () عَنْ حُصَيْنِ الْحَارِثِيِّ () عَنْ عَلِيًّ عَنْ الْعَبْدُ فَضِي رَقَبَتِهِ، وَيُخَيَّرُ عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الْعَبْدُ فَضِي رَقَبَتِهِ، وَيُخَيَّرُ مَا جَنَى الْعَبْدُ فَضِي رَقَبَتِهِ، وَيُخَيَّرُ مَوْلُاهُ، إِنْ شَاءَ فَدَاهُ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ ) ().

## الأثرية الأثر:

خرّجه ابن أبي شيبة كما سبق، ومن طريقه ابن عبدالبَر في الاستذكار ()، وابن حزم في المحلى ().

## <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:</u>

سبق أثران مرويان بهذا الإسناد ()، وحُصين هو ابن عبدالرحمن الحارثي، وهو ضعيف، والحارث بن عبدالله الأعور ضعيف جداً مُتّهَم، وحجّاج بن أرطاة ضعيف، فالأثر لا يثبت بهذا الإسناد.



- (١) هو ابن غِيات ثِقة سبقت ترجمته، و روايته عنه في مواضِع.
- (٢) هو ابن ارطأ، ضعيف، سبقت ترجمته مفصّلة في الأثر العاشر، والثاني والعشرين، ومواضع بعدهما.
  - (٣) الحارثي، كما بُيِّنَ في الأثر السابق برقم مئة، وهو ضعيف.
- (٤) الحارث بن عبدالله الأعور، ترجمته في الأثر رقم مئة، والخلاصة أنّ أقرب أحواله أنّه لا يُحتجّ به قطعاً.
  - (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٩٢ برقم ٢٧٦٢).
    - (٦) الاستذكار (٨/١١٦).
    - (٧) المحلى بالآثار (٨/ ١٥٦).
    - (A) الأثران: اثنين وأربعة كلاهما بعد المئة.

(١٩١) رَوَى عبدالرزاق، عن ابن جريج، أخبرني عبدالكريم، أن عروة أخبره، عن الحارث الأعور، أنه سأل عليّاً على عن سَائبةٍ ( ) قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً. قال: ( يُقْتَلُ بِه، وإن قَتَلَ خَطأ نُظِرَ هل عَاقَد أُحَداً ؟ فإن كان عاقد أُخِذَ آمِنا أهل عَقْدِهِ، وإن لم يُعَاقِد أُدِّي عنه من بيت مال المسلمين ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

علَّقه ابن عبدِ البَرِّ في الاستذكار إلى الحارث الأعور ().

## المُكُمُ عَلَى الأَثْرِ:

الحارث الأعور شهير بضعفه، إلا أنه هنا سائل، والأثر محل نظر.



- (۱) قال عياض في مشارق الأنوار (٢/ ٢٣٢): "السائبة هو الذي يعتق سائبة يقول أنت سائبة ويريد بـذلك عتقه أو أعتقت سائبة فأجمع الفقهاء على أنه عتيق لكنهم اختلفوا في كراهته أو إباحته وفي ولائه هـل هـو لعتقه أو لجماعة المسلمين وكافتهم على أن ولاءه لجماعة المسلمين كأنه قصد عتقه عنهم". والسائبة ليس رقيقاً، وإنها رأيت أن هذا الباب أولى الأبواب بهذا الأثر فيها ظهر.
  - (۲) مصنف عبدالرزاق (۱۰/ ۷۹ برقم ۱۸٤۲۸).
    - (۳) الاستذكار (۸/ ۱۸۹ ۱۹۰).

## ٥٤ - [٦٥] الْعَبْدُ يَقْتُلُ الْحُرَّ فَيُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ

- (۱) ع حاتم بن إسهاعيل المدني، أبو إسهاعيل الحارثي مولاهم، أصله من الكوفة، صحيح الكِتاب، صدوق يَهِم، مات سنة ست أو سبع وثهانين ومئة. التقريب(٢٠٠١). والأصح سبع وثهانين في جمادى الأولى كها في تاريخ البخاري الأوسط (٢/ ٢٤٢ برقم ٥٥٤٢)، والكبير (٣/ ٧٧ برقم ٢٧٨). ولذا اختاره النهي في الكاشف (٨٣٢)، وجزم بتوثيقه، والقول قوله خلافا لابن حجر. حتى أنه لم يذكر في تهذيب التهذيب في الكاشف (١٢٠١) مستند ما رجّحه، وحاتم قال عنه ابن المديني في سؤالات عثهان بن أبي شيبة (١٤٠): "كان حاتم عندنا ثقة ثبتا". وفي الجرح والتعديل (٣/ ٢٥٨) توثيق ابن معين من رواية إسحاق الكوسج. نعم قد جاء فيه عن أحمد قوله: "حاتم أحب إليَّ من الدراوردي. زعموا أن حاتما كان رجلا فيه غفلة إلا أن كتابه صالح". لكنَّ غُندرا وأبا الازهر وغيرهما وُصِفوا بنحو ذلك، فكأن أن وِثقوا في كتبهم، ولم يوصفوا بملازمة الوهم إذا لم يُخْلِطوا، وكلمة ابن المديني، وتوثيق ابن معين وغيره دالُّ على ذلك فيها يظهر، والـه تعالى أعلم.
- (۲) بخ م ٤ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، معروف بالصادق، صدوق فقيه إمام، مات سنة ١٤٨٨. التقريب (٩٥٠). جاء في الجرح والتعديل (٢/ ٤٨٧ برقم ١٩٨٧) عن أبي حاتم قال: " جعفر بن محمد ثقة لا يُسأل عن مثله". وفيه أن أبا زرعة سُئل عن جعفر بن محمد عن أبيه، وسهيل بن أبي صالح عن أبيه، والعلاء عن أبيه، أبيا أصح؟ قال: " لا يقرن جعفر إلى هؤلاء. يريد جعفر أرفع من هؤلاء في كل معنى". و وثقه ابن معين في تاريخه رواية عثمان الدارمي ص(٨٤ برقم ٢٠٧). ويُنظر: مَن تُكلِّم فيه وهو موثَّق (٦٩).
- (٣) ع محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو جعفر الباقر، ثِقة فاضل، مات سنة بضع عشرة ومئة. التقريب(٦١٥١). وثقه: ابن سعد، والعجلي(١٦٣٠)، وابن حبان(٥/ ٣٤٨ برقم ١٦٠٥)، وقال في مشاهر علياء الأمصار(٤٢٠): " مِن أفاضِل أهل البيت وقرائهم".
- (٤) أي أبقوه حيا لاستخدامه. قال ابن عزيز السجستاني في غريب القرآن ص(٥٠١): "يستحيون نساءكم: يستفعلون من الحياة، أي يستبقونهن".
  - (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٩٥ برقم ٢٧٦٣٧).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

خرّجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق، ومن طريقه البيهقي في سننه الكبير ().

### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

رجال الإسناد كُلَّهُم موثَّقون، إلا أنَّ سهاع محمد الباقِر من جدِّه عليٍّ الله يثبت.

وعلى هذا فهو مُرسَل، فهل يقبل التقوي لكونه أثرا موقوفا فيه حكم لخليفة حفظه أحفاده وأهل بيته الثقات؟

الأمر محل تأمل، ولا أجزم فيه بشيء.

<sup>(</sup>۱) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٣٨ برقم ١٥٧٣).

<sup>(</sup>٢) المراسيل لابن أبي حاتم ص(١٨٥ برقم٥٧٥)، وص(١٨٦ برقم٦٧٦).

## ٥٥ [ ٦٧] الْحُرُّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ خَطَأً

(١٩٣) عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ( )، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ وَشُرَيْحٍ قَالُوا: ( دِيَةُ الْعَبْدِ ثَمَنُهُ وَإِنْ خَلَفَ دِيَةَ الْحُرِّ).

## <u>۞ تَغْرِيحُ الأَثَر:</u>

ذكره في المدونة الكبرى ()، عن محمد بن عَمرو، وخرّجه عبدالرزاق في مصنفه ()، وخرّجه ابن أبي شيبة في مصنفه ()، عن محمد بن بكر البرساني، ومن طريقه ابن حزم في المحلى ()، والبيهقي في سننه الكبير (). ثلاثتهم (ابن عَمرو وعبدالرزاق والبرساني) عن ابن جريج، به، مِثلَه.

### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

قال البيهقي بعد روايته في سننه الكبير: "عن ابن جريج، عن عبدالكريم، فذكره. وفيه إرسال بينه وبين عبدالكريم "(). وهو يقصد ابن أبي المُخارق، لأن رواية ابن جريج عن الجزرى في الصحيحين وغيرهما، وهو معروف به.

فهذه العِلة التي أشار إليها البيهقي، وأشد منها وهو حال ابن أبي المُخارق المتفق

- (١) هو ابن أبي المُخارق الضعيف، لا ابن مالك الجزري الثِقة الثَّبْت، وقد سبقت ترجمتيهما في الأثـر الخـامس والتسعين ومواضِع، والقرينة هنا ستأتي من كلام البيهقي في الحكم على الأثر.
  - (۲) المدونة الكبرى (۱٦/ ٣٦٩).
  - (٣) مصنف عبدالرزاق (١٠/١٠ برقم١٨١٧).
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٩٧ برقم ٢٧٦٥٣).
    - (٥) المحلى بالآثار (٨/١٥٤).
  - (٦) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٣٨ برقم١٥٧٣٧).
    - (٧) السابق في الموضِع ذاته.

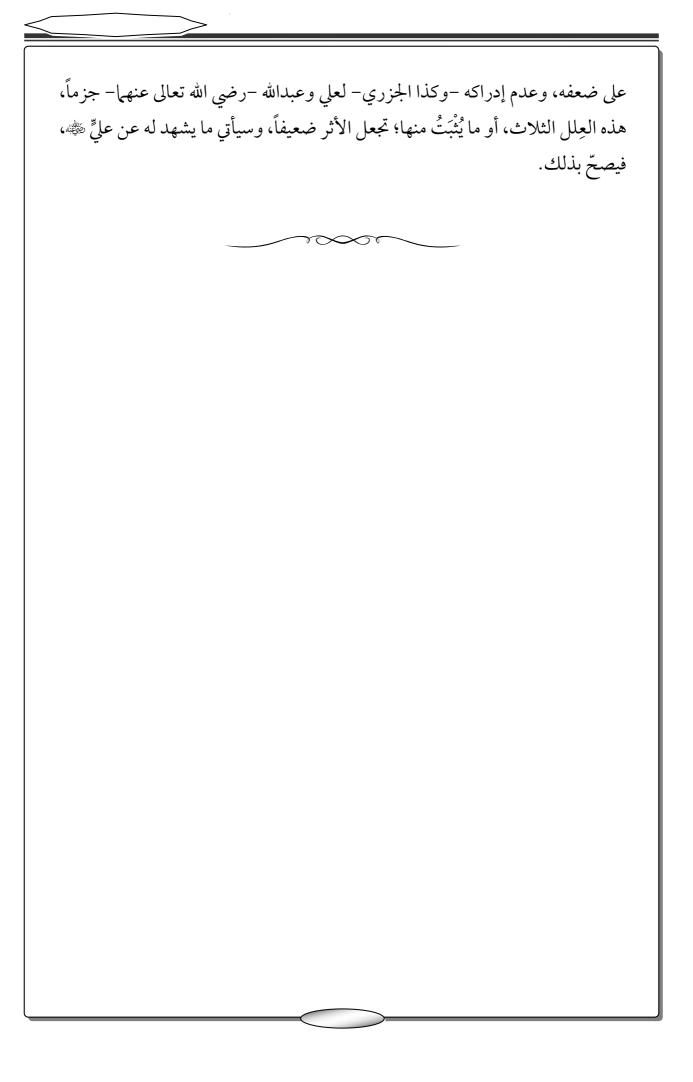

(198) رَوَى عبدالله بن الإمام أحمد قال: حدثنا أبو الربيع الزّهراني (أ) ثنا هشيم (أ) ثنا سعيد ابن أبي عروبة، عن مطر (أ) عن الحسن (أ) عن الأحنف بن قيس (أ) عن عُمرَ وعَليً - رضي الله تعالى عنهما - في الحُرِّيَقتل العَبدَ قالا: (ثَمَنَهُ مَا بَلَغَ) (أ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

ذكره البيهقي في سننه الكبير معلق عن عبدالله بن أحمد ().

## المُكُمُ عَلَى الأَثْرِ:

قال عبدالله بن أحمد: " ذكرته لأبي؛ فأنكر أن يكون هذا من حديث سعيد بن أبي عروبة، وقال: نرى أن هذا من حديث أبي جُرَيّ "().

- (۱) خ م دس سُلیهان بن داود العَتکي، ابو الربیع الزهراني البصري، نزیل بغداد، ثِقة، لم یتکلم فیه احد بِحُجّة، مات سنة ۱۳۶، التقریب (۲۰۷۱). في الجرح والتعدیل (۲۵۷۱ برقم ٤٩٣) أن ابن معین قال عنه: " ثقة صدوق"، ووثقه أبو حاتم، وقال: " سألنا على بن المدیني: عمّن نکتب من أصحاب حماد بسن زید؟ فقال: عن سلیهان بن حرب، وأبی الربیع الزهراني".
  - (٢) هُشيم بن بشير الواسطي، ثقة شهير، سبقت ترجمته في الأثر الرابع والثمانين.
  - (٣) مطر بن طهمان الورّاق، صدوق كثير الخطأ، ضعيف في عطاء. سبقت ترجمته في الأثر الرابع والثمانين.
    - (٤) ابن أبي الحسن يسار البصري، ثِقة لإمام يُرسل، وهو مشهور، سبقت ترجمته في الأثر الثاني.
- (٥) الأحنف بن قيس بن معاوية السعدي، سيد تميم، سبقت ترجمته في ثنايا الأثر السادس والسبعين، وهـو ثقة مشهور بالجِلم والسيادة، وخِصال مِن الخير.
  - (٦) العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٢٧٢ برقم ٢٢٢).
    - (۷) سنن البيهقى الكبير (۸/ ۳۷).
- (٨) العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٢٧٢ برقم ٢٢٢)، أبو جزي كنية عبدالله بن مطرِّف بن الشخير -كما في العلل ومعرفة الرجال (١/ ٢٧٧ برقم ٢٠٩٦)، والكنى لمسلم (٢/ ١٨٩ برقم ٥٧٢)، الكنى والأسماء للعلل ومعرفة الرجال (١/ ٤٣٧) وليس هو المراد هنا، بل هو: نصر بن طريف الباهلي البصري، حكم عليه البخاري (تاريخه الكبير ٨/ ١٠٥ برقم ٥٣٥)، والجوزجاني في أحوال الرجال (١٤٨)، ومسلم في

وقال البيهقي بعد ذِكره من هذا الطريق عينه: "هذا إسناد صحيح "().

ظاهره غير موافِق لقول البيهقي، لأن مطر الوراق كثير الخطأ، ولعل أحمد لَحَظَ تفرده بذلك، وأنه مما لا يُحتمل، ولا أجزم بشيء فيها يراه أحمد من أنه من حديث أبي جزي، فهؤلاء الأئمة الكِبار لهم نظر وحُكم نتابعهم عليه وإن خفي علينا مستند الواحد منهم.

ورواية الحسن البصري عن الأحنف ففي الصحيحين، فلا يُشكِل ذلك. وكذا سماع الأحنف منها، وأما روايته عن عُمر شه فقد وقع في الزهد لابن المبارك وغيره ()، ما يدل على أنه لقي عمر شه بأسانيد صِحاح، وعلي شه أولى بالإدراك والسماع، وروايته عنه عند النسائي.

فتحصّل أن القول قول الإمام أحمد، فلا يتصوّر تفرد مطر الوراق بهذا الأثر النفيس، مع قوة الخلاف في المسألة من جهة، وكثرة خطأه من جهة أخرى، والله تعالى أعلم.

لكنّه عن عُمر - خاصة - متقوِّ بالأثر الموالي له.

- الكنى (٢/ ١٨٩ برقم ٥٧٣) بأنه ذاهِب الحديث. وحكم عليه: يعقوب في المعرفة والتاريخ (٢/ ٧٤)، والنسائي في ضعفائه (٩٣ ٥)، وأبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل (٨/ ٢١٧ برقم ٢١٣٩) بأنه متروك. وقال ابن معين في رواية عباس الدوري (٤/ ٩٠ برقم ٢٩٩ ٣٣): "ليس بشيء". وروى ابن أبي حاتم عن أبي حفص الفلاس قال: "اجتمع أهل العلم من أهل الحديث أنه لا يروى عن جماعة سهاهم أحدهم أبو جزى نصر بن طريف". وكذا حكى ابن عدي في الكامل (٧/ ٣٤ برقم ١٩٧٠) الإجماع على ضعفه. وفي ضعفاء العقيلي (٤/ ٢٩٦ ٢٩٧ برقم ١٨٩٤)، والجرح والتعديل، والكامل لابن عدي، والمجروحين لابن حبان (٣/ ٥٣ برقم ١١١١)، نقول كثيرة تثبت قول الفلاس.
  - (۱) سنن البيهقي الكبير (۸/ ۳۷).
- (۲) الزهد لابن المبارك (ط. حبيب الأعظمي ١/ ٢٦١ برقم ٧٥٧)، وفي جامع معمر (الملحق بمصنف عبدالرزاق ١١/ ١٠٤ برقم ٢٦١)، وشرح كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني (٣/ ١٠٤)، وفي كتاب الكسب له ص (١٠٤) قصتان معلّقتان، فيها مشافهته لعمر الكسب له ص (١٠٤) قصتان معلّقتان، فيها مشافهته لعمر الكسب له ص

(190) قال الدارقطني في سننه: حدثنا محمد بن الحسن أ، ثنا أحمد بن العباس ()، ثنا أحمد بن العباس ()، ثنا إسماعيل بن سعيد ()، ثنا عباد بن العوام ()، عن الحجاج ()، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال عمر في في الحريقتل العبد قال: (فِيْهِ ثَمَنُهُ) ().

- (۱) جاء في تاريخ بغداد (۲/ ۲۰۱ برقم ٦٣٥): "محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر بن سند أبو بكر المقرئ النقاش، نسبه أبو حفص بن شاهين، وهو موصلي الأصل، ويقال إنه مولى أبي دُجَانة سند أبو بكر المقرئ النقاش، نسبه أبو حفص بن شاهين، وهو موصلي الأصل، ويقال إنه مولى أبي دُجَانة سيراك بن خَرشة الأنصاري. وكان عالما بحروف القرآن، حافظا للتفسير، صنف فيه كتابا ساه: شفاء الصدور، وله تصانيف في القراءات وغيرها من العلوم. وكان سافر الكثير شرقا وغربا، وكتب بالكوفة والبصرة ومكة ومصر والشام والجزيرة والموصل والجبال وببلاد خراسان وما وراء النهر...". وفيه قِصة له أن الدارقطني أرجعه للصواب فرجع، وأبان كتابه.
- (٢) أبو عمرو أحمد بن العباس بن موسى العدوي الإستراباذي صاحب إسهاعيل بن سعيد الكسائي، وفاته سنة ٥٠٥، وترجمته في تاريخ جرجان لحمزة السهمي ص (٨٢ برقم ٢٩)ن وفيه أن أبا بكر الإسهاعيلي قال عنه: "صدوق". وله ترجمة في تاريخ الإسلام للذهبي (٢٣/ ١٥٥).
- (٣) جاء في اللباب في تهذيب الأنساب (٢/ ١٧٧): "أبو إسحاق إسهاعيل بن سعيد الشالنجي الكسائي الجرجاني، إمام فاضل، صنف كتبا في الفقه وغيرها. روى عن محمد بن الحسين الفقيه وخالفه، وروى عن: ابن عيينة ويحيى القطان وأبي معاوية الضرير. روى عنه: الضحاك بن الحسين الأزدي والحسين بن علي الآملي وغيرهما. قيل مات باستراباذ سنة ٢٣٠، وقيل مات بدهستان سنة ٢٤٦". وقد ذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٩٧ برقم ١٦٤٥)، وقال: "كان ممن يعرف الاختلاف". ووصفه الذهبي في المعين في طبقات المحدثين (١٩٩) بأنه: "فقيه طبرستان". وله ترجمة في المقصد الأرشد لابن مفلح (١/ ٢٦١ برقم ٢٥٨) وفيه عن الخلال قال: "عنده مسائل كثيرة، ما أحسب أحدا من أصحاب أبي عبدالله روى أحسن منه". وفيه (٢/ ٢١٤ برقم ٢٥٨) نقل نفيس كما يلي: "الفضل بن عبدالله الحميري روى عن إمامنا قال سألت أحمد بن حنبل عن رجال خراسان فقال أما إسحاق بن راهوية فلم نر مثله، وأما الحسين بن عيسي البسطامي فثقة، وأما إسهاعيل بن سعيد الشالنجي ففقيه عالم...".
  - (٤) ثقة شهير، سبقت ترجمته في الأثر الثاني والعشرين، مواضِع.
  - (٥) هو ابن أرطاة، سبقت ذكره في مواضِع، وترجمته مبسوطة في الأثر العاشر.
    - (٦) سنن الدارقطني (٣/ ١٣٤ برقم١٦٤).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه من طريقه البيهقي في سننه الكبير ().

#### طريق أخرى:

مخرّجه في المدونة الكبرى () عن ابن وهب، عن يحيى بن أبي أنيسة ()، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيّب، عن عُمر الله نحوه.

وخرجها البيهقي من طريق نوح بن درّاج ()، عن عُبيد الله بن عُمر،

- (١) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٣٧ برقم ١٥٧٣٤).
  - (۲) المدونة الكرى (۱٦/ ٣٦٩–٣٦٩).
- (٣) ت يحيى بن أبي أُنيْسَة، أبو زيد الجُزَري، ضعيف، مات سنة ١٤٦. التقريب (٨٥٥٧). كذا قال، وهو دون الضّعيف، قال ابن معين في رواية الدوري (٤/ ٢٦٥ برقم ٢٩٢٩): "ليس بشيء". وفي ضعفاء البخاري الصغير (٣٩٣) وتاريخه الكبير (٨/ ٢٦٢ برقم ٢٩٢٩): "ليس بذاك". وفي تاريخه الأوسط (٢/ ١٦١ برقم ٢١٥١): "لا يُتابع في حديثه". وفي أحوال الرجال (٣١٨) قال الجوزجاني: "غير ثِقة"، ونقل عن أحمد أنه كان يذكره بالذم، وأن أخاه زيدا كان سيء الرأي فيه، ويرميه بالكذب. وقال يعقوب في المعرفة والتاريخ (٣/ ١٥٠): "متروك الحديث". وكذا قال النسائي في ضعفاء (٣٣٦)، وفي ضعفاء العقيلي (٤/ ٣٩٢) عن أحمد قال: "ليس هو ممن يكتب حديثه قيل له لم يا أبا عبدالله قال حديثه يدلك عليه"، وفيه عن زيد أنه قال: "لا تكتبوا عن أخي فإنه يكذب". فالحاصل أنه ضعيف جدا.
- (3) فق نوح بن دراج النخعي مولاهم، أبو محمد الكوفي القاضي، متروك وقد كذّبه ابن معين، مات سنة 11/1. التقريب (٧٢٠٥). قال ابن معين في رواية الدوري (٣/ ٣٦٢ برقم ١٧٦٤): "كذّاب خبيث، قضي سنتين وهو أعمى". وفي موضِع (٤/ ٢٩ برقم ٢٩٧٨) قال: "يكن يدري ما الحديث ولا يحسن شيئا كان عنده حديث غريب عن ابن شبرمة عن الشعبي...ولم يكن ثقة... وكان يقضي وهو أعمى ثلاث سنين وكان لا يخبر الناس أنه أعمى من خبثه". وفي أحوال الرجال (١٨٦٩) قال الجوزجاني: "ضعيف الحديث، وكان له فقه". ونقل أنه ردّ حُكم لابن شبرمة؛ فرجع إلى قوله. ونقل ابن أبي حاتم ضعيف الحديث، وكان له فقه". ونقل أنه ردّ حُكم لابن شبرمة؛ فرجع إلى قوله. ونقل ابن أبي حاتم (٨/ ٤٨٤ برقم ٢٢١٣) عن أبيه قال: "ليس بالقوي، وليس أرى حديثه في أيدي الناس؛ فيُعتبر بحديثه.

عن ابن شهاب الزهري، به نحو ().

### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

أما طريق الدارقطني ففيها حجّاج بن أرطاة ضعيف، كثير الإرسال، وروايته عن عمرو بن شعيب مُتكلّم فيها كما سبق في مواضِع.

وأما الطريق الأخرى فتفرد بها متروكان كِلاهما كُذِّبَ، فلا تَزِنُ شيئاً.

وقد جوّد هذه الرواية ابن أبي شيبة، فخرّجها في مصنّفه ()، من طريق صِحاح عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وقتادة، كلاهما عن سعيد بن المسيّب قوله هو، وهو الصواب ولاشك.

لكن الطريق الأولى قابلة لتقوي، معتضدة بها قبلها فيها أرجو، فيكون حسنا بمجموع الطريقين، والله تعالى أعلم.

<sup>=</sup> بأس". وقال أو نُعيم الأصبهاني في الضعفاء (٢٤٨): "حدّث عن الثقات بالمناكير، لاشيء".

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٣٧ برقم ١٥٧٣).

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٩٧ برقمي: ٢٧٦٤٧، و٢٧٦٥).

رُوى البيهقي بإسناده () إلى بحر بن نصر () ثنا ابن وهب () حدثني يحيى بن أيوب () عن جعفر بن ربيعة () أن سليمان المُزَني () حدَّثه، أنه استفتى عبدالله بن أيوب () عن جعفر بن ربيعة () أن سليمان المُزَني () عبدالله عنهما – عن رَجُلٍ نَوَطَ () عبدا له فمات، ولم يُرِدْ قَتْلَه. فقال له ابن عباس: ( لِيُعْتِقْ رُقَبَةً، أو لِيَصُمُ شَهُرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) ().

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

لم أجده إلا عند البيهقي.

### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

إسناده صحيح.



- (۱) ما حذف من الإسناد بينها هم (أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم)، وهذا الإسناد إلى بحر بن نصر عن ابن وهب أو غيره من المصريين أصحاب الشافعي وغيرهم يروي به البيهقي كل مروياته، لذا فإني أسقطه اختصاراً ورغبة في عدم التكرار، ولشهرته هو وواسطته إلى أبي داود صاحب السنن، والدارقطني.
  - (٢) بحر بن نصر بن سابق الخولاني مولاهم، ثقة سبقت ترجمته في الأثر السادس.
  - (٣) عبدالله بن وهب المصري، الإمام الثقة، سبقت ترجمته في الأثر السادس أيضاً.
- (٤) خت دت يحيى بن أيوب بن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي الكوفي، لا بأس به، من السابعة. التقريب (٧٥١٠).
- (٥) ع جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي، أبو شرحبيل المصري، ثقة، مات سنة ١٣٦. التقريب(٩٣٨).
  - (٦) س سليهان بن سنان المزني المدني، نزيل مصر، ثقة، من الثالثة. التقريب (٢٥٧٠).
- (٧) قال ابن فارس في مقاييس اللغة (٥/ ٣٧٠): " النون والواو والطاء أصل صحيح يـدل عـلى تعليـق شيء بشيء، ونُطته به، علّقته به، والنّوط ما يُتعلق به...". والأقرب أن المراد أنه عاقب مملوكـه بتعليـق أدى بـه إلى الهلاك.
  - (٨) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٣٧ برقم١٥٧٣٣).

(١٩٧) جاء في المُدوّنة الكُبرى، عَنْ عبدالله بن وَهْب، عن جرير بن حازم ، عن الحسن ابن عُمارة ، عن على بن أبى طالب الله مثله.

وعن ابن لَه يُعَةَ ()، عن بكير بن الأشَجِّ ()، عن عمر بن عبدالعزيز، عن علي بن أبي طالب شه مثله.

[ يعني الأثر عن ابن شهاب الزُّهري أنه قال: (سمعتُ رجالاً مِن أهل العِلم يقولون: يُقَامُ [مَقامَ] سِلْعةٍ مِن السِّلَعِ، ثم عَقْلُه في ثمنه يوم يُصَابُ إن قُتِلَ أو جُرِحَ). وبعضهم يزيد على بعض في الحديث ] ().

### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثْرِ:</u>

لم أجده إلا في المُدوّنة مِن هذين الوجهين، وقد سبق معناه عن علي السانيد منها الصحيح، ومنها المتقوي به.

### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

الحسن بن عُمارة متروك مُتَّهم، حديثه ساقط، لا يقوي ولا يتقوى، فهذا الطريق وعدمه سواء.

- (۱) جرير بن حازم بن زيد الأزدي البصري، ثقة قد يَهِم، وفي حديثه عن قتادة ضعف، ترجمته في الأثر (١١٤).
- (٢) الحسن بن عمارة البجلي مولاهم، أبو محمد الكوفي، متروك، وقد اتهمه شعبة وأحمد وغيرهما، تأتي ترجمته في الأثر (٣٢٤).
- (٣) عبدالله بن لَه يعة بن عُقبة الحضرمي، الراجح أنه ضعيف في كل أحواله، ورواية ابن وهب عنه أقوى من غيرها، سبقت ترجمته في الأثر (٨٣).
  - (٤) بُكير بن عبدالله بن الأشجّ، ثقة، تأتي ترجمته في الأثر (١٠٨).
    - (٥) المدونة الكبرى (٢٦/ ٣٦٨).

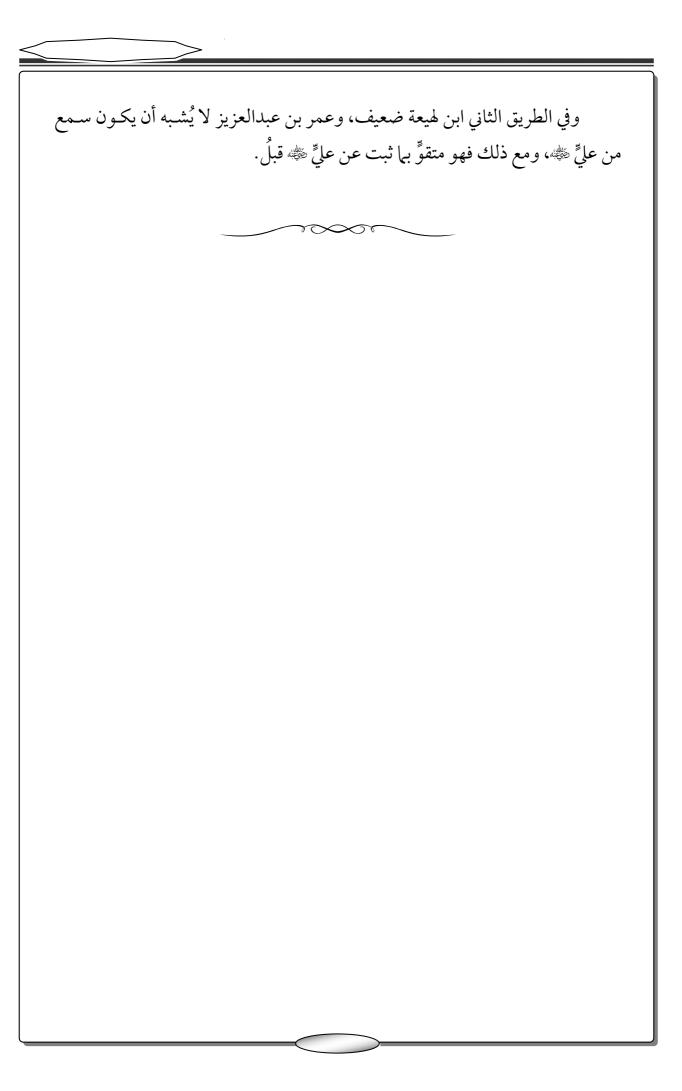

## 

- (۱) ت ق الحارِث بن نبهان الجَرْمي، أبو محمد البصري، متروك، من الثامنة، مات بعد ١٦٠. التقريب (١٠٥٨). كذا قال فيه، وقد وصفه بذلك أبو حاتم الرازي، والنسائي في موضِع، وعامة أهل العِلم بعد ذلك على أنه لا يُبلغ به هذا المبلغ من الضعف (يُتظر مثلاً: تهذيب الكهال ١٠٣١)، والأقرب أنه ضعيف من جهة ضعف حفظه، وأنه كها قال أحمد: " رجل صالح، لم يكن يعرف الحديث ولا يحفظه، منكر الحديث". ونحو ذلك قول ابن حبان وفي آخره: " فخرج حديثه عن حَدِّ الاحتجاج به". ولا شك في ذلك، لكنه فوق المتروك شديد الضعف فيها أرجو.
- (۲) ت ق محمد بن سعيد بن حسّان بن قيس الأسدي، الشامي المصلوب... قيل إنهم قلبوا اسمه على مئة وجهٍ ليَخفى، كذّبوه، وقال أحمد بن صالح: وضع أربعة آلاف حديث، وقال أحمد: قتله المنصور على الزندقة وصَلَبَه، من السادسة. التقريب (٩٤٤).
- (٣) في الأصل: (ابن بِشر) وهو تحريف، والصواب ما أثثبِتَ، وهو: ٤ عُبادة بن نُسيَ-الكِندي، أبو عُمر الشامي قاضي طبرية، ثقة فاضِل، مات سنة ١١٨. التقريب (٣١٧٧).
- (٤) خت ٤ عبدالرحمن بن غَنْم الأشعري، مُحتلف في صحبته، وذكره العِجلي في كبار ثِقات التابعين، مات سنة ١٨٠. التقريب (٤٠٠٤). وكذلك عَدّه ابن سعد في التابعين بقوله في الطبقات الكبرى (٧/ ٤٤١): "عبدالرحمن بن غنم بن سعد الأشعري وكان ثقة إن شاء الله بعثه عمر بن الخطاب إلى الشام يفقه الناس وكان قد لقي معاذ بن جبل وروى عنه وأبوه غنم بن سعد ممن قدم مع أبي موسى الأشعري من الأشعريين على رسول الله وصحب رسول الله وقتل في بعض المغازي". وفي التاريخ الأوسط للبخاري (١/ ١٩٠ برقم ٩٩٨): "قال أبو مسهر: عبدالرحمن بن غنم هو الأشعري أدرك النبي هي ". وفي التاريخ الكبير (٥/ ١٩٧٤): "قال محمد بن عبيد: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عبدالرحمن بن الحارث، حدثت عن عبدالرحمن بن ضباب الأشعري، عن عبدالرحمن بن غنم الأشعري ولتعديل (٥/ ٢٧٤) عن أبيه قال: "شامي جاهلي، ليست له صحبة، روى عن عمر بن الخطاب ومعاذ والتعديل (٥/ ٢٧٤) عن أبيه قال: "شامي جاهلي، ليست له صحبة، روى عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وأبي مالك الأشعري". وأرى أن ابن عبدالبر قد أحسن الترجيح إذ قال في الاستبعاب بن جبل وأبي مالك الأشعري". وأرى أن ابن عبدالبر قد أحسن الترجيح إذ قال في الاستبعاب ولم يفد عليه ولازم معاذ بن جبل منذ بعثه رسول الله إلى اليمن إلى أن مات في خلافة عمر يعرف ولم يفد عليه ولم يده ولم يفد عليه ولم ين حمر بن الخطاب وكان من أفقه أهل الشام وهو الذي فقًه عامة عمر عمر بن الخطاب وكان من أفقه أهل الشام وهو الذي فقًه عامة

قَالَ: قلت المعاذ بن جبل الله: إنَّهُم كانوا يقولون: لا تجاوز دِيَةَ الحُرِّ. فقال: (سبحان الله! إنْ قُتِلَ فَرَسُه كانت قِيْمَتُه، إنَّمَا غُلامُه مَالٌ، فَهُوَ قِيْمَتُه ) ().

## <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند في المُدوَّنة.

### الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

محمد بن سعيد الشامي المصلوب، كذّاب مشهور، فالأثر موضوع.

التابعين بالشام وكانت له جلالة وقدر".

<sup>(</sup>۱) المدونة الكبرى (۱٦/ ٣٦٨)، وقد ذُكر السند هنا وأشار إلى متنه، ثم عُلّقه إلى ابن غنم في الصفحة الموالية.

(١٩٩) جاء في المُدوّنة الكُبرى، عَنْ عبدالله بن وَهْبِ، عن إسماعيل بن عياش (، عن على الله عن عبدالله عن عبدالله عن إلى الله على ابن أبي طالب الله قال: ( قِيْمَتُه بَالِغَةُ مَا بَلَغَتْ، إِنَّما هو مَالٌ، وإن بلغ ثلاثين ألفاً ) ().

## الأثرية الأثر:

لم أجده إلا في هذا الموضع من المُدوّنة.

### الحُكْمُ عَلَى الأَثَر:

إسهاعيل بن عيّاش فيه ضعف خاصة عن غير أهل بلده، وروايته عن عليّ الله منقطعة بطبقات من الرواة، وهو إعضال ظاهِر - عند مَن يقول به -، ولعلّ في إسناده سقطاً. ومهما يكن من شيء فإن الحُكم ثابِت عن عليِّ من غير هذا الوجه.



- (١) إسماعيل بن عيّاش بن سُلَيْم العنسي،صدوق عن الشاميين، مُخلّط في غيرهم، وسبقت ترجمته في الأثـر الثامن.
  - (۲) المدونة الكبرى (۱٦/ ٣٦٩).

# ٥٦ [٦٨] مَنْ قَالَ لا يَبْلُغُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ

(٢٠٠) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ دَاوُد ()، عَنْ الشَّعْبِيِّ، ( أَنَّ سَعِيدَ بُنَ الْعَاصِ () جَعَلَ دِيَةَ عَبْدٍ قُتِلَ خَطَأً أَرْبَعَةَ آلافٍ، وَكَانَ ثَمَنُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وُقَالَ: أَكْرُهُ أَنْ أَجْعَلَ دِيَتَهُ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ) ().

### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

## 🖒 الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

هذا أثرٌ إسناده صحيح، وفي صُحبة سعيد بن العاص خلاف، ولعل الأقرب أن له

- (۱) خت م ٤ داود بن أبي هِند القُشَيري مولاهم، أبو بكر أو أبو محمد البصري، ثقة متقن كان يَهِم بأُخَرة، مات سنة ١٤٠، وقيل قبلها. التقريب (١٨٢٦). اسم أبي هند دينار كها في طبقات ابن سعد (٧/ ٢٥٥)، ووثقه ثَمَّ وفيه: "كان ثقة كثير الحديث". وكذا سهاه ابن معين في رواية الدوري (٤/ ٩٩ برقم ٣٣٥٢)، ووثقه ثَمَّ (٢١١ برقم ٢٠٠٤)، وفي رواية عثمان الدارمي (٢١١).
- (۲) بخ م مدس فق سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي، قتل أبوه ببدر، وكان لسعيد عند موت النبي شي تسع سنين، وذُكِر في الصحابة، وولي إمرة الكوفة لعثمان، وإمرة المدينة لمعاوية، مات سنة ٥٨ وقيل غير ذلك. التقريب (٢٣٣٧). لم يذكر كنيته، ويُكنى بعثمان، وظاهر تصرّف ابن حبان في الثقات (٤/ ٢٧٦ برقم ٢٨٨) ومشاهير الأمصار (٤٤٦) أنه تابعي. وجزم ابن منجويه في رجال مسلم (١/ ٢٣٩ برقم ١٥٠) بأنه صحابي. وفي الاستيعاب (١/ ٢٢١ برقم ٩٨٧): "وكان سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص هذا أحد أشراف قريش، عن جمع السخاء والفصاحة، وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان في. استعمله عثمان على الكوفة وغزا بالناس طبرستان فافتتحها، ويقال إنه افتتح أيضا جرجان في زمن عثمان سنة تسع وعشرين أو سنة ثلاثين..."، وفي تتمته تعرّض لبعض ما أخِذ عليه آن ولايته. ويُنظر: الإصابة (٣/ ١٠٧ برقم ٢٣٧).
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٩٨ برقم ٢٧٦٥).

رؤية على أكثر تقدير، فلم يرو عنه شيء عن النبي إلا عند أبي داود في "المراسيل" فهو عنده تابعي، بل كان من الرواة عن الصحابة ، وكان عمره عند الوفاة النبوية تسع سنين، والغالب أنه في مكة، ولعل له رؤية وهو صغير عام الفتح أو بعد ذلك في حجة الوداع، كما أنه وَلِيَ، فأحسن، وانتُقِدت عليه أمور، وعزله عثمان مرّتين، والله تعالى أعلم.



# ٥٧- [٧٠] فِي سِنِّ الْعَبْدِ وَجِرَاحِهِ

(٢٠١) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ( )، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة ( )، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة ( )، عَنْ حَجَّاجٍ ( )، عَنْ حُصَيْنٍ الْحَارِثِيِّ ( )، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الْحَارِثِ ( )، عَنْ عَلِيٍّ هُ قَالَ: (تَجْرِي جَرَاحَاتُ الْأَحْرَارِ) ( ).

### <u>۞ تَغْرِيحُ الأَثْرِ؛</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة، وقد ذكره البيهقي معلقا عن عليّ السيعة

- (۱) ع يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي، أبو زكريا، مولى بني أمية، ثقة حافظ فاضِل، مات سنة ٢٠٣. التقريب (١٥ عيم بن العِجلى (١٥٦٩): "كوفي ثقة، وكان جامعا للعِلم، عاقِلا ثَبْتاً في الحديث".
- (٢) خت م ٤ حمَّاد بن سَلَمة بن دينار مولى بني تميم، وقيل مولى قريش، أبو سلمة البصري، و هو ابن أخت حميد الطويل. وفاته سنة ١٦٧. جاء في الكامل لابن عدي (٣/ ٣٥ برقم ٤٣١) قول عبدالرحمن بن مهدي: "حمَّاد بن سلمة صحيح السماع، حسن اللّقي، أدرك النَّاس، لم يُتَّهم بلون من الألوان، ولم يلتبس بشيء، أحسن مَلكة نَفْسِه، ولسانه لم يُطلقه على أحدٍ، و لا ذكر خَلْقاً بسوء، فسَلِم حتى مات". ولا يحتمل المقام ذكر عاطر ثناء الأئمة عليه فهذا أمر يطول. وهو أثبت الناس في ثابت البُناني. قال ذلك غير واحد من الأكابر، منهم: أحمد، وابن معين، وابن المديني، والدارقطني، وكذا قدَّمه أحمد وغيره في خالـه حميد الطويل. ووثَقه خلق لا يحصون من أقرانه فمَن بعدهم، وهو من أئمة السنة المشاهير، حتى قال أحمد، وابن معين، وابن المديني، وغيرهم: "من وقع فيه فاتهمه على الإسلام". يُنظر: طبقات ابن سعد وابن معين، وابن المديني، وغيرهم: "من وقع فيه فاتهمه على الإسلام". يُنظر: طبقات ابن سعد (٩/ ٥٣)، والتاريخ الكبير (٣/ ٢٢)، والجرح والتعديل (٣/ ١٤٠ برقم ٢٢٣)، وعلـل الـدارقطني (غطوط ٤/ ق ٢٢)، وسؤالات السلمي (٢٧٧)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٢٠٠).
  - (٣) هو ابن أرطاة، ضعيف سبقت مِراراً، أولها في الأثر العاشِر.
- (٤) هو ابن عبدالرحمن الحارثي، سبقت ترجمته في الأثر رقم مئة، وهو ضعيف، قال أحمد: " أحاديثه مناكير ".
  - (٥) هو ابن عبدالله الأعور، ضعيف جدا، متهمن سبقت ترجمته في الأثر رقم مئة.
    - (٦) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٠١ برقم ٢٧٦٧).

المجهول ().

## الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

الأثر ضعيف بهذا الإسناد. فيه حُصين بن عبدالرحمن الحارثي وهو ضعيف، والحارث الأعور ضعيف جداً مُتهم، وحجّاج بن أرطاة ضعيف كما سبق.

(١) معرفة السنن والآثار (٦/ ١٦٢).

## ٥٨ [٧٢] الْعَبْدُ يَجْرَحُ الْعَبْدَ

(٢٠٢) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللهَ الْمَمْلُوكُ مَنْ الْمَمْلُوكِ مَنْ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَ ذَلِكَ ) ().

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

رواه عن ابن جريج عبدالرزاق في مُصنَّفِه ()، وابن أبي شيبة في مُصنَّفِه، عن محمد بن بكر البُرساني، كلاهما (عبدالرزاق والبرساني) عن ابن جريج، به، واللفظ لابن أبي شيبة، ولفظ عبدالرزاق مِثله، إلا إنه زاد في آخره: (فَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى المَعْقُولِ فَقِيمَةُ المَعْقُولِ عَلَى أَهْلِ الْقَاتِلِ أَوِ الجُارِح).

ومِن طريقهم خرّجه البيهقي في مواضِع ().

## 🖒 الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

لا يُخشى إلا من تدليس ابن جريج، وإلا فكلهم ثِقات على ما سبق، وأرجو أنه صحيح لأن ابن جريج معروف براوية آثار من كتاب عمر بن عبدالعزيز من طريق ابنه، وقد صرّح بالسماع منه في عدد منها، بعضها سبق، وبعضها يلحق في آثارِ بعدُ.



- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۱۰۳ برقم ۲۷٦۸۹).
  - (۲) مصنف عبدالرزاق (۱/۱۷ برقم۱۸۱۶).
- (٣) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٣٨ برقم ١٥٧٤)، وفي سننه الصغرى (ط. الأعظمي ٧/ ٣٧ برقم ٣٠٠٢)، وعّقه عن عُمر في معرفة السنن والآثار (٦/ ١٦٢).

(٢٠٣) عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، عَنْ الْحَكَمِ ( )، عَنْ الْحَكَمِ ( ) عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ، عَنْ الْحَكَمِ الْعَبْدِ فِي جِرَاحَةِ عَمْدٍ وَلا خَطَأٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ ( أَنَّ الْعَبْدَ لا يُقَادُ مِنْ الْعَبْدِ فِي جِرَاحَةِ عَمْدٍ وَلا خَطَأٍ الا فِي قَتْلِ عَمْدٍ ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الأثر خرّجه علي بن الجعد في مسنده ()، وابن أبي شيبة في مصنفه ()، عن يحيى بن آدم، والطحاوي في شرح المشكِل () من طريق عبدالرحمن بن زياد، ثلاثتهم (ابن الجعد ويحيى وابن زياد) عن زهير بن معاوية به، واللفظ لابن أبي شيبة. وعند ابن الجعد والطحاوي زيادة: ( فإن كان جراح عمدا وخطأ فعلى المجروح في قدر ثمنه على أهل الجارح فإن كان عقل يبلغ ثمن الجارح خير سيد الجارح فإن شاء الله فدى عبده وإن شاء

- (۱) ع زهير بن معاوية بن حُديج، أبو خيثمة الجُعفي، الكوفي نزيل الجزيرة، ثِقة ثَبْتٌ، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأَخرة، مات سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع وسبعين ومئة، وكان مولده سنة مئة. التقريب (٢٠٦٢). وذكر ابن سعد في طبقاته (٦/ ٣٧٦) عن سعيد بن منصور أنه كان يثني عليه خيرا، ويأمر بالكتاب عنه، وقال ابن سعد فيه: "كان ثقة مأمونا كثير الحديث". وفي الجرح والتعديل (٣/ ٨٨٥ برقم ١٢٧٢) قال معاذ بن معاذ: "لا والله ما كان سفيان الثوري بأثبت عندي من زهير، وإذا سمعت الحديث من زهير ما أبالي أن لا اسمعه من سفيان".
- (۲) دس الحسن بن الحر بن الحكم الجعفي أو النخعي، أبو محمد الكوفي نزيل دمشق، ثقة فاضل، مات سنة ۱۳۳۳ التقريب (۱۲۲٤). ينسبه محمد بن عجلان إلى جده فيشتبه بآخر نخعي. يُنظر: مشتبه أسامي المحدثين لأبي الفضل الهروي (۱۲۷). قال ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار (۱۳۰۲): "من متقني الكوفيين، ولا يصح له عن أبي الطفيل ولا عن غيره من الصحابة سماع".
  - (٣) الحَكَم بن عُتيبة ثِقة فقيه مشهور، وربها دلّس، سبقت ترجمته في الأثر الثالث والثلاثين.
    - (٤) مسند ابن الجعد ص (٣٩٤ برقم ٢٦٩٠).
    - (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٠٣ برقم ٢٧٦٩٠).
      - (٦) شرح مشكل الآثار (١٥/ ١٢٥–١٢٦).

سلمة برمته ). وذكره البغوي في شرح السُنّة () معلقا عن الحكم بلفظ ابن أبي شيبة.

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

هذا الأثر إسناده صحيح، ولا يُشكل عليه إلا الإرسال بين الشعبي وإبراهيم وبين ابن مسعود في الكن قد سبق () أنّ روايات الشعبي عنه مُحتَمَلَة، فأما ما يرويه إبراهيم النَّخَعي عنه فله حُكم الاتصال عند طائفة من أهل العِلم، وهو التحقيق كما سبق مفصّلا ().

ولذا قال الطحاوي بعد تخريجه: "قال قائل فإبراهيم والشعبي لم يلقيا عبدالله. كان جوابنا له في ذلك أن إبراهيم قد رُوِّينا عنه - فيها تقدم من كتابنا هذا - أنه قال للأعمش - لما قال له إذا حدثتني فأسنِد - فقال له: إذا قلت: قال عبدالله؛ فلم أقل ذلك حتى حدثنيه جماعة عنه. وإذا قلت: حدثني فلان عن عبدالله فهو الذي حدثني. فأخبر إبراهيم بذلك بأن ما لا يذكر فيه من بينه وبين عبدالله أقوى مما يذكره عن رجل بعينه عن عبدالله والله أعلم "().

<sup>(</sup>۱) شرح السُّنة للبغوي (۱۰/ ۱۷۹).

<sup>(</sup>٢) في الأثر الرابع، والحادي والثلاثين.

<sup>(</sup>٣) في الأثرين العاشر، والثاني عشر.

<sup>(</sup>٤) شرح مشكل الآثار (١٢٦/١٥).

# ٥٩ - [٧٧] بِابُ الَّذِي يُصِيبُ الْجَنِينَ يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟

(٢٠٤) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ( أَنَّ امْرَأَةً مَسَحَتْ بَطْنَ امْرَأَةٍ فَأَسْقَطَتْ فَأَمَرَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ تُعْتِقَ ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه عبدالرزاق في مصنفه () ومن طريقه ابن حزم في المحلى () -، وابن أبي شيبة في مصنفه ()، عن ابن عيينة ووكيع، ثلاثتهم (عبدالرزاق وابن عيينة ووكيع)، عن عُمر بن ذَرِّ به، مِثله.

وذكره الطحاوي في مختصر الاختلاف ().

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

قال إسحاق بن منصور في سؤاله لأحمد: "قُلْتُ: امرأةٌ مسحت بطن امرأة فأسقطت فرفع ذَلِك إلى عمر في فأمرها أن تعتقَ غرّةً؟ قَالَ: نعم. قَالَ إسحاقُ:

- (۱) خدت س فق عمر بن ذر بن عبدالله بن زرارة الهَمْداني المرهبي، أبو ذر الكوفي، ثقة رمي بالإرجاء، مات ١٥٣ وقيل غير ذلك. التقريب (٤٨٩٣). قال ابن سعد في طبقاته (٦/ ٣٦٢): "وكان مرجيا، فهات؛ فلم يشهده سفيان الثوري ولا الحسن بن صالح. وكان ثقة إن شاء الله كثير الحديث". وفي الجرح والتعديل (٦/ ١٠٧ برقم ٥٦٥) عن يحيى بن سعيد القطّان قال عنه: " ثقة في الحديث. ليس ينبغي أن يُترك حديثه. الرأى أخطأ فيه".
- (٢) مجاهِد بن جبر المكي، الثقة الإمام المشهور، سبقت ترجمته في الأثر السابع عشر، وسبق ثَمَّ أن روايت عن عُمر عُمر سلة جزماً.
  - (٣) مصنف عبدالرزاق (١٠/ ٦٣ برقم ١٨٣٦٢).
    - (٤) المحلى بالآثار (١١/ ٢٩).
  - (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١١٠ برقم ٢٧٧٢).
    - (٦) مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٣٩٣).

كَمَا قَالَ" <sup>( )</sup>.

لا يلزم من قولها تصحيح الأثر، بل المجزوم به أنها يقولان بها دَلَّ عليه، ولا يُشكل على تصحيحه إلا الإرسال، فإن مجاهِداً لا يثبتُ سهاعه من عُمر هم، بل لا يمكن – وسبق تفصيل ذلك () – لأن مولد مجاهد لسنتين من بقيتا من خلافة عُمر هم، ولذا عَجِبَ شُعبة ممن زعم أن مجاهدا يقول: "سمعتُ عُمر".

ولكن قد الحُكم مرفوعاً في الصحيحين وغيرهما ()، وفي بعض طرقه بيان أنَّ عُمرَ الله المرفوع ...، فهذا يعضد ما المناس، فأخبر بقصة الهُذليتين، فكبِّر ورجع إلى المرفوع ...، فهذا يعضد ما يرويه مجاهد عنه هنا، فيثبتُ عن عُمر ....



- (١) مسائل إسحاق الكوسج للإمامين أحمد وإسحاق (٢/ ٢٨٧).
  - (٢) في الأثر السابع عشر.
- (٣) خرّجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة في الطب، باب الكِهانة (برقم ٥٧٥٨) ومواضِع، وخرّجه من مسند المغيرة في، وفيه قِصة مشاورة عُمر في مختصرة في الاعتصام، باب ما جاء في اجتهاد القضاء بها أنزل الله (برقم ٧٣١٧)، وخرّجه من حديثهما مسلم في صحيحه في القسامة، باب دية الجنين (برقم ١٦٨١). تفصيل طرقه وألفاظه في البدر المنير (٨/ ٤٧٢).

# ٦٠ [٧٨] فِي قِيمَةِ الْغُرَّةِ (١) مَا هِيَ؟

(٢٠٥) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ( )، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ( )، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ فَوَّمَ الْغُرَّةَ خَمْسِينَ دِينَارًا ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة في مصنفه، ومن طريقه خرّجه البيهقي ().

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَّر:</u>

حكم البيهقي عليه بعد روايته بأن إسناده منقطع ()، وفي موضِع قال: "وفي إسناده انقطاع وضعف "().

وقال ابن حزم: "تقويم الغُرّة بخمسين دينارا أو بالدراهم خطأ، لا يجوز لأنه لم يوجبه قرآن، ولا سُنّة، ولا إجماع، ولا صَحّ عن صاحبِ "().

- (۱) الغُرَّة: عَبْدٌ أو اَمَةٌ كما في تهذيب اللغة (۸/ ۱۰) عن أبي عُبيد، وزاد الترمذي في جامعه (بعد الحديث رقم (۱) الغُرِّة: عَبْدٌ أو اَمَةٌ كما في تهذيب اللغة عريب ما في الصحيحين لأبي عبدالله الحُميدي ص (٤٢٣).
- (٢) إسماعيل بن عيّاش بن سُلَيْم العنسي أبو عُتبة الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده مُخلِّط في غيرهم، سبقت ترجمته تفصيلا في الأثر الثامن.
- (٣) زيد بن أسلم العَدوي مولى عُمر المدني، ثقة إلا أنه كان يُرسِل، سبقت ترجمته في الأثر السادس والسبعين.
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١١٠ برقم ٢٧٧٣).
  - (٥) سنن البيهقي الكبير (٨/ ١١٦ برقم ١٦٢٠)، وذكره في معرفة السنن والآثار (٦/ ٢٥٣).
    - (٦) سنن البيهقي الكبير الموضع السابق.
    - (V) معرفة السنن والآثار الموضع السابق أيضاً.
      - (٨) المحلى بالآثار (١١/٣٦).

وقال ابن دِحية: "وكذلك زيد بن أسلم لم يسمع من عمر بن الخطاب حرفا، وإنها ديروي عن ولده عبدالله على اختلاف فيه، والصحيح أنه سمع منه، وعن أبيه أسلم عن عمر بن الخطاب "().

والأمركما قالوا ولا شك، فزيد بن أسلم ليس بابة عُمر السلم أصلاً، ثم إن رواية إسماعيل بن عيّاش عن غير الشاميين ضعيفة، وروايته هنا عن مدني، فهذا سبب آخر يضعف الأثر.

(١) أداء ما وجب من بيان الوضاعين في رجب ص(١٨٧).

# ٦١- [٧٩] الْغُرَّةُ عَلَى مَنْ هِيَ؟

(٢٠٦) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ البْنِ الْسُحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ قُسَيْطٍ ( جَعَلَ الْغُرَّةَ عَلَى أَهْلِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ قُسَيْطٍ ( جَعَلَ الْغُرَّةَ عَلَى أَهْلِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ ﴿ جَعَلَ الْغُرَّةَ عَلَى أَهْلِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ ﴿ وَعَلَ الْغُرَّةَ عَلَى أَهْلِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ ﴿ وَعَلَ الْغُرَّةَ عَلَى أَهْلِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمْرَ ﴿ وَعَلَ الْغُرَائِضَ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ ﴾ ( أ ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

الأثر في إسناده محمد بن إسحاق، وهو ضعيف في غير المغازي كما تقدم، وحتى على فرض أنه صدوق، فإنه قد عنعن هنا، وهو – عند الحافظ ابن حجر – من المرتبة الرابعة وهم " مَن اتُفِقَ على أنه لا يُحتجّ بشيء من حديثهم إلا بما صرّحوا فيه بالسماع، لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل ".

ولا يُلتفت إلى يُذكر مِن إرسال سعيد بن المسيّب عن عُمر الله فقد سبق تفصيل المسألة، وترجيح أن له حُكم الاتصال ().



- (۱) تصحّفت في كل النُسخ المطبوعة إلى أبي إسحاق، ولعل المخطوط كذلك، والصواب ما اثْبِتَ، فلا مدخل لأبي إسحاق السبيعي، ولا الشيباني في مشيخة عبدالأعلى، ولا في أصحاب يزيد لا اتصالا ولا إرسالا، في حين أن ابن إسحاق مكثر عن يزيد، وكذا عبدالأعلى عن ابن إسحاق. وابن إسحاق سبقت ترجمته تفصيلا في الأثر الثالث والسبعين، والراجح أنه ضعيف في غير المغازي، صدوق فيها، وله فيها غرائب كما قال الذهبي وغيره.
- (٢) يزيد بن عبدالله بن قُسَيط بن أسامة الليثي، أبو عبدالله المدني الأعرج، ثِقة، سبقت ترجمته في الأثر الرابع والثلاثين، ولا يثبت أن مالكا غمزه.
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١١١ برقم ٢٧٧٧٣).
    - (٤) في الأثر السابع والثمانين.

## ٦٢ [٨٠] مَنْ قَالَ لا يُقَادُ مِنْ جَائِفَةٍ وَلا مَأْمُومَةٍ وَلا مُنْقِّلَةٍ

(٢٠٧) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ( )، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ ( )، عَنْ الْحَكَمِ ( أَبَيْ الْحَكَمِ الْجَائِفَةِ وَالْمَأْمُومَةِ وَالْمَأْمُومَةِ وَلَا الْمُنَقِّلَةِ قِصَاصٌ ) ( ).

- (١) إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسم الشهير بابن عُليَّة، ثقة ثَبت، سبقت ترجمته في الأثر الثاني والعشرين بعد المئة.
- (٢) خ ٤ علي بن الحكم البُنَاني، أبو الحَكَم البصري، ثقة ضعّفه الأزدي بلا حُجة، مات سنة ١٣١. التقريب (٢) خ ٤ علي بن الحكم البُنَاني، أبو الحَكَم البصري، ثقة ضعّفه الأزدي بلا حُجة، مات سنة ١٣١. التقريب (٤٧٢٢). وثقه ابن سعد (٧/ ٢٥٦)، وأبو داود كها في سؤالات الآجري (١/ ٥٢٥ برقم٥٠٠)، وقال العجلي (١٨١٤): "بصري لا بأس به". وكذلك قال أحمد وأبو حاتم كها في الجرح والتعديل (٦/ ١٨١ برقم٩٩٣). ولا عبرة بتليين الأزدي له، فإنه له مجازفات مع ضعفه في نفسه، ولم أر مَن تكلّم في حفظه غير ابن حبان، فإنه وإن كان قد ذكره في الثقات (٧/ ٢٠٥ برقم ٩٦٩٣) إلا أنه في مشاهير العلهاء غير ابن حبان، فإنه وإن كان قد ذكره وكان رديء الحفظ". والقول قول الجمهور، فهو ثقة.
- (٣) ما بين المركّنين ليس في النُسخ المطبوعة، ولم يتبيّن لي أحد يمكن أن يكون هـو الـراوي واسـمه إسـحاق، وأبو إسحاق السبيعي يروي عن الضحاك، وروايته عنه مبثوثة في دواوين الروية، لكـن رواية عـلي بـن الحكم عنه مُشكلة، خاصة وأن لعلي رواية عن الضحاك عند ابن ماجه في التفسير بلا واسـطة. والتـاريخ وواقع الحال يحتمل أن يروي علي بن الحكم عن أبي إسحاق، فإنه أسنّ منه بقليل، وأحسن إدراكاً. هذا ما ظهر، والله تعالى أعلم.
- (٤) ٤ الضحاك بن مُزاحم الهِلالي، أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني، وكان يكون بسمرقند وبَلْخ ونيسابور، صدوق كثير الإرسال، مات سنة ١٠٥ أو التي بعدها. وثقه أحمد، وابن معين من رواية ابن أبي خيثمة، وأبو زرعة الرازي. وضعّفه يحيى بن سعيد القطان، والأقرب أنه ليس بتابعي كها قال العِجلي (٤/٤٥٤)، وابن حبان في الثقات، ومال إلى ذلك ابن عدي. يُنظر ما يدل على ذلك في طبقات ابن سعد (٦/ ٢٠٣)، وتاريخ ابن معين برواية الدوري (٢/ ٢٧٣)، والمعرفة والتاريخ (٢/ ١٠٨). وعلى هذا فكل ما روى عن الصحابة مرسَل، ونصّ أبو زرعة الرازي على عليّ ، كها سيأتي في الحُكم على الأثر.
  - (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١١٢ برقم ٢٧٧٣٨).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

### المُكُم عَلى الأَثَرِ:

الضحاك بن مزاحم لم يثبت سماعه من أحد من الصحابة، وفيما يخص روايته هنا قال أبو زرعة الرازي: " الضحاك بن مُزاحِم عن على مُرسَلُ "().

والأقرب أن الأثر ضعيف بسبب هذا الإرسال البَيّن، ولا يُعرف الضحاك باختصاص بعلي الله قضائه وفقهِه، ولم يدرك أحدا من الصحابة الله كما مَرَّ.



- (۱) حدیث العبّاس خرّجه ابن ماجه في سُننه (۲/ ۸۸۸ برقم ۲۳۷)، وأبو یعلی في مسنده (۲/ ۸۸ برقم ۲۷۰، و ۲۰ برقم ۲۷۰)، وابن أبي عاصم في الدیات ص (۳۵)، وأبو بکر الشافعي في الغیلانیات (۳/ ۲۸۹ برقم ۲۸۹)، ومن طریقه المزي في تهذیب الکهال (ت. معاذ بن محمد ۲۸۱/ ۱۳۱–۱۳۲۱)، والبیهقي في سننه الکبیر (۸/ ۲۰ برقم ۱۵۸۸) من طرق عن رشدین بن سعد، عن معاویة بن صالح، عن معاذ بن محمد الأنصاري، عن ابن صُهْبان (ورُسِم بغیر هذا وهو مجهول، ولیس هو عقبة بن صُهبان البصري)، عن العبّاس من ورواه ابن أبي عاصم من طریق ابن لهیعة عن معاذ بن محمد به، نحوه. وقد ضعّفه البوصیري في مصباح الزجاجة (۳/ ۱۲۶ برقم ۲۹۳). وأما حدیث عَمرو بن معدي کرب فخرّجه ابن أبي عاصم في الموضع السابق، وقد اضطرب فیه ابن لهیعة، فتارة یوافق رشدین بن سعد بالإسناد السابق، وتارة یجعله من مسند عَمرو بن معدي کرب، و خرّجه إبراهیم الحربي في غریب الحدیث (۲/ ۳۹) فجعله رشدین، عن معاویة وابن لهیعة عن معاذ بن محمد عن العباس، هکذا عنده!
  - (٢) المراسيل لابن أبي حاتم ص(٩٦ برقم ٣٤٥).

(٢٠٨) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ أَقَالَ: ( رَأَيْتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ – رضي الله تعالى عنهما – أَقَادَ مِنْ مَأْمُومَةٍ، قَالَ فَرَأَيْتهمَا يَمْشِيَانِ مَأْمُومَيْن جَمِيعًا!) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر مروي من أربع طرق:

الطريق الأول: المُصدّر به عند ابن أبي شيبة.

الطريق الثاني: خرّجه عبدالرزاق في مصنفه ()، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد أن ابن الزبير أقاد من المأمومة.

الطريق الثالث: خرّجه عبدالرزاق في مصنفه أيضاً ()، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيقاد من المأمومة؟ قال: ما سمعنا أحداً أقاد منها قبل ابن الزبير.

الطريق الرابع: خرّجه إسحاق الحربي في غريب الحديث ()، ثنا عفان، ثنا عبدالواحد ثنا خالد الحذاء، عن عاصم بن المنذر (): رأيت ابن الزبير أقصَّ من آمة.

- (۱) ع عبدالله بن حفص بن عُمر بن سعد بن أبي وقّاص الزهري، أبو بكر المدني، مشهور بكنيته، ثِقة من الخامسة. التقريب (۳۲۹۵). وهو أشهر بأبي بكر بن حفص. وثّقه النسائي، والعجلي (۲۰۹٤)، وابن حبان (۵/ ۱۲ برقم ۳۵۸۸)، وقال ابن عبدالبر: "وكان من أهل العلم والثقة. أجمعوا على ذلك". يُنظر: تهذيب التهذيب (۵/ ۱۲۵).
  - (۲) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۱۱۳ برقم ۲۷۷۶٤).
    - (٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٥٥٩ برقم ١٨٠١٣).
      - (٤) السابق في ذات الموضع (برقم١٢٠١٢).
  - (٥) غريب الحديث لإسحاق بن إبراهيم الحربي (١/ ٣٩).
- (٦) دق عاصم بن المنذ بن الزبير بن العوّام الأسدي، المدني، صدوق، من الرابعة. التقريب (٣٠٩٦). فهو مدني أدرك خلافة عمه على متصل.

فكان صاحبها إذا سمع الرعد غشى عليه.

## <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:</u>

الأثر صحيح من الطريقين الثاني والثالث، حسن من الطريق الرابع، والأول متقوِّ بها.



(٢٠٩) رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِي، وعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، ورَبِيعَةُ بنُ أَبِي عَبْدِ الأَنْصَارِي، الله تعالى عنهما - أَقَادَ مِنْ مُنَقِّلَةٍ). زاد عمرو بن دينار: (فَأَعْجَبَ النَّاسُ، أَوْ جَعَلَ النَّاسَ يَعْجَبُونَ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر خرّجه الإمام مالك في الموطأ ()، عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، وابن أبي شيبة في مصنفه ()، من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وفي موضِع آخر منه ()، من طريق عَمرو بن دينار، ثلاثتهم به، باللفظ السابق، والزيادة في رواية عَمرو كها سبق.

### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:</u>

رواية عَمرو بن دينار عن ابن الزبير ممكنة متصلة، ولا يعرف بإرسال عنه، ولا تدليس، خاصة وهو يروي قضاء قضاه وهو في المدينة. ورواية ربيعة عن ابن الزبير دون واسطة مستبعدة فيها يظهر. و يحيى بن سعيد الأنصاري أبعدهم احتمالا لاتصال روايته، وكان ربها دلّس، وهو – عند ابن حجر – من المرتبة الأولى الذين لا يوصفون به إلا نادراً. فتبيّن أنّ طريق عمرو بن دينار محمولة على الاتصال صحيحة، ومها يكن من شيء، فإن هذه الطرق يقوي بعضها بعضاً في أدنى الأحوال، والله تعالى أعلم.



- (١) موطأ مالك رواية يحيى الليثي (٢/ ٨٥٩).
- (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١١٣ برقم ٢٧٧٤).
  - (٣) السابق (٩/ ١١٣ برقم ٢٧٧٤).

# ٦٣ [٨١] الْعِظَامُ ، مَنْ قَالَ لَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ

(٢١٠) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ: ( إِنَّا لَا نُقِيدُ مِنْ الْعِظَامِ) ().

## <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثْرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَّر:</u>

قال ابن حجر في الدِّراية: " وأخرجه ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف منقطع عن عمر قال: إنا لا نقيد من العظام "().

والقول قول الحافظ ابن حجر، فقد سبق في أول آثار الرِّسالة أن عطاء بن أبي رَباح عن عُمر عُمر مُرسَلٌ جَزْماً. يؤيد ذلك قول أبي زرعة الرازي: "عطاء بن أبي رباح عن أبي بكر الصديق مرسل، وعن عثمان مرسل" أ. كما أنّ البيهقي جزم بأن عطاء لم يسمع من عمر الله الله عنه ابن الملقن أنه لم يدركه، وهو الصواب، فإن عطاء ولد في آخر زمن عثمان أن فقد روى البخاري بسنده عن عطاء قال: "أذكر قتل عثمان عثمان الرسول وأنا أشتد مع الصبيان "().

- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۱۱۳ برقم ۲۷۷٤۷).
  - (٢) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ٢٦٩).
- (٣) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٥٥ برقم ٥٦٨).
- (٤) مختصر الخلافيات (٤/ ١٢٧)، ويُنظر: بيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي (٣/ ٧٦)، والمجموع (٧/ ٣٣٤)، والبدر المنير (٦/ ٣٨٥).
  - (٥) التاريخ الكبير (٦/ ٤٦٣ برقم ٢٩٩٩).



(۱) علل الترمذي الكبير بترتيب أبي طالب ص(٣٨٧ برقم ٤١)، وتعليقة ابن عبدالهادي على العلل ص(١٤).

(٢١١) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ( )، عَنْ ابْنِ عَبْ حَجَّاجٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ( )، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله تعالى عنهما – قَال: ( لَيْسَ فِي الْعِظَامِ قِصَاصٌ ) ( ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة، وقد ذكره محمد بن الحسن الشيباني بلاغا عن ابن عبّاس - رضي الله تعالى عنهما - في كتابه المبسوط بنحو هذا اللفظ ().

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

قال ابن حجر في الدِّراية: " وبإسناد ضعيف عن ابن عباس ليس في العظام قصاص "().

رواية ابن أبي مُليكة عن ابن عباس في الصحيحين وغيرهما، لكن الشأن في عنعنة حجّاج بن أرطاة عن ابن أبي مليكة، وهو لم يدركه جزماً. فإن وفاته سنة خمس وأربعين ومئة، وقد نصّ أهل العِلم () على أنه لا يصح له سماع ممن ليسوا من بلده كالزهري (ت:١٢٥)، وعمرو بن دينار (ت:١٢٦)، ومكحول (ت:بضع عشرة ومئة)، فعدم صحة سماعه من ابن أبي مُليكة المدني المتوفى سنة شبع عشرة ومئة أولى وأحرى. يُضاف إلى ذلك كثرة تدليس حجاج وإرساله، وضعفه في نفسه على ما بُسِط قبلُ في ترجمته.

وبناء على مجمل ما سبق، فإن الأثر - كقول ابن حجر - ضعيف لا يثبت.



- (١) عبدالله بن عُبيد الله بن عبدالله بن أبي مُلَيْكَة، ثِقة، سبقت ترجمته في الأثر السادس.
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١١٣ برقم ٢٧٧٤).
    - (٣) المبسوط للشيباني (٤/ ٩٨).
    - (٤) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ٢٦٩).
  - (٥) كما سبق في ترجمته في الأثر العاشر، ومواضع بعده.

# ٦٤ [ ٨٢] السَّائقُ وَالْقَائدُ مَا عَلَيْه؟

(٢١٢) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ ()، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَجَّاجٍ خَلْ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ ()، عَنْ عَلِيٍّ هَا: ( أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْقَائِدَ وَالسَّائِقَ وَالرَّاكِبَ ) ().

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

## <u>﴿ الحُكْمُ عَلَى الْأَثَرِ:</u>

سبق أن الدارقطني وابن عبدالبر والبيهقي في مواضِع أعلّوا روايات خلاس عن علي هو أن ومع ذلك فلا يُغفل عمّا سبق عن أحمد، إذ كأنه يميل إلى إثبات السماع، وعلى فرض أنه لم يسمع، فهو كتاب لم ألحظ أنه نقموا عليه غير كونه كتاب غير مسموع، ومع ذلك فيتوقّى ما قد يروى فيه مِن مناكير، كحال رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وغيرها، والله تعالى أعلم.

ورواية قتادة لا إشكال فيها، لِما روى العقيلي عن أحمد: " خلاس عن علي كِتاب، وقتادة قد سمع من خلاس "().

- (١) هو ابن أرطاة، وسبقت ترجمته في الأثر العاشر، وإنها نبهتُ هنا لأنه أول موضِع يروي عنه أبو معاوية.
- (٢) خِلاس بن عَمرو الهَجَري البصري، ثِقة وكان يُرسِل، وكان على شُرطة علي الله وروايته عنه محتملة كما سبق في ترجمته في الأثر الثاني والتسعين، وسماع قتادة منه أثبته البخاري وأحمد كما في ضعفاء العقيلي (٢/ ٢٨)، وسبق ذلك في ترجمته أيضاً.
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١١٤ برقم ٢٧٧٥).
  - (٤) ذُكرت عبارتهم و المواضِع في الأثر الثاني والتسعين.
    - (٥) ضعفاء العقيلي (٢/ ٢٨).



(٢١٣) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ( )، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاسٍ، عَنْ عَلِيهٍ ( ) قَالَ: ( إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ وَاسِعًا فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

#### المُكُم عَلى الأَثَر:

سبق في الأثر الذي قبل هذا أن الدارقطني وابن عبدالبر والبيهقي في مواضِع أعلّوا روايات خلاس عن علي الم وكأن أحمد يميل إلى إثبات السماع، وعلى فرض أنه لم يسمع، فهو كتاب لم ألحظ أنه نقموا عليه غير كونه كتاب غير مسموع، ومع ذلك فيتوقى ما قد يروى فيه مِن مناكير، كحال رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وغيرها، والله تعالى أعلم.

ورواية قتادة لا إشكال فيها، كما سبق قريبا عن أحمد.

بقي أمر تفرّد عُمر بن عامر به دون أصحاب قتادة، سعيد والثوري، وشُعبة، وهِ أمر تفرّد عُمر بن عامر به دون أصحاب قتادة مع عدم تصريحه وهِ شام، وهمّام وغيرهم. لا يُغفل عن مثل هذا، ولا عن تدليس قتادة مع عدم تصريحه هنا.

لِمَا تقدم فإن الأثر محل نظر، ولو قيل بأنه حسن لذاته ما كان ذلك مستبعداً، والله تعالى أعلم.

- (١) عمر بن عامر السلمي البصري قاضيها، صدوق، تقدمت ترجمته مفصّلة في الأثر الثالث.
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١١٥ برقم ٢٧٧٥).
  - (٣) ذُكرت عبارتهم و المواضِع في الأثر الثاني والتسعين.

## ٦٥- [٨٣] بابُ الرِّدْفُ هَلْ يَضْمَنُ ؟

(٢١٤) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاسٍ، عَنْ عَلْ عَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: ( يُضَمِّنُ الرَّدِيغَانِ ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

### الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:

يُقال في الحكم على هذا الأثر، ما سبق في الحكم على الأثر الثالث والسبعين بعد المئة - السابق قريباً - حرفا بحرف، ولذا فإن مَرَد ضعف هذا الأثر - تحقيقاً - إلى تفرّد حجّاج ابن أرطاة به بحسب ما انتهى إليه نظري، مع ضعفه في نفسه، وإكثاره من التدليس، والإرسال عمّن لم يلقهم.

(۱) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١١٦ برقم ٢٧٧٦٣)، وجاءت كلمة " الرديفان " منصوبة في النُسخ المطبوعة، غير نسخة عوّامة، وهو المتعيّن.

## ٦٦- [٨٤] بِابُ الْعَقْلُ عَلَى مَنْ هُوَ؟

(٢١٥) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ( )، عَنْ حَسَنٍ ( )، عَنْ مَسْدِ الْرَّحْمَنِ ( ) مَنْ مَسْدِ الْرَّحْمَنِ ( ) مَنْ أَعْطِيَاتِ مُطَرِّفٍ أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ الدِّيَةَ عَشَرَةً فِي أُعْطِيَاتِ الْمُقَاتَلَةِ دُونَ النَّاسِ ) ( ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

## 🖒 الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

إسناده صحيح.



- (۱) ع حميد بن عبدالرحمن بن حميد بن عبدالرحمن الرؤاسي، أبو عوف الكوفي، ثقة، مات سنة ۱۸۹، وقيل تسعين، وقيل بعدها. التقريب (١٥٦٠). وفي ترجمته من تهذيب الكمال (١٥١٥) روى ابن أبي خيثمة عن ابن أبي شيبة قوله: "قَلَّ مَن رأيتُ مِثلَه".
  - (٢) الحسن بن صالح بن صلح بن حَيّ، ثقة ثبت، يرى رأي الخوارج، سبقت ترجمته في الأثر الثالث عشر.
- (٣) ع مُطَرِّف بن طريف الكوفي، أبو بكرأو أبو عبد ارحمن، ثِقة فاضِل، مات سنة ١٤١ أو بعد ذلك. التقريب (٣) ع مُطَرِّف بن طريف الكوفي، أبو بكرأو أبو عبد ارحمن، ثِقة فاضِل، مات سنة ١٤١ أو بعد ذلك. التقريب (٦٧٥٠). ونسبته حارثي وعند العِجلي (١٧٣٧) أشجعي. وثقه ابن معين في رواية الدقّاق (١٠٨)، وأحد كها في العِلل ومعرفة الرجال (١/ ٤١٢ برقم ٨٦٩)، وفيه (٢/ ٤٣٩ برقم ٢٩٤١) بالسند عن ذَوّاد بن عُلبة قال: "ما رأيت عربيا ولا مولى خيرا من مطرف بن طريف". وفيه أيضاً (٢/ ٤٥١) عن الشوري قال: "لو رأيت مطرف بن طريف لعلمت أنه لا يكذب".
  - (٤) الحكم بن عُتيبة الكِندي الكوفي، ثقة شهير، سبقت ترجمته في الأثر الثالث والثلاثين.
    - (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١١٧ برقم ٢٧٧٧).

# ٦٧ - [٨٥] جِنَايَةُ الْمُدَبَّرِ (١) عَلَى مَنْ تَكُونُ؟

 $\binom{(1)}{2}$  عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ  $\binom{(1)}{2}$ ، عَنْ ابْنِ لِمُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ (اسْمُه مُوسَى)  $\binom{(1)}{2}$  عَنْ أَبِيهِ  $\binom{(1)}{2}$ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ

- (١) اللُدبَّر: المُعتق عن دُبُر: أي بعد موت سيده، يقول له سيده: أنت حُرُّ بعد موتي، أو إذا مِتُّ فأنتَ حُرُّ. من طِلبة الطَلَبة ص(١٦١ بتصرّ ف).
- (٢) ع محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القُرشي العامِري، أبو الحارث المدني، ثِقة فقيه فاضِل، مات سنة ١٥٨، وقيل تسع. التقريب (٢١٢٢). جاء في سؤالات أبي داود لأحمد (١٩٢): "كان ابن أبي ذئب ثقة صدوقا أفضل من مالك بن أنس إلا أن مالكا أشد تنقية للرجال منه ابن أبي ذئب لا يبالي عن من يحدث". وله ترجمة حافلة في القسم المتمم من تابعي أهل المدينة من الطبقات الكبرى لابن سعد ص (٤٢٥ وما بعدها).
- (٣) سُمّيَ في رواية محمد بن الحسن، وهو: ت ق موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، أبو محمد المدني، منكر الحديث، مات سنة ١٥١. التقريب (٢٠٠٦). في سؤالات عثمان بن أبي شيبة (٩٦) قال ابن المديني: "كان ضعيفا ضعيفا ضعيفا". وحكم البخاري بأن أحاديثه مناكير في الضعفاء الصغير (٣٤٧)، والتاريخ الأوسط (٢/ ١٤٣ برقم ٢٠٤٥)، والكبير (٧/ ٢٩٤ برقم ٢٥٥)، وعلى الترمذي الكبير ص (٣١٨)، وبالمعنى قوله قال الجوزجاني في أحوال الرجال (٢١٤)، وأبو زرعة في مواضِع من سؤالات البرذعي ص (٣٩٣، و٤٢٤، و٨٥٨)، والنسائي في ضعفائه (٢٥٥)، والحاصل أنه منكر الحديث باتفاق. ويُنظر: الجرح والتعديل (٨/ ١٥٩ برقم ٢٧١)، وقد أكثر الواقدي الرواية عنه عن أبيه كها في الطبقات الكرى لابن سعد.
- (٤) ع محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي، أبو عبدالله المدني، ثِقة لـه أفراد، مات سنة ١٢٠على الصحيح. التقريب (٥٧٢٧). قد وثقه جماعة منهم: ابن معين، وابن المديني، وأبو حاتم، والنسائي، ويعقوب بن سفيان، والعِجلي، وقال البخاري: "صحيح الحديث"، وقال ابن حبان: "كان من المتقنين". وهو في نفسه ثقة مستقيم الحديث، لا أشك في ذلك، بل لقد قال ابن المديني: "هو حَسَنُ الحديث، مستقيم الرواية، ثقة، إذا روى عنه ثقة رأيت على حديثه النور". وغاية ما في أمره أن الضعفاء للحاصة ابنه موسى يروون عنه، فيقع في رواياتهم ما يستنكره أهل العلم، والعهدة ليست عليه في ذلك كما هو معلوم. يُنظر: تاريخ البخاري الكبير (١٢٢١)، والمعرفة والتاريخ (١٢٦١)، (٢٢٦٤)، ومشاهير علماء الأمصار (٧٨)، وثقات ابن حبان (٥/ ٢٨١)، وثقات العجلي (١٢٢٠)، وتهذيب الكمال
- (٥) لُقِّبَ في رواية البيهقي، ولا أعلم له ذِكرا إلا في هذا الأثر الذي تفرّد به موسى بن محمد التيمي، وحتى لو

- رضي الله تعالى عنهما - قَالَ: (جِنَايَةُ الْمُدَبَّرِ عَلَى مَوْلاهُ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الأثر خرّجه محمد بن الحسن الشيباني في كتابه المبسوط ()، وابن أبي شيبة في مصنّفه ()، عن وكيع، والبيهقي في سننه الكبير ()، من طريق وكيع أيضاً. كلاهما (محمد ووكيع)، عن ابن أبي ذئب، به، مِثْلَه. وعلّقه ابن حزم عن وكيع ().

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

قال ابن حزم في المحلى: " وَهَذَا بَاطِلٌ، لأَنَّ السَّلُولِيَّ الأَعْوَرَ لاَ يُدْرَى من هو في خَلْقِ اللهَّ تَعَالَى " ( ).

وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار: "ورُوِّينا في جناية المدبر أنها على سيده عن أبي عبيدة وإسناده غير قوى "().

كلمة البيهقي فيها تساهل، بل هو باطل بهذا الإسناد كما قال ابن حزم.



- = كان موضعه سعيد بن المسيّب فإن تفرد راو منكر الحديث يُغني عن التكلّف في شأنه.
  - (١) المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني (٤/ ٢٩٠).
  - (۲) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۱۱۷ برقم ۲۷۷۷۲).
  - (٣) سنن البيهقي الكبير (١٠/ ٣١٤ برقم ٢١٣٦٨).
    - (٤) المحلى بالآثار (٨/ ١٥٧).
    - (٥) المصدر السابق في الموضِع ذاته.
    - (٦) معرفة السنن والآثار (٧/ ٥٣٠).

## ٦٨- [٨٧] الْمُكَاتَبُ يُجْنَى عَلَيْه

(٢١٧) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ()، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: ( مَا جُنِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ فَهُوَ لَهُ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَابَتِهِ )، كَذَا كَانَ يَقُولُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ().

### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة، لكن روى البيهقي في سُننه الكبير ()، من طريق حِبّان بن موسى السّلمي المروزي، عن ابن المبارك، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كان للمُكاتِبِ عَبدٌ، فكاتبه ثم مات. لَين ميراثه؟ قال: كان من قبلكم يقولون: هو للذي كَاتَبه يستعين به في كتابته.

وذكره ابن عبدالبر في الاستذكار بنحوه ().

فلعلّ ابن جريج روى عن عطاء أحكاما للمكاتَب عمّن قبله، ففُرِّ قَت بحسب التراجم، فإنه ليس من اليسير تصور أن يروي عن عطاء حُكمين في حق المكاتب ويرويان بهذا لإسناد، وتكون في حُكم الوقف لقوله في كُلِّ منهما: "كان من قبلكم"، والله تعالى أعلم.

- (۱) ع عبدالله بن المبارك المروزي، مولى بني حنظلة، ثِقة ثَبْت، فقه عالمٍ، جَوَاد مجاهد، مُجِعت فيه خِصال الخير، مات سنة ۱۸۱، وله ثلاث وستون. التقريب (۳۰۹۵). اسم جده واضِح، ويكني بعبدالرحمن، ودواوين الثقات والتراجم العامة حافلة بأخباره وفضائله، وثناء أهل العِلم عليه. يُنظر مثلا: تهذيب الكهال (۳۰۰۸).
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٢٠ برقم ٢٧٧٨٧).
  - (٣) سنن البيهقي الكبير (١٠/ ٣٣٦ برقم ٢١٥٠٨).
  - (٤) الاستذكار (٧/ ٤٢٤) إلا أنه قال: فعتق ثم مات!

| 🖒 الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:                     |
|------------------------------------------------|
| إسناده صحيح، وكذا ما روى البيهقي صحيح الإسناد. |
|                                                |
|                                                |
|                                                |
|                                                |
|                                                |
|                                                |
|                                                |
|                                                |
|                                                |
|                                                |
|                                                |
|                                                |
|                                                |
|                                                |
|                                                |

(٢١٨) قَالَ عَبدُ الله بنُ عُمرَ [عن الْمُكاتَبِ]: ﴿ هُوَ عَبْدٌ إِن عَاشَ، وَإِنْ مَاتَ، وَإِنْ جَنَى ما بَقِيَ عليه شَيْءٌ ﴾.

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

علّقه البخاري في صحيحه ()، إلى زيد بن ثابِت ... ولم أجده مُسنداً، ولم يُسنده ابن حجر في الفتح والتغليق. لكن روى مالِك، عن نَافِع، أَنَّ عَبْدَ الله بن عُمَرَ كان يقول: (المُكَاتَبُ عَبْدٌ ما بَقِيَ عليه من كِتَابَتِهِ شَيْءٌ) ()، ومن طريقه البغوي في شرح السُنّة ().

وخرّجه ابن أبي شيبة، عن علي بن مُسْهِر، عن عبيد الله بن عُمر، عن نافع، عن ابن عمر مِثْلَه ().

### الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

إسناد مالك وابن أبي شيبة في غاية الصِّحَة، وما علَّقه البخاري بصيغة الجزم صحيح، لأنه بمعناه وإن كان فيه بسط لمِا أُجِلَ في المسند.

- (١) صحيح البخاري، كتاب المُكاتَب، بَاب بَيْع المُكَاتَبِ إذا رضي.
  - (٢) موطأ مالك رواية يحيى الليثي (٢/ ٧٨٧ برقم١٤٨٦).
    - (٣) شرح السنة للبغوي (٩/ ٣٧٣ برقم ٢٤٢٩).
- (٤) مصنف ابن أبي شيبة (ط. كمال الحوت ٤/ ٣١٧ برقم ٢٠٥٦).

## ٦٩- [٨٩] بَابٌ فِي الْعَقْلِ

(٢١٩) رَوَى عبدالرزّاق، عن محمد بن راشد ()، عن مكحول، عن قبيصة بن ذؤيب () عن زيد بن ثابت ﴿ ( فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُه الدِّيَةَ كَامِلَةً، أَوْ يُضْرَبُ حَتَّى يُذْهَبَ عَقْلُه الدِّيَةَ كَامِلَةً، أَوْ يُضْرَبُ حَتَّى يُغِنَّ () فَلا يُفْهَم الدِّيةَ كَامِلَةً ) ()

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر له طريقان:

الطريق الأوّل: المُصدَّر بِه، عند عبدالرزاق، ومن طريقه الدارقطني في سُننه ()، ومِن طريق الدارقطني البيهقي في سُننه الكبير ().

الطريق الثاني: خرّجه ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَهْمَرُ ()، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ ﴿ مَنْ زَيْدٍ ﴿ قَالَ: ( فِي الْعَقْلِ الدِّيَةُ ) ().

- (١) المعروف بالمكحولي، صدوق يَهِمُ، سبقت ترجمته في الأثر الثاني والعشرين.
- (٢) قَبِيْصَة بن ذُوَّيْب بن حَلْحَلَة الخزاعي، مِن أولاد الصحابة، ثَبْت فقيه، ترجمته في الأثر الثاني والعشرين.
- (٣) قال أبو القاسم بن القطاع: غَنَّ الظبي والإنسان يَغن غَنَنا وغُنَّة: صار كالبحة في صوته، وغن الصوت غننا وغنة كالبحة فيه. الأفعال (٢/ ٤٣٥).
  - (٤) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٦٠ برقم ١٧٥٧٢).
    - (٥) سُنن الدارقطني (٣/ ٢٠١ برقم٣٥٧).
  - (٦) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٨٨ برقم ١٦٠٠٩).
  - (٧) سُليهان بن حيّان الأزدي، صدوق، سبقت ترجمته في الأثر الثامن.
- (A) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٢١ برقم ٢٧٧٩٥)، ومما. تحسن الإشارة إليه هنا إلى أن هذا الحُكم ليس في كتاب أبي بكر بن حَزم مرفوعاً. يُنظر: البدر المنير (٨/ ٤٦١)، والتلخيص الحبير (٤/ ٢٩).

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

الأثر ضعيف لأن طريق حجّاج بن أرطاة يقوي الطريق الأول، إذ إن مخرجها واحد في الغالب، فحجّاج لم يدرك مكحول جزماً، فإن أبا زرعة الرازي قد جزم بأن حجاجاً لم يسمع من مكحول شيئاً (). وذكر الولي العراقي أن العجلي وافق أبا زرعة فجزم أنه يرسل عن مكحول، ولم يسمع منه (). فيكون قد دلّسه عن محمد بن راشد، فاتحد المخرج، وظهر أن راويه المتفرد به - محمد بن راشد المكحولي - صدوق يَهِم، وقد سبق هذا الإسناد في الأثر الثاني والعِشرين، وفيه أنَّ محمد بن راشد المكحولي مع ضعفه، جعل بينه وبين مكحول رجلا أجمه بلفظ التوثيق، فهذه عِلّة أخرى.

<sup>(</sup>١) المراسيل لابن أبي حاتم ص(٤٧ برقم ٥٩).

<sup>(</sup>٢) تحفة التحصيل ص(٦٢).

(٢٢٠) عَنْ عَوْفٍ () قَالَ: قَالَ: سَمِعْت شَيْخًا – قَبْلَ فِتْنَةِ ابْنِ الْأَشْعَثِ )، فَنَعَتُ نَعْتَهُ قَالُ: (رَمَى رَجُلٌ رَجُلاً بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ قَالُ: (رَمَى رَجُل ّ رَجُلاً بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ فَدَهَبَ سَمْعُهُ وَلِسَانُهُ وَعَقْلُهُ وَذَكَرُهُ فَلَمْ يَقْرَبْ النِّسَاءَ، فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بِأَرْبَع دِيَاتٍ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الأثر يرويه سفيان الثوري خرّجه من طريقه عبدالرزاق<sup>()</sup>، والبيهقي<sup>()</sup>، وابن حزم<sup>()</sup>، وهُشيم بن بشير خرّجه من طريقه أحمد<sup>()</sup>، وأبو خالد الأحمر خرّجه من طريقه ابن أبي شيبة<sup>()</sup>، وطريق آخر عند البيهقي في سننه الكبير كلهم (الثوري وهُشيم وأبو خالد) عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي، مثل سياقته هنا.

- (١) عوف بن أبي جَميلة الأعرابي، العبدي البصري، ثِقة سبقت ترجمته في الأثر الخامِس والخمسين.
- (٢) كانت في فتنة عبدالرحمن بن الأشعث مواقع منها: موقعة "الزاوية " في المحرم سنة ٨٦، ثم موقعة "الجاجم" في موضِع قُرب الكوفة اسمه " دير الجهاجم"، وقد قضى في الموقعتين عدد كبير من العلهاء. يُنظر: البداية والنهاية لابن كثير (٩/ ٣٩ ٤١)، وسِير أعلام النبلاء (٤/ ٣٠٦ ٣٠٦) عَرَضَ لها الذهبي في ترجمة الإمام الشعبي فلخصها فأحسن.
- (٣) بخ م ٤ أبو المهلب الجَرْمي، البصري، عمّ أبي قِلابة، اسمه عَمرو أو عبدالرحمن بن معاوية أو ابن عَمـرو، وقيل: النَّضر، وقيل: معاوية، ثقة، سبقت ترجمته في الأثر الخامس والخمسين.
  - (٤) مصنف عبدالرزاق (۱۰/۱۱ برقم ۱۸۱۸۳).
- (٥) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٨٦ برقم ١٦٠٠٧)، وفي هذا الموضِع سقط ت كلمتي "عن الثوري "وهي مثبتة في موضع آخر من كتابه هذا (٨/ ٩٨ برقم ١٠١٠)، وذكره في السنن الصغرى (٧/ ١٠١ برقم ٣١٠٦).
  - (٦) المحلى (١٠/ ٤٤٧، وذكره أيضاً في ٤٤٩).
- (٧) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله (ط. الشاويش ص٤١٧ برقم ١٢٥٦) وقد تصحّفت عوف إلى عون، وتصحّفت " فنعته فقيل ذلك أبو المهلب " إلى: " فبعثه فقبل ذلك أبو المهلب "!!
  - (٨) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٢١ برقم ٢٧٧٩٨) مختصراً هنا، وقد سبق تاماً (٩/ ٣٧ برقم ٢٧٣١٤).

## 🖒 الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

سبق هذا الإسناد في الأثر الخامس والخمسين، وسِيقت مرجِّحاتُ الحُكم ثَمَّ، وخلاصته أنه أثر صحيح الإسناد، والله تعالى أعلم.



# ٧٠ [٩٠] بِابُ الرَّجُلُ يُخْرِجُ مِنْ حَدِّهِ شَيْئًا فَيُصِيبُ إِنْسَانًا

(٢٢١) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ()، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حُصَيْنٍ ()، عَنْ الْشَعْبِيِّ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: ( مَنْ أَخْرَجَ حَجَرًا، أَوْ مِرْزَابًا، أَوْ زَادَ فِي سَاحَتِهِ مَا لَيْسَ لَهُ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ ) ().

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

## المُكُمُ عَلى الأَثَرِ:

الأثر ضعيف الإسناد، فيه حُصين بن عبدالرحمن الحارثي وهو ضعيف، كما أنّ الحارث بن عبدالله الأعور ضعيف جداً مُتّهَم، وحجّاج بن أرطاة ضعيف كما سبق ().

- (١) سليمان بن حيّان الأزدي الكوفي، صدوق سبقت ترجمته في الأثر الثامن.
  - (٢) حصين هو ابن عبدالرحمن الحارثي كما سبق في الأثر رقم مئة.
    - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٢٢ برقم ٢٧٧٩).
      - (٤) في الأثر رقم مئة.

(٢٢٢) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ وَاصِلِ الأَحْدَبِ الأَصْدَبِ الأَسْدِيِّ ()، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ ﴿ أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ الْكُنُفَ () أَوْ يَأْمُرُ بِقَطْعِهَا () (). الأَسَدِيِّ ()

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة، وقد سبق هذا الأثر عنده () عن ابن إدريس ووكيع معاً، وهنا عن وكيع وحده، كلاهما عن مِسْعر، به، مِثْلَه.

- (۱) ع واصل بن حَيّان الأحدب الأسدي، الكوفي، بيّاع السابري، ثِقة ثَبْت، مات سنة ١٢٠. التقريب (١٣ ع واصل بن حَيّان الأحدب الأسدي، الكوفي، بيّاع السابري، ثِقة ثَبْت، مات سنة ١٢٠. التقريب (٢٣)، وثقه ابن معين في رواية إسحاق الكوسج كها في الجرح والتعديل (٩/ ٢٩ برقم ١٣٣)، والعجلي (١٩٢٧)، وأبو داود في سؤالات الآجري (١٥)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٣/ ٢٦٨)، ولم أر خلافا في توثيقه.
- (٢) الكُنُف: جمع كَنِيْفِ. قال ابن فارس في مقاييس اللغة (٥/ ١٤٢): "الكاف والنون والفاء أصل صحيح واحد يدل على سَرِّر، من ذلك الكنيف: هو الساتر". وكل شيء ستر فهو كنيف كها في غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ٥٧١)، وجمهرة اللغة لابن دريد (١/ ٩٦٩)، وأكثر ما يطلق على المراحيض، وقد يُطلق على حظيرة من شجر تكون للماشية، يُنظر:إصلاح المنطق لابن السِّكِيت ص(٣٧١)، والمراد بها هنا ما يخرج من ذلك إلى قارعة الطريق، فيضيّق على الناس، وقد يصيب راكبا أو ماشيا أو مالاً بوقوعه أو الارتظام به إن كان مُشرِفاً من عَلٍ، ويُسمى هذا العالى: الكِرياس كها في غريب الحديث لأبي عُبيد (٣/ ١٤٤)، وقد ذكر ذلك أهل العِلم ذلك صراحة في أحكام البيوت والجنايات: يُنظر منها: المبسوط لمحمد بن الحسن (٤/ ٢١٢)، وتبيين الحقائق للزيلعي (٦/ ٤٤٤)، ومجمع الضهانات لابن غانم البغدادي (١/ ٢٠٢) وما بعدها)، وكلها من كتب فقه الحنفية، فهم اعتنوا بهذه المسائل، ويُنظر أيضاً: مجموع فتاوى ابن تيمية (٣/ ٢٨٤) ففيه أيضاً إشارات نفيسة لبعض مسائل الباب.
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٢٣ برقم ٢٧٨٠٧).
  - (٤) في كتاب البيوع والأقضية، بابٌ في قطع الكُنُف (ط. عوامة ٧١٦/١١ برقم ٢٣٨٦٠).

## الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

الأثر صحيح الإسناد، والشعبي سمع شيئا من علي ، وسمّى بينها عبدالرحمن بن أبي ليلى التابعي الكبير الثبّت، وعلى هذا فرواياته عنه متصلة أو لها حُكم الاتصال، وقد سبق بسط ذلك ().

(١) في الأثر الرابع.

(٢٢٣) رَوَى عَبْدُ الرزَّاق، أخبرنا ابن مجاهد () عن أبيه، أن عَليّاً هُ قال: ( مَنْ حَفَرَ بِئْراً، أَوْ أَعْرَضَ عُوْداً؛ فَأَصابَ إنساناً ضُمِّنَ ) ().

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق.

## الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

رواية عبدالوهاب بن مجاهد لا تزِنُ شيئاً، فهو متروك مُتهم بالكذب، والمعنى ثابت عن علي الله بها سبق.

<sup>(</sup>١) ق عبدالوهّاب بن مجاهِد بن جبر المكي، متروك، وقد كذّبه الثوري، من السابعة. التقريب (٢٩١).

<sup>(</sup>۲) مصنف عبدالرزاق (۸/ ۲۹۳ برقم۲۲۲۵۱).

# ٧١ [٩٣] الْفَحْلُ وَالدَّابَّةُ وَالْمَعْدِنُ وَالْبِئْرُ

(٢٢٤) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حدثنا وكيع، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنُ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: ( الْبَهِيمَةُ ) عَقْلُهَا جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ ) عَقْلُهُ جُبَارٌ، عَقْلُهُ جُبَارٌ،

- (۱) ع عبدالله بن عَوْن بن أَرْطبان، أبو عَوْن البصري، ثِقة ثَبْتُ فاضِل، من أقران ايوب في العِلم والعَمل والسِّن، مات سنة ١٥٠ على الصحيح. التقريب (٣٥٤٣). المُزني مولاهم، جاء في تاريخ البخاري الكبير (٥/ ١٦٣ برقم ١٦٣): "قال ابن المبارك: ما رأيتُ أحداً أفضل من ابن عون". وكذلك قال هشام بلن حسّان وشعبة، إلا أن شُعبة قَرَنَ معه غيره. يُنظر: تذكرة الحفاظ (١٥ / ١٥٦ برقم ١٥٢).
- (۲) ع محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر ابن أبي عَمرة البصري، ثِقة ثَبْت، عابِد كبير القَدْر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، مات سنة ١١٠. التقريب (٥٩٥٥). وفي الجرح والتعديل (٧/ ٢٨٠ برقم١٥١) عن عوف بن أبي جميلة قال: "كان محمد حسن العلم بالتجارة، حسن العلم بالقضاء، حسن العلم بالفرائض...عن حبيب يعنى بن الشهيد قال: كنت عند عمرو بن دينار، فذكر طاوسا فقال: ما رأيت أحدا قط مثل طاوس. قال: وأيوب إلى جنبي، فقال: أما والله لو قد رأى محمدا ما حلف على هذا... شعيب بن الجبحاب قال: كان الشعبي يقول لنا: عليكم بذاك الأصم يعنى ابن سيرين...عن هشام بن حسان قال: حدثني أصدق من رأيت من البشر محمد بن سيرين...". وأخباره وأمثاله في الخير بحر لا ساحل له.
- (٣) جاء في المرفوع المخرّج قريباً مكان البهيمة: " العجهاء"، ومعناهما واحد. قال أبو داود في سننه (ط. عبدالحميد ٤/ ١٩٦ برقم ٤٥٩٣): " الْعَجْمَاءُ: الْمُنْفَلِتَةُ التي لَا يَكُونُ مَعَهَا أَحَدٌ، وَتَكُونُ بِالنَّهَارِ لَا تَكُونُ بِالنَّهَارِ لَا تَكُونُ بِالنَّهَارِ لَا تَكُونُ بِاللَّيْلِ".
- (٤) الجُبَار: الهَدْر الذي لا ضَمَان له، ولا دِية له. كذا فسّره مكحول والزهري ومالك فيها رواه عنهم ابن خزيمة في صحيحه (٤/ ٤ بعد رقم ٢٣٢٦).
- (٥) قال أبو عُبيد القاسم بن سلام في غريبه (١/ ٢٨٣): "والمعدن جبار: فإنها هذه المعادن التي تستخرج منها الذهب والفضة، فيجيء قوم يحفرونها بشيء مسمى لهم فربها انهار المعدن عليهم فقتلهم، فيقول: دماؤهم هدر لأنهم عملوا بأجرة وهذا أصل لكل عامل عمل عملا بكراء؛ فعطب فيه أنه هدر لا ضهان على من استعمله. إلا أنهم إذا كانوا جماعة ضمن بعضهم لبعض على قدر حصصهم من الدِّية". وعبارة عياض في مشارق الأنوار (٢/ ٧٠) مختصرة إذ قال: "مَن انْهَارَ عليه مِن الإجراء؛ فيلا شيء على مستأجرهم".

## وَالْبِئْرُ ) عَقْلُهَا جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ ) ().

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

تابعَ هِشامُ بنُ حسّان ومنصورُ بنُ المعتمر ابنَ عونٍ عن محمّد فرفعاه، رواه عنها هُشيم ().

والأثر ثبت عن أبي هريرة الله مرفوعاً بأسانيد غير هذا صِحاح، الواحد منها حُحّة ().

- (۱) قال أبو عُبيد فلي الموضع ذاته من المصدر السابق: "وأما قوله: البئر جبار فإن فيها غير قول: [۱]يقال: إنها البئر يستأجر عليها صاحبها رجلا يحفرها في ملكه فتنهار على الحافر فليس على صاحبها ضهان [فهي بمعنى المعدِن كها سبق] ويقال [۲]: هي البئر تكون في ملك الرجل فيسقط فيها إنسان أو دابة فلا ضهان عليه لأنها في ملكه. فهذا قول يُقال، ولا أحسب هذا وجه الحديث، لأنه لو أراد الملك لما خص البئر خاصة دون الحائط والبيت والدابة وكل شيء يكون في ملك الرجل فلا ضهان عليه. [۳] ولكنها عندي: البئر العادية القديمة التي لا يُعلم لها حافر ولا مالك تكون في البوادي فيقع فيها الإنسان أو الدابة؛ فذلك هدر. بمنزلة الرجل يوجد قتيلا بفلاة من الأرض لا يعلم له قاتل؛ فليس فيه قسامة و لا دية".
- (٢) الرِّكاز، جَمْع رِكْزَة وهي: القِطعة من جواهِر الأرض مركوزة فيها. يُنظر: النهاية في غريب الحديث ( ركز).
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٢٦ برقم ٢٧٨٢٣).
- (٤) مسند أحمد رواية هُشيم عنهم (ط. قرطبة ٢/ ٢٢٨ بـرقم ٧١٢٠)، والنسائي (٥/ ٥٥ بـرقم ٢٤٩٨)، ورواية غُندر عن هشام وحده عند أحمد (٢/ ٤١١ برقم ٩٣١٦).
- (٥) خرّجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٦٨ ٨٦٨ برقم ١٥٠١)، عن الزهري، عن ابن المسيّب وأبي سَلَمة، عن أبي هريرة هم مرفوعاً، ومن طريقه البخاري في موضعين من صحيحه: في الزكاة بـابٌ في الرِّكاز الخُمُس، وكتاب الديات باب البئر جبار والمعدن جبار. ومن طريق مالك أيضاً خرّجه مسلم في صحيحه، آخر كتاب الحدود، باب جرح العجهاء والمعدن والبئر (برقم ١٧١٠)، باللفظ المروي هنا سواء. وخرّجه من طريق الزهري سواء: الشافعي كها في الأم (٢/ ٤٣)، ومسنده ص(٩٦، و٣٣٦)، والطيالسي- في مسنده (٥٠ و٣٣٥) واضطرب زمعة في سنده)، وعبدالرزاق في مصنفه (١٠ / ٥٠ برقم ١٨٣٧) ومن طريقه أحمد (٢/ ٢٥ برقم ٢٧٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه (ط.كمال علي مصنفه (ط.كمال) عبرقم ٢٧٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه (ط.كمال)

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

المجزوم به أن الحديث مرفوع، وأن مَن وَقَفَه قَصَرَ به، وهذا قد يعرِض للحُفّاظ الكِبار كابن عَوْنٍ ()، وقد تتبعتُ بالحاسوب؛ فوجدتُ أن ابن عون يوقِف الحديث أحياناً في مقابل رفع الثقات له (). ولعلّ مِثل هذا التصرّف هو المراد فيها رواه النَّضْر- بن شُميل عن شُعبة أنه قال: "شك ابن عون أحب إلى من يقين غيره" (). ورواه أبو بَحر البكراوي ()، عن شُعبة بلفظ: "شك ابن عون وسليهان التيمي يقين "().

= الحوت ٥/ ٢٠٠ برقم ٢٧٣٧٤)، وأحمد في مسنده (٢/ ٢٣٩ برقم ٢٥٥٣)، و ٢٥٤ برقم ٢٥٤٠)، والترمذي في والدارمي في سُننه (١/ ٤٨٣ برقم ٢٦٦٨)، و أبو داود في سننه (٤/ ١٩٦ برقم ٢٥٩٥)، والترمذي في جامعه (٣/ ٣٤ برقم ٢٤٢، و ٢٦٦ برقم ١٣٧٧)، والنسائي في سننه (٥/ ٤٤ برقم ٢٤٩٥)، وابن خزيمة في صحيحه (٤/ ٤٦ برقم ٢٣٢٦).

وقد توبع ابن المسيّب وأبو سَلَمة من طرق في الصحيحين وغير هما: فتابعها:

أبو صالح السيّان من رواية إسرائيل، عن أبي الحُصين عنه، خرّجه البخاري في صحيحه، كتاب المساقاة، باب مَن حَفَر بئراً لم يضمن،

ومحمد بن زياد من رواية غير واحد عن شُعبة، عنه خرّجها مسلم في الموضع السابق من صحيحه، وابن الجعد في مسنده (١/ ١٣٧ برقم ٦٤)، وأحمد في مسنده (١/ ٤٥٤) برقم ٩٨٥٨، و٤٠٦ برقم ٥٤٠٩ وعنده زيادة،)،

وهمّام مَّنبّه في صحيفته كما في مسند أحمد (٢/ ٣١٩ برقم ٨٢٣٥)،و

- (١) يُنظر في ذلك معرفة علوم الحديث لأبي عبدالله الحاكم (النوع الخامِس ص١٠).
- (٢) يُنظر مثلاً: سُنن النسائي الكبرى (٣/ ٢٩٤ برقم ٥٤٣٠)، وعلى الدارقطني (٥/ ١٥٦)، و(١٠ / ٢٩)، و (١٢/ ١٢٥).
  - (٣) تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١/ ١٤٥)، وتاريخ أسهاء الثقات لابن شاهين ص(١٢٤)
    - (٤) اسمه عبدالرحمن بن عثمان بن أمية، سبقت ترجمته في الأثر الثالث.
      - (٥) طبقات المحدِّثين بأصبهان لأبي الشيخ (٢/ ٥٦).

(٢٢٥) عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ( أَنَّ فَحْلاً عَدَا عَلَى رَجُلٍ؛ فَضَرَبَه بالسَّيْفِ؛ فَقَالَ: اَغْرَمْهُ، بَهِيمَةٌ لا تَعْقِلُ ).

#### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَر:</u>

خرّجه عبدالرزاق في مصنفه ()، وابن أبي شيبة في مصنفه ()، عن محمد بن مُيسَّر ()، كلاهما (عبدالرزاق وابن مُيسَّر) عن ابن جريج، به، واللفظ لعبدالرزاق، ونحوه لابن أبي شيبة. وذكره ابن حزم في المُحلى ().

- (۱) هو عبدالكريم بن أبي المخارق أبو أمية المعلم البصري نزيل مكة، ضعيف، سبقت ترجمته في الأثر التاسع، والثاني والخمسين، وغيرهما.
  - (٢) مصنف عبدالرزاق (١٠/ ٦٧ برقم ١٨٣٧٩).
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٢٧ برقم ٢٧٨٢٨).
- (٤) روى ابن أبي شيبة في ثلاثة مواضع وقفتُ عليها عن محمد بن بِشر العبدي عن ابن جريج، وروى في مواضع عديدة عن ابن مُيسَّرِ عنه، والنُسخ المطبوعة هنا جعلته ابن بِشر سوى النسخة المعتمدة (الجمعة واللحيدان)، وكذلك نسخة عوّامة (١٦٦/١٤ برقم ٢٧٩٥)، وهو الصواب. فهو: ت محمد بن مُيسَّر الجُعْفي، أبو سعد الصّاغاني البلخي الضرير نزيل بغداد، ويقال له: محمد بن أبي زكريا، ضعيف ورُمي بالإرجاء، من التاسعة. التقريب (١٣٤٤). انفرد ابن سعد حسب ما رأيتُ فقال في الطبقات الكبرى (١٩٨٧): "كان ثقة". وإلا فقد قال ابن معين في رواية الدوري (٤/ ٣٦١ برقم ١٩٧٨): "كان مكفوفا، وكان جهميا، وليس هو بشيء، كان شيطانا من الشياطين". وقال البخاري في تاريخيه الأوسط (٢/ ٢٨٠ برقم ٢٦٠)، والكبير (١/ ٢٤٥ برقم ١٧٧): " فيه اضطراب". وقال النسائي في ضعفائه (٥٤٠): " متروك الحديث". وجرّحه ابن حِبان (٢/ ٢٧٠ برقم ١٩٥٧) شديداً، وقال ابن عدي في الكامل (١/ ٢٢١): " الضعفُ بَيِّنٌ على رواياته". وضعّفه الدار قطني في السُنن (١/ ٢٢٠). وهنا تابعه عبدالرزاق، فلا عُمدة على روايته.
  - (٥) المحلى بالآثار (٨/ ١٤٥).

## <u>﴿ الحُكْمُ عَلَى الْأَثْرِ:</u>

عبدالكريم بن أبي المخارق ضعيف، وروايته قضاء أبي بكر الله مُرسَلَة أو مُعْضَلَة. ولذا فإن الأثر ضعيف.



(٢٢٦) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ أَ، عَنْ الْحَيِّ أَ: ( أَنَّ غُلاماً مِنْ قَوْمِهِ دَخَلَ عَلَى نَجِيبَةٍ أَ لِزَيْدِ بْنِ صُوحَانُ أَ فِي دَارِهِ؛ فَخَبَطَتْهُ فَقَتَلَتْهُ؛ فَجَاءَ أَبُوهُ بِالسَّيْفِ فَعَقَرَهَا؛ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ الله فَأَهْدَرَ دَمَ الْغُلامِ، وَضَمَّنَ أَبَاهُ ثَمَنَ النَّجِيبَةِ ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

صُدِّر بسياقة ابن أبي شيبة، وقد خرِّجه عبدالرزاق في مصنفه () عن الثوري، عن الأسود بن قيس، عن أشياخ لهم، فذكر نحوه.

- (۱) ع الأسود بن قيس العَبْدي، ويُقال: البَجَلي، الكوفي، يكنى أبا قيس، ثِقة من الرابعة. التقريب (۱۱). وثقة أحمد في سؤالات أبي داود (۳۷۰)، وجاء في العلل ومعرفة الرجال (۲/ ٤٤١ برقم ٢٩٤٧): "حدثني أبو معمر قال: حدثنا ابن عيينة قال: رأيت شعبة في صحراء عبدالقيس. قال: أريد الأسود بن قيس أستذكره أو أستثبته أحاديث". ووثقه العِجلي (۱۰۲) وقال: "عِداده مِن كبار أصحاب سفيان".
- (٢) أي عن الرهط الذين هم قوم الأسود بن قيس، ويأتي عند عبدالرزاق: "عن أشياخ لهم " يعني من حيِّهم.
  - (٣) أي ناقة نجيبة، وهذا ظاهر.
- (٤) جاء في الاستيعاب لابن عبدالبر (٢/ ٥٥٥-٥٥ برقم ٥٥٢): "زيد بن صوحان بن حجر بن الحارث بن الهجرس العبدي، أخو صعصعة وسيحان، كان مسلما على عهد النبي هي يكنى أبا سليمان، ويقال أبا سلمان، ويقال أبا عائشة، لا أعلم له عن النبي أرواية، وإنها يروى عن عمر وعلي، روى عنه أبو وائل. وتيد بن تحمل نكره محمد بن السائب الكلبي عن أشياخه في تسمية من شهد الجمل فقال: وزيد بن صوحان العبدي، وكان قد أدرك النبي ، وصَحِبَه. هكذا قال، ولا أعلم له صحبه ولكنه ممن أدرك النبي بيسنة مسلما، وكان فاضلا دَيِّنَا سيدا في قومه هو وإخوته"، وقد ذكر قول ابن عبدالبر هذا ابن حجر في الإصابة (٢/ ٢٤٦ برقم ٢٩٩٩)، ثم مال إلى القول بصحبته، وذكر أخباراً. ويُنظر: تاريخ بغداد (٨/ ٤٣٤)، وأسد الغابة (٢/ ٤٨).
  - (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٢٧ برقم ٢٧٨٢).
    - (٦) مصنف عبدالرزاق (١٠/ ٦٧ برقم ١٨٣٨).

وذكره ابن حزم بنحوه تعليقا عن الثوري ()، وابن عبدالبر تعليقاً عن ابن عيينة ().

## <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

الأثر صحيح الإسناد، من طريقيه عن السفيانين.

- (١) المحلى بالآثار (٨/ ١٤٥).
  - (۲) الاستذكار (۷/۲۱۳).

(٢٢٧) قَالَ مالك في الموطأ: ( وقد قَضَى عُمَرُ بن الْخَطَّابِ ﷺ في الذي أَجْرَى فَرَسَهُ بِالْعَقْلِ ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند مالك علقاً إلى عُمرَ ، وقد ذكره ابن عبدالبَرِّ كذلك في الاستذكار ()، ولم يُسنده.

## <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

عُمرَ ﴿ وقد سبق عنه معنى ما روي مرفوعاً وموقوفاً أن العجهاء جُبار أي لا يغرم صاحبها ما اتلفت، ولو كان نفسا كها في الأثر السابق عن عُمر نفسه، ولعل هذا - إن كان له إسناد - يكون في صورة تدل على تفريط مُجري الفرس، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) موطأ مالك رواية يحيى الليثي (٢/ ٨٦٩).

<sup>(</sup>۲) الاستذكار (۸/ ۱۶۳).

(٢٢٨) رَوَى عَبْدُ الرَزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ ( )، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: ( مَ**نْ أَصَابَ** العَجْمَاءَ غَرِمَ ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق بالإسناد السابق، وروى عن معمر، عن صاحب له، عن أبي هريرة الله نحوه ().

وعلَّقه من الطريق المصدَّر به ابن حزم في المُحلى ().

## الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

الأثر إسناده صحيح من طريق هَمّام بن مُنبه فيها أرجو، والطريق الأخرى متقوِّية بها، والله تعالى أعلم.



- (۱) ع هَمّام بن منبه بن كامل الصنعاني، أبو عتبة، أخو وهب، ثقة، مات سنة ١٣٢ على الصحيح. التقريب (١) ع هَمّام بن منبه بن كامل الصنعاني، أبو عتبة، أخو وهب، ثقة، مات سنة ١٣٧): " يُكنى أبا عُقْبَة"، وفيه توثيق الجرح والتعديل (٩/ ١٠٧ برقم ٤٥٣): " يُكنى أبا عُقْبَة"، وفيه توثيق ابن معين إياه من رواية ابن أبي خيثمة.
  - (۲) مصنف عبدالرزاق (۱۰/ ۲۷ برقم ۱۸۳۸).
  - (٣) مصنف عبدالرزاق (١٠/ ٦٧ برقم ١٨٣٧٨).
    - (٤) المُحلى بالآثار (٨/ ١٤٥).

# ٧٢- [٩٦] فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ

(٢٢٩) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ( )، عَنْ مُغِيرَةَ ( )، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ( )، عَنْ شُريْحٍ قَالَ: ( أَتَانِي عُرُوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر مختصر هنا، وهو بتامه عن إبراهيم النَّخَعِي، قال: جَاءَ عُرُوةُ البَارِقِيِّ () بِخَمْسِ خِصَالٍ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﴿ إِلَى شُرَيْحٍ: ( فِيْ عَيْنِ الدَّابَةِ رُبْعُ ثَمَنِهَا، وأَنَّ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ سَوَاءٌ فِي السِّنِ والمُوضِحَةِ، ومَا خَلا ذَلِكَ فَعَلَى النِّصْفِ، وأَنَّ جَرَاحَاتِ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ سَوَاءٌ فِي السِّنِ والمُوضِحَةِ، ومَا خَلا ذَلِكَ فَعَلَى النِّصْفِ، وأَنَّ الأَصَابِعَ سَوَاءٌ الخِنْصَرُ والإِبْهَامُ، وأَنَّ أَحَقَ أَحْوَالِ الرِّجَالِ أَنْ يُصَدَّقَ عَلَيْهَا عِنْدَ مَوْتِه فِيْ وَلَدِهُ إِذَا ادَّعَاهُ، وأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَقَ امْرَأَتَه ثَلاثاً وَهُو مَرِيْضٌ؛ وَرِثَتُهُ مَا كَانَتْ فِيْ العِدَّةِ ).

وهو أثر يرويه هُشيم - كما في الحُجّة لمحمد بن الحسن الشيباني ()، وسنن سعيد بن منصور () ومن طريقه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ()، والبيهقي في سننه

- (١) مُغيرة بن مِقسَم الضَّبي الكوفي الأعمى، ثِقة، سبقت ترجمته في الأثر الثامن عشر، وفي الأثر الثمانين.
- (٢) جرير بن عبدالحميد الضبي الكوفي، قاضي الري، ثِقة ترجمته في الأثر الثالث والثلاثين، وفي الثمانين.
- (٣) ع إبراهيم بن يزيد بن قيس النَّخَعِي الكوفي الفقيه، ثقة إلا أنه يُرسِل كثيراً،سبقت ترجمته في الأثر العاشِر.
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٣٠ برقم ٢٧٨٤).
- (٥) ع عُروة بن الجَعْد ويُقال: ابن أبي الجعد، ويُقال: اسم أبيه: عياض البارقي، صحابي، سكن الكوفة، وهو أول قاضٍ بها، سبق بعض ما يتعلق باسمه وخبره في الأثر الثانين.
  - (٦) الحجة لمحمد بن الحسن الشيباني (٤/ ٨٥ ٩٣) واللفظ المثبت في الأصل له.
- (٧) سنن سعيد بن منصور (ط. الأعظمي ٢/ ٦٨ برقم ١٩٦٢) وعنده : "قال مغيرة : ونسيت الخامسة حتى ذكرني عبيدة : أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا ورثته ما دامت في العدة".
  - (٨) المعرفة والتاريخ ط. خليل منصور (٣/ ١٢٣).

الكبير () – وجرير () عند ابن أبي شيبة في المصنف ()، ومن طريقه علّقه ابن عبدالبَر ()، وابن حزم ().

وأبو عَوانة الوضّاح بن عبدالله عند سعيد بن منصور في موضع آخر من سُننه ()، ووكيع الضبي في أخبار القضاة ().

وشُعبة، علّقه عنه عن مغيرة ابن حزم في المُحلى بالآثار ().

أربعتهم ( هُشيمٌ وجريرٌ وأبو عَوانة وشُعبة ) عن المُغيرة بن مِقسَم الضَّبِي، عن إبراهيم النَّخَعِي...به بنحو اللفظ التام المصدّر به، وابن أبي شيبة اقتصر - في هذا الموضِع

- (١) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩٧ برقم ١٦٠٩٣)، قال البيهقي بعده : " وفي هذا انقطاعٌ، والله أعلم". وأشار إليه تعليقاً في معرفة السنن والآثار (٦/ ٢٢٨).
- (٢) هو : ع جرير بن عبدالحميد بن قُرْط الضَّبِيّ، [أبو عبدالله] الكوفي نزيل الـريّ وقاضيها، ثقة، صحيح الكِتاب قيل : كان في آخر عمرِه يَهِم من حِفظه، سبقت ترجمته في الأثر الثالث والثلاثين.
- (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٥٤ برقم ٢٧٣٩٥). وتكرر بعدُ ما يتعلق بالأصابع (٩/ ٥٧ برقم ٢٧٤١٧)، وكذا ما يتعلق بعين الدابة (٩/ ١٣٠ برقم ٢٧٨٤)... وعنده: "عن إبراهيم عن شُريح قال: جاء عروة...". والسياقة التامة من كتاب الحُجّة لمحمد بن الحسن.
- (٤) الاستذكار (٨/ ١٠٩). قال أبو عمر بن عبدالبر مُعلِّقاً : " هذا خلاف ما رواه مالك عن زيد بن أسلم في هذا الباب عن عمر". وستأتي الرواية الأخرى عن عُمر.
  - (٥) المحلى بالآثار (٨/ ١٤٩).
  - (٦) سنن سعيد بن منصور (ط. الأعظمي ٢/ ٦٧ برقم ١٩٦١).
- (٧) أخبار القضاة لمحمد بن خلف الضبي، الشهير بوكيع (١/ ٢٩٩)، وفيه: "عفان قال: حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن ابراهيم، أن هاشم بن هبيرة (كذا قال) كتب إلى شريح في خصلة واحدة من الخمس التي جاء بهن عروة البارقي من عند عمر بن الخطاب... " فذكر نحوه.
- (٨) المُحلى بالآثار (٨/ ١٥٠) وسياقه كها يلي: "كها رُوِّينَا من طَرِيقِ شُعْبَةَ، عن المُُغِيرَةِ بن مِقْسَم، عن إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قال: كَتَبَ عُمَرُ مع عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ إِلَى شُرَيْحٍ في عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبْعُ ثَمَنِهَا، وَأَحَقُّ ما صَدَقَ بِهِ الرَّجُ لُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ يَنْتَفِى مِن وَلَدِهِ أو يَدَّعِيهُ".

– على القدر المتعلق بالترجمة وهي تساوي الأصابع والأسنان في الدِّيَة <sup>( )</sup>.

#### طريق ثانية:

خرّجها عبدالرزاق () – ومن طريقه علّقه ابن عبدالبَرّ () –، ووكيع الضبي في أخبار القضاة ()، والبيهقي في سننه ()، وعلّقه ابن حزم () عن الثّوري، عن جابر ()، عن الشّعبي، عن شُريح قال: كَتَبَ إِلَيَّ عُمَر بِخَمْسٍ مِنْ صَوَافِيْ الأُمَرَاء (): ( أن الأسنان

- (۱) وهو قوله: (أَنَّ الأَصَابِعَ والأَسْنَان فِي الدِّيةِ سَوَاءٌ). وقد قطّعه بحسب التراجم، فذكر ما يتعلق بطلاق الرجل في مرضه في موضعين من الباب، ثم ما يتصل بدية الأصابع، ثم ما يتصل بعين الدّابة، ثم ما يتعلق بجراحات الرجال والنساء وأنها تستوي في السِّن والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل.
- (۲) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۹۶ برقم ۱۷۷٤۸)، وذكر ما يتعلق بالأسنان في موضع آخر مصنفه عبدالرزاق (۹/ ۳۹۶ برقم ۱۷٤۹۳)، وذكر في موضع ثالث (۱/ ۷۷ برقمي ۱۸٤۱۸)، و ۱۸٤۱۹ ما يتعلق بعين الدابة دون غيره.
  - (٣) الاستذكار (٨/ ١٠٩).
  - (٤) أخبار القضاة لوكيع (٢/ ١٩٣).
- (٥) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩٦ برقم ١٦٠٩٢)، وقال بعده : " جابر الجعفي لا يحتج بـ ه، وقـ د خولف في لفظه و حكمه".
- (٦) المحلى بالآثار (٨/ ١٤٩). وفيه: " وَبِرِوَايَةٍ عن عُمَرَ بن الْخَطَّابِ من طَرِيتِي سُفْيَانَ وَعَمْرِو بن دِينَارٍ وَمَعْمَرِ قال سُفْيَانُ: عن جَابِرِ الجُمُعْفِيُّ... فذكر نحوه".
- (٧) دت ق جابر بن يزيد بن الحارث الجُعفي، الكوفي، ضعيف رافضي-، سبق في الأثر الحادي والثلاثين، وستأتى أقوال الأئمة فيه مفصّلة في الحكم على هذا الأثر.
- (A) في الأصل (صواف) والتصويب من بقية مصادر التخريج (سنن البيهقي وأخبار القضاة، والبدر المنير... وغيرها). قال ابن عبدالبر- في جامع بيان العِلم وفضله (٢/ ١٤٤) -:"...عن المسيب بن رافع قال: كان إذا جاء الشيء من القضاء ليس في الكتاب ولا في السنة سُمّي صَوَافي الأمراء ؛ فدُفع إليهم ؛ فجمع له أهل العلم ؛ فها اجتمع عليه رأيهم فهو الحق". ونقل نحوه ابن نوح العمري الشهير بالفُلاني في إيقاظ همم أولي الأبصار (ص١٨)، وكتابه هذا من أطول الكتب اسهاً حد علمي فقد قال في

سواء، والأصابع سواء، وفي عين الدابة ربع ثمنها، وعن الرَّجُل يُسأل عن ولده عند موته فأصدق ما يكون عند موته، وعن جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرِّجال).

## المُكُمُ عَلى الأَثَرِ:

#### ملاحِظ على الطريق الأولى:

شيخ إبراهيم النّخعي في هذه الرواية هو: شُريح بن الحارث القاضي، وليس عروة بن الجعد الله منه المتعيّن عند التأمل، وبه جاءت سياقة إسناد ابن أبي شيبة وغيره، وقد سبق في الأثر الثمانين أنّ روايته ممكنة جداً، ومحمولة على الاتصال.

بقي أن مُغيرة بن مِقسَم موصوف في التقريب بأنه " ثقة مُتقن إلا أنه كان يُدلّس ولاسيها عن إبراهيم ". وقد نقل أبو حاتم عن أحمد قوله: "حديث مغيرة بن مِقسَم مدخول، عامة ما روى عن إبراهيم إنها سمعه من حمّاد [يعني ابن أبي سليهان]، ومن يزيد بن الوليد والحارث العُكْلي، وعُبيدة [يعني ابن مُعتّب]، وغيرهم. وجعل يُضعّف حديث مغيرة عن إبراهيم وحده، وكان مغيرة صاحب سُنّةٍ ذكيّاً حافِظاً " ( ).

وقال ابن معين - رواية ابن محرز ( )-: " الحكم عن إبراهيم أحب إليَّ من مغيرة عن إبراهيم". ومعلوم أن رواية الحكم من أرفع من يروي عن إبراهيم عندهم ( ).

- = مقدمته ص(٣): "وسميته: إيقاظ همم أولي الأبصار للإقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم عن الابتداع الشائع في القرى والأمصار من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأعصار". فعنوانه في أربع وعشرين كلمة.
- (۱) الجرح والتعديل (۸/ ۲۲۸) وهؤلاء الذين ذكرهم الإمام أحمد في الواسطة فيهم الثقة كالحارث العُكْلي، والصدوق كحرّاد، والضعيف كعُبيدة، ومجهول الحال كيزيد بن الوليد. فتمثيل أحمد هذا في غاية الدِّقة، كأنه قال: واسطته إلى إبراهيم قد تكون على أي درجة من الثقة أو الضعف.
  - (٢) سؤالات ابن محرز (برقم ٥٨٥).
  - (٣) يُنظر في ذلك مثلاً : الجرح والتعديل (٣/ ١٢٣ ١٢٤ برقم ٥٦٧).

وقال العِجلي: "مغيرة ثقة فقيه الحديث، إلا أنه كان يُرسِل الحديث عن إبراهيم وإذا وُقِفَ أخبرهم ممّن سمعه، وكان من فقهاء أصحاب إبراهيم...".

وجاء في سؤالات أبي عُبيد الآجري عن أبي داود: "قال جرير: جلست إلى أبي جعفر الرازي، قال: إنها سمع مغيرة من إبراهيم أربع أحاديث؛ فلم أقل شيئاً، وقال علي [هو ابن المديني]: وفي كتاب جرير عن مغيرة عن إبراهيم مئة سماع"().

وقال أبو داود أيضاً: "...ومغيرة لا يُدلّس، سَمِع مغيرة من إبراهيم مئة وثهانين حديثاً "(). وفيه: "... سمعتُ أبا بكر بن عياش: قلت لمغيرة: يا كذّاب! إنها سمعت من إبراهيم مئة وثهانين. قال أبو داود: أدخل مغيرة بينه وبين إبراهيم قريباً من عشرين رجلاً "()

وروى يعقوب بن سفيان عن ابن المديني قوله: "...ومغيرة كان أعلم الناس بإبراهيم ما سمع منه وما لم يسمع، لم يكن أحد أعلم به منه، حَمَلَ عنه وعن أصحابه "().

ولذا نجد أن روايته عن إبراهيم النَّخَعِي عند البخاري ومسلم في صحيحيها، وذلك لأنه أعلم الناس بحديث إبراهيم كما قال ابن المديني، ووصل الحال بأبي داود إلى أن نفى تدليسه جملة. فالراجح قول ابن المديني وأبي داود وصنيع صاحبي الصحيح (مع أنه يمكن أن يُقال أنهما انتقيا انتقاءً)، وعليه فلا يُلتفتُ إلى هذا الملحظ في الإسناد في مثل هذا الحال، والله تعالى أعلم.

- (١) سؤالات أبي عبيد الآجري (ص١٧٢ برقم ١٦٧).
  - (٢) المصدرالسابق ص(١٧١ برقم ١٦٦).
  - (٣) المصدر السابق (ص١٧٣ برقم ١٦٨).
  - (٤) المعرفة والتأريخ ط. خليل منصور (٣/ ١٣٢).

#### ملاحِظ على الطريق الثانية:

الطريق الثانية مدارها على الثوري عن جابر الجُعفي، وقد استقر الأمر عند أهل النقد من مفتتح القرن الثالث فها بعده – حسب ما تتبعتُ – على تضعيفه، بعد أن كان شُعبة والثوري قالا فيه قولاً حسناً، وكذّبه بعض معاصريه فمن بعدهم، ثم استقر الأمر على ما ذُكِر، وهذا طرف ذو دلالة من أقوال الأئمة ():

- قال الدوري عن ابن معين: "كان جابر كذابا ". وقال في موضع آخر: " لا يكتب حديثه و لا كرامة ".
- وقال بيان بن عمرو عن يحيى بن سعيد القطّان: " تركنا حديث جابر قبل أن يقدم علينا الثوري ".
- وقال يحيى بن يعلى: قيل لزائدة: ثلاثة لم لا تروي عنهم؟ ابن أبي ليلى وجابر الجعفى والكلبي. قال: " أما الجعفى فكان والله كذّابا يؤمن بالرجعة...".

وقد سبق بسط حاله في مواضِع.

### أحكام أهل العِلم على الأثر:

- الأثر معلّق عند الإمام البخاري في صحيحه عن عمر في في كتاب الدِّيات هكذا: "بابُ القِصاص بَيْنَ الرِّجالِ والنَّساءِ في الجراحاتِ، وقال أهل العِلم يُقتل الرِّجل بالمرأة، ويُذكر عن عُمر: تُقاد المرأة من الرِّجل في كل عَمْدٍ يبلغُ نفسه فها دونها من الجِراح...".
  - (۱) من تهذیب التهذیب (۲/ ۶۲ ٤٥)، سوی ما یوثّق من غیره.

- قال البيهقي بعد روايته السابقة -: " وفي هذا انقطاعٌ، والله أعلم ".
- وقال في موضع آخر () مشيراً إلى الوجهين تِبَاعاً: "ورُوي عن إبراهيم النخعي عن عمر أنه كتب به إلى شريح وهو أيضا منقطع، ورواه جابر الجعفي وهو ضعيف عن الشعبي... ".
- وقال أبو عمر بن عبدالبَر مُعلِّقاً على رواية ابن أبي شيبة -: "هذا خلاف ما رواه مالك عن زيد بن أسلم في هذا الباب عن عمر ". وستأتي الرواية الأخرى عن عُمر في موضعها.
- وقال ابن حزم: " وأما عن عَلِيٍّ وَعُمَرَ رضي الله عنهما فَمَرَاسِيلُ كُلُّهَا، ثُمَّ لو صَحَّتْ لَمَا كان فيها حُجَّةُ... " ( ).
- وقال ابن حجر: " وسنده صحيح إن كان النخعي سمعه من شريح وقد أخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر... ()".

#### خُلاصة الحكم على الأثر:

الأقرب الأثر – فيها ظهر بعد تردد – حسن أو صحيح من طريقه الأولى، فرواية إبراهيم عن شريح محمولة على الاتصال لأنه بلديّه وقد عاصره مدة طويلة وهو من أهل العلم والقضاء، وإبراهيم من النجباء في أول أمره، ثم من العلماء الفقهاء، فعدم حمل هذا على الاتصال غير سديد فيها يُرى. وكذا حال مغيرة، فهو ثقة، وقد جزم ابن المديني وغيره أنه أعرف الناس بحديث إبراهيم ما رواه عنه وما لم يروه، وأنه أخذ عنه وعن أصحابه، وحديثه عنه في الصحيحين... كما سبق. ولذا نجد أن ابن حجر علّق تصحيحه

- (۱) سنن البيهقي الكبير (٦/ ٩٨ عد رقم ١١٣١٠).
  - (۲) المحلي (۸/ ۱۵۰).
  - (٣) فتح الباري لابن حجر (١٢/ ٢١٤).

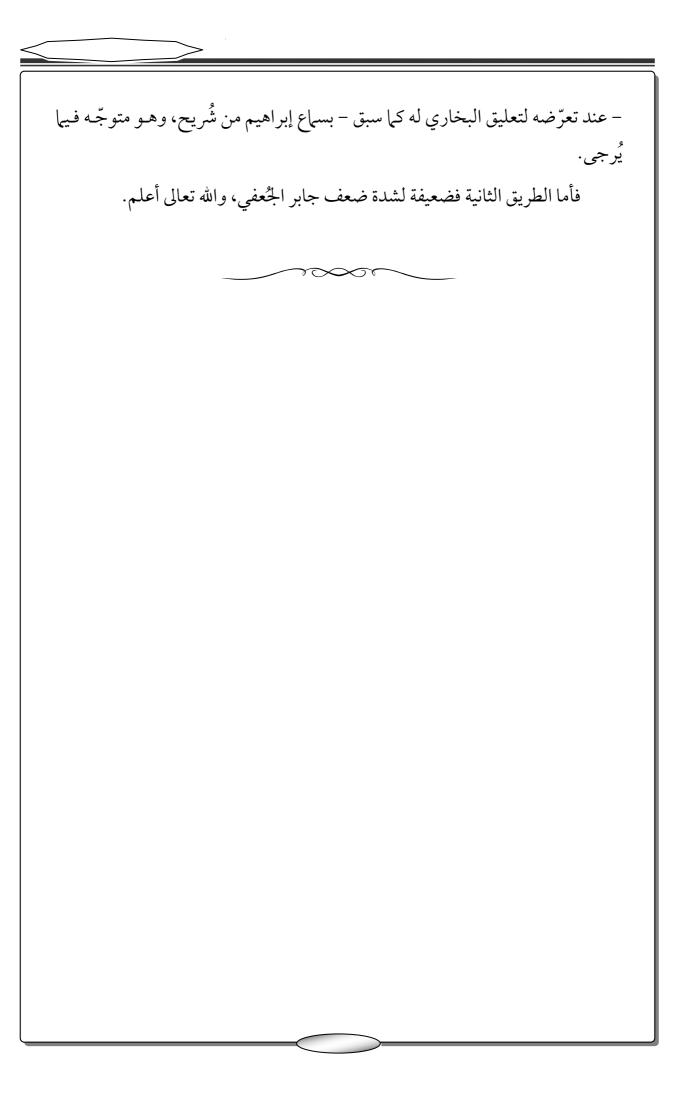

( ٢٣٠ ) رَوَى عبدالرزاق، عن ابن جريج، عن عبدالكريم، أَنَّ عَلَيّاً ﷺ قال: ( فِي عَيْنِهَا الرَّبْعُ ) ( ). يعني الدابة، في عينها رُبع ثمنها.

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق، ومن طريقه ذكره ابن حزم في المُحلّى ().

## <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

سبق هذا الإسناد غير مرّة، وعبدالكريم الراجح أنه الجزري، وهو ثقة، إلا أن روايته عن علي القطاع ظاهِر، وقد يتقوّى بحسب القرائن، وهو هنا محل نظر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) مصنف عبدالرزاق (۱۰/۷۷ برقم ۱۸٤۲).

<sup>(</sup>٢) المحلى بالآثار (٨/ ١٥٠).

(٢٣١) قَالَ عَبدُ الرَزَّاقِ: وسِمعتُ أنا مَن يُحَدِّث، عن مُحَمَّدِ بن جَابِرٍ، عن جَابِرٍ وسِمعتُ أنا مَن يُحَدِّث، عن مُحَمَّدِ بن جَابِرٍ، عن جَابِرٍ (رَبَّ عَلِيًّا اللهِ عَيْنُهُ بِنِصْفِ (يعني الجُعفي)، عن الشَّعْبِيِّ، (أَنَّ عَلِيًّا اللهِ قَضَى في النُّهَ رَسِ تُصَابُ عَيْنُهُ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ) ().

## الأثرية الأثر:

لم أجده إلا عند عبدالرزاق، ومن طريقه ذكره ابن حزم في المُحلّى ().

## الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

جابر الجُعفي شديد الضعف، ولذا فإن إسناد الأثر كذلك شديد الضّعف.

- (١) (أن عليّاً) كذا في المحلى والجامع الكبير للسيوطي (١٦/ ٣٩٠) وهو المُثبت في الأصل، وفي نسخة مصنّف عبدالرزاق المطبوعة عن عُمر، وطبعتها أجود من طبعة المصنّف فيها يظهر.
  - (۲) مصنف عبدالرزاق (۱۰/۷۷ برقم۱۸٤۲۲).
    - (٣) المحلي بالآثار (٨/ ١٥٠).

(٢٣٢) رَوَى عَبدُ الرزّاق، عن سُفْيَانَ بن عُيَيْنَة، عن مُجَالِدٍ، عن الشَّعْبِيِّ، (أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ ﴿ قَضَى فَيْ عَيْنِ جَمَلٍ أُصِيبَ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ بَعْدُ فقال ما أَرَاهُ نَقَصَ من قُوتِهِ وَلاَ هِدَايَتِهِ فَقَضَى فيه بِرُبْعِ ثَمَنِهِ ) ().

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

لم أره من هذا الوجه إلا عند عبدالرزاق، وعلّقه ابن حزم في المُحلى ()، إلى سفيان بن عُيينة.

## المُكُمُ عَلَى الأَثْرِ:

رواية الشعبي عن عُمر هُ مُرسَلة، ومجالد فيه ضعف، والحُكم بحُسن إسناده - مع ذلك - محل نظر، ولعل عُمر اختلف اجتهاده في الفرس عن الجَمَل كما هو واضح في أثناء الأثر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) مصنف عبدالرزاق (۱۰/۷۷ برقم۱۸٤۲۳).

<sup>(</sup>٢) المحلي بالآثار (٨/ ١٥٠).

# ٧٣ [٩٨] بِابُ الرَّجُلُ يَسْتَعِينُ الْعَبْدَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

(٢٣٣) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ أَ، عَنْ حَجَّاجٍ أَ، عَنْ الْحَكَمِ أَ، قَالَ: قَالَ قَالَ عَلْمُ عَنْ الْحَكَمِ أَ، قَالَ: قَالَ عَلِيًّ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَمْلُ مَمْلُوكَ قَوْمِ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا فَهُوَ ضَامِنٌ ) ( ).

## <u>۞ تَغْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

ذكره ابن عبدالبر في الاستذكار ()، جامِعا بين هذا الأثر، والذي بعده، في حين أن هذا مروي عن حجاج عن الحكم فيما يخص المملوك، والموالي له عن جابر الجُعفي عن الشعبى فيما يخص الاستعانة بالصغير من غير أذن.

ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بقُضاة الكوفيين ()، وكلهم في بـاب الحـاء في التراجم!

### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

الإسناد الأول فيه انقطاعٌ ظاهِرٌ، فالحَكَم ليس بابة علي ، لا! بل إنه لم يُدرك بعض أصحاب علي الله (). وقد جاء في تاريخ البخاري الكبير ما يلي:

- (١) حفص بن غِياث بن طَلْق النَّخَعي، أبو عُمر الكوفي قاضي، ثقةن سبقت ترجمته في الأثر الثاني.
  - (٢) هو ابن أرطاة، مشهور مكثر ضعيف، تكرر كثيرا، وترجمته في الأثر العاشر.
- (٣) الحَكَم بن عُتيبة الكِندي، أبو محمد الكوفي، ثقة فقيه، سبقت ترجمته في الأثر الرابع والثلاثين.
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٣٠ برقم ٢٧٨٥٠).
    - (٥) الاستذكار (٧/ ٣٠٠).
- (٦) على القول بأن الحكم بن عتيبة الكِندي قضى في الكوفة، وهو الأقرب، وإلا فهو فقيه مشهور بتقدمه في الفقه.
- (٧) فعند ابن أبي حاتم في مراسيله ص(٤٨ برقم ٢٠) أن الإمام أحمد نفى سماعه من علقمة، ونفى أبو حاتم سماعه من عاصم ابن ضمرة، ونفى لقيه عَبيدة السلماني. فأما لقاؤه علياً الله فليس محل سؤال.

"زياد بن مالك... ولا يُعرف لزياد سماع من علي وعبدالله، ولا للحكم منه "(). وقال البيهقي: "الحكم لم يُدرِك علياً "(). فالحاصل أن هذا الإسناد فيه انقطاع. والحكم فقيه إمام كوفي، قد روى عن علي بن الحسين بن علي في الصحيحين وغيرهما، وتحديثه عن بعض أقضيات علي الله قد يُحتمل بحسب القرائن، إلا أن حجّاج بن أرطاة تفرّد به بحسب ما توصلتُ إليه - وهو ضعيف في نفسه، مكثر من الإرسال والتدليس، ولعل بحسب ما توصلتُ إلى الأثر اللاحق بعده، وعلى هذا الاحتمال يكون ابن أرطاة قد بدّل في دلالته، وهو مع تفقهه ضعيف الجفظ. وعلى كل الاحتمالات يكون هذا الأثر ضعيفاً، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير (٣/ ٣٧٢ برقم ١٢٥٩).

<sup>(</sup>۲) السنن الكبير للبيهقي (٦/ ٤٣).

## 

(۱) خت م ٤ شَرِيك بن عبدالله النخعي، أبو عبدالله الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة، صدوق يخطئ كثيراً، تغيّر حفظه منذ وَلِيَ القضاء بالكوفة، وكان عادِلا فاضلا عابِداً شديدا على أهل البِدعن مات سنة ١٧٧ أو ١٧٨. التقريب (٢٨٠٢).

#### أقوال الذين عدَّلوه:

أطلق توثيقه إبراهيم الحربي، وابن معين في رواية بقوله: " شريك ثقة، مَن يسأل عنه؟!". وقال مَرَّةً: " لم يكن شريك عند يحي - يعني القطان - بشيء، وهو ثقة ثقة". وقال العجلي: " كوفي ثقة، وكان حسن الحديث".

فهؤ لاء أطلقوا، وعدد من الأئمة قيد توثيقه أو تقويته، فمن ذلك: قول ابن معين في رواية: "شريك ثقة إلا أنه لا يتقن ويغلط ويذهب بنفسه على سفيان وشعبة". ونقل معاوية بن صالح عنه قوله: "شريك صدوق ثقة، إلا أنه إذا خالف فغيره أحب إلينا منه". قال معاوية: وسمعتُ أحمد بن حنبل يقول شبيها بذلك. وقال ابن سعد: "كان ثقة مأموناً كثير الحديث، وكان يغلط". وقال أبو داود: "ثقة يخطئ على الأعمش، وزهير فوقه، وإسرائيل أصح حديثاً منه، وأبو بكر بن عَيَّاش بَعده". وقال يعقوب بن شيبة: "شريك صدوق ثقة، سيئ الحفظ جداً".

#### أقوال الذين جرَّ حوه:

أكثر أهل التحقيق على أنه كثير الخطأ، وهذه نُخبة أقوالهم: قيل ليحيى بن سعيد القطان: زعموا أن شريكا إنها خلط بأخَرَةٍ، قال: "ما زال مُخلِّطاً". وقال الجوزجاني: "شريك سيئ الحفظ، مضطرب الحديث، مائل". وقال النسائي: "ليس بالقوي". وسئل أبو زرعة عن شريك يُحتج بحديثه فقال: "كان كثير الخطأ، صاحب وَهْمٍ وهو يغلط أحياناً". فقال له فَضْلُ الصائغ: إنه حَدَّث بواسط بأحاديث بواطيل، فقال أبو زرعة: "لا تقل بواطيل". وقال أبو حاتم الرازي: "ساء حفظه". وقال الدارقطني في السنن (١/ ٢٥٤): "ليس بالقوي".

#### الترجيح

قال ابن عدي بعد سياق طائفة ممن أستنكره من حديثه: "... في بعض ما لم أتكلَّم عليه من حديثه ممَّا أمليتُ بعض الإنكار، والغالب على حديثه الصحَّة والاستواء، والذي يقع في حديثه من النُّكرة إنها أُتي به من سوء حِفظه، لا أنه يتعمَّد شيئاً ممِّا يستحق أن يُنسب فيه إلى شيء من الضعف". وقال ابن حبان في ثقاته: "كان في آخر أمره يخطئ فيها يروى، تغير عليه حفظه فسهاع المتقدمين عنه الذين سمعوا منه بواسط

عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ ﴿ قَالَ: ﴿ مَنْ اسْتَعَانَ صَغِيرًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا فَعَنَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ، وَمَنْ اسْتَعَانَ كَبِيرًا لَمْ يَضْمَنْ ﴾ ( ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

سبق أن ابن عبدالبر أورَدَه في الاستذكار ()، جامِعا بين هذا الأثر، والذي قبله، في حين أن

السابق مروي عن حجاج عن الحكم فيها يخص المملوك، وهذا عن جابر الجُعفي عن الشعبي فيها يخص الاستعانة بالصغير من غير أذن.

- ليس فيه تخليط مثل يزيد بن هارون وإسحاق الأزرق، وسماع المتأخرين عنه بالكوفة فيه أوهام كثيرة". وقال في مشاهير علماء الأمصار: "كان من الفقهاء والمذكورين من العلماء المذين واظبوا على العلم، ووقفوا أنفسهم عليه، وكان يَهِمُ في الأحايين إذا حدث من غير كتابه". وقال المذهبي: "كان شريك حسن الحديث، إماما فقيها، ومحدثا مكثرا، ليس هو في الإتقان كحماد بن زيد، قد استشهد به البخاري، وحو وخرج له مسلم متابعة، ووثّقه يحيى بن معين". والحاصل أن الصواب فيه ابن حجر في التقريب، وهو قول الجمهور، وهو أنه صدوق صاحب فضل، وعبادة ومنافحة عن السُنّة، وشِدة على أهل الرِّيب والبيدع كما قال أحمد لكنه كثير الخطأ مِن قِبَل حِفظه، وقِلّة تعاهده لما يحفظ إذا حدَّث عنه عامة أصحابه، صدوق إذا حدَّث عنه كبار أصحابه كالذين سماهم ابن حبان، والله تعالى أعلم. يُنظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٣٧٩)، وضعفاء العقيلي (٢/ ١٩٣)، والثقات (٦/ ٤٤٤)، والكامل (٥/ ١٠ برقم ٨٨٨)، وتريخ بغداد (٩/ ٢٧٩)، وتهذيب الكمال (٢/ ٢٧٢)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٢٣٢).
- (١) جابر بن يزيد بن الحارث الجُعفي الكوفي، ضعيف متهم، سبقت ترجمته تفصيلا في الأثر الحادي والثمانين.
- (٢) هو الشعبي الإمام، وروايته عن علي الله عن الله عن علي الله عن الله عن الله عن علي الله عن الله
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٣١ برقم ٢٧٨٥١).
    - (٤) الاستذكار (٧/ ٣٠٠).

|                                                       | = |
|-------------------------------------------------------|---|
|                                                       |   |
| <u>۞ الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:</u>                     |   |
|                                                       |   |
| الأثر ضعيف الإسناد، لأن جابر الجُعفي ضعيف جداً، متهم. |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |

(٢٣٥) عَنْ قَتَادَةَ عِن خِلاَسِ بِن عَمْرٍو أَنَّ عَلِيَّ بِن أَبِي طَالِبٍ ﴿ قَالَ ﴾ قالَ ﴾ الْغُلاَمِ يَسْتَعِينُهُ رَجُلٌ ولم يَبْلُغْ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ: ( فَهُوَ ضَامِنٌ حتى يَرْجِعَ، وَإِنْ اسْتَعَانَهُ بِإِذْنِ أَمْلِهِ فَلاَ ضَمَانَ عليه ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا بهذه الصورة، مُعلَّقاً إلى قتادة عند ابن حزم في المُحلى ().

## <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

ما ظهر مِن إسناده صحيح، وقد جاءت عِدة آثار في هذا البحث من طريق قتادة عن خِلاس ابن عَمرو الهَجري، وروايته عنه ثابتة.

(١) المحلى بالآثار (١١/١١).

(٢٣٦) عَنْ بُكَيْرِ بِنِ الأَشَجِّ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله تعالى عنهما - قال: ( مَنْ حَمَلَ غُلاَمًا لم يَبْلُغْ الْحُلُمَ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَسَقَطَ فَمَاتَ فَقَدْ غَرِمَ ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن حزم في المُحلى ()، مُعلّقاً إلى بُكير بن عبدالله بن الأشَجّ.

## 🖒 الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

بكير بن الأشَجِّ ثِقة ثبت، لكنه ليس بابة ابن عُمر - رضي الله تعالى عنها، ولذا قال الحاكِم: "عُدَّ في التابعين، ولم يصح سماعه من الصحابة... وإنما رواياته عن التابعين" (). وذكره ابن حبان في طبقة أتباع التابعين، وهو الصواب، لأن بابة شيوخه أبا سلمة بن عبدالرحمن والطبقة.

هذا فيها ظهر من الإسناد، أما ما لم يظهر فقد عرض له ابن حزم بُعيد ذِكرِ الأثر بقوله: " إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَوَاهُ ابن لَهِيعَةَ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ".

<sup>(</sup>١) المحلي بالآثار (١١/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) تحفة التحصيل للولى العراقي ص(٤٠).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا بهذه الصورة عند ابن حزم.

### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

قال ابن حزم بعد إشارته إلى الأثر: " إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ عن ابن عَبَّاسٍ، رَوَاهُ عنه يَزِيدُ بن عِيَاضِ وهو مَذْكُورٌ بِالْكَذِبِ ".

والمذكور هو يزيد بن عياض بن جُعْدُبة الليثي، أبو الحكم المدني نزيل البصرة، سبق ترجمته، وأنّه قد كذّبه مالك وغيره، فالأمر على ما قال ابن حزم. ()

(١) المحلى بالآثار (١١/١١).

# ٧٤ [١٠٣] الْعَمْدُ وَالصُّلْحُ وَالاعْتِرَافُ (١)

(٢٣٨) عَـنْ عَـامِرِ الشَّعْبِيِّ قَـالَ: ( اصْطَلَحَ الْمُسْلِمُونَ عَلَـى أَنْ لاَّ تَعْقِلَ الْعَاقِلَةُ اعْبُدَاً

## <u>۞ تَغْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

الأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه () -ومن طريقه ابن عبدالبر () -، وإسماعيل بن موسى عند الجصّاص في أحكام القرآن ()، كلاهما (ابن أبي شيبة وإسماعيل)

- (۱) قال أبو عُبيد القاسِم بن سلام في غريب الحديث (٤/ ٥٤٥ ٤٤٥): " قوله: عمدا يعني أن كل جناية عمد ليست بخطأ فإنها في مال الجاني خاصة. وكذلك الصلح، ما اصطلحوا عليه من الجنايات في الخطأ فهو أيضا في مال الجاني. وكذلك الاعتراف، إذا اعترف الرجل بالجناية من غير بيّنة تقوم عليه فإنها في ماله وإن ادعى أنها خطأ لا يصدق الرجل على العاقلة. وأما قوله: ولا عبدا فإن الناس قد اختلفوا في تأويل هذا فقال في محمد بن الحسن: إنها معناه أن يقتل العبد حرا يقول: فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده، إنها جنايته في رقبته أن يدفعه مولاه إلى المجني عليه أو يفديه. واحتج في ذلك بشيء رواه عن ابن عباس [...ساق أثر ابن عباس اللاحق قريباً، ثم قال:] قال محمد: أفلا ترى أنه قد جعل الجناية جناية المملوك؟! وهذا قول أبي حنيفة. وقال ابن أبي ليلى: إنها معناه: أن يكون العبد يجنى عليه يقتله حرا ويجرحه، يقول: فليس على عاقلة الجاني شيء إنها ثمنه في ماله خاصة. قال: فذاكرت الأصمعي ذلك، فإذا هو يرى القول فيه قول ابن أبي ليلى على كلام العرب، ولا يرى قول أبي حنيفة جائزا. يذهب إلى أنه لو كان المعنى على ما قال لكان الكلام: "لا تعقل العاقلة عن عبد"، ولم يكن: "لا تعقل عبدا". قال أبو عبيد: وهو عندي كها قال ابن أبي ليلى وعليه كلام العرب". وفسر-الأزهري في تهذيب اللغة عبيد: وهو عندي كها قسير أبي عُبيد، ورجّح في العبد ما رجّحه.
- (٢) وزيادة (عبداً) عندهم جميعاً: أبي يوسف، والجصاص، وأبي عُبيد، والدارقطني، وابن عبدالبر، والبيهقي، إلا ابن أبي شيبة، فإنه لم يذكرها.
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٣٦ برقم ٢٧٨٨٠).
    - (٤) الاستذكار (٨/ ١٠١).
    - (٥) أحكام القرآن للجصاص (١/١٩٦).

عن شريك بن عبدالله النخعي، عن جابر الجُعفي ().

ورواه أبو يوسف في كتاب الآثار ()، عن أبي حنيفة، عن الهيثم بن حبيب ().

ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريبه () ومن طريقه الدارقطني ()، والبيهقي () -، عن عبدالله بن إدريس، ورواه ابن عبدالبر من طريق ابن عيينة ()، كلاهما ( ابن إدريس وابن عيينة ) عن مطرِّف بن طريف ().

ثلاثتهم (جابر والهيثم ومطرِّف) عن عامر الشعبي، مِثلَه.

وذكره ابن حزم في المحلى تعليقا عن الشعبي ().

### الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:

قال البيهقي بعد تخريج أثر عُمر الآتي بعد هذا: " لا يصح عن عمر ، وإنها يصح عن الشعبي... "( ).

- (١) جابر بن يزيد بن الحارث الجُعفي الكوفي، ضعيف مُتّهم، سبقت ترجمته في الأثر الثمانين.
  - (٢) كتاب الآثار لأبي يوسف ص(٢٢١ برقم٩٧٦).
- (٣) الهيثم بن أبي الهيثم حبيب الصيرفي الكوفي، ثِقة، سبقت ترجمته في الأثر الثالث، وقد تكلّم أحمد في رواية أصحاب الرأى عنه.
  - (٤) غريب الحديث لأبي عبيد ابن سلاّم (٤/٥٤٥).
    - (٥) سنن الدارقطني (٣/ ١٧٨ برقم ٢٧٧).
- (٦) في سننه الكبير (٨/ ١٠٤ برقم ١٦٦٣٨)، والصغرى (٧/ ١١٦ برقم ٣١٣٦)، وذكره في المعرفة (٦) (٦). (٢٣٩).
  - (٧) الاستذكار (٨/ ١١٦).
  - (٨) مُطرِّف بن طريف الحارثي الكوفي، ثقة سبقت ترجمته في الأثر السادس والسبعين بعد المئة.
    - (٩) المحلى بالآثار (١١/ ٤٩).
    - (١٠) سنن البيهقي الكبير (٨/ ١٠٤ بعد رقم١٦١٣٨).

والأمركما قال فإن الطريق الأول وإن كان فيه جابر الجُعفي إلا أن العبرة بالطريقين الآخرين: أولهما: فطريق ابن إدريس وسفيان، عن مطرِّف، وهذا صحيح. وثانيهما: طريق أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، وهذا حسن أو صحيح ايضاً.



(٢٣٩) عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ( مَضَتُ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لا تَحْمِلُ دِيَةَ العَمْدِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءُوا ذَلِك) أو قال: (طِيبِ نَفْسِ ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه مالك في الموطأ ()، ومن طريقه:

- ابن أبي شيبة في مصنفه ()، عن حمّاد بن خالد (عنه.
  - البيهقي في سُننه الكبير ( <sup>)</sup>.
  - وذَكَرَه ابن عبدالبر من طريق مالك ().
  - وعلّقه ابن حزم في المحلى عن ابن شهاب ( ).

# المُكُمُ عَلَى الأَثَرِ:

هذا أثر صحيح الإسناد في أعلى درجة.



- (١) موطأ مالك رواية يحيى الليثي (٢/ ٨٦٥).
- (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٣٦ برقم ٢٧٨٨١).
- (٣) م ٤ هـاد بـن خالـد الخياط القـرشي، أبـو عبـدالله البصرـي نزيـل بغـداد، ثقـة أمـي، مـن التاسعة التقريب(١٤٩٦). قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ١٣٦ برقم ٢٦١): "سمعت أبي يقول: قال يحيى بن معين: هاد بن خالد الخياط أمي. فقال أبي: لا أعرفه بأنه أمي، وهو صالح الحديث ثقـة. حـدثنا عبدالرحمن قال: سُئل أبو زرعة عن حماد بن خالد الخياط فقال: شيخ ثقة، كان يكون ببغـداد". ثـم روى عن عبّاس الدوري، عن ابن معين قولـه عنـه: " ثقـة، وهـو مـدني، وكـان أميّاً لا يكتب، وكـان يقـرأ الحديث".
  - (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ١٠٤ برقم ١٦١٤).
    - (٥) الاستذكار (٨/ ١٢٥).
    - (٦) المحلى بالآثار (١١/ ٤٩).

(٢٤٠) عَنْ وَكِيع، عن عَبْدِ اللَّهِ بن حُسَين أَبِي مَالِكَ النَّخَعِيَ ، عن عَبْدِ الله بن أبي مَالِكَ النَّخَعِيَ ، عن عَبْدِ الله بن أبي السَّفَر ، عن عَامِرِ الشَّعْبِيّ، عن عُمَرَ الله قال: (العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه الدارقطني في سُننه ()، ومن طريقه البيهقي في سننه الكبير ()، وابن الجوزي في التحقيق () من طريق سَلْم بن جُنادة.

وخرّجه البيهقي () من طريق عبدالله بن هاشِم.

وخرّجه ابن حزم في المحلى ( ) من طريق موسى بن معاوية.

ثلاثتهم (سَلْم وابن هاشِم وموسى) عن وكيع به، مِثْلَه.

- (۱) ق أبو مالك النخعي، الواسطي، اسمه عبدالملك وقيل عُبادة بن الحسين وقيل ابن أبي الحسين، ويقال ابن ذر، متروك، من السابعة. التقريب (٨٤٠٣). وتسمية أبيه عُبادة في ضعفاء البخاري الصغير ص (٧٣) وفيه: "ليس بالقوي عندهم". وقال النسائي في ضعفائه: "متروك الحديث". وفي ميزان الاعتدال (٤/ ٣٩٦ برقم ٣٠٠٥): "قال ابن معين: ليس بشيء... وقال أبو زرعة والدارقطني: ضعيف".
- (۲) خ م د س ق عبدالله بن أبي السَّفَر الثوري الكوفي، ثقة، من السادسة، مات في خلافة مروان بن محمد. التقريب (۳۳۷۹). اسم أبي السَّفَر: سعيد بن أحمد كها في تاريخ الدوري عن ابن معين (۳/ ۲۲۳ برقم ۱۲۳۷)، وتاريخ وفاته المذكور في طبقات ابن سعد (۱/ ۳۳۸) وفيه: "وكان ثقة، وليس بكثير الحديث". ووثقه أحمد كها في العِلل ومعرفة الرجال (۲/ ۷۶ برقم ۱۵۹۳).
  - (٣) سُنن الدارقطني (٣/ ١٧٧ برقم ٢٧٦).
  - (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ١٠٤ برقم١٦١٣٧).
  - (٥) التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٣٢٧ برقم ١٨١٧).
  - (٦) معرفة السنن والآثار (٦/ ٢٣٩ برقم ٤٩٤٦)، وذكره في السنن الصغرى (٧/ ٢٠٤).
    - (٧) المحلى بالآثار (١١/ ٤٩).

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

قال البيهقي بعد روايته: " وهذا منقطع بين الشعبي وعمر. وعبدالملك بن حسين غير قوي، والمحفوظ رواية ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي من قوله ( ) "( ).

وقال عن أبي مالك في سننه الصغرى: "غير محتج به "(). ونحو ذلك في السنن الكبير ().

والأمر على ما قال، فإن أبا مالك النخعي إلى الترك أقرب، وبذلك جزم صاحب التقريب تبعاً للنسائي، وحتى لو كان غير شديد الضعف، فإن لروايته هذه حُكم الشذوذ في نظري، والمحفوظ أنه من قول الشعبي كما ثبت عنه من طرق في الأثر السابق، والله تعالى أعلم.



- (١) وهو الأثر السابق بسند صحيح.
- (٢) معرفة السنن والآثار (٦/ ٢٣٩ برقم ٤٩٤٢).
  - (٣) السنن الصغرى للبيهقي (٧/ ١٠٤).
- (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ١٠٤ برقم١٦١٣٧).

# ( ٢٤١) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الرِّنَادِ ( )، عَنْ أَبِيْهِ ( )، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله

(١) خت مق ٤ عبدالرحمن بن أبي الزناد عبدالله بن ذكوان [أبو محمد ]المدني، مولى قريش، صدوقن تغيّر حفظه لمَّا قدِم بغداد، وكان فقيهاً، وَلَي خراج المدينة فَحُمِد، وفاته سنة ١٧٤، وله أربع وسبعون سنة. التقريب(٣٨٨٦). أقول المعدلين : نُقِل عن مالك ما يُشعر بتقويته، ويأتي أنه جرحه، وهو الأشهر عنه. ووثَّقه: العجلي، والترمذي. وقال يعقوب بن شيبة: " ثقة صدوق وفي حديثه ضعف". ونقل ابن شاهين - ومِن بَعده الذهبي - عن ابن معين قوله: " أثبت الناس في هشام بن عروة عبدالرحمن بن أبي الزناد". وهذا قول مُستغربٌ جداً، ولو تجاسرتُ لقلتُ أنه بعيد عن نَفَس ابن معين، ولست أدري أيثبتُ عنه ذلك أم لا فالله تعالى أعلم. الراجح عنه مِن عدة روايات عنه في توهينه مطلقاً،كما سيأتي من عدة روايات. على أن الساجي قد حكى عنه قوله: " عبدالرحمن بن أبي زناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة حُجَّة". وسُئل عنه أحمد، فقال : " يُروى عنه، قيل: يُحتمل؟ قال: نعم". ونقل الساجي عنه قوله: " أحاديثُه صِحاح". أقوال المجرِّحين: تَكَلُّم فيه مالك لروايته عن أبيه كتاب السبعة - يعني فقهاء المدينة - وقال " أين كُنا عن هذا؟!". ونقل الفلاّس وابن المديني عن عبدالرحمن بن مهدي أنه كان لا يُحـدِّث عنه. ونقـل صالح بن أحمد عن أبيه قوله عنه : " مضطرب الحديث". وقال ابن معين عنه: " دون الدراوردي، لا يُحْتَجُّ بحديثه". وعنه أنه قال فيه: " ليس بشيء". وقال غير مَرّةٍ : " ضعيف". ونقل عثمان بن أبي شيبة عن ابن المديني قوله: "كان عند أصحابنا ضعيفاً". وقال عبدالله بن على بن المديني عن أبيه: "ما حدث بالمدينة فهو صحيح، وما حدث ببغداد أفسده البغداديون". ونقل عنه يعقوب بن شيبة نحو هـذا. وقـال الفلاّس: " فيه ضعف، فيما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد". وقال أبو حاتم: " يُكْتَب حديثه، ولا يُحْتَجُّ به". وضعّفه النسائي، وقال ابن عدي: " بعض ما يرويه لا يُتَابع عليه، وهو ممن يُكْتَب حديثه". وقال ابن حبان : "كان ممن ينفرد بالمقلوبات عن الأثبات، وكان ذلك من سوء حفظه وكثرة خطئه، فلا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. فأما فيها وافق الثقات فهو صادق في الروايات يحتج به". وقال أبو أحمد الحاكم: "ليس بالحافظ عندهم". الترجيح : المترجِّح ما قاله ابن حجر من أنه صدوق يخطئ، وحديث العراقيين عنه أضعف من حديث غيرهم. يُنظر: التاريخ الكبير (٥/ ٣١٥ برقم٩٩٧)، والجرح والتعديل (٥/ ٢٥٢ برقم ١٢٠١)، وتاريخ الدارمي (٥٢٩)، وسؤالات ابن أبي شيبة (١٦٥)، وثقات العجلي (١٠٣٩)، وضعفاء النسائي (٣٦٧)، والكامل (٤/ ٢٧٤ برقم٢٠١)، والمجروحين (٢/ ٥٦ برقم٥٩٥)، وثقات ابن شاهين (٨٠٥)، وضعفاء ابن الجوزي (١٨٦٩)، وتهذيب التهذيب (٦/ ١٥٦).

(٢) عبدالله بن ذكوان القرشي المدني، أبو الزناد، ثقة إمام، سبقت ترجمته في الأثر الثاني والثلاثين بعد المئة.

(١) ع عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهُذلي، أبو عبدالله المدني، ثِقة فقيه ثَبْت، مات دون المئة، سنة

عن ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله تعالى عنهما - قال: ( لا تَعْقِلُ العَاقِلَةُ عَمْداً، ولا صُلْحاً، ولا صُلْحاً، ولا اعْتِرَافاً، ولا ما جَنَى الْمَلُوكُ ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه لُوين محمد بن سُليمان المصيصي في جزئه ().

وخرّجه أبو عُبيد في غريبه () - ومن طريقه البيهقي () -، عن محمد بن الحسن الشيباني.

وذكره الطحاوي ()، وابن عبدالبر () من طريق سعيد بن منصور. وخرّجه البيهقي () من طريق عبدالله بن وهب.

أربعتهم (لُوين ومحمد وسعيد وابن وهب) عن عبدالرحمن بن أبي الزناد به، نحوه، وليس عند بعضهم: (ولا ما جَنَى المَمْلُوكُ)، وفي رواية ابن وهب عند البيهقي في الموضعين أُبهِم شيخ أبي الزناد بوصف التوثيق.

- = أربع وتسعين، وقيل سنة ثمانٍ، وقيل غير ذلك. التقريب (٤٣٣٨). جاء في الجرح والتعديل (٥/ ٣١٩ برقم ١٥/ ١٥) عن ابن شهاب الزهري قال: "كان عبيد الله بن عبدالله لا أشاء أن أقع منه على ما أجده إلا عنده إلا وقعت عليه". وقال أبو زرعة الرازى عنه: "مديني ثقة مأمون إمام".
  - (۱) جزء حدیث لوین ص(۳۱–۳۲ برقم۹).
  - (٢) غريب الحديث لأبي عُبيد القاسم بن سلام (٤/ ٤٤٥-٤٤٦).
    - (٣) السنن الصغرى للبيهقى (٧/ ١١٦ برقم: ٣١٣٧).
      - (٤) مختصر اختلاف العلماء (٥/ ١٠٣ ١٠٤).
        - (٥) الاستذكار (٨/ ١٠١).
- (٦) سنن البيهقي الكبير (٨/ ١٠٤ برقم ١٦١٣٩)، وذكره في معرفة السنن والآثار (٦/ ٢٣٩)، وفي الموضع السابق من السنن الصغرى (برقم ٣١٣٩).

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

تفرّد عبدالرحمن بن أبي الزناد بهذا مع كونه صدوق يخطئ مَلْحَظٌ مُشكِلٌ، وقد رواه عنه حجازي وعراقيين.

كما أنّ أبا الزناد مع ثقته وتقدمه إلا أنه ليس ممن جمعوا علم عبيد الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عتبة وأكثروا عنه ( مثل: الزهري وصالح بن كيسان ) حتى أن صاحبي الصحيح لم يخرجا عنه من طريق أبي الزناد شيئاً، فهذا مَلْحَظٌ آخر الخطب فيه يسير.

هذان ملحظان لا يُغفل عنها، والأمر محل نظر، ومع ذلك فأرجو أنه يمكن أن تُحتمل رواية ابن أبي الزناد هذه، خاصة وأنها عن أبيه، وقد رواه عنه غير العراقيين، والأثر موقوف على ابن عباس، ولم يضطرب فيه... فكل هذه القرائن تُشعر بأن روايته هذه يمكن أن تُحسَّن، والله تعالى أعلم.



(٢٤٢) رَوَى عبدالله بن وَهْبٍ ()، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عِيَاضٍ ()، عَنْ عَبْدِ الْلَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ()، عَنْ عَبْدِ الْلَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ()، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْدٍ ()، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله تعالى عنهما – أَنَّه كَانَ يَقُولُ: (الْعَبْدُ لا يَغْرُمُ سَيِّدُهُ فَوْقَ نَفْسِهِ شَيْئًا، وإنْ كَانَتْ دِيَةُ الْمَجْرُوحِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَن الْعَبْدِ؛

- (١) عبدالله بن وَهْب بن مسلم القرشي مولاهم، ثقة إمام مشهور، سبقت ترجمته في الأثر السادس.
- (۲) ت ق يزيد بن عياض بن جُعْدُبة الليثي، أبو الحكم المدني نزيل البصرة، وقد ينسب لجده، كذّبه مالك وغيره من السادسة. التقريب (۲۷۲۱). أما تكذيب مالك ففي سؤالات البرذعي ص(٤١١)، وفي الجرح والتعديل (٩/ ٢٨٢ برقم ١٩٢١)، عن عبدالرحمن بن القاسم قال: سألت مالكا عن ابن سمعان، فقال: كذّاب، قلت له: يزيد بن عياض؟ قال: أكذب منه". وأما غيره المشار إليه فأحمد بن صالح المصري، فقد روى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عنه أنه قال: "أظن يزيد بن عياض كان يضع للناس، يعنى الحديث". وفيه أنا أبا حاتم قال عنه: "ضعيف الحديث منكر الحديث"، وذكر تضعيف أبي زرعة له، وضربه على حديثه، وأنه أبي أن يحدِّثهم به. وفي تاريخ عثمان الدارمي عن ابن معين (١٧٨): "ليس بشيء". وضعّفه في رواية الدوري (٣/ ٤٧ برقم ٢٠٣)، وفي سؤالات عثمان بن أبي شيبة عن ابن المديني (١٦١) قال: "ضعيف ضعيف ليس بشيء". وقال البخاري في الضعفاء الصغير (٢٠٤): "متروك الحديث". وقال النسائي في ضعفائه: "متروك الحديث". وقال البخاري في الطبقات الكبرى (٥/ ٢١٤): "متروك مُتّهم بالكذب. "متروك مُتّهم بالكذب.
- (٣) الأقرب أنه المذكور في الكاشِف (برقم ٣٤٦٥)، والتقريب برقم (٢٩١٤)، وقال عنه: "س عبدالملك بن عبيد أو ابن عبيدة، مجهول الحال من الخامسة". وفي تهذيب التهذيب (٦/ ٣٦٢) ذكر أنه له عند النسائي حديثاً واحداً، وأن ممن يروي عنه يزيد بن عِياض. وكان قد ذكر قبله السدوسي، وجزم بأنه مجهول، وهذا هو قول ابن المديني كها في الجرح والتعديل (٥/ ٣٥٨ برقم ١٦٩٢)، وفيه ثلاثة كلهم اسمه: "عبدالملك بن عبيد"، وظاهر الحال أنهم مجاهيل ويُنظر: الثقات لابن حبان (٧/ ١٠٥ برقم ٢٩٢١)، والمغني في الضعفاء ابن الجوزي (٢/ ١٥١ برقم ٢١٧٦)، وميزان الاعتدال (٤/ ٥٠٤ برقم ٢٣٢٥)، والمغني في الضعفاء المحدوزي (١٠٥ برقم ١٥٢١)، وميزان الاعتدال (٤/ ٥٠٤ برقم ٢١٠٥)، والمغني في الضعفاء المدوني وإنها لم اطل في شأنه وتحقيق الجمع والتفريق لأن الراوي عنه متروك مُكذّب، فلا تغني روايته شيئاً، ولا يوثق بمن يسمّى.
  - (٤) ثقة إمام مشهور، سبقت ترجمته في الأثر السابع عشر.

# فَلاَ زِيَادَةَ لَه) ( ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر مخرّجه في المدونة كما سبق، ومن طريق ابن وهب كذلك خرّجه البيهقي في سُنَنه الكبير ().

# <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَّر:</u>

الأثر بهذا الإسناد ضعيف جداً، إن لم يُحكم عليه بالوضع.



- المدونة الكبرى (١٦/ ٣٦٧).
- (٢) سنن البيهقي الكبير (٨/ ١٠٥ برقم ١٦١٤٣).

# ٧٥- [١٠٤] بِابُ جِنَايَةُ الصَّبِيِّ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ

(٢٤٣) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ [بن] نَافِعٍ ، عَنْ عَلِيِّ ابْنُ مَاجِدَةَ ( قَالَ: ( قَاتَلْت غُلامًا فَجَدَعْت أَنْفَهُ؛ فَأُتِيَ بِي إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، اللهُ عَلَى عَلِيٍّ ابْنِ مَاجِدَةً ( عَلِيِّ ابْنِ مَاجِدَةً )

- (١) هو حفص بن غِياث بن طَلْق النَّخَعي، أبو عُمر الكوفي قاضي، ثقة، سبقت ترجمته في الأثر الثاني.
- (٢) هو ابن أرطاة الثوري الكوفي، ضعيف مكثر من الإرسال والتدليس، سبقت ترجمته في الأثر العاشر.
- (٣) في النُسخ المطبوعة: "القاسم عن نافع"، وهو تصحيف، والصواب:القاسم بن نافع، وهو ابن أبي بزّة، يدل على ذلك أن عليّ بن ماجدة لم يرو عنه إلا العلاء بن عبدالرحمن، والقاسم بن نافع، وإن كان القاسم هذا يروي عن نافع مولى ابن عمر. (ثم وجدت ط. عوامة على الصواب) فتحصّل أنه: ع القاسم بن أبي بَزَّةَ [نافع] المكي، مولى بني مخزوم القارئ، ثقة، مات سنة ١١٥ وقيل قبلها [وقيل بعدها]. التقريب برقة [نافع] المكي، مولى بني فخزوم القارئ، ثقة، مات سنة ١١٥ وقيل قبلها وقيل بعدها] التقريب (٥٤٨٧). كنّاه ابن حبان في الثقات (٧/ ٢٣٠ برقم ١١٠١) أبا عاصم، وأبا عبدالله، وزعم أن اسمه أبيه يسار أو نافع، وبالأول جزم في مشاهير الأمصار (١١٥٣). وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى (٥/ ٤٧٩): "وكان ثقة قليل الحديث". ووثقه العِجلي (١٩٤٤)، وابن معين، والنسائي كها في تهذيب التهذيب (٨/ ٢٧٨).
- (٤) دعلي بن ماجدة السّهمي، مجهول من الثالثة. له في الكتب الستة حديث واحد عند أبي داود يرويه عن عُمرن وعنه العلاء بن عبدالرحن. وكنّاه ابن حبان في ثقاته (٥/ ١٩٦٦ برقم ٤٩٩٥): "ليس بمجهول كيا قول ابن حجر هذا في التقريب، فقد قال في تعجيل المنفعة (١/ ٣٨١ برقم ٩٨٥): "ليس بمجهول كيا زعم (يعني الحسيني)، فقد ذكره ابن حبان في الثقات". وعاد في الإصابة (٥/ ١٣٨٨ برقم ٦٤٦٤)فقال: "له إدراك، وروى عن أبي بكر". ثم ذكر هذا الأثر، وخبر أبي داود، وقول البخاري في تاريخه الكبير، ولا أعرف مستنده في أن له إدراكاً مع جزم أبي حاتم بأن روايته عن عمر مرسلة، ولعله استند إلى ما في طبقات ابن سعد (٥/ ٣٦٤) إذ ذكر الطبقة الأولى من اهل مكة ممن روى عن عمر شوغيره، فذكره أولهم. لكن قد جزم أبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل (٢/ ٢٠٤ برقم ١٩٢٠) أن روايته عن عُمر مرسلة، فروايته عن أبي بكر أولى، وقد جاء في أخبار المكيين لابن أبي خيثمة ص( ٢٩٢ برقم ٣٥٣)، وفي المعرفة والتاريخ (٣/ ٢٠ ٧ ٢٠٨) والسياقة لابن أبي خيثمة: "حدثنا موسى بن إسهاعيل، ثنا حماد بن سلمة، ثنا محمد بن إسحاق، عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبي ماجدة قال: قدم علينا أبو بكر الصديق حاجًا". وهذا مشكل، والقول قول البخاري وأبي حاتم، وهذا إما أنه غيره، أو وهم، أو أنه مجان في الضعفاء (٢/ ٤٥٣) الرواية عمّن لم يدرك أو متأوّل، والله تعالى أعلم. وقال الذهبي في المغني في المغني في المغني في المغني في المغني في المغني في المعني في

# فَقَاسَنِي؛ فَلَمْ يَجِدْ فِيَّ قِصَاصًا؛ فَجَعَلَ عَلَى عَاقِلَتِي الدِّيةَ ) ( ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

روى البخاري في ترجمة علي بن ماجدة من تاريخه الكبير () فقال: "حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا حجاج، حدثنا القاسم بن أبي بَزَّة، عن علي بن ماجدة، قاتلت غلاما فارتفعنا إلى أبي بكر الله فلم يجدني بلغت القصاص ". وكان قبله قد حكم على خبر من بهذا الإسناد أنه لا يصح.

#### المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:

ذكر البخاري في التاريخ الكبير مدار هذا الإسناد ثم قال: "لم يصح إسناده" (). ولا شك أن إسناد هذا الأثر لا يوثق بمخرجه، فإن على بن ماجدة لا مجهول.



- = برقم ٢٣٢٠): " لا يُعرف". وذكر في ميزان الاعتدال (٥/ ١٨٣ برقم ٢٩٥) أن البخاري ذكره في الضعفاء، وفي سؤالات البرقاني لدارقطني (٢٠٠): " أبو ماجد، وقيل: أبو ماجدة، عن ابن مسعود مجهول متروك". ويُنتظر: بيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي (٣/ ٥٢٩-٥٣٠).
  - (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ١٣٦ برقم ٢٧٨٨٢).
    - (٢) التاريخ الكبير (٦/ ٢٩٨ برقم ٢٤٦٠).
    - (٣) التاريخ الكبير (٦/ ٢٩٨ برقم ٢٤٦٠).

(٢٤٤) قَالَ سُريج بن يونس (): "حدثنا عباد بن العوام، عن عمر بن عامر، عن قتادة، عن خِلاس، أن غلامين كانا يلعبان بقُلَّةٍ، فقال: أحذراني فقال الآخر: أحذراني فأصاب ثنيته فكسرها، (فارتفعا إلى عليِّ الله فلم يُضَمِّنُه شَيْئاً) "().

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

لم أجده إلا عند سُريج بن يونس البغدادي في هذا الجزء.

# <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

إسناده حسن لحال عُمر بن عامر السُّلمي فهو صدوق له أوهام، وقد سبقت ترجمته في الأثر السابع.



- (۱) خ م س شُريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي، أبو الحارث، مروزي الأصل، ثقة عابِد، مات سنة ٢٣٥. التقريب (٢٣٢).
  - (٢) القضاء لشريج بن يونس ص(٢٩).

(٢٤٥) رَوَى عبدالرزاق، عن إبراهيم ()، عن حسين بن عبدالله ()، عن أبيه، عن جده، عن عليً الله قال: (عَمْدُ الصَّبِيِّ والْمَجْنُونِ خَطَّأٌ) ().

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق.

# المُكُم على الأثر:

سيخ عبدالرزاق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وقد سبق أنه كذاب، فالأثر موضوع بهذا الإسناد.

- (١) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، كذاب مشهور، سبقت ترجمته في الأثر (٢١٠).
- (۲) ت ق حسين بن عبدالله بن عبيد الله بن عبّاس بن عبدالمطلب الهاشسمي المدني، ضعيف، مات سنة ١٤٠، أو بعدها بسنة. التقريب (١٣٣٥). فاستبان مَن أضبوه ومن جده، وراوي الإسناد كنّاب، فلا يُفصّل فيه.
  - (٣) مصنف عبدالرزاق (١٠/ ٧٠ برقم ١٨٣٩٤).

# ٧٦- [١٠٥] الدِّيَةُ فِي كَمْ تُؤَدَّى

(٢٤٦) عَنْ أَشْعَثُ أَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، وَارواه أَشعَثُ أَيضاً ا،عَنْ الْحَكَمِ أَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالْكِيمَ وَالْكِيمَ الْحَكَمِ الْحَكَمِ الْحَكَمِ الْحَكَمِ الْحَكَمَ الْعَطَاءَ عُمَرُ بِنْ الْخَطَّابِ ﴿ وَفَرَضَ فِيهِ الدِّيةَ كَامِلَةً فِي قَالاً: ( أَوَّلُ مَنْ فَرَضَ الْعَطَاءَ عُمَرُ بِنْ الْخَطَّابِ ﴿ وَمَا لُونَ وَلَا لَكِينَ، وَلَا لَكِيةٍ فِي سَنَتَيْنِ، وَالثِّمَ فِي سَنَتَيْنِ، وَالثُّلُثَ فِي سَنَةٍ، وَمَا دُونَ وَلِيكَ فِي عَامِهِ ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر له أربع طرق عن عُمر الله على على:

الطريق الأولى: خرّجها عبدالرزاق في مصنفه () عن الثوري، وابن أبي شيبة في مصنفه () عن عبدالرحيم عن أشعث بن مصنفه () عن عبدالرحيم بن سليان، كلاهما (الثوري وعبدالرحيم) عن أشعث بن سوّار عن الشعبي باللفظ السابق. وذكرها الجصّاص في أحكام القرآن معلّقةً عن أشعث ().

الطريق الثانية: خرّجها ابن أبي شيبة، وعلّقها الجصّاص - في الموضِعين السابقين-، من طريق اشعث بن سوّار أيضاً، عن الحكم بن عُتيبة، عن إبراهيم النّخعي، باللفظ السابق. وذكرها الجصّاص في الموضع السابق أيضاً معلّقةً عن أشعث.

- (١) أشعث بن سوّار المدائني، ضعيف باتفاق، سبقت ترجمته في الأثر الثاني، والمواضِع.
  - (٢) الحكم بن عُتيبة الكِندى، ثقة سبقت ترجمته في الأثر الثالث والثلاثين.
  - (٣) إبراهيم بن يزيد النخعي، فقيه الكوفة الإمام، سبقت ترجمته في الأثر العاشِر.
- (٤) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٤٢٠ برقم ١٧٨٥٨)، ومن طريقه ذكره ابن عبدالبر في الاستذكار (٨/ ٤٢).
  - (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٣٧ برقم ٢٧٨٨٦)، ومن طريقه ذكره أيضاً في الاستذكار (٨/ ٤٢).
    - (٦) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ١٩٥).

الطريق الثالثة: خرّجها عبدالرزاق في مصنفه ()، عن ابن جريج قال: أخبرت عن أبي وائل أن عمر بن الخطاب... فذكر نحوه.

الطريق الرابعة: خرّجها عبدالرزاق في مصنفه ()، من طريق محمد بن راشد، عن مكحول، عن عُمر الله فذكر مقادير لديات، ثم ذكر نحو اللفظ السابق.

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

قال أبو بكر الجصّاص بعد رواية الأثر: "استفاض ذلك عن عمر، ولم يخالفه أحد من السلف، واتفق فقهاء الأمصار عليه فصار إجماعا لا يسع خلافه"().

والأمر لا يبعد أن يكون كما قال، فإن الطريقين الأوَّلَين فيهما أشعث بن سوّار، وهو ضعيف باتفاق، والثالثة لم يُسمّ ابن جريج شيخه فيها، والرابعة فيها المكحولي ضعيف، ومكحول عن عُمر مرسل ولا شك. وارجو أن يعضد بعض هذه الطرق بعضاً، شاميها وعراقيها، فيكون الأثر حسن بمجموع ذلك، والله تعالى أعلم.

7000

<sup>(</sup>١) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٤٢٠ برقم ١٧٨٥٧)، ومن طريقه ذكره أيضاً في الاستذكار (٨/ ٤٢).

<sup>(</sup>۲) مصنف عبدالرزاق (۹/ ٤٢٠ برقم ۱۷۸۵).

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ١٩٥).

# ٧٧ - [١٠٧] بِابُ مَنْ قَالَ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ

(٢٤٧) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ اللهِ أَنّه كَانَ يَقُولُ: ( دِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ )، وفي لفظ: ( مَنْ كَانَ لَهُ عَهْدٌ أَوْ ذِمَّةٌ؛ فَدِيتُهُ دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

هذا الأثر له عن ابن مسعود الله عن ابن مسعود

الطريق الأولى: خرّجها عبدالرزاق في مصنفه () ومن طريقه الطبراني () والدار قطني () عن معمر وابن جريج، كلاهما عن عبدالله بن أبي نجيح، وخرّجه ابن أبي شيبة في مصنفه () من طريق ابن إسحاق، عن أبان بن صالح كلاهما ( ابن أبي نجيح وأبان ) عن مجاهد، عن ابن مسعود الله عن ابن مسعود الله الحصّاص عن ابن إسحاق ().

الطريق الثانية: خرّجها ابن أبي شيبة في مصنفه ()، عن وكيع، عن الثوري والحسن بن صالح، كلاهما عن علي بن أبي طلحة، عن القاسم بن عبدالرحمن ()، عن ابن مسعود

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۱۰/۹۷ رواية معمر برقم ۱۸٤۹٦، وابن جريج برقم ۱۸٤۹۷)، ورواية الطبراني والدارقطني من طريق ابن جريج، ولفظهم جميعاً : ( في كل معاهد مجوسي أو غيره الدية وافية ).
  - (٢) المعجم الكبير للطبراني (٩/ ٣٥٠ برقم ٩٧٣٨، ٩٧٣٩).
    - (٣) سنن الدارقطني (٣/ ١٤٩ برقم ٢٠٣).
    - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٣٨ برقم ٢٧٨٩٢).
      - (٥) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٢١٤).
    - (٦) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٣٨ برقم ٢٧٨٩٣).
- (٧) يُحتمل على بُعدٍ أن يكون القاسم بن عبدالرحمن الدمشقي الشامي، صاحب أبي أمامة، وهو صدوق يُغرِب، وفاته سنة ١١٢ (التقريب ٥٠٥٥)، لأن علي بن أبي طلحة يروي عنه، ويقال إنه لم يسمع منه. والراجح أنه: خ٤ القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود المسعودي، أبو عبدالرحمن الكوفي[قاضيها]، ثِقة عابِد، مات سنة ١٢٠ أو قبلها. التقريب (٤٠٥٥). وفي الجرح والتعديل (٧/ ١٢٧

اللفظ الثاني (مَن كان له عهد...).

الطريق الثالثة: خرّجها أبو جعفر الطبري في تفسيره ()، حدثني المثنى، ثنا إسحاق، ثنا بشر ابن السَّري، عن الدَّسْتوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحكم بن عتيبة ()، أن ابن مسعود كان يجعل دية أهل الكتاب إذا كانوا أهل ذمة كدية المسلمين.

وأشار إليه ابن أبي عاصم في الديات، ولم يسنده، ولم يعلّقه ().

#### المُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

رواية مجاهد عن ابن مسعود - وهي الطريق الأولى - حكم أبو زرعة الرازي بأنها مرسلة ()، وقال ابن عبدالبر: "ومجاهد لم يسمع من ابن مسعود، ولا رآه، ولا أدركه" ().

أما الطريق الثانية فالقاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود روايته عن جَدّه مرسلة. ففي العلل لابن المديني (ص٦٣ برقم ٨١)، ومراسيل ابن أبي حاتم (ص١٧٥ برقم ٢٦٤): "قال علي بن المديني: لم يلق القاسم بن عبدالرحمن من أصحاب رسول الله غير جابر بن سمرة ". وكذا قال أبو حفص الفلاس كما في مراسيل ابن أبي حاتم

- = برقم ٦٤٧) روى عن: "سفيان بن عيينة قال: قلتُ لمسعر: مَن أثبت مَن أدركتَ؟ قال: ما رأيتُ أثبتَ من عمرو بن دينار، والقاسم بن عبدالرحمن". وقال العجلي(١٤٩٧): "كان لا يأخذ على القضاء أجرا، ثقة رجل صالح". وبعض طيِّب أخباره في طبقات ابن سعد (٦/ ٣٠٣)، وتهذيب الكهال (٥٣٨٨). وروايته عن جَدِّه مرسلة، وسيُفصّل ذلك في الحكم على الأثر.
  - (١) جامع البيان، وهو تفسير الطبري (ط. الفِكر ٥/٢١٣).
- (٢) في تفسير ابن جرير: " ابن عيينة". كذا في الطبعة السابقة، وفي ط. أحمد شاكر (٩/ ٥١ بـرقم ١٠١٤)، وصوابه ما أُثْبِتَ، ووجدته على الصواب مع تعليق عليه في ط. التركي (٧/ ٣٢٩)، وكأن التصحيف في النُسخ الخطية، والله تعالى أعلم.
  - (٣) الديات لابن أبي عاصم ص(٤٦).
  - (٤) المراسيل لابن أبي حاتم ص(٢٠٥ برقم٥٥).
    - (٥) التمهيد لابن عبدالبر (٢/ ٨٣).

(برقم۲۲).

ولا أجزم بأن الأثر يقبل التقوي وأن يُحسّن بمجموع الطريقين هذين لأن مخرجها لم يستَبِن، وعلى هذا النهج سلكتُ في هذا البحث، ولعله هو الأحوط. فأما الطريق الثالثة فلعل الحكم بن عُتيبة يرويها عن مجاهِد، فروايته عنه في الصحيحين، وكأن هذا هو المتعيّن. وعلى هذا تكون قد عادت هذه الطريق إلى الطريق الأولى، وإلا فإن مخرجها لم يستبِن على نحو يُشكل أكثر مِن الإرسال في كلٍ من الطريقين: الأولى والثانية، والله تعالى أعلم.



(٢٤٨) عَنْ أَبِيْ الجَنُوبِ ( )، قال: قال عليٌّ اللهِ ( مَنْ كَانَتْ لَه ذِمَّتُنَا؛ فَدَمُه كَدُمُه كَدُمُه كَدُمُه كَدُمُه اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِمِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكَا عَلَيْكَ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِيْكِمِ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِ

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثريرويه حسين بن ميمون ()، واختُلِف عليه:

فرواه يونس بن أرقم ()، عن شُعبة عنه - وعن الحكم عنه -، عن أبي الجنوب،

- (۱) ت عُقبة بن عَلْقَمة اليَشْكُري، أبو الجَنُوب، كوفي ضعيف، من الثالثة. التقريب (۲۸۰). مترجم في الكنى للبخاري (۱۵۸) وذكر أنه مؤذن مسجد كاهِل، وفي الجرح والتعديل (۲/ ۳۱۳ برقم ۱۷٤۳) أن أبا حاتم قال: "ضعيف الحديث، وهو مثل أصبغ بن نباته، وأبى سعيد عقيصا. متقاربين في الضعف، ولا يشتغل به". وضعّفه الدارقطني بعد تخريج هذا الأثر عنه.
- (۲) د عس الحسين بن ميمون الخندقي (أو بالفاء)، الكوفي، ليّن الحديث من السابعة. التقريب (١٣٦٦). وختلف في ضبط نسبته أبالقاف أم بالفاء. ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣٨٥ برقم ٣٨٠)، وقال النسائي في وأشار إلى ضعفه، ولذا ترجم له العقيلي في الضعفاء الكبير (١/ ٣٥٣ برقم ٣٠٣)، وقال النسائي في ضعفائه (١٤٧): "ليس بالقوي". وفي الجرح والتعديل (٣/ ٦٥ برقم ٣٩٣) قال أبو حاتم: "ليس بقوي الحديث، يُكتب حديثه". وقال أبو زُرعة:شيخ، وفيه أنَّ علي بن المديني قال: "ليس بمعروف، وقلً مَن روى عنه". وبالمقابل فقد وثقه العجلي (٣١٤)، وابن حبان (٨/ ١٨٤ برقم ١٢٨٨١)وقال: "ربها أخطأ". وهذا عجيب منه في إزاء كلمة ابن المديني السالفة. ومهما يكن من شيء فالقول قول الأئمة، وهو ضعيف مع قِلّة حديثه.
- (٣) هناك راو هو: يونس بن أرقم الكندي، أبو أرقم البصري. ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ٤١٠ برقم ٢٥١٨) وقال: "وكان يتشيع، سمع يزيد بن أبي زياد، معروف الحديث". ونقل ذلك عنه ابن حبان في الثقات (٩/ ٢٨٧ برقم ٢٦٤٨)، ونقل النهبي في الميزان (٧/ ٣١١ برقم ٢٩٠١)، وفي المغني في الضعفاء (٢/ ٧٦٥ برقم ٢٧٢٠) عن ابن خِراش أنه ليّن هذا الراوي عن يزيد بن أبي زياد. وكذلك نقل ابن حجر في اللسان، وفي تعجيل المنفعة (١/ ٥٥٩ برقم ١٢١١). ثم ترجم ابن حبان في ثقاته بعد (٩/ ٢٩٠ برقم ٢٩٠١) فقال: "يونس بن أرقم، يروى عن شعبة بن الحجاج، روى عنه عبدالرحمن بن محمد البخاري".

عن علي الله خرّجه كذلك: أبو الحُسين بن المظفّر في جزء حديث شُعبة ()، والدار قطني في سُننه ()، باللفظ السابق.

ورواه قيس بن الربيع، عن أبان بن تغلب، عن حُسين بن ميمون، عن عبدالله بن عبدالله مولى بني هاشم، عن علي الله فأثبت واسطة بين حسين بن ميمون، وبين أبي الجنوب. خرّجه عن قيس بن الربيع محمد بن الحسن في كتاب الحُجّة ()، ومن طريقه: الشافعي ()، ومن طريقه البيهقي ()، وأشار إليه الدارقطني بعد رواية الوجه السابق. وفيه قِصّة هذه سياقتها: "عن أبي الجنوب الأسدي قال: أُتِيَ علي بن أبي طالب ببرجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة. قال: فقامت عليه البَينّة؛ فأمر بقتله؛ فجاء أخوه فقال: أني قد عفوت. قال: فلعلّهم هدّدوك وفَرّقوك وفَرّقوك! قال: لا ولكنَّ قَتْلُه لا يرد عليّ أخي، وعوّضوني فرضيت. قال: أنت أعلم. مَنْ كانت له ذِمّتنا؛ فدمه كدمنا، وديته كديتنا ".

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

قال الدارقطني بعد روايته: " وأبو الجنوب ضعيف الحديث "(). والأثر ظاهرٌ ضعف إسناده، فهو يدور على الضعفاء، أبي الجنوب والحسين بن ميمون!

- (١) جزء حديث شعبة لأبي الحسين محمد بن المظفّر (برقم ١٢٤).
- (٢) سنن الدارقطني (٣/ ١٤٧ برقم ٢٠٠)، وأشار بعدها إلى أن أبان بن تغلب خالف شعبة، وهـو الوجـه الآخر.
  - (٣) الحُجّة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني (٤/ ٣٥٧-٣٥٥).
    - (٤) في كتاب الأم (٧/ ٣٢١)، وهو في مسنده ص (٣٤٤).
  - (٥) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٣٤ برقم ١٥٧١٢)، ومعرفة السنن والآثار (٦/ ١٥٠ برقم ٤٨١٧).
    - (٦) سنن الدارقطني (٣/ ١٤٧ برقم ٢٠٠).

فأما الوجه المروي عن شُعبة فشِبه المنكر، تفرّد به يونس بن أرقم لا يكاد يُعرف. وأين ثقات أصحاب شعبة الكبار - بل مَن دونهم - عنه، وفيه - لو ثَبَتَ - لطيفة مهمة عن شُعبة إذ حدّث به بواسطة الحكم بن عُتيبة، ثم لقي حسين بن ميمون بعدُ!



(٢٤٩) روَى عَبْدُ الرزّاقِ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ()، أخبرني حُمَيْدُ الطَّويل ()، أَنّه سَمِعَ أَنَساً ﴿ يُحَدِّثُ: (أَنَّ رَجُلاً يَهُوْدِيًّا قُتِلَ غِيلَةً؛ فَقَضَى فِيه عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﴿ يَهُودِيًّا قُتِلَ غِيلَةً؛ فَقَضَى فِيه عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ يَهُودِيًّا قُتِلَ غِيلَةً؛ فَقَضَى فِيه عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ يَهُودِيًّا قُتِلَ غِيلَةً؛ فَقَضَى فِيه عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه عبدالرزاق كما سبق، ومن طريقه الدارقطني في سُننه ()، وذكره ابن حزم في المحلى () من طريقه أيضاً.

# الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

إسناده ضعيف جداً، رَباح بن عبدالله شديد الضعف مُتّهَم.

- (۱) رباح بن عبدالله أو عبيد الله بن عُمر العُمري القُرشِي. نبّه الدارقطني إلى أنه هنا ابن عبدالله مكبرًا لا ابن عُبيد الله، والراجح أنه هوهو، ففي كلا الترجمتين يذكر البخاري وأبو زرعة وابن أبي حاتم وابن حبان وابن الجوزي خبره عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه مرفوعا بئس الشعب جياد، تخرج منه الدابة فتصرخ ثلاث صرخات. جاء في سؤالات البرذعي ص(٣٦٠) قال أبو زرعة: "كان أحمد بن حنبل يقول وأشار أبو زرعة بيده إلى لسانه أي أنه كذّاب، ثم قال لي أبو زرعة: منكر الحديث. يحدث عن سهيل...لا أصل له عندي". وقال أحمد: "منكر الحديث". كما في الجرح والتعديل (٣/ ٤٩ برقم ١٩٠٨)، وقبله التاريخ الكبير (٣/ ٢١ برقم ١٠٠٥)، ونقله العقيلي (٢/ ٢١ برقم ١٠٠٠). وكذا قال النسائي، والدارقطني. ويُنظر: الكامل لابن عدي (٣/ ١٧٢ برقم ١٨٦)، والمجروحين لابن حبان (١/ ٢٠ برقم ٣٤)، وضعفاء ابن الجوزي (١/ ٢٧٨ برقم ١٨٢).
  - (٢) خُمَيْد بن أبي حُميد الطويل، ثقة مشهور، مكثر عن أنس ، سبقت ترجمته في الأثر الثاني والثمانين.
    - (٣) مصنف عبدالرزاق (١٠/ ٩٧ برقم ١٨٤٩).
      - (٤) سنن الدارقطني (٣/ ١٤٩ برقم٢٠٢).
        - (٥) المحلى بالآثار (١٠/ ٣٤٩).

(٢٥٠) قَالَ عَبْدُ الرزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله تعالى عنهما -: (أَنَّ رَجُلاً مُسْلِماً قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَةِ عَمْداً؛ فَرُفِعَ إلى عُثْمَانَ؛ فَلَمْ يَقْتُلُهُ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيةَ مِثْلَ دِيَةِ الْسُلِمِ) ().

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الأثر خرّجه عبدالرزاق في الموضعين السابقين، ومن طريقه خرّجه: الدارقطني في سُننه ()، – ومن طريق المحلى (). سُننه وذكره أحمد عن الزهري به، نحوه ().

## <u>المُكْمُ عَلى الأَثْرِ:</u>

قال أبو محمد ابن حَزْم: "هذا في غاية الصحة عن عثمان "(). وقال البيهقي: "الأول موصول "(). يعني هذا الأثر. والإسناد صحيح، من أصح الأسانيد.



- (۱) مصنف عبدالرزاق (٦/ ١٢٨ برقم١٠٢٢٤،و١٠/ ٩٦ برقم١٨٤٩٢).
  - (٢) سنن الدارقطني (٣/ ١٤٥ برقم١٩٣).
- (٣) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٣٣ برقم ١٥٧٠٩)، ومعرفة السنن والآثار (٦/ ١٥٤) تعليقاً عن سالم.
  - (٤) المحلى بالآثار (١٠/ ٣٤٩).
  - (٥) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (٣/ ١٧٢).
    - (٦) المحلى، في الموضع السابق.
    - (٧) سنن البيهقي الكبير، في الموضع السابق.

(٢٥١) رَوَى عَبْدُ الرزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ: ( أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْهَاجِرِ ( ) وَى عَبْدُ الرزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُريْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابِ الزُّهْ رِيِّ: ( أَنَّ خَالِدَ بُنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ أَلْفَ دِيْنَارِ ) ( ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

ذكره ابن حزم في المحلى عن الزهري<sup>()</sup>.

وقد ذكر ابن الكلبي والواقدي - وهما يكذِبان في الأخبار - قِصة جاءا فيها بعجائب، منها أن الذِمّي القتيل طبيب كان عند معاوية اسمه ابن أثال...وقد نقلها تامة بعض أهل الأنساب والأيام ()، ولا تسوّد صحيفة رسالة علمية بمثلها، لكن الغالب أن لها أصلاً دنّسه الكذابون، وذلك أن قتل خالد بن المهاجِر بن خالد بن الوليد للذِمي عمداً لأنه يرى أنه يتطبب ولا يُحسن أو أنه فرّط؛ فقتل عمّه عبدالرحمن بن خالد بن الوليد بن الوليد بدواء، وكأن معاوية الله يرى أنه غير مفرّط، وكان ربها جالسه لمعرفته بالطب، ذكر ذلك ابن عبدالبر في ترجمة والده المهاجِر ().

- (۱) م خالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي، صالح الحديث، من الثالثة وأرسل عن عمر ولم يدركه. التقريب (۱۲۹). مترجم في التاريخ الكبير (۳/ ۱۷۰ برقم ۵۷۹)، والجرح والتعديل (۳/ ۳۵۱ برقم ۱۵۸۵)، وذكره ابن حبان في ثقاته (٤/ ۱۹۷ برقم ۲۵۲۷)، وقال الذهبي في سِير أعلام النبلاء (٤/ ۲۵۱ برقم ۱۹۵۶): "كان فاضِلاً شاعِراً، وافِر الحُرمة". ويُذكر له شعر نفيس.
  - (٢) مصنف عبدالرزاق (١٠/ ٩٦ برقم٩٣٩٣)، بنحو هذه السياقة، وصنيعه محتمل.
    - (٣) المحلى بالآثار (١٠/ ٣٤٩).
- (٤) يُنظر: سياق ابن الكلبي في المنمق في أخبار قريش لمحمد بن حبيب البغدادي ص(٣٦٠-٣٦١)، وسياق الواقدي في أنساب الأشراف للبلاذري (٢/ ١١٥)، و (٣/ ٣٥٩).
  - (٥) الاستيعاب لابن عبدالبر (٤/ ١٤٥٣ برقم ٢٥٠٣)، وسِير أعلام النبلاء (٤/ ١١٥ برقم ١٦٤).

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

إسناده إلى الزهري صحيح، وروايته محتملة في مثل هذه القصة المشتهرة، وإن كان سِنّه لا يحتمل إدراكه خلافة معاوية الصلام، فهو بذلك في حكم المتصل، والله تعالى أعلم.



#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

هكذا وجدتُه مُعلّقاً بهذا الإسناد والسياق عند البيهقي في سننه الكبير، وأشار إليه في الخلافيات.

وقال أبو بكر الجَصّاص: "روى سعيد بن أبي أيوب ()، حدثني يزيد بن أبي

- (۱) ع سُليمان بن بِلال التيمي مولاهم، أبو محمد وأبو أيوب المدني، ثقة، مات سنة ٧٧١. التقريب (٢٥٥٤). وثقه أحمد، وابن معين في رويات عنه، والنسائي، ويعقوب بن شيبة، وغيرهم. يُنظر: تهذيب الكمال (٢٤٨٠).
  - (٢) هو الأنصاري، ثقة ثبت، ترجمته في الأثر الثامن بعد المئة، وهو من أقران شيخه في هذا السند إسهاعيل.
- (٣) م دس ق إسماعيل بن أبي حكيم القُرشي مولاهم، المدني، ثقة، مات سنة ١٣٦. قال إسحاق الكوسج عن ابن معين: "صالح"، كما في الجرح والتعديل (٢/ ١٦٤ برقم ٤٥)، ووثّقه في رواية الدارمي، وكذا وثّقه النسائي. وقال أبو حاتم الرازي: " يُكتب حديثه، كان عاملا لعمر بن عبدالعزيز". وكذا قال ابن حبان في الثقات (٦/ ٣٦ برقم ٢٦١٣) أنه كان كاتبا لعمر، وجعل وفاته هنا وفي مشاهير علماء الأمصار (١٠٣٣) سنة ١٣٠.
  - (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٣٤)، واختصره في سُننه الصغرى (٧/ ١٨ برقم ٢٩٧٧) بلا إسناد.
- (٥) ع سعيد بن أبي أيوب الخُزاعي مولاهم، المصري، أبو يحيى ابن مِقلاص، ثِقة ثبت، مات سنة ١٦١، وقيل غير ذلك، وكان مولده سنة مئة. التقريب (٢٢٨٧). في الجرح والتعديل (٤/ ٦٦ برقم ٢٧٧) قال أحمد: " لا بأس به". ووثّقه ابن معين من رواية الكوسج.

حبيب ()، أن جعفر ابن عبدالله بن الحكم ()، أخبره أن رفاعة بن السموأل اليهودي قُتِلَ بالشّام؛ فجعل عمر ديته ألف دينار "().

#### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

جاء في سنن البيهقي الكبير أن الشافعي سُئِل عن آثار عُمر في في جعل دية اللهمي كدية المسلم: " فيثبت عندكم عن عمر في من هذا شيء؟ قال الشافعي: قلنا ولا حرف! وهذه أحاديث منقطعات أو ضِعاف أو تجمع الانقطاع والضعف جميعا "().

والحق أن ما ظهر من هذا الإسناد صحيح إلى عمر بن عبدالعزيز، وهو متحرِّ لقضاء جده لأُمِّه عُمر بن الخطّاب ﴿ وعنده في ذلك كتاب شهير، وفي أثناء الرواية قال: " يُحدِّثُ النّاس"، فكأنه أعلن ذلك ليرتدعوا. لكن الشأن في بقية الإسناد الذي لم يذكره البيهقي، ولم أقِف عليه.

وبمجموعها فإن الأثر حسن، أو هو صحيح إن وُقِف على بقية الإسنادبين البيهقى وسليان بن بلال، ولم تكن له عِلّة، والله تعالى أعلم.

- (١) يزيد بن أبي حبيب المصري واسم أبيه سويد، ثقة فقيه، وكان يرسل، ترجمته في الأثر السادس والسبعين.
- (۲) بخ م ٤ جعفر بن عبدالله بن الحكم الأنصاري، والد عبدالحميد، ثقة من الثالثة. التقريب (٩٤٤). يُدكر في بقية نسبه: "ابن رافع بن سنان"، وقد ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ٤٨٢ برقم ١٩٦١) أنه جده لأمه، وكذا ذكر ابن حجر عن ابن يونس، وساق نسبه كذلك ابن حبان، ويمكن نظرياً أن يكون جدا أعلى من جهة أبيه وأمه. جزم البخاري في تاريخه الكبير (٢/ ١٩٥ برقم ١٧١٧) بأنه رأى أنساً فذكره ابن حبان في ثقاته (٤/ ١٠١ برقم ٢٠٧٩). ويُنظر: تهذيب التهذيب (٢/ ٨٤).
  - (٣) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٢١٤).
    - (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٣٤).

(٢٥٣) عَنْ بَحْرِ بْنِ نَصْرٍ ( )، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ( )، أَخْبَرَني جَرِيْرُ بْنُ حَازِم ( )، أَنَّ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ دَعَا نَبَطِيَّا يُمْسِكُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ ( ) مَدْتُهُ عَنْ مَكْحُولِ: ( أَنَّ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ دَعَا نَبَطِيَّا يُمْسِكُ لَهُ دَابَّتَه عِنْدَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ؛ فَأَبَى؛ فَضَرَبَهُ؛ فَشَجَّهُ؛ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ لَهُ دَابَّتَه عِنْدَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ؛ فَأَبَى؛ فَضَرَبَهُ؛ فَشَجَّهُ؛ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ اللهُ مَا صَنَعْتَ بِهَذَا ؟ فَقَالَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَمَرْتُه أَن يمسك دابتي؛ فأبى، وأنا رجل فِيَّ حَدُّ؛ فَضَرَيْتُه. فقال: أجلس للقصاص. فَقَال زَيْدُ بْنُ دُابِتٍ؛ فَأَبِى، وأنا رجل فِيَّ حَدُّ؛ فَضَرَيْتُه. فقال: أجلس للقصاص. فَقَال زَيْدُ بْنُ دُابِتٍ؛ أَتُقِيْدُ عَبْدَك مِنْ أَخِيْكَ ؟ القَرك عمر ﴿ القَوْدَ، وقضى عليه بالدِّية).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

هذه سياقة البيهقي في سُننه الكبير ()، وخرّجه عبدالرزاق في مصنفه ()، عن الثوري، عن حُميد، عن مكحول (أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يُقِيْدَ رَجُلاً مُسْلِماً بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الثوري، عن حُميد، عن مكحول (أَتَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يُقِيْدَ رَجُلاً مُسْلِماً بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَال له زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَتُقِيْدُ عَبْدَك مِنْ أَخِيْك؟!) كذا مختصراً.

وله عنده طريق آخر ()، عن معمر، عن ليث ()، عن مجاهد قال: (قدم عمر بن

- (١) بحر بن نصر بن سابق الخولاني مولاهم، ثقة، سبقت ترجمته في الأثر السادس.
- (٢) عبدالله بن وَهْب بن مسلم القرشي مولاهم، ثقة إمام، سبقت ترجمته في الأثر السادس.
- (٣) جرير بن حازم بن زيد الأزدي البصري، ثقة إلا في قتادة له أوهام، ترجمته في الأثر الرابع عشر بعد المئة.
- (٤) خت م دس ق قيس بن سعد المكي، ثقة، مات سنة بضع عشرة ومئة. التقريب (٢١٦٥). كنيته أبو عبدالله، ويقال أبو عبدالملك، ونسبته الحبشي، وثقه ابن سعد في طبقاته (٥/ ٤٨٣)، والعجلي (١١٨٦)، ونقل أبو زرعة الدمشقي في تاريخه (٣٢١) عن أحمد أنه قال: " ما علمتُ إلا خيرا". ويُفهم من كلام ابن المديني أنه يراه ثقة إذ قارنه بزياد الأعلم في سياق له، يُنظر في ذلك: المعرفة والتاريخ (٢/ ٥٣).
  - (٥) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٣٢ برقم ٤٠٧٠)، وذكره في معرفة السنن والآثار (٦/ ١٥٤).
    - (٦) مصنف عبدالرزاق (۱۰/ ۱۰۰ برقم ۱۸۵۱).
      - (٧) الموضع السابق (برقم١٨٥٠٩).
- (٨) ليث بن أبي سُليم بن زُنَيْم، صدوقٌ اختلط جدا، ولم يتميّز حديثه فتُرِك، سبقت ترجمته في الأثر الخامس والأربعين بعد المئة.

الخطاب الشام؛ فوجد رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة؛ فَهَمَّ أن يقيده؛ فقال له زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك؟! فجعل عمر ديته ) كأنه يعنى عليه.

وسيأتي له طريق آخر عن مكحول برقم (٣٧٠) من آثار الرسالة.

### المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:

روى الدارقطني حديثاً من طريق مكحول عن عُبادة ، ثم قال: "هذا مرسل" ().

وجزم أبو مُسهِر بأن مكحولاً لم يصح له سماع من صحابي غير أنس الله الله الله

وهذا المَلحظ يشترك فيه الطريق الثاني باللفظ المختصر عند عبدالرزاق، إذ مدارهما على مكحول عن عُبادة الله وهو مرسل -، أو عن عُمر الله وهو أشد إرسالاً وأوضح.

فأما جعله في حُكم المتصل لأنه متعلق بقصة حدثت في بلد مكحول – الشام –، وهو متقدم في العِلم والفِقه في بلده وإن لم يُدرِك ذلك؛ فهو محل نظر، خاصة مع مخالفة ابن إسحاق في روايته الآتية بعد (برقم ٣٧٠) في بعض ألفاظه، والله تعالى أعلم بالصواب.

فأما ما أضافه ليث بن أبي سُليم من جعله عن مجاهد، وأنه قَتْل؛ فشاذ أو منكر، وليث ضعيف الحفظ مخلّط، وهو ذا قد خالف الثقات.

<sup>(</sup>۱) سنن الدارقطني (۱/ ۳۱۹ برقم ۱۱).

<sup>(</sup>٢) المراسيل لابن أبي حاتم ص(٢١١ برقم ٧٨٩).

(٢٥٤) رَوَى عَبْدُ الرزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ ( ): ( أَنَّ رَجُلاً مُسْلِماً شَجَّ رَجُلاً مُسْلِماً شَجَّ رَجُلاً مِن أَهْلِ النِّمَّةِ فَهَمَّ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ ﴿ أَنْ يُقِيْدُهُ. قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: قَدْ عَلِمْتَ أَنْ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، وَأَثَرَ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ ﴾ فَأَعْطَاهُ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ فِي عَلَمْتَ أَنْ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، وَأَثَرَ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ ﴾ فأعْطَاهُ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ فِي شَجَّتِهِ دِيْنَاراً ؛ فَرَضِيَ بِهِ ) ( ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق. وهذا الأثر يختلف عمّا قبله بأن المشير معاذ لا زيد، وأنّ عُمر الله أعطى الذِمِيّ ديناراً؛ فرضي به، ولم يجعل على الجاني شيئاً أنه هم بالقصاص ثم أخذ منه الدية (كاللاحِق)، كما أن سياقها يُشبه أن يكون سياق قصة أخرى.

# الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

قال أبو زرعة الرازي: "عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حُسين عن عُثمان مُرسَل" (). وهذا أمر ظاهر لا شك فيه، فإنه وإن لم يوقَف على تاريخ وفاته؛ إلا أن مشيخته ممن لم يدرك عُثمان هم، دون شك: عطاء بن أبي رباح ()، وعكرمة مولى ابن عباس ()، ومجاهد ()، والطقة.

- (۱) ع عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حُسَيْن بن الحارث بن عامِر بن نوفل المكي النوفلي، ثِقة عالِم بالمناسِك، من الخامسة. التقريب (٣٤٥٢). قال ابن سعد (٥/ ٤٨٦): "كان ثقة قليل الحديث"، وفي الجرح والتعديل (٥/ ٩٧ برقم ٤٤٩) وثقه أحمد وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: "صالح".
  - (۲) مصنف عبدالرزاق (۱۰/۱۰۰ برقم۱۱۵۱۱).
  - (٣) المراسيل لابن أبي حاتم ص(١٤٤ برقم ٤١٤).
    - (٤) سبق تحقيق ذلك في أول آثار الرسالة.
      - (٥) سبق تحقيق ذلك في الأثر السابع.
    - (٦) سبق تحقيق ذلك في الأثر السابع عشر.

بذا يتبيّن أن هذا الأثر ظاهر إسناده الصحّة إلى عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حُسين، لكنّ روايته عن عُمر في وزمَنِه ظاهرة الإرسال، فهو منقطع غير متصل، وبهذا السبب يُضعّف، ولعل مَن حَملَه عنه ابن أبي حُسين قد وَهِم فيه، وأن أصله الأثر السابق، أو اللاحق، والله تعالى أعلم.



(٢٥٥) قال البَيْهَقي: أخبرنا أبو سعيد أن ثنا أبو العباس أن ثنا بحر أن ثنا عبدالله بن وهب، أخبرني اللَّيث، أن يحيى بن سعيد حدَّثه، أن عمر بن الخطاب أتى برجل من أصحابه وقد جرح رجلاً من أهل الذمة فأراد أن يقيده، فقال المسلمون: ما ينبغي هذا. فقال عمر الله أن أضعف عليه العَقْل؛ فأضعفه ) ().

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أقِف عليه إلا عند البيهقي، وفي قوله: "نُضْعِفُ عليه العَقْلَ ". قرينة تدل على أنها قصة غير الأثر السابق، وأيضاً لأنه جعلها عليه لا مِن عند عمر نفسه.

# المُكُمُ عَلى الأَثَرِ:

يحيى بن سعيد الأنصاري عن عُمر الله مرسل ظاهر، فيحيى لم يُدرك بعض مَن يروي عن عُمر!

وعلى هذا فإنَّ الأثر ضعيف بهذا السَّنك.



- (۱) أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان بن أبي عُمر النيسابوري الصير في. مات سنة ٤٢١، وعمره نيّف وتسعين. جاء في سِير أعلام النبلاء (١٧/ ٣٥٠): " الشيخ الثقة المأمون...كان والده أبو عَمرو مُثْرِياً، وكان ينفق على الأصم، فكان لا يُحدِّث حتى يحضر محمد هذا، وإن غاب عن ساع جزء أعاده له، فأكثر عنه جداً".
- (٢) أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان الأموي مولاهم المعقلي النيسابوري وكان يكره أن يقال له الأصم. وفاته سنة ٣٤٦ وقد أَسَنَّ. وثقه ابن خزيمة، وقال الحاكِم: "وكان محدث عصره بلا مدافعة"، وقال الذهبي: "الأصم الإمام المفيد الثقة محدث المشرق". يُنظر: تذكرة الحُفّاظ (٣/ ٨٦٠ برقم ٥٣٥).
  - (٣) هو بحر بن نصر بن سابق الخولاني، ثقة سبقت ترجمته في الأثر
    - (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٣٤ برقم ١٥٧٠).

(٢٥٦) رَوَى عبدالرزاق، عن مَعْمر، عن الزُّهري قال: ( دِية اليهودي والنصراني والمجوسي وكل ذمي مثل دية المسلم. قال: وكذلك كانت على عهد النبي والمجوسي وكل ذمي مثل دية المسلم. قال: وكذلك كانت على عهد النبي وأبي بكر وعمر وعثمان . حتى كان معاوية ، فجعل في بيت المال نصفها، وأعطى أهل المقتول نصفاً، ثم قضى عمر بن عبدالعزيز بنصف الدِّية؛ فألغى الذي جعله معاوية في بيت المال. قال: وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي جعله معاوية في بيت المال ظُلماً منه. قال الزُهري: فلم يقض لي أن أذاكر ذلك عمر بن عبدالعزيز فأُخْبِرُه أَنْ قَدْ كَانت الدِّية تامة الأهل الذمة. قلت للزُّهري: إنَّه بلغني أن ابن المسيّب قال: ديته أربعة آلاف. فقال: إن خير الأمور ما عُرِض على كتاب الله، قال الله تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلِّمَةٌ إِلَى آهَلِهِ قَلْ السَّاء الله فاذا أعطيته ثُلُث الدِّية فقد سلمتها إليه 18) ( ).

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ؛</u>

هذا الأثر رواه عن الزهري خمسة:

**الأول**: مَعمر، بالسياقة المصدَّر بها.

الثاني: محمد بن إسحاق. خرّجه ابن أبي عاصِم من طريق محمد بن سلمة، ثنا محمد ابن إسحاق قال: سألت الزهري قلتُ: حَدِّ ثْنِي عن دِيَةِ الذِّمِيّ، كم كانت على عهد رسول الله ﴿ قد اخْتُلِفَ علينا فيها. فقال: (مَا بَقِيَ أحد بين المشرق والمغرب أعلم بذلك مني. كانت على عهد رسول الله ﴿ ألف دينار، وأبي بكر وعمر وعثمان ﴿ حتى كان معاوية ﴿ أعطى أهل القتيل خمسمئة دينار، وَوَضَع في بيت المال خمس مئة دينار) ().

الثالث: إبراهيم بن سعد: خرّجه ابن جرير الطبري من طريقه، عن الزهري مختصراً، ولفظه: (أن أبا بكر وعثمان -رضوان الله عليهما - كانا يجعلان دِية اليهودي

<sup>(</sup>١) مصنف عبدالرزاق (١٠/ ٩٥-٩٦ برقم ١٨٤٩١)، وذكره ابن عبدالبر في الاستذكار (٨/ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) الديات لابن أبي عاصم ص(٤٦).

الرابع: ابن جريج: خرّجه أبو عروبة في الأوائل من طريقه، بنحو لفظ معمر مختصراً ().

الخامِس: شعيب بن أبي حَمزة، خرَّجه من طريقه أبو عروبة أيضاً بنحوه مختصراً جداً ().

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

أما أسانيده إلى الزهري فثابتة، لكنَّ البيهقي نقل عن الشافعي قولَه: " إن الزهري قبيح المرسل، وقد روينا عن عمر، وعثمان ما هو أصح منه "(). وحكم البيهقي عليه بالانقطاع.

وقد سبق في غير موضِع ما ذكره يحيى بن سعيد القطّان عن هؤلاء الحُفّاظ أوعية العِلم من صِغار التابعين - الزهري وقتادة والأعمش - أن أحدهم لو كان له إسناد لصاح به، فعدّوا مرسلاتهم - لِذلك - من أوهى المراسِيل. ولذا فإنَّ هذا الأثر ضعيف.

(٢٥٧) رَوَى عبدالرزاق، عن أبي حنيفة، عن الحكم بن عتيبة، أنَّ عَليّاً ﷺ قال: ( دِيَةُ

- تفسير الطبري (٥/ ٢١٣).
- (٢) سنن الدارقطني (٣/ ١٢٩ برقم ١٥٠).
- (٣) مختصر اختلاف العلماء (٥/ ١٥٦)، وفي أحكام القرآن للجصّاص (٣/ ٢١٤) معلق بمثل هذا اللفظ.
  - (٤) كتاب الأوائل لأبي عروبة الحرّاني ص(١٤٨ برقم١٢٨).
    - (٥) السابق ص(١٤٨ برقم١٢٩).
    - (٦) السنن الصغرى للبيهقي (٧/ ١١٣ برقم ٣١٣٣).

اليَهُودِي والنَّصْراني، وكُلِّ ذِمِيٍّ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ) ().

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أقِف عليه إلا عند عبدالرزاق، وعلَّقه ابن عبدالبر في الاستذكار عن الحَكَم ().

# <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

أعلّه ابن عبدالبر - في الموضِع السابق - بأن الحكم لم يُدرك زمن علي الله ولذا فإن الأثر ضعيف بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۱) مصنف عبدالرزاق (۱۰/ ۹۷ برقم ۱۸٤۹۶).

<sup>(</sup>۲) الاستذكار (۸/ ۱۱۹).

# ٧٨ [ ١٠٨] بَابُ مَنْ قَالَ ديَةُ الذِّميِّ على النصف أو أقل

(٢٥٨) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: ﴿ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلافٍ، وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَنُمِائَةٍ ﴾.

# <u>۞ تَغْرِيحُ الأَثَر:</u>

هذا الأثر يرويه جمع من الأئمة (الأعمش، والثوري، وشعبة، ومنصور) عن أبي المقدام ثابِت الحدَّاد ()، عن سعيد بن المسيّب، به، باللفظ التام بِلِكر اليهودي والنصر-اني والمجوسي. خرّجه كذلك:

- عبدالرزاق في مصنّفه ()، عن الثوري، ولم يذكر دية المجوسي.
- وابن أبي شيبة في مصنّفه (<sup>)</sup>، عن وكيع، عن الثوري باللفظ التام.
- (۱) دس ق ثابت بن هرمز [- ويُقال هُريمز العِجلي-] الحدّاد، أبو المِقدام الكوفي، مشهور بكنيته، صدوق يَهم، من السادسة. التقريب (۸٤٠). نسبه ابن سعد في طبقاته الكبرى (۲۸ /۳۲) لبني عِجل، وثقه أحمد كما العلل ومعرفة الرِّجال (۳ / ۶۹ برقم ٤٥٠٥) وذكر ثُمَّ القول الآخر في اسم أبيه، وجعله ابن حبان في ثقاته (۲/ ۲۱ برقم ۲۰۷۹) آخر. وفي الجرح والتعديل (۲/ ۶۵۹ برقم ۱۸۵۶) توثيق ابن معين له من رواية الدوري، وقول أبي حاتم: "صالح". ولذا فمِن عجبٍ أن يحكم عليه ابن حجر بها سبق! في حين أن الذهبي في الكاشف (۷۰۷) وثقه، وقد أضاف ابن حجر في تهذيب التهذيب (۲/ ۱۵) ممن وثقوه: أبو داود، ونُسب التوثيق لابن المديني، والنسائي، ونقل عن أبي الحسن بن القطان قوله عنه: " لا أعلم أحد ضعفه غير الدارقطني ". ومقولته هذه في كتابه بيان الوهم والإيهام (٥/ ۲۸۱). ولعلها سبق قلم، فلم أر ضعفه غير الدارقطني ولا فيها نُقل عنه قول فيه، ولعل الصواب الأزدي، فهو الذي تفرّد بذلك، وهذا من مجازفاته الكثيرة. مما سبق يتبيّن أنه ثقة، وقد جزم في التاريخ الكبير (٢/ ١٧١ برقم ۲۰۹٤) وغيره بساعه من ابن المسيّب.
  - (۲) مصنف عبدالرزاق (٦/ ۱۲۷ برقم ١٠٢٢).
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٤٠ برقم ٢٧٩٠٣).

- وأحمد في مسائل صالح ()، عن وكيع عن الثوري باللفظ التام أيضاً.
- وابن جرير الطبري في تفسيره ()، من طريق عبدالرحمن بن مهدي، عن الثوري باللفظ التام.
- وخرّجه أحمد كما في العِلل ومعرفة الرِّجال عن محمد بن جعفر المدائني (وليس غُندر)، والطبري من طريق عبدالصّمد، كلاهما (محمد وعبدالصمد) عن شُعبة باللفظ التام، وفيه أنَّ شُعبة سمعه بواسطة الحَكَم، ثم لقى ثابتاً فسمعه منه.
- وخرّجه ابن جرير في الموضِع السابق- من طريق يحيى بن سعيد القطّان، عن الأعمش، بِذِكر النصراني والمجوسي فقط.
- والدارقطني في سُننه ()، من طريق ابن مهدي، عن الثوري، باللفظ التام أيضاً. وخرّجه من طريق رائدة، عن منصور ()، باللفظ التام أيضاً. ومن طريق سعيد ابن عامِر عن شُعبة بالفظ التام كذلك ().

وقد تابع أبا المِقدامِ قتادةُ، فقد خرّجه الطبري في تفسيره ()، عن بُندار محمّد بن بشّار، عن ابن أبي عَدي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن المسيّب. ولم يذكر فيه المجوسي.

- (١) مسائل أحمد برواية ابنه أبي الفضل صالح (٢/ ٢٢٨ برقم ٨٠٩).
  - (٢) جامع البيان، وهو تفسير الطبري (ط. الفِكر ٥/ ٢١٤).
  - (٣) العلل ومعرفة الرجال عن أحمد (١/ ٢٨٤ برقم ٤٥٧).
    - (٤) تفسير الطبري (٥/ ٢١٣).
    - (٥) سُنن الدارقطني (٣/ ١٩٦ برقم ١٩٥).
      - (٦) السابق في الموضع ذاته (برقم١٩٦).
      - (٧) السابق في الموضع ذاته (برقم ١٩٤).
      - (٨) تفسير الطبري (ط. الفِكر٥/٢١٤).

وكذلك تابعه يحيى بن سعيد الأنصاري إن صحّت الرواية عنه. خرّجها الدارقطني في سُننه () من طريق أبو محمد زحمويه، ثنا شريك، عن ثابت أبي المقدام ويحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب عن عُمر الله باللفظ التام.

# المُكُم عَلى الأَثْرِ:

إسناده صحيح.

(١) سنن الدارقطني (٣/ ١٧٠ برقم٢٥٧).

(٢٥٩) عَن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن سُليمان بن يَسار قال: (كَانَ النَّاسُ يَقْضُونَ فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ بِثَمَانِمِائَةٍ، وَيَقْضُونَ فِي مِي النَّكَ اللَّيَةُ اللَّي اللَّي اللَّهُ اللَّي اللَّي اللَّهُ اللَّي اللَّهُ وَرُهُم إِن اللَّهُ اللَّهُ وَرُهُم إِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرُهُم إِن اللَّهُ اللَّهُ وَرُهُم إِن اللَّهُ اللَّهُ وَيُعَالِّ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الل

#### <u>۞ تَغْرِيجُ الأَثَر:</u>

خرّجه عن يزيد بن هارون بالسياقة المُصدَّر بها ابن أبي شيبة في مصنفه ()، وأحمد في مسائل صالح ()، وذكره ابن عبدالبر عن ابن أبي شيبة ().

# المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:

إسناد الأثر صحيح إلى سليهان بن يسار.



- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۱٤۱ برقم ۲۷۹۰۵).
- (٢) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (٢/ ٢٣٢ برقم٥١٥).
  - (٣) الاستذكار (٨/ ١١٧).

(۲۲۰) رَوَى عبدالرزاق، عن إبراهيم بن محمد ( )، عن سليمان بن [سُحيم] ( )، عن سليمان ابن يسار، ( أن عمر بن الخطاب المجوسي ثمانمئة درهم ) ( ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده من هذا الوجه إلا عند عبدالرزاق.

#### <u>المُكْمُ عَلى الأَثْرِ:</u>

هذه الرواية ساقطة لأن شيخ عبدالرزاق هنا مُتهم متروك فاسد العقيدة، مشهور بذلك، وقد جاء في الأثر السابق بإسناد صحيح ما يُغنى عن هذا الطريق الرديء.

- (۱) هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، روايته لا تساوي شيئاً، فهو متروك فاسد العقيدة، متهم بالكذب. تُنظر ترجمته في تهذيب الكهال (٢٣٢).
- (٢) في مصنف عبدالرازق في الموضِعين: "ابن سعيد"، ولعل الصواب ما اثبِت، لأن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى يروي عنه، والطبقة تحتمل أن يروي عن سليهان بن يسار، بل قد روى عمّن هو أسنّ، لكني لا أطيل بذلك وفي أول الإسناد متهم متروك.
  - (٣) مصنف عبدالرزاق (٦/ ١٢٧ برقم ١٠٢١)، و(١٠/ ٥٥ برقم ١٨٤٨٩).

(٢٦١) عن بُندار، عن ابن أبي عَدي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح ()، ( أَنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِه رَمَى يهوديّاً أو نَصْرانيّاً بسَهُمٍ؛ فَقَتَلَه. فَرُفِعَ ذلك إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﴿ فَا عُرْمَه دِيتَه أَرْبَعَةَ آلافٍ ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه ابن جرير الطبري في تفسيره ().

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

يُشكل عليه تدليس قتادة وإن كانت رواية قتادة عن أبي المليح عند مسلم، ولا يُشكل عليه تدليس أب المليح أدرك عمر ، بل هو يروي عن ابنه عبدالله - رضي الله تعالى عنها - وهو متقوِّ بالأثر السابق بمعناه.

- (۱) ع أبو المليح بن أُسامة بن عُمير أو ابن عامِر بن عُمير بن حنيف بن ناجية المُدُلي، اسمه: عامِر، وقيل: زيد، وقيل: زياد، ثِقة، مِن الثالثة، مات سنة ٩٨ ـ وقيل ١٠٨، وقيل بعد ذلك. التقريب (٥٦٥٨). والصواب في وفاته سنة ٩٨ كها جزم بذلك أبو حفص الفلاّس، وسنة ١٠٨ إنها ذكرها ابن حبان بقوله: "ومنهم من زعم"، وأغرب منها سنة ١١٦ عند ابن سعد. قال العِجلي (٢٢٦١): "ثقة وأبوه من أصحاب النّبي الكهال (٢٢٤٣). ووثقه أبو زرعة، وابن سعد، وابن حبان، وغيرهم. يُنظر: تهذيب الكهال (٨٢٤٣).
  - (۲) تفسير الطبري (۵/۲۱۳).

(٢٦٢) رَوَى عَبدُ الرزَّاقِ، عن ابن جريج، أخبرني عَمرو بن شُعيب، أَنَّ أبا موسى الأشعري المُعيب، أَنَّ أبا موسى الأشعري المُحتب إلى عمر بن الخطاب أنَّ المسلمينَ يَقَعُون على المَجُوسِ فَيَقْتُلُونَهم. فماذا ترى؟ فكتب إليه عمر: (إِنَّما هُم عَبِيْدٌ؛ فَأَقِمْهُم قِيْمَةَ الْعَبْدِ فِيْكُم). فكتب أبو موسى بثمان مئة درهم؛ فوضعها عمر للمجوسي ().

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَر:</u>

خرّجه عبدالرزاق بها صُدِّر به مُرسَلاً، ومن طريقه أحمد كما في مسائل صالح (). وخرّجه ابن جرير الطبري في تفسيره ()، من طريق داود بن أبي هِند، عن عَمرو بن شعيب، عن عُمر هُ مُرسلاً في دِيَة اليهودي والنصراني قال: (جعلها عمر بن الخطاب نصف دية المسلم، ودية المجوسي ثمانهائة).

# الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

هذا الأثر مراسل غير مُتبَيِّن المخرج، لكنّه متقوِّ بها صح قبلُ عن عُمر الله في هذا الحُكم.

<sup>(</sup>۱) مصنف عبدالرزاق (۱۰/ ۹۶ برقم ۱۸٤۸۶).

<sup>(</sup>٢) مسائل أحمد برواية ابنه أبي الفضل صالح (٢/ ٢٤٢ برقم ٨٣٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٥/ ٢١٣).

(٢٦٣) رَوَى البيهقي في سُننه الكبير، من طريق بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، أَنَّ عليا وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهما - كانا يقولان: ( في دية المجوسي ثمانمئة درهم ) ().

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده من هذا الوجه إلا عند البيهقي.

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

إسناده فيه ضعف تبعا لحال ابن لهيعة، ورواية ابن وهب عنه أمثل مِن غيرها، وهو متقوِّ بها سبق، وبمجموع ذلك يكون إسناده حسناً.

(١) سنن البيهقي الكبير (٨/ ١٠١ برقم ١٦١٢).

(٢٦٤) قَالَ ابْنُ جَريرِ الطَّبَرِيّ: حدثني يعقوب بن إبراهيم (هو الدورقي)، ثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عمر شهقال: ( دِيَةُ اليَهُودِيِّ والنَّصْرَانيِّ أَرْبَعَةَ آلافٍ أَرْبِعةَ آلافٍ أَرْبِعةَ آلافٍ ) ().

# الأثرِيخُ الأثرِي

لم أجده من هذا الوجه إلا عند ابن جرير الطبري في تفسيره.

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

عطاء عن عمر الله مرسل كما سبق في مواضِع، وهُشيم لم أجد ابن أبي ليلي في عِدّة شيوخه. لذا فإن إسناده ضعيف، وإن كان مناه ثابت بما سبق.

(١) المصدر السابق، (٥/ ٢١٤).

(٢٦٥) قال ابن جرير الطبري: حدثني واصل بن عبدالأعلى، ثنا [محمدابن فُضَيل، عن مُطَرِّف (هو ابن طريف)، عن أبي عثمان – قال: كان قاضياً لأهل مرو () – قال: ( جعل عمر الله ويه اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف) ().

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

لم أجده من هذا الوجه إلا عند ابن جرير الطبري في تفسيره.

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

الظاهر أنَّ رواية أبي عُثمان هذا عن عُمر شه منقطعة، فغاية ما ذُكر أنه رأى ابن عبّاس – رضي الله تعالى عنهما – وروايته بعدُ عن تابعي، لكن معناه ثابت عن عمر بالآثار السالفة في أول الباب.



- (۱) جاء في تاريخ الإسلام للذهبي (٧/ ٤٣١-٤٣٢): "عمر بن سالم المدني أبو عثمان، قاضي مرو. رأى ابن عباس، وسمع من القاسم بن محمد، وغيره. وعنه "مطرف بن طريف، وليث بن أبي سليم، ومهدي بن ميمون، والربيع بن مسلم ".
  - (٢) المصدر السابق، في الموضِع ذاته.

(٢٦٦) روى أحمد، عن وكيع، حدثنا الفضل بن دَلْهم ()، عن الحسن، عن عمر الله عن عمر الله ( دِيَةُ اليَهُودِيِّ والنَّصْرانِيِّ أَرْبَعَةُ آلافٍ، ودِيَةُ اللَّجُوْسِيِّ ثَمَانمئة ) ().

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده مسنداً إلا في هذا الموضع من سؤالات أحمد.

#### المُكُم على الأثر:

رواية الحسن عن عُمر الله مُرسلة، والفضل ليس بالقوي، والحُكْم ثابت عنه بها سبق.

- (۱) دت ق الفَضل بن دَهْم الواسِطي ثم البصري، القصّاب، ليّن ورُمي بـالاعتزال، مـن السـابعة. التقريـب (۱) دت ق الفَضل بن دَهْم الدوري (۳/ ۲۹۵ برقم ۱۳۹۶) سُئل ابن معين عن حديثه فقال: "صالح".
  - (٢) مسائل أحمد برواية ابنه أبي الفضل صالح (٢/ ٢٣٠ برقم ٨١٠).

(٢٦٧) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: ( قَضَى عُثْمَانُ فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بِأَرْبَعَةِ آلاف دِرْهُم ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه ابن أبي شيبة في مُصنّفه ()، والطحاوي في مشكل الآثار ()عن يونس، كلاهما (ابن أبي شيبة ويونس) عن سفيان بن عُيينة، به باللفظ المُصدَّر به عند ابن أبي شيبة، وعند الطحاوي: (دِيَةُ المُعَاهَدِ). لم يذكر دِيناً.

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

إسناده صحيح.



- (۱) م دس ق صدقة بن يسار الجُزَري، نزيل مكّة، ثِقة، مات أول خلافة أبي العبّاس، وكان ذلك سنة ١٣٢. التقريب (٢٩٣٨). وثّقه ابن معين في رواية الـدوري (٣/ ٩٧ بـرقم ٣٩٥)، وأحمد في سـؤالات أبي داود (٢٢٦)، وابن سعد في طبقاته الكبرى (٥/ ٤٨٥).
  - (۲) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۱٤۱ برقم ۲۷۹۰۸).
  - (٣) مشكل الآثار للطحاوي (١١/ ٣١٧)، وذكره مُعلّقا في مختصر اختلاف العلماء (٥/ ١٥٦).

(٢٦٨) قَالَ عبدالرزاق: أخبرنا مَعْمَر، عن الزُّهري، عن سالم، عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - (أن رَجُلاً مُسْلِماً قَتَلَ رَجُلاً مِن أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْداً؛ فَرُفِعَ إلى عُثْمَان ﴿ وَلَمْ يَقْتُلُه، وَغَلَّظَ عَلَيه الدِّيَةَ مِثْلَ دِيَةِ الْسُلِمِ ) ().

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه من طريق عبدالرزاق:

- الطحاوي في شرح مشكل الآثار<sup>()</sup>.
  - والدارقطني في سُننه <sup>()</sup>.
- ومن طريق الدارقطني خرّجه البيهقي في سُننه الكبير<sup>()</sup>.
  - وذكره أحمد مُعلَّقاً عن الزهري<sup>()</sup>.

#### الحُكُمُ عَلَى الأَثَر:

صحيح الإسناد.



- (۱) مصنف عبدالرزاق (٦/ ١٢٨ برقم١٠٢٢)، و(١٠/ ٩٦ برقم١٨٤٩).
  - (۲) شرح مُشكل الآثار (۱۱/۳۱۸).
  - (٣) سنن الدارقطني (٣/ ١٤٥ برقم١٩٣).
- (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٣٣ برقم ١٥٧٠٩)، وذكره معلّقا عن سالم في معرفة السنن والآثار (٦/ ١٥٤)، وفي الخلافيات كما في المختصر (٤/ ٣٣٢).
  - (٥) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (٣/ ١٧٢ برقم١٥٨٦).

(٢٦٩) عَنْ سفيان بن حسين () ، عن الزّهري، أَنَّ ابْنَ شَاشِ الجُدَامِي قَتَلَ رَجُلاً مِن أنباطِ الشَّام؛ فَرُفِعَ إلى عثمان بن عفان ، فأَمَرَ بِقَتْلِه؛ فَكَلَّمَه الزُّبَير ونَاسٌ مِن أصحاب رسول الله ؛ فَنَهَوْه عَنْ قَتْلِه. قال: فَجَعَل دِيتَه ألف دِينَارٍ.

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه محمد بن الحَسَن الشيباني في كتاب الحُجّة ()، ومن طريقه الشافعي في الأم ()، ومن طريق الشافعي خرّجه البيهقي في مواضِع ().

#### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

إسناده شديد الضعف مُنكر، فسفيان بن حسين ضعيف في الزهري باتفاق، ثم إنّه قد خالف معمراً في روايته للأثر السابق عن الزهري.



- (۱) خت مق ٤ سُفيان بن حُسين بن حَسَن، أبو محمد أو أبو الحَسَن الواسطي، ثِقة في غير الزهري باتفاقهم، من السابعة، مات بالري مع المهدي، وقيل في أول خلافة الرشيد. التقريب (٢٤٥٠). وقد اتفقت أحكام الأئمة: أحمد، وابن معين مِن عِدَّة روايات عنه –، ويعقوب بن شيبة، والنسائي، وابن عدي، أنه ضعيف في الزُّهري خاصة، ومَن لم يخصه بالزهري تكلّم فيه مطلقاً: ابن سعد، وعثمان بن أبي شيبة، وغيرهما. يُنظر: تهذيب الكمال (٢٣٨٣).
  - (٢) الحُجّة على أهل المدينة (٤/ ٣٥٧-٣٥٧).
  - (٣) كتاب الأم (٧/ ٣٢١)، وهو في مسند الشافعي ص (٣٤٤).
- (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٣٣ بـرقم ١٥٧١)، ومعرفة السُـنن والآثـار (٦/ ١٤٩ ١٥٠ بـرقم ٤٨١٦، و٣٣٢ برقم ٤٩٣١)، والخلافيات كما في مختصره (٤/ ٣٣٣).

# ٧٩ [١٠٩] مَنْ قَالَ إِذَا قَتَلَ الذِّمِّيُّ الْمُسْلِمُ قُتِلَ بِهِ

(٢٧٠) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ( )، عَنْ لَيْثٍ ( )، عَنْ الْحَكَمِ ( )، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا قَالاَ: ( إِذَا قَتَلَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا قُتِلَ بِهِ ) ( ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ؛</u>

تابع ابنَ أبي شيبة محمدُ بنُ المثنى عند ابن حَزْم في المُحلى (). وذكره أبو بكر الجَصَّاص عن ابن أبي شيبة ().

#### المُكُم عَلى الأثر:

قال ابن حَزْم: "هذا مُرسَلٌ ". () ولا شك في ذلك، نفي البخاري أن يكون لِلْحَكَمِ سَهَاعٌ مِن ابن مسعود الله (). كما جزم البيهقي بأنه لم يسمع مِن عليٍّ الله ().

- (۱) ع عبدالله بن إدريس بن يزيد بن عبدالرحمن الأَوْدِي، أبو محمد الكوفي، ثِقة فقيه عابِد، مات سنة ١٩٢، وله بضعٌ وسبعون سنة. التقريب (٣٢٢٤). قال أحمد: "كان نسيج وَحْدِه"، وقال محمد بن المثنى والحَسَن بن عَرَفة جميعاً: "ما رأيتُ بالكوفة أفضل من ابن إدريس". يُنظر: تهذيب الكهال (٣١٤٧). وكلمة ابن المثنى في جامع الترمذي (ط. شاكر ٤/ ٣١٠ بعد رقم ١٨٩٩).
  - (٢) ليث بن أبي سُليم، فيه ضعف، تقدمت ترجمته تفصيلا في الأثر الخامس والأربعين بعد المئة.
    - (٣) الحَكَم بن عُتيبة الكِندي، ثقةن سبقت ترجمته في الأثر الثالث والثلاثين.
      - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٤٢ برقم ٢٧٩١٠).
        - (٥) المحلى بالآثار (١٠/ ٣٤٨).
        - (٦) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٧٥).
          - (٧) المحلى بالآثار (١٠/ ٣٤٨).
  - (٨) التاريخ الكبير (٣/ ٣٧٢) استفدتُ ذلك من حاشية تُحفة التحصيل ص(٨١) بتحقيق عبدالله نوّارة.
    - (٩) تُحفة التحصيل للولي العراقي ص(٨١) وكلمة البيهقي في سُننه الكبير (٦/ ٤٣).

بل قد جزم الأئمة بعد سماع الحكم من بعض أصحاب عليٍّ وعبدالله -رضي الله تعالى عنها - كعبيدة السّلماني، وعلقمة، وغير هما (). بله أن يكون سمع منها. ولذا فإن الأثر ضعيف عنها -رضي الله تعالى عنها -.

(۱) يُنظر: لمراسيل لابن أبي حاتم ص(٤٨ برقم١٦٦-١٦٨).

(٢٧١) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ()، عَنْ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ()، قَالَ: ( قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ فُرُسَانِ أَهْلِ الْكُوفَةِ عِبَادِيًّا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ قِيدُوا أَخَاهُ مِنْهُ، فَدَفَعُوا فُرْسَانِ أَهْلِ الْعِبَادِيِّ، فَقَتَلَهُ؛ فَجَاءَ كِتَابُ عُمَرَ أَنْ لا تَقْتُلُوهُ وَقَدْ قَتَلَهُ!).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر له عن عُمر الله ثلاث طرق:

الطريق الأول: المُصدَّر بها، باللفظ التام بنحو سياقة القصة، ويرويها عن عبدالملك بن ميسرة ثلاثة رواةٍ:

١/ شُعبة بن الحجَّاج، ومن طريقه خرّجه:

- (۱) ع عبدالملك بن ميسرة الجِلالي، أبو زيد العامِري، الكوفي الزَرَّاد، ثِقة مِن الرَّابِعة. التقريب (٤٢٤٩). وثقه أحمد كما في سؤالات أبي داود (٣٧٩)، وفي الجرح والتعديل (٥/ ٣٦٥ برقم ١٧١٧) وثقه ابن معين من رواية الكوسج، وقال أبو حاتم: "صدوق ثقة".
- (۲) خدتم سق النَزّال بن سَبْرَة الجِلالي، كوفي ثِقة، من الثانية، وقيل إنّ له صُحبة. التقريب (۲۱٥٥) وجعله العجلي (۱۸٤٥) تابعيا كبيرا ثقة، ونسبه لهذيل وكأنه وهم أو تصحيف، وفي الجرح والتعديل (۸/ ٤٩٨ برقم ۲۲۷۹) روى الكوسج عن ابن معين قوله: " ثِقة، مَن يَسأل عنه!". وقال أبو حاتم: " لا بأس به". وذكره ابن سعد ومسلم في الطبقة الأولى من التابعين. فهؤلاء جميعاً عَدّوه تابعيّاً. وأما ابن حبان في ثقاته فذكره في وضعين: فجزم في الأول (٣/ ٤١٨ برقم ١٣٧٥) أنَّ له صُحبة، وعاد فذكره باسمه ونسبته في موضِع آخر (٥/ ٤٨٨ برقم ١٩٨٥) وقال: " روى عنه عبدالملك بن ميسرة". ولا يظهر لي أنه يراه اثنان، بل هو ذهول منه أو تردد، والله تعالى أعلم. وقال ابن عبدالبر في الاستيعاب (٤/ ١٥٢٤ برقم ٥٦٥): " النزال بن سبرة الهلالي من بني هلال بن عامر بن صعصعة ذكروه فيمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه ولا أعلم له رواية إلا عن علي وابن مسعود وهو معروف في كبار التابعين وفضلائهم روى عنه الشعبي والضحاك وعبدالملك بن ميسرة وإسماعيل بن رجاء".

(٤/ ۲۵۲ برقم ۲۵۵ (۲۲)

- الطحاوي في شرح مُشكِل الآثار<sup>()</sup>.
  - وفي شرح معاني الآثار<sup>()</sup>.
  - والجصَّاص في أحكام القرآن<sup>()</sup>.
- وذكره ابن حزم مُعلّقا عن شُعبة ().

٢/ أبو إسحاق الشيباني، ومن طريقه خرّجه ابن أبي شيبة ()، واللفظ السابق له.

٣/ محمد بن قيس الأسدي، ومن طريقه خرّجه ابن أبي شيبة ايضاً ().

#### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

إسناده صحيح لِذاته، ورواية عبدالملك بن ميسرة عن النزّال بن سبرة في صحيح البخاري، وقد وصف أبو محمد بن حزم هذه الطريق بأنها ثابتة ().



- شرح مُشكِل الآثار (٣/ ٢٧٩).
- (٢) شرح معاني الآثار (٣/ ١٩٦)، وذكره معلّقا عن شُعبة في مختصر اختلاف العلماء (٥/ ١٥٨).
  - (٣) أحكام القرآن لأبي بكر الجَصَّاص (١٠/ ١٧٥).
    - (٤) المُحلى بالآثار (١٠/ ٣٤٩).
- (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٤٢ برقم ٢٧٩١٢)،/ ومن هذا لطريق ذكره ابن عبدالبر في الاستذكار (٨/ ١٢٢).
  - (٦) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٤٤ برقم ٢٧٩١٩).
    - (٧) المُحلى بالآثار (١٠/ ٣٤٩).

(٢٧٢) رَوَى ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن أبي الأَشْهَبِ ()، عَنْ أَبِي نَضِرَةَ ()، قال: ( حُدِّثْنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ أَقَادَ رَجُلاً مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ) ().

#### <u>۞ تَغْرِيحُ الأَثَر:</u>

لم أجده مِن هذا الوجه إلا عند ابن أبي شيبة.

# المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:

رجاله ثقات، إلا أن أبا نَضرة لا يُشبه أن يكون أدرك عُمر ، وقد قال البخاري

- (۱) ع حعفر بن حيّان السَّعدي، أبو الأشهب العُطاردي البصري، مشهور بكُنيته، ثِقة، مات سنة ١٦٥، وله خس وتسعون سنة. التقريب (٩٤٣). وثقه عامة مَن ذكره مِن أهل العِلم: أحمد، وابن المديني، وابن سعد، والعِجلي، وابن حبان، وغيرهم، وقوّه مَن عداهم إلا ابن الجوزي توهماً أنه جعفر بن الحارث آخر يشركه في الكنية، يُنظر: تهذيب الكهال (٩٢٠).
- (٢) خت م ٤ المُنذر بن مالك بن قُطعَة العَبْدي العَوقي، أبو نَضْرة، مشهور بكنيته، ثقة، مات سنة ثهان أو تسع ومئة. التقريب(٢٩٣٨). وثقه ابن معين في تاريخ الدارمي عنه (٩٢٢)، وفي علل الحديث لأحمد (ط. السامرائي ص٢٥ برقم ٢٦) فضّله أحمد على أبي الزبير، وقال ابن سعد في طبقاته الكبرى (٧/ ٢٠٨): "كان ثقة إن شاء الله كثير الحديث وليس كل أحد يحتج به". ثم ذكر غمز ابن عون له. وذكره ابن حبان في ثقاته (٥/ ٢٠٤ برقم ٩٤٩٥) ووصفه بالفصاحة، وقال: "كان ممن يخطئ". وكأنه جعل ذلك بسبب الفالِج في آخر عمره، وبذلك صرّح في مشاهير علماء الأمصار (٩٠٧). وذكره الذهبي آخر ترجمة فيمن تُكُلِّم فيه وهو موثّق (٢٠١) وقال: "صدوق وقد أورده ابن عدي في الكامل. يقال كان عريفا ففخر بذلك، ولم يحتج به البخاري". قلت: إنَّ ابن عدي ذكره لتنزيهه، فقد قال: " ولأبي نضرة العبدي حديث صالح عن أبي سعيد الخدري وعن جابر بن عبدالله وغيرهما. وإذا حَدَّث عنه ثقة؛ فهو مستقيم الحديث. ولم أر له شيئا من الأحاديث المنكرة لأني لم أجد له إذا روى عنه ثقة حديثا منكرا فلذلك لم أذكر له شيئا". الكامل في ضعفاء الرجال (٢/ ٣٦٧ برقم ١٨٤٨).
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٤٣ برقم ٢٧٩١٥).

في موضِع: "وقال آخر اكتبوا إلى عمر؛ فكتبوا فإذا عمر قد قتل...وهذا مرسل لم يشهد أبو نضرة تلك الأيام "(). ويشهد له الأثر الذي قبله.

(١) التاريخ الأوسط (١/ ١٣٥ برقم ٥٩٥).

(٢٧٣) عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ، عن حمّاد بن أبي سُليمان، عن إبراهيم النخعي، أنَّ رَجُلاً مِن بَني بَكْرِ ابنِ وَائِلٍ قَتَلَ رَجُلاً مِن أَهْلِ الحِيْرَةِ؛ فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرَ بن الخَطَّابِ ﴿ أَنْ يُدُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ المَقْتُولِ، فإن شَاوًا قَتَلُوا، وإنْ شَاوًا عَضَوا. فَدُفِعَ الرَّجُلُ إِلَى وَلِيً يُدُفْعَ إِلَى أَوْلِينَاءِ المَقْتُولِ، فإن شَاوًا قَتَلُوا، وإنْ شَاوًا عَضَوا. فَدُفِعَ الرَّجُلُ إلى وَلِيً لِكُنْ وَلِي المَقْتُولِ - إلى رَجُلٍ يُقَالُ لَه حُنين مِن أَهْلِ الحِيْرَةِ - فَقَتَلَه؛ فَكَتَبَ عُمرُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَمَ يُقْتَلَ فَلا تَقْتُلُوه، فرأُوا أَنَّ عُمرَ أَرادَ أَنْ يُرْضِيَهُم مِن الدِّيةِ ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه كذلك محمد بن الحَسَن في الحُجّة (). وتابع أبا حنيفة سفيان الثوري من رواية وكيع عنه عند ابن أبي شيبة في مصنفه، مختصر اجداً، ولفظه: (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ أَقَادَ رَجُلاً مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ) ().

#### المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:

إسناده فيه إرسال بَيّن، وهو - كسابقه - متقوِّ بها قبله.

- (١) الحُجّة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني (٤/ ٣٥٥-٣٥٦).
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٤٣ برقم ٢٧٩١٦).

(٢٧٤) رَوَى عبدالرزاق، عن ابن جريج، أخبرني عَمرو بن دينار، عن رَجُل، أَنَّ أَبا موسى ﴿ كَتُب إِلَى عمر بن الخطاب ﴿ يُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلاً مِن أَهل الْكِتَاب. فَكَتَبَ إليه عمر ﴿ إِن كَان لِصَّا أُو حَارِباً؛ فَاضْرِب عُنُقَه، وإن كان لِطَيْرَةٍ مِنْه يُ غَضَبٍ؛ فأغرمه أربعة آلاف درهم ) ().

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

هذا الأثر مرويٌّ ثلاثة أوجه كلها عند عبدالرزاق في مُصنَّفِه:

الوجه الأوّل: المصدَّر به.

الوجه الثاني: خرّجه عبدالرزاق، عن عبدالله بن مُحَرَّر ()، سمعت أبا مليح بن أسامة () يُحَدِّثُ، أَنَّ مُسْلَماً قَتَلَ رَجُلاً من أهل الكوفة؛ فكتب فيه أبو موسى الله عمر أهل الكوفة؛ فكتب فيه عمر: ( إن كانت طائرة منه؛ فأغرمه الدِّية، وإن كان خُلُقاً أو عَادةً؛ فَأَقِدُه منه) ().

الوجه الثَّالِث: خرَّجه عبدالرزاق، عن ابن جُريج، أخبرني عبدالعزيز بن عمر، أَنَّ في كِتابٍ لعمر بن عبدالعزيز، أَنَّ عمر بن الخطاب في قَضَى في رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن أهل الذِّمة - نَصرانياً أو يهودياً -؛ فكتب: ( إِنْ كَانَ لِصَّاً عَادِياً؛ فاقتلوه، وإِنْ كانت إنها هي

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۱۰/ ۹۳ برقم۱۸٤۸۰).
- (٢) ق عبدالله بن مُحرَّر الجَزَري القاضي، متروك، من السابعة، مات في خلافة أبي جعفر. التقريب (٣٥٩٨). قال البخاري في الضعفاء الصغير (١٩٥) والتاريخ الكبير (٥/ ٢١٢ برقم ٢٨١): "مُنكر الحديث". وقال يعقوب ابن سفيان في المعرفة والتاريخ (٣/ ٢١٢): " متروك ضعيف". وقال النسائي في ضعفائه (٣٣٢): " متروك الحديث".
  - (٣) ع أبو المليح بن أسامة بن عمير الهذلي، سبقت ترجمته في الأثر الثامن بعد المئتين، وهو ثقة.
    - (٤) المصدر السابق في الموضِع ذاته ( برقم ١٨٤٨١).

# طَيْرَةٌ مِنه في عَرَضٍ؛ فَأَغْرِموه أَربعة آلاف درهم) ().

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثَر:

الطريق الأول ضعيف لإبهام شيخ عَمرو بن دينار، مع تقدمه في الطبقة إذ شيوخه من كِبار التابعين غالباً، لكن إبهامه مُشكِل.

والطريق الثاني لا يَزِن شيئاً، فلا يقوي ولا يتقوى لأن في إسناده متروك باتفاق، وهو عبدالله بن محرّر، لا يبق للإرسال بين أبي المليح وعُمر الله بن محرّر، لا يبق للإرسال بين أبي المليح وعُمر الآتي بعد هذا.

والطريق الثالث سبق بها عِدة آثار، وما يروى بإسناد لا عِلّة له ممّا في هذا الكتاب الذي عند عمر بن عبدالعزيز؛ فالأصل فيه أنه صحيح، أو حسن لحال عبدالعزيز بن عمر، والله تعالى أعلم.

وفي المجموع فإن الأثر حسن أو صحيح، تقوّى طريقه الأول بالثالث، وما ورد من تحديده الدية بأربعة آلاف يشهد له الأثر التالي، والله تعالى أعلم.

(١) السابق في ذات الموضِع (برقم١٨٤٨٢).

# ٨٠ [١١٠] مَنْ قَالَ لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

(٢٧٥) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي عُرْوَبِةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عُرُوبِةً، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِهِ رَمَى رَجُلاً يَهُودِيًّا بِسَهُمٍ فَقَتَلَهُ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ أَبِي الْمَلِيحِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِهِ رَمَى رَجُلاً يَهُودِيًّا بِسَهُمٍ فَقَتَلَهُ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ أَبِي الْمُلَابِ هُ فَأَغْرَمِهُ أَرْبُعَةَ آلافٍ وَلَمْ يَقُدْ مِنْهُ ) ( ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

سبق لهذا الأثر وجه ضعيف خرّجه عبدالرزاق، عن عبدالله بن مُحكر ()، سمعت أبا مليح بن أسامة يُحكّدُ ثُ، أَنَّ مُسْلَماً قَتَلَ رَجُلاً من أهل الكوفة؛ فكتب فيه أبو موسى الله عمر الله في عمر: (إن كانت طائرة منه؛ فأغرمه الدِّية، وإن كان خُلُقاً أو عَادةً؛ فَأَقِدْه منه) ().

#### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

الأثر إسناده صحيح، والوجه الآخر أخلّ به عبدالله بن محرّر، وهو متروك منكر الحديث.



- (١) هو عليّ بن مُسهر، ثقة شهير، سبقت ترجمته.
- (٢) أبو المليح بن أسامة بن عمير الهذلي، سبقت ترجمته في الأثر الثامن بعد المئتين، وهو ثقة.
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٤٥ برقم ٢٧٩٢٣).
- (٤) سبق في الأثر الذي قبل هذا أن عبدالله بن مُحرّر الجَزَري القاضي متروك، منكر الحديث.
  - (٥) المصدر السابق في الموضِع ذاته ( برقم ١٨٤٨١).

(٢٧٦) عَن وَكِيع، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ﴿ . ( مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلا حُرُّ بِعَبْدٍ ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر خرّجه:

- ابن أبي شيبة في مصنفه ()، عن وكيع به مِثله.
- والدارقطني في سُننه ()، من طريق وكيع، ومن طريقه البيهقي في سُننه الكبير ()، وابن الجوزي في التحقيق ().
  - وذكره ابن عبدالبَرّ في الاستذكار مُعلَّقاً عن وكيع ().

وقد تابع أبو غسّان وكيعاً في روايته عن إسرائيل، خرّجه من طريقه الـدارقطني في

- (۱) ع إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهَمْداني، أبو يوسف الكوفي، ثِقة تُكُلِّم فيه بلا حُجَّةٍ، مات سنة ١٦٠، وقيل بعدها. التقريب (١٠٤). قال ابن سعد في الطبقات الكبرى (٦/ ٣٧٤): "كان ثقة حدث عنه الناس حديثا كثيرا ومنهم من يستضعفه". وفي الجرح والتعديل (٢/ ٣٣٠ بـرقم ١٢٥٨) ليّنه أحمد في حديث جدِّه لأنه يرى أنه سمع منه بأَخرَةٍ، وسأله أبو طالب عنه وعن شريك فقال: "إسرائيل كان يؤدى ما سمع، كان أثبت من شريك. قلت: مَن أحبَّ إليك يونس أو إسرائيل في أبي إسحاق؟ قال: إسرائيل، لأنه صاحب كتاب". يوفيه عن حرب الكرماني عن أحمد أيضاً أنه وثق إسرائيل، وجعل يعجب من حفظه، وفيه توثيق ابن معين له من رواية ابن أبي خيثمة، وقطع أبو حاتم الرازي الشك بقوله: "ثقة متقن، مِن أَتَّقنِ أصحاب أبي إسحاق".
  - (٢) جابر بن يزيد بن الحارث الجُعفي الكوفي، ضعيف جدا متهم، سبقت ترجمته في الأثر الثمانين.
    - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٤٥ برقم ٢٧٩٢).
      - (٤) سنن الدارقطني (٣/ ١٣٣ برقم١٦٠).
      - (٥) سنن البيهقى الكبير (٨/ ٣٤ برقم١٥٧١).
    - (٦) التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٣١٠ برقم ١٧٥٩).
      - (۷) الاستذكار (۸/ ۱۲۲).

سُننه أيضاً ( )، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار ( ).

# <u>۞ الحُكْمُ عَلى الأَثَّر:</u>

مدار الأثر على جابر الجُعفي وهو ضعيف.

- (١) سنن الدارقطني (٣/ ١٣٤ برقم١٦٣).
- (٢) معرفة السنن والآثار (٦/ ١٥٦ برقم ٤٨٢).

(۲۷۷) رَوَى ابن حَزْمٍ، من طريق إسماعيل بن إسحاق ( )، ثنا سليمان بن حرب، ثنا أبو هلال ( )، ثنا الحسن البصري، أنَّ عَليّاً ﴿ قَالَ: ( لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِر ) ( ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن حزم.

#### <u>المُكْمُ عَلى الأَثْرِ:</u>

إسناده صحيح إلى الحسن البصري، وسبق قريباً أنَّ روايته عن عليٍّ الحسن البصري، وسبق قريباً أنَّ روايته عن عليٍّ الحسن حكم الاتصال.



- (۱) جاء في الجرح والتعديل (۲/ ۱۰۸ برقم ۵۳۱): "إسهاعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد القاضي، روى عن عبدالله بن مسلمة القعنبي وإسهاعيل بن أبي أويس وعمرو بن مرزوق وحجاج بن المنهال وعبدالله بن محمد بن أسهاء ابن اخى جويرية وعيسى بن مينا قالون وسليهان بن حرب. كتب إلينا ببعض حديثه، وهو ثقة صدوق".
  - (٢) محمّد بن سَلِيم، أبو هلال الرّاسِبِي البصري، صدوق فيه لِين، سبقت ترجمته في الأثر رقم (١٠٦).
    - (٣) المحلى بالآثار (١٠/ ٣٤٩).

(۲۷۸) قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة، عن هِشَام، عن الحسن قال: [سُئل عثمان هَال ابن أبي شيبة عن يهودياً أو نصرانياً. قال: ( لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وإِنْ قَتَلَهُ عَمْداً) ().

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

لم أجده عند غير ابن أبي شيبة.

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

الصواب أنه مِن قول الحَسَن البصري، وإسناده إليه صحيح، ولم أقف عليه إلا عند ابن أبي شيبة في مصنفه، وعلى فرض أنه من رواية الحسن البصري عن عُثمان في فإن أبا زُرعة الرازي ذكر أنه رآه ولم يسمع منه ()، وهذا الحُكم ثابت عن عُثمان في كما الأثر الحادي عشر بعد المئتين، وإسناده عنه صحيح.



- (۱) كذا في النُّسخ المطبوعة القديمة من المصنّف كافة، أما في نسخة اللحيدان والجمعة (٩/ ١٤٥ برقم ٢٨٠٤)، ونسخة عوّامة (١٤٥/ ١٨٥ برقم ٢٨٠٤) فجعلوه عن الحسَن، ونبّه محققا النسخة المعتمدة على ذلك. وإنها ذكرتُه هنا كي لا يُستدرك.
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٤٥ برقم ٢٧٩٢)، و(ط. الحوت ٥/ ٤٠٩ برقم ٢٧٤٧).
    - (٣) المراسيل لابن أبي حاتم ص (٣١ برقم ٩٢).

# ٨١- [١١١] فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ عَمْدًا

(٢٧٩) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: ( أَنَّ عُمَرَ ﷺ قَتَلَ ثَلاثَةَ نَفَرِ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ بِامْرَأَةٍ ) ( ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة في مصنفه، وقد ذكره أبو بكر الجصّاص في أحكام القرآن مُعلّقاً عن قتادة ().

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثَر:

رجاله ثقات، وظاهر إسناده صحيح، وقتادة مُدلِّس ولم يُصرِّ-ح بالسماع هنا، فقد يُتوجِّس من ذلك، والله تعالى أعلم.

- (١) هِشام بن أبي عبدالله سَنْبَر الدستوائي البصري، ثِقة ثَبت مشهور، سبقت ترجمته في الأثر التسعين.
  - (۲) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ١٤٦ برقم ۲۷۹۲۸).
    - (٣) أحكام القرآن للجصاص (١/١٧١).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده مسنداً إلا عند ابن أبي شيبة، وذكره تعليقاً الجصَّاص في أحكام القرآن ()، وأبو عُمر ابن عبدالبَر في الاستذكار ().

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:



- (١) عبدالرحيم بن سليهان الكِناني أو الطائي المروزي نزيل الكوفة، ثقة سبقت ترجمته في الأثر العشرين.
- (٢) الليث بن أبي سُليم بن زُنيم، صدوق اختلط فتُرك، سبقت ترجمته في الأثر الخامس والأربعين بعد المئة.
  - (٣) الحَكَم بن عُتيبة الكِندي، أبو محمد الكوفي، ثقة شهير، سبقت ترجمته في الأثر الثالث والثلاثين.
    - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٤٦ برقم ٢٧٩٣٠).
      - (٥) أحكام القرآن للجصاص (١/١٧١).
        - (٦) الاستذكار (٨/ ١٦٨).
  - (٧) التاريخ الكبير (٣/ ٣٧٢) استفدتُ ذلك من حاشية تُحفة التحصيل ص(٨١) بتحقيق عبدالله نوّارة.
    - (٨) تُحفة التحصيل للولي العراقي ص(٨١) وكلمة البيهقي في سُننه الكبير (٦/ ٤٣).
      - (٩) يُنظر: لمراسيل لابن أبي حاتم ص(٤٨ برقم١٦٦-١٦٨).

(٢٨١) رَوَى عبدالرزاق، عن ابن جريج، عن عبدالعزيز بن عمر، عن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن الخطاب الله قال: ( لا يُقَادُ العَبْدُ مِن الحُرِّ، وتُقَادُ المرأةُ مِن الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يبلغ نَفْساً فَما دُونها مِن الجِراحِ ) ().

# الأثرية الأثر:

خرّجه عبدالرزاق في موضِع آخر مِن مُصنفِه ()، بهذا الإسناد تاماً ولفظه: (تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فها فوقها مِن الجِراح، فإن اصطلحوا على العقل أدى في عقل المرأة في ديتها فها زاد في الصلح في ديتها فليس على العاقلة منه شيء إلا أن يشاءوا).

وقد علّقه البخاري بقوله: " وَيُذْكَرُ عن عُمَرَ: تُقَادُ الْمُرْأَةُ من الرَّجُلِ في كل عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فها دُونَهَا من الجِّرَاح " ( ).

وقال ابن حجر في الفتح: "وصله سعيد بن منصور من طريق النخعي قال كان فيها جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر قال: جرح الرجال والنساء سواء () وسنده صحيح إن كان النخعي سمعه من شريح..." (). وفي قوله هذا - مع جلالة قدره وعنايته بالصحيح - نظر ظاهِر، لأن المطابِق لِا ذكره البخاري، هو ما هند عبدالرزاق، والأثر المشار إليه مبسوط في موضعه.

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ٤٧٣ برقم ١٨٠٦٢).
- (٢) مصنف عبدالرزاق(٩/ ٤٥٠ برقم١٧٩٧٦).
- (٣) صحيح البخاري، كِتاب الدِّيات، باب القِصاص بين الرِّ جال والنساء... (قبل رقم ٦٨٨٦).
  - (٤) قد سبق هذا الأثر، وبُسط القول فيه، وفي سماع إبراهيم...، وهو برقم (٨٨).
    - (٥) فتح الباري لابن حجر (١٢/ ٢١٤)، ويُنظر تغليق التعليق (٥/ ٢٤٧).

| 🖒 الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:                                     |
|----------------------------------------------------------------|
|                                                                |
| إسناده صحيح، وسبق بهذا الإسناد إلى كِتاب عُمر الله عِدّة آثار. |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |

(٢٨٢) رَوَى عبدالرزاق، عن مَعْمر، عن قتادة، (أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ ﴿ قَتَلَ رَجُلاً بِامْرَأَةٍ ) ().

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثْرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق.

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

رواية قتادة عن عُمر ، مُنقطعة، لذا فإن الإسناد ضعيف، وقد سبق نحو ذلك من قوله، وهذا الإسناد لا يُركن إليه لإثبات الحادثة فعلا.

(۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ٥٠٠ برقم ۱۷۹۷).

(٢٨٣) رَوَى عبدالرزاق، عن عن حمّاد [بن أبي سُليمان]، عن إبراهيم [النِّحَعي]، عن علي اللهِ قال: ( مَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فَفِيهِ الْقِصَاصَ مِنْ جِرَاحَاتٍ أَوْ مِنْ قَتْلِ علي اللهُ عَنْرِهَا إِذا كَانَ عَمْداً ) ( ).

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق.

# الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

إسناده حسن إلى إبراهيم، لكن روايته عن عليٍّ الله مُرسَلة.

(۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۵۱ برقم ۱۷۹۷).

# ٨٢ [١١٢] مَنْ قَالَ لا يُقْتَلُ حَتَّى يُؤَدُّوا نصْفَ الدِّية

# (٢٨٤) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ )، عَنْ مُغِيرَةً ()، عَنْ سِمَاكٍ ()،

- (١) جرير بن عبدالحميد بن قُرْط الضبي، نزيل الرَيّ وقاضيها، ثقة، سبقت ترجمته في الأثر الثالث والثلاثين.
  - (٢) مُغيرة بن مِقسَم الضَّبِي مولاهم الكوفي الأعمى، سبقت ترجمته في الأثر الثامن عشر.
- (٣) خت م ٤ سِمَاك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري، أبو المغيرة الكوفي، صدوق، روايته عن عكرمة خاصّة مضطربة، وقد تغيّر بأُخَرَة فكان ربها يُلقَّن. وفاته [آخر ولايـة هشـام بـن عبـدالملك نحـو ]سنة ١٢٣٨. التقريب (٢٦٣٩). أقوال مَن عدَّله: في المعرفة والتاريخ عن أبي إسحاق السبيعي قوله: " ائتوا سماك بن حرب وعبدالملك ابن عمير فإنها قديمان". ونقل صالح بن أحمد عن أبيه قوله: " سِماك أصح حديثاً من عبدالملك بن عُمير". وعبدالملك ثقة تغير حفظه كما في التقريب، وستأتي رواية أبي طالب عن أحمد مخالفة لهذه. ونقل ابن أبي مريم عن ابن معين أنَّه ثِقة. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين سُئل عن سماك بن حرب ما الذي عابه؟ قال: "أسند أحاديث لم يسندها غيره". قال يحيى: "وسماك ثقة". وقال أبو حاتم الرازي: "صدوق ثقة". وقال ابن عدي: "حديثه كثير مستقيم -إن شاء الله- كُلُّـه، وقد حَدَّث عنه الأئمة، وهو مِن كِبار التابعين الكوفيين، وأحاديثه حِسانٌ عمَّن يروى عنه، وهو صدوق لا بأس به". وخرّج له مسلم. أقوال مَن جرّ حه: نقل ابن المبارك، عن سفيان الثوري قوله: "ساك ابن حرب مضطرب الحديث جداً مع قِلَّةِ روايته". ونقل عنه إسحاق بن منصور أنَّه يُضَعِّفُه جِداً. وقال زكريا بن عدي، عن ابن المبارك: "سماك ضعيف في الحديث". ونقل أبو طالب عن أحمد قوله: "مضطرب الحديث". وقال ابن عمار الموصلي: "يقولون إنه كان يغلط، ويختلفون في حديثه". وقال النسائي في سننه الكبرى (٣/ ٢٣١)"... فسماك بن حرب ليس ممن يُعتمد عليه إذا انفرد بالحديث لأنه كان [ربيا لُقِّنَ، فإذا انفرد بأصل لم يكن حُجّة لأنه يُلقَّن فيتلقَّن]". وقال في الصغرى له (٨/ ٣١٩): " وسماك ليس بالقوى، كان يقبل التلقين". وقال صالح جزرة: " يُضعَّف". وقال ابن حبان في الثقات: "يخطئ كثيراً". أقوال الذين توسطوا ففصّلوا في أمره: قال العجلى: " جائز الحديث، إلا أنه كان في حديث عكرمة ربا وصل الشيء عن ابن عباس وربها قال: قال رسول الله رضي وإنها كان عكرمة يحدِّث عن ابن عباس، وكان الثوري يضعّفه بعض الضعف، وكان جائز الحديث، لم يُترك حديثه أحد، ولم يرغب عنه أحد". وقال النسائي: "ليس به بأس، وفي حديثه شيء". وعنه رواية أخرى سبقت. وقال ابن خِرَاش: "في حديثه لِين". وقال البزار: "كان رجلاً مشهوراً، لا أعلم أحداً تركه، وكان قد تغيّر قبل موته". وقال عنه الدارقطني في العلل (المخطوط ٤/ق٢١): "سيئ الحفظ". وفي سؤالات السُّلمي (١٥٨) قال: "سِماك

عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: (رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ ﴿ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً فَقَالَ عَلِيٌّ لأَوْلِيَائِهَا: إِنْ شِئْتُمْ فَأَدُّوا نِصْفَ الدِّيَةِ وَاقْتُلُوهُ).

#### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر يرويه عن جرير بن عبدالحميد بهذا الإسناد سواءً ثلاثة:

- الشافعِيّ في الأم ( )، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار ( ).
  - وابن أبي شيبة في مصنفه ().
- بن حرب إذا حدّث عنه شعبة والثوري وأبو الأحوص؛ فأحاديثهم عنه سَلِيمة، وما كان عن شريك بن عبدالله وحفص بن جُميع ونظرائهم؛ ففي بعضها نكارة". وسبق عن ابن معين أنهم إنها عابوا عليه أحاديث يسندها لا يسندها غيره. روايته عن عكرمة خاصة وما قيل فيها: كان شعبة يضعفه، وكان يقول في التفسير عكرمة، ولو شئت أن أقول له: ابن عباس؛ لقاله. يريد أنه لو سأله: أعن ابن عباس يرويه عكرمة؟ لقال: نعم، كها في رواية أخرى عن شعبة. وقال يحيى القطان: "فكان شُعبة لا يروي تفسيره إلا عن عكرمة". يعني لا يذكر فيه ابن عباس. وقال يعقوب بن شبية: قلت لعلي بن المديني: رواية سماك عن عكرمة وقال: "مضطربة، سفيان وشعبة يجعلانها عن عكرمة، وغيرهما يقول: عن ابن عباس! إسرائيل، وأبو الأحوص!". وسبقت كلمة العِجلي في هذا. النتيجة: يتحصل من كل ما سبق أنه صدوق، يُغرب وغطئ، خاصةً في روايته عن عكرمة، ففيها خلل كبير من جهة الرفع والوصل. ولم أر أمثل، ولا أصوب وغطئ، خاصةً في روايته عن عكرمة، ففيها خلل كبير من جهة الرفع والوصل. ولم أر أمثل، ولا أصوب من كلمة يعقوب بن شبية إذ قال: " وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح، وليس من المتثبين، ومن سمع من ساك قدياً مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم". وهذا وليس من المتثبتين، واحد كها سبق. مصادر ترجمة ساك: التاريخ الكبير (٤/ ١٧٣)، وطبقات ابن سعد عدي (٤/ ٤١)، والجرح والتعديل (٤/ ٢٩)، وثقات ابن حبان (٤/ ٢٩٣)، وتهذيب التهذيب (٤/ ٢٩)، وثقات ابن حبان (٤/ ٢٩٣)، وتهذيب الكهال لابن عدي (٤/ ٤١)، وتهذيب التهذيب (٤/ ٢٥)، وثقات العجلي (٢٠٧)، وتاريخ الإسلام (٥/ ٤٨)، وتهذيب التهذيب التهذيب التهذيب (٢٠٣)،
  - (١) الأم للشافعي (٧/ ١٧٦).
  - (٢) معرفة السنن والآثار (٦/ ٢٦٦ برقم ٤٩٨٠).
  - (١) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٤٦ برقم ٢٧٩٣٢).

- وعَبد بن مُميد عند ابن جرير في تفسيره ( ).

وله طريق آخر خرّجه الطبري في الموضِع السابق من تفسيره، عن بُندار، عن أبي الوليد الطيالسي، عن حمّاد بن سَلَمة، عن قتادة، عن الحسن، عن عليّ الحوه.

# الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

قال أبو بكر الجصّاص: "ما روي عن علي مِن القولين [يعني هذا والاثر السابق]في ذلك مرسل، لأن أحدا من رواته [الحكم والشعبي] لم يسمع من علي شيئاً، ولو ثبتت الروايتان كان سبيلها أن تتعارضا وتسقطا فكأنه لم يرو عنه في ذلك شيء "(). ثم ذكر أنه لو قُبِل أحدهما فما وافق الكِتاب والسُنة من عدم الفرق بين دماء المسلمين الأحرار أولى بالقبول.

وقال ابن عبدالبَرِّ: "أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى، إلا أن منهم من قال: إن قتل أولياء المرأة الرَّجُلَ بها؛ أدَّوا نصف الدِّية إن شاؤوا، وإلا أخذوا الدِّية. ولا يُقْتَل الذَّكر بالأنثى حتى يؤدوا نصف الدية. روي هذا القول عن علي ، ولا يصح، لأن الشعبي لم يلق علياً" ().

وتعلقها هذا بأن الشعبي لم يسمع من علي شه ما فيه، فإنه قد سبق - في الأثر الرابع - أنه سمع منه شيئاً يسيراً، وأن ما يرويه من أحكامه وأقضياته له حُكم الاتصال إلا أن تقتضي القرائن غير ذلك. لكن يُمكن يُضعّف هذا الغسناد بتفرّد سِماك بن حرب به، وإن كان المغيرة متقدّم في السِن والطبقة على سائر من يروى عن سِماك.

والطريق الثاني أَبْيَنَ إرسالاً، وأولى من سابقه إعلالاً.

- (۱) جامع البيان وهو تفسير ابن جرير الطبرى (۲/ ١٠٥).
  - (٢) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٧٢).
    - (٣) الاستذكار (٨/ ١٦٨).

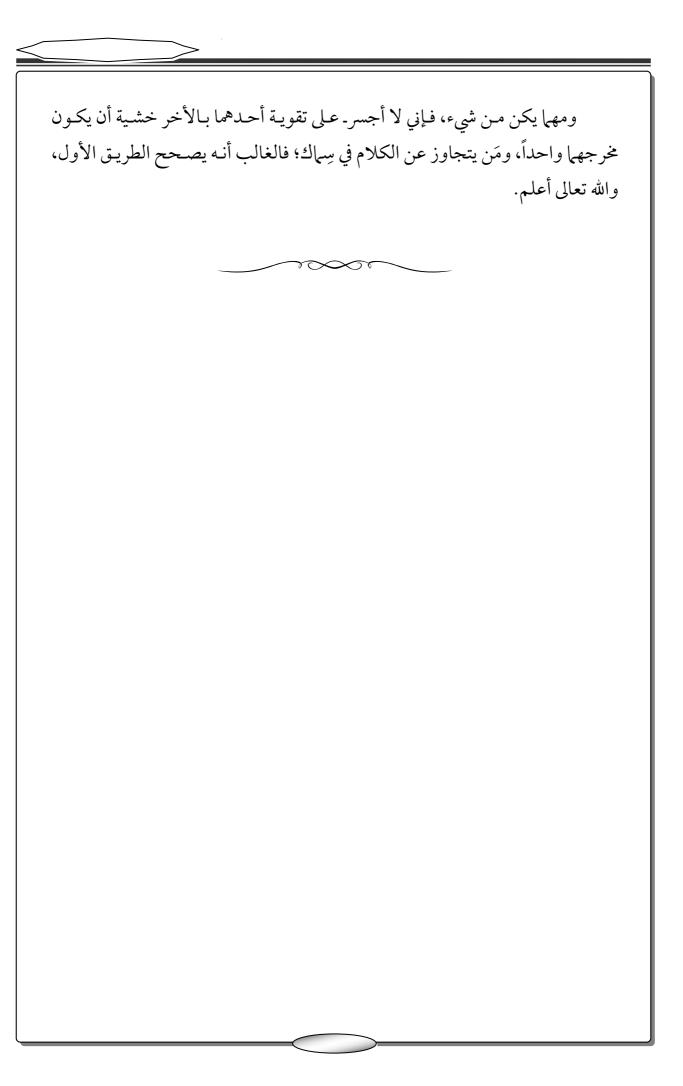

# ٨٣ [١١٣] بابُ الْقِصَاصُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

(٢٨٥) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ ()، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ () قَالَ: كَانَتْ جَدَّتِي أُمَّ وَلَدٍ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ، فَلَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ جَرَحَهَا ابْنُ عُثْمَانَ جُرْحًا؛ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ: ( أَعْطِهَا أَرْشًا () مِمَّا صَنَعْت بِهَا ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر يرويه عن القاسم بن الفضل ثلاثة:

- وكيع عند ابن أبي شيبة في مصنفه ( <sup>)</sup>، واللفظ السابق له، وفيه بعض الاختصار.
- محمد بن الفضل عارِم عند عُمر بن شَبّة في أخبار المدينة ()، وهذه سياقته عن محمد بن زياد قال: كانت جدي أم ولد لعثمان بن مظعون، فلم مات أراد ابنه أن يبيعها و فشكت إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها -، فقالت: إني كنت لعثمان بن مظعون، وإني وَلَدْتُ له، وإن ابنه أراد أن يبيعني، فلو كَلَّمْتِه أن يضعني موضعاً صالحاً. قالت لها عائشة رضي الله عنها -: إن عمر بن الخطاب عيقك. فأتت عمر على فذكرتْ
- (۱) بخ م ٤ القاسِم بن الفضل بن مَعْدان الحُدَّاني، أبو المغيرة البصري، ثِقة رُمي بالإرجاء، مات سنة ١٦٧. التقريب (١٧٥٥). وثقه ابن معين في رواية الدوري (٤/ ١٤٤ برقم ٣٦١٥)، وابن المديني في سؤالات ابن أبي شيبة (٢٩)، وقال أحمد في سؤالات أبي داود (٥١٠): "مِن ثِقات مشايخنا".
- (٢) ع محمد بن زِياد الجُمَحي مولاهم، أبو الحارث المدني، نزيل البصرة، ثقة ثَبت ربا أرسَل، من الثالثة. التقريب (٥٩٢٥). وثقه ابن معين في رواية الدارمي (٧٢٧)، وقال أحمد في سؤالات أبي داود (٤٦٥): " ثقة ليس أحد أروى عنه من حمّاد بن سلمة".
- (٣) قال أبو البقاء الكفوي في الكليّات ص(٧٨): "الأرش: بَدل الـدَّم أو الجِنايـة مقابَـلٌ بآدميّـة المقطـوع أو المقتول، لا بهاليّته".
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٤٨ برقم ٢٧٩٤٣).
    - (٥) أخبار المدينة (١/ ٣٨٦ برقم ١٢١٠).

ذلك له؛ فأرسل إلى ابن عثمان فقال: أردت أنت تبيع هذه؟ قال: نعم. قال: ليس ذاك لك، هي حُرَّةٌ. فقالت: يا أمير المؤمنين أتعتقني؟ قال: أعتقك ولدك من عثمان بن مظعون. قالت: فإنه جرح هذه الجروح بوجهي بعد موت أبيه؛ فقال عمر المعارض ما صنعت بها).

- هُدبة بن خالد عند البيهقي في سُننه الكبير ()، بِمِثل حروف رواية ابن شَبّة.

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثَر:

رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة في الصحيحين، ويُحتمل منه هذا الإرسال اليسير لأنه يُحدِّث عن أهل بيته الأقربين، وهو ثقة ثبت، متقدم طبقة، مدنى داراً.

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي الكبير (١٠/ ٣٤٥ برقم ٢١٥٦٤).

# ٨٤ [١١٤] بِابٌ فِي جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

(٢٨٦) عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: ( تَسْتُوي جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر له أربع طرق إلى ابن مسعود ١٠٠٠

الطريق الأولى: خرّجها عبدالرزاق في مصنفه ()، عن الثوري، عن حمّاد بن أبي سُليهان. وابن أبي شيبة في مصنفه ()، عن جرير بن عبدالحميد، عن منصور بن المعتمر، كلاهما (حمّاد ومنصور) عن إبراهيم النّخعي، باللفظ المُصدَّر به.

الطريق الثانية: خرّجها محمد بن خلف في أخبار القضاة ()، من طريق أبي إسحاق الشَّيْبَاني، عن الشعبي، عن شريح، أنه كان يقضي بقضاء عبدالله في المرأة والرجل؛ قال: ( يستويان في السِّن والموضحة، وهما فيها سوى ذلك على النصف). ورواه هِشام بن عبّار في جزءه عن الشعبي مُرسلاً ().

الطريق الثالثة: خرّجها عبدالرزاق في مصنّفه ()، أخبرنا معمر، عن ابن أبي نجيح، عن بجاهد، عن ابن مسعود ، ولفظه: ( هُمَا سَوَاءٌ إلى خَمْسِ مِن الإِبِلِ).

الطريق الرابعة: خرّجها الشافعي ( )، بلاغاً عن شُعبة، عن الأعمش، عن أبي

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۹۷ برقم۱۷۷۲۰).
- (۲) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۱۶۸ برقم ۲۷۹۶۶).
- (٣) أخبار القضاة لمحمد بن خلف المعروف بوكيع (٢/ ٢٣٦).
  - (٤) حديث هِشام بن عَيّار ص (١١٣ برقم ٤١).
  - (٥) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٩٧ برقم ١٧٧٦).
    - (٦) الأم للشافعي (٧/ ١٧٧).

وائل، عن عبدالله هله بمثل اللفظ السابق، وزاد بعده: (وما خَلا فَعَلَى النَّصْفِ). ومن طريق الشافعي خرِّجه البيهقي ().

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

الطرق الأول فيه إرسال ظاهر، لكن سبق - في الأثر العاشِر - أنَّ إرسال إبراهيم النَّخعي عن ابن مسعود الأصل أنَّه في معنى المُتصل، ومع ذلك فهو متقوِّ بالطريقين بعده، الثانية والثالثة، فالأثر حسن بمجموع هذه الطرق.

فأما الطريق الرابعة، فإن مَن يُبهمه الشافعي مُشكِل، فقد وُقف على متهمين بالكذب، وربها أبهمهم بصيغة التوثيق (). نعم قد أبهم احمد وغيره (). ومما يزيد الأمر إشكالا هنا نفاسة الإسناد وكونه في غاية الصحة، فأين الأثبات عنه حتى رووا المراسيل وأعرضوا عنه?!

<sup>(</sup>١) معرفة السنن والآثار (٦/ ٢٢٨ برقم ٤٩٢٣).

<sup>(</sup>٢) مثل إبراهيم بن أبي يحيى ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح ص(١١٠)، والشذا الفيّاح (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: العِلل ومعرفة الرجال عن أحمد (١/ ٤٦٩ برقم١٠٨٢).

(٢٨٧) قَالَ عبدالرزاق: أخبرنا ابن جريج، عن عبدالعزيز، عن عمر بن عبدالعزيز، عن عمر بن عبدالعزيز، عن عمر بن الخطاب و قال: (إِنْ أُصِيبَتْ إِصْبَعَانِ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ؛ فِيهَا عَشْرٌ مِنَ الإِبلِ، فَإِنْ أُصِيبَتْ ثَلاَثٌ؛ فَفِيهَا خَمْسَ عَشَرَةَ، فَإِنْ أُصِيبَتْ أَرْبَعٌ جَمِيعاً؛ فَفِيهِنَّ عِشْرُونَ عِشْرُونَ مِنَ الإِبلِ، فَإِنْ أُصِيبَتْ أَصَابِعُهَا كُلُّهَا؛ فَفِيهَا نِصْفُ دِيَّتِهَا، وَعَقْلُ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ سَوَاءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ، ثُمَّ يُضَرَّقُ؛ عَقْلُ الرَّجُلِ فِي دِيَّتِهِ، وَعَقْلُ المَرْأَةِ فِي دِيَّتِهَا) .

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده من هذا الوجه إلا عند عبدالرزاق، لكن سبق ما يشهد له عن عُمر هذه وهو الأثر الثانين، وفيه: عن إبراهيم النَّخعِي، قال: جَاءَ عُرْوَةُ البَارِقِي بِخَمْسِ خِصَالٍ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فَهُ إِلى شُرَيْحٍ: (...وأَنَّ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ سَوَاءٌ فِي السِّنِ والمُوضِحَةِ، ومَا خَلا ذَلِكَ فَعَلَى النَّصْفِ، وأَنَّ الأَصَابِعَ سَوَاءٌ الخِنْصَرُ والإِبْهَامُ...).

#### <u>المُكُمُ عَلى الأَثَرِ:</u>

إسناد هذا الأثر حسن لحال عبدالعزيز بن عُمر بن عبدالعزيز، وأثر عروة البارقي حسن أو صحيح، فمن توجّس من رواية عبدالعزيز بن عمر، أو من عنعنة ابن جريج، فيتقوّى بالأثر السابق، والله تعالى أعلم.

(۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۹۵ برقم ۱۷۷۵).

(٢٨٨) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدثنا وكيع، ثنا زكريا ( ) وابن أبي ليلى ( )، عن الشعبي قال: كان عَلي هُ يقول: ( دِينةُ المرأَةِ فِي الخَطَاءِ على النِّصْفِ مِن دِينةِ الشَّعبي قال: كان عَلي هُ يقول: ( دِينةُ المرأَةِ فِي الخَطاءِ على النِّصْفِ مِن دِينةِ الرَّجُلِ فيما دَقَّ وَجَلَّ) وكان ابن مَسْعُودٍ هُ يقول: ( دِينةُ المرأَةِ فِي الخَطاءِ على النِّصْفِ مِن دِيةِ الرَّجُلِ، إلا السِّنَ والمُوضِحةَ، فَهُمَا فيه سَواءٌ ). وكان زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ النِّصْفِ مِن دِيةِ الرَّجُلِ، إلا السِّنَ والمُوضِحةَ، فَهُمَا فيه سَواءٌ ). وكان زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ يقول: ( دِينةُ المرأَةِ فِي الخَطَاءِ مِثْلُ دِينةِ الرَّجُلِ، حَتَى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيةِ؛ فَمَا زَادَ؛

- (١) ع زكريا بن أبي زائدة خالد -ويقال هبيرة- بن ميمون بن فيروز الهَمْداني الوادعي، أبو يحيى الكوفي، ثقة وكان يُدلِّس، وسماعه من أبي إسحاق بأخرةٍ، مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وأربعين ومئة. التقريب (٢٠٣٣). في التاريخ الكبير (٣/ ٤٢١ برقم١٣٩٦) جزم بأن اسم أباه خالداً، وأن وفاته سنة ثمان، ونقل عن يحيى القطّان قوله فيه: "ليس به بأس". وهذا أخذه عن ابن المديني كما في الجرح والتعديل، وهو ثقة بها يشبه الاتفاق، وإنها الشأن في تدليسه، وتأخر إدراكه لأبي إسحاق السبيعي. فأما تدليسه فجاء في سؤالات أبي داود (٣٥٩) قال أحمد عنه: " ثقة لا بأس به... كان عند زكريا كتاب، فكان يقول فيه: سمعت الشعبي، ولكن زعموا كان يأخذ عن جابر وبيان ولا يسمى - يعني ما يروى من غير ذاك الكتاب يرسلها عن الشعبي - قال أحمد: زعموا أن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: لو شئت أن أسمي كل من ينبئ أبي عن الشعبي لسميت". ونقل ذلك الآجري عن أبي داود عنه كها في سؤالاته (١/ ١٨٥ برقم ١٩٥)، وفيه: "كان عند زكريا كتاب، وكان يقول فيه الشعبي، ولكن كان يُدلِّس، يأخذ عن جابر وبيان ولا يسمى". وقال أبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل (٣/ ٩٣ ٥ برقم ٢٦٨٥): "كان يـدلس وإسرائيل أحب إلى منه. يقال إن المسائل التي يرويها زكريا لم يسمعها من عامر، إنها أخذها من أبي حريز". وقال أبو زرعة الرازي عنه : " صويلح يدلِّس كثيراً عن الشعبي". فأقوال أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم هذه تدل على أن رواية زكريا عن الشعبي تكون مدخولة أحياناً، والرجل مُدلِّس، لكن قد خرّج لـه أصحاب الكتب السنة من روايته عن الشعبي، وهو من المرتبة الثانية عنـد ابـن حجـر، أي ممـن احتمـل الأئمة تدليسه، فيتوقّى من روايته عنه ما احتفّت به قرائن ترجّح إعلاله بالتدليس إذ لم يُصرّ-ح. وأما تأخره في أبي إسحاق فقال ابن معين في رواية الدوري (٣/ ٣٧٢ برقم١٨٠٧): " زكريا بـن أبـي زائـدة وزهير بن معاوية وإسرائيل حديثهم عن أبي إسحاق قريب من السواء، وإنها أصحاب أبي إسحاق سفيان وشعبة". فجعله ممن سمع بأخرة. وصرّح بذلك أحمد كما في الجرح والتعديل.
- (٢) هو محمّد بن عبدالرّحن بن أبي ليلى الأنصاري، الكوفي، القاضي، صدوق سيء الحِفظ، سبقت ترجمته في الأثر الثالث.

# فَهِيَ عَلَى النِّصْفِ ) ( ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَر:</u>

خرّجه هِشام بن عمّار في جزئه ()، عن سعيد بن يحيى اللُّخمي، عن زكريا (وحده) عن الشعبي، عن الثلاثة جميعاً ، بنحو سياقة ابن أبي شيبة السابقة.

وخرّجه عبدالرزاق في مصنّفه ()، عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم النَّخَعي، عن الثلاثة جميعاً ، نحوه.

#### المُكُم على الأثر:

سبق الكلام عن سماع الشعبي من زيد بن ثابت في الأثر الرابع. كما سبق ثَمَّ أن روايته عن ابن مسعود مع معتملة، وأنَّه سمع من عليِّ شيئا يسيراً، ورواياته عنه معتملة، وسمى عبدالرحمن بن أبي ليلى بينهما.

ومع أنَّ في القلب شيء من تفرد زكريا عن الشعبي إلا أنَّ متابعة محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى مع ضعفه، وما يشهد له عن كل واحد منهم مما سبق ومما يلي؛ تجعلني أتجاوز ذلك، وعلى هذا فإن الإسناد الأول صحيح عنهم جميعا فيما أرجو، والطريق الثاني فيه إرسال بَيِّن بينهم وبين إبراهيم النخعي، إلا أن لرواية إبراهيم عن ابن مسعود شخاصة مزيّة ترفعها مع كونها مرسلة على ما فُصِّل في الأثر العاشِر.



- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ١٤٩ برقم ٢٧٩٤٧).
  - (۲) حدیث هشام بن عمار ص (۱۱۳ برقم ۱٤).
  - (٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٩٧ برقم ١٧٧٦).

(٢٨٩) قَالَ ابن أَبِي شيبة: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ( )، عَنْ خَالِدٍ ( )، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ( )، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ ) فَالَ: ( يَسْتَوُونَ إِلَى الثُّلُثِ ) ( ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

سبق في الأثر الذي قبله ما يشهد له من رواية الشعبي عن زيد ١٠٠٠

#### 🖒 الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

أبو قلابة لم يسمع من زيد بن ثابت ، جزم بذلك أبو حاتم الرازي ()، فالأثر مرسل بهذا الإسناد، لكنه متقوِّ بالأثر الذي قبله.



- (١) هو إسهاعيل بن إبراهيم بن مِقْسم، ثقة ثبت شهير، سبقت ترجمته في الأثر الثاني والعشرين بعد المئة.
  - (٢) هو خالد بن مهران الحنَّاء، أبو المَنازِل البصري، ثقة ثبت سبقت ترجمته في الأثر الخامس.
- (٣) ع عبدالله بن زيد بن عَمرو أو عامر الجَرْمِي، أبو قِلابة البصري، ثِقة فاضِل، كثير الإرسال، قال العِجلي: فيه نصب يسير، مات بالشام هَرَباً من القضاء سنة ١٠٤ وقيل بعدها. التقريب (٣٣٥٣). وثَقه جمع من الكبراء الأثمة: ابن سيرين، وأيوب، وابن عون، وعمر بن عبدالعزيز، و جماعةٌ مِن بَعدهم. يُنظر: تذكرة الحفاظ (١/ ٩٤ برقم ٨٥). ومما يحسن أن نشير إليه أنه مع كثرة إرساله لم يكن يُعرَف بالتدليس خلافا لما ادعاه الحافظان العلائي و الذهبي، فكيف و أبو حاتم في الجرح والتعديل (٥/ ٥٧ برقم ٢٦٨) يقول: " لا يُعرف له تدليس".
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٤٩ برقم ٢٧٩٤٨).
  - (٥) المراسيل لابن ابي حاتم ص(١١٠ برقم٣٩٦).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

سبق معناه عن علي على من رواية الشعبي وغيره، ولم أجده من هذا الوجه إلا عند ابن أبي شيبة.

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

إسناده صحيح.

- (١) هو حفص بن غِياث النَّخعي، ثقة فقه، سبقت ترجمته.
- (٢) هو أبو إسحاق الشيباني، سليهان بن أبي سُليهان فيروز الكوفي، ثقة سبقت ترجمته في الأثر الثامن عشر.
  - (٣) هو ابن أبي خالد الأحمسي مولاهم، البَجَلي، ثقة ثبت سبقت ترجمته في الأثر الرابع.
    - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٥٠ برقم ٢٧٩٥١).

(٢٩١) عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ () قَالَ: قُلْت لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: كُمْ فِي هَذِهِ مِنْ الْمَرْأَةِ الْخِنْصَرِ ؟ فَقَالَ: "عَشْرٌ مِنْ الإِبِلِ "، قَالَ: قُلْت: كم فِي هَذَيْنِ ؟ يَعْنِي الْخَنْصَرَ وَالَّتِي تَلِيهَا ؛ فَقَالَ: "عِشْرُونَ "، قَالَ: قُلْتُ: فَفِي هَوُّلا ءِ يَعْنِي الثَّلَاثَةَ ؟ قَالَ: " الْخِنْصَرَ وَالَّتِي تَلِيهَا ؛ فَقَالَ: " عِشْرُونَ "، قَالَ: قُلْتُ: فَفِي هَوُّلا ءِ ؟ وَأَوْمَا أَ إِلَى الأَرْبَعِ، قَالَ: " عِشْرُونَ "، قَالَ: قُلْتُ: حِينَ لَلْأَوْنَ "، قَالَ: " عَشْرُونَ "، قَالَ: " أَعِرَاقِيُّ أَنْتَ ؟ "، قَالَ: قُلْتُ: عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ. قَالَ: " يَا ابْنَ أَخِي، السُّنَّةُ ".

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر يرويه عن ربيعة اثنان:

١ - مالك في الموطأ ()، ومن طريقه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ()، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ()، والبيهقي في غير موضِع ()، والخطيب في الفقيه والمتفقه ().

Y-وسفيان الثوري، وعنه رواه: عبدالرزاق في مصنفه ( )، ووكيع عند ابن أبي شيبة في مصنفه ( )، وذكره ابن عبدالبَرِّ في الاستذكار مُعلقاً عن وكيع وعبدالرزاق ( ).

- (۱) ربيعة بن أبي عبدالرحمن فَروخ التيمي مولاهم المدني معروف بربيعة الرأي، ثقة فقيه مشهور، سبقت ترجمته في الأثر الثلاثين.
  - (٢) موطأ مالك رواية يحيى الليثي (٢/ ٨٦٠).
  - (٣) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص(٥٦).
    - (٤) مختصر اختلاف العلماء (٥/ ١٠٥).
  - (٥) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩٦ برقم ١٦٠٩)، ومعرفة السنن والآثار (٦/ ٢٢٦).
    - (٦) الفقيه والمتفقه (١/ ٣٦٠).
    - (٧) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٩٤ برقم ١٧٧٤).
    - (٨) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٥٠ ١٥١ برقم ٢٧٩٥٤).
      - (٩) الاستذكار (٨/ ٢٥).

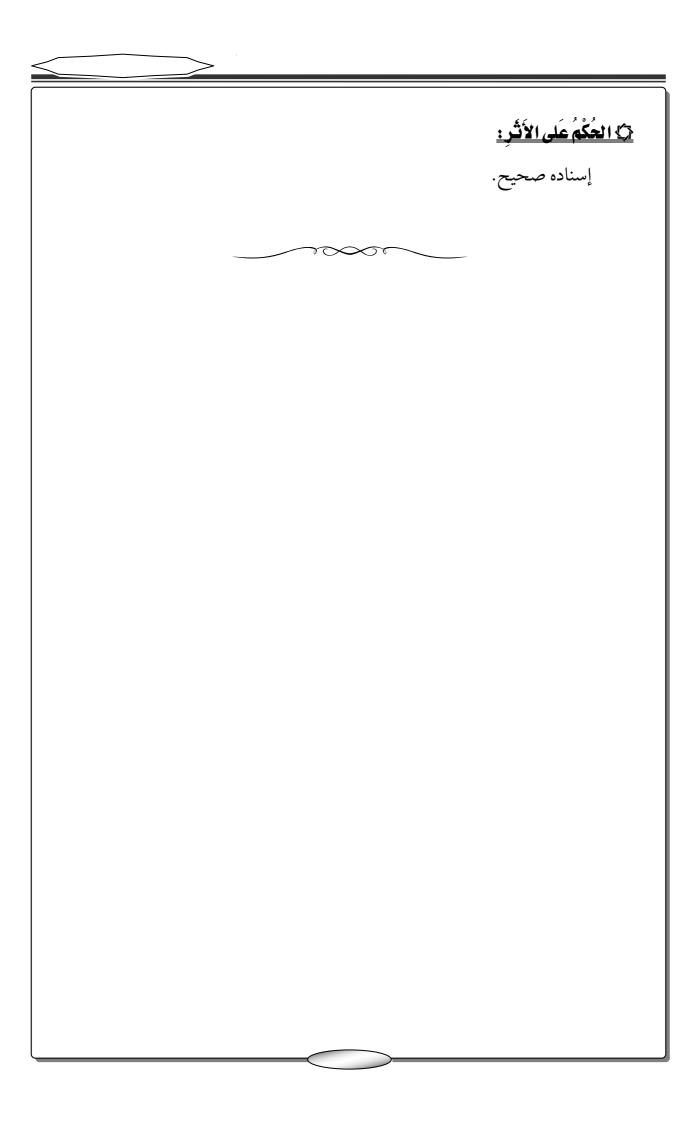

# ٨٥ [١١٦] الرَّجُلُ يَقْتُلُ عَبْدَهُ، مَنْ قَالَ لا يُقْتَلُ بِهِ

(٢٩٢) قَال ابن أَبِي شيبة: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَقُولانِ: (لا يُقْتَلُ الْمَوْلَى بِعَبْدِهِ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ وَيُطَالُ حَبْسُهُ وَيُحْرَمُ سَهُمُهُ) ().

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه من طريق ابن أبي شيبة البيهقي في سُننه الكبير ()، وذكره ابن عبدالبَرِّ معلّقا في الاستذكار ().

# الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

قال أبو بكر البيهقي بعد هذا الأثر: "أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة، لا تقوم بشيء منها الحُجَّة. إلا أن أكثر أهل العلم على أن لا يُقتل الرَّجُل بِعَبْدِه "().

والأمركما ذكر، فإن حجّاج بن أرطاة ضعيف في نفسه سيء الحفظ، وهو كثير الإرسال، وعَمرو بن شعيب ليس من الشيخين - رضي الله عنهما - بسبيل، فروايته عنهما مباشرة مُعضلة كما سبق في الأثر التاسع ومواضع غيره.



- (١) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٥٢ برقم ٢٧٩٦٥).
  - (٢) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٣٧ برقم١٥٧٣).
    - (٣) الاستذكار (٨/ ١٧٧).
    - (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٣٧).

# ٨٦- [١١٧] الْحُرُّ يَقْتُلُ عَبْدَ غَيْرِهِ

(٢٩٣) قَالَ ابن أَبِي شَيْبَة: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي هَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ جَدِّهِ (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله تعالى عنهما - كَانَا لا يَقْتُلانِ الْحُرَّ بِقَتْلِ الْعَبْدِ) ().

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه من طريق ابن أبي شيبة الدارقطني في سُننه ()، ومن طريق الدارقطني البيهقي في سُننه الكبير ().

# المُكُمُ عَلى الأَثَرِ:

قال ابن المُلقِّن في البدر المنير: "وفي إسناده ابن أرطاة وقد ضعفوه، لكن تابعه عليه عمرو بن عامر "(). قلتُ: أما ضعف الأثر لحال حجّاج بن أرطاة فظاهِرٌ، لكن لم أقِف على المتابعة المُشار إليها.



- (١) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٥٣ برقم ٢٧٩٦٦).
  - (٢) سنن الدارقطني (٣/ ١٣٤ برقم١٦١).
  - (٣) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٣٤ برقم ١٥٧١).
    - (٤) البدر المنير (٨/ ٣٧٠).

(٢٩٤) قَالَ ابِن أَبِي شَيْبَة: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ أَلَى الله تعالى عنهما - أَنَّهُمَا قَالا: ( إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ إِلَّا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ فَهُوَ بِهِ قَوَد ) ( ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

تابع عبد الرحيم بن سُليهان القاسمُ بنُ مالك عن ليث عند الدارقطني في سُننه ()، ومن طريقه البيهقي في سُننه الكبير ().

وذكره محمد بن الحسن في الحُجّة بلاغاً عن عليِّ الله الحُبّة .

#### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

قال الدارقطني: " لا تقوم به حجة لأنه مرسل "(). وقال البيهقي: "وهذا لا يثبت لانقطاعه "().

وقد سبق مدار هذا الإسناد - في الأثر الثاني عشر والتاسع عشر بعد المئتين -، وسبق نفي البخاري أن يكون لِلْحَكَمِ سماعٌ من ابن مسعود في البخاري أن يكون لِلْحَكَمِ سماعٌ من ابن مسعود في البخاري أن يكون لِلْحَكَمِ سماعٌ من ابن مسعود في البخاري أن يكون لِلْحَكمِ سماعٌ من ابن مسعود في البخاري أن يكون لِلْحَكمِ البيهقي بأنه لم

- (١) الأصل أنه ابن مسعود، لكن وقع في السنن والآثار للبيهقي أن المعطوف على علي هو ابن عبّاسِ ١٠٠٠
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٥٣ برقم ٢٧٩٦٧).
    - (٣) سنن الدارقطني (٣/ ١٣٣ برقم ١٥٩).
- (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٣٥). وعنده "عن عليّ ابن عباس"، وكذا في معرفة السنن (٦/ ١٥٦)، وهـو خطأ تبعه عليه ابن الملقّن في البدر المنير (٨/ ٣٧٠)، وغيره.
  - (٥) الحُجّة على أهل المدينة (٢٦٨/٤).
  - (٦) سنن الدارقطني (٣/ ١٣٣ برقم ١٥٩).
    - (٧) معرفة السنن والآثار (٦/ ١٥٦)
  - (٨) التاريخ الكبير (٣/ ٣٧٢) استفدتُ ذلك من حاشية تُحفة التحصيل ص(٨١) بتحقيق عبدالله نوّارة.

يسمع مِن عليٍّ الله أن بل قد جزم الأئمة بعد سماع الحَكَمِ من بعض أصحابهما ()، ولذا فإن الأثر ضعيف عنهما -رضي الله تعالى عنهما-.

- (١) تُحفة التحصيل للولي العراقي ص(٨١) وكلمة البيهقي في سُننه الكبير (٦/ ٤٣).
  - (٢) يُنظر: لمراسيل لابن أبي حاتم ص(٤٨ برقم١٦٦-١٦٨).

(٢٩٥) قَالَ البيهَقي في موضِعَينِ مِن كُتُهه: (رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله بن الزُّبَير -رضي الله تعالى عنهما - أَنَّه لمَ يُقِدْ حُرًّا بِعَبْدٍ ) ().

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

قال البيهقي في الموضع المذكور من معرفة السنن والآثار: " ذكره ابن المنذر". ولم أقِف عليه مُسنَداً.

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثَر:

الحُكم عليه مُعلّق بالوقوف عليه مُسنَداً، ولم أقِف عليه.

(١) معرفة السنن والآثار (٦/ ١٥٦)، والسنن الصغرى للبيهقي (٧/ ٢٨ برقم ٢٩٩٣).

(٢٩٦) قَالَ محمد بن الحَسن: وقد بَلَغَنا عن علي بن أبي طالب ﴿ أَنَّه قَالَ: ﴿ إِذَا قَتَلَ الحُرُّ الْعَبِدَ مُتَعَمِّداً؛ قُتِلَ بِه ﴾ ( ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا بهذه الصور، بلاغاً عند محمد بن الحسن الشيباني، ورُوي عن علي المسنداً فيه ضعف بلفظ غير هذا، وفيه ذِكر الكافِر، وهو الأثر الموالي لهذا.

# الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

الحُكم عليه مُعلَّق بالوقوف عليه مُسنَداً، ولم أقِف عليه،، وقد سبق معناه عن عليًّ عليه معطوفاً، وفي إسناده ضعف.

(١) الحُجَّة على أهل المدينة (٢٦٨/٤).

(٢٩٧) عَن وَكِيع، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ ﴿ . مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلا حُرُّ بِعَبْدٍ ) ( ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر خرّجه:

- ابن أبي شيبة في مصنفه ()، عن وكيع به مِثله.
- والدارقطني في سُننه ()، من طريق وكيع، ومن طريقه البيهقي في سُننه الكبير ()، وابن الجوزي في التحقيق ().
  - وذكره ابن عبدالبَرّ في الاستذكار مُعلَّقاً عن وكيع ().

وقد تابع أبو غسّان وكيعاً في روايته عن إسرائيل، خرّجه من طريقه الدارقطني في سُننه أيضاً (). في من طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار ().

- (١) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثِقة تُكُلِّم فيه بلا حُجَّةٍ، سبقت ترجمته قريباً.
- (٢) جابر بن يزيد بن الحارث الجُعفي الكوفي، ضعيف جدا متهم، سبقت ترجمته في الأثر الثمانين.
  - (٣) وقد سبق هذا الأثر في باب من قال لا يُقتل مسلم بكافر.
    - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٤٥ برقم ٢٧٩٢٦).
      - (٥) سنن الدارقطني (٣/ ١٣٣ برقم١٦٠).
      - (٦) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٣٤ برقم١٦٥٧).
    - (٧) التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٣١٠ برقم ١٧٥).
      - (۸) الاستذكار (۸/ ۱۲۲).
      - (٩) سنن الدارقطني (٣/ ١٣٤ برقم١٦٣).
      - (١٠) معرفة السنن والآثار (٦/ ١٥٦ برقم ٤٨٢).

| 61 1808                                |
|----------------------------------------|
| <u>۞ الحُكْمُ عَلَى الأَثَّرِ:</u>     |
| <del></del>                            |
| 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| مدار الأثر على جابر الجُعفي وهو ضعيف.  |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |

# ٨٧ [ ١١٨] الْجَنِينُ إِذَا سَقَطَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ أَوْ تَحَرَّكَ أَوْ اخْتَلَجَ (١)

(٢٩٨) عَنْ عَبَّادِ بْنِ العَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجِ بِن أَرطاة، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْد بِن ثَابِتٍ ﴿ يَعْ السِّقُطِ يَقَعُ فَيَتَحَرَّكُ قَالَ: ( كَمُلَتْ دِيَتُهُ اسْتَهَلَّ ( ) أَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

تفرّد به عَبّاد بن العوّام بهذا الإسناد، ورواه عنه ثلاثة: عبدالرزاق في مُصنّفه ()، وابن أبي شيبة في مُصنّفِه ()، وأحمد عند البيهقي في سُننه الكبير ()، وذكره ابن عبدالبر مُعلّقاً إلى مكحول ().

### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

قال البيهقي بعد تخريجه: " فيه انقطاعٌ "(). قلت: وهو انقطاع بين مكحول وزيد الله في أنه لم يُدركه جزماً، وقد سبق تفصيل ذلك في الأثر الرابع والأربعين وغيره، فهذه عِلّة.

وهناك عِلَّة أخرى هي ضعف ابن أرطاة في نفسه، وكثرة إرساله وتدليسه.

وعلى هذا فإن الأثر ضعيف بهذا الإسناد.



- (۱) أي يتحرّك. النهاية ص(۲۷۷).
- (٢) استهلال الصّبي: تصويته عند وِلادته. النهاية ص(١٠١١).
  - (٣) مصنف عبدالرزاق (١٠/ ٥٧ برقم ١٨٣٤).
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٥٤ برقم ٧٧٩٧).
  - (٥) سنن البيهقي الكبير (١١٦/٨) برقم١٦٢٠١).
    - (٦) الاستذكار (٨/ ٧٧).
    - (٧) سنن البيهقي الموضع السابق.

(۲۹۹) رَوَى عبدالرزاق، عن معمر، عن مطر الوراق () وغيره، عن الحسن قال: أرسل عمر ابن الخطاب الله المرأة مُغِيْبَة () كان يُدْخَلُ عليها؛ فأنكر ذلك؛ فأرسل إليها. فقيل لها: أجيبي عمر. فقالت: يا ويلها! ما لها ولعمر! قال: فبينا هي يخ الطريق فزعت؛ فضربها الطَّلْق؛ فدخلت دارا؛ فألقت ولدها؛ فصاح الصبي صيحتين ثم مات. فاستشار عمر أصحاب النبي، فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شيء، إنما أنت وال ومؤدب. قال: وصمت علي أن فأقبل عليه فقال: ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك. (أرى أن ديته عليك، فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها في سببك. قال: فأمر عليا أن يقسم عقله على قريش يعني يأخذ عقله من قريش الأنه خطأ ) ().

# الأثرية الأثر:

علّقه ابن حزم في المحلى إلى معمر ().

### الحُكْمُ عَلَى الأَثَر:

إسناده حسن إلى الحسن البصري، وروايته عن عُمر الله مُرسلة.

- (١) مطربن طهمان الورّاق، صدوق كثير الخطأ ضعيف في عطاء، سبقت ترجمته في الاثر (٨٣).
- (٢) هذا ما يظهر في ضبطها، وضَّبشطت في التلخيص الحبير (٤/ ٣٦): " مُغَيَّبَةٍ"، وليس ببعيد، والمعنى أن زوجها غائب عنها، فاستراب مِن الدخول عليها، وعلى هذا فالصواب في يدخل أن تُبنى للمجهول، والله تعالى أعلم. ووقع في المُحلى (١١/ ٢٤): " مُغنيّبة" بنون ثم ياء بدل الياء ثم الباء.
  - (٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٥٥٨ ٥٥٩ برقم ١٨٠١).
    - (٤) المحلى بالآثار (١١/ ٢٤).

# ٨٨- [١١٩] الصَّبِيُّ الصَّفِيرُ تُصَابُ سِنُّهُ

(٣٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ ()، عَنْ آمُسلِما () جُنْدُبِ الْقَاضِي ()، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ()، عَنْ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ قَضَى فِي سِنِّ الصَّبِيِّ إِذَا سَقَطَتْ قَبْلَ أَنْ يُثْغِرَ () بَبَعِيرٍ ) ().

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده من هذا الوجه إلا عند ابن أبي شيبة، لكن له وجه آخر بمعناه، خرّجه

- (١) هو ابن أرطاة، ضعيف كثير الإرسال والتدليس، سبقت ترجمته في الأثر العاشر، ومواضِع بعده.
- (٢) سقط ما بين المركّنين من جميع النُسخ المطبوعة، وإثباته هو الأقرب، وقد سبق ذلك في الأثر السادس والسبعين ص(٢٧٨)، وإلا فسيأتي توجيه ذلك.
- (٣) رُجِّح في الحاشية السابقة أنه مسلم بن حندب كها في الأثر السادس والسبعين، فقد روى ابن أرطاة هناك عن مسلم بن جندب القاضي (وصوابها القاصّ) عن أسلم، فهل هنا سقط؟ أم أنه من أوهام حجّاج بن أرطاة؟ كلاهما له حظ من النظر، والأول أقرب، لكن وقع في تاريخ البخاري الكبير (٢/ ٢٢٢) برقم ٢٢٢) ما يلي: "جندب بن سلامة. قال لي عبيد: حدثنا يونس، ثنا ابن إسحاق، عن مسلم بن جندب، عن جندب بن سلامة قال: كُنَّا ثُجَّاراً في هذا السوق، فقال عمر: لا نخلي بينكم وبين هذه التي تأتينا تحتكرونها. فقال مسلم بن جندب الهذلي: هو رجل من قومي. قال أبو عبدالله [البخاري]: سمع مسلم جندباً، حديثه في أهل المدينة". وفي الجرح والتعديل قول أبي حاتم (٢/ ٥١١ برقم ٢١٠٥): " جندب بن سلامة الهذلي، روى عن عمر ... روى عنه مسلم بن جندب الهذلي، وقال: هو رَجُلٌ مِن قومي". فعلي هذا يبرز احتمال ثالث، وهو أن يكون ابن أرطاة دلّسه وبينه وبين أسلم اثنين أو ثلاثة، فتارة يحرّ جذكر أحدهما وتارة يذكر الآخر، وتتمة هذا في الحُكم على الأثر.
  - (٤) ثقة مخضرم، سبقت ترجمته في الأثر السادس والسبعين ص(٢٧٧).
- (٥) الاثغار: سقوط سِنّ الصّبي ونباتها، وإذا سقطت رواضِع الصّبي قيل: ثُغِرَ فهو مَثْغُورن فإذا نبتت بعد السّقوط قيل: اثَّغَر بالثاء والتاء تقديره اثتغر، وهو افتعل من الثّغَر وهو تقدّم الأسنانز النهاية ص(١٢٣).
  - (٦) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٥٥ برقم ٢٧٩٨٠).

عبدالرزاق في مصنَّفه ()، عن حُمَيْد ()، عن الحجّاج، عن عمرو بن مالك ()، (أن عمر بن الخطاب الخطاب الذي لم يثغر بعيراً بعيراً).

وذكره أبو محمد بن حزم في المُحلى ()، من طريق الحجاج بن المنهال، ثنا حمّاد بن سَلَمَة، عن الحجّاج بن أرطاة، عن الوليد بن أبي مالك ()، عن أخيه ()، نحوه.

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۵۲ برقم ۱۷۵۳۵).
- (۲) هو ابن رويهان الشامي كها صرّح باسمه عبدالرزاق في مواضِع من المصنّف (منها: ٤٣٦/٤ برقم ٥٥٥٥، ولم يزد ابن أبي حاتم في ترجمته في الجرح والتعديل (٣/ ٢٢٢ برقم ٩٧٣) على ذلك.
- (٣) بخ٤ عمرو بن مالك الهمداني أبو علي الجَنْبي، مصري ثقة، مات سنة ١٠٣، ويقال سنة اثنتين. التقريب (٣) . بخ٤ عمرو بن مالك الهمداني أبو علي الجَنْبي، مصري ثقة، مات سنة ٢٥٤، وثقه ابن معين في رواية الدوري (٣/ ٥٢٠ برقم ٢٥٤٤).
  - (٤) المحلى بالآثار (١٠/ ٤١٧).
- (٥) س ت [وبدله د في التهذيب وهو خطأ] الوليد بن عبدالرحمن بن أبي مالك[هانئ] الهمداني، أبو العباس الدمشقي نزيل الكوفة، وقد ينسب لجدًه، من الخامسة، ثقة، مات سنة ١٢٥. التقريب (٧٤٨٥). جاء في الجرح والتعديل (٩/ ١٩ برقم ٧٨) عن أبي حاتم: "قاضي عمر بن عبدالعزيز على نواحي دمشق وكان مكتبه بالكوفة وبها مات روى عن أبي إدريس الخولاني والقاسم أبي عبدالرحمن روى عنه الحجاج بن أرطاة ومحمد بن الوليد الزبيدي". وفي تهذيب التهذيب (١١/ ١٢٣) أنّه وثقه أحمد والعجلي ويعقوب بن سفيان، وقال ابن خراش: " لا بأس به". وقال يعقوب بن شيبة: " في حديثه ضعف". وذكره ابن حبان في الثقات وقال روى عن جماعة من الصحابة. ويُشكل على ذلك تاريخ وفاته ثَمَّ. وذكر ابن معين في تاريخه برواية الدوري (٣/ ٣٤٩ برقم ٢٦٩) أن حجّاج بن أرطاة صرّح بالساع منه، ويلحظ أنه جعل أخاه الأصغر الآتي في الخاشية الموالية في طبقة قبله، ولا يزال فيها بحث.
- (٦) له ثلاثة أخوة أصغرهم وأشهرهم بعده يزيد كما في تاريخ أبي زرعة الدمشقي ص(١٤٧)، وكان على القضاء في الشام لهِشام بن عبدالملك كما المصدر السابق ص(١٠)، وتاريخ ابن معين رواية الدوري (٤/ ٤١٧ برقم ٥٠٥٥)، وثقة أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل (٩/ ٢٧٧ برقم ١١٦٥) وزاد: "كان من فقهاء الشّام". وأثنى عليه أبو زرعة الرازي خيراً. وفي التقريب (٢٨٠٠): " يزيد بن عبدالرحمن بن أبي مالك، وقد يُنسب لجده، المَمْداني الدمشقي القاضي، صدوق ربما وَهِمَ، من الرابعة، مات سنة ثلاثين أو بعدها، وله أكثر من سبعين سنة". وفيه بحث!

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

الأثر ضعيف من هذه الطرق جميعاً، إذ مدارها على حجّاج بن أرطاة، وهو ضعيف في نفسه سيء الحِفظ، ومع ذلك فهو كثير الإرسال والتدليس، وقد استبان فيها بعض نهجه في التدليس والإرسال والرواية عمّن لا يُعرف أولا يُعرف له سماع منه. وطريق عبدالرزاق فيها جهالة شيخه حميد بن رويهان الشامي.



(٣٠١) رَوَى عبدالرزاق، عن أبي حنيفة قال: قال زيد بن ثابت . (فيه عشرة دنانير) (). يعني سِنَّ الصَّغير إذا سقط قبل أن يُثغِر.

# الأثرية الأثر:

لم أجده إلا عند عبدالرزاق، وذكره عنه ابن حزم في المحلى ().

### الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

فيه انقطاع ظاهر جداً، وأبو حنيفة وشيوخه ليسوا من زيد بن ثابت السبيل، فالأثر ضعيف بسبب هذا الانقطاع.

<sup>(</sup>۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۵۲ برقم ۱۷۵۳).

<sup>(</sup>٢) المحلي بالآثار (١٠/ ٤١٨).

# ٨٩ [١٢٠] بَابُ الْمَجْنُونُ يَجْنِي الْجِنَايَةَ

(٣٠٢) قال ابن أبي شيبة: حَدَّثَنَا عَفَّانَ، ثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَة ()، عَنْ نَافِع [مولى ابن عُمرا ()، (أَنَّ رَجُلاً مَجْنُوناً فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله تعالى عنهما - كَانَ يُفِيقُ أَحْيَاناً فَلا يُرَى بِهِ بَأْساً، وَيَعْدُو بِهِ وَجَعُهُ، فَبَيْنَمَا هُوَ نَائِمٌ مَعَ ابْنِ عَمِّهِ إِذْ دَخَلَ الْبَيْتَ بِخِنْجَرٍ؛ فَطَعَنَ ابْنَ عَمِّهِ؛ فَقَتَلَهُ؛ فَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنْ يُخْلَعَ مِنْ الْبَيْتَ بِخِنْجَرٍ؛ فَطَعَنَ ابْنَ عَمِّهِ؛ فَقَتَلَهُ؛ فَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنْ يُخْلَعَ مِنْ مَالِهِ، وَيُدْفَعَ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ ) ().

# <u>۞ تَغْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

تابع ابنَ أبي شيبة جعفر بن محمد الصائغ عند ابن حزم في المحلى بهذا الإسناد ().

### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَّرِ:</u>

قال أبو محمد بن حزم: "في غاية الصحة "(). وهو كما قال.

- (۱) خ م د ت س صخر بن جويرية، أبو نافع، مولى بني تميم أو بني هلال، قال أحمد: ثقة ثقة، وقال [يحيى] القطّان: ذهب كتابه ثم وجده، فتكلَّمَ فيه لذلك، من السابعة. التقريب (۲۹۲۰). وفي تهذيب التهذيب (۲۹۲۰) وثّقه أيضاً: ابن سعد، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: "لا بأس به".
- (٢) ع نافع أبو عبدالله المدني، مولى ابن عمر، ثقة تُبْت، فقيه مشهور، مات سنة ١١٧ أو بعد ذلك. التقريب (٢) .
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٥٧ برقم ٢٧٩٨٨).
    - (٤) المحلى بالآثار (١٠/ ٣٤٥-٣٤٦).
      - (٥) المحلى بالآثار (١٠/ ٣٤٦).

(٣٠٣) قال أبو محمد بن حزم في المُحلّى: " ومن طريق حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة ابن الزبير، عن أبيه، أن عبدالله بن الزبير - رضي الله تعالى عنهما - قال: ( جِنَايَةُ المَجْنُون فِي مَالِه ) "( ).

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا معلّقا هكذا عند ابن حزم في المحلى.

# الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

قال ابن حزم بعد ذِكره وسابِقِه: "هذان الأثران في غاية الصحة". قد أصاب في حُكمه على الأثر السابق، وعلى ما استبان لنا من هذا.



(٣٠٤) رَوَى مَالِكِ، عن يحيى بن سَعِيدٍ [الأنصاري]، أنّ مَرْوَانَ بن الْحَكَمِ كَتَبَ إلى معاوية ( أَنْ اعْقِلْه، معاوية ابن أبي سفيان الله أتِي بمجنون قَتَلَ رَجُلاً؛ فكتب إليه معاوية ( أَنْ اعْقِلْه، ولا تُقِدْ مِنْه؛ فأنه ليس على مجنون قَوَدٌ ) ( ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه من طريق مالك البيهقي في سُننه الكبير<sup>()</sup>.

ذكره وابن عبدالبر في الاستذكار ()، وابن حزم في المحلى مُعلَّقاً عن يحيى الأنصاري ().

# المُكُم عَلى الأَثَرِ:

قال ابن حزم في الموضِع السابق من المحلّى: " وهذا لا يصح، لأن يحيى بن سعيد الأنصاري لم يولد إلا بعد موت معاوية ".

والأمر على ما ذَكر، والأثر فيه ضعف لهذا الانقطاع، فإن وفاة يحيى الأنصاري سنة ١٤٤ أو بعدها، ووفاة معاوية الله سنة ستين.

- (١) موطأ مالك برواية يحيى الليثي (٢/ ٨٥١ برقم ١٥٤٩).
  - (٢) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٤٢ برقم١٥٧٥).
    - (٣) الاستذكار (٨/ ٤٩).
    - (٤) المحلى بالآثار (١٠/ ٣٤٦).

(٣٠٥) قَال ابن حَزْم: " ومن طريق الحسين بن عبدالله بن ضُميْرَة ()، عن أبيه، عن جَدِّه، عن عليً هُ قال: ( جِنَاية الصَّبِيِّ والمَجْنون عَلى عَاقِلَتِهِمَا ) ().

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن حزم هكذا معلّقاً.

#### <u>المُكُمُ عَلى الأَثَرِ:</u>

حكم ابن حزم على ما أظهره من الإسناد فقال: "وهذا لا يصح، لأن الحسين بن عبدالله وأباه وجده لا خير فيهم". والأقرب أنه إسناد شديد الضعف جداً، أو موضوع.

- (۱) في الأصل (ضمرة) بلا ياء، والتصويب من مصادر الترجمة. جاء في الجرح والتعديل (٣/ ٥٧ برقم ٢٥٩): "الحسين بن عبدالله بن ضميرة بن أبي ضميرة واسم أبي ضميرة سعد الحميري من آل ذي يزن المديني. روى عن أبيه وعبدالرحمن بن يحيى بن عباد بن خلاد الزرقيي. روى عنه زيد بن الحباب وشمر بن نمير وابن أبي أويس والقعنبي ويحيى بن يحيى الأندلسي...سمعت أبي يقول ذلك...أبا طالب يقول: سألت أحمد بن حنبل عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، قال: متروك الحديث...العباس بن محمد الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول: الحسين بن ضميرة بن أبي ضميرة ليس بشيء. حدثنا عبدالرحمن، سمعت أبي يقول: ترك الناس حديث الحسين بن ضميرة، وهو عندي متروك الحديث كذّاب. حدثنا عبدالرحمن قال: سئل أبو زرعة عن الحسين بن عبدالله بن ضميرة، فقال: ليس بشيء ضعيف الحديث الحديث
  - (٢) المحلى بالآثار (١٠/ ٣٤٦).

# [٩٠- ... السُّكْران يجني الجِنَايَةَ ]

(٣٠٦) قَال ابن حَزم في المُحلّى: ومن طريق يحيى بن سعيد الأنصاري وعبدالرحمن بن أبي الزناد: وعبدالرحمن بن أبي الزناد، (أن معاوية أقاد من السكران). قال ابن أبي الزناد: وكان القاتل محمد بن النعمان [أو النُعيمان] الأنصاري، والمقتول عمارة بن زيد بن ثابت ().

#### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده مسنداً من الطريق التي علّقها ابن حزم، ولا بالسياقة التي ذكرها. لكن خرّجه ابن عساكِر، من طريق سليمان بن بلال، أخبرني أبو الزناد، أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت قال: قتل نعيمان وهو سكران عمارة بن زيد بن ثابت ().

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

قال ابن حزم بعد ذِكره: "وهذا لا يصح، لأن يحيى لم يولد إلا بعد موت معاوية، وعبدالرحمن بن أبي الزناد في غاية الضعف أول من ضعفه مالك، ولا نعلم في هذا الباب عن أحد من الصحابة شيئا غير ما ذكرنا وصح عن الزهري وربيعة ". وهو كما قال، إلا أنه أفرط في حق ابن أبي الزناد، وإنما هو ضعيف. وطريق ابن عساكر ليس فيها ذِكر القوَدِ.



<sup>(</sup>١) المحلى بالآثار (١٠/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>۲) تاریخ مدینة دمشق (۱۲/ ۱۶۸).

# ٩١ [ ١٢٣] مَنْ قَالَ لا عَفْوَ لِلمَرأَةِ (١)

(٣٠٧) قال ابن أبي شيبة: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: ( الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ لا عَفْوَ لَهُمَا ) ( ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

محمد بن سالم ضعيف، وسبق في الأثر الربع أن الشعبي لم يُدرك عُمر ويُمكن أن يُنظر في احتمال إرساله إن غلب على الظن - تبعا للقرائن - أن الواسطة شُريح أو غيره من الثقات، أمّا وإن الراوي عنه ضعيف متفرّد بذلك، فلا حاجة لشيء من ذلك.



- (۱) في الأصل: " لا عفو لها". اعتهاداً على باب قبله ليس فيه أثر على شرط الرسالة، فصرّ-حتُ بالمراد بالضمير.
  - (٢) هو محمد بن سالم الهَمْداني الكوفي، ضعيف، سبقت ترجمته في الأثر الرابع والثلاثين بعد المئة.
    - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٥٨ برقم ٢٧٩٩٧).

# ٩٢ [ ١٢٤] الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دَمِ زَوْجِهَا

(٣٠٨) عَنْ سُفيان بنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ بن المسيّب، أَنَّ عُمَرَ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ: (الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَلا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا). حَتَّى كَتَبَ إلَيْهِ يَقُولُ: (الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَلا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيةِ زَوْجِهَا شَيْئًا). حَتَّى كَتَبَ إلَيْهِ الضَّجَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلابِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيةِ زَوْجِهَا. وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيةِ زَوْجِهَا.

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه عن سفيان بن عيينة (وآخرهم من طريقه كما سيبيّن) به، بمثل هذا اللفظ أو نحوه:

- ابن أبي شيبة في مصنّفه (). ومن طريقه ابن ماجه في سُننه ()، وابن أبي عاصم في الدِّيات وفي الآحاد والمثاني ()، والطبراني في مُعجمه الكبير ().
  - والشافعي في مواضِع ()، ومن طريقه البيهقي ().
    - وسعيد بن منصور في سُننه <sup>( )</sup>.
  - وأحمد في مُسنده، وعنده: " قال سفيان سمعته من الزهري "( ).
    - (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۱۵۹ برقم ۲۸۰۰۱).
      - (۲) سنن ابن ماجه (۲/ ۸۸۳ برقم ۲٦٤۲).
    - (٣) الديات لابن أبي عاصم ص(٦٢)، والآحاد والمثاني (٣/ ١٦٦ برقم ١٤٩٦).
      - (٤) المعجم الكبير (٨/ ٣٠٠ برقم ٨١٤٢).
    - (٥) في الرسالة ص(٤٢٦)، وفي الأم (٦/ ٨٨)، وغيرهما، وهو في مسنده ص(٢٠٣).
      - (٦) معرفة السنن والآثار (٦/ ٢٧٤ برقم٩٩٦).
      - (٧) سنن سعيد بن منصور (ط. الأعظمي ١/ ١٢٠ برقم ٢٩٥).
        - (٨) مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤٥٢ برقم ١٥٧٨٤).

- وخرّجه أبو داود في سُننه، عن أحمد بن صالح، عن ابن عيينة ()، ومن طريقه البيهقي في سُننه الكبير ().
- والترمذي في جامعه، عن قتيبة بن سعيد وابن منيع وأبو عيّار وغير واحد، عن ابن عيينة ().
- والنسائي في سُننه الكبرى، عن قتيبة في موضِع، وعن محمد بن منصور المكي في موضع بعدَه، كلاهما عن ابن عيينة ().
  - وابن الجاور في المنتقى، عن ابن المقرئ، عن ابن عيينة ().

وقد تُوبِع سفيان بن عيينة على هذه الرواية، فقد تابعه:

- يحيى بن سعيد الأنصاري، خرّجه من طريقه ابن أبي شيبة في مصنفه ()، ومن طريقه ابن أبي شيبة في مصنفه ()، ومن طريقه ابن أبي عاصم في الدِّيات ()، وخرّجه من طريق يحيى أيضاً الدارقطني في سُننه ()، وذكر ابن أبي شيبة أنَّ سؤال عُمر كان بمني.
  - مالك في الموطأ<sup>()</sup>.
  - (١) سنن أبي داود، كتاب الفرائض، بابٌ في المرأة ترث من دية زوجها (برقم ٢٩٢٧).
    - (٢) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٥٧)
- (٣) جامع الترمذي، كتاب الدّيات، بابُ ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها؟ (برقم ١٤١٥)، وكرره في الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها (برقم ٢١١٠).
  - (٤) سنن النسائي الكبرى (٤/ ١٢ برقمي: ١٣٦٣، و١٣٦٤).
    - (٥) المنتقى لابن الجارود ص(٢٤٣).
    - (٦) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٥٩ برقم ٢٨٠٠٢).
      - (٧) الديات لابن أبي عاصم ص(٦٣).
      - (٨) سنن الدارقطني (٤/ ٧٧ برقم ٣٠).
    - (٩) موطأ مالك رواية يحيى الليثي (٢/ ٨٦٦ برقم٥٥٥).

- ومَعمر، رواه عنه عبدالرزاق في مصنفه ()، ومن طريقه أبو داود في سننه ()، والدار قطني في سُننه ()، وخرّجه سعيد بن منصور في سُننه ()، وخرّجه سعيد بن منصور في سُننه عنه.
- ومحمد بن أبي حفصة ميسرة البصري، رواه عنه إبراهيم بن طهان في مشيخته ()، وابن المبارك كما في مسنده ()، وعطف معه معمراً.
- وهُشيم بقوله: " إِنْ لَم أَكَن سَمِعْتَهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ فَقَدْ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ". خرّجه عنه كذلك سعيد بن منصور في سُننه ().
  - وابن جريج عند عبدالرزاق في مصنّفه ()، ومن طريقه الدارقطني في سُننه ().

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

حكم الترمذي في الموضعين السابقين من جامعه أنه حديث حسن صحيح، وأنَّ العمل عليه عند أهل العِلم. ولا ريب أنه كذلك.



- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۹۷ برقم ۱۷۷۲۶).
- (٢) سنن أبي داود، كتاب الفرائض، بابٌ في المرأة ترث من دية زوجها (برقم٢٩٢٧).
  - (٣) سنن الدارقطني (٤/ ٧٧ برقم ٣١).
    - (٤) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٧٥).
  - (٥) سنن سعيد بن منصور (ط. الأعظمي ١/ ١٢٠ برقم ٢٩٧).
    - (٦) مشیخة ابن طهمان ص (۲۲۳ برقم ۱۹۰).
    - (٧) مسند ابن المبارك ص (١٠٠ برقم١٦٨).
  - (٨) سنن سعيد بن منصور (ط. الأعظمي١/ ١٢٠ برقم٢٩٦).
    - (٩) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٩٨ برقم ١٧٧٦).
      - (١٠) سنن الدارقطني (٤/ ٧٧ برقم ٣٢).

(٣٠٩) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن عمر أنَّه قَالَ: ( يَرِثُ مِنَ الدِّيةِ كُلُّ وَارِثٍ، والزَّوْجُ والمرأَةُ فِي الخَطَأِ والعَمْدِ) ().

# الأثرِيخُ الأثرِي

خرّجه من طريق ابن أبي شيبة ابن حزم في المُحلى ().

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

محمد بن سالم الهَمْداني الكوفي سبق في مواضِع - أولها الأثر الرابع والثلاثون بعد المئة - أنه ضعيف، ولذا فإن إسناد هذا الأثر ضعيف، وقد صحَّ مجمل هذا المعنى عن عُمر الله فيها سبق.

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ١٦٠ برقم ٢٨٠٠٦).

<sup>(</sup>٢) المُحلى بالآثار (١٠/ ٤٧٥).

# ٩٣ [١٢٥] بَابُ مَنْ قَالَ تُقْسَمُ الدِّيَةُ على مَن يُقْسَمُ [له] (١) المِيْراثُ

(٣١٠) قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حدثنا حَفص (هو ابن غِياث)، عن لَيْثٍ (هو ابن أبي سُلَيم)، عَنْ أَبي عَمْرِو العَبْدِيِّ ()، عن عَليٍّ هُ قَالَ: ( تُقْسَمُ الديَّةُ لِمَنْ أَحْرَزَ الإيرَاثَ ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

يرويه عن ليث ابن أبي سُليم اثنان:

١/ حفص بن غِياث، رواه عنه:

- ابن أبي شيبة في مُصنَّفِه (<sup>)</sup>، بالطريق واللفظ المُصدَّر به.

- ويحيى بن يحيى النيسابوري، وخرّجه من طريقه البيهقي في سُننه الكبير ()، به وعنده زيادة في آخره، وهي قول عليٍّ الله ( وَالجَدُّ أَبُّ ).

٢/ محمد بن خازِم أبو معاوية، رواه عنه:

- سعيد بن منصور في سُننه ()، به نحو لفظ ابن أبي شيبة.

- (١) ليست في جميع النُّسَخ، وزيدت لإتمام المعنى وضبط التعبير.
- (۲) له ذِكر في العلل ومعرفة الرجال لأحمد (۲/ ٥٣٤)، وفي الكُنى للبخاري (٤٧٢): "أبو عمرو العبدي الأجدع. قال عمر بن حفص: ثنا أبي، عن ليث، عن أبي عمرو بن الأجدع وكان من أصحاب عَليً عن عليً الجَدُّ أَبُّ". وذكر قبله (٤٧٠) آخر يوافقه في الكُنية و النِّسبة، ولم يذكر اسمه أيضاً، إلا أن الراوي عنه أبا الهُذيل، ويروي عنه قوله. قلتُ: وهو تفسير أبي عَمرو هذا للسائحين بأنهم الذين يديمون الصِّيام، فبان أن هذا المُفسِّر، ليس هو الأجدع راوي أثرنا هذا. ونحو ترجمة الأجدع ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ٩٠٤ برقم ١٩٨٠) عن أبيه.
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٦٠ برقم ٢٨٠٠٧).
  - (٤) سنن البيهقي الكبير (٦/ ٢٤٦ برقم ١٢٢٠).
  - (١) سنن سعيد بن منصور (ط. الأعظمي ١/ ١٢٢ برقم ٣٠٨).

- ومحمد بن المُثنى، خرّجه من طريقه ابن حزم في المُحلّى ()، به كلفظ ابن أبي شيبة.

#### <u>﴿ الْحُكْمُ عَلَى الْأَثَرِ:</u>

ليث سبقت ترجمته في الأثر الخامس والأربعين بعد المئة، وهو ضعيف، وأبو عَمرو العبدي لا يكاد يُعرف، وقد تفرّد عنه ليث مع ضعفه، لذا فإن الأثر ضعيف بهذا الإسناد، والزيادة التي عند البيهقي لم يُتابَع عليها يحيى بن يحيى.

(١) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٧٥).

# ٩٤ [ ١٢٦] مَنْ كَانَ يُوَرِّثُ الإِخْوَةَ مِنْ الأُمِّ مِنْ الدِّيَةِ

(٣١١) عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِن مُحَمَّدِ بِنِ عَلِيٍّ ، قَالَ: قالَ علي ﷺ: ( لَقَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنْ الْأُمِّ مِنْ الدِّيةِ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ؛</u>

هذه السياقة التي صُدِّر بها وهي الصواب دون ما عداها، وقد خرِّج الأثر كذلك:

- عبدالرزاق في مصنفه ()، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عَمرو بن دينار، به مِثلَه.
  - وسعيد بن منصور في سُننه (<sup>)</sup>، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عَمْروٍ، به مِثله.
- والدارمي في سُننه ()، حدثنا قَبِيصَةُ ثنا سُفْيَانُ عن عَمْرِ و بن دِينَارٍ، عن بَعْضِ وَلَدِ ابن الحنيفة، عن عَلِيِّ الله وهو عبدالله كها أبان سفيان قبلُن وشيخ الدارمي قَبِيصة بن عُقبة السُّوائي ليس بذاك الحافظ.

وقد خرّجه سعيد بن منصور في سُننه ()، عن داود بن عَبد الرحمن، عَن عَمْرو بن دينار قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَد بن على بن حسين يقول قال على الله فذكر نحوه.

ورواه سفيان الثوري فقال: عن عَمْرو بن دِينار، عمّن أخبره، عن عليٍّ ، خرّجه كذلك: البيهقي في سُننه الكبير () ، وابن حزم في المُحلي ().

- (۱) ع عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب العلوي، أبو هاشِم ابن الحنفيّة، ثِقة، قرنه الزهري بأخيه الحسن، مات دون المئة، سنة ٩٩ بالشام. التقريب (٣٦١٨).
  - (۲) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۹۹ برقم ۱۷۷۷۱).
  - (٣) سنن سعيد بن منصور (ط. الأعظمي ١ / ١٢٢ برقم ٣٠٣).
    - (٤) سنن الدارمي (٢/ ٤٧٢ برقم ٢٠٤٠).
  - (٥) سنن سعيد بن منصور (ط. الأعظمي ١ / ١٢٢ برقم ٣٠٤).
    - (٦) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٥٨ برقم ١٥٨٤).
      - (٧) المحلي بالآثار (١٠/ ٤٧٥).

ورواه أشعث بن سوّار ()، فجعله عن عَمرو بن دينار، عن محمد بن الحنفية (دون واسطة)، خرّجه كذلك ابن أبي شيبة في مصنفه ()، وقد أخطأ فيه أشعث خطأ شنيعاً حين جعل عَمرواً يرويه عن ابن الحنفية، ولا ذِكر لابن الحنفية في هذا الإسناد إلا في نسب ابنه.

وذكره محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة بلاغاً عن عليِّ الله الم

#### المُكُمُ عَلى الأَثَرِ:

قال ابن أبي حاتم (): حدثنا صالح [بن أحمد]، ثنا علي [بن المديني] قال: قلت لسفيان [بن عُيينة]: إنَّ ابنَ جريج روى عن عمرو - يعنى ابن دينار - عن الحسن بن محمد، أنَّ علياً قال: (لقد ظلم من منع بني الأم نصيبهم من الدِّية)، وقال سفيان بن سعيد: عن عمرو، عمّن سمع علياً . [فعرض عليه وجهين في الراوية عن عَمرو دينار أشكلا عليه].

فقال سفيان[بن عُيينة]: أخطئوا! لَزِمْتُ عَمراً ولا يتكلم بكلمة إلا (). ثم قال [ابن المديني]: قال سفيان: قال عمرو: سمعت من عبدالله بن محمد يقول: قال عليُّ: ( لقد ظلم من منع بني الأم نصيبهم من الدية ).

- (۱) ذكره ابن أبي شيبة مهملا، ولم أجده عند غيره، والغالب أنه ابن سوّار الذي سبقت ترجمته في الأثر الثاني، وهو ضعيف باتفاق، والطبقة تحتمل آخر يروي عن عَمرو بن دينار هو أشعث بن سعيد السمّان، وهو شر من سابقه، متروك. كما أنَّ حفص بن غياث شيخ ابن أبي شيبة في هذه الراوية يروي عن أشعث بن عبدالملك الحُمراني، إلا أبي استبعد أن يكون هو المعني هنا، والله تعالى أعلم.
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٦٢ برقم ٢٨٠٢١).
  - (٣) المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني (٤/ ٥٢٢).
    - (٤) في الجرح والتعديل (١/ ٤٩).
- (٥) علّق العلامة المعلمي على ذلك بقوله: "كأنه أراد: "إلا أحفظها. قلتُ: كأنه لم ير أن ينوّه بحفظه عنه، مع احتياجه إلى بيان أنه أعرف بعَمرو منهما، وهو أعرف الناس أو من القِلة الذين هم أعرف بعمرو ولا شك.

ونحو هذا ذكره أبو زرعة الرازي عن ابن عيينة ().

وبعد بيان الوجه الصحيح للرواية فإنَّ الأثر صحيح - من رواية سفيان بن عُيينة على الصواب - إلى عبدالله ولد محمد بن الحنفيّة، وسهاعه من جَدِّه اليس بظاهِر، وإن كنتُ لم أجد مَن حَكَم على روايته كذلك بالإرسال، ولعلّ سبب ذلك قِلة روايته عن جدِّه مباشرة، ومع ذلك فأرجو أن هذا الإرسال اليسير عن جده الذي كاد يُدركه أمر محتملٌ، والله تعالى أعلم.

وقد اختلفت الروايات عن علي الله في ذلك، وفي الأثر الموالي أنه كان لا يورِّث الأخوة من الأم شيئاً من الدِّية.

<sup>(</sup>١) سؤالات البرذعي ص(٧٥٦).

(٣١٢) عَنْ إسماعيل بن أَبِي خَالِد، عن إبراهيم بنِ بَشِيرٍ الكِنْدي ()، عن عَامِر الشَّعْبِيِّ، (أَنَّ عَلِيّاً ﷺ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه كذلك أحمد ()، عن عبدالله بن نُمير، عن إسماعيل، بِه، مِثله. وسمّى شيخ إسماعيل بن أبي خالد: " إبراهيم بن بشير".

وفي موضِع آخر رواه عبدالله بن أحمد ()، عن وهب بن بقية () قال: أخبرنا خالد ()، عن إساعيل بن أبي خالد، عن إبراهيم الكِندي، عن عامر الشعبي نحوه وزاد فيه ذِكر الزّوج.

ورواه عبدالله بن أحمد أيضاً ( )، عن أبيه، عن يحيى بن سعيد القطّان، عن إسماعيل

- (۱) ذكر اسم أبيه عبدالله بن نمير، وذكر نِسبته يحيى القطان فيها رواه أحمد عنهها، وذكره يحيى بن معين، والبخاري، وأبو حاتم. فقد جاء تاريخ ابن معين برواية الدوري (٣/ ٤٨٣ برقم ٢٣٦٢): "قد روى عبدالله بن نمير عن إسهاعيل بن أبي خالد عن إبراهيم عن عامر. قال يحيى: هذا إبراهيم بن بشير رجل آخر". وقد ذكر البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣٣٨ برقم ١٠٠١) إبراهيم الكِندي، وذكر أنه يروي" عن الشعبي قوله، روى عنه ابن أبي خالد". فأما ابن أبي حاتم فقد نقل قول البخاري هذا بحروفه (٢/ ١٤٩ برقم ٢٥٩)، وكان قد ذكر قبل ذلك (٢/ ٨٩ برقم ٢٢٣) إبراهيم بن بشير، ولم يزد على أنه روى عن الشعبي وروى عنه إسهاعيل بن أبي خالد!!
  - (٢) كما في العلل ومعرفة الرجال عن أحمد (٣/ ٣٣٨ برقم ٥٤٩٧).
    - (٣) المصدر السابق (٣/ ٣٤٠ برقم٥٠٥).
- (٤) م دس وَهْب بن بقيّة بن عُثمان الواسطي، أبو محمد، يُقال له وهبان، ثِقة، مات سنة ٢٣٩، ولـ خمس أو ست وتسعون سنة. التقريب (٧٥١٩).
- (٥) ع خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن يزيد الطحّان الواسطي، المُزني مولاهم، ثِقة ثَبت، مات سنة ١٨٢، وكان مولده سنة ١١٠. التقريب (١٦٥٧).
  - (٦) العلل ومعرفة الرجال عن أحمد (٣/ ٣٤٠ برقم٥٠٥).

عن رجل عن عامر الشعبي. لم يُسمّ الرّجل. قلت: كأن يحيى القطّان لِشدّة شرطه في شيوخه استنكف أن يسميه، والله تعالى أعلم.

وقد خرّجه سعيد بن منصور في سُننه ()، حَدَّثَنَا هُشَيْم، أَخْبَرَنَا إسماعيل بن أبي خالد، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عن عَلِيٍّ ، فذكر نحوه. فلم يذكر الواسطة بين إسماعيل بن أبي خالد والشعبي!

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

إسناده فيه إبراهيم بن بَشير الكِندي لا يُعرف، ورواية هُشيم محمولة على رواية ابن نمير ويحيى القطان بإثباته بين إسهاعيل والشعبي.

والأثر الموالي له موافق له في المعنى، وثمَّ بقية ما يتعلق بإمكان تقوية أحدهما بالآخر.

<sup>(</sup>١) سنن سعيد بن منصور (ط. الأعظمي ١/ ١٢٢ برقم٥٠٠).

(٣١٣) قَالَ سعيد بن منصو: حَدَّثَنَا هُشَيْم، أخبرنا منصور ()، عَنِ الْحَسَنِ الْحَسَنِ الْحَسَنِ (البصري، عَن عليً الله أنه كان يقول: (لا يرث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئاً) ().

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

لم أجده مِن هذا الوجه إلا عند سعيد.

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

إسناده صحيح إلى الحَسَن البصري، لكن قال ابن المديني: " الحسن لم ير عليّاً، إلا أن يكون رآه بالمدينة وهو غلام "(). ونحو ذلك قال أبو زرعة الرازي، وجزم بأنه لم يسمع منه حديثاً ().

لكن هل يتقوّى بالأثر السابق الموافق له في الدلالة عنه؟

قد انتهجتُ - تقليداً لأهل العِلم - ألا أقوي طريقاً بآخر ولم يستبن مخرج أحدهما حتى تجتمع قرائن ترجّح اختلاف مخرجيها، ولذلك فإني لا أقوي أحد الطريقين هنا بالآخر.

- (۱) ع منصور بن زاذان الواسطي، أبو المغيرة الثّقفي، ثِقة ثَبت عابِد، مات سنة ١٢٩ على الصحيح. التقريب (١) ع منصور بن زاذان الواسطي، أبو المغيرة الثّقفي، ثِقة ثَبت عابِد، مات سنة ١٢٩ على الصحيح. التقريب (٦٩٤٦). وذكر البخاري في تاريخه الكبير (٧/ ٣٤٦) برقم ٢٥٦) أنه مات في الطاعون سنة ١٣١. قال أحمد في سؤالات أبي داود (٤٣٤): "كان من الثقات". وفي الجرح والتعديل (٨/ ١٧٢ برقم ٥٩٥) ذكر ممن وثقوه: أحمد، وابن معين، وأبو حاتم الرازي.
  - (٢) المصدر السابق (برقم ٣٠٦).
  - (٣) المراسيل لابن أبي حاتم ص (٣٢ برقم ٩٣).
  - (٤) المصدر السابق ص(٣١ ٣٢ برقمي: ٩٢، و٩٤).

وهنا أمر آخر مهم وهو أن دلالة هذا مخالفة لدلالة الأثر الذي قبله، ولِما سيأتي أيضاً عن عليٍّ الله أنه كان يورِّث الأخوة لأم، والمراسيل الواهية لمراسيل الحسن، ورواية الرجل المجهول إذا جاء فيهما ما يخالف حديث الأثبات ضعّفها أهل العِلم جداً. (٣١٤) قال عبدالله بن عبدالرحمن الدَّارمِي في سُننِه: حدثنا عبداللَّهِ بن سَعِيدٍ ()، ثنا أبو خَالِدٍ ()، أنا ابن سَالِمٍ ()، عن الشَّعْبِيِّ، عن عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ ﴿ قَالُوا: (الدِّيَةُ تُورَثُ كَما يُورَثُ الْمَالُ خطأه وَعَمْدُهُ ) ().

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند الدارمي، وله شواهد في هذا الباب عن عمر وعليٍّ - رضي الله تعالى عنها - تشهد لمجمل معناه.

#### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

الأثر ضعيف أو ضعيف جداً تبعا لحال راوٍ في إسناده الفَرْد - بحسب بحثي - هو محمد بن سالم، أبو سهل الكوفي، مع ضعفه المتفق عليه.

#### تتمّـــة:

قال الإمام الشافعي: "لم يَخْتَلِفْ الْمُسْلِمُونَ فِيهَا عَلِمْتُهُ فِي أَنَّ الْعَقْلَ مَوْرُوثٌ كها يُورَثُ الْمَالُ "().



- (۱) عبدالله بن سعيد بن حُصين الكِنْدي، أبو سعيد الأشج، ثِقة سبقت ترجمته في الأثر الثامن. ورواية الدارمي عنه نزول في إسناده، وقد يشتبه في الطبقة بأبي صفوان عبدالله بن سعيد الأموي، ولا أعلم للدارمي رواية عنه، ولا له رواية عن أبي خالد الأحمر، بل الراوي عن أبي خالد هو أبو سعيد الأشج (م٤).
  - (٢) سليهان بن حيان الأزدي، أبو خالد الأحمر الكوفي، صدوق أو ثقة سبقت ترجمته في الأثر الثامن.
- (٣) محمد بن سالم الهَمْداني، أبو سهل، ضعيف أو ضعيف جداً، سبقت ترجمته في الأثر الرابع والثلاثين بعد المئة.
  - (٤) سنن الدارمي (٢/ ٤٧٢ برقم ٢ ٣٠٤).
    - (٥) الأم (٦/ ١٢).

(٣١٥) عن هِشَامِ الدَّسْتَوائي، عن قَتَادة، عن سَعيدِ بنِ المسيّب، عن عُمر اللهُ (أَنَّه كَانَ يُورِّثُ الأَخْوَةَ مِن اللَّمِ الدِّيَةِ ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

تفرّد به هشِام، وروه عنه ثلاثة من الثقات:

- وكيع بن الجرّاح، رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه ()، وذكره ابن عبدالبَرّ في الاستذكار معلقا عن ابن أبي شيبة ().

- وعبدالوهّاب بن عبدالمجيد الثَّقَفي، رواه عنه أحمد في العِلل ()، ومن طريقه العُقيلي في الضعفاء ().

- وعبدالوارِث بن سعيد، رواه عنه مسدد في مسنده (). ووقع عنده نفي ذلك: " كان لا يورِّث"، وهو خطأ.

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

الأثر صحيح الإسناد.

وقد وقع بعد رواية الأثر في الموضِع السابق من العلل ومعرفة الرِّجال عن عبدالله بن أحمد عن أبيه ما يلي: "قال أبي: فقيل لعبدالرحمن بن مهدي أنَّ معاذ بن هشام يقول: في كتاب أبي عن قتادة مرسلاً. فقال عبدالرحمن: هِشَام إذاً كان لا يحفظ الحديث مرتين!".

- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۱۲۱ برقم ۲۸۰۱).
  - (٢) الاستذكار (٨/ ١٣٤).
- (٣) العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٣٢٠ برقم ٢٤ ١٧).
- (٤) ضعفاء العقيلي (٣/ ٧٦ ترجمة عبدالوهاب الثقفي برقم ١٠٤٠).
  - (٥) كما في المطالب العالية لابن حجر (٩/ ١٥٢ برقم ١٨٩٥).

وقد نقل الأثر وما تلاه أبو جعفر العُقيلي في ترجمة عبدالوهّاب الثقفي، كأنه يستنكره عليه، وهذا عجيب! فالذي أفهمه من قول ابن مهدي أنّه يُرجّح رواية عبدالمجيد الموصولة، وهو ذا قد تابعه وكيع وعبدالوارِث، على أنَّ عبدالوهّاب الثقفي وحده أوثق من معاذ بن هِشام الدستوائي، فكيف بالجهاعة؟!



(٣١٦) قَال سعيد بن منصور في سُننه: حَدَّثَنَا أَبُو مُعاوية، ثنا ليث، عَنْ أَبِي عَمْروِ الْعَبْدِيِّ ) قَال سعيد بن منصور في سُننه: حَدَّثَنَا أَبُو مُعاوية، ثنا ليث، عَنْ أَبِي عَمْروِ الْعَبْدِيِّ ) ( ). الْعَبْدِيِّ ، عَن علي قَلْ قُلْ أَنْ اللهُ اللهُ

#### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَر:</u>

تابع أبا معاوية عن ليث بن أبي سليم حفصُ بنُ غِياث عند ابن أبي شيبة في مصنفه ()، وتابع ابن أبي شبية عن حفص يحيى بن يحيى النيسابوري عند البيهقي في سُننه الكير ().

للأثر طريق آخر خرّجه البيهقي ()، أخبرنا أبو الحسين بن بشر-ان، أنبأ أبو الحسن المصري، ثنا مالك بن يحيى، ثنا علي بن عاصم، عن محمد بن سالم، عن عامر، عن علي بن أبي طالب الله قال: ( الدِّية تقسم على فرائض الله قال فيَرِثُ منها كل وارث ).

- (۱) ذكره أحمد كما في العِلل ومعرفة الرجال (٢/ ٢٨٩ برقم٢٢٨) ولم يُسمّه. وقال البخاري في الكُنى ص (٤٥ برقم٢٧٤): "أبو عمرو العبدي الأجدع قال عمر بن حفص نا أبي عن ليث عن أبي عمرو بن الأجدع وكان من أصحاب على عن على الجدأب". وأعاد نحو ذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ٩٠٤ برقم ١٩٨٠)، ولليث رواية عن إبراهيم بن أعين، عنه، تفرّد بها كما قال الطبراني في معجمه الأوسط (٨/ ٢٨٣ برقم ١٩٨٤). تنبيه: أخشى أنه قد يشتبه بآخر متأخر عنه جداً، من شيوخ البخاري، يشاركه في الكُنية والنسبة، واسمه عثمان بن الهيثم ابن الجهم مؤذن جامع البصرة، مترجم في الثقات (٨/ ٤٥٣ برقم ١٤٣٩)، وتذكرة الحُفّاظ (١/ ٣٧٥ برقم ٢٧٣).
  - (٢) سنن سعيد بن منصور (ط. الأعظمي ١/ ١٢٢ برقم ٣٠٨).
    - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٦٠ برقم ٢٨٠٠٧).
    - (٤) سنن البيهقى الكبير (٦/ ٢٤٦ برقم ١٢٢٠).
      - (٥) المصدر السابق (٨/ ٥٨ برقم ١٥٨٤٧).

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

الطريق الأول فيه أبو عَمرو العَبْدي، لم أجد له ترجمة تُغني، وليث بن أبي سُليم ضعيف.

والطريق الثاني ضعيف أو ضعيف جداً لحال محمد بن سالم، أبو سهل الكوفي، فلا يقوّي ولا يتقوّى. فيبقى الأثر ضعيفاً، من هذه الوجه، ومعناه ثابت عن عليٍّ فيها سبق، والله تعالى أعلم.



(٣١٧) قَال سعيد بن منصور في سُننه: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، أَنا الشَّعْبِيُّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (الدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلَى الْفَرَائِضِ) ( .

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند سعيد بن منصور.

# الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

الأثر ضعيف لضعف أشعث بن سوّار.

(١) سنن سعيد بن منصور (ط. الأعظمي ١/ ١٢١ برقم ٣٠٢).

(٣١٨) جاء في سُنن البيهقي الكبير: "وعن عَمرو بن هَرِم () قال: سئل جابر بن زيد () عن الأخ من الأم هل يرث من الدية إذا لم يكن من أبيه قال نعم قد ورثه عمر بن الخطاب وعلي ابن أبي طالب - رضي الله عنهما - وشريح، وكان عمر شي يقول: (إنما ديته بمنزلة ميراثه) "().

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

لم أجده إلا بهذه السياقة عند البيهقي.

# <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَّرِ:</u>

ما ظهر من إسناد هذا الأثر في صحيح، ونقل أبي الشّعثاء عن عُمر وعليٍّ - رضي الله تعالى عنهما - وهو فقيه متقدم مُقارِب لعصر هما؛ أمر مُحتمل لو استبان الطريق إلى عَمرو بن هرِم وصَحَّ.

وكان البيهقي قد ذكر هذا الإسناد قبله: "أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ()، ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ()، ثنا يحيى بن أبي طالب ()، أنبأ يزيد ابن هارون،

- (١) عَمرو بن هَرِم الأزدي، ثقة، سبقت ترجمته في الأثر السابع والثلاثين بعد المئة.
- (٢) جابر بن زيد، أبو الشَّعْثاء الأزدي، ثم الجَوْفي، البصري، مشهور بكنيته، ثِقة فقيه، أثنى عليه ابن عباس، سبقت ترجمته في الأثر السابع والثلاثين بعد المئة.
  - (٣) سنن البيهقى الكبير (٨/ ٥٨ قبل رقم ١٥٨٤٥).
  - (٤) هو الحاكِم النيسابوري، محمد بن عبدالله بن البيّع.
  - (٥) هو الأصمّ، ثقة شهير، سبقت ترجمته في الأثر السادس.
- (٦) جاء في الجرح والتعديل (٩/ ١٣٤ برقم ٥٦٧): " يحيى بن أبى طالب البغدادي واسم أبى طالب جعفر، روى عن أزهر بن سعد السمان وعبدالوهاب الخفاف، كتبت عنه مع أبى، سألت أبى عنه فقال: محله الصدق". وهو البزّاز، ذكره ابن حبان في ثقاته (٩/ ٢٧٠ برقم ١٦٣٧٦).

أنبأ حبيب بن أبي حبيب () (هو الجَرْمي صدوق يُخطئ)، عن عَمرو بن هَرِم، عن جابر بن زيد "(). فإن كان هذا إسناده أيضاً؛ فيُمكن أن يُحسّن، كلهم ثقات إلا حبيب بن يزيد الجَرْمي.

- (۱) عخم س ق حبيب بن أبي حبيب الجرّمي، البصري الأنهاطي، اسم أبيه: يزيد، صدة ق يُخطئ، مات سنة ١٦٢. التقريب (١٠٩٤). وفي الجرح والتعديل (٩٩ برقم ٤٦٤) غمز أهمد له من رواية صالح، وروى الأثرم عنه أنه قال: ما أعلم به بأساً. وذكره ابن حبان في الثقات (١٧٨ برقم ٧٢٤). وفيه بحث من جهة فهم الذهبي وغيره لنهي ابن معين (من رواية ابن أبي خيثمة) عن كتابه، إذ فهموا منه أنَّ ذلك لحال لحبيب، والحق أنه نهى عنه لأنهم أردوا أن يسمعوه بواسطة داود بن شبيب، أشار إلى ذلك ابن أبي حاتم في الموضِع السابق، ولذا فإن الأقرب أنه صدوق أو قريب من الصدوق، وهو ارفع مما وصفه به ابن حجر في التقريب.
  - (٢) في الموضِع السابق (برقم ١٥٨٤).

(٣١٩) قَالَ ابنُ أبي شَيْبَةَ: حَدَّثنا عبدالرَّحِيمِ بن سُلَيْمَانَ، عن مُحَمَّدِ بن سَالِمٍ، عن الشَّعْبِيِّ، عن عُمَرَ اللهِ أَنَّهُ قال: ( يَرِثُ من الدِّيَةِ كُلُّ وَارِثٍ، وَالزَّوْجُ وَالمراقُ، فَي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ ) ( ).

# الأثرية الأثر:

ذكره ابن حزم في المحلى معلّقاً عن ابن أبي شيبة ().

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

الأثر ضعيف أو ضعيف جداً لحال محمد بن سالم، أبو سهل الكوفي.

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ١٦٠ برقم ٢٨٠٠٦).

<sup>(</sup>٢) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٧٥).

# ختم باب ميراث الأقارب من الدّية:

نقل ابن عبدالبَرّ الإجماع على الحُكم فقال: "وقد روي عن النبي على منواترة، منها مراسيل ومسندة، أنه قال: الدِّية لمن أحرز الميراث، والدِّية سبيلها سبيل الميراث. اتفق على ذلك العلماء، وجماعة أئمة الفتوى بالأمصار، فلا معنى فيه للإكثار"().

(۱) الاستذكار (۸/ ۱۳٤).

# ٩٥ [ ١٢٧] الرَّجُلُ يُقْتَلُ فَيَعْفُو بَعْضُ الأَوْلِيَاءِ

(٣٢٠) عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ()، قَالَ: (رَأَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهَا؛ فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ؛ فَوَهَبَ بَعْضُ إِخْوَتِهَا نَصِيبَهُ لَهُ، فَأَمَرَ عُمَرُ سَائِرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا لَدُيةَ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر يرويه عن الاعمش بنحو سياقة هذه القصة خمسة أنفس:

- سفيان الثوري عند عبدالرزاق في مصنفه ().
- ووكيع عند ابن أبي شيبة في مُصنّفه (). وذكره من طريقه ابن حزم (.)
- وأبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة عند محمد بن الحسن في المبسوط ( ).
  - ويَعْلى بن عُبيد عند البيهقي في سُننه الكبير ().
- وجرير بن حازم عند البيهقي أيضاً ()، وفي روايته: " فقال عمر الله للباقيين: خذا ثلثي الدِّية، فإنه لا سبيل إلى قتله ".
- (۱) ع زيد بن وَهْب الجُهني، أبو سُليهان الكوفي، مخضرم، ثِقة جليل، لم يُصِب مَن قال: في حديثه خَلل، من الثانية، مات بعد الثهانين، وقيل سنة ٩٦. التقريب (٢١٧٢). روى أبو زُرعة الدمشقي في تاريخه ص(١٠٢) عن الأعمش قوله: "كُنتَ إذا سمعتَ من زيد بن وهب حديثاً، لم يضرك أن لا تسمعه من صاحبه".
  - (۲) مصنف عبدالرزاق (۱۰/۱۳ برقم۱۸۱۹).
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٦٢ برقم ٢٨٠٢٢).
    - (٤) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٧٨).
  - (٥) المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني (٤/ ٥٣٠).
    - (٦) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٥٩ برقم ١٥٨٥).

#### ﴿ الْحُكْمُ عَلَى الْأَثْرِ:

حَكَمَ البيهقي على الإسناد بأنه موصول ()، وصحّحه ابن المُلقِّن ()، وهو كما قالا دون شك.

- 🖈 ) المصدر السابق (۸/ ۲۰ برقم ۱۵۸۵۲).
  - (٢) في معرفة السنن والآثار (٦/ ١٨٢).
    - (٣) البدر المنير (٨/ ٣٩٧).

(٣٢١) رَوَى عبدالرزاق، عن معمر، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، أن عمر بن الخطاب وفي الله رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً؛ فأراد أولياء المقتول قتله؛ فقالت أخت المقتول لخطاب وفي المرأة القاتل -: قد عفوت عن حصتي من زوجي، فقال عمر: (عَتُقَ الرَّجُل مِنَ القَتْلِ) ().

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

ذكره من طريق عبدالرزاق ابن حزم في المحلى بالآثار ()، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ()

ويباين هذا الأثر سابقه في أن الذي عفا هي الأخت زوجة القاتِل، وأنه لا صِلة للقِصّة بفراش الزوج.

#### المُكُمُ عَلَى الأَثَرِ:

عندي أنَّ هذا من أوهام معمر عن بعض شيوخه كالأعمش وقتادة، وأن أصله الأثر السابق، والله تعالى أعلم.

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۱۰/۱۳ برقم۱۸۱۸۸).
  - (٢) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٧٨).
  - (٣) معرفة السنن والآثار (٦/ ١٨٢).

(٣٢٢) عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ، أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّداً؛ فَعَفَا بَعْضُ الأَوْلِيَاءِ؛ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمْرَ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ: قُلْ فِيهَا، فَقَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَقُولَ فِيهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ( إِذَا عَفَا بَعْضُ الأَوْلِيَاءِ فَلا قَوَدَ، يُحَطُّ عَنْهُ بِحِصَّةِ النَّنِي الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ( إِذَا عَفَا بَعْضُ الأَوْلِيَاءِ فَلا قَوَدَ، يُحَطُّ عَنْهُ بِحِصَّةِ النَّنِي عَفَا، وَلَهُمْ بَقِيَّةُ الدِّيَةِ )، فَقَالَ عُمَرُ: ( ذَلِكَ الرَّأْيُ، وَوَافَقْت مَا فِي نَفْسِي ) ( ).

#### <u>۞ تَغْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر له طريقان:

الطريق الأول: عن أبي معشر وحمّاد بن أبي سُليهان، (كلاهما) عن إبراهيم النَّخعي عن عُمر شه، مُرسَلاً بالسياقة المُصدّر بها. ومن هذا الطريق خرّجه:

- ابن أبي شيبة في مصنفه، مِن طريق أبي مَعْشر، واللفظ المُصدَّر به له.

- ومحمد بن الحسن الشيباني في الحُجَّة ()، عن أبي حنيفة عن حمّاد، وعنه رواه الشافعي في كِتاب ().

الطريق الثاني: خرّجه عبدالرزاق في مصنفه ()، عن معمر، عن قتادة، عن عُمر مُرسَلاً أيضاً بنحو اللفظ السابق، ومن طريق عبدالرزاق خرّجه الطبراني في معجمه الكبير ().

- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٦٢ برقم ٢٨٠٢٣).
  - (٢) الحجة على أهل المدينة (٤/ ٣٨٣).
    - (٣) كِتاب الأم (٧/ ٣٢٩).
- (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٦٠ برقم١٥٨٥٣)، ومعرفة السنن والآثار (٦/ ١٨١ برقم٧٥٨).
  - (٥) مصنف عبدالرزاق (١٠/١٣ برقم١٨١٨٧).
    - (٦) المعجم الكبير (٩/ ٣٤٩ برقم ٩٧٣٥).

وذكره ابن حزم في المُحلى ()، مُعلّقاً عن إبراهيم، وسياقته تدل على أنه أخذه من مصنّف ابن أبي شيبة.

#### المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:

حكم عليه البيهقي في سُننه الكبرى - الموضِع السابق - بالإرسال، والطريقان كلاهما مُرسَلٌ، ولا أجسر على تقوية أحدهما بالآخر.

لكن يشهد له الأثر السابق في أول هذا الباب عن عُمر ، فهو باعتضاده به حسن.

(١) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٧٨).

(٣٢٣) رُوَى عبدالرزاق عن معمر عن الزهري قال: " قتل العمد فيما بين الناس إن اقتتلوا بالسيوف قصاص بينهم، يحبس الإمام على كل مقتول ومجروح حقه. وإن شاء ولي المقتول والمجروح اقتص، وإن اصطلحوا على العقل جاز صلحهم. وفي السُنَّةِ أن لا يقتل الإمام أحداً عفا عنه أولياء المقتول..." ().

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق.

# <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَّر:</u>

إسناده صحيح.

(۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۲۷۳ - ۲۷۶ برقم ۱۷۱۸۶)، وسياق كلامه أطول، وفيه ما لا يتصل بالباب، وقد جعلت ما يتعلق بالباب مبيناً بخطِّ تحته.

# ٩٦ [ ١٢٨] الْعَقْلُ عَلَى مَنْ يَكُونُ؟

(٣٢٤) عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادِ بِن أَبِي سُلَيْمَان، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: (اخْتَصَمَ عَلِيٍّ وَالزُّبَيْرِ، وَهِالْعَقْلِ وَلاءِ مَوَالِي صَفِيَّةَ؛ فَقَضَى عُمَرُ بِالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ، وَبِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

#### هذه القصّة مروية عن أربعة من الأئمة:

الأول: إبراهيم النَّخعي، بالإسناد والسياق المُصدَّر بها، خرّجه كذلك:

- عبدالرزاق في موضِعين مِن مُصنّفه ()، عن الثّوري.
- وابن أبي شيبة في مُصنّفه ()، عن وكيع، عن الثوري. وذكره من طريقه ابن عبدالبَرِّ ().
  - وابن حزم في المحلى ()، من طريق موسى بن معاوية، عن الثوري.

وتابع الثّوريَ أبو حنيفة، فرواه عن حمّاد به، وسياقه قصّته فيه بيان لاحتجاجها، والمعنى واحد. خرّجه كذلك محمد بن الحَسَن في المبسوط ().

وتابع حمّاداً عُبيدةُ بنُ مُعَتِّب الضَّبي (وهو ضعيف مختلط)، فروى عن إبراهيم مِثله، خرّجه سعيد بن منصور في سُننه ()، عن أبي معاوية، عنه.

- (١) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٥ برقم ١٦٢٥، و٤٥ برقم ١٦٢٩).
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٦٤ برقم ٢٨٠٣١).
    - (٣) الاستذكار (٨/ ٦٩).
    - (٤) المحلى بالآثار (١١/٥٥).
  - (٥) المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني (٤/ ١٦١).
- (٦) سنن سعيد بن منصور (ط. الاعظمي ١/١٦٦ برقم ٢٧٤). زاد عُبيدة في آخره: "قال إبراهيم: فالولاء

والثاني: سُليهان بن يسار، حرّجه سعيد بن منصور في سُننه ()، عن ابن عُيينة، عن عَمر و بن دينار، عن محمد بن عَمر و بن عطاء، عن سُليهان بن يسار، وليس في فيه أن عُمر حكم بينهما ، بل فيه: " اختصم عليٌّ والزبير في موالي صفية؛ فقال عليٌّ: أَخْبَرَنَا أعقل عنهم، وأنا أرثهم. وقال الزُّبيرُ: مَوالي أُمِّي وأنا أرثهم. فناداهما عَبد الرحمن ابن عوف: إنكما لا تدريان أيكما أسرع موتاً؛ فسكتا!".

الثالث: عامِر الشّعبي، خرّجه سعيد بن منصور أيضاً في سُننه ()، حَدَّثَنَا هُشَيْم، أنا الشَّيْبَانِيّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قال: (قُضِيَ بولاَء موالى صفية للزبير دون العباس، وقضى بولاَء موالى أم هانئ لجعدة بن هبيرة دون عليِّ (). هكذا مجملاً، لم يذكر التخاصم، ولا أن القاضي عُمر الله وزاد ذِكر موالي أم هانئ رضي الله تعالى عنها.

الرّابع: ابن شِهاب الزهري، ولا يثبت عنه، خرّجه البلاذري في أنساب الأشراف ()، وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي متروك مُتّهم.

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

الطرق الثلاث الأولى مراسيل يشُدُّ بعضها بعضاً، فيكون الأثر حَسَناً، والله تعالى أعلم.



<sup>=</sup> لآل الزبير ما بَقِيَ لهم عَقِبٌ، قلت: ومَا العَقِبُ؟ قال: وَلَدٌّ ذَكَرٌ، فإذا لم يكن وَلَـدٌ ذَكَرٌ؛ رَجَعَ الـوَلاَّ إلى على ".

<sup>(</sup>١) سنن سعيد بن منصور (ط. الاعظمى ١/ ١١٥ برقم ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) سنن سعيد بن منصور (ط. الاعظمى ١١٦٦ ابرقم ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف للبلاذري (٢/ ٧٦).

(٣٢٥) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُصَيْفٍ مَنْ مَنْ مَخَاهِدٍ، أَنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ؛ فَمَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، مُجَاهِدٍ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ هُ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ؛ فَمَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَتَحَرَّجْت مِنْهَا؛ فَرَفَعْتهَا إِلَيْك، فَقَالَ: (أَرَأَيْت لَوْ جَنَى جِنَايَةً عَلَى مَنْ كَانَت ثَكُونُ ؟ قَالَ: عَلَى مَنْ اللهَ عَلَى مَنْ كَانَت تَكُونُ ؟ قَالَ: عَلَى مَنْ اللهَ لَك) ( أَرَأَيْت لَوْ جَنَى جِنَايَةً عَلَى مَنْ كَانَت تَكُونُ ؟ قَالَ: عَلَى مَنْ اللهَ لَك ) ( أَرَأَيْت لَوْ جَنَى جَنَايَة عَلَى مَنْ كَانَت اللهَ عَلَى عَلَى مَنْ كَانَت اللهَ عَلَى مَانَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الل

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

ذكره ابن حزم معلّقاً عن مجاهد ().

# الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

مجاهد عن عُمر الله مُرسَل كما سبق في الأثر السابع عشر.، وخُصيْف سيء الجِفظ، فالأثر ضعيف مذا الإسناد.



- (۱) ع عبدالسّلام بن حرب بن سلم النَّهْدي، اللَّلائي، أبو بكر الكوفي، أصله بصري، ثِقة حافِظ لـه مناكير، مات سنة ۱۸۷، وله ست وتسعون. التقريب (۹۰٪). قال ابن معين في رواية الـدارمي (۵۰٪): " صدوق"، وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل (٦/ ٤٧ برقم ٢٤٦)": ثقة صدوق".
- (۲) ٤ خُصَيْف بن عبدالرحمن الجَزَري، أبو عَون، صدوق سيء الجفظ، خلط بأَخَرَةٍ، ورُمي بالإرجاءن مات سنة ۱۳۷، وقيل غير ذلك التقريب (۱۷۲۸). قال ابن معين في رواية الدارمي (۳۱۰): "ليس به بأس". وفي الجرح والتعديل (۳/ ٤٠٣ برقم ۱۸٤۸) رواية الكوسج عن ابن معين قال: "صالح". ووثقه أبو زرعة الرازي، وفيه أن يحيى القطّان كان يضعّفه، وكذا أحمد، وقال أبو حاتم: "صالح يخلِط، وتكلّم في سوء حفظه". وقال النسائي في الضعفاء (۱۷۷): "ليس بالقوي". وقال الدارقطني في سؤالات البرقاني (۱۲۵): "يُعتبر به، يَهمُ".
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٦٥ برقم ٢٨٠٣٧).
    - (٤) المحلى بالآثار (١١/٥٥).

(٣٢٦) قَالَ ابنُ أَبِي شَيبَة: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ عُمْرُ فِيهِ: ( إِذَا وَالَى الرَّجُلُ رَجُلاً فَلَهُ مِيرَاثُهُ، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ عَقْلُهُ ) ( ).

#### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَر:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة، وذكره عنه ابن عبدالبَرِّ في الاستذكار ()، وعلّقه ابن حزم في المحلى عن معمر ().

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثَر:

إسناده إلى الزهري صحيح، لكنَّه مُرسل، وسبق في الأثر الثالث أن مراسيل الزهري واهية عند أهل العِلم.

- (١) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٦٥ برقم ٢٨٠٤٠).
  - (٢) الاستذكار (٧/ ١٦١).
  - (٣) المحلى بالآثار (١١/٥٥).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه ابن أبي شيبة في مصنّفه ()، عن محمد بن بكر البُرساني، عن ابن جريج، ولم يذكر فيه إلا قول عطاء، لم يذكر أثر معاوية ...

وذكره ابن حزم في المحلى تعليقاً إلى عبدالرزاق ().

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

إسناده صحيح إلى عطاء بن أبي رباح، لكني لم أجد مَن تكلَّم عن روايته عن معاوية هما وية هما وية هما وية هما ويقل من الإرسال، وإدراكه - بالسِّنِ - بعض زمن معاوية ممكن، وهو هنا ينقل عنه حُكما في خلافته، فالأقرب أن لذلك حُكم الاتصال، والله تعالى أعلم.



- (۱) ليست في المُصنّف، ولا يصح المعنى إلا بها أو كلمة بمعناها، وعلى هذا ذكره ابن حزم في المحلى (۱) ليست في المُصنّف عبدالرزاق، وكذلك هو في أثر عن ابن جريج في مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ١٦٥) برقم ٢٨٠٣٩).
  - (٢) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٤١٩ برقم ١٧٨٥٢)، وقوله مولى المُصاب أي: المستحق للدية.
    - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٦٥ برقم ٢٨٠٣٩).
      - (٤) المحلى بالآثار (١١/٥٥).

# ٩٧ [١٢٩] الطَّبِيبُ وَالْمُدَاوِي وَالْخَاتِنُ

(٣٢٨) قَالَ ابِنُ أَبِي شَيبَةَ: حَدَّثَنَا الثَّقَضِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُدِينَةِ خَتَنَتْ جَارِيَةً؛ فَمَاتَتْ؛ فَقَالَ لَهَا عُمَرُ اللهِ: ﴿ أَلَا أَبْقَيْتِ الْمَلِيحِ ( ) ، أَنَّ خَتَّانَةً بِالْمَدِينَةِ خَتَنَتْ جَارِيَةً؛ فَمَاتَتْ؛ فَقَالَ لَهَا عُمَرُ اللهِ: ﴿ أَلَا أَبْقَيْتُ كَالُمُ لَكُنَا وَجَعَلَ دِينَهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا ﴾ ( ) .

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

#### هذا الأثر له طريقان إلى أبي المليح:

الطريق الأول: الذي صُدِّر به من رواية ابن أبي شيبة، وقد خرِّجه في موضع آخر مِن مُصنَّفه ()، عن حفص، عن ابن جريج، عن أيوب، عن أبي قلابة نحوه مرسلا، لا يذكر أبا المليح، وأبو قلابة مُكثر من الإرسال.

الطريق الثاني: يرويه سعيد بن يحيى اللخمي وحمّاد، (كلاهما) عن عبيد الله بن أبي حميد () الهذلي، عن أبي المليح، نحوه. خرّجه من هذا الطريق:

- (١) أبو المليح بن أسامة بن عمير بن ناجية الهذلي، ثقة، سبقت ترجمته في الأثر الثامن بعد المئتين.
  - (۲) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ١٦٧ برقم ٢٨٠٥١).
    - (٣) السابق (٩/ ١٦٧ ١٦٨ برقم ٢٨٠٥٢).
- (٤) جاء مهملا عند هشام بن عبّار في جزئه، ووقع في مطبوعة غريب الحديث لإبراهيم الحربي (٢/٥٥): "
  ابن أبي مليح". وهو خطأ فيها يظهر، و لعل صوابه عبيد الله بن أبي مُميد الهذلي واسم أبي حميد غالب، لا يروي إلا عن أبي المليح الهذلي جاء في ترجمته في تهذيب الكهال (٢١٨٤) قال أحمد: ترك الناس حديثه، وقال وذكر محمد بن المثنى أن يحيى وعبدالرحمن لم يحدِّثا عنه بشيء قط.وضعّفه ابن معين في روايات عنه، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال: يروي عن أبي المليح عجائب، وقال: ذاهب الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة، وقال: متروك الحديث. وقال أبو حاتم منكر الحديث، ضعيف الحديث. وهو ضعيف جدا باتفاق، ولذلك قال في التقريب: "متروك".

- هِشام بن عهّار في جزئه ().
- وإبراهيم الحربي في غريب الحديث ()، وعنده: " فضمّنها"، ولعله أراد عاقلتها.

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

الأثر صحيح بإسناد ابن أبي شيبة المُصدّر به، وكذا الثاني، إلا أن أبا قلابة أرسله، فلم يذكر أبا المليح.

- (۱) حدیث هشام بن عمار ۲٤٦ ص (۷۲ برقم۱۳).
  - (٢) غريب الحديث لإبراهيم الحربي (٢/٥٥٣).

(٣٢٩) قَالَ ابن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بن عياش (٣٢٩) قَالَ ابن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف علي الله يَت عن يحيى بن أبي كثير (أَنَّ امْرأَةً خَفَضَتْ جَارِيَةً؛ فَأَعَنَّتُها؛ فَضَمَّنَها عَليٌ الله الدِّيَةً) (١٠).

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثْرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة، وذكره ابن عبدالبَرّ مُعلّقاً إلى يحيى بن أبي كثير ().

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثَر:

الأثر ضعيف لضعف سعيد بن يوسف، ورواية يحيى عن علي القطاع ظاهر.

#### تتمّــــة:

- (١) إسماعيل بن عيّاش بن سُلَيْم العنسي، صدوق عن الشاميين، مخلّط في غيرهم، سبقت ترجمته في الأثـر الثامن.
- (۲) مد سعید بن یوسف الرَّحبي، ویقال الزُّرقي، من صنعاء دمشق، وقیل من حِمص، ضعیف، من الخامسة. التقریب (۲۶۳۸). قال أبو زرعة الدمشقي في تاریخه ص(٥٥) سألت عنه احمد فلم یُعجبه، وقال النسائي في ضعفائه (۲۷۶): "لیس بالقوي". وقال أبو حاتم في الجرح والتعدیل (۶/ ۷۰ برقم ۳۱۸): "لیس بالمشهور، واری حدیثه لیس بالمنکر". وفي الکامل لابن عدي (۳/ ۳۸۰ برقم ۸۰۸) عن ابن معین من روایة ابن أبي مریم: "شیخ ضعیف الحدیث".
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٦٦ برقم ٢٨٠٤).
    - (٤) الاستذكار (٨/ ٦٣).

نقل ابن عبدالبر قول مالك في أنّ الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة فإنه خطأ تحمله عاقلته، ثم قال: "وهو قول أبي حنيفة والثوري والليث والشافعي وجمهور العلماء لأنه خطأ لا عمد. وقد أجمعوا أن الخطأ مالم يقصده الفاعل ولم يُرِدْه وأراد غيره، وفعل الخاتن والطبيب في هذا المعنى "().

(٣٣٠) رَوَى عبدالرزاق، عن يحيى بن العلاء () عن جويبر () عن الضحاك بن مزاحم () قال: خطب علي النّاس فقال: (يا معشر الأطباء البياطرة والمتطببين من عالج منكم إنسانا أو دابة فليأخذ لنفسه البراءة، فإنه إن عالج شيئا ولم يأخذ لنفسه البراءة فعطب فهو ضامن ) ().

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق.

# الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

يحيى بن العلاء كذاب، فالأثر موضوع بهذا الإسناد، دون الحاجة إلى التعرض لشدة ضعف شيخه جويبر، ولا لنكارة المتن.



- (۱) دق يحيى بن العلاء البَجَلي، أبو عَمرو أو أبو سَلَمة الرازي، رُمي بالوضع، من الثامنة، مات قـرب ١٦٠. التقريب (٧٦٦٨).
- (۲) خد ق جُويبر تصغير جابر، يقال اسمه جابر وجويبر لقب، ابن سعيد الأزدي، أبو القاسم البلخي، نزيل الكوفة، راوي التفسير، ضعيف جداً، من الخامسة، مات بعد ١٤٠. التقريب (٩٩٤).
  - (٣) الضحاك بن مُزاحم الهِلالي، أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني، سبقت ترجمته في الأثر (١٦٨).
    - (٤) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٤٧١ برقم ١٨٠٤٧).

# ٩٨- [١٣١] الرَّجُلُ يُقْتَلُ فِي الْحُرُمِ

(٣٣١) قَالَ ابن أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ( )، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي زَيدٍ ( )، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ ( )، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله تعالى عنهما - قَالَ: ( يُزَادُ فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَالْمَقْتُولُ فِي الْحُرُمِ يُزَادُ فِي دِيَتِهِ أَرْبُعَةُ آلَافٍ، قِيمَةُ دِيَةِ الْحَرَمِيِ ( ) عِشْرِينَ أَلْفًا ) ( ).

- (١) هو الشهير بابن عُليَّة، ثقة ثبت شهير، سبقت ترجمته في الأثر الثاني والعشرين بعد المئة.
- (۲) قال البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٢٨٥ برقم ٩٢٣): "عبدالرحمن بن أبي زيد. قال ابن عُليَّة وإبراهيم بن سعد: عن محمد بن إسحاق، عن عبدالرحمن بن أبي زيد، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنها -، وقال بعضهم: ابن زيد، ولا يصح ابن زيد". أما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٥/ ٣٣٦ برقم ١١١٨) فنقل عن أبيه قوله: "عبدالرحمن بن أبي زيد، هو ابن البَيْلَماني. روى عن نافع بن جبير روى عنه محمد بن إسحاق". وقد ترجم البخاري لابن البَيْلَماني (٥/ ٣٦٣ برقم ٨٤٨)، فهو على قول البخاري مجهول، وعلى قول أبي حاتم هو: ٤ عبدالرحمن بن البَيْلَماني، مولى عمر، مدني نزل حرَّان، ضعيف، من الثالثة. التقريب (٣٨٤٣). وقد نقل ابن أبي حاتم تليين أبيه لعبدالرحمن هذا في ترجمته من الجرح والتعديل (٥/ ٢٦٣ برقم ٢١٦٨).
- (٣) ع نافِع بن جُبير بن مُطعِم النّوفلي، أبو محمد أو أبو عبدالله المدني، ثِقة فاضِل، مات قبل المئة، سنة تسع وتسعين. التقريب (٧١٢١). وثّقه أبو زرعة في الجرح والتعديل (٨/ ٤٥١ برقم ٢٠٦٩). وقال ابن خراش: " ثقة، مشهور، أحد الأئمة". وقال ابن حبان: " كان مِن خيار الناس". ينظر: تهذيب الكهال (٢٩٥٤).
- (٤) سبق بيان ذلك في الأثر السابع، وقوله هنا: " دية الحَرَمِيّ عشرين ألفاً". أي من الدراهم، لأن الدية من الدراهم اثنى عشر ألفاً، والزيادة في الشهر والبقعة الحرام أربعة آلاف أربعة آلاف، فتجتمع عشرون ألفاً.
  - (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٦٩ برقم ٢٨٠٥٨).

#### <u>۞ تَغْرِيحُ الأَثْر:</u>

تابع ابن أبي شبية إسحاق بن راهويه عند البيهقي في معرفة السنن والآثار (). وذكره ابن حزم في المحلى () تعليقاً عن حمّاد بن سلمة عن ابن إسحاق، به نحوه.

#### <u>۞ الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

الأثر إسناده ضعيف، لأن عبدالرحمن بن أبي زيد إما أنه مجهول، وإما أنه ابن البيلهاني وهو ضعيف، وسيأتي عن ابن عبّاس - رضي الله تعالى عنهها - من غير هذا الوجه.



<sup>(</sup>١) معرفة السنن والآثار (٦/ ١٩٨ برقم ٤٨٧٨)، وذكره تعليقاً إلى نافع بن جبير في سننه الكبير (٨/ ٧١).

<sup>(</sup>٢) المحلي بالآثار (١٠/ ٣٩٦–٣٩٧).

(٣٣٢) قَالَ ابنُ أَبِي شَيبةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ()، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ : ( قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا. وَقَالَ: إِنَّ الزَّمَانَ يَخْتَلِفُ وَأَخَافُ عَلَيْكُمْ الْحُكَّامَ بَعْدِي، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيادَةٌ فِي تَعْلِيظِ عَقْلِ وَلا غِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَلَا الحُرْمَةِ، وَلا عَقْلِ أَهْلِ الْقُرَى فِيهِ تَعْلِيظٌ لا زِيادَةً فِيهِ ) ( ).

### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

#### هذا الأثر مروي على وجهين:

#### الوجه الأول:

مروي في جامع معمر بن راشد (): عن رجل، عن عكرمة، عن عُمر فله ولفظه طويل ساق فيه ديات الجراحات، وذكر فيه نحو ما في هذا الأثر، وذكر دية المجوس. وهذه سياقته -برواية عبدالرزاق-: أخبرنا معمر، عن رجل، عن عكرمة مولى ابن عباس قال: (قضى عمر بن الخطاب في الجراح التي لم يقض فيها النبي ولا أبو بكر، فقضى في الموضحة التي في جسد الإنسان...وفيه: فليس على أهل العَيْنِ () زِيَادةٌ في تَغْلِيظِ عَقْلٍ فِي الشَّهْرِ الحَرامِ ولا في الحُرْمَةِ. وعَقْلُ أهل القُرى تَغْلِيظٌ كُلُّهُ، لا زِيَادةٌ فيه على اثْنَيْ عَشَرَ السابع.

- (١) هو ابن الأسوار، لقبه برق، لا يحدّث عنه إلا معمر أو لا يكاد، ضعيف، سبقت ترجمته في الأثر السابع.
  - (۲) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۱۲۹ برقم ۲۸۰۵).
  - (٣) كما في جامعه برواية عبدالرزاق الملحق بالمصنف (١٠/ ٢٤٤ ٢٤٥).
    - (٤) أي: أهل الذهب.
    - (٥) مصنف عبدالرزاق (١٠/ ٢٤٤ ٤٣٥ برقم ١٩٠٠١).

والرجل المبهم هنا هو عَمرو بن عبدالله المذكور في إسناد ابن أبي شيبة المُصدَّر به كما أبان عن ذلك الإمام أحمد ()، ونقل البيهقي ذلك عن عبدالرزّاق نفسه (). فتبيَّنَ أنَّ عبدالرزّاق أبهم شيخ معمر تارة، وأبان اسمه تارة، تبعا لشيخه معمر فيها يظهر.

#### وجهٌ ثانٍ:

خرَّجه عبدالرزاق<sup>()</sup>، عن ابن جريج، عن عَمرو بن شعيب - لا يبلغ به جَدَّه - مرسلاً عن عُمَر بن الخطاب ، بنحو لفظ الوجه السابق هنا. كما خرِّجه في باب الموضحة () مقتصراً على ما يتصل بالمواضِح في غير الرأس.

وذكره ابن عبدالبَرِّ في التمهيد () مُعلَّقاً إلى ابن جريج، كما ذكره ابن حزم في المحلى ().

### الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:

سبق هذا إسناد الوجه الأول في الأثر السابع، وهو ضعيف لحال عَمرو بن عبدالله بَرْق، كما أن عكرمة عن عُمر مُرسل كما سبق.

والوجه الثاني فيه انقطاع بين، فعَمرو بن شعيب بعيد عن عصر عُمر هم كها ان رواية ابن جريج عن عمرو بن شعيب متكلم فيها من جهة أنه لم يسمع بعضها (على الأقل) منه.

- (١) هو في علل الحديث ومعرفة الرجال عن أحمد ص(٦٧).
  - (٢) في موضِع من سُننه الكبير (٨/ ١٠٧ برقم ١٦١٥٤).
- (٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٢٩٤ ٢٩٥ برقم ٢٧٢٧)، وكذا علّقه ابن عبدالبر في التمهيد (١٧/ ٣٤٣).
   وخرجه عبدالرزاق من هذا الوجه مختصراً جداً في موضع آخر (٩/ ٣٠١ برقم ٢٧٢٩٣).
  - (٤) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٠٩ -٣١٠ برقم ١٧٣٣٠).
    - (٥) التمهيد لابن عبدالبر (١٧/ ٣٤٣–٣٤٤).
      - (٦) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٠٠).

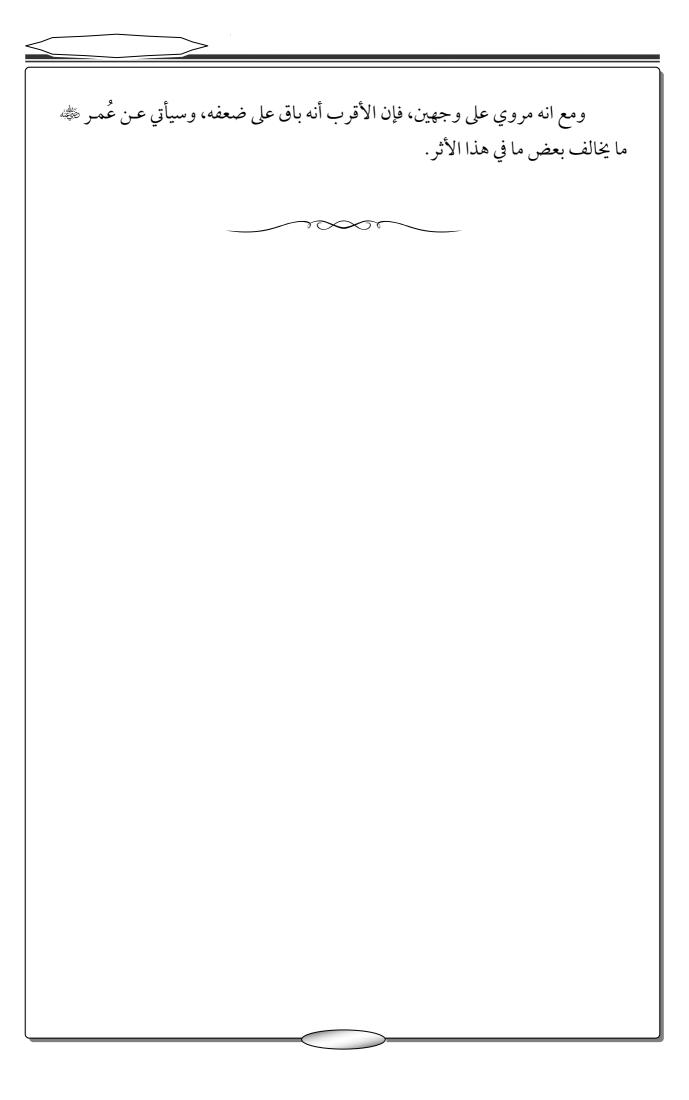

(٣٣٣) رَوَى عبدالرزاق، عن مَعْمر، عن ليث، عن مجاهد، أن عمر بن الخطاب الشَّهْرِ الحَرَامِ، أو فِي الحَرَمِ، أو هُوَ مُحْرِمٌ؛ بالدِّيةِ وثُلُثُ الدِّيَةِ وثُلُثُ الدِّيةِ) ( ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق، خرّجه من طريقه البيهقي في سُننه الكبير ()، وعلّقه إلى ليث بن أبي سُليم في معرفة السُنن والآثار ().

# المُكُم عَلَى الأَثَرِ:

سبق في الأثر الخامس والأربعين بعد المئة أن ليث بن أبي سُليم ضعيف مختلط، وسبق في الأثر السابع عشر أن رواية مجاهِدٍ عن عُمر مرسلة، ولذا فإن الأثر ضعيف، وهو مخالف لما سبق عن عُمر .

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۰۱ برقم ۱۷۲۹٤).
- (٢) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٧١ برقم ١٥٩١٤).
  - (٣) معرفة السنن والآثار (٦/ ١٩٨).

(٣٣٤) قَالَ عبدالرزاق: أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن طاووس ، عن أبيه الله قال: سَأُلتُ ابن عبَّاسٍ – رضي الله تعالى عنهما – أو سَأُله رَجُلٌ عن رَجِلٍ قَتَلَ جَاراً له في الشَّهْرِ الحَرام، وفِي الحَرَمِ. فقال ابن عبَّاسٍ: ( لا أدري ). فكان ابن طاووس لا يقول فيها شيئاً ().

### <u>۞ تَغْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق.

# المُكُمُ عَلَى الأَثْرِ:

إسناده صحيح.



<sup>(</sup>٢) طاوس بن كيسان اليهاني، ثقة فقه فاضل عابد، سبقت ترجمته في الأثر التاسع والثلاثين.

<sup>(</sup>٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٠٠ برقم ١٧٢٨٩).

(٣٣٥) عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَ ، ( أَنَّ عُثْمَانَ الله قَضَى فِي امْرَأَةٍ قُتِلَتْ فِي الْحُرُم بِدِيَةٍ وَثُلُثِ دِيَةٍ ).

### <u>۞ تَغْرِيجُ الأَثَر:</u>

تفرد بهذا الإسناد ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن عُثمان ، وقد رواه عن ابن أبي نجيح أربعة:

أولهم: سفيان بن عيينة، عنه خرّجه:

- ابن أبي شيبة في مُصنَّفه <sup>( )</sup>.
- و و الشافعي في الأم  $\binom{(}{)}$ ، ومن طريقه البيهقي في سُننه الكبير  $\binom{(}{)}$ ، وفي معرفة السنن والآثار  $\binom{(}{)}$ .
- والفاكهي في أخبار مكّة ()، عن سعيد بن عبدالرحمن وعبدالجبار بن العلاء، كلاهما عن ابن عيينة، به نحوه، وفي آخره: "تعظيما للحَرَم ".
- والبيهقي في سُننه الكبير ()، من طريق سعيد بن منصور، عنه، به نحوه، زاد بيان الشهر فقال: " في ذي القَعْدة ".
  - (١) عبدالله بن أبي نَجِيْح يسار المكي، ثقة، سبقت ترجمته في الأثر السابع عشر، وكذا الحادي والعشرين.
- (٢) م دت س يسار المكي، أبو نجيح، مولى ثقيف، مشهور بكنيته، ثقة، من الثالثة، وهو والد عبدالله بن أبي نجيح، مات سنة ١٠٩. التقريب (٧٨٥). وثقه ابن معين في رواية عثمان الدارمي (٢٩٤)، وفي الجرح والتعديل (٩/ ٣٠٦ برقم ١٣١٩) توثيق وكيع، وأبو حاتم الرازي إياه.
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٦٩ برقم ٢٨٠٦٠).
    - (٤) كتاب الأم للشافعي (١٠٦/٦).
    - (٥) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٩٥ برقم١٦٠٨٦).
    - (٦) معرفة السنن والآثار (٦/ ١٩٧ برقم ٤٨٧٧).
    - (٧) أخبار مكة للفاكهي (٣/ ٣٥٥ برقم٢١٨٦).

ثانيهم: سفيان الثوري، ومن طريقه رواه أحمد ()، عن وكيع، عنه زاد بيان مقدار دية المرأة والثلث فقال: " ثمانية آلاف ".

#### ثالثهم: شُعبة، ومن طريقه خرّجه:

- الفاكهي في أخبارمكّة ()، عن حسين بن حسن (يعني ابن حرب السُّلَمي)، أنا يزيد ابن زريع، عنه، به نحوه.
  - والبيهقي في السنن الكبير ()، من طريق النّضر بن شميل، عنه.

رابعهم: محمد بن إسحاق، ذكره ابن حزم في المحلى ()، معلّقاً إلى حمّاد بن سَلَمَة عنه، به، نحوه.

#### المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:

الأثر صحيح، وقد أثبته أحمد في مواضِع، فقد قال عبدالله بن أحمد بعد رواية الأثر: " سألت أبي عن ذلك. قال: وكذلك أقول أنا يزاد في ديته على ما فعل عثمان " ( ). وأثبته في موضعين من مسائل صالح ( ).



- 👈) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٧١ برقم ١٣٥٥).
- (٢) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبدالله ص (٤٢٣ برقم٢٥٨).
  - (٣) أخبار مكة للفاكهي (٣/ ٣٥٥ برقم٢١٨٧).
  - (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٧٠ برقم١١٩٥٢).
    - (٥) المحلى بالآثار (١٠/ ٣٩٦).
- (٦) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبدالله ص (٤٢٣ برقم١٥٢٨).
- (۷) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (۳/ ١٤٥ برقم١٥٢٨)، والموضِع الثاني: (٣/ ١٧٣ برقم ١٥٨٧).

(٣٣٦) قَالَ أَبِو عَبِدَاللهِ الْفَاكِهِيِّ: حَدَثْنَا حَسِينُ أَنَا المُعَتَمَرِ بِنَ سَلِيمَانُ أَ، ثَنَا لِيثَ، عَنَ مَجَاهَد، عَنَ ابِنَ عَمْر - رضِي اللهِ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ: ( إِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ لَيث، عَنْ مَجَاهَد، عَنْ ابِنَ عَمْر - رضِي اللهِ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ: ( إِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ لَيث، عَنْ مَجَاهَد، عَنْ ابْنَ عَمْر - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ: ( إِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ الْمُرْمُ، أُو فِي الشَّهُرِ الْحَرَامِ؛ فَدِيَةٌ وَثُلُثٌ ) ( ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند الفاكهي.

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثَر:

في إسناده ضعف، لاختلاط حديث ليث بن أبي سُليم كما سبق في ترجمته في الأثر الخامس والأربعين يعد المئة.

- (۱) ت ق الحسين بن الحسن بن حرب السُّلَمي، أبو عبدالله المروزي، نزيل مكّة، صدوق، مات سنة ١٤٦. التقريب (١٣٢٤): "صدوق".
- (٢) ع مُعتَمِر بن سُليهان [بن طرخان] التّيمي، أبو محمد البصري، ثقة، مات سنة ١٨٧، وقد جاوز الثهانين. التقريب (٦٨٣٣). روى أبو داود عن أحمد قوله: "ما كان أحفظ معتمراً، قلَّ ما كُنّا نسأل عن شيء إلا وعنده فيه شيء". وقد وثقّه كذلك: وابن معين من غير وجه عنه، وأبو حاتم الرازي، وابن سعد، والعجلي، والدارقطني، وقرّة بن خالد وقد فضّله على أبيه، وعلى هذا أطبق الجمهور. وقد رويت حروف يسيرة فيها اتهامه بسوء الحفظ، كها روي عن الإمام يحي بن سعيد القطان، وإن ثبت ذلك عنه فإن الأصل أنّه إذا أطبق الجمهور على حكم في راوٍ وخالفهم يحيى ابن سعيد القطان أرجعنا ذلك إلى شدة شرطه في الرجال كها قال هو عن نفسه، ما لم يُفسِّر لنا جرحاً يُعتمد عليه في تضعيف الراوي. يُنظر: التاريخ الكبير (٨/ ٤٩)، والجرح والتعديل (٨/ ٢٠٤)، وتاريخ الدوري (٢/ ٥٧٥)، وثقات العجلي (٦١٣)، سؤالات الآجري لأبي داود (مخط وط ٥/ ١١)، وثقات ابن حبان (٧/ ٢١٥)، ومشاهير عليه الأمصار ص(١٦١). وتوثق الدارقطني في سننه (٣/ ١٧٧).
  - (٣) أخبار مكة للفاكهي (٣/ ٣٥٥ برقم٢١٨٨).

(٣٣٧) قَال أبو عبدالله الفَاكِهِيِّ: وحدثنا أبو بشربكربن خلف () ثنا المقرئ ) عن الليث (يعني ابن سعد)، حدثني ابن شهاب قال: "إن السُنَّة كانت أن يُزاد في عن الليث (يعني ابن سعد)، حدثني ابن شهاب قال: "إن السُنَّة كانت أن يُزاد في القتل والجراح مثل ثلث عقلها في الشهر الحرام وحُرْمَة مكة، حتى لقد بلغني أن أبان بن عثمان – رضي الله عنهما – قال: لقد سمعت عثمان بن عفان في يقضي بذلك في راحلة المُحْرِم تُصابُ في الحَرَم؛ فيزيد في ثمنها مثل ثلثه. قال: فنُزِّلَتْ زِيادة الشَّهْرِ الحرام؛ حتى دَرسَ العِلم، وأُمْسِكَ بِزِيادة الحُرْمَة، ولم أَشْعُر أنها تُركَتْ حتى قَدِمْتُ مكَة سَنَة ثلاث عشرة ومئة "().

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَر:</u>

لم أجده إلا عند محمد بن إسحاق الفاكهي.

# <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَّرِ:</u>

إسناده صحيح.



- (۱) خت دق بكر بن خلف البصري، ختن المقرئ، أبو بِشر، صدوق، من العاشرة، مات بعد سنة ۲٤٠. التقريب (۷۲). وفي الجرح والتعديل (۲/ ۳۸۵ برقم ۲۵۰) عن ابن معين من رواية ابن أبي خيثمة: " ما به بأس"، وثّقه ثُمَّ أبو حاتم الرازي، وهو ممن روى عنه وعَرَف حديثه مع تشدده، وعلى هذا فالأَقْيسُ أبه ثقة.
  - (٢) عبدالله بن يزيد المكي أبو عبدالرحمن المقرئ، ثقة فاضِل، سبقت ترجمته في الأثر الثامن والسبعين.
    - (٣) أخبار مكة للفاكهي (٣/ ٣٥٦ برقم ٢١٨٩).

(٣٣٨) عَن عبدالله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (مَن قَتَلَ أو سَرَقَ فِي الحِلِّ، ثُمَّ دَخَلَ الحَرَمَ؛ فإنه لا يُجَالَسُ، ولا يُكَلَّمُ، ولا يُؤْوَى. ويُنَاشَدَ حَتَّى يَخْرُجَ؛ فَيُقَامُ عَلَيه. ومن مَن قَتَلَ أو سَرَقَ فَأُخَذَ فِي الحِلِّ؛ فَأُدْخِلَ ويُنَاشَدَ حَتَّى يَخْرُجَ؛ فَيُقَامُ عَلَيه. ومن مَن قَتَلَ أو سَرَقَ فَأُخَذَ فِي الحِلِّ؛ فَأُدْخِلَ الحَرَم؛ فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب؛ أُخْرِجَ مِن الحَرَمِ إلى الحِلِّ، وإن قَتَلَ فِي الحَرَمِ أو سَرَقَ؛ أُقِيْمَ عليه في الحَرَمِ).

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه من طريق ابن طاووس:

- عبدالرزاق في مواضِع من مُصنَّفِه عن مَعمر في موضِع ()، وعن ابن عيينة في موضع آخر ()، كلاهما عن عن ابن طاوس، به، واللفظ له، ومن طريقه خرِّجه: البيهقي في سُننه الكبير ()، وابن حزم في المحلى ().

- وخرّجه كذلك الفاكهي في أخبار مكّة (<sup>)</sup>، من طرق عن ابن طاووس، نحوه.

وقد تابع مَعمراً وسفيانَ ابنُ جريج عن ابن طاووس، وإبراهيم بن ميسرـة، عن طاوس خرّجه كذلك الفاكهي في أخبار مكة ().

- (۱) مصنف عبدالرزاق(٥/ ١٥٢ برقم ٩٢٢٦)، و(٩/ ٣٠٤ برقم ١٧٣٠).
  - (۲) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۰۶ برقم۱۷۳۰۷).
- (٣) سنن البيهقي الكبير (٩/ ٢١٤ برقم ٢١٥٦). قال بَعْدَه: "وهذا من رأي ابن عباس رضي الله عنها، وقد تركناه بالظواهر التي وردت في إقامة الحدود دون تخصيص الحرم بتركها فيه من صاحب الشريعة، والله أعلم".
  - (٤) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٩٣).
  - (٥) أخبار مكة للفاكهي (٣/ ٣٦٠-٣٦١ برقمي: ٢٢٠٣، ٢٢٠٢).
    - (٦) السابق (٣/ ٣٦١ برقمي: ٢٢٠٤).

#### والأثر له طريقان آخران:

قال أبو عبداله الفاكِهي: حدثنا سعيد بن عبدالرحمن، ثنا عبدالله بن الوليد، عن ابن سفيان، عن حبيب، عن عطاء، عن ابن عباس - رضي الله عنها - بنحو من ذلك ().

ثم قال: حدثنا حسين بن عبدالمؤمن، ثنا علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بنحوه ().

### الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) السابق (۳/ ۳۲۱ برقم ۲۲۰۵).

<sup>(</sup>۲) السابق (۳/ ۳۹۲ برقم ۲۲۰۱).

(٣٣٩) رَوَى عبدالرزاق، عن مَعْمر، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: (عَابَ ابنُ عَبَّاسٍ ابنَ عَبَّاسٍ ابنَ الزُّبِيرِ فَي رَجُلٍ أُخِذَ فِي الحِلِّ؛ ثُمَّ أَدْخله الحَرَمَ، ثم أَخْرَجَه إلى الحِلِّ؛ فَقَتَلَه. قال البن عَبَّاسٍ!: أَدْخَلَه الحَرَمَ، ثُمَّ أخرجه! يقول: أَدْخَلَه بأَمَانٍ، وكان الرَّجُلُ أتَّهَمَه ابن الزُّبِير في بعض الأمر، وأعان عليه عبدالملك. فكأن ابن عباس لم يرعليه قَتْلاً. قال: فلم يمكث ابن الزبير بَعْدَه إلا قليلاً حتى هلك) ().

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَر:</u>

خرّجه من طريق عبدالرزاق الفاكهي في أخبار مكّة ().

ثم قال الفاكهي: حدثنا سعيد بن عبدالرحمن المخزومي، ثنا عبدالمجيد بن أبي روّاد، عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: عَظَّمَ ابن عباس - رضي الله عنها - قَتْلَ ابنِ النُّبيرِ سَعداً وأصحابه في الحَرَم. فقال له أحد القوم: قوم قاتلوه! فقال: (ولو! يأمنون إذا دخلوا الحَرَم). قال: أرأيت إن وجدت فيه قاتل أبي أو أمي؟ قال: (إذن أَدَعَه، وأعزم على الناس أن لايؤوه، ولا يجالسوه. فلعمري ليوشكنَّ أن يخرج منه) ().

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

إسناده صحيح.



- (۱) مصنف عبدالرزاق (٥/ ١٥٢ برقم ٩٢٢٧)، و (٩/ ٣٠٥ برقم ١٧٣٠).
  - (٢) أخبار مكة للفاكهي (٣/ ٣٦٢ برقم ٢٢٠٧).
  - (٣) أخبار مكة للفاكهي (٣/ ٣٦٤ برقم٢٢١٣).

(٣٤٠) عَنْ يزيد بن هارون، أنا اليمان بن المغيرة العنزي ( )، عن عطاء بن أبي رباح قال: (شهدت ابن المزبير - رضي الله عنهما - أتي بسبعة أخذوا في لواط. فقامت عليهم البَيِّنة أربعة منهم أن قد أحصنو بالنساء؛ فأمر الله بالثلاثة فجلدوا، وأمر بالأربعة فأخرجوا من الحرم فرضخوا بالحجارة، وابن عمر وابن عباس في في المسجد ).

### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه الفاكهي في أخبا مكّة ()، عن محمد بن إسحاق الصّاغاني، والخرائطي في مساوئ الأخلاق ()، عن عبّاس بن محمد الدوري، كلاهما عن يزيد بن هارون، به، مِثله.

# الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

إسناده واهي، يمان بن المغيرة منكر الحديث.



- (۱) تيان بن المغيرة [العَنزي]، أبو حذيفة البصري، ضعيف، من السادسة، مات بعد الستين. التقريب (۱) (۲۹۰۹). قال عباس الدوري وعثمان الدارمي، وابن الجنيد عن ابن معين: "ليس بشيء". وقال البخاري: " منكر الحديث"، وقال الجوزجاني: "ليس يُحمد حديثه". وهو ضعيف باتفاق. يُنظر: تهذيب الكال (۷۷۲۰).
  - (٢) أخبار مكة للفاكهي (٣/ ٣٦٢ -٣٦٣ برقم ٢٢٠٨).
    - (٣) مساوئ الأخلاق للخرائطي (١/٥٦).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه من طريق عبدالرزاق ابن حزم في المحلى ().

تابع عبدَ الرِّزاقِ عليُّ بنُ عاصِم، عن ابن جريج، خرِّجه من طريقه الفاكهي في أخبار مكّة (). زاد في آخره: " قال فخلي سبيله ".

### المُكُم عَلى الأَثَرِ:

إسناده صحيح، وعُبيد بن عُمير مختلف في صحبته، والأقرب أنه من التابعين، لكن لأثره دلالة على استقرار الأمر فيها ظهر، والله تعالى أعلم.



- (۱) ع عُبيد بن عُمير بن قتادة اللّيثي، أبو عاصم المكي، ولد على عهد النّبي ، قاله مسلم، وعَدّه غيره في كبار التابعين، وكان قاصّ أهل مكة، مُجمع على ثقته، مات قبل ابن عمر. التقريب (٤٤١٦).
  - (٢) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٠٣ برقم ١٧٣٠).
    - (٣) المحلي بالآثار (١٠/ ٥٠٠).
  - (٤) أخبار مكة للفاكهي (٣/ ٣٦٣ ٣٦٤ برقم ٢٢١١).

(٣٤٢) روى عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: ( مَن قَتَلَ فِي الحَرَم قُتِلَ فِي الحَرَم قُتِلَ فِي الحَرَم، ومن قَتَل فِي الحَرَم، ومن قَتَل فِي الحِلِّ ثم دَخَلَ فِي الحَرَمِ أُخْرِجَ إلى الحِلِّ؛ فَيُقْتَلُ. قال: تِلْكَ السُنَّةُ ) ( ).

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

علّقه إلى الزهري ابن حزم في المحلى ().

### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۰۳ برقم ۱۷۳۰).

<sup>(</sup>٢) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٩٣).

(٣٤٣) رَوَى عبدالرزاق، عن ابن جريج، سمعت ابن أبي حسين ()، يُحدِّثُ عن عكرمة بن خالد قال: قال عمر ﴿ ( لَوْ وَجَدْتُ فِيْهِ قَاتِلَ الْخَطَّابِ؛ مَا مَسَسْتُه حَتى يَخْرُجَ مِنْه) ().

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

ذكره أبو الوليد الأزرقي ()، وأبو عبدالله الفاكهي () مُعلّقاً عن ابن جريج.

وعلّقا في الموضعين السابقين عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير قال عمر بن الخطاب على: ( لو وجدت فيه قاتل الخطاب مابكه هته ).

# 🖒 الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

إسناده صحيح إلى عكرمة بن خالد، لكنّ روايته عن عُمر الله مُرسَلَة، جزم بذلك أحمد ()، وعلى هذا فهو ضعيف بهذا الإسناد.



- (١) عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حُسَيْن المكي، ثقة عالم بالمناسك، سبقت ترجمته في الأثر الرابع بعد المئتين.
  - (٢) مصنف عبدالرزاق (٥/ ١٥٣ برقم ٩٢٢٨).
    - (٣) أخبار مكة للأزرقي (٢/ ١٣٩).
    - (٤) أخبار مكة للفاكهي (٣/ ٣٦٦).
  - (٥) المراسيل لابن أبي حاتم ص(١٥٨ برقم٥٨٦).

# ٩٩ [١٣٤] بِابُ الرَّجُلُ يَضْرِبُ الرَّجُلَ فَلا يَزَالُ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ

(٣٤٤) عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْطَأَ فِي زَمَانِهِ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ وَالْأَعْنَ فَادَّعَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ وَادَّعَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ وَادَّعَى أَهْلُهُ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ ( فَأَحْلَفَهُمْ عُمَرُ خَمْسِينَ رَجُلاً مِنْهُمْ مِنْ الْمُدَّعِينَ وَ فَأَبُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَ فَقَضَى عُمَرُ فِيهَا بِشَطْرِ الدِّيَةِ ).

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه عبدالرزاق في مصنفه ()، وابن أبي شيبة في مصنفه ()، عن محمد بن بكر، كلاهما (عبدالرزاق ومحمد) عن ابن جريج، به والسياقة لابن أبي شيبة.

وتابع ابنَ جريج معمرٌ عند عبدالرزاق في مصنفه ()، نحوه.

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:</u>

رواية الزُهري عن عُمر الله منقطعة ظاهرة، وسبق في الأثر الثالث أن مراسيل الزهري واهية.



- (١) في النهاية ص(٩٧٨): " الوطء في الأصل: الدَّوْس بالقَدَم، فسُمِّي به الغزو والقتل، لأن مَن يطأ الشيء برجله فقد استقصى في هلاكِه وإهانته".
  - (٢) مصنف عبدالرزاق (١٠/ ٤٥ برقم ١٨٢٩٨).
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٧٣ برقم ٢٨٠٨٠).
    - (٤) مصنف عبدالرزاق (١٠/٤٤ برقم١٨٢٩٧).

# ١٠٠- [١٣٥] الرَّجُلُ يَصْدِمُ الرَّجُلَ

(٣٤٥) قَال ابنُ أَبِي شَيبةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثُ ، عَنْ عَنْ عَنْ عَلْ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ أَمَدُهُمَا، فَضَمِنَ حَمَّادٍ ( فِي فَارِسَيْنِ اصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، فَضَمِنَ الْحَيُّ الْمَيِّتَ) ( ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَر:</u>

هذا الحديث مداره على أشعث بن سوّار واختُلِف عليه:

- فرواه عنه عبدالرحيم بن سُليان كما صَّدِّر به عند ابن أبي شيبة.
- ورواه الثوري عنه، عن رَجُلٍ ( مبهمٍ )، عن عليٍّ ، خرَّجه كذلك عبدالرزاق في مصنفه ( )، مختصراً.
- ورواه أبو خالد الأحمر، عنه، عن الحكم، عن عليٍّ مرسلاً، خرّجه كذلك عبدالرزاق ()، وابن أبي شيبة في مصنّفه ().

وذكره ابن عبدالبَرِّ في الاستذكار تعليقاً إلى عليِّ عليِّ بلفظ ابن أبي شيبة ().

- (١) هو ابن سوّار المدائني، ضعيف باتفاق، سبقت ترجمته في الأثر الثاني.
  - (٢) هو ابن أبي سُليهان، ثقة، سبقت ترجمته في الأثر الحادي والتسعين.
    - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٧٤ برقم ٢٨٠٨٣).
      - (٤) مصنف عبدالرزاق (۱۰/ ٥٣ برقم ١٨٣٢).
        - (٥) المصدر السابق (١٠/ ٥٤ برقم١٨٣٢٨).
    - (٦) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٧٥ برقم ٢٨٠٨٥).
      - (۷) الاستذكار (۸/ ۱٤٦).

|   | <u>۞ الحُكْمُ عَلَى الأَثَّرِ:</u>        |
|---|-------------------------------------------|
|   | الأثر ضعيف، لأن أشعث ضعيف، وقد اضطرب فيه. |
|   |                                           |
| - |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |
|   |                                           |

(٣٤٦) رَوَى عبدالرزاق، عن ابن جريج قال: سُئل ابن شهاب عمَّن جعل على المصطرعين نصف عقله. فقال ابن شهاب: ( نَرَى أَنَّ الْعَقْلُ تَامَّا على الْبَاقِي مِنْهُمَا وَتِلْكَ السُّنَّةُ فِيمَا أَذْرَكُنَا) ().

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق، وخرّجه من طريقه ابن حزم في المُحلّى ().

### الحُكْمُ عَلَى الأَثَر:

إسناده صحيح فيما يظهر، ولو لم يُصرّح ابن جريج عن شيخه ابن شهاب.

<sup>(</sup>۱) مصنف عبدالرزاق (۱۰/۵۳ برقم۱۸۳۲).

<sup>(</sup>٢) المحلي بالآثار (١٠/ ٥٠٢).

# ١٠١- [١٣٧] بَابُ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى الرَّجُلِ أَوْ يَثِبُ عَلَيْهِ

(٣٤٧) قَالَ ابنُ أَبِي شَيبةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ قَالَ: ( كَانَ غُلامَانِ يَلْعَبَانِ؛ فَوَثَبَ أَحَدُهُمَا عَلَى ظَهْرِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ قَالَ: ( كَانَ غُلامَانِ يَلْعَبَانِ؛ فَوَثَبَ أَحَدُهُمَا عَلَى ظَهْرِ صَاحِبِهِ، فَانْكَسَرَتْ ثَنِيَّةُ الْأَعْلَى، وَشُجَّ الْأَسْفَلُ، فَضَمَّنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ) ( ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

# الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

إسناده ضعيف، لضعف حجّاج بن أرطاة، وعدن تصريحه بالسماع مع كثرة تدليسه، وإبراهيم النَّخعي عن عليٍّ الله مُرسَلُ.

(۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۱۷۸ برقم ۲۸۰۹۷).

# ١٠٢ [ ١٣٨] بَابُ الرَّجُلُ يَعَضُّ الرَّجُلَ فَيَنْتَزِعُ يَدَهُ

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر مداره على ابن أب جريج، بهذا الإسناد. خرّجه:

- عبدالرزاق في مصنَّفه ()، عن ابن جريج، به نحوه.
- والشافعي في كتاب الأم ()، عن مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج، به نحوه.
  - وابن أبي شيبة في مصنفه ()، عن أبي اسامة، عن ابن جريج، نحوه والسياقة له.
- البخاري في جامعه الصحيح ()، عن يعقوب بن إبراهيم، ثنا إسماعيل بن عُلَيَّة، أنا ابن جريج، به نحوه.
  - (١) عبدالله بن عُبيد الله بن عبدالله بن أبي مُلَيْكَة، ثقة شهير، سبقت ترجمته في الأثر السادس.
- (٢) خ د زهير بن عبدالله بن جُدْعان، أبو مُليْكة التّيمي المدني، [جد عبدالله الفقيه]، صحابي، له في الكتابين عن أبي بكر الصديق ، وهو مِن رَهْطِه. التقريب (٢٠٥٥). قال ابن عبدالبر: "جد ابن أبي مليكة المحدث له صَحبَةٌ يعد في أهل الحجاز". يُنظر: الاستيعاب (٤/ ١٧٦١ برقم ٣١٨٣).
  - (٣) وفي لفظ: " فأندر ثنيته". أي أخرجها من موضعها.
    - (٤) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٥٦ برقم ١٧٥٥).
      - (٥) كتاب الأم (٦/ ٢٩).
    - (٦) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٧٩ برقم ٢٨١٠٤).
- (٧) الجامع الصحيح للبخاري، كتاب الإجارة، باب الأجير في الغَزو (برقم ٢٢٦٥). وقد يُظن أنّمه مُعلّق، وليس كذلك جزماً، مع أن الذهبي رمز له في ترجمة جد ابن أبي مليكة من الكاشف برمز التعليق. يُنظر: ترجمة زهير بن عبدالله جد ابن أبي مُليكة من تهذيب التهذيب (٣/ ٢٩٨)، وفيه جزم ابن حجر بأنه

- أبو داود في سُننه ()، عن مسدد، عن يحيى القطان، عن ابن جريج، به نحوه.

### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

إسناده صحيح.

= موصول لا مُعلّق، وهو ظاهِرٌ.

(۱) سنن أبي داود، كتاب الدِّيات، بابٌ في الرَّجُل يُقاتِلُ الرَّجُلَ فيدفعه عن نفسه (برقم٤٥٨٤). ويُقال في شُبهة التعليق فيه ما قيل فيها عند البخاري.

(٣٤٩) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيبةَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ – رضي الله تعالى عنهما – أَبْطَلاهَا  $\frac{1}{2}$ . يعني ثنيّةَ العاضِّ.

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

# المُكُم عَلى الأَثْرِ:

الأثر ضعيف لانقطاعه الظاهر جداً، لكنّه ثابت عن أبي بكر الله بها سبق.



(۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۱۷۹ برقم ۲۸۱۰۵).

(٣٥٠) رَوَى عبدالرزاق، عن مَعْمر، عن قتادة، أَنَّ عَليَّاً ﷺ قال: ( إِنْ شِئْتَ أَمْكُنْتَ يَدَكَ؛ فَعَضَّها؛ ثم تَنْزِعْها. وأَبْطَلَ دِيتَه ) ().

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده عند غير عبدالرزاق، ولفظ هذا المتن ورد بحروفه في آخر رواية أبي داود في سُننه () لحديث يعلى بن أميّة في سِنِّ أبظلها النّبي في خصومة لأجير ليعلى في غزوة تبوك، وأصله عند البخاري ()، وغيره.

### المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:

لا يصح بهذا لإسناد لظهور الانقطاع بين قتادة وعلي الله ومعلوم أن رواية معمر عن بعض شيوخه - ومنهم قتادة - مُتكلم فيها، وفي النَّفْسِ أن هذا السياق من قصة يعلى ابن أمية المُشار إليها في التخريج، والله تعالى أعلم.



- (١) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٥٥ برقم ١٧٥٥).
- (٢) سنن أبي داود، كتاب الدِّيات، بابٌ في الرَّجُل يُقاتِلُ الرَّجُلَ فيدفعه عن نفسه (برقم٤٥٨٤). ويُقال في شُبهة التعليق فيه ما قيل فيها عند البخاري.
- (٣) الجامع الصحيح للبخاري، كتاب الإجارة، باب الأجير في الغَزو (برقم ٢٢٦٥). وقد يُظن أنّمه مُعلّق، وليس كذلك جزماً، مع أن الذهبي رمز له في ترجمة جد ابن أبي مليكة من الكاشف برمز التعليق. يُنظر: ترجمة زهير بن عبدالله جد ابن أبي مُليكة من تهذيب التهذيب (٣/ ٢٩٨)، وفيه جزم ابن حجر بأنه موصول لا مُعلّق، وهو ظاهِرٌ.

# ١٠٣ ] بَابُ الرَّجُلُ يَضْرِبُ الرَّجُلَ حَتَّى يُحْدِثَ

(٣٥١) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأنصاري، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ الأَعْرَابِ اخْتَصَمَا بِالْمَدِينَةِ فِي زَمَنِ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: ضَرَبْته وَاللَّهِ حَتَّى سَلَحَ، فَقَالَ: فِي زَمَنِ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: ضَرَبْته وَاللَّهِ حَتَّى سَلَحَ، فَقَالَ: اشْهَدُوا فَقَدْ وَاللَّهِ صَدَقَ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً حَتَّى سَلَحَ، هَلْ فِي ذَلِكَ أَثَرٌ مَضَى أَوْ سُنَّةٌ ؟ قَالَ سَعِيدً: ( قَضَى فَيهَا عُثْمَانُ فَهِ بِثُلُثِ الدِّيةِ ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه بالإسناد المُصدّر به عن يحيى بن سعيد:

- عبدالرزاق في مصنّفه ()، عن الثوري، عنه مختصر ابذِكر الحُكم دون ذِكر القِصّة. وفي آخره قال سفيان: " وليس على العاقلة ". يعني ثلث الدِّيَةِ.

- وابن أبي شيبة في مُصنّفه ()، عن يزيد بن هارون، عنه والسياقة له، ومن طريقه ابن حزم في المحلي ().

وقد تابع يحيى بنَ سعيد:

- عبدالرحمن بن حَرْمَلَة، خرّجه من عبدالرزاق في مصنّفه ()، عن معمر ومحمد بن يحيى، نحوه سياق القصة، وفي آخره ( فأغرمه عثمان أربعين قلوصاً).

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۱۰/ ۲۶ برقم ۱۸۲۶).
- (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٨٠ برقم ٢٨١٠٧).
  - (٣) المُحلِي بالآثار (١٠/ ٥٥٤).
  - (٤) مصنف عبدالرزاق (۱۰/ ۲۶ برقم ۱۸۲٤).

- وعمر بن عبدالله بن طلحة الخزاعي عند ابن حزم في المحلى ()، خرّجه من طريق حجّاج بن المنهال، عن حمّاد بن سَلَمَة، عنه نحوه سياقة القصة، وفي آخره: (فقضى بأربعين ديناراً أو أربعين فريضة).

- عبدالحكم بن عبدالله بن أبي فروة، خرّجه من طريق عبدالرزاق أيضاً ()، عن ابن جريج، أخبرني أيوب عن بن عمرو بن سليم الزرقي، عنه، بنحو سياقة القصة، وفي آخره قال ابن المسيّب: "ورأيت تلك الإبل التي قضي بها عثمان معلمة بحلقة فيها خيط".

- حميد بن يزيد، علّقه ابن حزم في المحلى الله عَمَّادِ بن سَلَمَةَ، عن أبي الْحَطَّابِ عنه، نحوه مختصرا بذِكر الحُكم دون القصة، ولم يذكر ابن المسيّب،

#### <u>المُكُمُ عَلى الأَثَرِ؛</u>

الإسناد المُصدّر به صحيح، وما بعده من طرق صحاح أو معتضِدة به.



- (١) المُحلى بالآثار (١٠/ ٥٩).
- (٢) مصنف عبدالرزاق (١٠/ ٢٤ برقم١٨٢٤٧).
  - (٣) المصدر السابق (١٠/ ٢٥ برقم١٨٢٤٨).
    - (٤) المُحلى بالآثار (١٠/ ٤٥٩).

# ١٠٤ ] بَابُ الرَّجُلُ يَشُجُّ الرَّجُلَ فَيُقْتَصُّ لَهُ فَيَمُوتُ

(٣٥٢) قَالَ ابنُ أَبِي شَيبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَة بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشُرٍ الْجِرَاحَةِ، وَيَكُونُ مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ( يُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ الْجِرَاحَةِ، وَيَكُونُ ضَامِناً لِبَقِيَّةِ الدِّيَةِ ) ( ).

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ؛</u>

تابع عَبْدَة معمرُ عند عبدالرزاق في مُصنَّفِه ()، به، ولفظه: (عَلَى الذي اقْتَصَّ مِنه دِيَتَه، غَيرَ أَنَّه يُطرح عَنْه دِيَةُ جَرْحِهِ).

- (۱) ع عَبْدة بن سُليهان الكِلابي، أبو محمد الكوفي، يقال اسمه: عبدالرحمن، ثقة ثبت، مات سنة ١٨٧، وقيل بعدها. التقريب (٢٩٧). قال صالح بن أحمد عن أبيه: "ثقةٌ ثِقةٌ وزيادة، مع صلاح في بدنه، وكان شديد الفَقْر". فيها يخص هذا الغسناد قال ابن معين كها في سؤالات ابن طههان (٣٥٦): "سهاع عبدة من سعيد بالكوفة، قبل الاختلاط بدهر، وعبدة ثقة". يُنظر: تهذيب الكهال (٢٠١). وقد سبق ذلك في ترجمة سعيد المُشار إليها في الحاشية الموالية.
  - (٢) هو ابن أبي عروبة، ثقة ثبت شهير، وفي ترجمته ملاحِظ مبسوطة في ترجمته في الأثر الثالث عشر.
- (٣) م دت س زِياد بن كُليب الحنظلي، أبو مَعْشَر الكوفي، ثقة، مات سنة ١١٩ أو ١٢٠. التقريب (٢١٠٨). نقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٥٤٢) عبن أبيه قوله: "من قدماء أصحاب إبراهيم، وهو أحب إلى من حماد بن أبي سليمان، وليس بالمتين في حفظه. قيل لأبي: هو ثقة؟ قال: هو صالح".
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٨٠ ١٨١ برقم ٢٨١١).
    - (٥) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٤٥٨ برقم ١٨٠٠٨).

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

إسناده صحيح إلى إبراهيم النّخعي، وسبق في الأثر العاشر بيان اختصاص إبراهيم بحديث عبدالله بن مسعود هذه وأنّه يمكن ان يكون له حُكم المتصل، خاصة إذا خلا من قرائن تدعوا لتأمل فبل قبوله، وكونه موقوفاً هنا، وأرجو أن له هذا الحُكم هنا، والله تعالى أعلم.



# ١٠٥ [ ١٤١] بَابُ مَنْ قَالَ لَيْسَ لَهُ دِيَةٌ إِذًا مَاتَ فِي قِصَاصِ

(٣٥٣) قَالَ ابْنُ أَبِي شيبة: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ أَبِي كَنْ أَبِي شيبة: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ [الخُدريّ ﴿ ] أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله تعالى عنهما - قَالا: ( مَنْ قَتَلَهُ حَدُّ فَلا عَقْلَ لَهُ ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

أسنده ابن أبي شيبة، وذكره ابن حزم في المُحلّى ()، تعليقاً إلى أبي سعيد ، وذكره البيهقي في معرفة السنن والآثار ()، تعليقاً إلى أبي بكر وعُمر - رضى الله تعالى عنهما -.

### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:</u>

إسناده ضعيف، شيخ عبّاد البصري لا يُدرى مَن هو!

وسيأتي في الأثر الموالي عن عُمرَ وعليِّ - رضي الله تعالى عنهما -، وسيأتي في الباب بعدُ ما أرجو أن يقوّي ما في هذا الأثر عن عُمر .



- (١) المُنذر بن مالك بن قُطَعَة العَبْدي، مشهور بكنيته، ثقة، سبقت ترجمته في الأثر الثالث عشر بعد المئتين.
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٨٣ برقم ٢٨١٢).
    - (٣) المحلي بالآثار (١١/ ٢٢).
    - (٤) معرفة السنن والآثار (٦/ ١٩٣).

(٣٥٤) قال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بشر، ثنا سعيد، عن مطر، عن عطاء، عن عبيد ابن عمير، أن عُمَرَ وعَليّاً -رضي الله تعالى عنهما- قالا: (مَنْ قَتَلَه قِصَاصٌ فَلا دِيَةَ لَه) ().

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده من هذا الوجه إلا عند ابن أبي شيبة.

### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

في إسناده مطر بن طهان الوراق، سبق في الأثر الثالث والثمانين أنه يخطئ، خاصة عن عطاء، فهو ضعيف فيه. و الأثر حسن بمجموع الطريقين، وبها سبق عن عُمر هما وبها سيأتي عن كل واحد منها - رضي الله تعالى عنها - في الباب.

(١) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٨٣ برقم ٢٨١٢).

(٣٥٥) عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعْيدٍ النَّخَعِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بِن أَبِي طَالِبٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بِن أَبِي طَالِبٍ ﴿ قَالَ: ( مَا كُنْتُ لأُقِيمَ حَدَّاً عَلَى أَحَدٍ؛ فَيَمُوتَ؛ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إلا صَاحِبَ الْحَمْرِ، فإنه لو مَاتَ وَدَيْتُهُ. وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَسُنَّهُ ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

خرّجه من الطريق المُصدّر به:

- عبدالرزاق في مصنفه ()، عن الثوري، عن أبي حصين، به مثله.
- ابن أبي شيبة في مُصنّفه ()، عن وكيع، عن مسعر والثوري، عن أبي حصين به، نحوه، وجعل قوله: " وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهَّ ﷺ لَمْ يَسُنّهُ ". زيادة عند سفيان لا منه.
  - وأحمد في مسنده (<sup>)</sup>، عن وكيع، كما عند ابن أبي شيبة سواء.
  - والبخاري في صحيحه ()، من طريق خالد بن الحارث، عن الثوري، به مِثله.
- ومسلم في صحيحه ()، من طريق يزيد بن زريع، ومن طريق ابن مهدي، كلاهما عن سفيان، به مثله.
- (۱) خ م د عس ق عُمير بن سعيد النَّخَعِيّ، الصُهْباني، يكني أبا يحيى كوفي، ثقة، مات سنة ١٠٧، ويقال ١١٥. التقريب (٢١٧). جاء في سؤالات أبي داود (٣٤٢): "قلت لأحمد: عُمير بن سعيد؟ قال: لا أعلم به بأساً. قلت له: فإن أبا مريم قال: تسلني عن عمير الكذاب! قال: وكان عالماً بالمشايخ. فقال أحمد: حتى يكون أبو مريم ثقة!". وفي الجرح والتعديل (٦/ ٣٧٦ برقم ٢٠٨٠) توثيق ابن معين إياه من رواية إسحاق الكوسج، وقول الحكم بن عُتيبة لشُعبة: "قال عمير بن سعيد وحسبك به".
  - (٢) مصنف عبدالرزاق (٧/ ٣٧٨ برقم ١٣٥٤٣، و٩/ ٤٥٧ برقم ١٨٠٠٧).
    - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٨٣ برقم ٢٨١٢٤).
      - (٤) مسند أحمد (١/ ١٣٠ برقم ١٠٨٤).
  - (٥) صحيح البخاري، كِتاب الحُدُود، بَابِ الضَّرْبِ بالْجُريدِ وَالنِّعَالِ (برقم ٦٧٧٨).
    - (٦) صحيح مسلم كتاب الحدود، بابُ حَدِّ الخَمْر (برقم ٤٤٥٨).

- وابن حزم في المحلى ()، من طريق موسى بن معاوية، عن وكيع، كما عند ابن أبي شيبة وأحمد سواءً.

وقد توبع أبو حَصِينٍ، تابعه حجّاج بن أرطاة عند ابن أبي شيبة في مصنفه ()، وخرّجه البيهقي في سُننه الكبير ()، فقال فيه حجّاج: "عن أبي يحيى، عن عليٍّ الله وهي كنية عمير دلّسه ابن أرطاة.

#### طريق آخر:

عن مطرِّف بن طريف، واختلف عليه:

فخرّجه عُمر بن شَبّة في أخبار المدينة ()، من طريق أبي عوانة، والنسائي في سننه الكبرى ()، من طريق موسى، كلاهما (أبو عوانة وموسى) عن مطرّف، أنبأنا عمير بن سعيد النخعي، قال سمعت علياً ، نحوه. فتابع فيه مطرّف أبا الحَصِينِ.

وخرّجه الدارقطني في العِلل ()، من طريق أبي بكر بن عَيّاش، عن مطرف، عن عامر الشعبي، عن مسروق، عن علي ، نحوه. قال الدار قطني بعده: "ولا يصح، والصحيح عن مطرف عن عمير بن سعيد ". يعني الوجه السابق عند ابن شَبّة والنسائي، وسُئل بعده عن سماع مطرّف بن طريف من عمير فأثبته.

### المُكُمُ عَلَى الأَثَرِ:

الأثر في الدرجة العالية مِن الصحة.



- (١) المحلى بالآثار (١١/ ٢٢).
- (۲) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۱۸۳ برقم ۲۸۱۲۳).
  - (٣) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٦٨ برقم ١٥٨٩٥).
- (٤) أخبار المدينة لابن شَبّة (١/ ٣٩٠ برقم ١٢٢٩).
- (٥) سنن النسائي الكبرى (٣/ ٢٤٩ برقم٢٧٢٥).
- (٦) العلل الواردة في الأحاديث النبوية، وهي علل الدارقطني (٤/ ٩٤).

(٣٥٦) عن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بن أبِي رَبَاحٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْدِ بْنِ عُمَرَ وَعَلِيّاً – رضي الله تعالى عنهما – قَالا: (مَنْ قَتَلَهُ قِصَاصٌ فَلا دِيَةَ لَهُ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه من الطريق المُصدّر به:

- ابن أبي شيبة في مُصنّفه ()، عن محمد بن بِشر، عن سعيد به، واللفظ له.
  - زكريا السّاجي كما في سنن البيهقي الكبير ().
  - وعلّقه الطحاوي في مختصر الاختلاف<sup>()</sup>، إلى عطاء، به نحوه.

ورواه أحمد كما في العِلل ومعرفة الرجال )، حدثنا هُشيم، عن بعض أصحابه، عن مطر الورّاق، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، أن عمر وعلياً كانا يقو لان: ( لا دِية له، هو حق كان له فأخذه)، وعلّقه إلى الحسن البصري كذلك ابنُ حزم في المحلى ().

#### طريق ثانِ:

وخرّجه عبدالرزاق في مُصنّفه ()، عن مَعْمَر، عن قتادة، عن عمر وعلي - رضي الله تعالى عنهما - قالا: (لا يغرمه). أو قال أحدهما: (قَتَلَهُ حَقُّ ). وقال الآخر: (قَتَلَهُ كَتَابُ الله).

- (١) مطربن طهمان الورّاق، ترجمته في الأثر الثالث والثمانين، وخلاصة حاله أنه كثير الخطأ خاصة عن عطاء.
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٨٣ ١٨٤ برقم ٢٨١٢٥).
- (٣) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٦٨)، وأشار إليه عن السّاجي دون إسناد في موضعين: في السنن الصغرى (٧/ ٧١). (٧/ ٧١ برقم ٤٩٨)، ومعرفة السنن والآثار (٦/ ١٩٢).
  - (٤) مختصر اختلاف العلماء (٥/ ١٤٦)، وتصحّف الإسناد ثُمَّ إلى: "عطاء، عن عبيد الله بن عمر، عنهما".!!
    - (٥) العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٢٧١ برقم ٢٢٢٤).
      - (٦) المحلي بالآثار (١١/ ٢٢).
    - (۷) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۲۵۷ برقم ۱۸۰۰).

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

إسناده ضعيف، فإن مطر الورّاق كثير الخطأ، خاصة في عطاء، فهو فيه ضعيف، ورواية أحمد لا يُعرف راويها عن مطر، وقد خالف الثقة المعروف وهو ابن أبي عروبة.

والطريق الثاني فيها انقطاع ظاهِر بين قتادة وعُمر وعَليّ - رضي الله تعالى عنها -، وروايات معمر عن قتادة مُتكلّم فيها، لكن المعوّل هنا على الانقطاع.

ولم أر أن أجزم بتقوية أحدهما بالآخر لعدم تَبَيُّنِ مخرج الطريق الثاني، إذ قد يعود للأول فيقوّى بنفسه، لكن سيأتي فيها يلي مِن وجوهٍ أخرى عن كل واحد منهها، وسيأتي من وجه ثابت عن عُمر، وضعيف عن عليٍّ - رضي الله تعالى عنهها -، والله تعالى أعلم.



(٣٥٧) عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قال: قال عُمَرُ بِنِ الْخَطَّابِ ﴿ يَهُ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي الْتَحِمَاص: ( قَتَلَهُ حَقُّ لاَ، دِيَةَ لَه ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه من الطريق المُصدّر به:

- عبدالرزاق في مصنفه ()، عن عُثمان بن مطر، عن سعيد بن أبي عَروبة، به مِثله.
  - ومُسدد في مُسنده ()، عن يزيد بن زُريع، عن سعيد بن أبي عروبة، به مِثله.
    - وابن أبي شيبة في مُصنّفه ()، عن عبدالرحيم، عن سعيد، به مِثله.
      - وابن حَزم في المُحلى ()، من طريق وكيع، عن سعيد، به نحوه.
- وخرّجه عبدالرزاق في موضع آخر في مصنفه ()، عن معمر، عن قتادة، به نحوه. وعلّقه الطحاوي إلى سعيد بن المسيّب ().

#### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

إسناده صحيح.



- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۲۵۷ برقم ۱۸۰۰۶).
- (٢) المطالب العالية لابن حجر (٩/ ١٣٣ برقم ١٨٨٧).
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٨٢ برقم ٢٨١١٨).
    - (٤) المحلى بالآثار (١١/ ٢٢).
  - (٥) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٤٥٦ برقم ١٨٠٠٢).
    - (٦) مختصر اختلاف العلماء (٥/ ١٤٧).

(٣٥٨) عَنْ قَتَادَةً، عن خِلاً سِ بن عَمْرِو، عن عَلِيٍّ الله ( قَتَلُه كِتَابُ الله ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

خرّجه من طريق قتادة بنحو اللفظ السابق:

- ابن أبي شيبة في مصنفه ()، وعطف معه طريقين آخرين.
- ومسدد في مُسنده، كما في المطالب العالِية ()، ولفظه: (كتاب الله تعالى أَنْ لا دية له ).
  - وابن حزم في المحلى<sup>()</sup>.

وذكره عبدالرزاق في مُصنّفه () - بعد رواية عن عمر عن قتادة - فقال: "قال قتادة: وأخبرني رَجُلٌ، عن علي بن أبي طالب قال: (قَتَله كتابُ الله).

#### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

رواية خِلاس عن علي الم مُتكلّم فيها كها سبق في ترجمته في الأثر الثاني والتسعين، وكثيراً ما أعلّ بذلك البيهقي في كُتُبه، والأصل أن قبولها محل نظر، وهو ممكن، لكنها هنا مخالفة للرواية الثابتة عن علي الله في أنه يدي كل مَن قتله حدٌ أو قِصاص واستثناء صاحب الخَمْر، فالأثر ضعيف لذلك، ولا يظهر أنه يتقوى برواية مطر الوراق في التي جمع فيها بين عمر وعلي - رضي الله تعالى عنها - لضعفها مع المخالفة، والله تعالى أعلم.

- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۱۸۲ برقم ۲۸۱۱۷).
- (٢) المطالب العالية لابن حجر (٩/ ١٣٥ برقم ١٨٨٨).
  - (٣) المحلى بالآثار (١١/ ٢٢).
  - (٤) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٤٥٧ برقم ١٨٠٠٥).

(٣٥٩) رَوَى عبدالرَّزَّاقِ، عن مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهري قال: ( السُّنَّةُ أَنْ يُوْدَي )، يَعْنِي الْمُسْتَقَادَ مِنْهُ إِذَا مَاتَ ( ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق، ومن طريقه خرّجه ابن حزم في المُحلى ().

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

إسناده صحيح، وكأنه عَنَى ما ثبت عن علي هم، وإلا فالثابت عن عُمر شه خلافه، وكلاهما صاحب سُنّة مُتّبَعَة في القضاء والحُكم، ولعلّه لم يبلغه عن عُمر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ٥٦ ) برقم ۱۷۹۹۷).

<sup>(</sup>٢) المحلي بالآثار (١١/ ٢١).

## ١٠٦ - [١٤٢] بَابُ مَنْ قَالَ الْعَمْدُ بِالْحَدِيدِ

(٣٦٠) عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ( )، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ - رضي الله تعالى عنهما - قَالا: ( الْعَمْدُ السِّلاحُ ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه عبدالرزاق في مصنفه ()، وابن أبي شيبة في مصنفه ()، عن أبي خالد الأحمر، كلاهما (عبدالرزاق وأبو خالد)، عن ابن جريج، به مِثْلَه.

ومن طريق عبدالرزاق خرّجه ابن حزم في المحلى ().

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:

رواية عبدالكريم بن مالِك الجزري عن عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهَّ - رضي الله تعالى عنها - مُنقطعة دون شك، بابة شيوخه مجاهد وعكرمة ونافع، ولذا فإن الأثر ضعيف.

- (١) هو ابن أميّة الجزري الثقة، سبقت ترجمته في الأثرين: الثامن، والخامس والتسعين.
  - (٢) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٢٧١ برقم ١٧١٧٤).
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٨٤ برقم ٢٨١٢٦).
    - (٤) المحلى بالآثار (١٠/ ٣٨٥).

# ١٠٧ - [١٤٣] بابٌ إِذَا ضَرَبَهُ بِصَغْرَةٍ فَأَعَادَ عَلَيْهِ وما سوى السلاح من العَمْد]

### (٣٦١) عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ جَرْوَةَ بْنِ حُمَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنْ قَالَ: قَالَ عُمَرُ اللهِ ،

- (۱) ع زَيد بن جُبير بن حَرْمَل الطائي، ثقة، من الرابعة. التقريب (۲۱۳۳). وثَقه ابن معين في رواية الدوري (۲/ ۲۹۹): (۲/ ۱۸۱)، وقال: "يروي ستة أو سبعة أحاديث"، وقال أحمد كها في العلل ومعرفة الرجال (۱/ ۲۹۹): "صالح الحديث"، وقال النسائي: "ليس به بأس"، وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل (۳/ ۸۵، برقم ۷۲۷): "ثقة، صدوق"، وقال العجلي: "ثقة، ليس بتابعي"، قال الذهبي: "وهِم العجلي إذ يقول ليس بتابعي"، قال الذهبي: "وهِم فإن روايته عن ابن عمر ثابتة نحرّجة في الصحيحين. ويُنظر: تهذيب الكهال (۲۰۷۲)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ٣٦٩).
- (۲) صوّب أحمد عن وكيع كما في العلل ومعرفة الرجال (۳/ ٥٧ برقم ٥١٥) ضبط شريك لاسمه: "
  جروة بن حميل". وكذلك ضبطه البخاري في التاريخ الكبير (۲/ ٢٥١ برقم ٢٣٦٣)، وذكر له اثرا آخر
  عن عُمر شي بهذا الإسناد. وذكر أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (۲/ ٤٩٥ برقم ٢٢٨٠) بلده أنّه
  مديني. وكذا فعل في ترجمة أبيه (۳/ ۳۱٥ برقم ٢٠٤١). وفي الطبقات الكبرى (٦/ ٣٠٠) قال ابن سعد:
  "جروة بن حميل بن مالك الطائي وكان قليل الحديث". فأفاد عن اسم جده، وأنه طائي، وأبو حاتم
  أخبر ببلده. وفي ثقات ابن حبان (٤/ ١١٩ برقم ٢٠٨٩): "جروة بن جميل (كذا بالجيم في المطبوع)
  الطائي، كوفي يروي عن جماعة من الصحابة، روى عنه أهل الكوفة". كذا قال، فلا أدري أعنده في شأن
  بلده والرواية عنه ما ليس عند البخاري وأبي حاتم أم أنها مجازفة منه، ومما يشعر بذلك أنه عاد فترجم له
  في موضع آخر (٦/ ١٥٦ برقم ٢١٤٢) فقال: "جروة بن جميل (بالجيم أيضاً)، شيخ يروى عن أبيه عن
- (٣) ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٣١٥ برقم ٢٠٤١)، فلم يزد على ما هنا، وأنه مديني، وترجم له ابن حبان في الثقات (٤/ ١٩١ برقم ٢٤٣٧)، فقال: "حميل شيخ يروى عن بن عمر روى عنه ابنه جروة بن حميل". وقال ابن ماكو لا في الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في أسماء وكنى الرجال (٢/ ١٢٧): "حميل أبو جروه سمعت عمر بن الخطاب ، روى عنه ابنه جروه وروي عن جروه زيد بن جبير". وفي الطبقات الكبرى (٦/ ٣٠٠) قال ابن سعد: " جروة بن حميل بن مالك الطائي وكان قليل الحديث". فأفاد عن اسم جده، وأنه طائي النسبة، وأبو حاتم أخبر ببلده.

(يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَضْرِبُهُ بِمِثْلِ آكِلَةِ اللَّحْمِ ( )، لا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَتَلَ إِلا أَقَدْته مِنْهُ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه ابن أبي شيبة في مصنّفه ()، عن شريك ()، وابن سعد في الطبقات الكبرى ()، من طريق حجّاج بن أرطاة، كلاهما (شريك وحجّاج) عن زيد بن جُبير الطائى، به مِثله.

ومن طريق ابن أبي شيبة ذكره ابن عبدالبَرِّ في الاستذكار ()، وابن حزم في المُحلى (). وذكره أبو بكر الجَصّاص في أحكام القرآن ()، تعليقاً إلى عُمر .

تتبیه: قد یشتبه براو آخر هو: بخ م دس مُمیّل، وقیل بفتح أوله - حَمِیل -، وقیل بالجیم، ابن بَصْرة بن وقّاص، أبو بَصرة الغِفارِي، صحابي، سكن مصر ومات بها. التقریب (۱۵۸۱). ویُنظر: الطبقات لخلیفة بن خیّاط ص(۲۹۱)، و معرفة الصحابة لأبي نُعیم (۲/ ۸۸۸ برقم ۲۷۱)، وقد بسط القول في روایات وضبط اسمه. والأقرب أنها اثنان كما یُفهم من صنیع وكیع وأحمد والبخاري وأبو حاتم وابنه، وتحقیق الأمر بن ماكولا في الإكمال (۲/ ۱۲۷).

- (۱) آكلة اللحم هنا يراد بها العصا المحددة، تشبيها لها بالسكين التي من شأنها أن تقطع اللحم. معنى قول ابن سيده في المُحكم والمحيط الأعظم (٧/ ٨٧).
  - (۲) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ١٨٥ ١٨٦ برقم ٢٨١٣٧).
- (٣) شَرِيك بن عبدالله النخعي، أبو عبدالله الكوفي القاضي، صدوق يخطئ كثيراً، وكان عادِلا فاضِلاً، سبقت ترجمته في الأثر التاسع والثهانين بعد المئة.
  - (٤) الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد (٦/ ١٥٤).
- (٥) الاستذكار (٨/ ٧٢، و١٦٥) وتصحفت في المطبوع على هذا النحو: "رواه زيد بن جبير عن جزرة بن حميد... وبعضهم يقول في حميد جميل والصواب عندهم حميل".
  - (٦) المحلى بالآثار (١٠/ ٣٨٧).
  - (٧) أحكام القرآن للجصّاص (٣/ ٢٠٢).

#### المُكُم عَلى الأَثَر:

إسناده حسن فيها أرجو، فشريك وحجّاج بن أرطاة روايتيهها تتعاضدان، وزيد بن جُبير ثقة، يروي عن رجل من رهطه، عن أبيه ما سمعه من عُمر، وطبقتها متقدمة، فزيد ابن جبير روايته عن ابن عمر في الصحيحين، فدلّ على تقدمها، وقد يكون حُميل صحابي ثم إنَّ مِثل هذا الوعيد مِن عُمر الله أخلق الناس به الأعراب الأباعِد عن المدينة، والله تعالى أعلم.



(٣٦٢) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيً اللهُ اللهُ الْعَمْدِ الضربة بالخشبة الضّخْمَة والحجر العظيم)، وفي لفظ: (بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ الْعَظِيم).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه من طريق أبي إسحاق السّبيعي:

- عبدالرزاق في مصنفه ()، عن الثوري، عنه، به واللفظ الأول له.
- وابن أبي شيبة في مصنفه ()، عن أبي الأحوص، عنه، به واللفظ الثاني له.
- والطحاوي في شرح معاني الآثار ()، من طريق شريك، عنه، بمثل اللفظ الثاني. وعلّقه إلى شريك الجصّاص في أحكام القرآن ().

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

إسناده حسن لحال عاصم بن ضمرة.

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۲۸۰ برقم ۱۷۲۰).
- (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٨٦ برقم ٢٨١٣٩).
- (٣) شرح معاني الآثار (٣/ ١٨٩)، وعلَّقه إلى شريك في مختصر اختلاف العلماء (٥،٩١).
  - (٤) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٢٠٢).

(٣٦٣) رَوَى عبدالرزاق، عن ابن جريج، أخبرني عبدالكريم، عن علي وابن مسعود – رضي الله تعالى عنهما – قالا: (أنَّ شِبْهُ العَمْدِ الحَجَرُ والعَصا) ().

#### <u>۞ تَغْرِيجُ الأَثْرِ:</u>

لم أجده عنهما معاً - رضي الله تعالى عنهما - إلا عند عبدالرزاق، وسبق عن عليً الله والموالى عن عبدالله بن مسعود الله عن عبدالله عن عبدالله بن مسعود

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

سبق قريباً أن رواية عبدالكريم بن مالِك الجزري عنهما انقطاع ظاهر، فإسناد هذه الرواية ضعيف لذلك.

(۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۲۷۸ برقم ۱۷۱۹۸).

(٣٦٤) رَوَى عبدالرزاق، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، أخبرني محمد بن عبدالرحمن بن أبي لَيْلَى ( )، أَنَّ ابن مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: ( شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا وَالسَّوْطُ، وَالدَّفْعَةُ وَكُلُّ شَيْءٍ عَمِدْتَهُ بِهِ فَفِيهِ التَّعْلِيظُ فِي الدِّيَةِ. وَالْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ شيئا فَيُخْطِئَ بِهِ) ( ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

خرّجه من طريق عبدالرزاق:

- الطبراني في معجمه الكبير<sup>()</sup>.

- وابن حزم في المُحلى<sup>()</sup>.

#### المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:

محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى تفرّد به، وهو سيء الحِفظ جداً، ثم إنه منقطع - ويسمى معضلاً - لأن ابن أبي ليلى لم يُدرك أباه كها قال أبو حاتم الرازي ()، وأبوه ثقة ثَبْت من أصحاب على وابن مسعود وغيرهما.

فتبيّن بذلك أن الأثر بهذا الإسناد ضعيف، أو ضعيف جداً.



- (١) محمّد بن عبدالرّحمن بن أبي ليلى، الكوفي القاضي، صدوق سيء الحِفظ جداً، سبقت ترجمته في الأثر الثالث.
  - (۲) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۲۷۷ برقم ۱۷۱۹).
  - (٣) المعجم الكبير للطبراني (٩/ ٣٤٧ برقم ٩٧٢٦).
    - (٤) المحلى بالآثار (١٠/ ٣٨٥).
    - (٥) في المراسيل لابنه ص (١٨٥ برقم ١٧١).

(٣٦٥) قَالَ عبدُ الرزَّاقِ: أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبيد بن عمير ( ) قَالَ عبدُ الرزَّاقِ: أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبيد بن عمير ( ) يقول: ( يَنْطَلِقُ الرَّجُلُ الأَيِّدُ ( ) فَيَتَمَطَّى عَلى الرَّجُلِ بالعَصا والحَجَرِ؛ حتى يَفْضَخَ رَأْسَهُ، ثُمَّ يقولُ: ليسَ بِعَمْدٍ ا وَأَيُّ عَمْدٍ أَعْمَدَ مِن ذَلِكَ ) ( ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

تابع عبد الرزاق عُثمان بن الحكم، فرواه عن ابن جريج، عن عَمرو بن دينار، عن عُبيد بن عمير مِثلَه. خرّجه كذلك البيهقي في سُننه الكبير (). فجعله عن عَمرو بن دينار، لكنّه لم يُصرِّح هنا، وقد صرّح بالتحديث عند عبدالرزاق، وإسناده أعلى وأولى بالاعتماد، وابن جريج حافظ مكثر، ويمكن أن يكون سمعه من كليهما، ونجزم أنه سمعه من أبي الزبير بلا واسطة بناء على تصريحه الثابت عنه هنا.

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

عُبيد بن عُمير مُختلف في صحبته، ولعل الأقرب أنه تابعي كبير عظيم القدر في عصر الصحابة، جلس إليه وأثنى عليه عبدالله بن عُمر () - رضي الله تعالى عنها -

- (۱) ع عُبید بن عُمیر بن قَتادة اللیثی، أبو عاصم المکی، ولد علی عهد النبی ، قاله مُسلم، وعَدَّه غیره من کبار التابعین، وکان قاصَّ أهلِ مکّة، مجُمَعٌ علی ثِقَتِه، مات قبل ابن عمر. التقریب (۲۱۶). أرّخ ابن حبان فی الثقات (٥/ ۱۳۲ برقم ۲۱۲۶) وفاته بسنة ثبان وستین، وکلام ابن حجر هنا مُشعر بأن مسلم یری أنه صحابی صغیر، ولیس بلازم کها هو ظاهِر، وهو یروی عن رسول الله مرسَلاً عند من لا یقول بصحبته، وقد جعله خلیفة ص (۲۷۹) وابن سعد (٥/ ٤٦٣) أول الطبقة الأولی من أهل مکةن وقال ابن سعد: "کان ثقة کثیر الحدیث". ونقل ابن عبدالبر فی الاستیعاب (٣/ ١٠١٨ برقم ۱۷۳۳) أن البخاری ذکر أنه رأی النبی ، قال ابن عبدالبر" وهو معدود فی کبار التابعین، ولأبیه عُمیر صَحبة".
  - (٢) أي القوي.
  - (٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٢٧٤ برقم ١٧١٨).
  - (٤) سنن البيهقى الكبير (٨/٤٤ برقم١٥٧٧).
  - (٥) يُنظر مثلا: الطبقات الكبرى لابن سعد (٤/ ١٦٢).

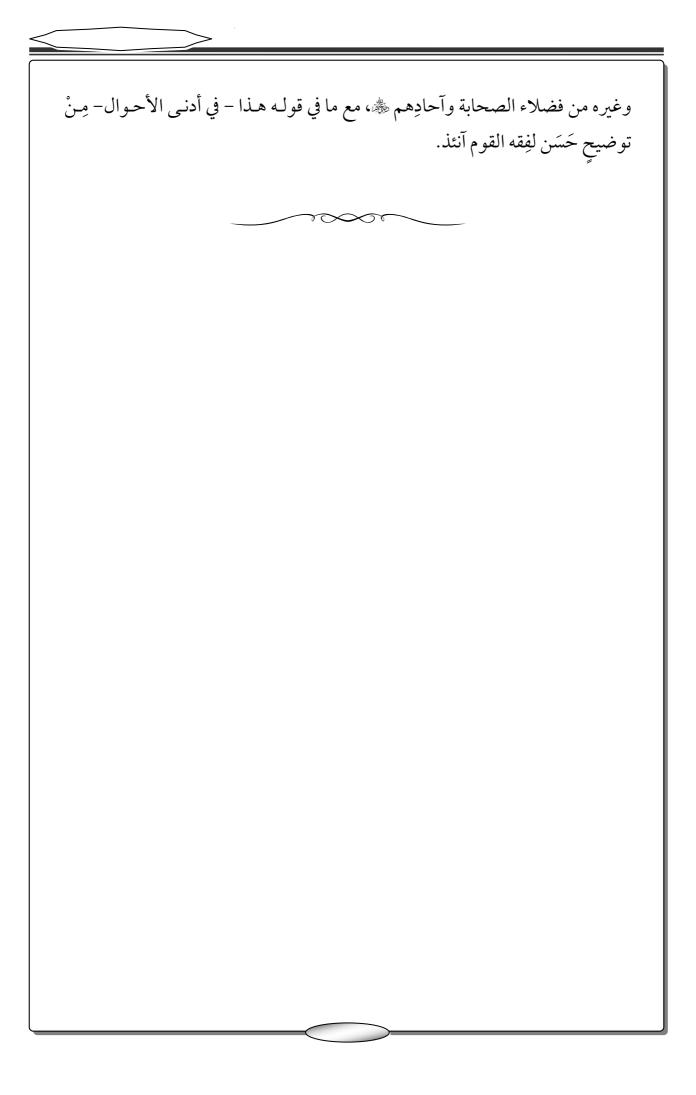

رضي الله تعالى عنهما – أنَّه قال فِي رَجُلٍ أَحْرَقَ داراً عَلَى قَوْمٍ فاحترقوا قال: ( يُقْتَل ) ( ). رَجُلٍ أَحْرَقَ داراً عَلَى قَوْمٍ فاحترقوا قال: ( يُقْتَل ) ( ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند البيهقي في هذا الموضع، وقال بعد ذِكرِه: " ذكره ابن المنذر عنه ". فلم يسنده لا هو ولا ابن المنذر.

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

لم يظهر إسناده.

(١) معرفة السنن والآثار (٦/ ١٦٧).

## ١٠٨- [١٤٤] بَابُ الرَّجُلُ يَقْتُلُهُ النَّقَرُ

(٣٦٧) عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ غُلامًا قُتِلَ غِيلَةً؛ وفي رواية قتله أربعة، فقال عُمَرُ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ ).

وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ إِنْسَانًا قُتِلَ بِصَنْعَاءَ، وَأَنَّ عُمَرَ قَتَلَ بِهِ سَبْعَةَ نَفَرٍ وَقَالَ: ( لَوْ تَمَالاً عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ بَجِيعًا)

#### <u>۞ تَغْرِيحُ الأَثْرِ؛</u>

هذا الأثر مروي عن عُمر الله مِن تسعة طرق:

الطريق الأوّل: يرويه عبيد الله بن عُمر العُمري، عن نافع، عن ابن عُمر، ومن هذا الطريق خرّجه:

- ابن أبي شيبة في مُصنَّفِه ()، عن وكيع، عن العُمري، به مِثْلَه.
- والبخاري في صحيحه ()، عن بُندار، عن يحيى القطان، عن العُمري، به مِثلَه.

الطريق الثاني: يرويه سعيد بن المسيّب، عن عُمر الله ومن هذا الطريق خرّجه:

- مالك في الموطأ ()، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن ابن المسيّب به، ولفظه: أَنَّ عُمَرَ بن الْخُطَّابِ قَتَلَ نَفَراً خُسْةً أو سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَة. وقال عُمَرُ: (لو تَكَالاً () عليه أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جميعاً). ومن طريقه الشافعي في الأم ().
  - (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۱۸۷ برقم ۲۸۱٤).
- (٢) صحيح البخاري، كتاب الدِّيات، بَابٌ إذا أَصَابَ قَوْمٌ من رَجُلٍ: هل يُعَاقِبُ أو يَقْتَصُّ منهم كُلِّهِ م؟... ثم ذكره في ترجمة الباب موصولاً (برقم٦٨٩٦).
  - (٣) موطأ مالك رواية يحيى الليثي (٢/ ٨٧١ برقم ١٥٦١).
- (٤) قال الأزهري في تهذيب اللغة (١٥/ ٢٩٠): "أي: تضافروا واجتمعوا عليه حتى قتلوه". وأوضح منها عبارة الخطابي في إصلاح غلط المحدثين ص(٣١) إذ قال: "أي لو صاروا كُلُّهُم ملاً واحداً في قَتْلِهِ".
  - (٥) كتاب الأم (٦/ ٢٢)، وهو في مسنده ص (٢٠٠).

- وعبدالرزاق في مصنفه ()، عن الثوري، عن يحيى الأنصاري، به، مِثل لفظ مالك.
  - وخرّجه عن معمر، عن الزهري وقتادة، ابن المسيّب، نحوه ( <sup>)</sup>.
- وابن أبي شيبة في مصنفه ()، عن عبدالله بن نمير، عن يحيى الأنصاري، به نحوه. ومن طريقه الدارقطني في سُننه ().
- وخرّجه ()، عن وكيع، عن هِشام الدَّسْتَوائي، عن قتادة، عن ابن المسيّب، نحوه.

الطريق الثالث: خرّجه عبدالرزاق في مصنفه ()، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، مختصِراً جداً بقوله: (قَتلَ عمرُ سبعةً بواحدٍ بصنعاء).

الطريق الرّابع: خرّجه عبدالرزاق أيضاً ()، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عُمر هُر سَلاً، ولفظه: (كان عمر بن الخطاب يقول في النفر يقتلون الرّجل جميعا: يُقْتَلون به).

الطريق الخامِس: خرّجه عبدالرزاق كذلك ()، عن ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة، فذكر القصة مختصرة. وخرّجه في موضع آخر () من هذا لطريق عينه، فبسط القصة.

أن ستة رجال وامرأة قتلوا رجلا بصنعاء فكتب فيهم يعلى إلى عمر فكتب فيهم

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ٤٧٦ برقم ١٨٠٧).
- (٢) المصدر السابق (٩/ ٤٧٥ برقم ١٨٠٧٣) زاد بعده قول الزهري: " ثم مضت السنة بعد ذلك ألا يقتل إلا واحد".
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٨٧ برقم ٢٨١٤٤).
    - (٤) سنن الدارقطني (٣/ ٢٠٢ برقم ٣٦٠).
  - (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٨٧ برقم ٢٨١٤٥).
    - (٦) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٤٧٦ برقم ١٨٠٧٤).
      - (٧) السابق (٩/ ٥٧٥ برقم ١٨٠٧١).
      - (٨) السابق (٩/ ٤٧٥ برقم ١٨٠٦٩).
      - (٩) السابق (٩/ ٤٧٦ برقم ١٨٠٧).

عمر أن اقتلهم جميعا فلو قتله أهل صنعاء جميعا قتلتهم

الطريق السادس: عند عبدالرزاق ()، عن ابن جريج، أخبرني عَمرو ()، أن حَيّ بن يعلى [بن أُميَّةَ] أخبره، أنه سمع يعلى، نحوه مختصر اً. وفي موضِع آخر بهذا الإسناد ()، وبسط القصة وستأتي إشارة إليها في الطريق التالي.

الطريق السابع: خرّجه عبدالرزاق ()، عن معمر قال أخبرني زياد بن جبل ()، عمّن شهد ذلك. وسياق القصة هنا أتمّ سياق وأكمله، وهو قريب من أحد الموضعين عن من رواية حيّ بن يعلى عن أبيه. فقال: "كانت امرأة بصنعاء لها ربيب، فغاب زوجها. وكان ربيبها عندها، وكان لها خليل. فقالت: إن هذا الغلام فاضحنا، فانظروا كيف تصنعون به. فتمالوا عليه – وهم سبعة مع المرأة – قال: قلت له: كيف تمالوا عليه؟ قال: لا أدري، غير أن أحدهم قد أعطي شفرة. قال: فقتلوه، وألقوه في بئر بغُمْدان ()، قال: فَفُقِد الغلام، قال: فخرجت امرأة أبيه تطوف على حمار وهي التي قتلته مع القوم،

- (۱) السابق (۹/ ۵۷۵ برقم ۱۸۰۷).
- (٢) وفي أحد الموضعين عند عبدالرزاق عُمر بالضم، والصواب عَمرو بالفتح كها في ترجمة حي في الجرح والتعديل (٣/ ٢٧٤ برقم ١٢٢٥).
  - (٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٤٧٦ ٤٧٧ برقم ١٨٠٧٧).
    - (٤) السابق (٩/ ٤٧٧ ٤٧٩ برقم ١٨٠٧).
- (٥) زياد بن جبل، ويقال ابن حبل بالحاء، ذكر كلا الضبطين ابن حبان في ترجمته من الثقات (٤/ ٢٥٣ برقم ٢٧٧٧).
- (٦) قال البكري في مُعجم ما استعجِم من اسماء البلاد والمواضِع (٣/ ١٠٠٢): "غمدان بضم أوله وإسكان ثانيه وبالدال المهملة أيضا قصبة صنعاء...قال الهمداني هما موضعان: فعمدان بالعين المهملة في مأرب. قال: وكانت غمدان صنعاء عشرين سقفا طِبَاقا، بين كل سقفين عشرة أذرع. فكان ارتفاع بنائها مئتي ذراع". قلتُ: اشتهر بذلك قصر عظيم في تلك البقعة يقع في كلامهم وتشبيهاتهم كثيراً. قال الحموي في نزهة المشتاق في اختراق الآفاق (١/ ٥٣): "وكان لملوك صنعاء بها بناء كبير عظيم الذّكر، وهو قصرغمدان فتهدم وصار كالتل العظيم".

وهي تقول: اللهم لا تخفي دم أصيل. قال: وخطب يعلى الناس فقال: انظروا هل تحسون هذا الغلام أو يُذْكُرُ لكم. قال: فيمر رجل ببئر غُمدان بعد أيام؛ فإذا هو بذباب أخضر يطلع مرة من البئر ويببط أخرى؛ فأشرف على البئر، فوجد ريحا أنكرها. فأتى يعلى فقال: ما أظن إلا أني قد قدرت لكم على صاحبكم قال وأخبره الخبر. قال: فخرج يعلى حتى وقف على البئر – والناس معه – قال: فقال الرجل الذي قتله صديق المرأة: دَلُوني بحبل، قال: فَدَلُوه؛ فأخذ الغُلام فَغَيبه في سَرَب في البئر، ثم قال: ارفعوني؛ فرفعوه؛ فقال: لم أقدر على شيء. فقال القوم: الآن الربح منها أشد من حين جئنا. فقال رجل آخر: دَلُوني؛ فلما أرادوا أن يدلوه أخذت الآخر رعْدَة؛ فاستوثقوا منه، ودَلُوا صاحبهم؛ فلما هبط فيها استخرجه إليهم، ثم خرج. فاعترف الرَّجُل خليل المرأة، واعترفت المرأة، واعترفوا كلهم. فكتب يعلى إلى عمر، فكتب إليه أن اقتلهم، فلو تمالاً به أهل صنعاء قتلتهم. قال: عبدالكريم أن عمر كان يشك فيها، حتى قال له عليٌّ: يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزور؛ فأخذ هذا عضوا وهذا عضوا، أكنت قاطعهم؟ قال: نعم. قال: فذلك حين استمدح له الرأي".

الطريق الثامِن: خرّجه ابن الجعد في مُسنده ()، عن شريك، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبدالله بن عامر قال: كَتَب عامل اليمن إلى عمر إن سبعة أو ثمانية أو ستة نفر قتلوا امرأة من حِمْيَر؛ فَأْتِيَ بِهِم؛ فوجدت أكفهم مُخُضَّبة بدمها؛ فاعترفوا، فكتب إليه عمر أن لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم فاقتلهم. خالف عاصم بن عبيد الله بن عاصم في إسناده ومتنه، وهو ضعيف، وشريك بن عبدالله النَّخعي سيء الجفظ أيضاً.

الطريق التاسِع: خرّجه الدارقطني في سُننه ()، حدثنا أحمد بن محمد بن زياد أبو سهل، ثنا أحمد بن نصر بن حميد بن الوزاع، ثنا محمد بن أبان [الواسطي]، نا يزيد بن

<sup>(</sup>۱) مسند ابن الجعد ص (۳۳۱ برقم ۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني (٣/ ٢٠٢-٢٠٣ برقم ٣٦١).

عطاء [اليشكري الواسطي] عن سماك [بن حرب] عن أبي المهاجر عن عبدالله بن عمرة من بني قيس بن ثعلبة، فذكر القصة وفيها اختلاف منه أن المقتول زوج المرأة لا الرَّبيب، وأنهم كانوا سكارى... ويزيد بن عطاء الواسطي ضعّفه ابن معين من روايات عنه، والنسائي، وابن عدي وابن حبان وغيرهم، ولم يكن بذاك الذي يُعتمد عليه في الحِفظ ()، وسِماك بن حرب () مُتكلم في ضبطه، ورواية أمثال يزيد عنه ضعيفة.

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

إسناده من الطريقين الأوّلين في الدرجة العالية من الصحة، وما خالف ذلك في بقية الأوجه؛ فضعيف.

<sup>(</sup>١) يُنظر: تهذيب الكمال (٧٦٢٥).

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في الأثر العشرين بعد المئتين.

(٣٦٨) قَال ابن أبي شيبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ثنا إسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ [السَّبِيعي]، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ وَهْبٍ ()، قَالَ: خَرَجَ رِجَالٌ سَفْرٌ؛ فَصَحِبَهُمْ رَجُلٌ؛ فَقَدِمُوا وَلَيْسَ مَعَهُمْ، قَالَ: فَاتَّهَمَهُمْ أَهْلُهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: شُهُودُكُمْ أَنَّهُمْ قَتَلُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِلا حَلَفُوا بِاللَّهِ مَا قَتَلُوهُ مَا أَهُو الْحَسَنِ الْقَرْمُ ()، فَأَمَر بِهِمْ فَقُتِلُوا ) ().

#### <u>۞ تَغْرِيحُ الأَثَر:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة، وعلَّقه البيهقي في سُنه الكبير إلى أبي إسحاق ().

#### <u>المُكْمُ عَلى الأَثَرِ:</u>

إسناده صحيح.



- (١) سعيد بن وهب الهمداني الخَيْواني، كان يقال له القُرَاد، ثقة مخضرم، سبقت ترجمته في المقدمة ص(٥).
- (٢) في لِسان العرب (١٢/ ٤٧٣): "القرم من الرجال: السيّد المعظم...وفي حديث عليً انا أبو حسن القرم، أي: المقرم في الرأي، و القرم: فحل الإبل، أي أنا فيهم بمنزلة الفحل في الإبل". أ.هـ. باختصار، وفي جامع الأصول (٤/ ٢٥٧): "المقدَّم في الرأي والمعرفة بالأمور والتجارب". وجاءت في بعض المصادر بالواو بدل الراء، وقد وجّه ذلك القاضي عياض في مشارق الأنوار على صحاح الآثار (٢/ ١٨٢)، واستنكره ابن الجوزي في كشف المشكِل من حديث الصحيحين (٤/ ١٨٠) وقال: "وهو غلط وقِلة معرفة بالكلام". وقد نقل ابن الملقّن في البدر المنير (٧/ ٣٨٧) عن الخطابي قوله: "أكثر الروايات بالواو، ولا معنى له". وقول الخطابي ومن وافقه هو المختار.
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٨٧ برقم ٢٨١٤٧).
    - (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ١٤).

(٣٦٩) قَال ابن أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ ()، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ ﴿ أَنَّهُ قَتَلَ سَبْعَةً بِرَجُلٍ ﴾ ()

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

- (١) م٤ مجَالِد بن سعيد بن عمير الهَمْداني، أبو عَمرو الكوفي، ليس بالقوي، وقد تغيّر في آخر عمره، مات سنة ١٤٤. التقريب (٢٥٢٠). لم أجد مَن وثّقه إلا النسائي في قول نسبه لـ الـذهبي في الكاشف (٥٢٨٦) وابن حجر في تهذيب التهذيب (١٠/٣٧)، والمعتمد عنه ما في ضعفائه(٥٥٢) من تضعيف موافق للجمهور ولنَفَس النسائي في النقد. ووثّقه أيضاً ابن معين بحسب مطبوعة رواية الدوري (٣/ ٢٦٩ برقم ١٢٧٧)، لكن في الجرح والتعديل (٨/ ٣٦١ برقم ١٦٥٣) عن الدوري نفسه عنه : " لا يُحتجّ بحديثه". وفيه من رواية ابن أبي خيثمة عنه: " مجالد ضعيف واهي الحديث". وضعّفه في رواية معاوية بن صالح كما في الكامل لابن عدى (٦/ ٤٢٠ برقم ١٩٠١)، فالمعتمد عنه التضعيف لا غير. وذكره البخاري في الضعفاء الصغير (٣٦٨) وقال: "كان يحيى القطّ ان يُضعّفه، وكان ابن مهدى لا يروى عنه...وقال احمد: مجالد ليس بشيء". وكذلك عن أحمد في سؤالات البرذعي ص(٦٦٣)، وتتمتها في الجرح والتعديل عن أبي طالب عن أحمد: "ليس بشيء يرفع حديثا كثيرا لا يرفعه الناس وقد احتمله الناس". وقال الجوزجاني في أحوال الرجال (١٢٦): " يُضعّف حديثه". وفي ضعفاء العقيلي (٤/ ٢٣٢ برقم ١٨٢٦) عبارات تفيد تضعيفه رواها عن شُعبة، ويحيى القطان، وعبدالله بن إدريس. وقال الدارقطني: " لا يُعتبر به". ووقع في الجرح والتعديل عن ابن مهدي ما يفيد أن في حاله تفصيلاً. قال ابن مهدي: "حديث مجالد عند الأحداث يحيى بن سعيد وأبي أسامة ليس بشيء ولكن حديث شعبة وحماد بن زيد وهشيم وهؤلاء القدماء". قال ابن أبي حاتم: " يعني انه تغير حفظه في آخر عمره". وقال ابو حاتم الرازي: " لا يُحتجّ بحديثه... ليس بقوى الحديث". وفضّله على شهر بن حوشب ونظرائه. وقال ابن عدى: " أكثر روايته عن الشعبي، وعامة ما يرويه غير محفوظ". وذكر أن فيها صالحة وفير صالحة. وقال يعقوب بن سفيان: " تكلم الناس فيه وهو صدوق". الراجح: أنه ضعيف في كل أحواله، إلا أن رواية القدماء عنه أقرب، والله تعالى أعلم.
  - (۲) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۱۸۸ برقم ۲۸۱۵۰).

#### <u>﴿ الحُكْمُ عَلَى الْأَثْرِ:</u>

الأثر ضعيف لحال مجُالد بن سعيد، والظاهر أن أبا معاوية محمد بن خازم ليس من المُقدَّمين فيه.



(٣٧٠) رَوَى عبدالرزاق، عن إبراهيم ()، عن داود بن الحصين ()، عن عكرمة، عن ابن عباس – رضي الله تعالى عنهما – قال: ( لَوْ أَنَّ مِئَةً قَتَلُوا رَجُلاً؛ قُتِلُوا بِهِ ) ().

#### <u>۞ تَغْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق.

#### <u>المُكْمُ عَلى الأَثْرِ:</u>

إسناد واه جداً، إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي متروك متهم بالكذب.



- (۱) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، سبقت ترجمته في الأثر العاشر بعد المئتين، وهو متروك فاسد العقيدة، متهم بالكذب.
  - (٢) داود بن الحُصين الأموي مولاهم المدني، ثقة سبقت ترجمته في الأثر الثامن والسبعين.
    - (٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٤٧٩ برقم ١٨٠٨٢).

## ١٠٥ - [١٤٥] بَابُ مَنْ كَانَ لا يَقْتُلُ مِنْهُمْ إلا وَاحِداً

(٣٧١) عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: ( كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَابْنُ الزُّبَيْرِ - رضي الله تعالى عنهما - لا يَقْتُلانِ مِنْهُمْ إلا وَاحِداً ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه عبدالرزاق في مُصنَّفِه ()، وابن أبي شيبة في مُصنَّفِه ()، عن محمد بن بكر البُرساني، كلاهما (عبدالرزاق والبُرساني) عن ابن جريج به.

وذكره ابن عبدالبَرِّ عن عبدالرزاق ().

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

إسناده صحيح.

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ٤٧٩ برقم ١٨٠٨٥).
- (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٨٨ برقم ٢٨١٥٢).
  - (٣) الاستذكار (٨/ ١٥٧).

## (٣٧٢) قَالَ ابنُ أبي شَيبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ()، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح ()، عَنْ دُهْلِ بْنِ صَالِح أَنْ تَقْتُلَ عَنْ سِمَاكٍ ()، عَنْ ذُهْلِ بْنِ كَعْبٍ ()، أَنَّ مُعَاذًا ﴿ قَالَ لِعُمَرَ ﴿ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْتُلَ

- (۱) ع عبيد الله بن موسى بن أبي المُختار باذام العَبْسي، أبو محمد الكوفي، ثقة كان يتشيّع، قال أبو حاتم: كان اثبت في إسرائيل من أبي نُعيم، واستُصغِر في سفيان الثوري، مات سنة ٢١٣ على الصحيح. التقريب (٢٩٧٦). جاء في سؤالات أبي عبيد الآجري (١/ ١٥٠ برقم ١١٩): "قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: مَنْ عبيد الله بن موسى". وفي ضعفاء العقبلي حنبل يقول: مَنْ عبيد الله بن موسى ". وفي ضعفاء العقبلي (١١٧٧ برقم ١١٢٧) عن عبدالله بن أحمد قال: قال أبي: "رأيت عبيد الله بن موسى بمكة فما عرضت له، لم يكن لي فيه رأى". ثم روى العقبلي عن معاوية ابن صالح قال: سألت يحيى عن عبيد الله بن موسى فقال: اكتب عنه فقد كتبنا عنه". وفي الجرح والتعديل (٥/ ٣٣٤ برقم ١٥٨١) توثيق ابن معين من رواية ابن ابي خيثمة، وقول أبي حاتم: "صدوق كوفي حسن الحديث وأبو نعيم أتقن منه وعبيد الله أثبتهم في اسرائيل كان إسرائيل يأتيه فيقرأ عليه القرآن وهو ثقة". والراجح أنه ثق في نفسه، تركه أحمد للبدعة كما الكوفة؛ فأتيت أحمد بن حبيل أودعه؛ فقال لي: يا أبا محمد لي إليك حاجة، لا تأت عبيد الله بن موسى فإنه بلغني عنه غلوا. قال أبي: فلم آتهِ". ولعل كونه ثقة في نفسه هو سبب إعراض ابن أبي حاتم عن أقوال أحمد فيه، إذ لم يذكر منها شيئاً، ولذا قال الذهبي في الرواة الثقات المتكلّم فيهم (٥٧)" ثقة إلا أنه شيعي"، وقال في الكاشِف (٥٣)" "أحد الأعلام على تشيّعه وبدعته".
- (٢) الحسن بن صالح بن حَيِّ الهَمْداني، ثقة، عنده ميل للخوارج، سبقت ترجمته في الأثر الثالث عشم .
- (٣) سِمَاك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري، أبو المغيرة الكوفي، فيه ضعف خاصة عن عكرمة، وروايات الكبار عنه شعبة والثوري والطبقة أمثل ممن بعدهم، سبقت ترجمته في الأثر الحادي والعشرين بعد المئتين.
- (٤) ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٢٦٣ برقم ٩٠٣)، وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٤٥٢ برقم ٣٤٠٢) عن أبيه: " ذهل بن كعب روى عن عمر ومعاذ بن جبل روى عنه سماك بن حرب". وذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ٢٢٣ برقم ٢٦١٩)، وله ذِكر في مشتبه أسامي المحدثين لأبي الفضل الهروي ص(١١٦ برقم ١١٦١)، ومع ذلك فقد زعم ابن حجر في الإصابة (٢/ ٤٣١ برقم ٢٥١١) أن له إدراكاً، وهو لم يزد على ما سبق.

## تَفْسَيْنِ بِنَفْسٍ ) .

#### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثْرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة، وعنه ذكره ابن عبدالبَرِّ في الاستذكار ().

#### 🖒 الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:

إن كان لذُهلٍ هذا إدراك كما زعم ابن حجر في الإصابة، فيمكن أن يُحسّن الأثر، على ما في النفس من تفرّد سِماك به، وعامة مشيخة سِماك لا يبلغ أحدهم أن يروي عن معاذ الله فيما يظهر، والله تعالى أعلم.

- (١) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٨٨ برقم ٢٨١٥٤).
  - (٢) الاستذكار (٨/ ١٥٧).

## -١١٠] بَابُ الرَّجُلُ يُصِيبُ نَفْسَهُ بِالْجُرْحِ

(٣٧٣) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ ( )، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ: ( كَانَ رَجُلُّ يَسُوقُ حِمَارًا وَكَانَ رَاكِبًا عَلَيْهِ، فَضَرَبَهُ بِعَصًا مَعَهُ فَطَارَتْ مِنْهَا شَظِيَّةٌ فَأَصَابَتْ عَيْنَهُ فَفَقَاهَا، وَكَانَ رَاكِبًا عَلَيْهِ، فَضَرَبَهُ بِعَصًا مَعَهُ فَطَارَتْ مِنْهَا شَظِيَّةٌ فَأَصَابَتْ عَيْنَهُ فَفَقَاهَا، فَكُوفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: هِيَ يَدٌ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ، لَمْ يُصِبِهُا اعْتِدَاءٌ عَلَى أَحَدٍ، فَجَعَلَ دِيَةَ عَيْنِهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ ) ( ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده، بهذا الإسناد تامّاً إلا عند ابن أبي شيبة، وقد خرّجه عبدالرزاق في مُصنّفه من وجهٍ آخر، وأشار في آخره لرواية عَمرو بن شعيب.

فقد روى عبدالرزاق في مُصنَّفِه () عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرَّجُلُ يُصِيْبُ نَفْسَهُ بِالجُرْحِ خَطَأَ؟ قال: يَعْقِلُه عَاقِلَتُه، يقال: يَدُّ مِن أَيْدِي الْمُسْلِمِين. ثم أخبرني: بينا رَجُلُ يَسِيرُ على دَابَّتِه؛ ضَرَبَها؛ فَرَجَعَتْ ثَمَرَةُ سَوْطِهِ () فَفَقَأَتْ عَيْنَه. فَكَتَبَ فِيها عَمْرو بن العَاصِ إلى عُمَر؛ فَكَتَبَ عُمَرُ: (إِنْ قَامَتِ البَيِّنَةُ أَنَّه أَصَابَ نَفْسَه خَطاً؛ فَلِيُوْدَ. قال عُمرُ: الإِنْ قَامَتِ البَيِّنَةُ أَنَّه أَصَابَ نَفْسَه خَطاً؛ فَلِيُوْدَ. قال عُمرُ: يَدُ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ). قال [ابن جُريج]: وأمَّا عَمْرُو بنُ شُعيبٍ فقال: ضَرَبَ رَجُلٌ دَابَّتَه بِعَصَا؛ فَرَجَعَتْ عَلى عَيْنِه، ثُمَّ حَدَّثَ نَحْوَ هَذَا. أَ.هـ. ما عند عبدالرزاق.

- (١) ليث بن أبي سُليم، سبقت ترجمته في الأثر الخامس والأربعين بعد المئة، وهو ضعيف مُحلِّط.
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٨٨ ١٨٩ برقم ٢٨١٥).
    - (٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٤١٥ برقم ١٧٨٣٧).
  - (٤) قال أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة (١٥/ ٦٣): " ثمرة السَّوْط: طَرَفه".

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

رواية ابن أبي شيبة في إسنادها ليث بن أبي سُليم، وهو ضعيف مُختلط الرواية، ولو اتضح من إشارة ابن جريج لهذا الطريق أن عَمرو بن شعيب أسندها عن أبيه عن جده لصحّت بها (على اعتبار أن رواية ابن جريج عن عَمرو متكلّم فيها كما سبق في الأثر السابع)، ولكن لا يمكن الجزم بالمتابعة من هذه الإشارة، فتبقى هذه الرواية على ضعفها.

وأما رواية عبدالرزاق ففيها أن رواية عطاء عن عُمر من مُرسلة كها سبق في الأثر الأوّل، وعَلِمْنَا مِن إشارة ابن جريج لرواية عَمرو بن شعيب أنها ليست من أوهام ليث، وأفدنا من كون الروايتين عند ابن جريج وما بينها من تباين في السياق أن مخرجها ليس واحداً، وبذلك يصبح الأثر حسن بمجموع طريقيه، والله تعالى أعلم.



## ١١١ [١٤٩] بَابُ الْقَوْمُ يَشُجُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

(٣٧٤) قَالَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ ()، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَعْقَاعِ ()، قَالَ: دَعَوْت إلَى بَيْتِي قَوْمًا فَطَعِمُ وا وَشَرِبُوا فَأُسْكِرُوا؛ وَقَامُوا إلَى الْقَعْقَاعِ ()، قَالَ: دَعَوْت إلَى بَيْتِي قَوْمًا فَطَعِمُ وا وَشَرِبُوا فَأُسْكِرُوا؛ وَقَامُوا إلَى سَكَاكِينَ فِي الْبَيْتِ فَاضْطَرَبُوا، فَجَرَحَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَهُمْ أَرْبُعَةٌ، فَمَاتَ اثْنَانِ وَبَقِيَ سَكَاكِينَ فِي الْبَيْتِ فَاضْطُرَبُوا، فَجَرَحَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَهُمْ أَرْبُعَةٌ مَلَى الأَرْبُعَةِ جَمِيعًا، وَقَصَّ لِلْمَجْرُوحِينَ مَا أَصَابَهُمَا اثْنَانِ وَبَقِي الْمُجْرُوحِينَ مَا أَصَابَهُمَا مَنْ جِرَاحَاتِهِمَا ) ()

#### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:

سِماك فيه ضعف، و ابن القعقاع لا يكاد يُعرف، وهو هنا صاحب القصة، كما أنّه راوٍ لحُكم عليٍّ ، والأمر في جهالة حاله أيسر لو سَلِم الطريق إليه، ولكن يشهد له الأثر الآتي قريباً بإسناد صحيح، فيثبت هذا الحُكم عن عليٍّ ، سوى ما في هذه القصة من كونهم سكارى، فإنه يبقى محل نظر تَبَعالحال سِماك.



- (١) سِمَاك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري، فيه ضعف خاصة عن عكرمة، وروايات الكبار عنه -شعبة والثوري والطبقة - أمثل ممن بعدهم، سبقت ترجمته في الأثر الحادي والعشرين بعد المئتين.
- (٢) جاء في الجرح والتعديل (٥/ ٢٧٦ برقم ١٣١٣): "عبدالرحمن بن القعقاع الأسدي. روى عن على الله وي الغَرو روى عنه سِمَاك بن حَرب". وفي تاريخ دمشق (٣٥/ ٣٤٩): "عبدالرحمن بن القعقاع العَبْسي، وَلِيَ الغَزو في خلافة هِشَام بن عبدالملك له ذِكْرٌ". ثم روى بإسناده إلى الوليد بن مسلم قال: " في سنة تسع عشرة ومئة غزا عبدالرحمن ابن القعقاع العبسي يعني أرض الروم في خلافة هشام بن عبدالملك". ويُلحظ اختلاف نسبته، ويُحرر ما إذا كان في بنى عبس أسد.
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٩٠ برقم ٢٨١٦١).

(٣٧٥) قَالَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ( )، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ – رضي الله تعالى عنهما – أُتِيَ بِرَجُلَيْنِ قَتَلا ثَلاثَةً وَقَدْ جُرِحَ الرَّجُلانِ، فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: ( عَلَى الرَّجُلَيْنِ دِيَةُ الثَّلاثَةِ، وَيُرْفَعُ عَنْهُمَا جِرَاحَةُ الرَّجُلَيْنِ ) ( ). الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: ( عَلَى الرَّجُلَيْنِ ) ( ).

#### الأثرِيجُ الأثرِي

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

#### المُكُمُ عَلَى الأَثْرِ:

إسناده صحيح.



- (١) زكريا بن أبي زائدة خالد -ويقال هبيرة- الهَمْداني، ثقة، سبقت ترجمته في الأثـر الرابـع والعشرـين بعـد المئتين.
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٩٠ برقم ٢٨١٦٢).

(٣٧٦) رَوَى عَبدُ الرزَّاقِ، عن ابن جُريج، أخبرني يونس بن يوسف أَ ، أنه سمع ابن المسيّب يقول: اقتتل رجلان، فقال أحدهما: ذهب يضربني لصاحبه فاندقت إحدى قصبتي يده. فقال ابن المسيّب: قال عثمان المُقْتَتَلَ المُقْتَتِلاَنِ فَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ جِرَاحٍ فَهُوَ قِصَاصٌ ) ().

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَر:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزّاق.

#### المُكُمُ عَلَى الأَثْرِ:

إسناده صحيح.



(۲) مصنف عبدالرزاق (۱۰/ ۵۲ برقم ۱۸۳۲).

(٣٧٧) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ )، عَنْ عَامِر الشَّعْبِيِّ قَالَ: (خَرَجَ قَوْمٌ مِنْ زُرَارَةُ أَ فَاقْتَتَلُوا؛ فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا؛ فَضَمَّنَ عَلِيٌّ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولِ، وَرَفَعَ عَنْ الْمَجْرُوحِينَ بِقَدْر جِرَاحَتِهِمْ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه عبدالرزاق في مُصَنَّفِه ()، عن هُشيم بن بشير، وابن أبي شيبة في مُصنَّفه ()، عن حفص بن غِياث، كلاهما (هشيم وحفص) عن أبي إسحاق الشيباني، به واللفظ لابن أبي شيبة، وعند عبدالرزاق لم يُفرد المقتول بل قال: "الذين قُتِلوا"، وهو أشبه.

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

الأثر صحيح، وقد سبق - في الأثر الرابع - أن روايات الشعبي عن علي المُتّصلة أو لها حُكم الاتصال، وفي رواية هُشيم عند عبدالرزاق قال الشعبي: " أشهد على على الله على على الله على



- (١) سليهان بن أبي سَّليهان فيروز الكوفي أبو إسحاق الشيباني، ثقة سبقت ترجمته في الأثر الثامن عشر.
- (٢) وقعت في النسخ المطبوعة القديمة بالذال المعجمة، وعلى الصواب في النسخة المُعتمدة ونُسخة عوّامة، والأقرب أنّ المراد بها محلّة بالكوفة سُمّيت بزُرارة بن يزيد كها في معجم البلدان (٣/ ١٣٥)، وأصل كلمة زُرارة في اللّغة: " كُلُّ ( ما رَمَيْتَ بِه في حائِطٍ ) أَو غيرِهِ ( فَلَزِقَ به )، وبه سُمِّيَ الرَّجلُ ". كها جاء في تاج العروس من جواهر القاموس للفيروزآبادي.
  - (٣) مصنف عبدالرزاق (١٠/ ٥٤ برقم ١٨٣٢).
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٩١ برقم ٢٨١٦٥).

## ١١٢ - [١٥٣] بَابُ مَنْ قَالَ لَيْسَ لِقَاتِلِ الْمُؤْمِنِ تَوْبَةٌ

(٣٧٨) عَنْ سُفْيَان بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ()، عَنْ كَرْدَم ()، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَابْنَ عُمَرَ ﴿ عَنْ رَجُلِ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَكُلُّهُمْ قَالَ: ( يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الأَرْضِ أَوْ سُلُماً فِي السَّمَاءِ؟! يَسْتَطِيعُ أَنْ لا يَمُوتَ؟! ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه عن سفيان:

- سعيد بن منصور في سُننه ()، مثله ببعض التقديم والتأخير.
  - وابن أبي شيبة في مُصنّفه ()، والسياقة له.
- (١) عبدالله بن أبي نَجِيْج يسار المكي، ثقة ربها دلّس، سبقت ترجمته في الأثر السابع عشر، والحادي والعشرين.
- (۲) جاء في التاريخ الكبير (۷/ ۲۳۷ برقم ۲۰۱۱): "كردم عن ابن عباس وعمر، لقيه ابن أبي نجيح". وقد جعلهم ثلاثة، اثنان صحابيان، وهذا. وتبعه ابن حبان فذكر في ثقاته الاثنان الصحابيان (۳/ ۳۵۵). وفي موضع آخر (٥/ ٣٤ برقم ۱۳۳۳) قال: "كردم شيخ يروى عن ابن عباس روى عنه بن أبى نجيح". أما ابن أبي حاتم فجعلها اثنان، ابن سفيان الثقفي والد ميمونة وهو صحابي باتفاق، ولم يذكر ابن أبي السائب الأنصاري الصحابي الآخر المذكور عند البخاري ثم ابن حبان. والثاني هذا الراوي (٧/ ١٧١ برقم ٩٧٥)، ولم يزد على ما عند البخاري، وجعله مما سمعه من أبيه على منهجه. وجعل الطبراني في معجمه الكبير (٩١ / ١٨٩ ٢٩١) الصّحابة ثلاثة فزاد على ابن سفيان الثقفي وابن أبي السائب الأنصاري ثالثاً هو كردم بن قيس، وتبعه ابن عبدالبَرِّ في الاستيعاب (٣/ ١٣١٠) وعنده أن الأنصاري: "ابن أبي السنابل". كأنه تحريف لكلمة " السائب". فائدة: في معجم العين (٥/ ٢٢٩): " الكردم: الرجل القصير الضّخم". وفي الاشتقاق لابن دريد ص (٢٨١، ونحوه ص ٥٥٤): "كرم مِن الكُرْدمة، وهو عَدُوٌ بِفَزَع فيه ثِقل وبُطء". ونحوه قاله في جمهرة اللغة (٢/ ١١٤٧).
  - (٣) سنن سعيد بن منصور (ط. سعد الحميد ٤/ ١٣٣٠).
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٩٣ ١٩٤ برقم ٢٨١٨١).

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

كردم لا يكاد يُعرف، لكنّ الجهالة في هذه الطبقة أخفّ أنواع الجهالة كما سبق في مواضِع، وكلما نزلنا طبقة كلما أشكل أمر الجهالة أكثر، وكان أحرى أن يُعلَّ به هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن مشيخة ابن أبي نجيح عامتهم هم كبار أصحاب ابن عباس – رضي الله تعالى عنهما –، ويبقى النظر في تدليس ابن أبي نجيح، فقد عَدّه ابن حجر من المرتبة الثالثة عنده، وسيأتي في الباب عنهم جميعاً بأسانيد جياد نحو هذا، وبمجموعها يُحكم على الأثر بأنه حسن عنهم جميعاً ، والله تعالى أعلم.



(٣٧٩) قَال ابن أبي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ وَيَحْيَى الْجَابِرِ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، أَرَأَيْت رَجُلاً قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً مَا جَزَاؤُهُ ؟ قَالَ: ﴿فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ ﴾ الآية السَاء: ١٩ أَرَأَيْت إِنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ؟ فَقَالَ: وَوَانَى لَهُ الثَّوْبَةُ ثَكِلَتْك أُمُّك ! إِنَّهُ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آخِذًا بِرَأْسِهِ تَشْخَبُ () وَوَانَى لَهُ التَّوْبَةُ ثَكِلَتْك أُمُّك ! إِنَّهُ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آخِذًا بِرَأْسِهِ تَشْخَبُ () أَوْدَاجُهُ () حَتَّى يَقِفَ بِهِ عِنْدَ الْعَرْشِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي ) ().

- (۱) ت ق عبدالله بن عبدالرحمن الضبّي، أبو نصر الكوفي، ثقة، من الخامسة. التقريب (٣٤٦٣). وفي الجرح والتعديل (٥/ ٩٦ برقم ٤٤٦) وثّقه أحمد من رواية عبدالله، وقال أبو حاتم الرازي: "صالح".
- (٢) دت ق يحيى بن عبدالله بن الحارث الجابر[كان يُجبِّر الأعضاء، التيمي]، أبو الحارث الكوفي، لين الحديث، من السادسة، وروايته عن المقدام مرسلة. التقريب (٢٦٣١). ضعفه النسائي (٢٣٣)، وفي ضعفاء العقيلي (٤/ ٤١٠ برقم ٢٠٣٦) تضعيف ابن معين إياه من رواية عبدالله بن أحمد، ثم نقل كلمة أبيه قوله: "ليس به بأس ولكن الذي يحدث عنه يحيى أبو ماجد الحنفي لا يعرف رجل مجهول". وذكرها ابن عدي أيضاً، وفي الجرح والتعديل (٩/ ١٦١ برقم ٢٦٧) عن عبدالله بن أحمد عن أبيه قال: "ليس به بأس". ولم يذكر بقية ما سبق، وعن ابن أبي خيثمة عن ابن معين قال: "لا شيء. وقال مَرَّةً: ضعيف". وفي الكامل لابن عدي (٧/ ٢٠١ برقم ٢٠١٥) عن الجوزجاني قال: " يحيى بن عبدالله الجابر غير محمود"، وقال ابن عدي: " وليس عنده حديث منكر، وأرجو أنَّه لا باس به". وفي سؤالات البرقاني عمود"، وقال الدارقطني: " يُعتبر به". فهو كقول الأكثرين ضعيف.
- (٣) ع سالم بن أبي الجَعد رافع الغَطَفاني، الأشجعي مولاهم، الكوفي، ثقة وكان يُرسِل كثيراً، مات سنة ٩٧ أو ٩٨، وقيل مئة أو بعد ذلك، ولم يثبت أنه جاوز المئة. التقريب (٢١٨٣). وفي الجرح والتعديل (٤/ ١٨٨ برقم ٧٨٥) وثقه أبو زرعة، وابن معين من رواية ابن أبي خيثمة.
- (٤) قال في النهاية في غريب الحديث ص(٤٦٩): "الشَّخْبُ: السَّيلان، وأصل الشَّخب ما يخرج من تحت يـد الحالِب عند كُلِّ غمزةٍ أو عَصْرَةٍ لضرع الشاة".
- (٥) قال في النهاية ص(٩٦٤): " الأوداج: ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها النَّابِح، واحِدُها وَدَج. وقيل الودجان عِرقان غليظان عن جانبي ثغرة النَّحْر".
  - (٦) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٩٤ برقم ٢٨١٨٢).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هكذا خرّجه ابن أبي شيبة موقوفاً، ونحوه عند الطبري في تفسيره، قال الطبري: "حدثنا ابن البرقي، ثنا ابن أبي مريم، أنا نافع بن يزيد، حدثني أبو صخر، عن أبي معاوية البجلين عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: (يأتي المقتول يوم القيامة آخذا رأسه بيمينه وأوداجه تشخب دما يقول يا رب دمي عند فلان فيؤخذان فيسندان إلى العرش فها أدري ما يقضي بينهها. ثم نزع بهذه الآية: ﴿ وَمَن يَقَتُ لُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ حَكِلِدًا فِيهَا ﴾ [الساء: ٩٣] "().

وسائر من رواه عن سالم بن أبي الجعد أو غيره، يرويه مرفوعاً صريحاً . وهذا بيان ذلك:

الحديث مروي عن ابن عباس من ثلاث طرق:

۱ - عن سالم بن أبي الجعد، وعنه رواه عمّار الدهني ويحيى الجابر معاً، جمعها سفيان بن عيينة، وعنه رواه:

- سعيد بن منصور في سُننه ()، وهذا سياقه عنده: " حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبَّارٍ الدُّهْنِيِّ وَيَحْيَى الْجَابِرِ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجُعْدِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ: مَا تَقُولُ فِي الدُّهْنِيِّ وَيَحْيَى الْجَابِرِ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجُعْدِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً ثُمَّ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهتدى؟ قَالَ: وَأَنَّى لَهُ الْمُثَدَى ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ! سَمِعْتُ نَبِيكُمْ عَلَيْ يَقُولُ: ( يَجِيءُ اللَّقْتُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُعَلِّقًا رَأْسَهُ وَأَوْدَاجَهُ تَشْخُبُ دَمًا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ سَلْ هَذَا لِمَ قَتَلَنِي؟! ). فَوَالله مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ مِنْ بَعْدِ وَأَوْدَاجَهُ تَشْخُبُ دَمًا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ سَلْ هَذَا لِمَ قَتَلَنِي؟! ). فَوَالله مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ مِنْ بَعْدِ وَاعَنَهُ وَلَعْنَهُ وَلَعْنَهُ وَلَا يَعْمَلُوا فَعَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَلَعْنَهُ وَلَعَنَهُ وَلَعْنَهُ وَلَعَنَهُ وَلَعْنَهُ وَلَعَنَهُ وَلَعَنَهُ وَلَعْنَهُ وَلَعَنَهُ وَلَعَنَهُ وَلَعَنَا وَعَضِبَ الله عَظِيمًا ".

- (۱) تفسير الطبري (۵/ ۲۲۰).
- (٢) لأنه لو لم يرو مرفوعاً؛ فإن له حُكم الرّفع لما فيه من إخبار بـما يكـون في الآخـرة، ممـن لم يتلـق عـن أهـل الكِتاب.
  - (٣) سنن سعيد بن منصور (ط. الحميد ٤/ ١٣١٨ ١٣١٩ برقم ٢٦٦).

- والحُميدي في مسنده ().
- وابن أبي عُمر، خرّجه عنه ابن أبي عاصم في الديات ()، ووقع عنده تصريح سالم بن أبي الجعد بالسماع من ابن عباس.
- والنسائي في سُننه ()، عن قتيبة، عن ابن عيينة، عن عمّار وحده، لا يذكر جابراً، من طريقه النّحاس في الناسخ والمنسوخ ().
  - وابن ماجه في سُننه ()، عن محمد بن الصّبّاح، عن ابن عيينة، عن عمّار كذلك.

وقد تابع ابن عيينة في روايته عن يحيى الجابر كذلك:

- شُعبة من رواية غُندر عنه، خرّجه كذلك أحمد في مسنده ()، بنحو اللفظ السابق مرفوعاً.
  - وإبراهيم بن طهمان كما في مشيخته ().
  - وجرير بن عبدالحميد، خرّجه من طريقه الطبري في تفسيره ().
    - وعبدالواحد بن زياد، خرّجه من طريقه أحمد في مسنده ().
  - وإسرائيل بن يونس، خرّجه من طريقه عَبد بن مُميد في مسنده (··).
    - (۱) مسند الحميدي (۱/ ۲۲۸ برقم ٤٨٨).
      - $(\Upsilon)$  الديات  $(\Upsilon)$  الديات  $(\Lambda)$ .
    - (٣) سنن النسائي (ط.أبو غدة ٧/ ٨٥ برقم ٣٩٩٩، و٨/ ٤٤ برقم ٤٨٦٦).
      - (٤) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص(٢٤٦).
    - (٥) سنن ابن ماجه، كتاب الديات، باب هل لقاتل المؤمن توبة (برقم ٢٦٢١).
      - (٦) مسند أحمد (١/ ٢٤٠ برقم ٢١٤٢).
      - (٧) مشيخة ابن طهمان ص(٩٧ ٩٨ برقم٥٤).
        - (۸) تفسير الطبري (۵/ ۲۱۸).
        - (٩) مسند أحمد (١/ ٢٩٤ برقم ٢٦٨٣).
        - (۱۰) مسند عبد بن حمید ص(۲۲۷ برقم ۲۸۰).

وقد توبع يحيى الجابر وعمّار الدهني في روايتها عن سالم بن أبي الجعد، فقد خرّجه الطبراني في معجمه الكبير ()، من طريق الحسين بن واقد، عن ليث بن أبي سُليم، عن سالم بن أبي الجعد، نحوه مرفوعاً، وفيه حروف لم يروها غير ليث، والمعنى واحد.

وقد رواه عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - غير سالم بن أبي الجعد، فقد تابعه:

٢- عَمرو بن دينار، من رواية شبابة بن سوّار، عن ورقاء بن عُمر، عنه نحو
 حديث ابن أبي الجعد. خرّجه كذلك:

- الترمذي في جامعه ()، وأشار إلى أن بعضهم رواه عن عَمروٍ موقوفاً.
  - والنسائي في سُننه <sup>()</sup>.

٣- نافع بن جبير بن مطعم، من رواية ابن أبي أويس، عن عبدالله بن الفضل، عنه. خرّجه كذلك:

- ابن أبي عاصم في الديات ().
- وابن أبي الدنيا في الأهوال ().

#### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

إسناده صحيح مرفوعاً، ولم أره موقوفاً إلا عند ابن أبي شيبة، قصّر به أحد الرواة، وله حُكم الرّفع لو لم يرو مرفوعا صريحاً كما سبق.



- (١) المعجم الكبير للطبراني (١٠١/١٠١ برقم١٢٥٩٧).
- (٢) جامع الترمذي تفسير القرآن، بابٌ ومن سورة النساء (برقم ٣٠٢٩).
  - (٣) سنن النسائي (ط. أبو غدة ٧/ ٨٧ برقم٥٠٠٤).
    - (٤) الديات (1) الديات (2) الديات (3)
    - (٥) الأهوال لابن أبي الدنيا ص(١٨٧).

(٣٨٠) عَنْ وَكِيعٍ، ثَنَا سُفْيَانُ الثّورِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ الله تعالى عنهما - قَالَ: ( هُمَا الْمُبْهَمَتَانِ ( ): فَاجِيَةَ ( هُمَا الْمُبْهَمَتَانِ ( ): الشِّرْكُ وَالْقَتْلُ ).

- (١) مُطَرِّف بن طريف الحارثي الكوفي، ثقة، سبقت ترجمته في الأثر السادس والسبعين بعد المئة.
- (٢) ع سعيد بن يُحمِد وحكى الترمذي أنه قيل فيه: أحمدن وقيل اسمه: عَمرو أبو السَّفَر الهَمْداني الشوري الكوفي، ثقة، مات سنة ١١٢ أو بعدها بسنة. التقريب (٢٤٢٦). قلت: وقد سبق الترمذي ابن معين، فكحى في تاريخ الدوري (٣/ ٢٦٣ برقم ١٢٣٧ ومواضِع) أن اسم أبيه احمد. وفي الجرح والتعديل (٤/ ٧٣ برقم ٣٠٧) توثيق ابن معين إياه من رواية ابن أبي خيثمة، وقال أبو حاتم: "صدوق". وقد أثبت البخاري في ترجمته من التاريخ الكبير (٣/ ٥١٩ برقم ١٧٣٧) سماع مطرِّف منه، وسماعه من ناجية.
- (٣) فيه خلاف كبير إمّا أنّه: دت س ناجية بن كعب الأسدي، عن عليٍّ، ثقة، من الثالثة أيضاً، ووهم من خلطه بالأول. التقريب (٢١١٤)، وإلا فمجهول. وابن حجر يعني بالأول: ناجية بن خُفَاف الكوفي، يروي عن عيّار، وهو متأخر عن هذا جزماً، وهم عِدّة عند البخاري في تاريخه الكبير (٨/١٠١) فبعد صاحب بُدْن النبي من هذه الطبقة، ولم يذكر رواية أبي السّفَر عن واحد منهم، ولكنه ذكر (برقم ٢٣٦٦): "ناجية. قال أبو عَوَانة، عن أبي حمزة عمران، عن ناجية، عن ابن عباس: الأضحى ثلاثة أيام ". وأما الجوزجاني في أحوال الرجال (٤٠) فقال: "ناجية ابن كعب مذموم". وفي كونه أراد الراوي هنا نظر ظاهر، وكثير من أهل العِلم يجعلها (ابن كعب وابن خُفَاف) واحداً، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٨/ ٨٦٤ برقم ٢٢٢٣) جعل كنية ناجية بن كعب أبو الحُقفاف، والأقرب أنها كنية ابن خفاف موافقة لاسم أبيه. وفي شأن ناجية بن كعب روى عن ابن أبي خيثمة عن ابن معين قوله فيه: "صالح"، وقول أبيه: "شيخٌ". لكنه عاد في ترجمة ناجية بن المغيرة ( عرقم ٢٢٢٧) فذكر أنه سأل أباه عنه فوثقه، فقال له: "أيها أوثق ناجية بن كعب أو ناجية بن المغيرة وقال: جميعا ثقتان". ولعل هذا مستند ابن حجر إذ وثق ابن كعب. وقد نقل المزي في تهذيب الكال قال: جميعا ثقتان". ولعل هذا مستند ابن حجر إذ وثق ابن كعب. وقد نقل المزي في تهذيب الكال كعب " وهم، وصوابه ابن خُفَاف العَنزي، وأن ناجية بن كعب أسدى.
- (٤) المبهم هنا: "المُغلق الذي لا يُهتدى لفتحه، والمُصمَتُ الذي لا صدع فيه". كما في المُحكم والمحيط الأعظم لأبي الحَسَن ابن سِيده (٤/ ٣٣٨). ومراد ابن عباس هنا والله تعالى اعلم أنَّ الشرك والقتل فيها وعيد عظيم، لم يرد فيه استثناء على ظاهر آية النساء فيمن قتل مؤمنا متعمداً.

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه ابن أبي شيبة في مصنفه ()، والطبري في تفسيره ()، عن سفيان بن وكيع، كلاهما (ابن أبي شيبة وابن وكيع) عن سفيان الثوري، به، مِثله.

## المُكُم عَلى الأَثْرِ:

الخلاف في ناجية مُشكِل، ويترتب عليه تحسين الإسناد إن كان ناجية هو ابن كعب، خاصة وأن البخاري أثبت سماع أبي السفر منه، أو تضعيفه إن كان ناجية آخر - وهم غير واحد - إذ يكون مجهولاً.

والحُكم على الأثر - بعدُ - دائر بين الحُسن لذاته، أو لغيره لأن الوعيد بظاهر آية النساء التي لم ليس فيها استثناء في الخلود في النار للقاتِل ثابت عن ابن عبّاس - رضي الله تعالى عنها - من غير هذا الوجه، وسيأتي قريباً عنه أنه أراد التخويف من القتل، وأنه يخشى أن يُفتي بالتوبة فيسارع بعضهم للقتل، ويعلل نفسه بالتوبة، وربها كان ذلك وقت الفِتنة، والله تعالى أعلم.

وقد روى سعيد بن منصور، عن سفيان بن عيينة قوله: "كان أهل العلم إذا سُئلوا قالوا: لا توبة له، فإذا ابتلي رجل قالوا له: تُبُ "().

- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٩٤ برقم ٢٨١٨٣).
  - (۲) تفسير الطبري (۵/ ۲۲۰).
- (٣) سنن سعيد بن منصور (ط. الحميد ٤/ ١٣٤٧).

(٣٨١) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ ( )، عَنْ أَبِي الْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ ( )، عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أَبِي الْضُّحَى ( )، قَالَ: كُنْت مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي فُسْطَاطِه ( )، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، قَالَ: ( فَقَرَأُ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَا فَجَزَا وُهُ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَا وُهُ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَا وَهُ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُثَعَمِّدًا فَجَزَا وَهُ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُثَعَمِّدًا فَجَزَا وَهُ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَهِ وَالسَاءَ ١٩٤٠ إِلَى آخِرِ الْأَيَةِ، فَانْظُرْ مَنْ قَتَلْت ) ( ).

## <u>۞ تَغْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

# <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَّرِ:</u>

إسناده صحيح.



- (۱) م هارون بن سعد العِجلي أو الجُعفي، الكوفي الأعور، صدوق رُمي بالرفض، ويقال رجع عنه، من السابعة. التقريب (٧٢٧٦). قال ابن معين في رواية عثمان الدارمي (٨٥٤): "ليس به بأس". ووصفه في تاريخ الدوري (٣/ ٣٥٩ برقم ١٧٤٤) بأنه يغلو في التشيع. وبذلك وصفه العقيلي في الضعفاء في تاريخ الدوري (١٩/ ٣٥٩ برقم ١٩٤٤) بأنه يغلو في التشيع. وبذلك وصفه العقيلي في الضعفاء (٤/ ٣٦٣ برقم ١٩٧٤) عن عبدالله بن أحمد، عن أبيه أنه قال فيه: " روى عنه الناس، وهو صالح". وقال أبو حاتم: " لا بأس به، روى عنه الثوري".
- (٢) ع مسلم بن صُبيَح الهَمْداني، أبو الضُّحى الكوفي العطّار، مشهور بكنيته، ثِقة فاضِل، مات سنة مئة. التقريب (٦٦٧٦). وفي الجرح والتعديل (٨/ ١٨٦ برقم ٥١٥) وثّقه ابن معين من رواية الكوسج، ووثّقه أبو زرعة الرازي.
- (٣) الفُسطاط: " هو ضرب من الأبنية في السفر دون السُرَادق". قاله الزمخشري في الفائق (٣/ ١١٦)، وكل مدينة مجتمع فيها الناس فهي فُسطاط كها في لسان العرب (٧/ ٣٧٢)، وغيره. والمراد هنا الأوّل دون شك.
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٩٥ برقم ٢٨١٨٥).

(٣٨٢) قَالَ سَعِيدُ بنُ مَنصًورٍ: " حَدَّثَنَا حماد بن يحيى الأبح () ثنا سعيد بن مينا () قَالَ: كان بين صاحب لي ورجل من أهل السوق بمكة لِحَاءً () فأخذ صاحبي كُرْسِيّا () فضرب به رأس الرَّجُلِ؛ فَقَتَلَه، ونَدِمَ. وقال: إني سأخرج من مالي، ثم أَنْطَلِقُ فأجعلُ نفسي حبيساً في سبيل الله عَلَّ. قَالَ: قُلتُ: انطلق بنا إلى ابن عُمَر نَسَلُهُ هل لك من توبة؟ فانطلقنا حتى دخلنا عليه – وهو يومئذ بمكة – ابن عُمر نَسَلُهُ هل لك من توبة؟ فانطلقنا حتى دخلنا عليه القِصَّة على ما كانت. قَالَ: قُلتُ: هل ترى له من توبة؟ قَالَ: (كُلُ واشْرَبْ، أُفِّ لا قُمْ عَنِي لا إِنَّه يزعم أنَّه لم يُردُ قُلتُ: هل ترى له من توبة؟ قَالَ: (كُلُ واشْرَبْ، أُفِّ لا قُمْ عَنِي لا إِنَّه يزعم أنَّه لم يُردُ

- (۱) قد ت حمّاد بن يحيى الأَبَح، أبو بكر السُّلَمِي البصري، صدوق يخطئ، من الثامنة. التقريب (۱۰). وثقه ابن معين في رواية الدوري (۳/ ۲۹۸ برقم ۱۲۹۹) وموضعين آخرين، وفي رواية ابن طهان (۳۰٤): "ليس به بأس". وقال البخاري في التاريخ الكبير (۳/ ۲۶ برقم ۹۷) يَهمُ في الشيء بعد الشيء. ولعله يشير إلى ما صرّح به عباس الدوري في سؤاله لابن معين (۳/ ۷۳ برقم ۲۰۸۱) أنه أسند عن عكرمة عن ابن عباس ما يجعله غيره من كلام سعيد بن جبير، فوثقه ابن معين، ومع ذلك صوّب أنه من قول سعيد. وقال ابن عدي في الكامل (۲/ ۲۶۲ برقم ۲۲۱): "له أحاديث حسان، وبعض ما ذكرت مما لا يتابع عليه، وهو ممن يُكُتبُ حديثه". ووثقه الذهبي في الكاشف (۲۲۲۷)، ثم ذكر قول أبي داود: " يخطئ كما يخطئ النّاس". كأنه يريد أن خطأه لا يجعله ضعيفاً. ولعل الأقرب أنه صدوق، فلولا وجود قدر من الخطأ عنده لكان ثقة، وأرى أن ابن حجر أنزل مرتبته، والله تعالى أعلم.
- (٢) خم دت ق سعيد بن مينا، مولى البَختري بن أبي ذُباب، الحجازي، مكي أو مدني، يكنى أبا الوليد، ثقة، من الثالثة. التقريب (٢٤١٦). وثقه أحمد في سؤالات أبي داود (٢٢٣)، وفي الجرح والتعديل (٤/ ٦١ برقم ٢٦٣) توثيق أحمد من رواية عبدالله أيضاً، وتوثيق ابن معين من رواية إسحاق الكوسج، وتوثيق أبي زرعة أيضاً.
- (٣) قال ابن دُريد: "اللِّحاء: مصدر تَلاحي الرجلان تلاحياً ولِجاءً، إذا تشاتما". جمهرة اللغة (٢/ ١٠٥١)، وأشار إلى أنه يرجع إلى معنى لِجاء الشجر، أي كأن أحدهما أذهب كسوة مُشاتمه، وكشف مخبوءه، والله تعالى أعلم.
- (٤) نقل أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة (١٠/ ٣٢) عن أبي إسحاق قوله: " الذي نعرفه من الكرسيّ في اللغة: الشيء الذي يُعتمد ويُجلسُ عليه".

قَتْلُه! قَالَ: كَذَبَ! يَعْمَدُ أَحَدُكُم إلى الخَشَبة فيضرب بها رأس الرَّجُل المُسلم، ثم يقول إني لم أرد قتله؟! كَذَبَ! كُلْ واشْرَبْ مَا استطعتَ أُفِّ! قُمْ عَنِّي! ). فَلَمْ يَزِدْنَا عَلَى ذَلَكَ حتى قُمْنَا "().

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند سعيدٍ، وزاد نسبته السيوطي لابن المنذر ().

# المُكُم عَلَى الأَثْرِ:

إسناده حسن، لحال حمّاد الأبّح، فهو صدوق على الراجح.

70000

<sup>(</sup>۱) سنن سعيد بن منصور (ط. الحميد ٤/ ١٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور (٢/ ٦٢٦)، ومظنة ذلك كتابه: الإشراف على مذاهب الفقهاء أو كتاب الأوسط.

(٣٨٣) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ ()، عَنْ الْحَسَنِ ، قَالَ: قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى ﴿ وَمُ مَنْ رَجُلٍ قَتَلْته تَشْخَبُ أَبُو مُوسَى ﴿ وَمُ مَنْ رَجُلٍ قَتَلْته تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ سَلْ هَذَا عَلَى مَا قَتَلَنِي ) ().

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

## الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

إسناده صحيح في ظاهره، لكن جزم ابن المديني، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرازيّان بأن الحسن لم يسمع من أبي موسى الأشعري ()، زاد أبو زرعة: "ولم يره أصلاً". ثم ذكر أنه يُدخل بينها أسيد بن المتشمّس (وهو ثقة)، ومراسيل الحسن واهية، وقد أدرك زمن أبي موسى ، ولو كان يذكر حادثة أو حُكماً لحُمل على الاتصال، أمّا والحال هذه فإن إسناده ضعيف، والله تعالى أعلم.



- (۱) ع يونس بن عُبيد بن دينار العَبْدي، أبو عُبيد البصري، ثقة ثَبت فاضل ورع، مات سنة ١٣٩. التقريب (١) عيونس بن عُبيد بن دينار العَبْدي، أبو عُبيد البصري، ثقة ثَبت فاضل ورع، مات سنة ١٣٩. التقريب (١٦٥) عن أحمد قال: "ما أحدٌ في أصحاب الحسن اثبت من يونس".
  - (٢) هو ابن ابي الحسن يسار البصري،
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٩٥ برقم ٢٨١٨٧).
  - (٤) كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص(٣٧ برقم ١١٦ ، وأبو حاتم برقم ١١٧ ، وأبو زرعة برقم ١١٨).

(٣٨٤) عَنْ سُلَيْمانَ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مسعودٍ ﴿ ٣٨٤) عَنْ سُلَيْمانَ الأَعْمَسَ يَدَهُ فِي ﴿ لَا يَزَالُ الرَّجُلُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا نَقِيَتْ كَفُّهُ مِنْ الدَّمِ، فَإِذَا غَمَسَ يَدَهُ فِي دَمُ حَرَامٍ نُزِعَ حَيَاؤُهُ ﴾.

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثْرِ:</u>

- خرّجه سعيد بن منصور في سُننه ()، عن جرير، ومن طريقه الطبراني في معجمه الكبير ().

- وابن أبي شيبة في مُصنّفه (<sup>)</sup>، عن وكيع.
- وهنّاد في الزُّهد ()، عن أبي الأحوص.
- ونُعيم بن حَمَّاد في الفِتن ( <sup>)</sup>، عن عيسى بن يونس ووكيع.

وعلّقه البيهقي في الشُعَب إلى وكيع ().

رواه أربعتهم (جرير، ووكيع، وأبو الأحوص، وعيسى) عن الأعمش، به، مِثلَه.

## الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

جاء في تقدمة الجرح والتعديل في موضعين () إنكار سفيان الثوري أن يصح هذا الأثر عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبدالله، فالصواب ما هنا، عن إبراهيم عن عبدالله

- (١) سنن سعيد بن منصور (القطعة التي حققها د.سعد الحميد ٤/ ١٣٤٩ برقم ٤٦٥).
  - (٢) المعجم الكبير للطبراني (٩/ ٢٢١ برقم ٩٠٧١).
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٩٦ برقم ٢٨١٩١).
  - (٤) الزهد لابن السري (٢/ ٦٢٩ ٦٣٠ برقم ١٣٦٣).
    - (٥) الفتن لنعيم بن حماد (١/ ١٧٥ برقم ٤٦٥).
      - (٦) شعب الإيمان (٤/ ٣٤١ برقم ٥٣٢٧).
        - (۷) الجرح والتعديل (۱/ ۲۷، و ۸۲).

مرسلا موقوفاً. لكن قد سبق في الأثر العاشر والثاني عشر-بيان اختصاص إبراهيم النخعي بحديث ابن مسعود، وأنه ذكر أنه إذا لم يسمِّ بينها واحداً، فقد سمعه عن غير واحد من أصحاب عبدالله، وعلى هذا فأرجو أن يكون هذا الأثر حسناً، لوجود صورة الإرسال فيه، وإلا فإن الحُكم باتصاله يلزم منه تصحيحه ما لم يُعلَّ، والله تعالى أعلم.



# عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ شِمْر بِن عَطيّة $\stackrel{(}{})$ ، عَنْ شَهْر بْنِ حَوْشَبٍ $\stackrel{(}{})$ ،

- (۱) مدت سي شِمْر بن عطية الأسدي، الكاهِلي الكوفي، صدوق، من السادسة. التقريب (۲۸۳۷). وثقه ابن معين في رواية الدارمي (۱۷)، وكذا في رواية إسحاق الكوسج كها في الجرح والتعديل (٤/ ٣٧٥ برقم ١٦٣٧)، ووثقه أيضاً الدارقطني في سؤالات البرقاني (٢١٩)، والنسائي كها في الكاشف (٢٠٠٨)، وفي تهذيب التهذيب (٤/ ٣١٩) حكاية توثيق ابن سعد، وابن حبان، وابن نمير، والعجلي. ولا أدري مِن أين حكم عليه ابن حجر بأنه صدوق؟!
- (٢) بخم ٤ شَهْر بن حَوْشَب الأشعري الشامِي، مولى أسهاء بنت يزيد بن السَّكَن، صدوق كثير الإرسال والأوهام، مات سنة ١١٢. التقريب (٢٨٤٦). أشهر الأقوال في توثيقه أو تقويته: وثّقه ابن معين في رواية الدورى (٤/٢١٦ برقم٢٠٣١)، وفي رواية ابن طهان (٢٠١) قال: " ثقة ليس به بأس". وفي الجرح والتعديل (٤/ ٣٨٢ برقم ١٦٦٨) روى ابن أبي حاتم عن ابن أبي خيثمة، عن ابن معين توثيقه. وفي سؤالات أبي داود (٥٣٦) قال أحمد: " لا بأس به. قلت: كان يحيى [القطّان] يحدث عنه؟ قال: لا أدري، ما أعلم سمعت منه عنه شيئاً. قال أحمد: وقد روى شعبة عن معاوية بن قرة عن شهر. قال أحمد: أنا أحتمله وأروي عنه، مَنْ يصبر عن تيك الأحاديث التي عنده؟!". وفي الجرح والتعديل من رواية حـرب عن أحمد قال: " ما أحسن حديثه، ووتَّقه". وفيه عن أبي زرعة قوله: " لا بأس به". ووتَّقه العجلي (٥٧٩). وفي جامع الترمذي (٢٦٩٧) عن البخاريقال: "شهر حسن الحديث". [وليست بمعنى الحسن على ما استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين] وقوّى أمره، وقال: إنها تركه ابن عون، ونزكوه لأنه وَليَ أمر السطان. أشهر الأقوال في تضعيفه: روى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن معاذ بن معاذ قوله: "ما تصنع بحديث شهر فإن شعبة ترك حديثه". ونقل عن الفلاّس أن ابن مهدي كان يُحدِّث عنه، والقطان لم يكن يُحدِّث عنه. وفيه قال أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل : " أحب إلى من أبي هارون العبدي، ومن بشر بن حرب، وليس بدون أبي الزبير، لا يُحتج بحديثه". وقال الجوزجاني في أحوال الرِّجال (١٤١): "شهر بن حوشب أحاديثه لا تشبه حديث الناس. وحدثت عن النضر بن شميل، أن ابن عون سئل عن حديث لشهر؛ فقال: إن شهراً نزكوه، إن شهراً نزكوه [أي أخذته ألسنتهم، وذلك في ولايته بعض عمل السلطان كما نقل الترمذي عن البخاري قريباً، وفي أكثر المصاد" تركوه". ثم قال الجوزجاني ما معناه: يروي عن]عمرو بن خارجة: كنت آخذ بزمام ناقة رسول الله ﷺ، أسماء بنت يزيد: كنت آخـذ بزمام ناقة رسول الله على. كأنه مولع بزمام ناقة النبي على وحديثه دَالُّ عليه، فلا ينبغي أن يُغترَّ به وبروايته". ونحو ما ذكره عن ابن عون جاء عند العقيلي، وقال أبو حاتم في الكلام عن حديث في العلل لابنه (١٩٤٠): " وشهر لا يُنكر هذا من فِعله وسوء حفظه". وعند ابن عدى في الكامل (٤/ ٣٧)، وفيه

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ: ( يَجِيءُ الْمَقْتُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْلِسُهُ عَلَى الْجَادَّةِ، فَإِذَا مَرَّ بِهِ الْقَاتِلُ قَامَ إِلَيْهِ فَأَخَذَ بِتَلْبِيبِهِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ سَلْ هَذَا فيمَ قتلني؟ قَالَ: فَيَقُولُ: أَمَرَنِي فُلان، قَالَ: فَيُؤْخَذُ الْقَاتِلُ وَالْآمِرُ فَيُلْقَيَانِ فِي النَّارِ ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه ابن أبي شيبة في مُصنّفه ()، وابن أبي الدنيا في الأهوال ()، عن إسحاق بن إسهاعيل، كلاهما (ابن ابي شيبة، وإسحاق) عن أبي معاوية، به، مِثلَه.

تابع أبا معاوية أبو إسحاق الفَزَاري () ،عن الأعمش، به، نحوه، إلا أنه جعله: "عن شهر بن حوشب، عن أم الدرداء، قالت: سمعت أبا الدرداء". خرّجه كذلك

- الحديث فيه من الإنكار ما فيه، وشهر هذا ليس بالقوي في الحديث، وهو ممن لا يُحتَجُّ بحديثه، ولا يُتَدَيَّنُ الحديث فيه من الإنكار ما فيه، وشهر هذا ليس بالقوي في الحديث، وهو ممن لا يُحتَجُّ بحديثه، ولا يُتَدَيَّنُ بِهِ". وقال النسائي في الضعفاء (٢٩١): "ليس بالقوي". روى العقيلي (٢/ ١٩١ برقم ٢١١) عن عبدالله بن أحمد، عن أبه قال: " يحكون عن ابن عون قال: حدثنا هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب وقد نزكوه، يعنى بذلك رموه بشيء وضعفوه". وقال الدارقطني في سؤالات البرقاني (٢٢٢): " يُحكِرَّجُ مِن حَديثه ما روى عبدالحميد بن بهرام". وقال في السنن (١/ ١٠٣): "ليس بالقوي". وضعفه في الصفحة الموالية. الراجح: شهر بن حوشب من القِلّة الذين تباينت أحكام أهل العِلم تباينا كبيراً بين توثيقه مِراراً، وتضعيفه جدّاً، ولكلٍ حجّةٌ، ووزن رجيح في الميزان! والأقرب أنه دون الصدوق، يُعتبر بحديثه، والخالب أن لا يُحتجّ به منفرداً، فإن مَن سَبَروا حديثه من غير المتشددين كابن عدي والدارقطني توافقوا على ذلك، ويُنظر لِا ترجّحه القرائن في كل رواية، والله تعالى أعلم.
  - (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ١٩٦ برقم ٢٨١٩٢).
    - (٢) الأهوال لابن أبي الدنيا ص(١٨٩).
- (٣) ع إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة الفَزَاري الإمام، أبو إسحاق، ثقة حافِظ، له تصانيف، مات سنة ١٨٥ وقيل بعدها. التقريب (٢٣٢). قال ابن معين في تاريخ الدارمي (٩٦): " ثقة ثقة"، وفي الجرح والتعديل (٢/ ١٢٨ برقم ٤٠٢) قال ابن عيينة: " كان إماماً". وأثنى عليه ابن مهدي، وقال أبو حاتم: " ثقة مأمون إمام".

البيهقي في شُعَبِ الإيمان ().

## الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

هذا الإسناد على أبي معاوية فيه إرسال، فقد قال أبو حاتم الرازي: "لم يسمع شهر بن الإسناد على أبي معاوية فيه إرسال، فقد قال أبو حاتم الرازي: "لم يسمع شهر بن حوشب من أبي الدرداء، وسمع من أم الدرداء عن أبي الدرداء "(). لكن رواية أبي إسحاق الفزاري الإمام متصلة. فبقي الأمر في ضعف شهر في نفسه، وأرجو أنه حسن، لأنه موقوف، ورواية شهر عن أم الدرداء ثابتة، وهنا يُمكن أن يُعمل توثق ابن معين، وثناء أحمد عليه، فيحسّن هذا الأثر، والله تعالى أعلم.



- (١) شعب الإيمان للبيهقي (٤/ ٣٤١ برقم ٥٣٢٩).
  - (٢) المراسيل لابن أبي حاتم ص(٨٩ برقم٣٢٣).

(٣٨٦) قَال ابن أبي شَيْبَة: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ () سَمِعْت مُزَاحِمَ الضَّبِيُّ () يُحَدِّث الْحَسَنِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله تعالى عنهما – قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ قَدْ سَتَى فِي حَوْضٍ لَهُ يَنْتَظِرُ ذَوْداً () تَرِدُ علَيْهِ؛ إذْ جَاءَهُ رَجُلٌ رَاكِبٌ ظَمْآنُ مُكْمَ مَنْ أَرِدْ ؟ قَالَ: لا قَالَ: فَتَنَحَّى؛ فَعَقَلَ رَاحِلَتَهُ؛ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَاءَ دَنَتْ مِنْ مُطْمَئِنٌّ، قَالَ: أُرِدْ ؟ قَالَ: لا قَالَ: فَتَنَحَّى؛ فَعَقَلَ رَاحِلَتَهُ؛ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَاءَ دَنَتْ مِنْ الْحَوْضِ؛ فَفَجَّرَتُ الْحَوْضِ؛ فَفَجَّرَتُ الْحَوْضِ؛ فَفَجَرَتُ الْحَوْضَ، قَالَ: فَقَامَ صَاحِبُ الْحَوْضِ؛ فَأَخَذَ سَيْفًا مِنْ عُنُقِهِ؛ ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ حَتَّى قَتَلَهُ. قَالَ: فَخَرَجَ يَسْتَفْتِي؛ فَسَأَلَ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ لَسْت ضَرَبَ بِهِ حَتَّى قَتَلَهُ مَقَالَ: فَخَرَجَ يَسْتَفْتِي؛ فَسَأَلَ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ لَسْت فَيْعَ فَيَاكَ بَهِمْ، فَكُلُّهُمْ يُؤَيِّسُهُ حَتَّى أَتَى رَجُلاً مِنْهُمْ فَقَالَ: هَلْ تَسْتَظِيعُ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي السَّمَاءِ ؟! فَقَالَ: لا، قَالَ: فَقَامَ الرَّجُلُ، فَذَهَبَ غَيْرَ بَعِيدٍ، فَدَعَاهُ الأَرْضِ أَوْ سُلُمًا فِي السَّمَاءِ؟! فَقَالَ: لا، قَالَ: فَقَامَ الرَّجُلُ، فَذَهَبَ غَيْرَ بَعِيدٍ، فَدَعَاهُ فَرَدُّهُ فَقَالَ: هَلْ ثَنْ اللهُ النَّارَ فَأَبْعَدَ اللَّهُ مَنْ أَبْعَدَهُ ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده من هذا الوجه إلا عند ابن أبي شيبة، وقد خرّجه سعيد بن منصور في سُننه ()، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن كردم، عن ابن عبّاس، نحوه مختصراً.

- (١) حعفر بن حيّان السَّعدي، أبو الأشهب العُطاردي، ثقة، سبقت ترجمته في الأثر الثالث عشر بعد المئتين.
- (۲) خت م س مُزاحِم بن زُفر بن الحارِث الضَّبي، ويقال العامري، [أبو الحارث] الكوفي، ويقال إنه يقال فيه: مزاحم ابن أبي مزاحم، ثقة من السادسة. التقريب (۲۲۲۶). وفرّق البخاري في التاريخ الكبير (۸/ ۲۳ برقم ۲۰۱۶) بينه وبين بن أبي مزاحم المكي، ونقل عن شُعبة قوله: "كان كخير الرِّجال". وعند ابن أبي حاتم (۸/ ٤٠٤ برقم ۱۸۵۷) مزاحم ضبي آخر هو ابن معاوية، يروي عن أبي ذرِّ، ونقل عن أبيه أنه قال مجهول. أما هذا (برقم ۱۸۵۸) فنقل توثيق ابن معين إياه ن رواية الكوسج، وقول أبي حاتم: "صالح الحدث".
  - (٣) قال الخطابي في غريب الحديث (١/ ٨٨): "الذود من الإبل: ما بين الثلاثة إلى العشرة".
    - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٩٦ ١٩٧ برقم ٢٨١٩٣).
      - (٥) سنن سعيد بن منصور (ط. الحميد ٤/ ١٣٤٧).

## الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

إسناد ابن أبي شيبة من رواية الحسن عن ابن عبّاس - رضي الله تعالى عنهما -، وهي مرسلة، جزم بذلك: ابن المديني، وأحمد، وابن معين، وأبو حاتم الرازي، وغيرهم ().

قال ابن المديني: "كان الحسن بالمدينة أيام كان ابن عبّاس بالبصرة، استعمله عليها علي ها، وخرج إلى صِفِّين "(). ثم بَيِّنَ أن قوله: خطبنا ابن عباس، يعني أهل البصرة. ومراسيل الحسن البصري وإن كانت واهية عندهم، إلا أن ذلك في المرفوع ابتداءً، وقريب منه الموقوف على الصحابي قوله، والظاهر أن نقل أقضية من قضاء الصحابي الذي أدرك زمانه، أو حُكم خليفة، أو حادثة مشتهرة عاصرها ليست مما يوهي ويوهن من مراسيله.

وإسناد سعيد بن منصور سبق قريباً، وكُرْدُم لا يكاد يُعرف مع تقدّم طبقته، وهذا المعنى قد سبق عن ابن عبّاس - رضي الله تعالى عنها - من غير هذا الوجه والمخرج، فأرجو - بمجموع ذلك - أن إسناد هذا الأثر حسن.



<sup>(</sup>۱) المراسيل لابن أبي حاتم ص(٣٣-٣٤ بأرقام: ابن المديني ٩٧، وأحمد ٩٨، وأبو حاتم ١٠٠، وابن معين المراسيل لابن أبي حاتم ص(٣٣-

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص (٣٣ برقم ٩٧).

(٣٨٧) قَالَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ مِسْكِينِ ()، حَدَّثَنَا سَلَاَهُ بْنُ مِسْكِينِ () قَالَ ابنُ عَلِي اللهُ فِي هَنِهِ الآيَةِ: ﴿مَن قَتَلَ نَفُسَّا بِغَيْرِ سَلَيْمَانُ ابنُ عَلِي ()، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ () قَالَ: قِيلَ لَهُ فِي هَنِهِ الآيَةِ: ﴿مَن قَتَلَ نَفُسَّا بِغَيْرِ سَلَيْمَانُ ابنُ عَلِي اللهُ اللهُ

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

ظاهر صنيع ابن أبي شيبة أن سُليهان الرَّبعي، يرويه عن أبي سعيد الخدري، خاصة وأن سليهان يروي عن أنس بن مالك.

لكن الأثر قد خرّجه أبو عُبيد القاسم بن سلاّم؛ فأبانه. وهو عنده: من طريق أبي الأشهب، عن سليان بن على الربعي، عن الحسن، أنه قرأ هذه الآية...نحوه. زاد في آخره: " وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم عليه من دمائنا" ().

- (۱) خ م د س ق سَلام بن مِسكِين بن رَبيعة الأزدي البصري، أبو رَوْح، يقال اسمه: سليهان، ثِقة رُمي بالقَدَر، مات سنة ١٦٧. التقريب (٢٧٢٥). قال ابن المديني في سؤالات ابن أبي شيبة (٥١): " ثقة من اهل الأمانة". ووثّقه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٧/ ٢٨٣). وقد قرنه ابن معين في رواية ابن طههان (٩٩٧) بقتادة والدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، وهم أئمة البصرة، منسوبون إلى شيء من ذلك، والقاعدة المرعية أن المقالة من هذه إذا شاعت في بلد كانت أهون أثراً على الواحد من الرواة مما لو لم تكن كذلك، كالقَدَرِ في البصرة، والتشيع اليسير في الكوفة، والنصب اليسير في الشام.
- (٢) م س ق سُليهان بن عليّ الرَّبعي، الأزدي البصري، أبو عُكّاشَة، ثقة، من الخامسة. التقريب (٢٦١٢). وفي الجرح والتعديل (٤/ ١٣١ برقم ٥٧٣) أن ابن معين وثّقه في رواية الكوسج، وروى عنه يحيى القطّان، وفي تهذيب التهذيب (٤/ ١٨٦) قال النسائي: "ليس به بأس".
  - (٣) سيتبيّن قريباً أن ليس بسعد بن مالك الخدري ، بل هي كُنية الحسن البصري.
    - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٩٧ برقم ٢٨١٩٤).
    - (٥) الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام ص(٤٣٤).

| ﴿ الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:                                       |
|------------------------------------------------------------------|
| الأثر صحيح، وهو من كلام أبي سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري. |
|                                                                  |
|                                                                  |
|                                                                  |
|                                                                  |
|                                                                  |
|                                                                  |
|                                                                  |
|                                                                  |
|                                                                  |
|                                                                  |
|                                                                  |

(٣٨٨) قَالَ سعيد بن منصور: حَدَّثَنَا حماد بْن يحيى الأبح ()، حَدَّثَنَا سعيد بْن مينا ()، عَنْ أَبِي هريرة ﴿ قَالَ: كنت جالسا بجنبه إذ جاءه رَجُلٌ، فقال: يا أبا هريرة هريرة ما تقول في قَاتِلِ المؤمنِ، هَل لَه مِنْ تَوْبَةٍ؟ فقال: ( لا والذي لا إله إِلاً هو، لا يدخلُ الجَنَّةُ حَتى يَلِجَ الجَمَلُ في سَمِّ الخِياطِ ) ().

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

زاد السيوطي نسبته لابن المنذر ()، وعلّقه ابن الجوزي إلى سعيد بن مينا ().

## المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:

إسناده حسن، لحال حمّاد الأبكّ، فهو صدوق على الراجح.



- (١) حمّاد بن يحيى الأبَحّ، أبو بكر السُّلَمِي البصري، صدوق، سبقت ترجمته في الأثر السادس بعد الثلاثمئة.
- (٢) سعيد بن مينا، مولى البَختري، الحجازي، مكي أو مدني، ثقة، سبقت ترجمته في الأثر السادس بعد الثلاثمئة.
  - (٣) سنن سعيد بن منصور (ط. الحميد ٤/ ١٣٣٠ ١٣٣١ برقم ٦٦٩).
    - (٤) الدُرُّ المنثور (٢/ ٦٢٦).
    - (٥) نواسخ القرآن لابن الجوزي ص(١٣٧).

(٣٨٩) قَالَ سعيد بن منصور: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا العوام بْن حوشب ، حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﷺ أنه كان يقول: ( قَتْلُ المؤمِنِ مَعْقَلَةٌ ) ( ) .

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند سعيد.

## <u>المُكْمُ عَلى الأَثْرِ:</u>

إسناده ضعيف للإبهام الظاهر لشيخ العوّام.



- (۱) ع العوّام بن حَوْشَب بن يزيد الشّيباني، أبو عيسى الواسطي، ثقة ثَبت فاضِل، مات سنة ١٤٨. التقريب (١) وقي الجرح والتعديل (٧/ ٢٢ برقم ١١٧) توثيقه من رواية الدارمي (٥٠٨)، وفي الجرح والتعديل (٧/ ٢٢ برقم ١١٧) توثيقه من رواية الكوسج، وتوثيق أبي زرعة، وقول أحمد: " ثقة ثقة".
- (٢) لعله أنه أراد أن قتل المؤمن يحبِس القاتِل، أي في الإثم أو في النار على ظاهر الوعيد في آية سورة النساء، لأن أصل العقل الحبس، وفي مسند ابن عباس من تهذيب الآثار (١/ ٤٨)، وغريب الحديث للحربي (٣/ ١٢٣٢)، وجمهرة اللغة لابن دريد (٢/ ٩٣٩) ما مؤدّاه أنَّ المعقلة هي الغُرم، يُقل: صار دم فلان معقلة على قومه أي: صاروا غرماء يؤدون العقل من أموالهم، وجمعها معاقِل. فمراده إن صحّ عنه انه غُرم عظيم، أو حبس في ضيقٍ، ولا يظهر أنه أراد أن ديته في العاقلة مع بداهته.
  - (٣) سنن سعيد بن منصور (ط. الحميد ٤/ ١٣٣٣).

(٣٩٠) قَالَ سعيد بن منصور: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَن يعلى بْن عطاء ()، عَنْ أَبِيه (عَنْ عَلَى عَنْ عَمْرو – رضي الله تعالى عنهما – قَالَ: ( لَزُوَالُ الدُّنيا بأَسْرِها أَهْونُ على عَبْد الله بْن عَمْرو – رضي الله تعالى عنهما أَهُونُ على الله تعالى مِن دَمِ امْرئٍ مُسْلِمٍ يُسْفَكُ بِغَيْرِ حَقِّ ) ().

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند سعيد.

## المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:

إسناده صحيح، وعطاء والديعلى ذكره ابن حبان في الثقات على منهجه في إيراد المجاهيل ومَن لا تُعرف أحوالهم مع الثقات. لكنّه مُتقدم تابعي متوسط بل كبير، وحديثه هنا عن عبدالله بن عَمرو - رضي الله تعالى عنهما - مولاه، ورواه عنه ابنه الثقة، والأثر موقوف.



- (۱) رم ٤ يَعْلى بن عطاء العامري، ويُقال الليثي، [والصواب أنه سهمي مولى لعبدالله بن عَمرو بن العاص] الطائفي، ثقة، مات سنة ١٢٠ أو بعدها. التقريب (٧٨٩٩). وثقه ابن معين في رواية الدارمي (٨٦٣)، وقال أحمد في سؤالات أبي داود (٢٤٢): "شيخ حلو ثقة هو مولى لعبدالله بن عمرو". وهذه فائدة نفيسة في هذا الأثر.
- (۲) بخ دت س عطاء العامري، [والصواب أنه سهمي مولى لعبدالله بن عَمرو بن العاص]، الطائفي، مقبول، من الثالثة. التقريب (۲۰۲). وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٢٠٢ برقم ٤٥٣٥)، وقد سبق عن أحمد أنه مولى لعبدالله بن عَمرو، وهو طائفي، فلا عجب أن يروي ذلك عن مولاه، وأن يرويه ابنه المحدِّث الثقة.
  - (٣) سنن سعيد بن منصور (ط. الحميد ٤/ ١٣٣٤).

(٣٩١) عَنْ سعيد بن جُبير قال: آيَةٌ اخْتَلَفَ فيها أَهْلُ الْكُوفَةِ فَرَحَلْتُ فيها إلى ابن عَبَّاسٍ - رضي الله تعالى عنهما - فَسَأَلْتُهُ عنها؛ فقال: نَزَلَتْ هذه الآيَةُ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ مَهَ خَهَا لَا السَاءَ ١٣]. هِيَ آخِرُ ما نَزَلَ، وما نَسَخَهَا شَيْءٌ. [وهذا اللفظ الأول].

# الأثرية الأثر:

## هذا الاثر رواه عن سعيد بن جبير أربعة رواة:

أولهم: مغيرة بن النعمان، فرواه شعبة، عن مغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس باللفظ الأول، خرّجه كذلك:

- ابن الجعد في مسنده <sup>()</sup>.
- والبخاري في مواضِع من صحيحه ().
  - ومسلم في صحيحه ().
  - (۱) مسند ابن الجعد ص (۸٤ برقم ۳۷۱).
- (٢) صحيح البخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة النساء، بَاب ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَتَعَمِّدًا فَخَرَآؤُهُ بَهَ نَمُ ﴾ [النساء ٩٠٠] (برقم ٤٥٩)، وفي التفسير، تفسير سورة الفرقان (برقم ٤٧٦٣).
  - (٣) صحيح مسلم كتاب التفسير، أول باب فيه، باب في تفسير آيات متفرقة ( برقم٣٠٢٣).

- والنسائي في سُننه <sup>()</sup>.
- والطبراني في معجمه الكبير<sup>()</sup>.

تابع شعبة سفيان الثوري، عن مغيرة، به نحوه. خرّجه من طريقه:

- أبو داود في سُننه <sup>()</sup>.
- وأبو عُبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ ().
  - والطبري في تفسيره <sup>()</sup>.

#### ثانيهم: منصور بن المعتمر، ورواه عنه ثلاثة:

- شيبان، ومن طريقه خرّجه البخاري في صحيحه (). باللفظ الثاني الذي فيه ذِكر ابن أبزى، وسؤاله عن آيتين.
  - جرير، ومن طريقه خرّجه البخاري في صحيحه (). بالفظ الثاني.
- شُعبة، ومن طريقه خرّجه البخاري أيضاً في موضعين من صحيحه (). نحو اللفظ الثاني، ومن طريقه أيضاً خرّجه: مسلم في صحيحه ()، والنسائي في سُننه ().
  - (١) سنن النسائي (ط. أبو غدة ٧/ ٨٥ برقم ٤٠٠٠).
    - (٢) المعجم الكبير (١٢/١٢) برقم ١٢٣١).
  - (٣) سنن أبي داود، كتاب الفِتن، باب تعظيم قتل المؤمن (برقم ٣٢٧٥).
    - (٤) الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام ص(٤٢٩).
      - (٥) تفسير الطبري (٥/ ٢١٩).
  - (٦) صحيح البخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة الفرقان (برقم ٤٧٦٥).
- (٧) المصدر السابق، كتاب مناقب الأنصار، بَابُ مَا لقي النبي الله وأصحابه من المشركين بمكة، (برقم ٣٨٥٥)
  - (٨) المصدر السابق، كتاب التفسير، تفسير سورة الفرقان (برقمي: ٤٧٦٤، و٤٧٦٦).
  - (٩) صحيح مسلم كتاب التفسير، أول باب فيه، باب في تفسير آيات متفرقة (برقم٣٠٢٣).
- (١٠) سنن النسائي (ط. أبو غدة ٧/ ٨٥ برقم ٢٠٠٢) إلا أنه جعل المرسل ابن أبي ليلي لا ابن أبنري، كأنه تصحيف.

ثالثهم: القاسم بن أبي بَزَّة، من رواية ابن جريج عنه، ومن طريقه خرّجه:

- البخاري في صحيحه (). وذكر أن آية الفرقان مكيّة، نسختها آية النساء.
  - والنسائي في سُننه (<sup>)</sup>.
  - والطبراني في مُعْجَميه: الأوسط ()، والكبير ().

رابعهم: يعلى بن مسلم ()، خرّجه من طريقه أبو داود في سننه ()، بنحو اللفظ الأول مختصراً

## المُكُم عَلى الأَثْرِ:

إسناده في الدرجة العالية من الصحّة.



- (١) المصدر السابق، كتاب التفسير، تفسير سورة الفرقان (برقم٢٧٦٢).
  - (٢) سنن النسائي (ط. أبو غدة ٧/ ٨٥ برقم ٢٠٠١).
  - (٣) المُعجم الأوسط للطبراني (٣/ ٣٦٨ برقم ٣٤٢٣).
  - (٤) المُعجم الكبير للطبراني (١٢/ ٦٩ برقم ١٢٥٠١).
- (٥) ويُمكن نظرياً على الأقل أن يكون يعلى بن حكيم، وهو ثقة مكي أيضاً، وروايته عن سعيد وعنه ابن جريج في الصحيحين، وكذا ابن مسلم.
  - (٦) سنن أبي داود، كتاب الفِتن، باب تعظيم قتل المؤمن (برقم ٣٢٧٤).

(٣٩٢) قال أبو عُبيد القاسِم بن سلاّم: حدثنا أبو النَّضْر ()، عن شيبان ، عن عن عن شيبان عن عن عن ما عن عن ما بن بهدلة ()، عن أبي رَزِين ()، عن ابن عباس – رضي الله تعالى عنهما – قال: (هي مُبُهَمةٌ ()، لا نَعْلَمُ له تَوْبَةً ) ().

- (۱) ع هاشِم بن القاسِم الليثي مولاهم، البغدادي، أبو النضر، مشهور بكنيته، ولقبه: قيصر، ثِقة ثَبت، مات سنة ۲۰۷، وله ثلاث وسبعون. التقريب (۲۰۷۰). كذا قال في وفاته، وفي تاريخ البخاري الأوسط (۲/۳۰۳ برقم۲۹۲) قولان آخران: ۲۰۷، و ۲۰۹، و ۲۰۹، و لذا قال في تاريخه الكبير (۸/ ۲۳۵ برقم٤۹۲): "مات سنة سبع ومئتين، أو قريب منها". وفي الجرح والتعديل (۹/ ۱۰٥ برقم٤٤٤) عن أحمد قال: "من متثبتي بغداد"، ووثقه ثَمَّ ابن المديني، وابن معين من رواية الدارمي، وقول أبي حاتم: "صدوق".
- (۲) ع شيبان بن عبدالرحمن التميمي مولاهم، النحوي، أبو معاوية نزيل البصري، نزيل الكوفة، ثقة صاحب كتاب، يُقال إنه منسوب إلى " نَحْوة "بطن من الأزد لا إلى علم النحو، مات سنة ١٦٤. التقريب (٢٨٤٩). وفي الجرح والتعديل (٤/ ٣٥٥–٣٥٦ برقم ١٥٦١) روى صالح بن أحمد عن أبيه قوله: " شيبان ثبت في كل المشايخ". وروى الأثرم عنه قوله: " شيبان أحب إلى من الأوزاعي في يحيى بن أبى كثير، وهو صاحب كتاب صحيح، حديثه صالح". وفي رواية ابن أبي خيثمة عن ابن معين: " ثقة كان صاحب كتاب رجل صالح... وهو أحفظ من إسرائيل". وختم ذلك بها انفرد به أبو حاتم من قوله: " حسن الحديث صالح الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به". وهذا التشدد يقع من أبي حاتم في أحايين، وشيبان ثقة على قول سائر أهل العلم.
- (٣) عاصم بن بهدلة، وهو ابن أبي النَّجُود، الأسدي مولاهم الكوفي، أبو بكر المقرئ، صدوق له أوهام، إمام في القراءة، سبقت ترجمته في المقدمة ص(٤).
- (٤) بخ م ٤ مسعود بن مالك، أبو رزين الأسدي، الكوفي، ثقة فاضِل، مات سنة ٨٥، وهو غير أبي رزين عُبيد، الذي قتله عُبيد الله بن زياد بالبصرة، ووهِم من خلطها. التقريب (٢٦٥٧). قال أحمد في العِلل ومعرفة الرجال (١/ ٢٤٠، برقم ٣١٥): "كان رجلاً صالحًا". وقال ابن معين كها في التاريخ الكبير (٧/ ٤٢٣)، برقم ١٨٥٥): "كان أكبر من أبي وائل، وكان عالمًا".
  - (٥) يُنظر معنى ذلك فيها سبق في الأثر الربع بعد الثلاثمئة (ص٥٣٥).
    - (٦) الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام ص(٢٩).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

لم أجده إلا عند أبي عُبيد، وعزاه السيوطي لابن المنذر من طريق أبي رزين ()، ولعله يرويه من طريق أبي عبيد هذه، والله تعالى أعلم.

## <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

إسناده حسن لحال عاصم بن أبي النّجود، والمعنى صحيح عن ابن عبّاس - رضي الله تعالى عنهما -، وقد سبق التعليق على ذلك في الحُكم على الأثر الرابع بعد الثلاثمئة.

(١) الدر المنثور للسيوطي (٢/ ٦٢٦).

# ( ) قي المثنى المثنى المثنى المثنى المثنى المثنى المثنى أن جَري رابط بَري أن جري أن جري المثنى معاويات أن معاويات أ

- (۱) م المثنى بن معاذ بن معاذ العَنبري، أخو عبيد الله، ثقة، مات سنة ۲۲۸، ولـه إحـدى وسـتون. التقريب (۱) م المثنى بن معاذ بن معاذ بن التهذيب (۱۰/ ۳۲) قال ابن الجنيد عن ابن معين: " لا بأس به". وقال الحسين بن حبان: " رجل صدق ثقة صدوق من خيار المسلمين ما زال منذ هو حدث خيرا مـن أخيـه عبيـد الله مئـة مرة".
- (٢) خ دت ق عبدالله بن صالح بن محمد بن مسلم الجُهني، أبو صالح المصري، كاتب الليث، صدوق كثير الغلط، ثبت في كِتابه، وكانت فيه غفلة، مات سنة ٢٢٢، وله خمس وثمانون سنة. التقريب (٣٤٠٩). في سؤالات البرذعي ص(٤٩٢) قال أبو زرعة: " ذاك رجل حسن الحديث". وفي الجرح والتعديل (٥/ ٨٦ برقم ٣٩٨) قال: "لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب وكان حسن الحديث". وذكر ابن أبي حاتم ثناء جماعة من المصريين عليه، وروى عبدالله بن احمد عن أبيه قوله: "كان أول أمره متماسكا ثم افسد بآخرة". يريد أنه بعد خلط في حديثه، أو حدّث دون توقى، ونحو ذلك. وفيه أن أبا حاتم أنكر عليه تحديثه عن الليث عن ابن أبي ذئب، ولا يعرف له حديث عنه، ونقل عن أحمد بن صالح قوله: " لا اعلم أحمدا روى عن الليث عن ابن أبي ذئب إلا أبو صالح كاتب الليث". وقد روى أبو حاتم، عن ابن معين قوله: " أقل أحوال أبي صالح كاتب الليث أنه قرأ هذه الكتب على الليث وأجازها لـه، ويمكن أن يكـون ابـن أبـي ذئب كتبها إليه بهذا الدرج". يعنى ما وُجد من درج ذهب أعلاه آخر عمر أبي صالح. ونحى أبو حاتم الرازي منحاً آخر بقوله: " الأحاديث التي أخرجها أبو صالح في آخر عمره التي أنكروا عليه نرى أن هذا مما افتعل خالد بن نجيح، وكان أبو صالح يصحبه، وكان سليم الناحية، وكان خالد بن نجيح يفتعل الحديث ويضعه في كتب الناس، ولم يكن وزن أبي صالح وزن الكذب، كان رجلا صالحا". وقال فيه أبو حاتم أيضاً: " صدوق أمين ما علمته". وجمع الذهبي أطراف ما قيل فيه، في ذِكر من تكلم فيه وهو موثق (١٨٤) بقوله: " صالح الحديث له مناكير، روى عنه ابن معين والبخاري وقال أبو زرعة: حسن الحديث. وقال ابن عدي: هو عندي مستقيم الحديث وله أغاليط. قلت: فتجتنب مناكيره". ويُنظر: تهذیب اتهذیب (٥/ ۲۲٥-۲۲۸).
- (٣) رم٤ معاوية بن صالح بن حُدير الحضر مي، أبو عَمرو وأبو عبدالر حمن الجِمصي -، قاضي الأندلس، صدوق له أوهام، مات سنة ١٥٨، وقيل بعد ١٧٠. التقريب (٢٨١٠). طرف مِن أقوال الذين قوّوه: قال أبو طالب عن أحمد: "خرج من حمص قديعًا، وكان ثقة"، وقال جعفر الطيالسي عن ابن معين: "ثقة"، وفي رواية ابن أبي خيثمة: "صالح". وقال ابن المديني: "كان عبدالرحمن بن مهدي يوثّقه". ووثّقه كذلك: أبو زرعة الرازي، والعجلي، والنسائي، والترمذي. وقال ابن خِرَاش: "صدوق". وقال البزّار:

عن علي ابن أبي طلحة () عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما - قال: (أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله. لأن الله سبحانه يقول: ﴿فَجَزَآؤُهُ, جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [الساء ٩٣٠]) ().

- " ليس به بأس". طرف مِن أقوال الذين جرَّحوه: من ذلك ما نقله ابن أبي خيثمة، والدوري في تاريخها عن ابن معين أنه قال: " كان يحيى بن سعيد لا يرضاه". وقال ابن المديني عن يحيى القطان أيضاً: " ما كنا نأخذ عنه". ونقل الدوري عن ابن معين قوله: " ليس بالقوي". هكذا نقله ابن أبي حاتم عن الدوري ولم أره في المطبوع من تاريخه. وقال أبو حاتم: " صالح الحديث، حسن الحديث، يُكتب حديثه ولا يحتج به". وقال أبو صالح الفرَّاء عن أبي إسحاق الفزاري: "ما كان بأهل أن يروى عنه". وقال ابن عرِّار: " زعموا أنه لم يكن يدري أي شيء في الحديث". وقال يعقوب بن شيبة: " قد حمل الناس عنه، ومنهم من يرى أنه وسط ليس بالثبت ولا بالضعيف، ومنهم من يضعفه". الترجيح: ما أحْكَمَ قول ابن عدي إذ قال: " له حديث صالح، وما أرى بحديثه بأساً، وهو عندي صدوق إلا أن يقع في حديثه أفرادات". وقول ابن عدي هذا هو الذي يترجَّح، فهو صدوق حسن الحديث له غرائب، والله تعالى أعلم. يُنظر: التاريخ عدي هذا هو الذي لا ١٧٥ برقم ١٧٥٠)، والجرح والتعديل (٨/ ٣٨٢ برقم ١٧٥٠)، وثقات العجلي (١٢٥ ٣٨٢)، وتوثيق الترمذي في جامعه عند الحديث (٢ ١٥٧٥).
- (۱) م دس ق علي بن أبي طَلَحَة سالم، مولى بني العبّاس، سكن حِمْص، أرسل عن ابن عبّاسٍ ولم يره، صدوق قد يخطئ، مات سنة ١٤٣. التقريب (٤٧٨٨). في ضعفاء العقيلي (٣/ ٢٣٤ برقم ١٢٣٦) عن أحمد قال: "له أشياء منكرات". وبهذه الكلمة اكتفى الذهبي في الكاشف (٣٩٣١)، وقال يعقوب بن سفيان: "ضعيف الحديث منكر، ليس محمود المذهب". وقال في موضع آخر: "شامي ليس هو بمتروك ولا هو حجة". وبالمقابِل فقد قال أبو داود: "هو إن شاء الله مستقيم الحديث، ولكن له رأي سوء، كان يرى السيف"، وقال النسائي: "ليس به بأس"، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وله عند مسلم حديث واحد، وقال ابن حجر: " ونقل البخاري من تفسيره رواية معاوية بن صالح عنه عن ابن عباس شيئا كثيرا في التراجم وغيرها، ولكنه لا يسميه يقول: قال ابن عباس، أو يُذكر عن ابن عباس مرسل كها في شيئا كثيرا في التراجم وغيرها، ولكنه لا يسميه يقول: قال ابن عباس، أو يُذكر عن ابن عباس مرسل كها في مراسيل ابن أبي حاتم ص(١٤٨ برقمي: ١٠٥، ٥٠٥)، وفي الجرح والتعديل (١٨٨٦ برقم ١٠٤١)، وكذا حكم ابن حبان. الرجح: كلمة ابن حجر فيه غاية في الدقة، فهو صدوق في مجمل حاله، وله آحاد مناكير نبّه عليها أحمد، ثم الذهبي تُجتنب، وروايته عن ابن عباس مرسلة جزماً.

(۲) تفسير الطبري (٥/ ٢٢٠).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَر:</u>

كذا خرّجه ابن جرير موقوفاً عن ابن عبّاس - رضي الله تعالى عنهما -، وهذا المتن ثابت مرفوعاً إلى النبي على من رواية عبدالصّمَدِ، عن شُعْبَةَ، عن عُبَيْدُ الله بَكْر، عن أَبَي بَكْر، عن أَنَس على عند البخاري في صحيحه ()، بلفظ: (أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْن، وَقَوْلُ الزُّورِ، أو قال: وَشَهَادَةُ الزُّورِ).

ومن رواية غُندر، عن شُعْبَةُ، عن فِرَاسٍ، عن الشَّعْبِيِّ، عن عبداللهَّ بن عَمْرٍو - رضي الله تعالى عنها - عن النبي على عند البخاري أيضاً ()، بلفظ: (الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللهَّ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، - أو قال الْيَمِينُ الْغَمُوسُ شَكَّ شُعْبَةُ). ثم علّق عن مُعَاذ بن معاذ، حدثنا شُعْبَةُ [يعني بهذا الإسناد]قال: (الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، أو قال: وَقَتْلُ النَّفْسِ).

## الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

الأثر ضعيف بهذا الإسناد، على بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسلٌ، وقد تُكُلِّم في حفظ غير واحد في إسناده، لكنه مرفوعاً حُكماً، والمرفوعات الصريحة الصحيحة تشهد له، فيحسّن بذلك، والله تعالى أعلم.



- (۱) صحیح البخاري، كتاب الدیات، باب ﴿وَمَنْ أَحْیَاهَا ﴾ [المائدة: ٣١] قال ابن عباس: مَن حَرَّم قتلها...(برقم ٢٨٧١).
  - (٢) المصدر السابق، الموضع ذاته ( برقم ١٨٧٠).

(٣٩٤) قَالَ ابنُ جَريرِ الطَبَرِيِّ: حدثني المثنى، ثنا عَمرو بن عَون () ، أنا هُشَيم، عن بعض أشياخه الكوفيين، عن الشَّعْبي، عن مَسْروق، عن ابن مسعود في قوله: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤَمِنَ الْمُحْكَمَةُ وَمَا يَقْتُلُ مُؤَمِنَ الْمُحْكَمَةُ وَمَا يَقْتُلُ مُؤَمِنَ الْمُحْكَمَةُ وَمَا السَّاء: ١٣ ]. قال: ( إِنَّهَا لَمُحْكَمَةُ وَمَا تَزْدَادُ إِلاَ شِدَّةً ) ( ).

## <u>۞ تَغْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند الطبري، وعزاه السيوطي لعبد بن مُميد ().

# الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

إسناده ضعيف، شيخ هُشيم لا يُعرف، وهُشيم يُكثر من استعمال هذه الصيغة من الإبهام، وقد اجتمع لي عشرات، يُبْهِمُ شيخه عن الشعبي، وعن الحسن، وعن سعيد بن جبير، والحكم، وقتادة، وغيرهم، وقد وقع في علل الدارقطني قوله: "والمَعرُوفُ فِي هَذا الحَدِيثِ عَن قَتَادَة، وهُو الَّذِي كَنَّى عَنِ اسمِهِ هُشَيًا "(). مع أنه قبل ذلك ذكر أنَّ هُشياً يرويه عن بعض أشياحه، عن قتادة.



- (۱) ع عَمرو بن عَون بن أوس الواسطي، أبو عثمان البزَّار البصري، ثقة ثَبْت، مات سنة ٢٢٥. التقريب (۱) ع عَمرو بن عَون بن أوس الواسطي، أبو عثمان البزَّار البصري، ثقة ثَبْت، مات سنة ٢٢٥. التقريب (١٦١٥). روى ابن معين في تاريخ الدوري (٤/ ١٦١ برقم ١٣٧١) عن يزيد بن هارون قوله: " يقول عمرو بن عون ممن يزداد عندنا كل يوم خيرا". وفي الجرح والتعديل (٦/ ٢٥٢ برقم ١٣٩٣) قال أبو حاتم: " ثقة حجة وكان يحفظ حديثه". وقال أبو زرعة: " قَلَّ مَنْ رَأَيتُ أَثْبَتَ مِن عَمْرو بن عَوْن".
  - (۲) تفسير الطبري (۵/ ۲۲۰).
    - (٣) الدر المنثور (٢/ ٢٢٦).
  - (٤) العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني (١٢/ ١٥٩).

(٣٩٥) ذكر هِبة الله المقرئ، والخازن أن عليّاً الله المقرئ، والخازن أن عليّاً الله أنه ناظر ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - في هذه الآية، فقال عليّ الله عنه - في هذه الآية، فقال عليّ الله عنه الله عنه الآية، فقال عليّ الله عنه الله عنه الله عنه الله عليه الله عنه الله الله عنه الله

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده مُسنداً.

## <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

هذا الأثر مُعلِّق، وإسناده كُلّه غير ظاهر، فلا يثبت حتى يُنظر في إسناده.

(۱) الناسخ والمنسوخ لهِبة الله المقري (ت: ۱۰ ٤ ص ۷۷)، ولباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (۱/ ۷۷).

# ١١٣- [١٥٤] بِابُ مَنْ قَالَ لِلْقَاتِلِ تَوْبَةٌ

(٣٩٦) عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ()، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ()، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى عُمَرَ اللهُ وَقَالَ: إِنِّي قَتَلْت فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ: ( نَعَمْ، فَلا تَيْأَسْ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ مِنْ حَمَّ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ: إِنِّي قَتَلْت فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ: ( نَعَمْ، فَلا تَيْأَسْ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ مِنْ حَمَّ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ: ( فَعَمْ، فَلا تَيْأَسْ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ مِنْ حَمَّ الْمُؤْمِنِ ﴿ فَعَالَ: ﴿ وَعَالَ: ﴿ وَعَالِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَقَالِلِ اللّهَ وَلِي شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾ [غافر: ٣].

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

رواه عن أبي بكر بن عيّاش:

ابن أبي شيبة في مُصنّفه ()، والسياقة له.

٢/ محمد بن عبيد المحاربي، وعنه خرّجه الطبري في تفسيره ().

٣/ إبراهيم بن مجشر، ومن طريقه خرّجه:

- اللالكائي في اعتقاد أهل السُنّة  $^{()}$ .

- والبيهقي في سُننه الكبير<sup>()</sup>.

وعلّقه ابن أبي حاتم في تفسر ه ()، عن أبي بكر بن عيّاش في موضِع، وعن أبي إسحاق السّبيعي في موضِع آخر ().

- (١) أبو بكر بن عَيّاش بن سَالِم الكوفي، المُقرئ، مشهور بكنيته، ثقة عابد، سبقت ترجمته في المقدمة ص(٤).
  - (٢) هو السَّبيعي، عَمرو بن عبدالله الهَمْداني الكوفي، ثقة شهير، سبقت ترجمته في الأثر العاشر.
    - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٩٨ برقم ٢٨١٩٩).
      - (٤) تفسير الطبري (٢٤/ ٤١).
    - (٥) اعتقاد أهل السنة للالكائي (٦/ ١٠٥٤).
      - (٦) سنن البيهقي الكبير (٨/ ١٧ برقم١١٦٥١).
      - (٧) تفسير ابن أبي حاتم (١٠/ ٣٢٦٣ برقم ١٨٤١).
        - (٨) السابق في ذات الموضِع (برقم١٨٤١٨).

وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُميد، وابن المنذر ().

## الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

الأثر فيه انقطاع ظاهر، فأبو إسحاق السبيعي ليس بابة عُمر هم، ولم يُقاربه، ولو كانت حادثة مشتهرة، والعهد أقرب لأمكن النظر في جعله في حُكم المتصل، لكنَّ أبا إسحاق لم يُدرك بعض أصحاب عبدالله بن مسعود هم، فضلا عن ابن مسعود نفسه، فضلا عن عُمر هم.

(١) كنز العمال للمتقي الهندي، وأصله الجامع الكبير للسيوطي (٤/١١١).

(٣٩٧) عَن يَزِيدَ بِنِ هَارُونَ، أَنَا أَبُو مَالِكِ الأَشْجَعِيُ ()، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَة ()، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله تعالى عنهما - فَقَالَ: لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا تَوْبَةٌ ؟ قَالَ: (لا إلا النَّارُ). فَلَمَّا ذَهَبَ قَالَ لَهُ جُلَسَاؤُهُ: مَا هَكَذَا كُنْت تُفْتِينَا كُنْت تُفْتِينَا أَنْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا تَوْبَةٌ مَقْبُولَةً، فَمَا بَالُ الْيَوْمِ ؟ قَالَ: ( إِنِّي أَحْسِبُهُ رَجُلاً مُغْضَبًا يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا ) قَالَ: فَبَعَثُوا فِي أَثَرِهِ فَوَجَدُوهُ كَذَلِكَ.

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر يرويه عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد واللفظ ثلاثة:

- ابن أبي شيبة في مُصنَّفِه ( <sup>)</sup>.
- والحسن بن محمدالزَّعفراني، عند النحّاس في النَّاسِخ والمنسوخ<sup>()</sup>.
- ومحمد بن عبدالملك بن زنجويه، عند ابن الجوزي في نواسخ القرآن (). وعزاه السيوطي لِعَبد بن مُمَيد ().
- (۱) خت م ٤ سعد بن طارق [بن أُشيَم]، أبو مالك الأشجعي، الكوفي، ثقة، من الرابعة، مات في حدود الأربعين. التقريب (٢٢٥٣). وثقه ابن معين في رواية ابن طهان (٢٧٦)، ومن رواية الكوسج كها في الجرح والتعديل (٤/ ٨٦ برقم ٣٧٨)، وفيه توثيق أحمد إياه من رواية الأثرم، وقول أبي حاتم: "صالح الحديث، يُكتَ حديثه".
- (۲) ع سَعد بن عُبيدة السُّلَمي، أبو حمزة الكوفي [خِتن أبي عبدالرحمن السُّلَمي]، ثقة، من الثالثة، مات في ولاية عُمر بن هُبيرة على العراق. التقريب (۲۲۲۲). وثقه ابن معين من رواية الكوسج كما في الجرح والتعديل (٤/ ٨٩ برقم ٣٨٨)، وقال أبو حاتم: " يكتب حديثه وكان يرى رأى الخوارج ثم تركه".
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٩٩ برقم ٢٨٢٠٤).
    - (٤) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص (٣٤٩).
    - (٥) نواسخ القرآن لابن الجوزي ص(١٣٧).
      - (٦) الدر المنثور (٢/ ٢٢٩).

## ﴿ الحُكْمُ عَلَى الْأَثْرِ:

قال ابن حجر في التلخيص الحبير: "رِجَالُهُ ثِقَاتُ "()، وهو كذلك، وإسناده صحيح، ورواية سعد بن عُبيدة عن ابن عبّاس - رضي الله تعالى عنها - محمولة على السّماع.

(۱) التلخيص الحبير (٤/ ١٨٧).

(٣٩٨) عَنْ سُفْيَانِ بِنِ عُيينة، عَنْ أَبِي الزناد عبدالله بِن ذكوان، سَمِعْتُ شَيْخًا (٢٩٨) عَنْ سُفْيَانِ بِنِ عُيينة، عَنْ أَبِي الزناد عبدالله بِن ذكوان، سَمِعْتُ شَيْخًا (يقول لخارجة بِن زيد: سمعت أباك هاهنا (عقول: ( تَزَلَتُ الشَّبِيدَةُ هذه الآية: ﴿ وَمَن يَقَتُلُ مُؤُمِنَ الْمُعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَهُ حَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَلَعَنهُ وَالْمَنَةُ لَهُ مُعَدَّلًا عَظِيمًا ﴿ اللهِ اللهُ ا

وفي أكثر الروايات: (بَعْدَ الآيَةِ التي نَزَلَتْ في الْفُرْقَانِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر مروي على وجهين:

## الوجه الأوّل:

كما صُدِّر عن سفيان بن عيينة، خرِّجه من هذا الطريق:

- سعيد بن منصور في سُننه<sup>()</sup>.
- وعبدالرزاق في تفسيره ()، ولفظه: " سمعت أباك في هذا المكان بمنى يقول: نزلت الشديدة بعد الهينة. قال: أراه قال: بستة أشهر، يعني: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ لَ مُؤْمِنَ لَ الشاء: ١٩ ]، بعد: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِ ﴾ [الساء: ١٨، ١١٦]. كذا عنده، ذكر آية الشِرك من نفس السورة، لا آية الفرقان. ومن طريقه خرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ()، بهذا اللفظ، وبذكر هذه الآية سواءً.
  - (١) هو مجالد بن عوف كما في الوجه الثاني لهذا الأثر، وسيأتي أنَّه لم يرو عنه غير أبي الزناد، وقد أثنى عليه.
    - (٢) المكان المُشار إليه هو مِنَى كما عند عبدالرزاق في تفسيره، وغيرهن وسيأتي قريباً في التخريج.
      - (٣) سنن سعيد بن منصور (ط. الحميد ٤/ ١٣٢١ برقم ٦٦٧).
        - (٤) تفسير عبدالرزاق الصنعاني (١/ ١٦٨).
          - (٥) تفسير الطبري (٥/ ٢٢١).

# - وابن أبي حاتم في تفسيره <sup>( )</sup>.

وتابع ابنَ عُيينَةَ موسى بنُ عُقبة، من رواية محمد بن عَمرو بن علقمة عنه، خرّجه من هذا الطريق:

- النسائي في سُننه ()، وذكر آية الفرقان كها في الرواية المشار إليها بعد رواية سعيد بن منصور، لكن عنده من هذا الطريق: ( ثهانية أشهر ).

- وابن جرير الطبري في تفسيره ()، وعنده من هذا الطريق: عن أبي الزناد، عن خارجة ابن زيد، عن زيد بن ثابت، كذا قال، ولم يذكر الرَّجُل بينها، ولفظه: (نزلت سورة النساء بعد سورة الفرقان بستة أشهر). لم يذكر الآيتين.

وخرّجه النسائي في سُننه أيضاً من رواية محمد بن عبدالله الأنصاري، عن محمد بن عَمرو، عن أبي الزناد، لا يذكر موسى بن عقبة، ولفظها كلفظ الرواية السابقة بِذِكر موسى ابن عُقبة.

والحقُّ أنَّ مردِّها إلى هذه الرواية التي فيها وساطة موسى بن عقبة، ولذلك قال النسائي بعد تخريجها: "محمد بن عَمْرٍ ولم يَسْمَعْهُ من أبي الزِّنَادِ "(). ثم ذكر الرواية بالواسطة.

قال ابن حجر في فتح الباري: " وروى ابن مردويه من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: نزلت سورة النساء بعد سورة الفرقان بستة أشهر "().

- (۱) تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۱۰۳۷ برقم ٥٨١٤).
- (٢) سنن النسائي (ط. أبو غدة ٧/ ٨٧ برقم ٤٠٠٧).
  - (٣) تفسير الطبري (٥/ ٢٢٠).
- (٤) سنن النسائي (ط. أبو غدة ٧/ ٨٧ برقم ٢٠٠٦).
  - (٥) فتح الباري لابن حجر (٨/ ٤٩٤).

### الوجه الثاني:

مروي من طريقين:

- (۱) ع مسلم بن إبراهيم الأزدي، الفراهيدي، أبو عَمرو البصري، ثقة مأمون مُكثر، عميض بأَخَرَةٍ، مات سنة ۲۲۲، وهو أكبر شيخ لأبي داود. التقريب (٦٦٦٠).
- (٢) حمَّاد بن سَلَمة بن دينار، أبو سلمة البصري، إمام في السُنَّةِ والخير، وفي حفظه شيء، سبقت ترجمته في الأثر الستين بعد المئة.
- (٣) خت م ٤ عبدالرحمن بن إسحاق بن عبدالله بن الحارث بن كِنانة المدني، نزيل البصرة، ويُقال له: عبّاد، صدوق رُمي بالقَدَر، من السادسة. التقريب (٣٨٢٤). وسيأتي كلام عنهن وعن رواياته عن أبي لزناد خاصّة في الحُكم على روايته.
- (٤) د س مجالد بن عوف، أو عوف بن مجالد، حجازي، صدوق، من الرابعة. التقريب (٦٤٧٩). وفي المنفردات والوحدان لمسلم (٨٨٩): "عوف بن مجالد، ويقال: مجالد بن عوف، عن زيد بن ثابت". وفي موضع من الجرح والتعديل (٧/ ١٥ برقم ٢٩) عن أبي حاتم: "عوف بن مجالد، ويقال: مجالد بن يزيد (كذا). روى عن زيد بن ثابت، روى عنه أبو الزناد". ثم قال في موضع آخر (٨/ ٣٦٠ برقم ١٦٤٩): " مجالد بن عوف الحضرمي، سمع زيد بن ثابت في قوله على: ﴿ وَمَن يَقْتُ لَلُ مُؤْمِنَ المُتَعَمِّدَا ﴾، روى عنه أبو الزناد". وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٢٩٦ برقم ١٥١٥) فقال: "عوف بن مجالد الحضرمي، يروى عن خارجة بن زيد بن ثابت، روى عنه أبو الزناد عبدالله ابن ذكوان". وترجم له البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ١٠ برقم ١٩٥١)، فروى له هذا الأثر. وقد رُوي عن أبي الزناد في أثناء السّند هذا كما عند معجم الطبراني الكبير (٥/ ١٤٩ برقم ١٩٥٥) قوله: " وكان امرأ خير ما علمتُ".

#### خرّجه كذلك:

- أبو داود في سُننه ()، عن مسلم بن إبراهيم، به، مِثلَه، ومن طريقه خرّجه البيهقي في سُننه الكبير ().
- والطبراني في معجمه الكبير ()، من طريق خالد بن عبدالله الواسطي، عن مسلم، به، نحوه.
- وفي معجمه الأوسط<sup>()</sup>، وعنده: "عن حمّاد بن زيد". وذكر أنه لم يروه عن حمّاد بن زيد إلا مسلم، ولعل التخليط فيه من شيخ الطبراني الذي بينه وبين مسلم، وهو محمد ابن عثمان بن أبي سويد الذّراع، ضعّفه الدارقطني ()، ووهّاه ابن عدي بمَرّة ().

وخرّجه من هذا الوجه البخاري في التاريخ الكبير ()، عن أبي العباس ()، ثنا أحمد بن يوسف السلمي ()، نا مسلم بن إبراهيم، نا حماد بن سلمة، عن محمد بن

- (١) سنن أبي داود كِتاب الفِتن والملاحِم، بابٌ في تعظيم قتل المؤمن (برقم ٢٧٢).
  - (٢) سنن البيهقي الكبير (٨/ ١٦ برقم٢٠٦٥).
  - (٣) المعجم الكبير للطبراني (٥/ ١٤٩ برقم ٢٠٩٥).
- (٤) المعجم الأوسط للطبراني (٦/ ١٥٧ برقم ٢٠٧٣)، وقال بعده: "لم يرو هذا الحديث عن حماد بن زيد إلا مسلم بن إبراهيم".
  - (٥) كما في سؤالات حمزة السّهمي (٣٧).
- (٦) قال أبو أحمد بن عدي في الكامل (٦/ ٣٠٤ برقم ١٧٩٣): "حدَّث عن الثقات ما لم يتابع عليه، وكان يُقرأ عليه من نسخة له ما ليس من حديثه عن قوم رآهم أو لم يرهم، ويقلب الأسانيد عليه فيقر به".
  - (٧) التاريخ الكبير (٨/ ١٠ برقم١٩٥٣).
- (٨) هو السرّاج، محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي، قال أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد (١/ ٢٤٨ برقم ٧٣٠): "كان من المكثرين الثقات الصادقين الأثبات". وترجمته ثَمَّ حافلة، وفاته سنة ٣١٣، وهو من أصحاب البخاري، فروايته عنه من نوع رواية الأكابِر عن الأصاغِر.
- (٩) م دس ق أحمد بن يوسف بن خالد الأزدي، أبو الحسن النيسابوري، المعروف بحمدان، حافظ ثقة، مات سنة ٢٦٤، وله ثمانون سنة. التقريب (١٣٠). وفي تهذيب التهذيب (١/ ٧٩): "قال النسائي: ليس بـه -

إسحاق، عن أبي الزناد، عن مجالد بن عوف، عن خارجة بن زيد، سمعت زيد بن ثابت... فذكر نحوه إلا أنه: " بعدها بِسَنة ". ولم يتابع أحمد بن يوسف حمدان على روايته هذه، لا في ذِكر محمد بن إسحاق (إن لم يكن وهما من بعض النُسّاخ)، ولا في جعل ما بينها سنة.

وخرّجه من هذا الوجه أيضاً النسائي في سُننه ()، عن أبي حَفْص الفلاّس، عن مُسْلِم ابن إبراهيم الفراهيدي الأزدي، ثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ، عن عبدالرحمن بن إسحاق ()، عن أبي الزِّنَادِ، عن مُجَالِدِ بن عَوْفٍ () قال: سمعت خَارِجَةَ بن زَيْدِ بن ثَابِتٍ يُحَدِّث، عن أبيه أَنَّهُ قال: ( نَزَلَتْ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا أُمتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ مَجَهَنَّمُ خَلِدًا فِيها ﴾ أبيه أنَّهُ قال: ( نَزَلَتْ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُنْها؛ فَنَزَلَتْ الْآيَةُ التي في الْفُرْ قَانِ: ﴿ وَٱلّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفُسُ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفُسُ ٱلَّقِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَا إِلَّهَ قَالَ: (١٤ الفرقان: ١٨ ] ).

فيُلحظ أن في المتن قَلْبًا بَيّناً، إذ جعل النازلة أولاً آية النساء، وآية لفرقان بعدها،

- = بأس، وقال الدارقطني: ثِقة نبيل".
- (۱) سنن النسائي (ط. أبو غدة ۷/ ۸۷ برقم ۲۰۰۸).
- (٢) خت م٤ عبدالرحمن بن إسحاق بن عبدالله بن الحارث بن كِنانة المدني، نزيل البصرة، ويُقال له: عبّاد، صدوق رُمي بالقَدَر، من السادسة. التقريب (٣٨٢٤). وسيأتي كلام عنهن وعن رواياته عن أبي لزناد خاصّة في الحُكم على روايته.
- (٣) د س مجالد بن عوف، أو عوف بن مجالد، حجازي، صدوق، من الرابعة. التقريب (٦٤٧٩). وفي المنفردات والوحدان لمسلم (٨٨٩): "عوف بن مجالد، ويقال: مجالد بن عوف، عن زيد بن ثابت". وفي موضع من الجرح والتعديل (٧/ ١٥ برقم ٢٩) عن أبي حاتم: "عوف بن مجالد، ويقال: مجالد بن يزيد (كذا). روى عن زيد بن ثابت، روى عنه أبو الزناد". ثم قال في موضع آخر (٨/ ٣٦٠ برقم ١٦٤٩): " مجالد بن عوف الحضرمي، سمع زيد بن ثابت في قوله كان ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا ﴾، روى عنه أبو الزناد". وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٢٩٦ برقم ١٥١٥) فقال: "عوف بن مجالد الحضرمي، يروى عن خارجة بن زيد بن ثابت، روى عنه أبو الزناد عبدالله ابن ذكوان". وترجم له البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ١٠ برقم ١٩٥٥)، فروى له هذا الأثر. وقد رُوي عن أبي الزناد في أثناء السّند هذا كها عند الطبراني في الكبير (٥/ ١٤٩ برقم ١٩٥٥) قوله: "وكان امرأ خير ما علمتُ".

وهذا قلب واضح، ولا يمكن أن يقال إنه وهم في سياق الآيتين لقوله بينها: " فَأَشْفَقْنَا منها؛ فَنَزَلَتْ الْآيةُ التي في الْفُرْقَانِ ".

الطريق الثانية: عن عبدالرحمن بن أبي الزِناد ()، عن أبيه، أَنَّ عَوْفَ بن مُجَالِدٍ الْحَضْرَمِيُّ أخبره – قال: وكان امْرَأَ صِدْقٍ قال: وَأَخْبَرَنِي وَنَحْنُ عِنْدَ خَارِجَةَ بن زَيْدِ بن ثَابِتٍ – قال: قلت لِزَيْدِ بن ثَابِتٍ: يا أَبَا سَعِيدٍ... فذكر نحوه لفظ الطريق الأولى. خرّجه كذلك:

- أبو عُبيد القاسم بن سلام في النّاسِخ والمنسوخ )، زاد في آخره: " فنسختِ الغليظةُ اللّينةَ ".

- ابن أبي حاتم في تفسيره <sup>( )</sup>.
- والطبراني في معجمه الكبير ()، والسياقة المُصدَّر بها بتزكية مجالد عنده.

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

الصواب في هذا الأثر أنّه من رواية أبي الزناد، عن الشيخ المُبهم الذي حدَّث خارجة ابن زيد وأبو الزناد يسمع، عن زيد بن ثابت هم وعلى هذا فلم يُصِب مَن ذكر خارجة في الإسناد حين اختصر القصة، ففي إسناده مُبهم هو هذا الشيخ، وقد حسَّنَ شيخُنا د. سعد الحميّد هذا الأثر لذاته بناء على أن المُبهم هنا هو المذكور في الطريق المعلول (سيأتي التعليق عليه بعد أسطر)، وهو مُجَالِدُ بنُ عَوْفٍ، لم يرو عنه إلا أبا الزِّناد،

- (۱) خت مق ٤ عبدالرحمن بن أبي الزِّناد عبدالله بن ذكوان المدني، مولى قريش، صدوق تغير حِفظه لمّا قَدِمَ بغداد، وكان فقيهاً، وليَ خَرَاج المدينة فَحُمِدَ، مات سنة ١٧٤، وله أربعون وسبعون. التقريب (٣٨٨٦).
  - (٢) الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام ص(٤٢٧).
  - (٣) تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ١٠٣٧ برقم٥٨١٥).
  - (٤) المعجم الكبير للطبراني (٥/ ١٤٩ برقم ٤٩٠٥).

وقد أثنى عليه بقوله: "كان امرأ صِدقٍ ما علمتُ" فإذا سُلِّم ذلك فالأثر حسن لذاته كما قال، لكن في إثبات أنه هو الشيخ المبهم، من طريق معلول، فيه راو صدوق لكنه يروي المناكير عن أبي الزناد، وقد قَلَبَ متنه، ووهِم في إسناده... كل هذا يجعل الحُكم بأن المبهم هو مجالد بن عوف محل نظر. ومما يحسن التنبيه إليه في هذا الموضِع أنَّ ضعيفي الحِفظ يجعلون الإسناد الذي لا يضبطونه على جادَّة معروفة، فتكون القرائن - في مثل هذا الحال - مع مَن خالف الجادة لا مع من تَبِعَها، وهنا نجد أنَّ مُجالِد بن عوفٍ هذا لم يرو عنه إلا أبا الزناد، وهو يروي عن خارجة بن زيد بن ثابِت ()، فلم المنهم هو ذلك المبهم هو ذلك الشيخ.

لكن يُنظر إلى تحسينه من جهة أن المُبهم متقدم الطبقة، فهو - في أقل أحواله - من أواسط التابعين طَبَقَة، يُحدِّث به ابن الصحابي المروي عنه، وهو ثقة فقيه إمام عارف بفقه أبيه، والراوي عن المُبهم ثقة ثَبت، والمروي أثر موقوف... كل هذه القرائن تجعلني أحكم بحُسن هذا الأثر لذاته، سواء كان المبهم مجالد بن عوف - وهو محل نظر - أو لم يكن، والله تعالى أعلم.

#### الكلام عن الرواية التي في سنن النسائي:

هذه الرواية فيها قَلْبٌ في المتن لا يمكن تجاوزه بأن ترتيب الآيات انقلب فحسب، وذلك لقوله: " فأشفقنا منها فنزلت...". ثم إن إسناده ثَمَّ: " عن أبي الزِّنَادِ، عن مُجَالِدِ بن عَوْفٍ قال: سمعت خَارِجَةَ، عن أبيه". وهذا خلط ظاهِر. بقي أن نسأل: مَن المتهم مذا الخلط؟

- (۱) حاشية سنن سعيد بن منصور بتحقيق د. سعد الحميّد (٤/ ١٣٢١-١٣٢١).
- (٢) قال الذهبي في ميزان الاعتدال (٦/ ٢٥ برقم ٢٥ ٥٤) : " مجالد بن عوف، عن خارجة بن زيد، لا يُعرف، تفرد عنه أبو الزناد وأثنى عليه". قلتُ: ثناؤه عليه عند الطبراني في معجمه الكبير (٥/ ١٤٩ برقم ٤٩٠٥) في أثناء هذا السَّنك.

الأولى بذلك هو عبدالرحمن بن إسحاق بن عبدالله المدني، فهو وإن كان صدوقاً في مجمل حاله على ما رواه ابن زنجويه عن أحمد أنه قال عنه: "رجل صالح، أو مقبول "(). وقال في رواية عبدالله: "صالح الحديث ". وقال في موضع آخر: "ليس به بأس ". مع ذلك إلا أن أحمد نفسه قد قال: "روى عن أبي الزِّناد أحاديث مُنكرة، وكان يحيى ولذا ألقطان] لا يُعجبه، قلتُ: كيف هو؟ قال: صالح الحديث ". هذه رواية أبي طالب. ولذا قال المحقق أبو أحمد ابن عدي: "في حديثه بعض ما يُنكر، ولا يُتابع عليه، والأكثر منه صحاح، وهو صالح الحديث كما قاله أحمد ".

ومع أنه قد نُصَّ على أنَّ له عن أبي الزناد مناكير، فإنه الآن قد خالف مَن هو أولى وأضبط منه، وهما أئمة ثقات: ابن عيينة، وموسى بن عُقبة. وقد قال الإمام البخاري عنه: "ليس ممّن يُعتمد على حِفظه إذا خالف مَن ليس بِدونه، وإن كان ممّن يُعتمد بعض ".

فتَبَيّن أنه لا عُمدة على هذا الطريق، والله تعالى أعلم.

(١) من رواية أبي بكر بن زنجويه كما في تهذيب الكمال (٣٧٤٣)، وسائر النقول الآتية بعدُ في حقه مِن هذا المرجِع ذاته.

# [ ١١٤ - ... بابٌ هل يُورَّث القاتل مِن الدِّية أو التَرِكَة؟]

(٣٩٩) عَنْ حَسَن بن صالح بن حَيِّ '، عن لَيْثٍ ' ، عن أبي عَمْرٍو الْعَبْدِيِّ ' ، عن أبي هُ قال: ( لا يُوَرَّثُ الْقَاتِلُ ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَر:</u>

خرّجه ابن أبي شيبة في مُصنّفه ()، عن وكيع. والدارمي في سُننه ()، عن أبي نُعيم الفضل بن دكين، كلاهما (وكيع وأبي نُعيم) عن حسن بن صالح بن حيّ، به، مِثلَه.

## الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

ليث ضعيف مُخلِّط، وهو قد يُحتمل في مثل هذا الأثر فيها أرجو لشُهرة معناه وثبوته، لكن شيخه لا يكاد يُعرف، والأثر الموالي يشهد له، لكن محمد بن سالم ضعيف أو ضعيف جداً، ولذا فإن تحسينه محل نظر.



- (١) الحسن بن صالح بن صلح بن حَى الهَمْداني، ثقة ثبت، سبقت ترجمته في الأثر الثالث عشر.
  - (٢) الليث بن أبي سُليم بن زُنيم، فيه ضعف وهو مخلِّط، سبقت ترجمته في الأثر (١٤٥).
- (٣) ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ٤٠٩ برقم ١٩٨٠) عن أبيه: " أبو عمرو العبدي الأجدع روى عن على رضي الله عنه في الجدأب روى عنه ليث بن أبي سليم".
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (ط. الحوت ٦/ ٢٨٠ برقم ٣١٣٩٩).
    - (٥) سنن الدارمي (٢/ ٤٧٩ برقم ٣٠٨٤).

(٤٠٠) قَالَ الدارمي: حدثنا أبو النُّعْمَانِ ()، ثنا أبو عَوَانَة (هو الوضّاح بن عبدالله)، عن مُحَمَّدِ بن سَالِم ()، عن عَامِرٍ [الشّعبي]، عن عَلِيٍّ اللهِ قال: (الْقَاتِلُ لا يَرِثُ ولا يَحْجُبُ) ().

#### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند الدارمي.

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثَر:

محمد بن سالم ضعيف أو ضعيف جداً، والأثر السابق بمعناه، وهو ضعيف أيضاً، ولذا فإن تحسينه بمجموعها محل نظر.



- (۱) خ م ت س الحكم بن عبدالله، أبو النُّعهان البصري، قيل إنه قيسي أو أنصاري أو عِجلي، ثقة له أوهام، من التاسعة. التقريب (١٤٥٦).
  - (٢) محمد بن سالم الهَمْداني، أبو سهل الكوفي، ضعيف أو ضيف جداً، سبقت ترجمته في الأثر (١٣٤).
    - (٣) سنن الدارمي (٢/ ٤٧٩ برقم٣٠٨٣).

(٤٠١) عن عبدالله بْن عَبَّاس - رضي الله تعالى عنهما - قال: ( لا يَرِثُ الْقَاتِلُ ).

#### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر مروي عن ابن عبّاس - رضي الله تعالى عنهما - من ثلاث طرق:

الطريق الأولى: خرّجه الدارمي في سُننه ()، أخبرنا محمد بن يُوسُفَ (هو الفريابي)، عن سُفْيَانَ [الثوري]، عن لَيْثٍ (هو ابن أبي سُليم)، عن طَاوُس، عن ابْنِ عَبَّاس، مِثلَه.

الطريق الثاني: خرّجه الدارمي أيضاً ()، أخبرنا أبو نُعَيْمٍ ( الفضل بن دُكين)، ثنا سُفْيَانُ [الثوري]، عن لَيْثٍ ( هو ابن أبي سُليم)، عن مُجَاهِدٍ عنه، مِثلَه.

الطريق الثالث: حرّجه ابن أبي شيبة في مُصنَّفِه ()، حدثنا عباد، عن حجاج، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عنه، نحوه.

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

لا يخلو واحد من الطرق الثلاث من ضعف، وهو بمجموعها حسن.

- (۱) سنن الدارمي (۲/ ٤٧٩ برقم ٣٠٨٦).
- (٢) المصدر السابق (٢/ ٤٧٨ برقم ٣٠٨٠).
- (٣) مصنف ابن أبي شيبة (ط. الحوت ٦/ ٢٨٠ برقم ٣١٣٩٧).

## (٤٠٢) قَالَ عُمرُ ين الخطَّاب ﴿ لَا يَرِثُ القَاتِلُ عَمْداً وَلاَ خَطَأً ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر له طريقان كلاهما عند ابن أبي شيبة في مُصنَّفه:

الطريق الأول: عن حفص بن غِياث، عن حجّاج بن أرطاة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عنه نحوه، ولم يذكر عمداً ولا خطأً ().

الطريق الثاني: عن أبي بكر بن عيّاش، عن مُطرّف، عن الشَّعبي، عنه، باللفظ التام ().

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

الطريق الأول فيه حجّاج وهو ضعيف كثير الإرسال، وسبق في مواضِع أن رواية مجاهد عن عُمر هم مُرسلة ().

والإسناد الثاني فيه إرسال أيضاً لأن رواية الشعبي عنه مرسلة أيضاً ()، والأثر حسن بمجموعها.



- (١) مصنف ابن أبي شيبة (ط. الحوت ٦/ ٢٨٠ برقم ٣١٣٩٥).
  - (٢) المصدر السابق (الموضع السابق برقم١٣٩٦).
- (٣) أنكر سماعه منه شُعبة كما في المراسيل لابن ابي حاتم ص(٢٠٥ برقم ٧٥٤).
- (٤) جزم بعد سماعه منه أبو زرهة وأبو حاتم الرازيان في المراسيل ص(١٦٠ برقم٥٩٢).

(٤٠٣) قَالَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدثنا حماد بن مَسْعدة ()، عن ابن أبي ذئب قال: سألت ابن شهاب عن القاتل يرث شيئاً؟ فقال: قال سعيد بن المسيّب: ( مَضَت السُنَّةُ أَنَّ القَاتِلَ لا يَرِثُ شَيْئاً ) ().

## <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

إسناده صحيح.

- (۱) ع حمّاد بن مسعدة التميمي، أبو سعيد البَصري، ثقة، مات سنة ۲۰۲. التقريب (١٥١٣).
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (ط. الحوت ٦/ ٢٨٠ برقم ٣١٤٠٣).

# ١١٥ ] بابُّ فِي تَعْظِيمٍ دَمِ الْمُؤْمِنِ

(٤٠٤) قَالَ ابنُ أبي شيبةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَالِدٍ ( )، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الْبُنِ عَبَّاسٍ رضِي الله تعالى عنهما أَنَّهُ نَظَرَ إلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ ( ): ( مَا أَعْظَمَ حُرْمَتَكِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضِي الله تعالى عنهما أَنَّهُ نَظَرَ إلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ ( ): ( مَا أَعْظَمَ حُرْمَتَكُ وَمَا أَعْظَمَ حَرَّمَ اللّهُ مَالَهُ، وَحَرَّمَ دَمَهُ، وَحَرَّمَ وَمَا أَعْظَمَ حَقَّك ا وَالْمُسْلِمُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْك، حَرَّمَ اللّهُ مَالَهُ، وَحَرَّمَ دَمَهُ، وَحَرَّمَ وَمَا أَعْظَمَ حَقَّد وَأَنْ يُظَنَّ سُوءٍ ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ؛</u>

هذا الأثر مروي على وجهين:

الوجه الأوّل: موقوفٌ من كلام ابن عبّاس-رضِي الله تعالى عنها -، خرّجه كذلك:

- ابن أبي شيبة كما سبق في النُّسخ المطبوعة من مصنّفه.
- ابن وهب في جامعه،قال: أخبرني يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن الليث بن أبي سليم، عن سعيد بن جبير أو غيره، أنه دخل مع عبدالله بن عباس -رضِي الله تعالى عنها البيت، فقال: (وآهاً لَكِ ما أطيبك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم
  - (١) هو ابن سعيد، ضعيف، سبقت ترجمته.
- (۲) هذا الأثر موجود هكذا في المطبوع من المُصنَّف موقوفاً، وجاء في تخريج آثار الكشّاف للزيلعي (۲/ ۳٤۲): "ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الديات حدثنا عبدة بن سليان عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس، أن النبي في نظر إلى الكعبة فقال (ما أعظمك وأعظم حرمتك، لَلْمُسلمُ أعظم حُرْمَةً مِنكِ، حَرَّمَ الله: دمه وماله وعرضه، وأن يُظنَّ به ظَنُّ السّوءِ) انتهى. وكذلك رواه البيهقي في شعب الإيان في الباب الثالث والأربعين من حديث حفص بن عبدالرحمن عن شبل بن عباد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا نحوه سواء". وكذلك ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص(٦٨٤) نقلا من المصنّفِ مرفوعاً.
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٠٠ برقم ٢٨٢٠٥).

حرمة منك. كل شيء منه حرام: اغتيابه، وإذاه حرام، حتى أن يظن به ظن سوء حرام) ().

- وتابع عبدة بنَ سليهان عليه هُشيمٌ، فرواه بهذا الإسناد مِثلَه، موقوفاً، خرّجه من طريقه القاضي محمد بن الحسن الملحمي في كتابه: حَمْدُ الكَفِّ عَن أَعراضِ المؤمنين ().

الوجه الثاني: عن ابن عبّاس - رضِي الله تعالى عنهما -، مرفوعاً، خرّجه كذلك:

- والبيهقي في شُعب الإيمان ()، من طريقين عن حفص بن عبدالرحمن ()،

- (١) الجامع في الحديث لابن وهب (١/ ٣٢٧ برقم ٢٢٥).
- (۲) ذكره عنه ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه (۸/ 70).
  - (٣) المعجم الكبير (١١/ ٣٧ برقم١٠٩٦٦).
- (٤) خ د س حفص بن عمر بن الحارث بن سَخْبَرة الأزدي النَّمَري، أبو عمر الحَوْضي، وهو بها أشهر، ثقة ثَبت، عِيب بأخذ الأجرة على الحديث، مات سنة ٢٢٥. التقريب (١٤٢١).
- (٥) ت ق الحسن بن أبي جعر (عجلان، وقيل عَمرو)، الجُفْري البصري، ضعيف الحديث مع عبادته وفضله، مات سنة ١٦٧. التقريب (١٢٣٢).
  - (٦) ليث بن أبي سُليم بن زُنَيم، ضعيف مُخلِّط، سبقت ترجمته في الأثر الخامس والأربعين بعد المئة.
    - (٧) شعب الإيمان للبيهقي (٥/ ٢٩٦- ٢٩٧ برقم ٢٠٧٠).
- (۸) قد س حفص بن عبدالرحمن بن عُمر، أبو عمر البَلخي الفقيه، النيسابوري قاضيها، صدوق عابشد رُمي بالإرجاء، مات سنة ١٩٩. التقريب (١٤١٩). قال أبو حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ١٧٦ برقم٥٥): "صدوق وهو مضطرب الحديث وحفص بن عبدالله أحسن حالا منه". وفي تهذيب التهذيب "صدوق وهو داود والنسائي: "صدوق"، وقال الخليلي: "مشهور روى عنه شيوخ نيسابور، يُعْرَف ويُنْكَر". وقال الدارقطني: "صالح".

عن شبل [ابن عبّاد] ()، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، نحوه مرفوعاً.

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

أشار السخاوي () إلى إعلال طريق البيهقي المرفوع بحفص بن عبدالرحمن قاضي نيسابور، وكأنه يرجِّح المرفوع.

وهذا المعنى - بل وعامة اللفظ - مرفوع من وجوه صِحاح إلى النبي الله دون ذِكر الكعبة، وأشهرها وأصحها حديث خُطبة حجّة الوداع في الصحيحين وغيرهما، ولذلك فإن هذا الحديث صحيح من وجهيه: مرفوعاً، وموقوفاً، ومردُّ الموقوف للمرفوع، سواء قصر به ابن عباس - رضِي الله تعالى عنها -، أو أحد الرواة دونه، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) خ د س فق شِبل بن عَبّاد المكي، القارئ، ثقة رُمي بالقَدَر، قيل مات سنة ١٤٨، وقيل بعد ذلك. التقريب (٢٧٥٢)

<sup>(</sup>٢) في المقاصد الحسنة ص (٦٨٤).

(٤٠٥) عَنْ يَعْلَى بِنِ عَطَاءٍ  $^{(\ )}$ ، عن أبيه عن عبدالله بن عمرو – رضي الله تعالى عنهما – قال: (قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر مروي على وجهين:

الوجه الأوّل: عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبدالله بن عمرو، موقوفاً. خرّجه كذلك:

- ابن أبي شيبة في مصنَّفه ()، عن وكيع، عن الثوري، به، مِثلَه، موقوفاً.
- والنسائي في سُننه ()، عن بُندار، عن غُندر، عن شُعبة، به، مِثله، موقوفاً.
- وخرّجه النسائي في سُننه أيضاً ()، عن عَمْرُو بن هِشَامٍ، عن مَخْلَدُ بن يَزِيدَ، عن الثوري، به نحوه، موقوفاً أيضاً.
- والبيهقي في سننه الكبير ()، من طريق محمد بن يوسف الفريابي، ع الثوري، به مثله، موقوفاً.

الوجه الثَّاني: عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبدالله بن عمرو، مرفوعاً. خرّجه كذلك:

- (١) يَعْلى بن عطاء العامري، والصواب أنه سهمي، ثقة سبقت ترجمته في الأثر الرابع عشر بعد الثلاثمئة.
- (٢) عطاء العامري والصواب السهمي والديعلي، صدوق، سبقت ترجمته في الأثر الرابع عشر بعد الثلاثمئة.
  - (۳) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۲۰۰ بر قم ۲۸۲۰ ۲).
  - (٤) سنن النسائي، كتاب المحاربة (تحريم الدم) باب تحريم الدم (برقم ٣٩٩٣).
    - (٥) المصدر السابق، في ذات الموضِع (برقم ٣٩٩٤).
  - (٦) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٢١ برقم ٢٥٦٤٧)، قال بعده: "هذا هو المحفوظ، موقوف".

- ابن أبي عاصم في الديات ()، عن أبي سلمة يحيى بن خلف، عن ابن أبي عدي، عن شعبة، به، مثله، مرفوعاً.
- والنسائي في سُننه ()، عن يحيى بن حَكِيمٍ، عن ابن أبي عَدِيِّ عن شُعْبَةَ، به مِثله، مرفوعاً.
- والبيهقي في سُننه الكبير ()، من طريق حسين بن علي بن الأسود ()، عن أبي أسامة، حدثنا شعبة وسفيان ومسعر، عن يعلى، به مِثله، مرفوعاً.

#### طريق آخر مرفوع:

يرويه محمد بن سَلَمة الحراني، عن محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن المهاجِر، عن إسهاعيل مولى ابن عَمرو، عن ابن عَمرو - رضي الله تعالى عنها - مرفوعاً. خرّجه من هذا الطريق:

- ابن أبي عاصم في الديات ()، وفي الزُّهد ().

- (١) الديات لابن أبي عاصم ص(٢).
- (٢) سنن النسائي، كتاب المحاربة (تحريم الدم) باب تحريم الدم (برقم ٣٩٩٢).
- (٣) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٢١ برقم١٥٦٤٨)، وقال بعده: "ورواه أيضا بن أبي عدي عن شعبة مرفوعًا ورواه غندر وغيره عن شعبة موقوفا والموقوف أصح".
- (٤) د ت الحسين بن علي بن الأسود العجلي، (وقد يُنسب إلى جده)، أبو عبدالله الكوفي، نزيل بغداد، صدوق يخطئ كثيراً، لم يثبت أن أبا داود روى عنه، من الحادية عشرة. التقريب (١٣٤٠). قلت: بل روى عنه في المراسيل (٣٦٥)، وأما روايته عنه مقرونا في السنن فتحتمل غيره كها في تهذيب التهذيب (٢/ ٢٩٨)، ورواية الترمذي عنه في موضع واحد وقفت عليه (١٨٣١)، ووفاته سنة ٤٥٢ كها في تاريخ الإسلام للذهبي (١٨١)، وتهذيب التهذيب. قال أبو حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٥٦) برقم ٢٥٦): " طدوق". وقد قال ابن عدي في الكامل (٢/ ٣٦٨ برقم ٤٩٤): " كوفي يسرق الحديث... وللحسين بن علي بن الأسود أحاديث غير هذا مما سرقه من الثقات وأحاديثه لا يتابع عليها".
  - (٥) الديات لابن أبي عاصم ص(٢).
  - (٦) الزهد لابن أبي عاصمص (٦٨ برقم١٤٠).

- والنسائي في سُننه <sup>()</sup>.
- وابن أبي حاتم في موضعين مِن عِلله (). وذكر عن أبي زرعة أن الرواية السابقة هي رواية الحكم بن موسى (شيخه) عن محمد بن سَلَمة الحرّاني، قال في الموضعين: " والحرانيون يروون هذا الحديث يدخلون بين محمد بن اسحاق وبين إبراهيم بن مهاجر الحسن بن عهارة ()".
  - والطبراني في معجمه الأوسط<sup>()</sup>.

#### وله طريقان آخران مرفوعاً:

أولها: حرّجه ابن ماجه في سُننه ()، حدثنا أبو الْقَاسِم بن أبي ضَمْرَة، نَصْرُ بن مُحَمَّدِ بن سُلَيُهانَ الْحِمْصِيُّ، ثنا أبي، ثنا عبداللهُّ بن أبي قَيْسِ النَّصْرِيُّ، ثنا عبداللهُّ بن عمرو، قال: رأيت رَسُولَ اللهُ عَلَيْ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَيَقُولُ: (ما أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ ما أَعْظَمَكِ مَا أَعْظَمَ حُرْمَة وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيده لَحُرْمَةُ اللَّؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهُ حُرْمَة مِنْكِ مَالِهِ وَدَمِهِ وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ إلا خَيْرًا).

- (۱) سنن النسائي، كتاب المحاربة (تحريم الدم) باب تحريم الدم (برقم ٣٩٩١). وقال بعدَه: " إِبْرَاهِيمُ بن المُهَاجِرِ ليس بِالْقَوِيِّ".
  - (٢) علل الحديث (٢/ ٣٤٠)، و(١/ ٤٢٣).
- (٣) خت ت ق الحسن بن عمارة البجلي مولاهم، أبو محمد الكوفي، قاضي بغداد، متروك، مات سنة ١٥٣. التقريب (١٢٧٤). قال الجوزجاني في أحوال الرجال (٣٥): "ساقط". واتهمه شعبة كما في ضعفاء العقيلي (١/ ٢٣٧ برقم ٢٨٦). وفيه: ضعّفه الثوري ونهى عنه، وترك ابن المبارك حديثه، وفي الجرح والتعديل (٣/ ٢٧ برقم ١٦٦) من رواية أبي طالب عن أحمد: "متروك الحديث، أحاديثه موضوعة، لا يُكتب حديثه".
  - (٤) المعجم الأوسط (٤/ ٣٣١ برقم ٤٣٤٩).
  - (٥) سُنن ابن ماجه، كِتاب الفِتَن، باب حُرمة دم المؤمن وماله (برقم٣٩٣).

ثانيها: خرّجه الطبراني في معجمه الأوسط ()، حدثنا محمد بن عبدالله الحضر ـمي (مُطيَّن)، ثنا القاسم [بن زكريا] بن دينار، ثنا إسحاق بن منصور، ثنا خالد العبد، عن عبدالكريم الجزري، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي الله في نظر إلى الكعبة فقال: (لقد شرَّ فكِ الله وكرمك وعظمك، والمؤمن أعظم حُرمة منك).

#### <u>﴿ الحُكْمُ عَلَى الْأَثْرِ:</u>

أما الموقوف؛ فصحيح كما قال البيهقي، فقد قال بعد روايته: "هذا هو المحفوظ موقوف" ().

وأما المرفوع فكل طرقه لا تثبت، وأقربها طريق الطبراني في الأوسط، وهذا بيان ذلك:

قال النسائي بعد رواية طريق ابن المهاجِر مرفوعاً: " إِبْرَاهِيمُ بن الْمُهَاجِرِ ليس بِالْقَوِيِّ " ( ).

وقال البيهقي بعد رواية المرفوع: "ورواه أيضا بن أبي عدي عن شعبة مرفوعا ورواه غندر وغيره عن شعبة موقوفا والموقوف أصح "().

وذكر ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أن الرواية السابقة هي رواية الحكم بن موسى (شيخه) عن محمد بن سَلَمة الحرّاني، قال في الموضعين: " والحرانيون يروون هذا الحديث يدخلون بين محمد بن اسحاق وبين إبراهيم بن مهاجر الحسن بن عمارة "().

- (١) المعجم الأوسط للطبراني (٦/ ٣٦ برقم ٧١٩٥).
- (٢) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٢١ برقم ٢٥٦٤٧)، قال بعده: "هذا هو المحفوظ، موقوف".
  - (٣) سنن النسائي، كتاب المحاربة (تحريم الدم) باب تحريم الدم (برقم ٣٩٩١).
- (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٢١ برقم ٢٥٦٤٧)، قال بعده: "هذا هو المحفوظ، موقوف".
  - (٥) علل الحديث (٢/ ٣٤٠)، و(٢/ ٢٢٣ برقم ٢٧٧٧).

والحسن بن عُمارة هذا متروك متهم، وهو إلى الكذب أقرب، كما سبق في ترجمته تفصيلاً.

وقال الدارقطني عن رواية محمد بن إسحاق: "تفرد به محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن مهاجر عنه "(). قلت: وابن مهاجر لو لم يكن ضعيفا لما اعتُدَّ بها يتفرد به ابن إسحاق.

أما رواية ابن ماجه، فقد قال عنها السخاوي: " خرجها ابن ماجه بسند ليّن "().

وأما رواية الطبراني في الأوسط، فهي مما يُستنكر مما يروى بهذه السلسلة، خاصة وأهل العِلم المُحتجون بها في الجُملة، والرواة المكثرون من روايتها أعرضوا عن هذا الحديث إلا ما عند الطبراني، ولذلك قال الهيثمي في مجمع الزوائد: "رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" ().

#### إضافــة:

رُوي هذا المتن مرفوعاً، عن عبدالله بن بريدة عن أبيه عند النسائي، وابن أبي الدنيا، وابن أبي عاصم في الديات، وابن الأعرابي في معجمه. وعن ابن عمر عند الطبراني في مسند الشاميين، وغيرهما ، ولم يرو موقوفا إلا عن ابن عَمرو، وما سبق عن ابن عباس .



- (١) أطراف الغرائب والأفراد (٤/ ١٥ برقم ٩٦ ٣٤).
  - (٢) المقاصد الحسنة ص(٦٨٤).
  - (٣) مجمع الزوائد (١/ ٨١–٨٢).

(٤٠٦) قَالَ البخاريُّ في صحيحه: حدثني أَحْمَدُ بن يَعْقُوبَ، حدثنا إِسْحَاقُ بن سَعِيدٍ، سمعت أبي يحدِّثُ عن عبداللَّهِ بن عُمَرَ - رضي الله تعالى عنهما - قال: (إِنَّ من وَرَطَاتِ (اللهُ تعالى عنهما مَحْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فيها سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ) ().

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه من طريق البخاري البيهقي في سُننه الكبير ().

## المُكُمُ عَلَى الأَثْرِ:

خرّجه البخاري في صحيحه.

- (١) قال ابن الأثير في النهاية : " الورطة: الهوة العميقة في الأرض، ثم استعير للناس إذا وقعوا في بلية يعسر المخرج منها".
  - (٢) صحيح البخاري، أول كِتاب الدِّيات (برقم ٦٨٦٣).
    - (٣) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٢١ برقم١٥٦٣).

(٤٠٧) عَنْ وَكِيعٍ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِي، عَنْ خُصَيْفٍ بِن عبدالرحمن ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله تعالى عنهما - ﴿فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٣٧]. قَالَ: ( مَنْ أَوْبَقَهَا ) ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّما آخَيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٣٧]. قَالَ: ( مَنْ قَتْلِهَا ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَر:</u>

خرّجه ابن أبي شيبة في مُصنَّفه () - ومن طريقه ابن حزم في المحلى () -، وابن جرير الطبري في تفسيره ()، عن سفيان بن وكيع، كلاهما (ابن أبي شيبة وابن وكيع)، عن وكيع به مِثلَه.

- (۱) ٤ خُصَيْف بن عبدالرحمن [وقيل ابن يزيد] الجَزَري [مولى بني أميّة]، أبو عونٍ، صدوق سيء الجفظ، خلط بأَخَرَةٍ، ورُمي بالإرجاء، مات سنة ١٣٧، وثيل غير ذلك. التقريب (١٧٢٨). اثبت البخاري في تاريخه الكبير (٣/ ٢٢٨ برقم ٢٢٨) سياعه من مجاهد. وقال ابن معين في رواية عثان الدارمي الريخه الكبير (٣/ ٢٨٠): "ليس به بأس". وفي الجرح والتعديل (٣/ ٣٠٤ برقم ١٨٤٨) من رواية إسحاق الكوسج قال: "صالح". وفيه وثقة أبو زرعة الرازي. وبالمقابل فقد قال النسائي في الضعفاء (١٧٧): "ليس بالقوي". وضعّفه يحيى القطان كها في ضعفاء العقيلي (٢/ ٣١ برقم ٤٥٣)، وفيه عن عبدالله بن أحمد، عن أبيه قال: "ليس هو بقوي في الحديث. قال وسمعته مَرَّةً أخرى يقول: خصيف ليس بذاك، وسمعت أبي يقول: خصيف شديد الاضطراب". وفي الجرح والتعديل ضعّفه أحمد من رواية أبي طالب عنه، وقال أبو حاتم: "صالح يخلط". قال ابنه: " وتكلم في سوء حفظه". وقال الدارقطني في سؤالات البرقاني (١٢٥): "يُعتبر به، يَهم". فالحاصل أنه كقول ابن حجر والذهبي في الكاشف (١٣٨٩) صدوق سيء الجفظ.
  - (۲) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۲۰۰ برقم ۲۸۲۰۷).
    - (٣) المحلى بالآثار (١٨/١١).
    - (٤) تفسير الطبري (٦/ ٢٠١).

#### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

الأثر في إسناده خُصَيف، وهو صدوق سيئ الجفظ، ومما يزيد أمره إشكالاً أن شريكاً روى عنه حروف هذا الأثر من قول مجاهد -كها في الموضع السابق تفسير الطبري - فإن لم يكن هذا من أوهام شريك، يكون قد قصر به؛ فإنه يزيد احتمال تحسين هذا الأثر عن خُصيف بُعداً. ويمكن أنه يُقال أنه لا يتعارض مع ما سبق ما دام أن الإسناد قد صحَّ عن ابن عباس، فإن مجاهِداً رواه عنه تارةً، وفسر به تارة أخرى، واحتُمِل عنه هذا وهذا، والله تعالى أعلم.



(٤٠٨) عَنْ سُفْيَانَ الثَّورِيِّ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ ثابت الحدَّاد ()، عَنْ حَبَّةَ بْنِ جُوَيْنٍ الْحَضْرَمِيِّ ()، عَنْ عَلِيٍّ ﴿ رَبِّنَا ٱلْزَنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ ﴾ [فسلت: ٢٩]: ( ابْنَ آدَمَ الْحَضْرَمِيِّ ()، عَنْ عَلِيٍّ ﴿ رَبِّنَا ٱلْذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ ﴾ [فسلت: ٢٩]: ( ابْنَ آدَمَ النَّذِي قَتَلَ أَخَاهُ، وَإِبْلِيسَ ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ؛</u>

خرّجه ابن أبي شيبة في مُصنَّفِه (<sup>)</sup>، عن وكيع.

وخرّجه عبدالرزاق في تفسيره ()، عن ابن بشّار، عن عبدالرحمن بن مهدي، كلاهما (وكيع وابن مهدي) عن سفيان، به مِثلَه.

تابع أبا المقدام أبو إسحاق السَّبيعي كم في تفسير الثوري ( )، ففيه: عن أبي إسحاق، عن حَبَّةَ العُرَنِيِّ، عن علي ، مِثله.

- (١) ثابت بن هرمز [- ويُقال هُريمز العِجلي-] الحدّاد، ثقة، سبقت ترجمته في الأثر التاسع بعد المئتين.
- (٢) ص حَبَّة بن جُوين [بن عليّ البَجَلي] العُرني، أبو قُدامة الكوفي، صدوق له أغلاط، وكان غالياً في التشيع، من الثانية، أخطأ مَن زعم أنَّ له صُحبة، مات سنة ٧٦، وقيل ٧٩. التقريب (١٠٨٩). والمشار إليه هو الطبراني لقوله: "يُقال إنَّ له رؤية". وأبو موسى المديني كها في تهذيب التهذيب (٢/ ١٥٤)، وفيه توثيق أحمد، العِجلي، وقال ابن عدي في الكامل (٢/ ٤٢٩ برقم ٤٤٥): "ما رأيتُ له مُنكراً جاوز الحدَّ، في ضعفاء العقيلي (١/ ٢٩٥ برقم ٣٦٦) من رواية عباس الدوري عن ابن معين أنه ذكره وغيرَه فقال: "ليس يسوى هؤلاء كلهم شيئاً". وقال فيه: "لا يُكتب حديثه". وكذا قال في رواية معاوية بن صالح كها في الكامل لابن عدي، وقال الجوزجاني في أحوال الرجال (١٨) فقال: "غير ثقة"، وفيه قال النسائي: "ليس بالقوي". وفي تهذيب التهذيب: قال صالح جزرة: "شيخ، وكان يتشيّع، ليس بمتروك ولا ثبت، وسط". وقول صالح جزرة هذا ليس ببعيد عنه قول ابن حجر، وهو المترجِّح. وقد أثبت البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٩٣ برقم ٣٢٢) سهاعه من عليٍّ وابن مسعود، وقال: "يُذكر عنه سوء المذهب".
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٠١ برقم ٢٨٢١٠).
    - (٤) تفسير عبدالرزاق الصنعاني (٣/ ١٨٦).
      - (٥) تفسير الثوري (١/٢٦٦).

# 🖒 الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:

أرجو أن إسناده حسن لذاتِه، وفي كل الأحوال فإنه مُتقوِّ بها بعده.



(٤٠٩) عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عن سَلَمَةَ بنِ كُهيْلِ، عن مَالِكِ بنِ حُصَيْنِ بنِ عُقْبَةَ الفَزَارِيِّ أَ، عن أَبِيه أَأَنَّ علياً شَهُ سُئِلَ عن الْكِلابِ فقال: (أُمَّةُ مِن الأُمَمِ لُعِنَتْ؛ فَجُعِلَتْ كِلابِاً). وسئل عن قوله تعالى: ﴿رَبَّنَاۤ أَرِنَا ٱلّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلجِّنِ وَٱلْإِنِي فَتَلَ أَخَاهُ، وَإِبْلِيسَ).

#### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثْرِ:</u>

رواه عن الثوري خمسة:

- عبدالرزاق في تفسيره ()، ومِن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ()-، عن الثوري، به مِثلَه.
- وكيع عند ابن أبي شيبة في مُصنَّفه () ، مختصراً ، لم يذكر أوّله الذي فيه أن الكِلاب أُمَّةٌ.
- وعبدالرحمن بن مهدي عند الطبري في تفسيره ()، مختصر ـاً، لم يذكر أوله أيضاً،
- (۱) قال البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٣١٣ برقم ١٣٣٤): " مالك بن حصين بـن عقبـة الفـزاري يعـد في الكوفيين عن أبيه روى عنه سلمة بن كهيل". وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٣٨٩ برقم ٥٣٤٣) وقـال: " من أهل الكوفة يروى المراسيل، روى عنه سلمة بن كهيل".
- (٢) قال البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٥ برقم ٥): "حصين بن عقبة الفزاري عن علي وسلمان قولهما روى عنه ابنه مالك وصالح بن خباب قال إسحاق عن علي هو أخو زيد بن عقبة". كنّاه أبو عبدالله ابن منده أبو حذيفة كما في فتح الباب في الكنى والألقاب (٢٢٨٣)، ووثقه العجلي (٢١٨)، وذكره ابن حبان في ثقاته (٤/ ١٥٧ برقم ٢٢٦٣).
  - (٣) تفسير عبدالرزاق الصنعاني (٣/ ١٨٦).
    - (٤) تاریخ مدینة دمشق (٤٩/٤٩).
  - (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٠١ برقم ٢٨٢١١).
    - (٦) تفسير الطبري (٢٤/١١٣).

والدارقطني في العلل ()، وذكر أوله دون تفسير الآية.

- محمد بن كثير عند الحاكِم في مستدركه ()، كلفظ ابن أبي شيبة والطبري.
  - مُصعب بن المقدام، عند الحاكم أيضاً في مستدركه ()، مختصراً أيضاً.
    - يحيى القطّان عند ابن عساكر في تاريخه ()، مختصراً كذلك.

وعلّقه ابن أبي حاتم في تفسيره ()، إلى عليٍّ ، وزاد السيوطي عزوه إلى سعيد بن منصور، والفريابي، وعَبد بن مُميد، وابن المنذر، وذكر السمعاني في تفسيره () أنَّ الأزهري رواه بإسناده.

وقد تابع سفيانَ الثوريَّ شُعبة، عن سَلَمة بن كهيل، به نحوه. خرِّ جه كذلك ابن جرير الطبري في تفسيره ().

وذكر الدارقطني في العِلل أن سفيان بن وكيع (وهو مشهور بضعف حفظه) رواه عن أبيه بهذا الإسناد مرفوعاً.

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

سُئِلَ الدارقطني عن هذا الأثر فقال: " يرويه الثوري عن سلمة بن كهيل عن مالك بن حصين عن أبيه عن على. واختلف عن الثوري:

- (١) علل الدارقطني، القسم المطبوع (٣/ ١٨٦).
- (٢) المستدرك على الصحيحين (٢/ ٤٧٨ برقم ٣٦٤٧) وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
  - (٣) المصدر السابق (٢/ ٣٤١ برقم ٣٢١) وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
    - (٤) تاریخ مدینة دمشق (٤٩/٤٩).
    - (٥) تفسير ابن أبي حاتم (١٠/ ٣٢٧٣ برقم ١٨٤٦٠).
      - (٦) في الدر المنثور (٧/ ٣٢١).
      - (٧) تفسير السمعاني (٥/ ٤٩).
      - (۸) تفسير الطبري (۲۶/ ۱۱٤).

فرواه سفيان بن وكيع عن أبيه عن الثوري مرفوعا إلى النبي

وخالفه غيره عن وكيع فوقفه وكذلك رواه عبدالرحمن بن مهدي وغيره عن الثوري موقوفا وهو الصحيح "().

(١) علل الدارقطني (٣/ ١٨٦).

(٤١٠) عَنْ معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس – رضي الله تعالى عنهما – في قوله على: ﴿أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ [المائدة: ٤٥]. قال: يقول: ( تُقْتُلُ النَّفْسُ بالنَّفْسِ، وتُفقأ العَينُ بالعَينِ، ويُقطع الأنفُ بالأنفِ، وتُنْزَع السِّنُ بالسِّنِ، وتُقْتَصُ الجِراحُ بالجِراحِ ).

## <u>۞ تَغْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه من هذا الطريق:

- ابن جرير الطبري في تفسيره <sup>()</sup>.
- وابن أبي حاتم في تفسيره ( ) تاماً في هذا الموضِع، وقطّعه في مواضِع.
  - والبيهقي في سُننه الكبير<sup>()</sup>.

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

سبق في الاثر رقم (٣١٧) تفصيل الكلام عن علي بن أبي طلحة ونُسخته في التفسير عن عبدالله هي، وهي نُسخة مشهورة مُثبتة عند عامة أهل العِلم.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (٦/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١١٤٥ برقم ٦٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٦٤ برقم١٥٨٧٣).

# ١١٦ [١٥٦] بِابُ مَنْ قَالَ الْعَمْدُ قَوَدُ

(٤١١) قَال ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ الْأَ

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة، ومن طريقه رواه ابن حزم في المحلى ()، وعزاه البيهقي في معرفة السنن والآثار لابن المنذر ().

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

إسناده ضعيف، لضعف أشعث بن سوّار، وتفرده بهذا الأثر.

روي ذكر مرفوعاً عن ابن عبس، والنعمان بن بشير ، بأسانيد لا تثبت، ولم يرو شيء منها موقوفاً وإلا كان على شرط الرسالة.

- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۲۰۲ برقم ۲۸۲۱۷).
  - (٢) المحلى بالآثار (١٠/ ٣٧٠).
  - (٣) معرفة السنن والآثار (٦/ ١٦٧).

# ١١٧- [١٥٩] بابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ ولَه وَلَدٌ صِغَارٌ

(٤١٢) قَالَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ حَسَنٍ [وفي بعض النُّسخ حسين] ( عَنْ زَيْدٍ ( ) عَنْ رَيْدٍ ( ) عَنْ رَيْدٍ ( ) وَلَهُ العِني عليّاً وَلَدٌ صِغَارٌ ) ( ) .

#### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده بهذا الإسناد إلا عند ابن أبي شيبة.

وقد خرّجه الشافعي في الأم فقال: "حدثنا أبو يُوسُفَ، عن رَجُل، عن أبي جَعْفَرٍ [محمد الباقر]، أَنَّ الْحَسَنَ بن عَلِيٍّ - رضي اللهُ عنهما - قَتَلَ ابن مُلْجَمٍ بِعَلِيٍّ. وقال أبو يُوسُفَ: وكان لِعَلِيٍّ فَي أَوْلادٌ صِغَارٌ "().

ومن طريق الشافعي خرّجه البيهقي في سُننه الكبير ().

- (۱) مال محققا ط. المعتمدة إلى أنه حسين بن زيد بن علي، وفي حاشية ط. عوّامة نقلٌ عن الأعظمي هو: "
  الصواب عندي: الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ولاّه المنصور المدينة خمس سنين، وروى
  عن أبيه وابن عَمه عبدالله بن الحسن، عكرمة، ومعاوية بن عبدالله بن جعفر وغيرهم كها في التهذيب".
  قال عوّامة: " ويروي عنه وكيع ومالك وغيرهما، وهؤلاء طبقة عبدالرحمن بن مهدي الراوي عنه هنا،
  فهذا يؤيد تصويب شيخنا".
- (٢) جاء في بعض النسخ المطبوعة: " القباني "!! والأقرب أنه زيد بن علي بن الحسين بناءً على ما سبق مِن أن حسناً أو حسيناً هما ابنا زيد بن على.
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٠٥ برقم ٢٨٢٣١).
    - (٤) الأم للشافعي (٧/ ١٤٨).
    - (٥) سنن البيهقي الكبير (٨/٨٥).

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

أما الطريق الأولى فلو لم يكن فيها إلا المبهم لحُكم بضعفها، فضلا عن الشك في تحديد المهمل، والطريق الثانية فيها مهمل أيضاً، ولا يؤمن أن يكون مردُّهما إلى مخرج واحد، لذا فإن الأثر باقٍ على ضعفه.



# ١١٨- [١٦٠]بابُ الزَّنْدِ(١) يُكْسَرُ

(١٣) قَال ابن أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ ( )، قَالَ: كَتَبْتُ إلَى عُمَرَ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كُسِرَ أَحَدُ زَنْدَيْهِ، ( فَكَتَبُ إلَى عُمَرَ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كُسِرَ أَحَدُ زَنْدَيْهِ، ( فَكَتَبَ إلَى عُمَرَ اللهُ عَنْ رَجُلٍ كُسِرَ أَحَدُ زَنْدَيْهِ، ( فَكَتَبَ إلَى عُمَرَ: أَنَّ فِيهِ حِقَّتَيْنِ بِكُرتَيْنِ ) ( ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده بهذا السياق إلا عند ابن أبي شيبة، وقد سبق معناه من طرق عن عُمر الله في الأثر الثالث والثلاثين بعد المئة.

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:</u>

حجّاج بن أرطاة ضعيف مكثر من التدليس والإرسال، لكن سبق في الأثر الثالث والثلاثين بعد المئة (ص٣٨٨) هذا الحُكم من غير هذا الوجه بأسانيد صحاح بمجموعها ولفظه: (( في أحد الزَّنْدَيْن من اليّدِ إذا انجبر على غير عَثْم ( ) مئتا درهم )، وفي لفظِ: (عشرون دينارا أو حِقّتَان ( ))، فيتقوّى هذا الأثر بها سبق، ويصح، والله تعالى أعلم.



- (١) قال في القاموس: " الزَّنْدُ: طَرَفُ الذِّراع في الكَفِّ، وهما زندانِ".
- (۲) بخ م د س ق نافع بن عبدالحارث بن خالد الخزاعي، صحابي فتحي، وأمّره عُمر على مكة فأقام بها إلى أنّ
   مات. التقريب (۷۱۲٦).
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٠٥ برقم ٢٨٢٣٣).
  - (٤) قال إسحاق الحربي في غريب الحديث (٢/ ٢٨٥): " والعَثْمُ: فساد الجَبْر إذا وقعت على غير استواء".
- (٥) وقد سبق في بداية البحث أن عمر شه قدّر الدِية مئة من الإبل، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف دِرهم. فتكون الجِقّة، وقد تسمى الفريضة تعادل عشرة دنانير ذهب، أو مئة درهم فضّة. وعلى هذا التقدير جاءت ألفاظ هذا الأثر.

(٤١٤) قَالَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ ابْنِ سَالِمٍ ( )، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ قَالَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ ابْنِ سَالِمٍ ( )، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ قَالَ: ( فِي السَّاعِدَيْنِ وَهُمَا الزَّنْدَانِ خَمْسُونَ دِينَارًا ) ( ).

#### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

الأثر ضعيف، أو ضعيف جدا لحال محمد بن سالم، أبو سهل الكوفي.



- (١) سبق أنه محمد بن سالم الهَمْداني، أبو سهل الكوفي، ضعيف جدا، ترجمته في الأثر الرابع والثلاثين بعد المئة.
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٠٦ برقم ٢٨٢٣٤).

# ١١٩- [١٦٢] بِابُ الرَّجُلِ يَأْمُرُ الرَّجُلَ فَيَقْتُلُ آخَرَ

(٤١٥) عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاسٍ ()، عَنْ عَلِيٍّ ﴿ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً قَالَ: ( إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ سَوْطِهِ أَوْ سَيْفِهِ ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

#### رواه عن حمّاد ثلاثة:

- زيد بن الحُباب، وعنه خرّجه ابن أبي شيبة في مُصنّفه (<sup>)</sup>.
- الشافعي في كتاب الأم ()، ومن طريقه البيهقي في سُننه الكبير)، وعنده: " قال: قال حمّاد"، وكذا في معرفة السنن والآثار ()، وفيه: " فيها بلغه عن حمّاد"،
  - وحجّاج بن المِنْهال عند ابن حزم في المحلى ().

ثلاثتهم (زيد والشافعي أو شيخه والحجّاج)، عن حمّاد بن سَلَمَة به، زاد الشافعي وابن حزم في آخره: " أمَّا السَّيِّدُ فَيُقْتَلُ وأما الْعَبْدُ فَيُسْتَوْدَعُ في السِّجْنِ ". وفي هذه الزيادة بحث، يُنظر إن كانت مُدرجة ليست من قول عليٍّ .

ومن طريق ابن أبي شيبة ذكره ابن عبدالبَرِّ في الاستذكار ().

- (۱) خِلاس بن عَمرو الهَجَري البصري، سبقت ترجمته في الأثر الثاني والتسعين، وسماع قتادة منه أثبته البخاري وأحمد كما في ضعفاء العقيلي (٢/ ٢٨).
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٠٧ برقم ٢٨٢٤٥).
    - (٣) كتاب الأم للشافعي (٧/ ١٧٧).
    - (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٥٠ برقم١٥٨٠٧).
  - (٥) معرفة السنن والآثار (٦/ ١٧٠ ١٧١ برقم ٤٨٤).
    - (٦) المحلى بالآثار (١٠/ ٥٠٨).
      - (۷) الاستذكار (۸/ ۱۷۲).

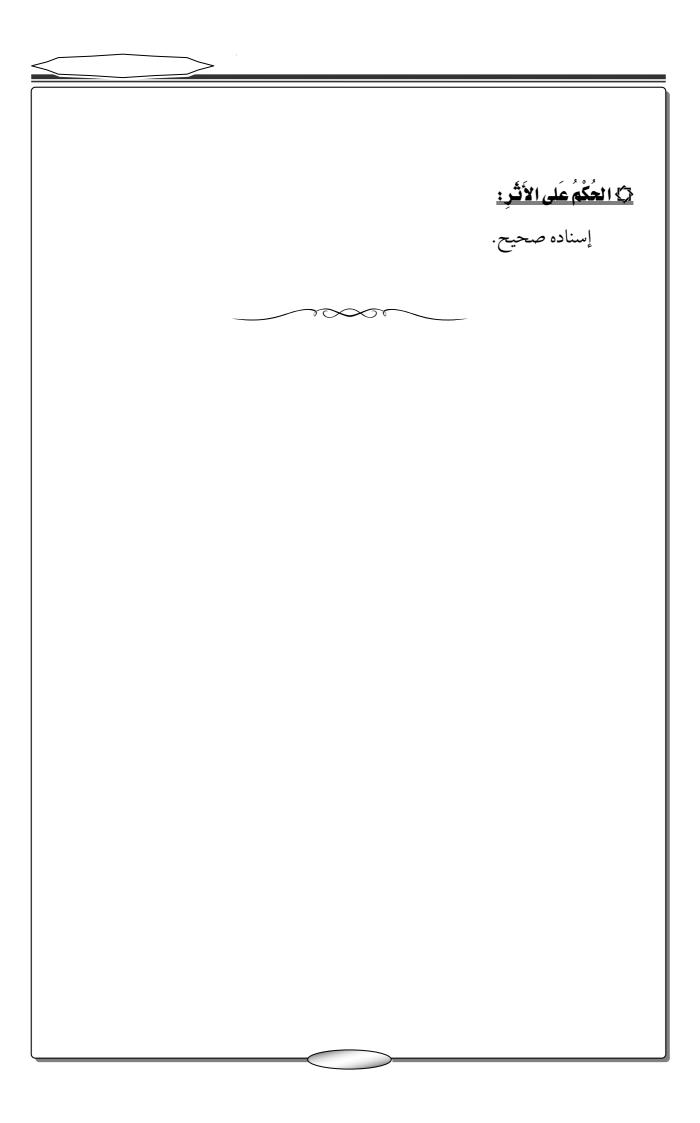

(٤١٦) قَالَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ فَيَ الرَّجُل يَأْمُرُ عَبْدَهُ فَيَقْتُلُ رَجُلاً، قَالَ: ( يُقْتُلُ الْمَوْلَى ) ().

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

تابع عُمرَ عبدُ الرزّاق في مُصنَّفِه، ولفظه: ( يُقْتَلُ الْحُرُّ الآمِرُ وَلاَ يُقْتَلُ الْعَبْدُ قال أبو هُرَيْرَةَ أَرَأَيْت لو أَنَّ رَجُلاً بَعَثَ بِهَدِيَّةٍ مع عَبْدِهِ إِلَى رَجُلٍ مَنْ أَهْدَاهَا؟!) ( ). ووقع في الموضع الأول عِنده قول عطاء: " سمعتُ أبا هريرة ".

ومن طريق عبدالرزاق خرّجه ابن حزم في المحلى ()، ومن طريق ابن أبي شيبة ذكره ابن عبدالبَرِّ في الاستذكار ().

#### المُكُم عَلى الأَثَرِ:

إسناده صحيح.



- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٠٨ برقم ٢٨٢٤).
- (٢) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٤٢٥ برقم ١٧٨٨١)، و (٩/ ٤٢٦ برقم ١٧٨٨٨).
  - (٣) المحلى بالآثار (١٠/ ٥٠٨).
    - (٤) الاستذكار (٨/ ١٧٢).

# ١٢٠ [١٦٣] بِابُ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْمَرْأَةَ عَلَى نَفْسهَا

(٤١٧) عَنْ ابنِ شِهابِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ الْقَاسِمِ بن محمّد، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ رَجُلاً أَضَافَ إِنْسَاناً مِنْ هُذَيْلٍ، فَذَهَبَتْ جَارِيَةٌ مِنْهُمْ تَحْتَطِبُ؛ فَأَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا؛ فَرَمَتْهُ إِضَافَ إِنْسَاناً مِنْ هُذَيْلٍ، فَذَهَبَتْ جَارِيَةٌ مِنْهُمْ تَحْتَطِبُ؛ فَأَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا؛ فَرَمَتْهُ بِفِهْرٍ ()؛ فَقَتَلَتْهُ. فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: ( فَذَلِكَ قَتِيلُ اللَّهِ، لا يُودَى أَبُدًا ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

#### هذا الأثر يرويه عن الزهري ثلاثة:

١/ مَعْمَر عند عبدالرزاق في مُصنَّفِه ()، ومن طريقه ابن حزم في المُحلى ().

٢/ سفيان بن عُسسنة، ومن طريقه خرّجه:

- ابن أبي شيبة في مُصنَّفه <sup>( )</sup>.
- والخرائطي في اعتلال القلوب<sup>()</sup>.
  - وابن البَختري في جزئه ().
- والبيهقي في معرفة السنن والآثار ()، وفي السُنن الكبير ().
  - (١) الفِهر: "الحجر ملء الكَفِّ، وقيل هو الحجر مطلقاً". النهاية ص(٧٢٢).
- (٢) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٤٣٥ برقم ١٧٩١٩). قال بعدَه: قال الزُهري: "ثُمَّ قضتِ القُضاة بعدُ أن يُودي"..
  - (٣) المحلى بالآثار (٨/ ٢٥١).
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٨/٩ برقم ٢٨٢٤٧).
    - (٥) اعتلال القلوب للخرائطي (١/٢١٢).
  - (٦) مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري ص(٣٢١-٣٢٢ برقم ٤١١).
    - (٧) معرفة السنن والآثار (٦/ ٤٨٠ برقم ٥٢٧٩).
    - (٨) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٤٨٠ برقم١٧٤٢).

- وابن الجوزي في ذمِّ الهوى<sup>()</sup>.

٣/ صالح بن كيسان، ومن طريقه خرّجه أبو محمد جعفر السرّ-اج في مصارع العُشّاق ().

والأثر خرّجه البيهقي في سُننه الكبير من غير هذا الطريق ()، بل من طريق عفان بن مسلم، ثنا حماد بن سلمة، ثنا ثابت وحميد ومطر وعباد بن منصور، عن عبدالله عُبيد بن عُمير، نحوه بسياق أتم من القِصة هنا.

وقد توبع عليه عُبيد بن عُمير، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه ()، عن حَفْصُ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يُوسُفَ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا؛ فَرَفَعَتْ حَجَرًا فَقَتَلَتْهُ، ثم ذكر نحوه الأثر السابق عن عُمر .

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

أثبته أحمد وإسحاق ()، وهو أثر صحيح الإسناد.



- (۱) ذم الهوى لابن الجوزى ص(٤٨٦).
- (٢) مصارع العشاق لجعفر السرّاج (١/ ٧٣).
- (٣) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٤٨٠ برقم٢ ١٧٤٢).
- (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٠٨ برقم ٢٨٢٤٨).
- (٥) مسائل أحمد وابن راهويه لإسحاق الكوسج (٢/٢١٢).

(٤١٨) قَالَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ( )، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ( )، عَنْ سَعِيدٍ ( ) سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ امْرَأَةً بِالشَّامِ أَتَتْ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ ( )؛ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ إِنْسَانًا اسْتَغَتَّ مَا اسْتَغَاثَتْ فَلَمْ يُغِتْهَا أَحَدٌ – وَكَانَ الشِّتَاءُ –؛ فَفَتَحَتْ لَهُ الْبَابَ، وَأَخَذَتْ رَحَى؛ فَرَمَتْهُ بِهَا فَقَتَلَتْهُ. فَبَعَثَ مَعَهَا، وَإِذَا لِصٌّ مِنْ اللَّصُوصِ ( )، وَإِذَا لِصٌّ مِنْ اللَّصُوصِ ( )، وَإِذَا مَعَهُ مَتَاعٌ؛ فَأَبْطَلَ دَمَهُ ( ).

- (۱) س ق عائِذ بن حبيب المَلاّح، أبو أحمد الكوفي، ويقال أبو هِشام، بيّاع الهَرَوي، على تقدير محذوف، أمّا بيّاع القياش الهروي أو غيره، صدوق رُمي بالتشيّع، من التاسعة. التقريب (٣١٣٤). مات سنة ١٩٠. أحسن أحمد الثناء عليه في رواية الأثرم كما في الجرح والتعديل (١٧/٧ برقم ٢٠٢)؛ "كان شيخاً جليلاً عاقِلاً". وفي رواية عبدالله في العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٣٦١ برقم ٢٠٢): "ليس به بأس، قد سمعنا منه". ووقيّقه ابن معين في رواية الدوري (٣/ ٣٥٣ برقم ١٧٠ ومواضع)، والدارمي، وابن الجنيد، وفي رواية الكوسج كما في الجرح والتعديل قال: "صويلح". وقال ابن سعد في طبقاته (٦/ ٣٩٧): "ثقة إن شاء الله". وفي سؤالات البرذعي ص (٣٨٤) قال ابو زرعة: "صدوق في الحديث". وأفرط الجوزجاني فقال: " غالٍ زائغ". وهذا لأنه شيعي، وقال ابن معين في رواية الدوري، والبرذعي عن أبي زرعة: زيدي، والجوزجاني يميل للنّصبِ. فتلخّص أن فيه أمران: بدعته، وهذه لا أثر لها على مجمل رواياته كما فعل الأثمة، وهي سبب إفراط الجوجاني في جرحه. ووجود أحاديث منتقدة عنده فيها يظهر من قول ابن معين في رواية الكوسج، وأبي زرعة، استثناء ابن سعد، وقد ضبط ذلك ابن عدي بقوله: " وعائذ روى معين في وي هنام بن عروة أحاديث أنكرت عليه وسائر أحاديثه مستقيمة". الكامل (٥/ ٣٥٥ برقم ١٥٥٤).
  - (٢) يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري الإمام النّبت، سبقت ترجمته في الأثر الثامن بعد المئة.
- (٣) وهو الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو ابن شيبان بن محارب بن فهر، أبو أنيس. عدّه ابن قيانع في الصحابة في معجمه (٢/ ٣٢ برقم ٤٧٣)، وفي طبقات خليفة ابن خيّاط ص (١٢٧) أنه ولي لمعاوية في الشام، وقُتل يوم مرج راهِط سنة خمس أو أربع وستين. وقال ابن عبدالبر في الاستيعاب (٢/ ٧٤٥ برقم ١٢٥٥): "يقال إنه ولد قبل وفاة النبي بي بسبع سنين ونحوها، وينفون سياعه من النبي بي والله أعلم. كان على شرطة معاوية، ثم صار عاملا له على الكوفة بعد زياد، ولاه عليها معاوية سنة ثلاث وخمسين، وعزله سنة سبع، وولى مكانه عبدالرحمن ابن أم الحكم، وضمّه إلى الشام، وكان معه حتى مات معاوية، فصلى عليه، وقام بخلافته حتى قدم يزيد بن معاوية".
  - (٤) المراد: فإذا هو لِصُّ، إي: فتبيّنَ أنه كذلك.
  - (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٠٨ برقم ٢٨٢٤).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

# 🖒 الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:

إسناده صحيح.



# ١٢١- [١٦٤] بِابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ وَيُمْسِكُهُ آخَرُ

(٤١٩) عَنْ سُفيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ الجُعْفِيِّ، عَنْ عَامِرِ الشَّعبِيِّ، عن عليٍّ ﴿ أَنَّهُ قَضَى بِقَتْل القَاتِل وَبِحَبْس الْمُسْكِ حَتَّى يَمُوتَ ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَر:</u>

خرّجه عبدالرزاق في مصنَّفِه ()، وابن أبي شيبة في مُصنَّفِه ()، عن وكيع، كلاهما (عبدالرزاق ووكيع) عن الثوري، به واللفظ لعبدالرزاق، وليس عند ابن أبي شيبة: (حَتَّى يَمُوتَ).

وعلّقه الشافعي في كتاب الأم ()، إلى عليٍّ الله عليٍّ الله عليًّ الله وعلّقه البيهقي في معرفة السنن والآثار ()، إلى الثوري، به، نحو لفظ ابن أبي شيبة.

#### المُكُمُ عَلى الأَثَرِ:

قال البيهقي بعد روايته في الموضِع السالف: " وجابر غير محتج به ". وهو كذلك لأنه ضعيف جداً، والمعوّل على المراسيل الموالية عن عليّ ، فإن بعضها يقوّي بعضاً، فيكون الأثر حسن لغيره.

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ٤٨٠ برقم ١٨٠٨٩).
- (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٠٩ برقم ٢٥٢٥١).
  - (٣) كتاب الأم (٧/ ٣٣٢).
  - (٤) معرفة السنن والآثار (٦/ ١٧٢).

(٤٢٠) قَالَ ابنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عَلِيًّا ﴿ أَبِي قَتَلَ اللَّذِي قَتَلَ اللَّذِي أَنَّ عَلِيًّا ﴿ فَقَتَلَ اللَّذِي قَتَلَ اللَّذِي أَمْسَكَ: ( أَمُسْكُته لِلْمَوْتِ؛ فَأَنَا أَحْبِسُك فِي السِّجْنِ حَتَّى تَمُوتَ ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده بهذا الإسناد إلا عند ابن أبي شيبة، ومن طريقه خرّجه ابن حزم ().

وذكره عن عليٍّ هم بهذه الحروف، وعزاه إلى الأثرم أبو عبدالله الزركشي- في شرحه على مختصر الخِرَقي ().

# 🖒 الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:

يحيى بن أبي كثير عن علي الله منقطع انقطاعاً بيّناً، ورواية الأوزاعي عن يحيى مُتكلّم فيه، وهو متقو بها بعده من آثار عن علي الله فيكون بمجموعها حَسَناً لغيره.

- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۲۰۹ برقم ۲۸۲۵۶).
  - (٢) المحلى بالآثار (١٠/ ١١٥).
- (٣) شرح الزركشي على مختصر الخِرقي (٣/ ٣٠ برقم ٢٩٥٩).

(٤٢١) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء بنِ أَبِي رَبَاحٍ: رَجُلٌ أَمْسَكَ رَجُلاً حَتَّى قَتَلَه آخر؟ قال: قال عَلِيٍّ السِّجْنِ حتى يَمُوتَ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه عبدالرزاق في مُصنَّفِه ()، ومحمد بن الحسن في الحُجَّةِ ()، عن إسماعيل بن عيّاش، ومن طريقه البيهقي في معرفة عيّاش، ومن طريق محمد بن الحسن خرّجه الشافعي ()، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار ()، كلاهما (عبدالرزاق وإسماعيل) عن ابن جريج، به مِثلَه.

## الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

قال البيهقي بعد روايته: " روايات إسهاعيل بن عياش عن ابن جريج ضعيفة "( ).

قلتُ: نعم هي كذلك لأنه ليس من أهل بلده، لكن رواية عبدالرزاق عنه صحيحة في نفسها، عاضدة لرواية إسماعيل. لكن الشأن في احتمال إرسال عطاء عن علي الله في نفسها، عاضدة لرواية إسماعيل وهو – على فرض وجوده – إرسال مُحتمل لأن عطاء كان إماما في الفقه، أدرك زمن علي وهو يذكر قضاء له. ومع ذلك فهو معتضد بها سبق عنه.

فيكون الأثر في هذه الحال حسناً في أدنى أحواله، والله تعالى أعلم.

(٤٢٢) رَوَى عَبْدُ الرَزَّاقِ، عن مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ قال: (قَضَى عَلِيٌّ اللهُ أَنْ يُقْتَلَ القَاتِلُ،

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ٤٢٧ برقم ۱۷۸۹۳، و ٤٨٠ برقم ١٨٠٩١).
  - (٢) الحجة على أهل المدينة (٤/٥٠٤).
    - (٣) كتاب الأم (٧/ ٣٣١).
  - (٤) معرفة السنن والآثار (٦/ ١٧١ برقم ٤٨٤).
    - (٥) السابق (٦/ ١٧٢).

ويُحْبُسَ الحَابِسُ للمَوْتِ ) ( ).

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثْرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزَّاق.

## الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

رواية قتادة عن علي الله فيها انقطاع ظاهر، وروايات معمر عن قتادة مُتكلّمٌ فيها. لكنّه معتضد بها ثبت قبل عن علي الله فيكون حسناً لغيره.

(۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۲۲۸ برقم ۱۷۸۹۶، و ٤٨٠ برقم ۱۸۰۹).

# ١٢٢- [١٦٥] بِابٌ فِيمًا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ

(٤٢٣) قَالَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّهْمِيِّ أَنَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ فَي مُوضِحَةٍ فَقَالَ: ( إِنَّا لا لَتَعَاقَلُ الْمُضَعُ ( ) بَيْنَنَا ) ( ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

# الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:

ابن محيصن لا يُعرف حاله، هو مستور، وشيخه مبهم، فالأثر بهذا الإسناد ضعيف، لكنه يتقوّى بالأثر الموالي له، والأثر الثالث والعشرين من آثار الرسالة بأسانيد صحاح.



- (۱) م ت س عُمر بن عبدالرحمن بن مُحَيَّصِن السَّهْمي، قارئ أهل مكّة، ويقال اسمه محمد، مقبول من الخامسة، مات سنة ۱۲۳. التقريب (۲۹۷۲). قلت: وفي تاريخ الدوري عن ابن معين (۳/ ۱۰۱ برقم ۲۱۶) أن اسمه عَمرو بالفتح ابن محيصن، وفي موضع آخر (۳/ ۱۰۷ برقم ٤٤٥) قال: "محمد بن عبدالرحمن بن محيصن". وعلى ما رجّحه ابن حجر ذكره ابن المديني في معرفة من روي عنه من أولاد العشرة (۱۷۵).
- (٢) المُضغَةُ: "القطعة مِن اللحم قدر ما يُمضغ في الأصل، فاستعارها للموضحة وأشباهها من الأطراف كالسن والإصبع مما لم يبلغ ثلث الدية فسهاها مضغة تصغيرا لها وتقليلا". كما في النهاية، فأراد عُمرُ الله التقليل مِن شأنها وأنها أدنى مِن أن تحتملها العاقلة، والله تعالى أعلم.
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢١٠ برقم ٢٨٢٥٧).
    - (٤) غريب الحديث لابن سلام (٣/ ٣٤٧).

(٤٢٤) قَالَ ابنُ اَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُؤَمِّلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّهْمِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْأَخْنَسِ قَالَ: كُنْت عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ جَالِسًا، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَقَالَ: إِنَّ هَنِهِ لا يَتَعَاقَلُهَا أَهْلُ الْقُرَى) ().

#### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثْرِ؛</u>

قال البخاري في الكُنى () ما تمامه: "أبو أمية بن الأخنس () قال قبيصة: عن أبي سلمة بن [سفيان] () المخزومي، عن أبي أمية بن الأخنس، عن عمر في الموضحة قال: (أنا لا نتعاقل المضغ بيننا). قال أبو حفص (): حدثنا أبو عاصم ()، عن ابن جريج، سمع عبدالعزيز بن عبدالله عن أبي سلمة بن سفيان: (أن عمر يطلها () عن أهل القرى).

- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۲۱۰ برقم ۲۸۲۶).
  - (٢) الكنى للبخاري (ص٢).
- (٣) وترجم له أيضا ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ٣٣١ برقم ١٤٥٣) فقال: أبو أمية بن الأخنس روى عن عمر في في الموضحة قال: انا لا نتعاقل المضغ بيننا. روى عنه أبو سلمة بن سفيان. سمعت أبى يقول ذلك. ونسبه المزي في ترجمة أبي سلمة بن سفيان (٣٣١٠) إلى ثقيف.
- (٤) في كُنى البخاري المطبوع: "شقيق"، وبعد التأمل أجزم أنه تصحيف سفيان خاصة إذا كُتبت بغير ألِف (٤) في كُنى البخاري المطبوع: "شقيق"، وبعد التأمل أجزم أنه تصحيف سفيان خزومي لا يكاد يروي عنه إلا عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد ورجل معه، وليس في الرواة بله الطبقة من اسمه كذلك، فوجب القول بالتصحيف.
  - (٥) هو عمر بن حفص بن غيَاث النخعي، الكوفي، ثقة ربها وَهِم، سبقت ترجمته في الأثر الثالث والعشرين.
- (٦) الضَحِّاك بن مَحَلِد الشيباني، أبو عاصم النبيل، البصري، ثقة ثبت سبقت ترجمته في الأثر الثالث والعشرين.
- (٧) كذا رسمها ثُمّ، وهي على هذا بمعنى الإبطال كما جاء في غير خبر. قال في النهاية مادة طلل : " طَلّ فلان غريمه، يَطُلّه: إذا مَطَلَه، وقيل: يسعى في بطلان حقها، كأنه من الدم المَطْلُول". ووردت في حديث شهير.

وعن ابن جريج، سمع ابن أبي مليكة، أنه سمع عبدالله () يقول: ليس فيها شيء، فذكرته لابن أبي مليكة؛ فقال: صدق ابن خالد. كان عمر بن الخطاب يقول: ( لا يعقلها أهل القرى، ويعقلها أهل البادية ).

وقال إبراهيم بن المنذر ()، ثنا مَعْن ()، سمع عبدالله بن مؤمل ()، عن ابن أبي مليكة، عن الأخنس ابن شريق، سمع عمر - في الدامية - قال: (أما هذه المضغ فأنا أهل القرى لا نتعاقلها).

وقال عبدالله بن محمد ()، ثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح ()، عن ابن عبدالله بن صيفي ()، عن أبي سلمة بن سفيان، قال عمر: (إنها وضعنا أو جعلنا - شَكَّ سفيان - الموضحة على أهل القرى حين كبر التقاذع () بينهم ).

وقد سبق الأثر الثالث والعشرين نحوه بأسانيد صِحاح عن عُمر الله عن عُمر الله عن عُمر الله عن عُمر الله

- (۱) هو ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما، وقد وصل هذا التعليق عبدالرزاق كما سبق، وسياقته هناك أتمّ وأوضح.
  - (٢) إبراهيم بن المنذر بن عبدالله الأسدي الجِزَامي، صدوق، سبقت ترجمته في الأثر الثالث والعشرين.
    - (٣) معن بن عيسى المدني القرّاز، ثقة ثبت، سبقت ترجمته في الأثر الثالث والعشرين.
    - (٤) عبدالله بن مؤمل المخزومي القرشي. سبقت ترجمته في الأثر السادس، وهو ضعيف.
    - (٥) الأقرب أنه ابن أبي شيبة، أو الجعفي ( وهو ثقة روى عنه في صحيحه عن ابن عيينة ).
    - (٦) عبدالله بن أبي نجيح يسار المكي، ثقة وربها دلس سبقت ترجمته في الأثر الثالث والعشرين.
    - (٧) يحيى بن عبدالله ويقال: ابن محمد بن صَيْفِي، ثقة، سبقت ترجمته في الأثر الثالث والعشرين.
- (A) كأن أصل المادة في الشتم والكلام الفاحش، ثم أنها تطلق على كل ما يشق على الناس سماعه أو فعله. يُنظر: النهاية ص(٧٣٨) ومقاييس اللغة (٥/ ٦٨)، وأساس البلاغة (١/ ٤٩٨)، وتهذيب اللغة (١/ ١٤٤)، ولسان العرب (٨/ ٢٦٢).

## 🖒 الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

إسناد ابن أبي شيبة ضعيف، وأسانيد البخاري صِحاح في مجملها، فهو متقوِّبها، وقد سبق تفصيل ذلك في الأثر الثالث والعشرين.



# ١٢٣ - [١٦٦] بابُ مَا جَاءَ فِي الْقَسَامَةِ (١)

(٤٢٥) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُ ()، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ( ) قَالَ: ( انْطَلَقَ رَجُلانِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَ فَوَجَدَاهُ قَدْ الرَّحْمَنِ الْبَيْتِ عَامِدًا إِلَى مِنْعَى، فَطَافَا بِالْبَيْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَاهُ فَقَصَّا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا صَدَرَعَنْ الْبَيْتِ عَامِدًا إلَى مِنْعَى، فَطَافَا بِالْبَيْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَاهُ فَقَصَّا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا فَقَالاً: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، ابْنُ عَمِّ لَنَا قُتِلَ نَحْنُ إِلَيْهِ شَرَعٌ سَوَاءٌ فِي الدَّمِ، وَهُو سَاكِتٌ عَنْهُمَا، لا يَرْجِعُ إلَيْهِمَا شَيْئًا حَتَّى نَاشَدَاهُ اللَّهَ فَحَمَلَ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ ذَكَّرَاهُ اللَّهَ فَكَفَّ عَنْهُمَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: ( وَيْلٌ لَنَا إِذَا لَمْ ثُدَكَّرْ بِاللَّهِ، وَوَيْلٌ لَنَا إِذَا لَمْ نَذْكُرِ اللَّهَ فَكَمْ عَنْ قَتَلُهُ فَنُقِيدُكُمْ مِنْهُ وَإِلاَّ حَلَى مَنْ قَتَلَهُ فَنُقِيدُكُمْ مِنْهُ وَإِلاَّ حَلَى مَنْ قَتَلَهُ فَنُقِيدُكُمْ مِنْهُ وَإِلاَّ حَلَى مَنْ قَتَلَهُ فَنُقِيدُكُمْ مَنْهُ وَإِلاَّ حَلَى مَنْ قَتَلَهُ فَنُقِيدُكُمْ مَنْهُ وَإِلاَّ حَلَى مَنْ يَكُوا حَلَقَ مِنْكُمْ خَمْسُونَ، ثُمَّ كَانَتُ وَلا عَلِمْنَا قَاتِلاً، فَإِنْ نَكَلُوا حَلَفَ مِنْكُمْ خَمْسُونَ، ثُمَّ كَانَتُ وَلا عَلِمْنَا قَاتِلاً، فَإِنْ نَكَلُوا حَلَفَ مِنْكُمْ خَمْسُونَ، ثُمَّ كَانَتُ

- (۱) قال في النهاية ص(۷٥٢): "القَسَامَة بالفَتح -: كالقَسَم، وحقيقتها: أن يُقسِم مِن أولياءِ الـدَّم خمسون فَلَوا على استحقاقهم دمَ صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يُعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يميناً، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة، ولا مجنون، ولا عبد. أو يُقسِمُ بها المُتَّهَمُونَ على نفي القتل عنهم، فإن حَلَفَ المُدَّعُونَ استحقوا الدِّية، وإن حلف المُتَّهمُون لم تلزمهم الدِّيةُ. وقد أقسم يُقسم قَسَامَةً: إذا حَلَفَ المُدَّعُونَ استحقوا الدِّية، وإن حلف المُتَهمُون لم تلزمهم الدِّية.
- (۲) خت٤ عبدالرحمن بن عبدالله بن عُتبة بن مسعود الكوفي، المسعودي، صدوق اختلط قبل موته، وضابطه: أنَّ مَن سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط، مات سنة ١٦٠، وقيل ١٦٥. التقريب (٣٩٤٤). وثقه ابن معين في رواية ابن طهمان (١٠٠)، ورواية الدوري (١/ ١٨٥ برقم ٢٧٢)، وقال في موضع آخر (٣/ ٣٣٣ برقم ٢١٠): " ثقة ولكنه كان يغلط إذا حدث عن عاصم وسلمة بن كهيل وكان حديثه صحيح عن القاسم ومعن بن عبدالرحمن". وفي موضع ثالث (٣/ ٢١٩ برقم ١٢٠): " المسعودي أحاديثه عن الأعمش مقلوبة وعن عبدالملك بن عمير أيضا وحديثه عن عون وعن القاسم صحاح وأما عن أبى حصين وعاصم فليس بشيء إنها أحاديثه الصحاح عن القاسم وعن عون". ووقّت اختلاطه في رواية ابن طهمان (٣٩ ٢) بموت أبي جعفر.
- (٣) خ٤ القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود المسعودي، أبو عبدالرحمن الكوفي، ثِقة عابِد، مات سنة ١٢٠ أو قبلها. التقريب (٥٠٠٤).

# لَكُمْ الدِّيَةُ ) <sup>( )</sup>.

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده بهذه السياقة إلا عند ابن أبي شيبة، ومن طريقه ابن حزم في المحلى ().

#### المُكُم عَلى الأَثَر:

رواية القاسم بن عبدالرحمن عن عمر الله مرسلة، إذ هو لم يُدرك زمنه.

وقد قال علي بن المديني: "لم يلق القاسم بن عبدالرحمن من أصحاب النبي على غير جابر بن سمرة. قيل له: فلقي ابن عمر؟ قال: كان يُحدِّث عن ابن عمر بحديثين، ولم يسمع من ابن عمر شيئاً "().

وسُئِلَ أبو حفص الفلاّس: لقي أحداً منى الصحابة؟ قال: "لا، ولكنه يروي عن ابن عمر، ولا أشكّ إلا أنه قد لقيه "().

وعلى هذا فإن إسناد الأثر ضعيف للإرسال، وأرجو أنه متقوِّ بها يأتي عن عُمر في شأن القسامة، والله تعالى أعلم.

- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢١٣ برقم ٢٨٢٦٥).
  - (٢) المحلى بالآثار (١١/ ٦٥).
- (٣) المراسيل لابن أبي حاتم ص(١٧٥ برقم ٦٤١).
  - (٤) السابق ص(١٧٥ برقم٦٤٢).

(٢٦٦) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ الأَزْمَعِ فَالَ: وُجِدَ قَتِيلٌ بِالْيَمَنِ بَيْنَ وَادِعَةَ وَأَرْحَبَ ، فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ اللَيْهِ: ( فَكَتَبَ النَّهِ عُمَرُ أَنْ قِسْ مَا بَيْنَ الْحَيَّيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا كَانَ أَقْرَبَ الْخَطَّابِ اللَيْهِ: ( فَكَتَبَ النَّهِ عُمَرُ أَنْ قِسْ مَا بَيْنَ الْحَيَّيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا كَانَ أَقْرَبَ الْخَطَّابِ اللَيْهِ: فَقَالَ: فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ إِلَى وَادِعَةَ، قَالَ: فَأَخَذُنَا وَأَغْرَمُنَا وَأَحْلَفُنَا وَتُعَرِّمُنَا ؟ قَالَ: فَقَالَ: فَأَحْلُفَ مِنْ الْحَلِينَ، أَتُحلِّفُنَا وَتُغَرِّمُنَا ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَحْلُفَ مِنَّا خَمْسِينَ رَجُلاً: بِاللَّهِ مَا فَعَلْت وَلا عَلِمْت قَاتِلاً ) ( ).

# <u>۞ تَغْرِيجُ الأَثْرِ:</u>

لم أجده بهذه السياقة إلا عند ابن أبي شيبة، ومن طريقه ذكره ابن عبدالبَرِّ في الاستذكار ().

وخرّجه عبدالرزاق في مصنفه ()، عن الثوري، أخبرني منصور، عن الحكم، عن الحارث بن الأزمع أنه قال: يا أمير المؤمنين لا أيهاننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أعاننا! فقال عمر: (كَذَلِكَ الحَقُّ).

وقد علّقه البيهقي في الخلافيّات ()، إلى الحارث بن الأزمع.

- (۱) قال ابن سعد في الطبقات الكبرى (٦/ ١١٩): "الحارث بن الأزمع بن أبي بثينة بن عبدالله بن مر بن مالك بن حرب بن الحارث بن سعد بن عبدالله بن وداعة من همدان وهو الحارث الأعرج كان هو وأخوه شداد بن الأزمع شريفين بالكوفة وسمع الحارث بن الأزمع من عمر وعبدالله وعمرو بن العاص وكان قليل الحديث وتوفي بالكوفة في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان والنعمان بن بشير يومئذ على الكوفة". ووثقه العِجلي (٢/ ٢٤٢)، وجزم البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٦٤ برقم ٢٦٤) أنه سمع من عمر وابن مسعود.
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢١٤ برقم ٢٨٢٦٨).
    - (٣) الاستذكار (٨/ ١٥٢).
  - (٤) مصنف عبدالرزاق (۱۰/ ۳۵ بعد رقم ۱۸۲۶).
    - (٥) كما في مختصر خلافيات البيهقى (٤/ ٣٩٧).

#### المُكُم عَلى الأَثر:

قال البيهقي: "وهذا مرسل، وهو المحفوظ "(). قلت: لعله عنى غير هذا الإسناد وإن كان قد ذكره بعده -، وذلك لأن الحارث بن الأزمع قد أدرك ابن مسعود وسمع منه، وجزم البخاري في التاريخ الكبير -كما سبق في ترجمة الحارث - أنه سمع من عمر في ويُلحظ أن الحارث بن الأزمع وادعي، من أشراف أهل الكوفة، فهو يُحدِّث بأمر كان في قومه، ولذلك كلِّه فإن هذا الأثر صحيح الإسناد، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، في الموضِع ذاته.

(٤٢٧) روى الدارقطني في سُننه بسنده إلى عُمرَ بنِ صُبَيْحٍ آأو ابن صُبْحٍ أَن المَا حَجَّ مُقَاتِل بنِ حَيَّانَ () عن صَفْوان بنِ سُليمٍ، عن سعيد بن المسيّب، أنَّه قال: ( لَمَّا حَجَّ عُمرُ اللَّهِ حِجَّتَهُ الأَخِيرَةَ وَجَدَ رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ قَتِيلاً بِفَنَاءٍ وَادِعَةٍ، فَقَالَ لَهُمْ: هَلْ عُمرُ المُسْتِ فَرَجَةُ الأَخِيرَةَ وَجَدَ رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ قَتِيلاً بِفَنَاءٍ وَادِعَةٍ، فَقَالَ لَهُمْ: هَلْ عَلِمْتُمْ لِهِذَا الْقَتِيلِ قَاتِلاً مِنْكُمْ ؟ قَالُوا: لاَ، فَاسْتَحْرَجَ مِنْهُمْ خَمْسِينَ شَيْخاً فَأَدْخَلَهُمُ عَلِمْتُمْ لَهُ قَالِكَ، فَاسْتَحْرَمَ مِنْهُمْ خَمْسِينَ شَيْخاً فَأَدْخَلَهُمُ اللّهِ رَب هذا الْبَيْتِ الْحَرَامِ، وَرَب هذا الْبُلَدِ الْحَرَامِ، وَرَب هذا الشَّهْرِ الْحَرَامِ أَنَّكُمْ لَمْ تَقْتُلُوهُ وَلاَ عَلِمْتُمْ لَهُ قَاتِلاً، فَحَلَفُوا بِذَلِكَ، فَلَمَّا حَلَفُوا قَالَ: الشَّهْرِ الْحَرَامِ أَنَّكُمْ لَمْ تَقْتُلُوهُ وَلاَ عَلِمْتُمْ لَهُ قَاتِلاً، فَحَلَفُوا بِذَلِكَ، فَلَمَّا حَلَفُوا قَالَ: الشَّهْرِ الْحَرَامِ أَنَّكُمْ لَمْ تَقْتُلُوهُ وَلاَ عَلِمْتُمْ لَهُ قَاتِلاً، فَحَلَفُوا بِذَلِكَ، فَلَمَّا حَلَفُوا قَالَ: أَدُوا دِيَّتَهُ مُغَلَّظَةً. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا تُجْزِيني يميني مِنْ مَالِي؟ قَالَ: لاَ، إِنَّمَا قَضَيْتُ عَلَيْكُمْ بِقَضَاءٍ نَبِيكُمْ عَلَى اللهُ فَاخذ ديته دنانير دية وثلث دية ) ().

## <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثْرِ؛</u>

لم أجده إلا عند الدارقطني، ومن طريقه البيهقي في سُننه الكبير ().

# الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

سبق قول الدارقطني: "عمر بن صبيح متروك الحديث ".

وقال البيهقي بعد تخريجه: "الله رفعه إلى النبي الله منكر وهو مع انقطاعه في رواية من أجمعوا على تركه ". يعني ابن صُبيح.

فهذا الأثر ضعيف جداً، منكر مرفوعاً وموقوفاً.



- (۱) ق عُمر بن صَّبح بن عمران التميمي أو العدوي، أبو نُعيم الخراساني، متروك، كذّبه ابن راهويه، من السابعة. التقريب (۹۵٦).
- (٢) م٤ مُقاتِل بن حيّان النَّبطي، أبو بسطام البلخي الخزاز، صدوق فاضِل، أخطأ الأزدي في زعمه أن وكيعا كذّبه، وإنها كذّب [ابن سليهان]، مات قبيل ١٥٠ بأرض الهِند. التقريب (٦٩١٥).
  - (٣) سنن الدارقطني (٣/ ١٧٠ برقم ٢٥٥)، وقال بعده: "عُمر بن صُبيح متروك الحديث".
    - (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ١٢٥ برقم١٦٢٨).

(٤٢٨) رَوَى عَبْدُ الرزَّاقِ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ عُمرَ بِنَ الخَطَّابِ ﴿: ﴿ السُتَحْلَفَ امْرَأَةً خَمْسِينَ يميناً، ثُمَّ جَعَلَهَا ﴿ ﴾ دِيَةً ﴾ ﴿ .

## <u>۞ تَغْرِيجُ الأَثَر:</u>

وفي موضِع آخر رواه عبدالرزاق عن أبي بكر بن عبدالله ()، عن أبي الزناد، عن سعيد سَعِيدِ بن الله الله عَمْرَ بن الخُطَّابِ الله اسْتَحْلَفَ امْرَأَةً خَسْيِنَ يَمِينًا، ثُمَّ سعيد سَعِيدِ بن الله يَبِّ : ( أَنَّ عُمَرَ بن الخُطَّابِ الله اسْتَحْلَفَ امْرَأَةً خَسْيِنَ يَمِينًا، ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةً ) ().

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثَر:

الصواب المرسل المُصدَّر به، وهو ضعيف لذلك.

والرواية الثانية لا تساوي شيئاً، فشيخ عبدالرزاق: أبو بكر بن عبدالله بن محمد بن أبي سَبْرة مُتّهم بالوضع.



- (١) كذا في مطبوع المصنَّف والمحلى وغيرهما، وفي مطبوع الدراية لابن حجر (٤/ ٣٩٥): " :جعل عليها دية". وله وجه، وما أثبت أرجو أنه هو الصواب.
  - (٢) مصنف عبدالرزاق (١٠/ ٤٩ برقم ١٨٣٠٧).
- (٣) ق أبو بكر بن عبدالله بن محمد بن أبي سَبْرة بن أبي رُهْم بن عبدالعزى القُرشي العامري المدني، قيل اسمه عبدالله، وقيل محمد، وقد يُنسب إلى جده، رموه بالوضع، وقال مصعب الزبيري: كان عالماً، مات سنة ١٦٢. التقريب (٨٠٣٠). قال ابن معين في رواية الدوري (٢٥٩): "ليس حديثه بشيء". وقال البخاري في التاريخ الأوسط (٢٢٣٣): " منكر الحديث". وقال النسائي في ضعفائه (٦٦٦): " متروك الحديث".
  - (٤) المصدر السابق، في الموضع ذاته (برقم١٨٣٠٨).
    - (٥) المحلى بالآثار (١١/ ٦٥).

(٤٢٩) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، سُئِلَ عَنْ قَتِيلٍ وُجِدَ فِي دَارِ رَجُل ، فَقَالَ رَبُّ الدَّارِ: إِنَّهُ طَرَقَنِي لِيَسْرِقَنِي فَقَتَلْته، وَقَالَ أَهْلُ الْقَتِيلِ: إِنَّهُ دَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ: إِنْ أَقْسَمَ طَرَقَنِي لِيَسْرِقَنِي فَقَتَلْته، وَقَالَ أَهْلُ الْقَتِيلِ: إِنَّهُ دَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ: إِنْ أَقْسَمَ مِنْ أَهْلُ الْقَتِيلِ خَمْسُونَ أَنَّهُ دَعَاهُ فَقَتَلَهُ اقْتُدْته، وَإِنْ نَكَلُوا غَرِمُ وا الدِّية فَقَالَ اللَّية الله مَنْ أَهْلِ الْقَتِيلِ مِنْ بَنِي قُرَّةَ أَبَى أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَحْلِفُوا، فَأَغْرَمَهِم الزُّهْرِيُّ: ( فَقَضَى ابْنُ عَفَّانَ فِي قَتِيلٍ مِنْ بَنِي قُرَّةَ أَبَى أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَحْلِفُوا، فَأَغْرَمَهِم عُثْمَانُ الدِّيدَ ) ( )

# <u>۞ تَغْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

مداره على معمر بهذا الإسناد، خرّجه:

- خرّجه كذلك عبدالرواق في مصنفه ()، عنه به نحوه، وعنده أن سليان بن عبدالملك هو الذي سأل الزهري عن ذلك.
  - وابن أبي شيبة في مُصنَّفِه، عن عبدالأعلى، عنه، به واللفظ له.
    - وعلّقه ابن حزم في كتابه المحلى ()، إلى الزهري.

## <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

إسناده صحيح إلى الزهري، لكنّ روايته عن عُثمان على فيها انقطاع ظاهِر.



- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۲۱۵ برقم ۲۸۲۷).
  - (۲) مصنف عبدالرزاق (۱۰/ ۳۹ برقم ۱۸۲۸۱).
    - (٣) المحلى بالآثار (١١/ ٦٦).

(٤٣٠) رَوَى عبدالرزاق، عن الثّوري، عن مجالد بن سعيد و[أبي إسحاق اسليمان الشيباني، عن الشعبي، أَنَّ قَتِيلاً وُجِدَ بَيْنَ وَادِعَةَ وَشَاكِرٍ فَأَمَرَهُمْ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ الشيباني، عن الشعبي، أَنَّ قَتِيلاً وُجِدَ بَيْنَ وَادِعَةَ أَقْرَبُ، ( فَأَحْلَفَهُمْ عُمَرُ خَمْسِينَ يميناً هُوَ جَدُوهُ إلى وَادِعَةَ أَقْرَبُ، ( فَأَحْلَفَهُمْ عُمَرُ خَمْسِينَ يميناً كُلُّ رَجُلِ: مَا قَتَلْتُ وَلاَ عَلِمْتُ قَاتِلاً. ثُمَّ أَغْرَمَهُمُ الديَّةَ ) ().

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده مُسنداً من هذا الوجه إلا عند عبدالرزّاق، وعلّقه البيهقي في الخلافيّات ()، إلى الشعبي.

# المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:

إسناده صحيح إلى الشعبي، وروايته عن عُمر الله مقاربة، ومراسيله في المرفوع عُدّت مِن أصحّ المراسيل كما سبق في الأثر الثامن، ولذا فإني أرجو أن له حُكم الاتصال، وأنه أثر حسن.

<sup>(</sup>۱) مصنف عبدالرزاق (۱۰/ ۳۵ برقم۱۸۲۶).

<sup>(</sup>٢) كما في مختصر خلافيات البيهقى (٤/ ٣٩٧).

# ١٦٤ [١٦٧] بابُ الْيَمِينِ فِي الْقَسَامَةِ

( 271) قَالَ ابنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُطِيعٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ عَبْ اللهِ تعالى عنهما -: ( أَنَّهُ قَضَى بِالْقَسَامَةِ عَلَى عَمْرٍو اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّ اللهِ وَلَّهُ اللهِ تعالى عنهما مَا اللهُ قَصَى بِالْقَسَامَةِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة. ومن طريقه ابن حزم في المحلى ()، وابن عبدالبَرِّ في الاستذكار ().

## <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:</u>

فُضيل بن عَمرو عن ابن عبّاس مُنقطع، وهو يرسل عن عدد من الصحابة، وقد ذكر ابن المديني أنه لم يلق أحداً منهم ()، ولذا فإن الأثر ضعيف.

- (١) هو محمد بن خازم الضرير، ثقة ثبت، سبقت ترجمته.
- (٢) س مطيع بن عبدالله الغزَّال القرشي الكوفي، ابو الحسن أو أبو عبدالله، صدوق من السابعة. التقريب (٢) س مطيع بن عبدالله الغزَّال القرشي الكوفي، ابو الحسن أو أبو عبدالله، صدوق من السابعة. التقريب (٦٧٦٥). جاء في الجرح والتعديل (٨/ ٣٩٩ برقم ١٨٣٣) أنَّه وثقه ابن معين من رواية إسحاق الكوسج، وقال أبو زرعة: "لا بأس به".
- (٣) م قد ت س ق فُضيل بن عَمرو الفُقَيْمي، أبو النَّضر الكوفي، ثقةن مات سنة ١١٠. التقريب (٥٤٦٥). وفي تهذيب الكمال (٥٣٥١): وتَّقه ابن معين من روايات عنه، والعِجلي، وقال أبو حاتم الرازي: " لا بأس به، وهو مِن كبار أصحاب إبراهيم".
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢١٦ برقم ٢٨٢٧).
    - (٥) المحلى بالآثار (١١/ ٢٦).
      - (٦) الاستذكار (٨/ ٢٠٥).
    - (٧) تحفة التحصيل للولي العراقي ص(٢٥٨).

قال ابن عبدالبر في الموضِع السابق من الاستذكار: " السنة المجتمع عليها أن البَيِّنَةَ على المدعي، واليمين على مَن أنكر ".

(٤٣٢) رَوَى عبدُ الرَّزَّاقِ، عن إبْرَاهِيمَ ، عن دَاوُد بن الْحُصَيْنِ ، عن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال: ( لاَ قَسَامَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ بَيِّنَةٌ ). يقول: لاَ يُقْتَلُ بِالْقَسَامَةِ وَلاَ يُطَلُّ دَمُ مُسْلِمٍ ( ).

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

وخرّجه من طريقه ابن حزم في المحلى ().

## <u>المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:</u>

هذا الأثر لإسناده ساقط أو موضوع تبعاً لحال إبراهيم بن أبي يحيى.



- (۱) هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، متروك متهم بالكذب، سبق بيان حاله في الأثـر العـاشر بعـد المئتين.
  - (٢) داود بن الخُصين الأموى مولاهم المدنى، ثققة في غير عكرمة، سبقت ترجمته في الأثر الثامن والسبعين.
    - (٣) مصنف عبدالرزاق (١٠/١٠ برقم١٨٢٨٩).
      - (٤) المحلى بالآثار (١١/ ٦٧).

(٤٣٣) قال ابن جرير الطبري في تاريخه: " كتب إلي السَّرِي [بن إبراهيم بن أخي هنّاد] ()، عن شُعَيب [بن إبراهيم التّيمي] ()، عن سَيْف [بن عُمر التميمي] ()، عن مُحمَّد بن كُريْب، عن نَافِع بن جُبَيْر، قال: قال عثمان: ( القسّامَةُ عَلى المُدَّعَى عَلَيْه، مُحمَّد بن كُريْب، عن نَافِع بن جُبَيْر، قال: قال عثمان: ( القسّامَةُ عَلى المُدَّعَى عَلَيْه، وَعَلى أوليائه، يَحْلِفُ مِنْهُم خَمْسُونَ رَجُلاً إِذَا لَمَ تَكُنْ بَيِّنَةٌ؛ فإِن نَقَصَتْ قَسَامَتُهم، أَوْ إِنْ نَكَلَ رَجُلٌ وَاحِدٌ رُدَّتْ قَسَامَتُهُم، وَوَلِيهَا المُدَّعُونَ وأُحْلِفُوا؛ فَإِنْ حَلَفَ مِنْهُم خَمْسُونَ السُتَحَقُّوا ) ().

## <u>۞ تَغْرِيجُ الأَثَرِ؛</u>

لم أقِف عليه إلا عند الطبري.

- (۱) جاء في الجرح والتعديل (٤/ ٢٨٥ برقم ٢٢٥): "سرى بن يحيى بن السرى التميمي كوفى أبو عبيدة ابن اخى هناد بن السرى، روى عن قبيصة وأبى غسان وعثمان بن زفر لم يقض لنا السماع منه، وكتب إلينا بشيء من حديثه وكان صدوقاً". وذكره ابن حبان في ثقاته (٨/ ٣٠٢ برقم ١٣٥٦٨).
- (٢) ترجم له ابن عدي في الكامل (٤/٤ برقم ٨٨٥) فذكر له خبرا في الدعاء على معاوية وعَمرو رضي الله تعالى عنها ثم قال: " وشعيب بن إبراهيم هذا له أحاديث وأخبار وهو ليس بذلك المعروف ومقدار ما يروي من الحديث والأخبار ليست بالكثيرة وفيه بعض النكرة لأن في أخباره وأحاديثه ما فيه تحامل على السلف".
- (٣) ت سيف بن عمر التميمي، صاحب "كتاب الردة"، ويقال له الضبي، ويقال غير ذلك، الكوفي، ضعيف في الحديث، عُمدة في التاريخ، أفحش ابن حبان القول فيه، من الثامنة، مات في زمن الرشيد. التقريب(٢٧٣٩). ضعّفه ابن معين في رواية الدوري (٢٢٦٢)، وأبو زرعة في سؤالات البرذعي ص(٣٢)، والنسائي في ضعفائه (٢٥٦)، وقال العقيلي (٦٩٤): "لا يتابع على كثير من حديثه". وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل (١٩٨): " فقال متروك الحديث يشبه حديثه حديث الواقدى".
  - (٤) تاريخ الطبري (٢/ ٢٠٩).

| ﴿ الحُكْمُ عَلَى الْأَثَرِ:                                        |
|--------------------------------------------------------------------|
| إسناده ضعيف أو ضعيف جداً، تبعا لحال شعيب بن إبراهيم، وسيف بن عُمر. |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |

(٤٣٤) رَوَى عبدالرزاق عن معمر عن الزهري: (قال أوطأ رجل من بني سعد بن ليث رجلا من جهينة فرسا؛ فَقُطِعَ إِصْبُعاً مِن أصابع رِجْلِه؛ فَنَزَى حتَّى مَاتَ. فقال عمر للجهينين: أتحلف منكم خمسون لهو أصابه ولمات منها. فأبوا أن يحلفوا؛ فاستحلف من الآخرين خمسين فأبوا أن يحلفوا؛ فجعلها عمر بن الخطاب نصف الدِّيةِ ) ().

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أره إلا عند عبدالرزاق، وقد خرّجه بعده عن ابن جريج عن الزهري فيه قول الزُهري: " وكان عمر بن عبدالعزيز يستريح إلى هذه حتى أن كان ليقضى بها في الشيء الذي يرى أنه بعيد منها ".

## الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

الأثر فيه انقطاع ظاهر بين الزهري وعُمر هذا ومراسيله واهية كما سبق في مواضِع، وفيها ذكره من طريق ابن جريج ما يُشعر أن قضاء عُمر بن الخطّاب هذا كان مما عند عُمر بن عبدالعزيز، وهذه قرينة قوية تجعلني أميل إلى تقوية هذا الأثر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) مصنف عبدالرزاق (۱۰/ ٤٤ برقم ۱۸۲۹۷).

<sup>(</sup>٢) السابق (١٠/ ٤٥ برقم ١٨٢٩٨).

# ١٢٥- [١٦٨] بِابٌ كَيْفَ يَسْتَحْلِفُونَ فِي الْقَسَامَةِ

(٤٣٥) قَالَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ آأبِي إسحاق سليمان الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: (وُجِدَ قَتِيلٌ بِالْيَمَنِ فِي وَادِعَةَ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ سليمان الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: (وُجِدَ قَتِيلٌ بِالْيَمَنِ فِي وَادِعَةَ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ سليمان الشَّعْبِيِّ قَالَ: (وُجِدَ قَتِيلٌ بِالْيَمَنِ فِي وَادِعَةَ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ الشَّعْبِينَ؛ مَا قَتَلْنَا وَلا عَلِمْنَا قَاتِلاً. ثُمَّ وَدَاهُ) ()

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

# الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

الشعبي عن عُمر الله مرسل، وقد سبق في مواضع كثيرة أن الأصل أن له حُكم الاتصال، فيكون حسناً، والله تعالى أعلم.

(١) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢١٨ برقم ٢٨٢٨٢).

(٢٣٦) رَوَى عبدالرَّزَّاقِ، عن مَعْمر، عن أَيُّوب، السِّخْتِيانِيِّ عن أبي قِلاَبةَ قال: خَلَعُ قَوْمٌ هُذَليّونَ سَارِقًا لهم كان يَسْرِقُ الْحَاجَّ. قَالُوا قد خَلَعْنَاهُ فَمَنْ وَجَدَهُ يِسَرِقُ فَدَمُهُ قَوْمٌ هُذَليّونَ سَارِقًا لهم كان يَسْرِقُ هُمْ؛ فَقَتَلُوهُ؛ فَجَاءَ قَوْمُهُ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ هَدَرٌ. فَوَجَدَتْهُ رُفْقةٌ من أَهْلِ الْيَمَنِ يَسْرِقُهُمْ؛ فَقَتَلُوهُ؛ فَجَاءَ قَوْمُهُ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ هَدَرًى فَوَجَدَتْهُ رُفُوا بِاللّهِ ما خَلَعْنَاهُ وَلَقَدْ كَذَبَ الناس عَلَيْنَا. ( فَأَحْلَفُهُمْ عُمَرُ جَمْسِينَ يُعَيِّدُ عَمَرُ بِيَدِ رَجُلٍ من الرُّفْقةِ فقال: أقْرِثُوا هذا إلَى أَحَدِكُمْ حتى يُؤَدِّي يَمِينًا ثُمَّ أَخَذَ عُمَرُ بِيَدِ رَجُلٍ من الرُّفْقةِ فقال: أقْرِثُوا هذا إلَى أَحَدِكُمْ حتى يُؤَدِّي يَعِينًا ثُمَّ أَخَذَ عُمَرُ بِيدٍ، وَاسْتَتَرُوا بِيكُمْ ). فَانْطَلَقُوا حتى إذَا دَنَوَا من أَرْضِهِمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ شَدِيدٌ، وَاسْتَتَرُوا بجبلٍ طَوِيلٍ وقد أَمْسَوْا، فلمّا نَزَلُوا كلهم انْقَضَّ عليهم الْجَبَلُ فلم يَنْجُ منهم أَحَدٌ بجبلٍ طَوِيلٍ وقد أَمْسُوْا، فلمّا نَزَلُوا كلهم انْقَضَّ عليهم الْجَبَلُ فلم يَنْجُ منهم أَحَدٌ وَصَاحِبَهُ فَكَانَ يحدث بِمَا لَقِيَ قَوْمُهُ ().

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده من هذا لوجه إلا عند عبدالرزاق، ومن طريقه ذكره ابن حزم في المُحلى ().

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

رواية أبي قِلابة عبدالله بن زيد الجرمي عن عُمر على مرسلة ()، سبق ذلك في غير أثر، ومع ذلك فأرجو أنَّه مُحتمل في هذه القصة، ورواية معمر عن أيوب فيها نظر عند أهل العِلم، وحُكم عُمر الله ثابت بها سبق، وهو صحيح.

<sup>(</sup>۱) مصنف عبدالرزاق (۱۸/۱۰ برقم۱۸۳۰).

<sup>(</sup>٢) المحلي بالآثار (١٠/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر المراسيل لابن أبي حاتم ص(١٠٩).

# ١٢٦- [١٦٩] بِابُ الْقَوْدِ بِالْقَسَامَةِ

(٤٣٧) قَالَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَابْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله تعالى عنهما - أَقَادَا بِالْقَسَامَةِ ().

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة، وسيأتي عن ابن أبي مليكة أيضاً نحوه عن ابن الزبير رضى الله تعالى عنهما، في معرض أثر عن معاوية ، وهو الموالي لهذا.

## الحُكْمُ عَلَى الأَثَر:

إسناده صحيح.

(۱) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢١٨ برقم ٢٨٢٨٥).

(٤٣٨) قال ابن حزم في المُحلَّى: " وَعَنْ عبداللَّهِ بن أبي مُلَيْكَةَ قال: سَأَلَنِي عُمَرُ بن عبداللَّهِ بن أبي مُلَيْكَةَ قال: سَأَلَنِي عُمَرُ بن عبداللَّهِ بن الزُّبَيْرِ - رضي الله تعالى عنهما - أَقَادَ بها، وَأَنَّ مُعَاوِيَةَ اللهِ لَم يَقُدُ بها ) ().

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

لم أجده مُسنداً، لكنَّ البخاري علقه بصيغة الجزم في صحيحه فقال: "وقال ابن أبي مُليكة: لم يُقِد بها معاوية "(). وقال ابن حجر: "وقد وصله حماد بن سلمة في مصنفه، ومن طريقه ابن المنذر. قال حماد: عن ابن أبي مُليكة، سألني عمر بن عبدالعزيز عن القسامة؛ فأخبرته أن عبدالله بن الزبير أقاد بها، وأن معاوية – يعنى ابن أبي سفيان – لم يقد بها "().

## الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:

قال ابن حجر بعد عزوه في الموضع المذكور سابقاً: " وهذا سند صحيح ".



- (١) المحلى بالآثار (١١/ ٦٧).
- (٢) صحيح البخاري، كتاب الديات، ترجمة الباب الثاني والعشرين، باب القسامة (قبل رقم ٦٨٩٨).
  - (٣) فتح الباري لابن حجر (٢٣١/١٣).

(٤٣٩) رَوَى الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ الْقَاسِمِ أَقَالَ: قَالَ عُمَرُ اللَّقَسَامَةَ إِنَّمَا تُوجِبُ الْعَقْلُ وَلا تُشِيطُ ( اللَّمَ ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر مداره على المسعودي، ويرويه عنه ثلاثة:

- (1 1) الثوري في جامعه عنه خرّجه عبدالرزاق في المُصنَّف ( )، ومن طريقه أيضاً خرّجه البيهقي في سُننه الكبير ( ).
- Y e وكيع بن الجراح، وعنه خرّجه ابن أبي شيبة ()، ومن طريقه ذكره ابن عبدالبَرّ في الاستذكار ().
- ٣- إسهاعيل بن عبدالله بن الحارث البصري، وعنه رواه عبدالرزاق في مُصنَّفه ( ).
- (۱) هو عبدالرحمن بن عبدالله بن عُتبة بن مسعود الكوفي، المسعودي، صدوق اختلط قبل موته، وأحاديثه عن القاسم بن عبدالرحمن صحاح كها قال ابن معين، سبقت ترجمته في الأثر (٣٤٢).
  - (٢) هو القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود المسعودي،، ثِقة عابِد، سبقت ترجمته في الأثر (٣٤٢).
- (٣) جاء في غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ٥٨٢): "وقول ه يشاط لحمه: أي يُبْضَعُ ويُقطَع، والأصل في الإشاطة الإحراق، فاستعير. ومنه قول عمر: (القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم). يقول: إذا حلفت فإنها تجب الدِّية لا القَوَد". ويُنظر: غريب الحديث لإبراهيم الحربي (٣/ ١١٥٤).
  - (٤) عزاه للجامع البيهقي في معرفة السنن والآثار (٦/ ١٤٥).
    - (٥) مصنف عبدالرزاق (١٠/١٤ برقم١٨٢٨٦).
    - (٦) سنن البيهقي الكبير (٨/ ١٢٩ برقم١٦٢٤).
    - (٧) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢١٩ برقم ٢٨٢٨٧).
      - (۸) الاستذكار (۸/ ۲۰۲).
  - (٩) مصنف عبدالرزاق (١٠/١٠ برقم١٨٢٨٧)، ووقع عنده: " إسماعيل بن عبدالله أبو الوليد".

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

حكم البيهقي عليه بالنقطاع في موضعين ()، وقد سبق عن ابن المديني قوله: "لم يلق القاسم بن عبدالرحمن من أصحاب النبي شخير جابر بن سمرة. قيل له: فلقي ابن عمر؟ قال: كان يُحدِّث عن ابن عمر بحديثين، ولم يسمع من ابن عمر شيئاً "().

وسُئِلَ أبو حفص الفلاّس: لقي أحداً منى الصحابة؟ قال: "لا، ولكنه يروي عن ابن عمر، ولا أشكّ إلا أنه قد لقيه "().

وعلى هذا فإن إسناد الأثر ضعيف للإرسال، وأرجو أنه متقوِّ بها سبق عن عُمر في شأن القسامة، والله تعالى أعلم.



- (١) معرفة السنن والآثار (٦/ ١٤٥)، والسنن الصغرى (٧/ ١٤٧ برقم ٣١٧٩).
  - (٢) المراسيل لابن أبي حاتم ص(١٧٥ برقم ١٤١).
    - (٣) السابق ص(١٧٥ برقم٦٤٢).

(٤٤٠) قَالَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبِ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ الْحَسَنِ، ( أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله تعالى عنهما - وَالْجَمَاعَةَ الأُولَى لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ بِالْقَسَامَةِ ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة، ومن طريقه ذكره ابن عبدالبَرِّ في الاستذكار ().

## <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

الحسن عن عُمر مُرسَل بلا شك، ومراسيل الحسن واهية عندهم كما سبق، لكني أرجو أن حكايته لأقضياتهم لا تنزّل منزلة التحديث عنهم، ولتحسين هذا الأثر حظُّ من النَّظَر.

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۲۱۹ برقم ۲۸۲۸۸).

<sup>(</sup>۲) الاستذكار (۸/ ۲۰۲).

(٤٤١) رَوَى عبدالرزاق، عن معمر قال: قلت لعبيد الله بن عمر: أعلمت أن رسول الله على عبدالرزاق، عن معمر قال: قلت لعبيد الله بن عمر: أعلمت أن رسول الله على أقاد بالقسامة وقال: لا. قلت: فعمر الله على قال: لا. قلت: فعمر الله وقال: لا تَضِعُ (). قلت: فكيف تجترئون عليها والقسكت. قال: فقلت ذلك المالك، فقال: لا تَضِعُ ().

## <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق، رواه من طريقه ابن حزم في المحلي مختصراً ( ).

## الحُكْمُ عَلَى الأَثَر:

إسناده صحيح.



- (۱) مصنف عبدالرزاق (۱۰/۳۷ برقم۱۸۲۷)، والكلمة الأخيرة في الأصل بالنون، والأقرب ضبطها بالتاء، ويكون المعنى: كي لا تضيع الدماء، وللضبط بالنون وجه فيها يظهر، والله تعالى أعلم.
  - (٢) المحلى بالآثار (١١/ ٦٥).

(٤٤٢) رَوَى عبدالرَّزَّاقِ عن الثَّوْرِيِّ، عن مُحَمَّدِ بن السِّحَاقَا () ، عن أبي جَعْفَرٍ المُحَمَّدِ ابن عَلِيِّ بن الْحُسَيْنِ بن عَلِيِّ بن أبي طَالِباً قال: قال عَلِيُّ اللَّهُ ( أَيُّمَا رَجُلِ المُحَمَّدِ ابن عَلِيِّ بن الْحُسَيْنِ بن عَلِيِّ بن أبي طَالِباً قال: قال عَلِيُّ اللَّهُ ( أَيُّمَا رَجُلِ قُتُلِ المُعَلاَةِ من الأَرْضِ فَدِيتُهُ من بَيْتِ الْمَالِ لكيلا يُطَلَّ دَمٌ في الإِسْلاَمِ. وَأَيُّمَا قَتِيلٍ وُجِدَ بين قَرْيَتَيْنِ فَهُوَ على أَصْقَبِهِمَا ). يَعْنِي: أَقْرَبَهُمَا ()

# <u>۞ تَغْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق، ومن طريقه رواه ابن حزم في المحلى ().

## الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

وبسبب هذا الانقطاع فإن إسناد الأثر ضعيف.



- (۱) وقع في مطبوع المصنف: (محمد بن قيس) والطبقة تحتمل غير واحد، إلا أنهم لا تعرف لسفيان على سعة روايته رواية عن واحد منهم، والأقرب أنه ابن إسحاق تبعا لما في المحلى لابن حزم من طريق عبدالرزاق، والثوري يروي عنه، والله تعالى أعلم.
  - (۲) مصنف عبدالرزاق (۱۰/ ۳۵ برقم ۱۸۲۹).
    - (٣) المحلى بالآثار (٦٦/١١).
  - (٤) المراسيل لابن أبي حاتم ص(١٨٥ -١٨٦ برقمي:٦٧٥-٢٧٦).

(٤٤٣) رَوَى عبدالرزاق في مُصنَّفِه: " عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب: أن القسامة في الدَّم لم تزل على خمسين رجلا، فإن نقصت قسامتهم أو نكل منهم رجل واحد ردت قسامتهم. حتى حجَّ معاوية رضي فاتهمت بنو أسد بن عبدالعزي مصعب بن عبدالرحمن بن عوف الزهري ومعاذ بن عبدالله بن معمر التيمي وعقبة بن معاوية بن شعوب الليثي بقتل إسماعيل بن هبار؛ فاختصموا إلى معاوية إذ حج. ولم يقم عبدالله بن الزبير - رضى الله عنهما - بَيِّنَةٌ إلا بالتُّهمة؛ فقضى معاوية بالقسامة على المدعى عليهم وعلى أوليائهم؛ فأبوا: بنو زهرة وبنو تميم وبنو الليث أن يحلفوا عنهم. فقال معاوية لبني أسد: احلفوا؛ فقال ابن الزبير: نحن نحلف على الثلاثة جميعا فنستحق، فأبي معاوية، وقال: اقسموا على رَجُل واحد، فأبي بن الزبير إلا أن يقسموا على الثلاثة، فأبي معاوية أن يقسموا إلا على واحد. فقضي معاوية بالقسامة؛ فردها على الثلاثة الذين ادُعِيَ عليهم؛ فحلفوا خمسين يمينا بين الركن والمقام فبرئوا. فكان ذلك أول ما قصرت القسامة. ثم ادَّعَى في إمارة مروان عطاء ابن يعقوب مولى سباع قتل أخيه ربيعة على بن بلسانة وصاحبيه، وكانوا خلعا فساقا فأبي أولياؤهم أن يحلفوا عنهم، ولم يـرهم مـروان رضي فيحلفهم كما أحلف معاوية. فاستحلف مروان عبدالله بن سباع وابنيه محمد وعطاء ابني يعقوب عند منبر النبي ﷺ خمسين يمينا مردودة عليهم، ثم دفع إليهم بن بلسانة وصاحبيه فقتلـوهم. وقضـي عبـدالملك بمثـل قضـاء مـروان، ثـم رُدَّتْ القسامة إلى الأمر الأول. قال: وكان معمر يحدث قبل ذلك عن الزهري عن ابن المسيب أن عبدالله بن الزبير قال لمعاوية: نحن نحلف فنستحق عليهم، فأبي عليهم، وقِـال: اقسـموا علـي وإحـد. فـأبي عبـدالله ابـن الـزبير، وأبـي معاويـة. فـردُّد معاويـة الأيمان، فكان يُحدِّثُ بهذا يختصره اختصارا، وذكره ابن جريج عن ابن شهاب مثله" .

<sup>(</sup>۱) مصنف عبدالرزاق (۱۰/ ۳۲-۳۳ برقم ۱۸۲۱).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

ورواها محمد بن خلف بن حيّان، وكيع في أخبار القضاة ()، عن عبيد الله بن سعد ابن إبراهيم بن سعد، ثنا عمّي، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن مسلم الزهري، فذكر نحو القصة التي عند عبدالرزاق، لكنها مرسلة، لم يذكر ابن المسيّب.

وقد ذكر القصّة بمعناها أبو مصعب الزبيري في نسب قُريش () غير مسندة، ورواها من طريق عبدالرزاق بطولها ابن حزم في المحلي ().

# المُكُم عَلى الأَثَرِ:

إسناده صحيح.



- (١) أخبار القضاة لابن حيان الشهير بوكيع (١/ ١٢١-١٢٢).
  - (٢) نسب قريش لأبي مصعب الزبيري (٦/ ٢١٩ ٢٢٠).
    - (٣) المحلى بالآثار (١١/ ٢٦).

# ١٢٧- [١٧٠] بَابُ الدَّمِ كَمْ يَجُوزُ فِيهِ مِنْ الشَّهَادَةِ؟

(٤٤٤) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ قَالَ: انْطَلَقَ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إلَى عُمرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَوَجَدَاهُ قَدْ صَدَرَ عَنْ الْبَيْتِ انْطَلَقَ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إلَى عُمرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَوَجَدَاهُ قَدْ صَدَرَ عَنْ الْبَيْتِ فَقَالَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ ابْنَ عَمِّ لَنَا قُتِلَ وَنَحْنُ إلَيْهِ شَرَعٌ سَوَاءٌ فِي الدَّمِ ، وَهُو فَقَالَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ ابْنَ عَمِّ لَنَا قُتِلَ وَنَحْنُ إلَيْهِ شَرَعٌ سَوَاءٌ فِي الدَّمِ ، وَهُو سَاكِتٌ عَنْهُمَا قَالَ: (شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ تَجِيئَانِ بِهِمَا عَلَى مَنْ قَتَلَهُ فَنُقِيدُكُمْ مِنْ قَتَلَهُ فَنُقِيدُكُمْ مِنْ قَتَلَهُ فَنُقِيدُكُمْ مِنْ قَالَهُ اللّهَ اللّهَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ الْمُعَالِ تَجِيئَانِ بِهِمَا عَلَى مَنْ قَتَلَهُ فَنُقِيدُكُمْ مِنْ قَتَلَهُ فَنُقِيدُكُمْ مِنْ قَالَهُ وَالْعَدُلُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللّهُ اللللللللللللل

## <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثْرِ؛</u>

هذا الأثر مروي بإسناد وسياقة قد سبقت في أول أبواب القسامة، لكنّه اختصر ـه هنا ().

#### المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:

رواية القاسم بن عبدالرحمن عن عمر الله مرسلة، إذ هو لم يُدرك زمنه، بذلك حكم ابن المديني، وأبو حفص الفلاس، ويُرجى أنه متقوِّ بها سبق عن عُمر الله في شأن القسامة بغير هذا الإسناد، والله تعالى أعلم.



- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۲۲۰ برقم ۲۸۲۹).
- (٢) ومما ذُكر في المُقدمة أن يُتابع ابن أبي شيبة في جمع الآثار وتفريقها، وهو لم يذكر في هذا الباب غير هذا الأثر، فرأيتُ أن أثبته.

(\$20) رَوَى عبدالرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أن رَجُلاً قُتِلَ؛ فادَّعى أولياؤه قَتْلَه على رَجُلَيْنِ كانا معه. فاختصموا إلى شُرَيْحٍ، وقالوا: هذان اللَّذَانِ قَتَلا صاحبنا. فقال شريح: شاهدا عدل أنهما قتلا صاحبكم، فلم يجدوا أحدا يشهد لهم؛ فخلى شريح سبيل الرَّجُلين. فأتَوا عَلِيًا هُ فقصُّوا عليه القِصَّة؛ فقال عَلَيُّ: (ثكلتك أمك يا شريح! لو كان للرَّجُل شاهدا عدل لم يُقْتَل. فَخَلا بهما؛ فلم يَزَل يُرْفُقُ بهما، ويسألهما؛ حتى اعترفا؛ فقتلهما. فقال عَلَيُّ:

أَوْرَدَهَا سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشْتَمِلٌ مَا هاكَذَا تُورَدُ يَا سَعْدُ الْأَبِلْ

#### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق، وزاد السيوطي نسبته إلى أبي عُبيد في الغريب ()، ولم أقبف عليه في نسخته المطبوعة.

## <u>المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:</u>

إسناده صحيح.



<sup>(</sup>۱) مصنف عبدالرزاق (۱۰/ ۲۲ برقم ۱۸۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) كما في كنز العُمّال (١٥/ ٦٠ برقم ٤٠٤٣٩).

# ١٢٨ ] بَابُ الْقَسَامَة إِذَا كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسِينَ

(٤٤٦) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدثنا وكيع، ثنا سفيان، عن عبدالله بن يزيد الهذلي () عن أبي مَلِيح () (أنَّ عُمرَ بنَ الخَطَّابِ ﴿ رَدَّدَ عليهم الأيمان ) ().

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

علَّقه ابن حزم في المحلى إلى الثوري، وعنده زيادة في آخره: ( الأُوَّلَ فَالأُوَّلَ ) ( ).

#### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

إسناده صحيح، وأبو المليح يروي عن جماعة من الصحابة، فقد خرّج له البخاري في صحيحه عن: بُريدة بن الحُصَيب، وعبدالله بن عَمرو، ولم أر من وصفه بإرسال ولا تدليس، فأثره هذا له حُكم الاتصال، والله تعالى أعلم.



- (۱) جاء في الجرح والتعديل (٥/ ١٩٧ برقم ٩١٩): "عبدالله بن يزيد بن فنطس الهذلى مديني. روى عن أنس بن مالك والسائب بن يزيد، روى عنه الثوري وحاتم بن إسماعيل سمعت أبى يقول ذلك. حدثنا عبدالرحمن (هو ابن أبي حاتم، وكذا ما بعده)، ثنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إلى قال: قال أبى: عبدالله بن يزيد بن فنطس الهذلى روى عنه ابن أبى ذئب وعلى بن ثابت وهو ثقة. حدثنا عبدالرحمن، قرئ على العباس بن محمد الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول: عبدالله بن يزيد الذي يقال له بن فنطس ثقة. قال أبو زرعة: قال لي عبدالرحمن بن عبدالملك بن شيبة: لا اعلم إلا أنى سمعت أبا بكر بن أبى أويس يقول: عبدالله بن يزيد الهذلى ما بحديثه بأس".
- (٢) أبو المليح بن أسامة بن عمير -أو عامر بن عمير الهذلي، ثقة وأبوه صحابي، سبقت ترجمته في الأثر (٢٠٨).
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٢١ برقم ٢٨٣٠٢).
    - (٤) المحلى بالآثار (١١/ ٦٧).

# ١٢٩ - ١٧٢] بابُ الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ الْحَيَّيْنِ

(٤٤٧) قَالَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الباقر، مُحَمَّدِ بن عَلِيٍّ بن الْحُسَيْنِ ا، ( أَنَّ عَلِيًّا ﷺ كَانَ إِذَا وَجَدَ الْقَتِيلَ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ قَاسَ مَا بَيْنَهُمَا ) ( ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة، وقد سبق نحوه بغير هذه السياقة عند عبدالرزاق.

## 🖒 الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:

جزم أبو زرعة الرازي أن روايته وأباه عن عليٍّ الله مُرسلة ()، ولذا فإن إسناد الأثر ضعيف.

- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۲۲۲ برقم ۲۸۳۰۷).
- (٢) المراسيل لابن أبي حاتم ص(١٨٥ -١٨٦ برقمي:٦٧٥ ٢٧٦).

(٤٤٨) قَالَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ (هو ابن سليمان)، عَنْ أَشْعَثَ (هو ابن سليمان)، عَنْ أَشْعَثَ (هو ابن سليمان)، عَنْ أَشْعَثَ (هو ابن سليمان)، عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: وُجِدَ قَتِيلٌ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنْ هَمْدَانَ بَيْنَ وَادِعَةَ وَخَيْرَانَ، فَبَعَثَ مَعَهُمْ عُمَرُ هِ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ هُمْ، فَقَالَ: ( انْطَلِقْ مَعَهُمْ فَقِسْ مَا بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ فَأَيُّهُمَا كَانَتْ أَقْرُبَ فَأَلْحِقْ بِهِمْ الْقَتِيلَ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده من هذا الوجه إلا عند ابن أبي شيبة، ومن طريقه ذكره ابن عبدالبر في الاستذكار ().

وقد سبق نحوه (برقم٣٤٣) وليس هو نفس الأثر، لا في إسناده، ولا في متنه، ولذا فإن ابن عبدالبر تابع ابن أبي شيبة في جعلها أثرين.

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

إسناده ضعيف لضعف أشعث.

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٢٢ برقم ٢٨٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) الاستذكار (٨/ ١٥٢).

(٤٤٩) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ الأَزْمَعِ قَالَ: (وُجِدَ قَتِيلٌ بِالْيَمَنِ بَيْنَ وَادِعَةَ وَأَرْحَبَ، فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَيْهِ، الْحَارِثِ بْنِ الأَزْمَعِ قَالَ: (وُجِدَ قَتِيلٌ بِالْيَمَنِ بَيْنَ وَادِعَةَ وَأَرْحَبَ، فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَيْهِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ اللهِ عُمَرُ اللهِ عُمَرُ اللهِ عُمَرُ اللهِ عُمَرُ اللهِ عُمَرُ اللهِ عَمْرُ اللهِ اللهِ عَمْرُ اللهِ اللهِ عَمْرُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرُ اللهِ اللهِلهِ اللهِ اللهِلْمِلِي اللهِ ال

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هو السابق ( برقم٣٤٣).

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

سبق أنَّ الحارث بن الأزمع قد أدرك ابن مسعود وسمع منه، وجزم البخاري في التاريخ الكبير - كما سبق في ترجمة الحارث - أنه سمع من عمر في ويُلحظ أن الحارث بن الأزمع وادعي، من أشراف أهل الكوفة، فهو يُحدِّث بأمر كان في قومه، ولذلك كلِّه فإن هذا الأثر صحيح الإسناد، والله تعالى أعلم.

(۱) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٢٢ - ٢٢٣ برقم ٢٨٣٠٩).

# ١٣٠ [١٧٤] بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي الزِّحَامِ

(٤٥٠) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ عُقْبَة ( ) وَمُسْلِمُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَذْكُورٍ ( ) ( أَنَّ النَّاسَ ازْدَحَمُوا فِي الْمَسْجِو بْنِ مَذْكُورٍ اللَّاسَ ازْدَحَمُوا فِي الْمَسْجِو الْجَامِعِ بِالْكُوفَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَفْرَجُوا عَنْ قَتِيلٍ، فَوَدَاهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه من طريق وكيع ابن حزم في المحلى ()، وعلّقه إلى وكيع ابن عبدالبرّ في الاستذكار ().

- (۱) د وهب بن عُقبة العامري البَكّائي، كوفي، مستور من الثالثة. التقريب (۷۵۳۷). هكذا قال، وقد جعلها ابن المديني في تسمية من روي عنه من أولاد العشرة اثنان (برقمي: ۲۱۹، و۲۲۰): أحدهما بكّائي، والآخر عِجلي. وكذا فعل أحمد كها في العِلل ومعرفة الرجال (برقمي: ۲۱۱ ۳۵، و۲۱۲) فقد جعل الأوّل بكائي وقال: "كوفي صالح الحديث". والآخر عجلي وقال: "ما أدري". وفي موضع آخر (برقم ۲۰۰۹) روى عن الحميدي عن ابن عيينة قوله: "سمعت وهب بن عقبة يقول ولدت لسنتين بقيتا من إمارة عثمان. قال عبدالله [الحميدي]: وهو وهب بن عقبة الكوفي". وترجم في الجرح والتعديل (۹/۲۲) لوهب بن عقبة "البكائي العجلي". ونقل توثيق ابن معين إيّاه من رواية إسحاق الكوسج.
- (۲) جاء في الجرح والتعديل (۸/ ۲۰۰ برقم ۲۷۰): "مسلم بن يزيد بن مذكور الهمداني روى عن أبيه روى عن أبيه روى عنه أبو نعيم سمعت أبي يقول ذلك. حدثنا عبدالرحمن (بن أبي حاتم)، ذكره أبي عن إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين قال: مسلم بن يزيد بن مذكور الحارثي ثقة".
- (٣) له ترجمة في التاريخ الكبير (٨/ ٣٥٦)، والجرح والتعديل (٩/ ٢٨٦)، أنه يروي عن علي الله وهب بن عُقبة. وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٤٦٥)، وذكر الراوي عنه ابنه مسلم.
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٢٤ برقم ٢٨٣١٣).
    - (٥) المحلي (١٠/ ٢٦٨).
    - (٦) الاستذكار (٨/ ١٥٥).

## الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

يزيد بن مذكور ذكره ابن حبان في ثقاته على منهجه، وهو متقدم الطبقة من كبار التابعين فيها يظهر، وأرجو أن إسناد الأثر يقبل أن يُحسّن، والله تعالى أعلم.



(٤٥١) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِي الطَّوَافِ؛ فَاسْتَشَارَ عُمَرُ ﴿ النَّاسَ، فَقَالَ عَلِيٌّ ﴿ دِيَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ)، أَوْ ( فِي بَيْتِ الْمَالِ ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أقف عليه إلا عند ابن أبي شيبة، ومن طريقه خرّجه ابن حزم في المُحلّى (). وعلّقه ابن عبدالبَرِّ في الاستذكار ()، إلى وكيع، به نحوه.

#### المُكُم على الأثر:

سبق في غير موضِع أنَّ رواية إبراهيم النَّخَعي عن عُمر الله مُرسلة بل منقطعة، ولذا فإن إسناد الأثر ضعيف.

- (١) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٢٤ برقم ٢٨٣١٤).
  - (٢) المُحلِي بالآثار (١٠/ ٢٦٨).
    - (٣) الاستذكار (٨/ ١٥٥).

(٤٥٢) قَالَ الموفق ابن قُدامة في المُغني: روى سعيد في سننه، عن إبراهيم [النَّخَعي] قال: قثتل رَجُل في زحام النَّاسِ بعرفة، فجاء أهله إلى عمر شه فقال: بينتكم على مَن قتله. فقال علي شه: (يا أمير المؤمنين لا يَطَلُّ دَمُ امرئٍ مُسلم، إن علمت قاتِله وإلا فأعطه ديته من بيت المال) ().

#### <u>۞ تَغْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أقف عليه إلا عند ابن قدامة في هذا الموضِع، ولم أره في القطعتين المطبوعتين مِن سُنن سعيد بن منصور، وفي النفس شيءٌ، فلعل هذا الأثر هو السابق قبل بعينه، بل إنه هو الأقرب.

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

سبق في الأثر الذي قبله أنَّ رواية إبراهيم النَّخَعي عن عُمر هُمُ مُسلة بل منقطعة، ولذا فإن إسناد الأثر ضعيف، هذا إن لم يكن هو عين الأثر، وإنها أبدل موضع القتل فجُعل في عرفة لا في الطواف، وزِحام الناس في الطواف متصوّر، ولا يكاد يُتصوّر بعرفة.



# ١٣١ - [١٧٥] بابُ الْمُكَاتَب يَقْتُلُ أَوْ يَقْتُلُ

(٤٥٣) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ()، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ ﷺ: ( يُوْدَى مِنْ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّاهُ ) ().

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

إسناده صحيح إلى عكرمة مولى ابن عبّاس، لكنه روايته عن عليٍّ الله مُرسَلَةُ، نصَّ على ذلك أبو زُرعة الرازى ().

- (١) هو ابن عُليّة، ثقة ثبت، سبقت ترجمته.
- (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٢٥ برقم ٢٨٣١٨).
- (٣) المراسيل لابن أبي حاتم ص(١٥٨ برقم٥٨٥).

(٤٥٤) عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عَلِيّاً ﴿ وَمَرْوَانَ كَانَا يَقُولانِ: ( يُؤَدِّي مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر يرويه عن هِشام عن يحيى مرسلاً موقوفاً، اثنان:

1- الطيالسي كما في مسنده ()، ذكر حديثا عن هِشام، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: (يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد). ثم قال: "قال [يحيى]: وكان علي ومروان يقولان ذلك ". ومن طريقه البيهقي في سُننه الكبير ().

٢- محمد بن جعفر غُندر، وعنه خرّجه ابن أبي شيبة في مُصنّفه ()، وخرّجه من طريق غُندر أيضاً البيهقي في سُننه الكبير ().

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

رواية يحيى بن أبي كثير من عليًّ مرسلة، فقد قال أبو حاتم الرازي: "يحيى بن أبي كثير لم يُدرك أحداً من أصحاب النّبي الله إلا أنساً، فإنه رآه رؤية، ولم يسمع منه "(). وهذا هو مفهوم أقوال غير واحد من الأئمة. ولذا فإن الأثر ضعيف عن عليً بهذا الإسناد.



- (۱) مسند الطيالسي ص (۳۵۰ برقم ۲٦٨٦).
- (٢) سنن البيهقي الكبير (١٠/ ٣٢٦ برقم ٢١٤٤٤).
- (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٢٥ برقم ٢٨٣١٩).
- (٤) سنن البيهقي الكبير (١٠/ ٣٢٦ برقم ٢١٤٤).
  - (٥) المراسيل لابن أبي حاتم ص(٢٤٤ برقم١٩١).

(٤٥٥) قَالَ النَّسائي في سُننه الكبرى: أخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك ()، ثنا أبو هشام ()، ثنا وهيب ()، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي النبي في قال: ( يُوْدَي المُكاتَب بِقَدْر ما أَدَّى ) ().

ثم قال: أخبرنا زكريا بن يحيى ()، ثنا إسحاق ()، ثنا إسهاعيل بن عُليّة، عن أيوب، عن عكرمة، عن عليً هم مِثْلَه، ولم يرفعه ().

ثم قال: أخبرني أبو بكر بن علي المروزي ()، ثنا عبيد الله القواريري ()، ثنا حمّاد [بن زيد]، عن أيوب، عن عكرمة، (أنّ مكاتباً قتل على عهد النبي الله وقد أدّى طائفة، فأمر أن يودى ما أدى منه دِيَة الحر، وما لا دِيةَ المملوك) ().

- (۱) خ د س محمد بن عبدالله بن المبارك المُخَرَّمي، أبو جعفر البغدادي، ثِقة حافِظ، مات سنة بضع و خمسين ومئتين. التقريب (۲۰۸۳).
- (٢) خت م دس ق المغيرة بن سَلَمة المخزومي، أبو هِشام البصر ـي، ثِقة ثَبْت، مات سنة ٢٠٠. التقريب (٢٨٨٦).
- (٣) ع وُهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم، أبو بكر البصري، ثقة ثَبْت، لكنّه تغيّر قليلاً بـأَخَرَةٍ، مـات سنة ١٦٥، وقيل بعدها. التقريب (٧٥٣٧).
  - (٤) سنن النسائي الكبرى (٣/ ٤١٢ برقم٢٢٠٥).
- (٥) س زكريا بن يحيى بن إياس بن سلمة السِّجْزي، أبو عبدالرحمن نزيل دمشق، يُعرف بخيّاط السُنَّة، ثِقة حافِظ، مات سنة ٢٨٩، وله أربع وتسعون. التقريب (٢٠٣٩).
  - (٦) هو ابن راهويه الإمام.
  - (٧) المصدر السابق (٣/ ٤١٢ برقم ٥٠٢٣).
- (٨) س أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم المروزي، أبو بكر القاضي، ثقة حافظ، مات سنة ٢٩٢، ولـ ه نحـ و تسعين سنة. التقريب (٨١).
- (٩) خ م د س عُبيد الله بن عُمر بن ميسرة القواريري، أبو سعيد البصري، نزيل بغداد، ثقة ثبت، مات سنة ١٣٥ على الأصح، وله خمس وثهانون سنة. التقريب (٤٣٥٤).
  - (١٠) سنن النسائي الكبرى (٣/ ٤١٢ برقم ٢٤٥٥).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

بوّب النسائي على هذه الروايات الثلاث - على منهجه - بقوله: " ذكر الاختلاف على أيوب ". ثم ذكر الأوجه الثلاثة سرداً:

#### الوجه الأول: على صورة المتصل المرفوع:

خرّجه كذلك أحمد في مسنده ()، فقال: حدثنا عَفَّانُ، ثنا وُهَيْبٌ، ثنا أَيُّوبُ، عن عِكْرِمَةَ، عن علي بن أبي طَالِبِ ﴿، عَنِ النبي ﷺ، فذكر مِثلَه.

وخرّجه البيهقي في سُننه الصغرى ()، من طريق وهيب، به مثله.

#### الوجه الثاني: على صورة المتصل الموقوف:

علَّقه البيهقي في معرفة السنن والآثار ()، إلى وهيب بن خالد.

#### الوجه الثالث: مرسل مرفوع:

ذكره ابن عبدالبَرِّ في الاستذكار ()، مُعلَّقاً إلى حمَّاد بن زيد، وقد سبق قريباً عند ابن أبي شيبة عن ابن عُليَّة، عن أيوب، به، مِثله.

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

كل طرقه الثلاث صحيحة إلى عكرمة، لكن قال البيهقي في موضعين مِن كُتُبه: "رواية عكرمة عن عليٍّ مُرسَلة "().

- (١) مسند أحمد (١/ ٩٤ برقم٧٢٣).
- (٢) سنن النسائي الصغرى (٩/ ٣٣٥ برقم ٤٥٤).
  - (٣) معرفة السنن والآثار للبيهقي (٧/ ٥٤٥).
    - (٤) الاستذكار (٧/ ٣٧٣).
- (٥) معرفة السنن والآثار (٧/ ٥٤٥)، ومختصر الخلافيات (٥/ ٢١٣).
  - (٦) المراسيل لابن أبي حاتم ص(١٥٨ برقم٥٨٥).

وروى البيهقي الأثر من الوجه المرفوع، ثم نقل - فيما بَلَغَه عنه - عن الترمذي قوله: " سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: روى بعضهم هذا الحديث عن أيوب عن عكرمة عن علي الله الله عني موقوفاً. وأرجو أن الموقوف يمكن أن يُعطى حكم الاتصال، فإن سُلّم ذلك فالأثر حسن الإسناد موقوفاً.

(۱) السنن الكبير للبيهقي (۱۰/ ٣٢٥).

(٤٥٦) رَوَى عَبدُ الرزَّاقِ، عن مَعْمر، عن قَتَادَة، أنَّ عَلِيَّاً اللَّهُ قَالَ فِي الْمُكَاتَب: ( يُورَثُ بقدر ما أَدَّى، ويُجْلَد الحَدَّ بقدر ما أَدَّى، ويُعْتَق بقدر ما أَدَّى، وتكون دِيَتُه بقدر ما أَدَّى، وقال زيد بن ثابت الله: ( هو عَبْدٌ ما بقي عليه درهم ) ().

#### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أره إلا عند عبدالرزاق، ومن طريقه ذكره ابن عبدالبَرِّ في الاستذكار ()، وفي جامع بيان العِلم ().

## المُكُم عَلَى الأَثْرِ:

إسناده صحيح إلى قتادة، لكنَّ روايته عن عليٍّ الله فيها انقطاع بَيِّن، ولذا فإن إسناد هذا الأثر ضعيف عن عليِّ وعن زيد - رضى الله تعالى عنها - جميعاً.

<sup>(</sup>۱) مصنف عبدالرزاق (۸/ ۲۱۰ برقم ۱۵۷۳٤).

<sup>(</sup>۲) الاستذكار (۷/ ۳۷۳).

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العِلم وفضله (٢،١٠٧).

# ١٣٢ - [١٧٧] بِابٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ قِصَاصٌ؟

(٤٥٧) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ قَالَ: (لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عُمَرُ بَيْتَ الْمُقْدِسِ أَعْطَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ دَابَّتَهُ يُمْسِكُهَا، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَشَجَّهُ مُوضِحةً. ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِد، فَلَمَّا خَرَجَ عُمَرُ صَاحِبُ هَذَا ؟ قَالَ عُبَادَةُ: أَنَا صَاحِبُ عُمَرُ صَاحِ لَهُ هَذَا ؟ قَالَ عُبَادَةُ: أَنَا صَاحِبُ هَذَا ؟ قَالَ عُبَادَةُ: أَنَا صَاحِبُ هَذَا ، مَا أَرَدْت إلَى هَذَا ؟، قَالَ: أَعْطَيْته دَابَّتِي يُمْسِكُهَا، فَأَبَى، وَكُنْت امْراً فِيَّ حَدُّ. هَذَا ، مَا أَرَدْت إلَى هَذَا ؟، قَالَ : أَعْطَيْته دَابَّتِي يُمْسِكُهَا، فَأَبَى، وَكُنْت امْراً فِيَّ حَدُّ. قَالَ: أَمَّا لا فَاقْعُدْ لِلْقَوْدِ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا كُنْت لِتَقِيدَ عَبْدَك مِنْ أَخِيك، قَالَ: أَمَّا لا قَاقُعُدْ لِلْقُودِ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا كُنْت لِتَقِيدَ عَبْدَك مِنْ أَخِيك، مَرَّتَيْنَ أَمَّا لا فَاقْعُدْ لِلْقُودِ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا كُنْت لِتَقِيدَ عَبْدَك مِنْ أَخِيك، مَرْتَيْنَ أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ تَجَافَيْت لَكَ عَنْ الْقَوْدِ لأَعْنَتُكَ فِي الدِّيةِ، أَعْطِهِ عَقْلَهَا مَرَّتَيْنَ الْ أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ تَجَافَيْت لَكَ عَنْ الْقَوْدِ لأَعْنَتُكَ فِي الدِّيَةِ، أَعْطِهِ عَقْلَهَا مَرَّتَيْنَ إِنْ أَلْهُ وَيْنُ لَ لَكَ عَنْ الْقَوْدِ لأَعْنَتُكَ فِي الدِّيَةِ، أَعْطِهِ عَقْلَهَا مَرَّتَيْنَ أَلَ

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

سبق نحوه برقم (٢٠٤) عند البيهقي في سُننه الكبير ()، من طريق بَحْرِ بْنِ نَصْرٍ ()، ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ ()، أَخْبَرَنِي جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ ()، أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ ()، حَدَّتُهُ عَنْ مَكْحُولٍ: ( أَنَّ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ وَهَا نَبَطِيًّا يُمْسِكُ لَهُ دَابَّتَه عِنْدَ بَيْتِ المَقْدِسِ؛ فَضَرَ بَهُ؛ فَضَرَ بَهُ؛ فَصَرَ بَهُ عَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ فَهَالَ لَهُ: مَا دَعَاكَ إِلَى مَا صَنَعْتَ بِهَذَا؟ فَقَالَ : يَا أَمِيْرَ الْمُؤمِنِيْنَ أَمَرْتُه أَن يمسك دابتي؛ فأبى، وأنا رجل فِيَّ حَدُّ؛

- (١) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٢٧ برقم ٢٨٣٢٦).
- (٢) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٣٢ برقم ٤٠٧٠١)، وذكره في معرفة السنن والآثار (٦/ ١٥٤).
  - (٣) بحر بن نصر بن سابق الخولاني مولاهم، ثقة، سبقت ترجمته في الأثر السادس.
  - (٤) عبدالله بن وَهْب بن مسلم القرشي مولاهم، ثقة إمام، سبقت ترجمته في الأثر السادس.
- (٥) جرير بن حازم بن زيد الأزدي البصري، ثقة إلا في قتادة له أوهام، ترجمته في الأثر الرابع عشر بعد المئة.
  - (٦) قيس بن سعد المكي، ثقة، سبقت ترجمته في الأثر رقم (٢٠٤).

فَضَرَ بْتُه. فقال: أجلس للقصاص. فَقَال زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَتُقِيْدُ عَبْدَك مِنْ أَخِيْكَ؟! فترك عمر الله القَوَد، وقضى عليه بالدِّية ).

فليس في حديث جرير بن حازم، عن قيس بن سعد أنه حكم عليه بديته جرحه مرّتين!

وخرّجه عبدالرزاق في مصنفه ()، عن الثوري، عن مُميد، عن مكحول (أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يُقِيْدَ رَجُلاً مُسْلِماً بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِيْ جِرَاحَةٍ؛ فَقَال له زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَتُقِيْدُ عَبْدَك مِنْ أَخِيْك؟!) كذا مختصراً.

وله عنده طريق آخر ()، عن معمر، عن ليث ، عن مجاهد قال: (قدم عمر بن الخطاب الشام؛ فوجد رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة؛ فَهَمَّ أن يقيده؛ فقال له زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك؟! فجعل عمر ديته ) كأنه يعنى عليه.

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

روى الدارقطني حديثاً من طريق مكحول عن عُبادة ، ثم قال: "هذا مرسل" ().

وجزم أبو مُسهِر بأن مكحولاً لم يصح له سماع من صحابي غير أنس الله الله عنه الطريق الثاني باللفظ المختصر عند عبدالرزاق، إذ مدارهما

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۱۰/ ۱۰۰ برقم ۱۸۵۱).
  - (٢) الموضع السابق (برقم ١٨٥٠٩).
- (٣) ليث بن أبي سُليم بن زُنَيْم، صدوقٌ اختلط جدا، ولم يتميّز حديثه فتُرِك، سبقت ترجمته في الأثر الخامس والأربعين بعد المئة.
  - (٤) سنن الدارقطني (١/ ٣١٩ برقم١١).
  - (٥) المراسيل لابن أبي حاتم ص(٢١١ برقم٧٨٩).

على مكحول عن عُبادة الله الله الله الله الله وهو مرسل -، أو عن عُمر الله وهو أشد إرسالاً وأوضح.

فأما جعله في حُكم المتصل لأنه متعلق بقصة حدثت في بلد مكحول – الشام –، وهو متقدم في العِلم والفِقه في بلده وإن لم يُدرِك ذلك؛ فهو محل نظر، خاصة مع مخالفة ابن إسحاق في روايته هذه لما سبق (برقم ٢٠٤) في بعض ألفاظه، والله تعالى أعلم بالصواب.

فأما ما أضافه ليث بن أبي سُليم من جعله عن مجاهد، وأنه قَتْل؛ فشاذ أو منكر، وليث ضعيف الحفظ مخلّط، وهو ذا قد خالف الثقات.



# ١٣٣ - [١٧٩] بَابُ الْقَوْمِ يَدْفَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الْبِئْرِ أَوْ الْمَاءِ

(٤٥٨) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ()، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ سِتَّةَ غِلْمَةٍ ذَهَبُوا يَسْبَحُونَ، فَغَرِقَ أَحَدُهُمْ، فَشَهِدَ عَنْ عَامِرٍ [ الشعبي]، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ سِتَّةَ غِلْمَةٍ ذَهَبُوا يَسْبَحُونَ، فَغَرِقَ أَحَدُهُمْ، فَشَهِدَ ثَلاثَةٌ عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقُوهُ، ( فَقَضَى عَلِيٌّ ثَلاثَةٌ عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقُوهُ، ( فَقَضَى عَلِيٌّ عَلَى الثَّلاثَةُ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

ذكره أبو جعفر الطّحاوي في مختصر اختلاف العلماء، مُعلّقاً إلى عبدالله بن حبيب بن أبي ثابت، قال: قيل للشعبي: إن إياس بن معاوية لا يرى بشهادة الصبيان بأسا، فقال الشعبي: حدثني مسروق، فذكر نحوه وفيه أنهم قالوا: "كُنَّ اسِتَّةُ نَتَغَاطُّ في الماء "(). وروى معلّقاً إلى عبدالله بن حبيب كذلك أبو بكر الجصّاص في أحكام القرآن ().

#### المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:

الأثر صحيح. وقد كان أبو بكر الجصّاص في مَعرض الانتصار للقول بإبطال شهادة الصبيان، فذكر هذا الأثر كما مضيء، ثم قال: "عبدالله بن حبيب غير مقبول الحديث عند أهل العلم، ومع ذلك فإن معنى الحديث مستحيل لا يصدق مثله عن علي الحديث الغريق إن ادعوا على أحد الفريقين فقد أكذبوهم في شهادتهم على

- (۱) م ص عبدالله بن حبيب بن أبي ثابت الأسدي، الكوفي، ثِقة، من السادسة. التقريب (٣٢٨٨). قال العِجلي في ثقاته (٦٧٩): " ثِقة، سمع من الشّعبي". ووثّقه ابن معين من رواية الكوسج كها في الجرح والتعديل (٥/ ٣٧).
  - (۲) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٢٨ ٢٢٩ برقم ٢٨٣٣٠).
    - (٣) مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٣٧).
    - (٤) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٢٥).

غيرهم، وإن ادعوا عليهم كلهم فهم يكذبون الفريقين جميعاً فهذا غير ثابت عن علي كرم الله وجهه "().

وهذا تعنّتُ منه م، فإن عبدالله بن حبيب وثّقه ابن معين، والدارقطني، والعجلي، وابن شاهين، وابن حبان، وغيرهم، وقال النسائي: "ليس به بأس ". ولم أقف على قول فيه جرح له ().

وأما ما أورده على متن الأثر فالجواب عنه أن علياً الله لم ير أن يطل دد الصبي، فقسم الدية بينهم، وجعل النصيب الأكثر على الفريق الذي شهد عليه العدد الأكثر من الصبيان، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) السابق في الموضع ذاته.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: تهذيب التهذيب (ط. الرسالة ٢/ ٣١٩).

(٤٥٩) قَالَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاسٍ () قَالَ: اسْتَأْجَرَ رَجُلٌ أَرْبَعَةَ رِجَالٍ لِيَحْفِرُوا لَهُ بِئْرًا، فَحَفَرُوهَا فَانْخَسَفَتْ بِهِمْ الْبِئْرُ، فَمَاتَ أَحَدُهُمْ، ( فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيً ﴿ اللَّهُ مَنْ الثَّلاثَةَ ثَلاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ، وَطَرَحَ عَنْهُمْ رُبُعَ الدِّيةِ ) ( ).

#### <u>۞ تَغْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة، ومن طريقه خرّجه ابن حزم في المحلى ().

## <u>المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:</u>

إسناده صحيح أو حسن، تبعا لحال خِلاس.



- (١) خِلاس بن عَمرو الهَجْري، ثقة، سبقت ترجمته وإثبات سماع قتادة منه.
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٢٩ برقم ٢٨٣٣٢).
    - (٣) المحلى بالآثار (١٠/٥٠٥).

(٤٦٠) عَنْ مُوسَى بْنُ عُلَيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: جَاءَ أَعْمَى يَنْشُدُ النَّاسَ فِي زَمَانِ عُمَرَ ﴿ يَقُولُ:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَقِيت مُنْكَرًا هَلْ يَعْقِلُ الأَعْمَى الصَّحِيحَ الْمُبْصِرَا

خَرًّا مَعًا كِلاهُـمَا تَكُسَّـرَا

قَالَ وَكِيعٌ: ( كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ رَجُلاً صَحِيحًا كَانَ يَقُودُ أَعْمَى؛ فَوَقَعَا فِي بِئْرٍ، فَوَقَعَا فِي بِئْرٍ، فَوَقَعَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا قَتَلَهُ وَإِمَّا جَرَحَهُ، فَضُمِّنَ الأَعْمَى ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

مداره على موسى بن علي اللَّخمي، رواه عنه اثنان:

١ - وكيع بن الجرّاح، وعنه خرّجه ابن أبي شيبة في مُصنَّفِه ()، ومن طريقه ابن حزم في المحلى ().

٢-زيد بن الحُباب، به مِثله. ومن طريقه خرّجه الدارقطني في سُننه ()، ومن طريقه البيهقي في سُننه الكبير ().

- (۱) بخ م ٤ موسى بن عُلَيّ مُصغّراً ابن رباح اللَّخمي، أبو عبدالرحمن المِصري، صدوق ربها أخطأ، من السابعة، مات سنة ١٦٣، ولهنيّف وسبعون. التقريب (٧٠٤٣).
- (٢) عَلِيّ بن رَباح بن قَصير اللَّخمي، أبو عبدالله المصري، ثقة، والمشهور فيه: عُليّ بالتصغير، وكان يغضب منها، مِن كِبار الثالثة، مات سنة بضع عشرة ومئة. التقريب (٤٧٦٦)
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٢٩ ٢٣٠ برقم ٢٨٣٣).
    - (٤) المحلى بالآثار (١٠/ ٥٠٦).
    - (٥) سنن الدارقطني (٣/ ٩٨ برقم ٦٢).
    - (٦) سنن البيهقي الكبير (٨/ ١١٢ برقم ١٦١٨).

| الأثر: | عَلی | ا <b>لحُكُمُ</b> |  |
|--------|------|------------------|--|
|        |      | ,                |  |

إسناده حسن، موسى بن عليّ صدوق ربها أخطأ، وحديثه هنا عن أبيه ممّا شَهِدَ.



# ١٣٤ - [١٨٠] بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَيَقْتُلَهَا

(٢٦١) عَنْ يحيى بن سَعِيدٍ الأنصاري، عن سَعِيدِ بن الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَجُلاً مِن أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ له ابن خَيْبَرِيُ وَجَدَ مع امْرَأَتِهِ رَجُلاً؛ فَقَتَلَهُ أَو قتلهما معاً. فَأَشْكَلَ على مُعَاوِيَةَ بن أَبِي سُفْيَانَ هُ الْقَضَاءُ فيه؛ فَكَتَبَ إلى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ هُ يَسْأَلُ له عَلِيَّ بن أَبِي طَالِبٍ هُ عن ذلك. فَسَأَلُ أَبو مُوسَى عن ذلك عَلِيَّ بن أَبي طَالِبٍ؛ فقال له عَلِيَّ: إنَّ هذا الشَّيْءَ ما هو بأَرْضِي، عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِيِّ. فقال له أَبو مُوسَى: كَتَبَ إلَى مُعَاوِيَةُ بن أَبِي سُفْيَانَ أَنْ أَسْأَلُكَ عن ذلك. فقال علي الله عَلِيُّ: (أَنَا أَبو مُوسَى: كَتَبَ إلَى مُعَاوِيَةُ بن أَبِي سُفْيَانَ أَنْ أَسْأَلُكَ عن ذلك. فقال عَلِيٍّ: (أَنَا أَبو مُوسَى: كَتَبَ إلَى مُعَاوِيَةُ بن أَبِي سُفْيَانَ أَنْ أَسْأَلُكَ عن ذلك. فقال عَلِيٍّ: (أَنَا أَبو مُوسَى: الْنُ لم يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهُدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر مداره على يحيى بن سعيد الأنصاري، ويرويه عنه:

- مالك في الموطأ<sup>()</sup>، ومن طريقه الشافعي <sup>()</sup>، ومن طريق الشافعي البيهقي في مواضِع من مصنّفاته <sup>()</sup>.
  - ابن جريج والثوري، رواه عنهما عبدالرزَّاق في مُصنَّفِه ( ).
  - عَبْدَة بن سليمان، وعنه حرّجه ابن أبي شيبة في مُصنَّفه ( ).
    - (١) وضبطت بالمقصورة مكان الياء (خيبرى) وضُبطت بالجيم.
      - (٢) موطأ مالك برواية يحيى الليثي (٢/ ٧٣٧ برقم ١٤١٦).
      - (٣) كتاب الأم (٦/ ٣٠)، وهو في مسند الشافعي ص(٣٦٢).
- (٤) ومن طريق الشافعي البيهقي في: معرفة السنن والآثار (٦/ ٤٧٩ برقم ٢٧٧٥)، وسنن البيهقي الصغرى (١٤/ ٢٠٤). وسننه الكبير (١٤/ ١٤٧ برقم ٢٠٣١).
  - (٥) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٤٣٣ برقم ١٧٩١).
  - (٦) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٣٠ برقم ٢٨٣٣٦).

## <u>﴿ الحُكْمُ عَلَى الْأَثْرِ:</u>

إسناده صحيح، وجميع روايات ابن المسيّب عن عُمر هي إمّا متصلة، و إما أن لها حُكم الاتصال.



(٤٦٢) قَالَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيع، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ()، عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ رَجُلانِ أَخَوَانِ مِنْ الأَنْصَارِ يُقَالُ لأَحَدِهِمَا أَشْعَثُ، فَغَزَا فِي جَيْشٍ مِنْ جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَقَالَتْ امْرَأَةُ أَخِيهِ لأَخِيهِ: هَلْ لَك فِي امْرَأَةِ أَخِيك مَعَهَا رَجُلٌ يُحَدِّثُهَا، فَصَعِدَ فَأَشْرَفَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَعَهَا عَلَى فِرَاشِهَا، وَهِيَ تَنْتِفُ لَهُ دَجَاجَةً، وَهُو يَقُولُ:

وَأَشْعَثُ غَرَّهُ الْإِسْلِلْمُ مِنِّي خَلَوْت بِعُرْسِهِ لَيْلَ التَّمَامِ

أَبِيتُ عَلَى حَشَايَاهَا وَيُمْسِي عَلَى دَهْمَاءَ لاحِقَةِ الْحِزَامِ

كَأَنَّ مَوَاضِعَ الرَّبَلاتِ(٢) مِنْهَا فِئمَامٌ قَدْ جُمِعْنَ إلَى فِئمَامِ

قَالَ: فَوَثَبَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى قَتَلَهُ، ثُمَّ أَلْقَاهُ. فَأَصْبَحَ قَتِيلاً بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ عُمَرُ ﷺ: (أُنْشِدُ اللَّهَ رَجُلاً كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَا عِلْمٌ إِلا قَامَ بِهِ). فَقَامَ الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ، فَقَالَ: (سُحْقٌ و بُعْدٌ) ().

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذه القصة مروية بعدة أسانيد على أوجهٍ، لا يُجزم برجوع بعضها إلى بعض:

فالوجه الأول: بالإسناد والسياق الذي صُدِّر به عند ابن أبي شيبة، وقد ذكره ابن عبد البَرِّ في التمهيد ()، تعليقاً إلى وكيع بنحو سياقة ابن أبي شيبة. وهذا أولى الأوجه وأقواها.

- (۱) م محمد بن أبي أيوب، أبو عاصِم الثَّقفي الكوفي، كان بعضهم يقول فيه: محمد بن أيـوب فيخطئ، وهـو صدوق مِن السابعة. التقريب (٥٧٩٠). وثقه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٢/ ٦٨٧)، وذكـره ابن حبان في الثقات (٧/ ٣٨٠).
- (٢) قال أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة (١٥/ ١٤٧): "عن أبي زيد: الرَّبْلَة: بـاطِنُ الفَخِـذ. وجمعهـا: الرَّبَلاَت. ولكُل إنسان رَبْلَتان. وقال اللَّيث: امرأة رَبلَةُ: ضَخْمة الرَّبَلات".
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٣٠ ٢٣١ برقم ٢٨٣٣٨).
    - (٤) التمهيد لابن عبدالبر (٢١/ ٢٥٨).

الوجه الثاني: خرّجه عبدالرزاق في مصنّفه ()، فأشار إليه، وذكر الأبيات، فقال: "عن ابن جريج، سمعت أبا عبدالله بن عبيد ()، يحدث نحوا ". ثم ذكر الأبيات.

الوجه الثالث: خرّجه جعفر السراج القارئ في مصارع العُشّاق<sup>()</sup>، وابن الجوزي في ذم الهوى ()، من طريق مؤمل [بن إسهاعيل] ()، عن حمّاد بن سلمة وحمّاد بن زيد، عن أيوب: أن رجلاً خرج غازياً، فخرج رجل مِن جيرانه فأبصر في بيته ذات ليلة مصباحاً... فذكر نحو هذه القصّة.

فهذه الأوجه أغلبها مراسيل، وأسانيدها جياد.

#### وجه آخر مخالف في سياقه:

وخرجه أبو نُعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ()، من طريق عبدالله بن عبدالجبار الجبايري ()، ثنا مطرف بن أبي بكر الهذلي ()، عن أبيه ()، عن عبدالملك بن يعلى الليثي ()،

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ٤٣٥ برقم ١٧٩٢).
- (٢) م ٤ عبدالله بن عُبَيْد بن عُمير الليثي، المكي، ثقة، استشهد غازياً سنة ١١٣. التقريب (٣٤٧٨).
  - (٣) مصارع العشاق لأبي محمد جعفر السرّاج (١/ ٧٩).
    - (٤) ذم الهوى لابن الجوزى ص(٤٨٨).
- (٥) مُؤمَّل بن إسهاعيل [مولى آل عُمر] البصري، أبو عبدالرحمن نزيل مكّة، صدوق سيئ الحِفظ، مات سنة ٢٠٦. التقريب (٧٠٧٩). وقّقه ابن معين في رواية الدوري (٢٣٦)، وقال ابن سعد في طبقاته الكبرى (٥/ ٢٠١): " ثقة كثير الغلط". وفي الجرح والتعديل (٨/ ٣٧٤) توثيق ابن معين من روايتي: ابن أبي خيثمة، والدارمي. وقال أبو حاتم: "صدوق شديد في السنة كثير الخطأ يُكتب حديثه".
  - (٦) معرفة الصحابة لأبي نُعيم (١/ ١٩ ٤-٤٢٠ برقم ١٢٣٧).
- (٧) د عبدالله بن الجبار الخبايري، أبو القاسم الحمصي-، لقبه زبريـق، صدوق، مات سنة ٢٣٥. التقريب (٧) (٣٤٤٣).
- (٨) جاء في التاريخ الكبير (٧/ ٣٩٨ برقم ١٧٣٥): " مطرف بن أبي بكر الهذلي، عن أبيه، روى عنه بشير بن عبدالرحمن الشامي، يُعد في البصريين".
  - (٩) يُنظر ما في الحاشية السابقة.
- (١) خت عبدالملك بن يعلى الليثي، البصري قاضي البصرة، ثقة، من الرابعة، مات بعد المئة. التقريب

أن بكر بن شداخ الليثي ()، وكان ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام فلم ... فذكر القصة وفيها دعاء النبي الله له، فخالف في إسناده ومتنه.

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

قال أبو عمر بن عبدالبَرِّ: " هذا خبر منقطع وليس فيه شهادة قاطعة على معاينة القتل، ولا إقرار القاتل فلا حُجَّة فيه. وقد روى هذا الخبر ابن جريج عن عبدالله بن عبيد بن عمير فجعله في غير هذه القصة وأنشد الأبيات "().

قلت: أما الأوجه الثلاثة فهي متوافقة في دلالتها وسياقها، أولها مِن مراسيل الشعبي وهي من أقوى المراسيل عندهم أو أقواها في المرفوع بله الموقوف، وقد سبق ذلك ذلك مِراراً، وروايته عن عُمر تكاد تكون متصلة. والثاني من مراسيل عبيد الله بن عُبيد بن عُمير، وهو ثقة، وكذا الوجه الثالث من مراسيل أيوب، وتقوي بعض هذه الأوجه ببعض محل نظر، وأرجو أنه أثر حسن لغيره في أدنى أحواله.

وأما ما رواه أبو نُعيم في مُعجم الصحابة ففيه مطرف بن أبي بكر الهذلي، عن أبيه لا يكادان يُعرفان، وشيخ شيخه لم أقف له على ترجمة، وهذا الوجه مخالف للأوجه الأخرى في إسناده ومتنه، فهو مُنكر شديد الضعف.



 $<sup>= ( \</sup>forall \circ \forall ).$ 

<sup>(</sup>١) ذُكِر في الصحابة بناء على هذا الخبر، يُنظر: أسد الغابة (١/ ٣٠٢)، والإصابة لابن حجر (١/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) التمهيد لابن عبدالبر (٢١/ ٢٥٨).

(٤٦٣) عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِي، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ ()، عَنْ هَانِئِ بْنِ حِزَام (وقيل ابن حَرَام والصواب الأول) () – زَادَ فِيهِ يَحْيَى بْنَ آدَمَ: عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ () عَنْ هَانِئِ بْنِ مَرَام والصواب الأول) ( ) حَرَام والصواب الأول) ( ) حَرَامٍ – أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهَا، فَكَتَبَ فِيهِ إلَى عُمَرَ هَا، فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرَ هَا، فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرَ هَا، فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرَ هَالْعَلانِيَةِ: ( يُقْتُلُ )، وَكِتَابٌ فِي السِّرِّ: ( تُؤْخَذُ الدِّيَةُ ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

رواه عن سفيان الثوري أربعة:

١- وكيع، وعنه رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه ()، وأحمد في العلل ومعرفة الرجال ().

٢- عبدالرزاق في مُصنِّفه ().

- (١) خم دت س المغيرة بن النّعمان النحعي، الكوفي، ثقة من السادسة. التقريب (١٩٠٠).
- (۲) قال أحمد في العلل ومعرفة الرجال (١/ ٢٩٣ برقم ٤٧٢): "حدثنا وكيع بحديث سفيان عن المغيرة بن النعمان، عن هانئ بن حرام، وكذا قال يحيى بن آدم، وقال ابن مهدي: "حرام". صحّف عبدالرحمن، وإنها هو حزام". وقال البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ٢٣١ برقم ٢٨١٤): "هانئ بن حرام قال وكيع ويحيى بن آدم هانئ بن حزام وقال ابن مهدي عن سفيان عن مغيرة بن النعمان عن هانئ بن حرام. قال أحمد: وهم بن مهدي".
- (٣) قال في تهذيب التهذيب (١٠/ ١٢٦): "تمييز مالك بن أنس الكوفي قريب الطبقة من الإمام لا يؤمن التباسه على من لا خبرة له بالرجال وهذا الكوفي له حديث واحد يرويه عن سفيان الثوري عن معتمر بن النعمان عن هانئ بن حرام ذكر ذلك الخطيب في المتفق ولم يعرف من حاله شيء". ويُنظر: توضيح المشتبه (٣/ ١٦٩-١٧٠).
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٣٢ برقم ٢٨٣٤).
- (٥) العلل ومعرفة الرجال لأحمد (٢/ ٩ برقم ١٣٧٢) وفيه: "حدثني أبي قال حدثنا وكيع بحديث سفيان عن المغيرة بن النعمان عن هانئ بن حرام قال وجد رجل مع امرأته رجلا فقتله فكتب فيه إلى عمر كذا". لم يذكر متنه، وإنها ذكر بعده تصحيف ابن مهدي، وإصابة وكيع ويحيى بن آدم على ما سيأتي في الحُكم على الأثر.
  - (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ٤٣٥ برقم ١٧٩٢).

- ٣- يحيى بن آدم، رواه عنه ابن سعد في الطبقات الكبرى
- ٤- قبيصة، وعنه رواه يعقوب بن شيبة، علّق ذلك إليه الذهبي في سِير الأعلام ().
   وعلّقه ابن عبدالبَرِّ عن الثوري ().

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

قال ابن حجر في فتح الباري: "وقد أخرج عبدالرزاق بسند صحيح إلى هانئ بن حزام...وقال ابن المنذر: جاءت الأخبار عن عمر في ذلك مختلفة، وعامة أسانيدها منقطعة. وقد ثبت عن عليٍّ أنه سئل عن رجل قتل رجلا وجده مع امرأته فقال إن لم يأت بأربعة شهداء وإلا فليغط برمته "().

وقال ابن عبدالبَرِّ: "هذا لا يصح مثله عن عمر والله أعلم، ولم تكن في أخلاقه المداهنة في دين الله "(). قلتُ: رحم الله أبا عُمر فالإسناد - كما قال ابن حجر - صحيح، أو هو حسن في أدنى أحواله، وليس في إثباته لازِم باتهام مقام عُمر شبه بمداهنة، فإن هذا مِن حُسن سياسته وعدله، فهو عَلِم أنَّ القول فيه هو أخذ الدِّية لا القَود، لكنه خشي - أن يتسامح بعض رعيته في ذلك، فأظهر لهم أنه حكم بالقصاص.



- (١) الطبقات الكبرى (٦/ ١٥٥).
- (٢) سير أعلام النبلاء (٨/ ١٢٦)، وقال: "قال يعقوب: أراد عمر أن يرهب بذلك".
  - (٣) التمهيد لابن عبدالبَرِّ (٢١/ ٢٥٧).
- (٤) فتح الباري لابن حجر (١٢/ ١٧٤)، وأثر عليِّ المُشار إليه هو الأثر السابق في هذا الباب.
  - (٥) التمهيد لابن عبدالبر (٢١/ ٢٥٨).

(٤٦٤) رَوَى عبدالرزاق، عن ابن جريج، أخبرني ابن أبي نجيح، عن مجاهد، (أَنَّه كان يُنْكِرُ أَنْ يكون عُمَرُ أَهْدَرَ دَمَه إلا بالبَيِّنَةٍ ) ().

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق، ومن طريقه ذكره ابن عبدالبَرِّ في التمهيد ().

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

إسناده صحيح، لكن لا يلزم منه إعلال ما ثبت عن عُمر هم، بل هو رأي مجاهِد، وهو لم يُدرك عُمر هم، فهو قول معتبر، لكنه لا يرقى ليكون مستنداً للنظر في إعلال ما يخالفه، ولو كان مختصاً به اختصاص ابن المسيّب مثلاً، لأمكن النظر في ذلك.

(۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ٤٣٣ برقم ١٧٩١٤).

(٢) التمهيد لابن عبدالبر (٢١/ ٢٥٩).

(٤٦٥) رَوَى عبدالرزاق، عن ابن جريج، عن صفوان بن سليم، أن رجلاً من أصحاب النبي ﷺ ( وَجَدَ رَجُلاً يَخْتَفِي القُبُورَ؛ فَقَتَلَه؛ فَأَهْدَرَ عُمَرُ ﷺ دَمَهُ ) ().

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق.

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

ظاهِر إسناده الصحّة، لكنَّ ابن جريج لم يسمع من صفوان، قاله أبو زرعة الرازي (). وما يزيد الأمر إشكالا ما سبق في مواضِع أنَّ ابن جريج لا يكاد يدلّس إلا عن ضعيف، وهذا الأثر فيه حُكم لم يُتابع عليه، ولذا فإن إسناده ضعيف.

توضيع أُ: أوردتُ هذا الأثر في هذا الباب بجامع إهدار عمر الله وَمَ مُسلم، ولم أر أن أفرد له بابا وهو لا يصح أصلاً، وليس عندي في الباب غيره.

<sup>(</sup>۱) مصنف عبدالرزاق (۱۰/ ۲۱۶ برقم ۱۸۸۸).

<sup>(</sup>٢) تحفة التحصيل ص(٢١٢).

# ١٣٥ - [١٨١] بَابُ الرجلِ يرمي امرأته بالشيء أو أمته

(٤٦٦) قَالَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ [بن أبي عروبة]، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاسٍ قَالَ: (رَمَى رَجُلُ أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا ، فَطَلَبَ مِيرَاثَهَا مِنْ إِخْوَتِهِ، فَقَالَ إِخْوَتُهُ: لا مِيرَاثَ لَك، فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ هُ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ، وَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ وَقَالَ: حَظُّكَ مِنْهَا ذَلِكَ الْحَجَرُ) ().

#### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

تابع ابن أبي شيبة، محمد بن عُيينة المِصّيصي-، عن ابن مُسْهِر، عند الدارمي في سُننه ()، بهذا الإسناد، نحوه.

#### وجه آخر:

خرّجه عبدالرزاق في مُصنَّفِه ()، عن عثمان بن مطر () أو غيره، عن شعبة، عن قتادة عن الحسن، نحوه مُرسلاً.

#### الحُكْمُ عَلى الأَثْر:

الإسناد الأول صحيح أو حسن تبعا لحال خِلاس بن عَمرو كما سبق في مواضِع، والوجه الذي خرّجه عبدالرزاق فيه ثلاث عِلل:

- عُثمان بن مطر ضعيف، والمعطوف عليه مُبهم.
  - (۱) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٣٣ برقم ٢٨٣٤٤).
    - (۲) سنن الدارمي (۲/ ٤٧٨ برقم ٣٠٧٨).
    - (٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٥٠٥ برقم١٧٧٩)
- (٤) ق عثمان بن مطر الشّيباني، أبو الفضل أو أبو علي البصري، ويُقال: اسم أبيه عبدالله، ضعيف من الثامنة. التقريب (٥١ه٤).

- مخالفة عثمان بن مطر - أو المبهم - الثقات إذ رووه عن سعيد عن قتادة بالإسناد السابق.

- الحسن عن علي شه مُرسل، جزم بذلك أبو زرعة الرازي، وابن المديني، وغيرهما (). ومراسيله من أوهى المراسيل عندهم.

(١) كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص(٣١-٣٢).

(٢٦٧) قَالَ ابنُ أبي شَيْبَةَ: " حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ [الأحمر سُليمان بن حيّانا، عَنْ حَجَّاجٍ ابن أبي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدّهِ، وَعَنْ قَتَادَةَ [المُدلِجِياكَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَرْعَى وَعَنْ قَتَادَةَ [المُدلِجِياكَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَرْعَى عَنْمَهُ. فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ مِنْهَا: حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِي أُمِّي؟ وَأَبِيهِ لا يَسْتَأْمِهَا أَكُثَرَ مِمَّا اسْتَأْمَنْتهَا لا قَالَ: إنَّك لَهَا هُنَا، فَخَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ سُرَاقَةُ ابْنُ جُعْشُم الله الله عُمْرَ هَمَ فَكَتَبَ الله عُمْرَ الله عُمْرَ الله عُمْرَ الله عُمْرُ: ( فَاتْتِنِي بِهِ، وَبِعِشْرِينَ وَمِاتَةٍ ). قَالَ حَجَّاجٌ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَبِأَرْبِعِينَ وَمِاتَةٍ، فَأَخَذَ مِنْهَا: ثَلاثِينَ حِقَّةً، وَثَلاثِينَ جَدَعَةً، وَأَرْبَعِينَ مَا كُلُّهَا خُلُفَةٌ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ إِخْوَتِهِ وَلَمْ يُورَبُّهُ شَيْئًا " ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هو الأثر السابق الثامن، وسبق بيان أوجهه، والاختلاف بينها.

#### المُكُمُ عَلى الأَثَرِ:

سبق في الأثر الثامن أنه حَسَنٌ بمجموع طرقه، وطريق سليان بن يسار أقواها. وعامة القصة وما يتصل بها له حكم الحَسَن لغيره، إلا ما اختُلِف فيه، والأقرب أن اسم قاتلِ ابنه قتادة كقول الأكثرين. فأما الزيادة المرفوعة فمروية بأسانيد لا يُعتمد عليها، فلا تصح مع هذا الأثر، والله تعالى أعلم.

(۱) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٣٣ - ٢٣٤ برقم ٢٨٣٤).

# ١٣٦ - ١٨٢] بَابُ الرَّجُلينِ يَشْهَدَانِ عَلَى رَجُٰلِ بِالْحَدِّ

(٤٦٨) قَالَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاسٍ عَنْ عَلِيًّ قَالَ ابنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاسٍ عَنْ عَلِيًّ عَلِيًّا فَشَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ ، فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ فَقَالاً: هُوَ هَذَا ، قَالَ: ( فَاتَّهَمَهُمَا عَلَى هَذَا، وَضَمَّنَهُمَا دِيَةَ الْأُوَّلِ ) ( ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده بهذا الإسناد إلا عند ابن أبي شيبة، وقد علّقه البخاري في ترجمة ياب مجزوما به. قال في صحيحه: "قال مُطَرِّفٌ، عن الشَّعْبِيِّ في رَجُلَيْنِ شَهِدَا على رَجُلِ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ، ثُمَّ جَاءًا بِآخَر، وَقَالا: أَخْطَأْنُا. فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمًا، وأَخَذَ بِدِيَةِ الأَوَّلِ، وقال: لو عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدُ ثُمَّا لَقَطَعْتُكُمَا "(). وعلقه كذلك إلى مُطرِّف البغوي في شرح السُنَّة ().

وقد أسنده عن مُطرِّف بن طريف الشافعي في كتاب الأم ()، فقد رواه عن سفيان بن عيينة، عن مُطرِّف، به نحوه. ومن طريق الشافعي خرِّجه البيهقي في مواضِع ()، وابن حجر في تغليق التعليق ().

- (١) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٣٥ برقم ٢٨٣٤٨).
- (٢) صحيح البخاري، كتاب الدِّيات، باب إذا أَصَابَ قَوْمٌ من رَجُلٍ هل يُعَاقِبُ أو يَقْتَصُّ منهم كُلِّهِمْ (قبل رقم ٦٨٩).
  - (٣) شرح السُنَّة للبغوي (١٠/ ١٨٤).
    - (٤) كتاب الأم للشافعي (٧/ ١٨١).
  - (٥) معرفة السُّنن والآثار (٦/ ١٦٣)، و(٧/ ٤٥٣)، وسُننه الكبير (٨/ ٤١).
    - (٦) تغليق التعليق لابن حجر (٥/ ٢٥٠).

| الأثّر: | <u>عُلی</u> | <u>لحُكُمُ</u> | 15 |
|---------|-------------|----------------|----|
| 7       |             | •              |    |

إسناده الأول صحيح أو حسن تبعا لحال خِلاس بن عَمرو، والثاني صحيح.



# ١٣٧- [١٨٣] بَابُ الرَّجُلِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ فَيُدْفَعُ إِلَى الأُوْلِيَاءِ

(٤٦٩) عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو، أَنَّ حَيَّ بْنَ يَعْلَى ( ) أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى يُخْبِرُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى يَعْلَى فَجَارَيْ عَمْرُو، أَنَّ مَنْ اقَاتِلُ أَخِي ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ يَعْلَى فَجَدَعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ حَتَّى رَأَوْا أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ وَبِهِ رَمَقٌ ، فَأَخَذَهُ أَهْلُهُ فَدَاوُوهُ حَتَّى بَرِئَ ، فَجَاءَ يَعْلَى فَوَجَدَهُ فَقَالَ: قَاتِلُ أَخِي ، فَقَالَ أَوَ لَيْسَ قَدْ دَفَعْت إِلَيْك ، فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ ، فَدَعَاهُ يَعْلَى فَوَجَدَهُ قَدَدْ شَلَكَ فَحُسِبَتْ جُرُوحُهُ فَوَجَدُوا فِيهِ الدِّيَةَ ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَى: إِنْ شِئْت فَادْفَعْ إِلَيْهِ قَدَيْتُهُ فَاقْتُلُهُ وَإِلا فَدَعْهُ ، فَلَحِقَ بِعُمَرَ فَاسْتَأْدَى عَلَى يَعْلَى، فَاتَّفَقَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ عَلَى قَرْجَدُوا فِيهِ الدِّيةَ وَيَقْتُلُهُ ، أَوْ يَدَعَهُ فَلا يَقْتُلُهُ ، وَقَالَ عُمَرُ لِيَعْلَى: إِنْ عَمَلِهِ. إِنْ عَمْرُ لِيَعْلَى: إِنْ عَمَلُ لِيَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرُ لِيَعْلَى اللّهُ عَمْرُ لِيَعْلَى اللّهُ عَمْرُ لِيَعْلَى : إِنْ عَمْرُ لِيَعْلَى : إِنْ شَيْرُ فَعَ الْكِيهِ الدِّيةَ وَيَقْتُلُهُ ، أَوْ يَدَعَهُ فَلا يَقْتُلُهُ ، وَقَالَ عُمَرُ لِيَعْلَى: إِنْ عَمَلِهِ.

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

رواه عن ابن جريج:

١ - عبدالرزاق في مُصنَّفِه ( )، به نحو السياقة السابقة.

٢ - وحمّاد بن أسامة، عند ابن أبي شيبة في مُصنّفه ()، به واللفظ له.

وله طريق آخر عند ابن جريج، خرّجه عبدالرزاق في مُصنفه ()، عن ابن جريج، أخبرني عثمان بن أبي سليمان [بن جُبير بن مُطعم]، عن نافع بن جبير، عن عكرمة بن

- (۱) جاء الجرح والتعديل (۳/ ۲۷۶ برقم ۱۲۲۵): "حي بن يعلى بن أمية الثقفي يهاني روى عن معاوية وأبيه وعبدالرحمن بن أبي بكر روى عنه بن أبي مليكة وعمرو سمعت أبي يقول ذلك". وذكره البخاري في التاريخ الكبير (۳/ ۷۶) فسهاه: "حُييّ". كذلك جاء في مواضِع، وذكره ابن حبان في الثقات (۲۳۶٦) كذلك.
  - (٢) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٤٣٢ برقم ١٧٩١).
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٣٥ ٢٣٦ برقم ٢٨٣٤).
    - (٤) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٤٣٢ برقم ١٧٩١).

يعلى () أن هذا القاتل أدينه أهله فبرأ فجاؤوا به يعلى فذكر فأبى عمر أن يقتل لهم الثانية.

## <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

إسناده يحتمل التحسين، وفيه نظر، والله تعالى أعلم.

(۱) عكرمة بن يعلى بن أميّة الثقفي، أخو حيّ أو حُييّ السابق، له ترجمة موجزة في التاريخ الكبير للبخاري (۷) عكرمة بن يعلى بن أميّة الثقفي، أخو حيّ أو حُييّ السابق، له ترجمة موجزة في التاريخ الكبير للبخاري (۷/ ۹).

# ١٣٨ - [١٨٨] بَابُ الرَّجُلِ تُخْرَقُ أُنْثَيَاهُ

(٤٧٠) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: كُتِبَ إِلَى عُمَرُ ﴿ فَي امْرَأَةٍ أَخَذَتْ بِأُنْثَيَيْ رَجُلٍ فَخَرَقَتْ الْجِلْدَ وَلَمْ تَخْرِقْ الْصِّفَاقَ، فَقَالَ عُمَرُ لأَصْحَابِهِ: ( مَا تَرَوْنَ فِي هَذَا ؟ قَالُوا: اجْعَلْهَا بِمَنْزِلَةِ الْجَائِفَةِ. فَقَالَ عُمَرُ لأَصْحَابِهِ: ( مَا تَرَوْنَ فِي هَذَا ؟ قَالُوا: اجْعَلْهَا بِمَنْزِلَةِ الْجَائِفَةِ. فَقَالَ عُمَرُ لأَصْحَابِهِ: ( مَا تَرَوْنَ فِي هَذَا ؟ قَالُوا: اجْعَلْهَا بِمَنْزِلَةِ الْجَائِفَةِ. فَقَالَ عُمَرُ: لَكِنِّي أَرَى غَيْرَ ذَلِكَ، أَرَى أَنَّ فِيهَا نِصِفَ مَا فِي الْجَائِفَةِ ) ( ).

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ؛</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شية، ومن طريقه ذكره ابن حزم في المُحلى ().

## الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

إسناد ضعيف، ليث بن أبي سُليم في حفظه ضعف، وعَمرو بن شُعيب عن عُمر الله منقطع، بل مُعضل عند من يقول به.

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٣٧ برقم ٢٨٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٤٩).

# ١٣٩ - [١٨٦] بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَكْرِهُ الْمَرْأَةَ فَيُفْضِيهَا (١)

الْمَرْأَةَ قَالَ: ( إِذَا أَمْسَكَ عَنْ وَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ فِي الرَّجُلِ يَعْقِرُ ۖ الْمَرْأَةَ قَالَ: ( إِذَا أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا عِنْ الآخَر ُ فَالثُّلُثُ، وَإِنْ لَمْ يُمْسِكُ فَالدِّيَةُ ) ( ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

خرّجه عبدالرزاق في مُصنَّفِه ()، عن عبدالله بن محرر ().

وخرّجه ابن أبي شيبة في مُصنَّفِه ()، عن وكيع، عن شيخ أجهمه.

كلاهما (عبدالله بن محرر وشيخ وكيع المُبهم) عن قتادة، به نحوه، واللفظ لابن أبي شيبة، ولفظ عبدالرزَّاق: ( إن حبست الحاجتين والولد ففيها ثلث الدية، وإن لم يحبس الحاجتين والولد ففيها الدية كاملة ).

- (۱) جاء في لسان العرب (۱٥/ ١٥٧): "أفضى المرأة فهي مفضاة: إذا جامعها فجعل مسلكيها مسلكا واحداً كأفاضها، وهي المفضاة من النساء. الجوهري: أفضى الرَّجُلُ إلى امرأته: باشرها وجامعها. و المفضاة: الشَّرِيم". ويُنظر: الزاهِر في غريب ألفاظ الشافعي لأبي منصور الأزهري ص(٣٢١).
- (٢) جاءت عند ابن أبي شيبة (يَعْقر) فاستبعدها محمد عوّامة في طبعته (١٤/ ٢٩٥) أن تكون صواباً، وجعل الصواب: (يُفْضِي)، واعتمد على قرينة التبويب، وما عند عبدالرزاق، وأن العقر لا وجه له هُنا، لأن الإفضاء هنا معنى يغاير العقر كما سبق في معناه.
- (٣) أي: أمسك أحد مسلكي المرأة عن الآخر، وإن كانت شريهاً بفعل الجناية؛ فالدِّية كاملة. يُنظر المصدر في الحاشية رقم (١).
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٣٨ برقم ٢٨٣٥).
    - (٥) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٧٧ برقم ١٧٦٦٧).
  - (٦) عبدالله بن مُحرَّر الجَزَري القاضي، متروك، سبقت ترجمته في الأثر السابع.
    - (٧) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٣٨ برقم ٢٨٣٥).

## الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

شيخ قتادة المُبهم يغلب على الظن أنه المُبيّن عند عبدالرزاق، وهو عبدالله بن محرر، وهو ضعيف، كما أنَّ رواية قتادة عن زيد الله ظاهرة الانقطاع، ولذا فإن الأثر ضعيف.

وقد خرّجه عبدالرزاق في مُصنَّفِه ()، عن معمر، عن رَجُلٍ، عن قتادة، في الرَّجُلِ عن قتادة، في الرَّجُلِ يصيب المرأة فيفضيها قال: " ثلث الدية ". فقد يُقال إنَّ الصواب أنَّه من قول قتادة، والله تعالى أعلم.

(۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۷۸ برقم ۱۷٦٦۹).

(٤٧٢) عَنْ هشيم، أَنا داود بن أبي هند ()، ثنا عَمْرو بن شعيب أن رَجُلاً استكره امرأة حتى أفضاها وافتضها، فرفع ذلك إلى عُمَر بن الخطاب ، ( فَجَلَدَه الحَدَّ، وضَمَّنَه ثُلُثَ دِيَتِهَا ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

مداره على هُشيم بهذا الإسناد واللفظ، رواه عنه:

١ عبدالرزاق في مُصنَّفِه ().

٢- وابن أبيه شيبة غي مُصنَّفِه ()، ومن طريقه خرّجه ابن حزم في المحلى ().

۳- وسعيد بن منصور في سُننه ().

# <u>المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:</u>

إسناد صحيح إلى عَمرو بن شُعيب، لكنَّ روايته عن عُمر الله مُنقطعة أو معضلة.



- (۱) خت م٤ داود بن أبي هِتد القُشَيري مولاهم، أبو بكر أو أبو محمد البصري، ثقة مُتقِنُ كان يَهِمُ بـأَخَرَةٍ، مات سنة ١٤٠، وقيل قبلها. التقريب (١٨٢٦).
  - (۲) مصنف عبدالرزاق (۷/ ٤٠٩ برقم۱۳٦٦۳)، (۹/ ۳۷۸ برقم۱۷٦۷).
    - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٣٨ برقم ٢٨٣٥).
      - (٤) المحلى بالآثار (١٠/٥٥٥).
    - (٥) سنن سعيد بن منصور (ط. الأعظمي ٢/ ١١٧ برقم ٢١٦٧).

(٤٧٣) روى ابن وهب، عن ابن لهيعة والليث بن سَعد، عن عُبيد الله بن أبي جعفر () معن محمد جعفر بن الزبير () قضى عمر بن الخطاب شه فيمن استكره امرأة بكْراً بالغُرْم مَعَ الحَدِّ) ().

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا في المدوّنة.

# المُكُمُ عَلَى الأَثْرِ:

محمد بن جعفر روايته عن عَمّه عبدالله بن الزبير مُرسلة، وطبقة شيوخه طبقة عروة ابن الزبير، ولذا فإن هذا الإسناد ضعيف.



- (۱) ع عُبيد الله بن أبي جعفر المصري، أبو بكر الفقيه، مولى بني كِنانة أو أميّة، قيل اسم أبيه يَسَار، ثِقة، وقيل عن أحمد إنّه ليّنَه، وكان فقيهاً عابِداً، قال أبو حاتم: هو مِثل يزيد بن أبي حَبيب، مات سنة اثنتين، وقيل أربع، وقيل حس، وقيل ست وثلاثين ومئة. التقريب (٤٣٠٩).
- (٢) ع محمد بن جعفر بن الزبير بن العوّام الأسدي، المدني، ثقة، مات سنة بضع عشرة ومئة. التقريب (٢).
  - (٣) المدونة الكبرى (١٦/ ٣٧٣).

(٤٧٤) رَوَى عبدالرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ رَجُل، عَنْ عِكْرَمَةَ قال: (قضى عمربن الخطاب الله المُرْأَةِ إذا غُلِبَتْ على نَفْسِهَا؛ فَأُفْضِيَتْ، أَوْ ذَهَبَ عُذْرَتُهَا بِثُلُثِ دِيَتِهَا. وقال: لا حَدَّ عَلَيْهَا)

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده من هذا الوجه إلا عند عبدالرزاق.

# الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

سبق في الأثر السابع - ومواضِع بعده - تحقيق أنَّ شيخ معمر هذا الذي يُبهمه عن عكرمة هو عَمرو بن عبدالله بن الأسوار، ذكر اسمه معمر لابن المبارك، ولقبُه بَرْق، وأنه ضعيف أو ضعيف جداً، وبهذا يُحكم على هذا الإسناد.

(۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۷۷ برقم۱۷٦٦۸).

(٤٧٥) رَوَى عبدالرزاق، عن ابن جُرَيْجٍ، أخبرني عبدالكريم، أنبئت عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما - يرويه أصحاب هذا عن هذا، ويرويه أصحاب هذا عن هذا - في الله تعالى عنهما أن أن للبكر مثل صداق إحدى نسائها، وللثيب عن هذا - في البكر تُسْتَكْرَهُ نَفْسُها، (أَنَّ لِلبِكْرِ مِثْلُ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِها، وللثَيِّبِ مِثْلُ صَدَاقِ مِثْلِها) ()

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزَّاق.

## <u>المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:</u>

شيوخ عبدالكريم أبْجِموا، لا يُعرفون، فالإسناد ضعيف لذلك.

(۱) مصنف عبدالرزاق (۷/ ۲۰۸ برقم۱۳۲۵۷).

(٤٧٦) رَوَى عبدالرزاق، عن ابن جُريج، عن عبدالكريم، أَنَّ عَليّاً وابنَ مَسْعودٍ - رضي الله تعالى عنهما - قالا في الأَمَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ: ( إِنْ كَانَتْ بِكُراً؛ فَعُشْرُ ثَمَنِهَا، وإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا؛ فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا)

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزَّاق.

# المُكُم عَلى الأَثَرِ:

عبدالكريم بن مالك، عن عليِّ وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهما - مُنقطع، فطبقة شيوخه مجاهد وعكرمة، والطبقة. ولذا فإن هذا الإسناد ضعيف.

(۱) مصنف عبدالرزاق (۷/ ٤١٠ برقم ١٣٦٦٨).

(٤٧٧) قَالَ عبدُ الرزَّاقِ: أخبرنا ابن جريج، عن عَطَاء، عن عَليٍ اللهِ أَنَّ رَجُلاً كانت عنده يتيمة؛ فغارت امرأته عليها؛ فَدَعَتْ نِسْوة فَأَمْسَكُنْها؛ فافتضتها بإصبعها. وقالت لزوجها: زَنَتْ. فَحَلَفَ ليَرْفَعَنَّ شأنها. فقالت الجارية: كَذَبَتْ، فَأَخْبُرتُهُ وقالت لزوجها: زَنَتْ. فَحَلَفَ ليَرْفَعَنَّ شأنها. فقالت الجارية: كَذَبَتْ، فَأَخْبُرتُهُ الْخَبَر؛ فَرَفَعَ شَأْنُها إلى عَلِيً هُ فَقَالَ للحَسَنِ: قُلْ فِيْهَا. فَقَالَ: بَلْ أَنْتَ يا أمير المؤمنين. قال: لَتَقُولَنَّ. قال: تُجْلَدْ أول ذلك بما اقترف عليها، وعلى النسوة مثل المؤمنين. قال: وما طحينا للحضنة الإبل طحينا لطحنت الإبل حينئذا فقضى بذلك عليً هُ ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

له "إسناد آخر عند عبدالرزاق في مُصنَّفِه ()، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم. وعن أبي عبدالكريم ومغيرة، عن إبراهيم... فذكر نحوه، وفيه قول الحَسَنِ: ( أرى أن تجلد الحد لقذفها إياها، وأن تغرم الصداق بافتضاضها). وبعده: "قال [الثوري]: وقال مغيرة، عن إبراهيم قال الحسن: (عليها الصداق، وعلى المسكات)، لم يقله غير المغيرة".

### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

هذان مرسلان: الأول: حجازي مكي عن عطاء، وهو مقارب لعصر علي الله والثاني: عراقي كوفي، وإبراهيم فقيه متقن عن أصحاب ابن مسعود والطبقة، وأرجو ن يقوي أحدهما الآخر، ويكون الأثر حَسَناً لعيره، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) مصنف عبدالرزاق (۷/ ٤١٢ برقم ١٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) السابق (٧/ ٤١١ برقم ١٣٦٧).

# ١٤٠ - [١٨٧] بَابُ الرَّجُٰلِ يَسْتَسْقِي فَلا يُسْقَى حَتَّى يَمُوتَ

(٤٧٨) قَالَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلاً اسْتَسْقَى عَلَى بَابِ قَوْمٍ؛ فَأَبُواْ أَنْ يُسْقُوهُ، فَأَدْرَكَهُ الْعَطَشُ فَمَاتَ ( فَضَمَّنَهُمْ عُمَرُ الدِّيَةَ ) ().

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة، ومن طريقه ذكره ابن حزم في المُحلى ().

# الحُكُمُ عَلى الأَثَر:

إسناد ضعيف، لحال أشعث بن سوّار، ورواية الحسن البصري عن عُمر الله مُرسلة، جزم بذلك أبو زُرعة الرازي ()، وغيره، وهو ظاهر.

(۱) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٣٨ برقم ٢٥٣٥).

(٢) المحلى بالآثار (١٠/ ٢٢٥).

(٣) كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص(٣١-٣٢).

# ١٤١ - [١٨٨] بَابُ مَا يَحِلُّ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ

(٤٧٩) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ أَنَ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتْ: ( مَا حَلَّ دَمُ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَنْدِهِ الْقِبْلَةِ إِلاَّ مَنْ اسْتَحَلَّ ثَلاثَةَ أَشْيَاءَ؛ قَتْلَ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبَ الزَّانِي، وَالثَّيِّبَ الزَّانِي، وَالثَّيِّبَ الزَّانِي، وَالنَّيِّبَ الزَّانِي، وَالنَّيْسُ بِالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ اللهِ اللهِ الزَّانِي، وَالثَّيِّبَ الزَّانِي، وَالثَّيِّبَ الزَّانِي، وَالثَّيِّبَ الزَّانِي، وَالثَّيِّبَ الزَّانِي، وَالثَّيِّبَ الزَّانِي، وَالثَّيِّبَ الزَّانِي، وَالثَيِّبَ الزَّانِي، وَالثَّيِّبَ الزَّانِي، وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الزَّانِي، وَاللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ؛</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:



- (١) زِياد بن كُليب الحنظلي، أبو مَعْشَر الكوفي، ثقة، سبقت ترجمته في الأثر (٢٧٨).
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٣٩ ٢٤٠ برقم ٢٨٣٦١).
- (٣) صحيح البخاري، كِتاب الديات، باب قوله تعالى: ﴿ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ (برقم ٦٨٧٨)، وصحيح مسلم كتاب الدِّيات، باب ما يُباح به دم المُسلم (برقم ١٦٧٦).

(٤٨٠) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدثنا عبدالوهاب الثَّقَضي، عن أيوب، عن أبي قِلابَة (أَ قَالَ: ( مَا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله رَسُولِ الله الله الله عَمْرَ رَجُلٌ مِن المُسْلِمِينَ إِلاَّ مِنْ زِنَاً، أَو قَتْلِ، أَو حَارِبَ الله ورسوله ) (أَ).

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

# الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

إسناده صحيح.

- (١) عبدالله بن زيد بن عَمرو الجَرْمِي، أبو قِلابة البصري، ثقة إمام فاضل، سبقت ترجمته في الأثر (٢٢٤).
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٣٩ برقم ٢٨٣٥٧).

(٤٨١) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدثنا وكيع، ثنا محمد بن قيس () عن أبي حَصين () أن عثمان الله أشْرَفَ على النَّاس يوم الدَّارِ فقال: (أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا أربعة: رَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ، أو رَجُلٌ زَنَى بعد ما أَحْصَنَ، أو رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ إسلامِه، أو رَجُلٌ عَمَلَ قَوْم لُوْطٍ ؟ ().

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة، ومن طريقه ذكره ابن عبدالبَرِّ في الاستذكار ().

# المُكُم على الأثر:

إسناده صحيح إلى أبي حَصين الأسدي، لكن روايته عن عُثمان مُرسلة، فلا يصح الأمر الرابع الذي ورد في هذه الرواية خاصة.



- (١) بخم دس محمد بن قيس الأسدي، الوالبي، الكوفي، ثقة، من كِبار السَّابِعة. التقريب (٦٢٨٣).
- (٢) ع عُثمان بن عاصم بن حُصين الأسدي الكوفي، أبو حَصين، ثِقة ثَبْت سُنِّي، وربها دلَّس، مات سنة ١٢٧، وقيل بعدها، وكان يقول إن عاصم بن بهدلة أكبر نتع بسنة واحدة. التقريب (٤٥١٦).
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٤٠ برقم ٢٨٣٦٢).
    - (٤) الاستذكار (٧/ ٤٩٤).

# ١٤٢ - [١٩٠] بَابُ الدُّمُ يَقْضِي فِيهِ الْأُمَرَاءُ

(٤٨٢) عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةً أَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيد أَ، قَالَ: قَالَ سَلْمَانَ الْفَارسي اللهِ قَالَ: قَالَ سَلْمَانَ الْفَارسي اللهِ قَالَ: ﴿ أَمَّا الدَّمُ فَيَقُضِي فِيهِ عُمَرُ ﴾.

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثْرِ:</u>

هذا الأثر مداره على الأعمش، بهذا الإسناد مختصراً ومُطولاً، وقد رواه عنه ثلاثة:

١ - وكيع بن الجرّاح، رواه عنه ابن أبي شيبة في مُصنَّفِه ()، باللفظ المختصر المُصدَّر به.

٢-أبو معاوية الضرير، رواه عنه سعيد بن منصور في سُننه ()، بهذا الإسناد، وقد أتم ساقته فقال: عَن عَبد الرحمن بن يزيد قال: (خرجت في جيش فيه سلمان التم ساقته فقال: عَن عَبد الرحمن بن يزيد قال: (خرجت في جيش فيه سلمان القصر، وخلَّفْنَا فيه صاحِباً لنا مريضاً، ثم ارتحلنا. فجاء بعدنا جيش من أهل البصرة - ولم يعلموا بأماننا - فقال لهم: إن أصحابكم قد آمنونا، فلم يقبلوا ذلك منهم، ففتحوا القصر عُنْوَةً، وقتلوا الرجل المريض، ثم حملوا الذُّرِيَّة حتى أتوا بهم سلمان الفارسي العَسْكر. فقال لهم سلمان: احملوا الذُّرِيَّة فَرُدُّوهَا إلى القَصْر، وأمَّا الدَّم فيقضى فيه عُمَرُ).

<sup>(</sup>١) ع عُمارَة بن عُمير التّيمي، كوفي، ثِقة ثَبت، مات بعد المئة، وقيل قبلها بسنتين. التقريب (٤٨٩٠).

<sup>(</sup>٢) ع عبدالرحمن بن يزيد بن قيس النَّخعي، أبو بكر الكوفي، ثقة، مات دون المئة، سنة ثـ الاث وثمانـين. التقريب (٤٠٧٠).

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٤١ برقم ٢٨٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) سنن سعيد بن منصور (ط. الأعظمي ٢/ ٢٧٢ برقم٢٦٠٢).

٣- محمد بن عُبيد، رواه عنه مُميد بن زنجويه في كتاب الأموال ()، بهذا الإسناد، نحو سياقة رواية سعيد بن منصور.

# <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

إسناده صحيح، ورواية عبدالرحمن بن يزيد النَّخعي عن سلمان عند مسلم في صحيحه، وهو لم يوصف بالإرسال.

(١) الأموال لِحُميد ابن زنجويه (٢/ ٩٠).

(٤٨٣) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ()، عَنْ النَّزَّالِ ابْنِ سَبْرَةَ () قَالَ: (كَتَبَ عُمَرُ اللهِ إلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ أَنْ لا تُقْتَلَ نَفْسٌ دُونِي) ().

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

## الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

إسناده صحيح.



- (١) عبدالملك بن ميسرة الهِلالي، أبو زيد العامِري، الكوفي الزّرَّاد، ثِقة، سبقت ترجمته في الأثر (٢١٤).
- (٢) النَّزَّ ال بن سَبْرَة الهِلالي، كوفي ثِقة، من الثانية، وقيل إنَّ له صُحبة، سبقت ترجمته في الأثر (٢١٤).
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٤١ برقم ٢٨٣٦٧).

(٤٨٤) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ،عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: (كَانَ لا يَقْضِي فِي دَمٍ دُونَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ) ().

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

إسناده ضعيف، أشعث بن سوّار ضعيف باتفاق كم اسبق في ترجمته في الأثر الثالث.

- (١) هو ابن سوّار الكوفي، ضعيف بها يشبه الاتفاق.
- (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٤١ برقم ٢٨٣٦٨).

(٤٨٥) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَرضي الله تعالى عنهما أَنَّ جَارِيةً لِحَفْصَةً رضي الله تعالى عنها سَحَرَتُهَا، وَوَجَدُوا سِحْرَهَا فَاعْتَرَفَتْ بِهِ؛ فَأَمَرْت عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ فَقَتَلَهَا. فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ عُلِهُ فَأَنْكَرَهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَأَتَاهُ ابْنُ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهَا سَحَرَتُهَا وَاعْتَرَفَتْ بِهِ وَوَجَدُوا سِحْرَهَا، فَكَأَنَّ عُثْمَانَ إِنَّمَا أَنْكَرَ ذَلِكَ عُمْرَ فَأَتَّاهُ ابْنُ لَأَنَّهَا قُتِلَتْ بِغَيْر إِذْنِهِ.

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

الأثر مداره على عبيد الله بن عُمر العُمري، بهذا الإسناد بنحو السياقة المُصدَّر بها، وعن عبيد الله رواه:

- ١ عبدالرزاق في مُصنَّفه ()، وشك في شيخه فقال: "عن عبدالله أو عبيد الله بن عمر ". ومِن طريق عبدالرزاق خرّجه ابن حزم في المُحلى ()، وابن عبدالبر في الاستذكار ().
  - ٢ عَبْدَة بن سُليمان، وعنه خرّجه ابن أبي شيبة في مُصنَّفه ( ).
- "- إسماعيل بن عيّاش، ومن طريقه خرّجه الطبراني في معجمه الكبير ()، وعنده: " وكان عُثْمَانُ أَنْكَرَ عليها ما فَعَلَتْ دُونَ السُّلْطَانِ ".
  - ٤- محمد بن عُبيد الطنافسي، ومن طريقه خرّجه المبارك الطيوري في كتابه ().
    - (۱) مصنف عبدالرزاق (۱۰/ ۱۸۰ برقم ۱۸۷۲۷).
      - (٢) المحلى بالآثار (١١/ ١٦٤).
        - (٣) الاستذكار (٨/ ١٥٨).
    - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٤١ برقم ٢٨٣٦٩).
      - (٥) المعجم الكبير (٢٣/ ١٨٧ برقم٣٠٣).
    - (٦) الطيوريات للمبارك الصيرفي الطيوري (١٤/ ١١٣٥ ١١٣٦ برقم ٤٩).

وعلّقه أبو بكر الجصّاص في أحكام القرآن )، إلى عبدالله بن نافع (كذا قال عبدالله!).

وخرّجه الطيوري في كِتابه ()، ن طريق الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هِلال، عن سعيد بن الوليد، عن أبي هاشِم، عن نافِع، نحوه إلا أنّه جعل في خبره الفاعل غلاماً لا جارية، وفيه: " فَأَمَرَتْ عَبْدَ الرَّحْنِ بنَ زَيْدٍ فَضَرَبَ عُنْقَه، فَأَرْسَلَ عُثْمانُ إلى عَبْدِ الرَّحْنِ فَقالَ: ما حَمَلَكَ عَلى ما صَنَعْتَ؟، فَجاءَه عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ وكانَ ابْنَها أو ابْنَ أَخِيها فَضَرَبَ عُنْقَه ". كذا قال، والصواب رواية الجهاعة.

### طريق آخر مختصر ليس فيه ذِكر عُثمان الله

خرّجه مالك في الموطأ ()، عن مُحَمَّدِ بن عبدالرحمن بن سَعْدِ بن زُرَارَةَ، أَنَّه بَلَغَهُ أَنَّ حَفْصَةَ، زَوْجَ النبي ﷺ قَتَلَتْ جَارِيَةً لها سَحَرَتْهَا، وقد كانت دَبَّرَتْهَا، فَأَمَرَتْ بها فَقُتِلَتْ.

# الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

إسناده صحيح، وما في رواية الطيوري الثانية مخالف لرواية عبيد الله بن عُمر لا يثبت.



- (١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦١).
- (۲) الطيوريات (۱۱۳۲/۱۳۱ برقم۱۰۵۰).
- (٣) موطأ مالك برواية يحيى الليثي (٢/ ٨٧١ برقم١٥٦٢).

(٤٨٦) رَوَى عبدالرزاق، عن ابن جريج، عن عبدالعزيز بن عمر، عن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن الخطاب عبدالعزيز، عن عمر بن الخطاب على قال: ( لا يمنع سُلْطَانٌ وَلِيَّ الدَّمِ أَنْ يَعْفُو إِنْ شَاءَ أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلُ إِذَا اصْطَلَحُوا، وَلا يَمْنَعُهُ أَنْ يَقْتُلُ إِنْ أَبِي إِلاَّ الْقَتْلُ بَعْدَ أَنْ يَحِقَّ لَهُ الْقَتْلُ بِعْدَ أَنْ يَحِقَّ لَهُ الْقَتْلُ فِيْ الْعَمْدِ ) ( ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَر:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق.

وفي تهذيب الآثار لابن جرير الطبري: حدثنا يحيى بن داود الواسطى، ثنا أبو أسامة، أنا محمد بن عمرو قال: كتب عمر بن عبدالعزيز را لل أمراء الأجناد: (لا يمنع سلطان ولى الدم أن يعفو إن شاء ويأخذ العقل إن شاء إذ اصطلحوا عليه، ولا يمنعه أن يقتل إن أبى إلا أن يقتل في العمد) ().

# <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَر:</u>

إسناد عبدالرزاق صحيح، وكذا إسناد الطبري عن عمر بن عبدالعزيز قوله، وكأن أحد الرواة قصر به، أو وافق كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى الأجناد مرويّه، وهو أقرب، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) مصنف عبدالرزاق (۱۰/ ۱۶ برقم ۱۸۱۹۳).

<sup>(</sup>٢) تهذيب الآثار مسند ابن عباس (١/ ٣٨-٣٩ برقم٥٥).

# ١٤٣ - [١٩٧] بَابُ الْمُثْلَةِ فِي الْقَتْلِ

(٤٨٧) عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعي، عن علقمة (وعن ابْنِ مُكَعْبِرِ عنه (كُونُ الْأَعْمَ اللَّهِ بن مسعود اللهِ يَقُولُ: (إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيمَانِ) (.).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

#### الوجه الأول: الموقوف على ابن مسعود ١٠٠٠

وهذا الوجه يرويه إبراهيم النَّخعي، واختلف عليه:

- فرواه ابن أبي شيبة في مُصنَّفِه ()، عن حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن ابن مُكَعْبر، عن ابن مسعود ، مِثلَه، موقوفاً.
- ورواه عبدالرزاق في مُصنَّفه ()، ومن طريقه الطبراني في الكبير () عن الثوري، عن الأعمش. ورواه أيضاً ابن أبي شيبة في مُصنَّفِه ()، عن وكيع، عن المسعودي، عن سَلَمة بن كهيل، كلاهما (الأعمش وسلمة) عن إبراهيم النَّخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود ، موقوفاً كذلك.
  - (١) له ذِكر في أنساب الأشراف للبلاذري (٢/ ٢١٢)، والإكمال لابن ماكولا (٧/ ٢٢١).
- (٢) جاء في جامع الأصول (٢/ ٦١٩): "قِتلة: القِتْلة بكسر القاف: الحالة من القتل، وبفتحها: المَرَّة من القتل. والعِفَّة: النزاهة".
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٤٥ برقم ٢٨٣٨٥).
    - (٤) مصنف عبدالرزاق (١٠/ ٢٢ برقم ١٨٢٣).
      - (٥) المعجم الكبير (٩/ ٣٥٠ برقم ٩٧٣٧).
  - (٦) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٤٥ برقم ٢٨٣٨٩).

#### الوجه الثاني: عن ابن مسعود، مرفوعاً:

يرويه إبراهيم النَّخعي، عن هنيء بن نُويرة ()، عن علقمة، عن ابن مسعود ، مِثلَه مرفوعاً. وعند بعضهم ذِكر زياد أوابنه، خرَّجه كذلك:

- الطيالسي في مسنده ().
- وابن أبي شيبة في مُصنَّفِه ()، ومن طريقه وأخيه عُثمان خرِّجه ابن أبي عاصم في الدِّيات ().
  - وأحمد في مسنده ().
- وأبو داود في سُننه ()، ومن طريقه البيهقي في سُننه الكبير ()، وابن عبدالبَرِ في التمهيد ().
  - وابن ماجه في سُننه<sup>()</sup>.
  - وأبو يعلى في مسنده <sup>( )</sup>.
  - وابن الجاورد في المنتقى <sup>()</sup>.
  - (١) دق هُنيّ بن نُويرة الضبّي الكوفي، مقبول مِن العُبّاد، من الثالثة، قتل قبل الثمانين. التقريب (٧٣٧٥).
    - (٢) مسند الطيالسي ص (٣٦ برقم ٢٧٤).
    - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٤٥ برقم ٢٨٣٨٤).
      - (٤) الديات ص(٥١).
      - (٥) مسند أحمد بن حنبل (١/ ٤٥٥ برقم ٣٧٢٨).
    - (٦) سنن أبي داود كتاب الديات، بابٌ في النهي عن المُثلة (برقم٢٦٦٦).
      - (٧) سنن البيهقي الكبر (٩/ ٧١ برقم ١٧٨٤).
        - (٨) التمهيد لابن عبدالر (٢٤/ ٢٣٤).
        - (۹) سنن ابن ماجه (۲/ ۸۹۵ برقم ۲۲۸۲).
    - (١٠) مسند أبي يعلى (٨/ ٣٨٧ برقم ٤٩٧٣)، و(٨/ ٣٨٨ برقم ٤٩٧٤)،و(٩/ ٧٩ برقم ١٤٧٥).
      - (۱۱) المنتقى لابن الجارود ص(۲۱۶ برقم ۸٤٠).

- والطحاوي في مواضع من مُشكل الآثار ()، بأسانيد إلى إبراهيم.
  - والشاشي في مسنده <sup>()</sup>.
  - وابن حِبان في صحيحه ().
  - والبيهقي في سُننه الكبير ().

وروه إبراهيم النَّخَعي، عن علقمة، عن عبدالله، لا يذكر هنئ بن نويرة. خرّجه كذلك:

- أحمد في مسنده ( <sup>)</sup>.
- وابن ماجو في سُننه<sup>()</sup>.

ومما يحسن التنبيه إليه إلى أن رواة الأسانيد إلى إبراهيم قد أغرب بعضهم بالرواية عن بعض، بها لا يؤثّر على ثبوته من هذا الوجه عن إبراهيم، ولا أرى أن يُطال به في هذا الموضِع، وقد لخّص ذلك ووضّحه الدارقطني في عِلله ().

- (۱) شرح مشكل الاثار (۱۲/ ۱۲ برقم۲۳۱ )،و (۱۲/ ۱۳ برقم ۲۳۷ )، و (۱۲/ ۱۲ برقمي: ۲۳۸ ).
   (۱) شرح مشكل الاثار (۱۲/ ۱۲ برقم۲۳۱ )،و (۱۲/ ۱۳ برقم ۲۳۷ ).
  - (٢) مسند الشاشي (١/ ٣٦٣ برقمي: ٣٥٢، و٣٥٣).
  - (٣) صحيح ابن حبان بترتيب الفارسي (١٣/ ٣٣٥ برقم ٩٩٤٥).
    - (٤) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٦١ برقم١٥٨٥٧).
      - (٥) مسند أحمد (١/ ٥٥٥ برقم ٣٧٢٩).
      - (٦) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٩٤ برقم ٢٦٨١).
  - (٧) العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني (٥/ ١٤١-١٤٢ برقم٧٧).

### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

قال أبو محمد ابن حزم: "هذا وإن لم يصح لفظه - فإن فيه هنيء بن نويرة وهو مجهول - فمعناه صحيح "().

ونظراً لتقدّم طبقة هُنيّ - وإن كان غير مشهور -، ورواية الأكابر المتوقّين في الرواية كشعبة لهذا الخبر، فإني أرجو أنه خبر حسن من وجهيه المرفوع والموقوف، والله تعالى أعلم.

(١) المحلى بالآثار (١٠/ ٣٧٧).

# ١٤٤ - [١٩٨] بَابُ الرَّجُلِ يَجْنِي الْجِنَايَةَ وَلَيْسَ لَهُ مَوْلًى

(٤٨٨) قَالَ ابنُ أَبِي شَيبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ التَّيْمِيُّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ () ، أَنَّ أَبَا مُوسَى ﴿ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَجُلاً يَمُوتُ قَبْلَنَا وَلَيْسَ لَهُ رَحِمٌ وَلا مَوْلًى. قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: ( إِنْ تَرَكَ ذَا رَحِمٍ فَالرَّحِمُ، وَإِلاَّ فَالْوَلاءُ، وَإِلاَّ فَالْوَلاءُ، وَإِلاَّ فَالْوَلاءُ، وَإِلاَّ فَبَيْتُ الْمَالِ تَرِثُونَهُ وتَعْقِلُونَ عَنْهُ ) ().

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

## الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن، عن عُمر وأبي موسى - رضي الله تعالى عنها - مُنقطع، لذا فإن الأثر ضعيف.



- (۱) م سي ق ربيعة بن عُثمان بن ربيعة بن عبدالله بن الهُدير التَّيمي، أبو عُثمان المدني، صدوق له أوهام، مات سنة ١٥٤، وهو ابن سبع وسبعين. التقريب (١٩٢٣).
- (٢) ع سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف، ولِيَ قضاء المدينة، وكان ثقة فاضِلاً عابِداً، مات سنة ١٢٥، وقيل بعدها، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. التقريب (٢٢٤٠).
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٤٧ ٢٤٨ برقم ٢٨٣٩٨).

# ١٤٥ - [٢٠٠] بَابُ أُوَّل مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ

(٤٨٩) عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ، ( أَنَا أُوَّلُ مِن يَجْثُو بِين يَدَيُ الرحمن لِلْخُصُومَةِ يوم الْقِيَامَةِ ). وقال قَيْسُ بِن عُبَادٍ وَفِيهِمْ أُنْزِلَتْ: بِين يَدَيُ الرحمن لِلْخُصُومَةِ يوم الْقِيَامَةِ ). وقال قَيْسُ بِن عُبَادٍ وَفِيهِمْ أُنْزِلَتْ: ﴿هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّمَ ﴾ [الج: ١١]. قال: هُمْ النَّذِينَ تَبَارَزُوا يوم بَدْرٍ: حَمْزَةُ وَعَلِيٌّ وَعُبِيْدَةُ أَوْ أَبُو عُبَيْدَةً بِن الْحَارِثِ، وَشَيْبَةُ بِن رَبِيعَةَ وَعُتْبَةُ بِن رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدُ بِن عُتْبَةً.

# <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ؛</u>

- عبدالرزاق في تفسيره ().
- وابن أبي شَيْبة في مُصَنَّفه ()، ولم يذكر الآية.
- والبخاري في جامعه الصحيح ()، والسياقة له.
  - والخلاّل في السُنَّة <sup>()</sup>.
- (١) لاحِق بن مُحيد أبو مجلز، ثقة ثبت، سبقت ترجمته في الأثر (٩٠).
- (٢) خ م دس ق قيس بن عُبَاد الضُّبَعي، أبو عبدالله البصري، ثِقة من الثانية، مُحضر م، مات بعد الثمانين، ووهِم مَن عَدَّه في الصَّحَابَة. التقريب (٥٦١٧).
- (٣) ع سُليمان بن طَرْخان التّيمي، أبو المُعتمر البصري، نزل في التَّيْم فنُسِبَ إليهم، ثِقة عابِد، مات سنة ١٤٣، وهو ابن سبع وتسعين. التقريب (٢٥٩٠).
  - (٤) تفسير عبدالرزاق الصنعاني (٣/ ٣٣).
  - (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٤٩ برقم ٢٨٤٠٧).
  - (٦) صحيح البخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة الحجّ.
    - (٧) السُّنة للخلال (٢/ ٤٦٩ برقم ٧٣٧).

- وأبو عوانة الحرّاني في الأوائل<sup>()</sup>.
- وأبو العَرَب التميمي في جزء المِحَنْ ( <sup>)</sup>.
- ومحمد بن إسحاق بن منده في الإيهان ()، وعنده خلط في متن هذا الإسناد بين ما في هذا الطريق، وما في الطريق الآخر المعلول المذكور بعدُ.
  - والحاكم في المستدرك ()، والقول فيما عنده كالقول فيما سبق عند ابن منده.
    - والبيهقي في دلائل النبوة (<sup>)</sup>.

#### وجه آخر:

يرويه الثوري وهُشيم، عن أبي هاشم الرُمَّانِي، عن أبي مجلز، عن قيس بن عبادة، قال: "سمعت أبا ذريقسم قسما أن هذه الآية: هَمْذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّهِم اللهِ اللهُ عتبة ".

#### خرّجه كذلك:

- سفيان الثوري كما في تفسيره ().
- وابن سعد في الطبقات الكبرى ().
  - (١) الأوائل لأبي عروبة الحراني ص(١١٥).
- (٢) المحن لأبي العرب التميمي ص(١٣١)، وقد وقع في مطبوعته تحريف كبير للإسناد.
  - (٣) الإيمان لابن منده (١/ ٢١٦ برقم ٢٦٣).
  - (٤) المستدرك لأبي عبدالله الحاكم (٢/ ٤١٩ برقم ٣٤٥٦).
    - (٥) دلائل النبوة للبيهقي (٣/ ٧٢-٧٣).
      - (٦) تفسير الثوري ص(٢٠٩).
    - (٧) الطبقات الكبرى لابن سعد (٣/ ١٧).

- وابن أبي شيبة في مُصنَّفِه.
- والبخاري في الموضِع السابق من صحيحه.
  - ومسلم في صحيحه ().
  - وابن ماجه في سُننه<sup>()</sup>.
  - والنسائي في فضائل الصحابة ().
  - وابن جرير الطبري في تفسيره <sup>()</sup>.
    - والطحاوي في مُشكِل الآثار<sup>()</sup>.
      - والحاكم في مستدركه <sup>()</sup>.
      - وابن منده في الإيهان ().

وغيره\_\_\_\_م.

## المُكُم على الأثر:

السياقة المُصدَّر بها هي الصحيحة ولا شك، ولذا نجد بعض أهل العِلم - ومنهم ابن أبي شيبة - لا يورِد الآية لأنها وتسمية المبارزين مُدرجة مِن كلام قيس بن عُبَاد، ومن

- (١) صحيح مسلم، كتاب التفسير، باب قوله تعالى ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ﴾ (برقم٣٠٣).
  - (٢) سُنن ابن ماجه (برقم ٢٨٣٥).
  - (٣) فضائل الصحابة للنسائي (برقم٥١) ومواضِع.
    - (٤) تفسير ابن جرير الطبري (١٧/ ١٣١).
    - (٥) مُشكل الآثار للطحاوي (٤/ ٣٦١-٣٦٢).
  - (٦) المُستدرك لأبي عبدالله الحاكِم (٢/ ٤١٩ برقم ٣٤٥٥).
    - (٧) الإيمان لابن منده (١/ ٤١٦ برقم ٢٦٤).

الرواة من وَهِم فجعلها من قول عَلِيٍّ فَ نفسه. لكنه يثبت من قول أبي ذَرِّ فَكما سبق. بَيْنَ ذلك الدارقطني للَّا شُئِل عن هذا الأثر، فقال: "يرويه سليهان التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد حدث به جماعة منهم مروان بن معاوية وعبثر بن القاسم وعبدالوهاب بن عطاء ويوسف بن يعقوب السدوسي وغيرهم. وروى عون بن كهمس عن سليهان التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن علي قال: ( نزلت فينا يوم بدر هذه الآية هَمَانِ أَخْنَصَمُوا فِي رَبِّمَ فِي ). ووهم فيه عون، وإنها روى التيمي بهذا الإسناد: ( أنا أول من يجثو للخصومة ). قال قيس بن عباد: فيهم نزلت: هَمْنَانِ خَصَّمَانِ أَخْنَصَمُوا فِي رَبِّمَ فَي كذلك رواه معتمر بن سليهان عن أبيه وفصل قول علي من قول قيس بن عباد وتابعه عيسى بن يونس ويزيد بن هارون فروياه عن التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قوله: نزلت هذه الآيات فيهم هم هُذَانِ خَصَّمَانِ أَخْنَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ في وحديث أبي هاشم صحيح وقول معتمر عن أبيه صحيح وكذلك قول مروان بن معاوية ومن تابعه وحديث عون بن كهمس عن سليهان التيمي وَهُمٌ " ( ). وقد ذكر غير هذا الوهم وصوّب ما صوّبه هنا في موضِع آخر مِن عِلله ( ).

<sup>(</sup>١) العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني (٤/ ١٠٠ برقم ٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٦/ ٢٦٢ برقم ١١١٨).

(٤٩٠) رَوَى فُضيَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ ()، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ ()، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنْدَبٍ () مَنْ عَلِيٍّ قَلْ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنْدَبٍ ()، عَنْ عَلِيٍّ قَلْ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَتْلاهُ وَقَتْلَى مُعَاوِيَةَ هَ اللهَ فَقَالَ: (أَجِيءُ أَنَا وَمُعَاوِيَةٌ فَنَخْتَصِمُ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ، فَأَيُّنَا فَلَجَ، فَلَجَ () أَصْحَابُهُ ).

# <u>۞ تَغْرِيحُ الأَثْرِ؛</u>

مداره على فُضيل بن مرزوق، بهذا الإسناد والسياق، وعن فضيل رواه:

١ علي بن الجعد في مسنده ()، ومن طريقه ابن عساكِر في موضعين من تاريخ دمشق ()، وابن أبي جَرادة في تاريخ حلب ().

٢- ووكيع، رواه عنه ابن أبي شيبة في مُصنَّفِه ().

- (١) ي م٤ فُضيل بن مَرزوق الأَغَرَّ الرَّقاشِي، أبو عبدالرحمن الكوفي، صدوق يَهِم ورُمي بالتشيّع، من السابعة، مات في حدود سنة ١٦٠. التقريب (٥٤٧٢).
- (٢) بخ دت ق عَطيّة بن سَعد بن جُنَادَة العَوْفي الجَدَلي، أبو الحَسَن الكُوفي، صدوق يخطئ كثيراً، وكان شيعيّاً مُدلِّسَاً، مات سنة ١١١. التقريب (٤٦٤٩).
- (٣) لم يتبيّن لي مضن هو، ومن المستبعد أن يكون تصحّف في كل المصادر، فهو إمّا مجهول لا يُعرف، وإما أن يكون عطية أو فضيل أخطأ في اسمه لضعف حفظه وحفظ فضيل، وعندها يكون أقرب احتمال هو عبدالرحمن ابن خَبّاب، صحابي مختلف في كونه ابن خباب بن الأرَت ، رجّح ابن حجر في التقريب (٣٨٧٧) تبعا لأبي القاسم البغوي أنه ليس ابنه، ولم يُصِب في نظري، بل هو ابنه فيما يظهر. يُنظر: تاريخ الدوري عن ابن معين (٣/ ٤٢)، و الجرح والتعديل (٥/ ٢٢٨)، وتهذيب التهذيب (٦/ ١٥٢).
- (٤) جاءت في بعض النُّسَخ: " أفلح، أفلح".، وما أُثبِتَ هو الصواب. قال في النهاية: " الفَلَج: الغَلَبَةُ بالخُجَّة".
  - (٥) مسند ابن الجعد ص (٢٩٥ برقم٧٠٠).
  - (٦) تاریخ مدینة دمشق (۱/ ٣٤٥)، و (۱٥/ ٣٤٥).
    - (٧) بغية الطلب في تاريخ حلب (١/ ٢٩٦).
  - (٨) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٩٤٩ ٢٥٠ برقم ٢٨٤٠٨).

٣- وعبدالرحمن بن غزوان، ومن طريقه خرّجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده ().

٤- ويزيد بن هارون، ومن طريقه خرّجه أبو العرب التميمي في المِحَن ().

## الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

الأثر في إسناده ضعيفا حِفظٍ، يرويان عن رجل لم يتميّز، أو هو مجهول، لذا فإنه إسناد ضعيف.

- (١) مسند الحارث (بُغية الباحِث للهيثمي ٢/ ٧٦٢ برقم ٧٥٩).
  - (٢) المحن ص(١٢٤)، وص(١٣٥-١٣٦).

# [ ١٤٦ - بابٌ هل القَتْلُ العَمْدُ كفّارةٌ للمقتول؟]

(٤٩١) رَوَى عبدالرَّزَّاقِ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، اعن بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عن مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عن مَسْرُوقِ اللَّهُ مَعَا اللهُ اللهُ عَن مَسْرُوقِ اللهُ عَن ابن مسعود الله قال: (إذا جَاءَ القَتْلُ مَحَا كُلَّ شَيءٍ) (). يعني الذي يُصِيبُ الْحُدُودَ ثُمَّ يُقْتَلُ () عَمْدًا كما عند الطبراني.

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق، ومن طريقه خرّجه الطبراني في مُعجمه الكبير ().

# المُكُمُ عَلى الأَثَرِ:

قال الهيثمي: " فيه راو لم يُسَمَّ، وبقيه رجاله ثقات "(). وهو كما قال، لكن يُنبَّه إلى ما سبق في مواضِع من أن ابن جريج لا يكاد يُدلِّس إلا عن ضعيف، فيُخشى من شيخه الذي لم يُسمِّه أن يكون متروكاً هالِكاً.



- (۱) ما بين المركّنين من معجم الطبراني الكبير من طريق عبدالرزاق –، ومن البدر المنير، في الموضعين المذكورين بعدُ، وفي موضعها من مطبوعة المصنّف: "عن ابن جريج، عن بعض أصحاب ابن مسعود، عن ابن مسعود".
  - (۲) مصنف عبدالرزاق (۱۹/۱۰ برقم۱۸۲۲).
- (٣) يعني إذا قُتِل محي عنه كل شيء، لا إن قتل لم يطالب بالحدود، ويُنظر: البدر المنير (٨/ ٤٠٥)، والأثـر الموالي عن الحسن بن عليّ رضي الله تعالى عنهها.
  - (٤) المعجم الكبير (٩/ ٣٥٠ برقم ٩٧٣٦).
    - (٥) مجمع الزوائد (٦/ ٢٦٦).

(٤٩٢) عَنْ أَبِي نُعَيِم الفَضْلِ بِنِ دُكَيْنِ، ثنا سُفْيَانُ الثّورِي، عن يُونُسَ بِن عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قال: كان زِيَادٌ [يعني ابن أبي سفيان المعروف بابن أبيه] يَتَتَبَّعُ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ قال: (اللَّهُمَّ تَضَرَّدُ بِمَوْتِهِ شِيعَةَ عَلِيٍّ هُ فَقال: (اللَّهُمَّ تَضَرَّدُ بِمَوْتِهِ فَإِن الْقَتْلُ كَفَّارَةٌ).

# <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر لم أجده إلا بهذا الإسناد، ورواه عن أبي نُعيم، به مِثلَه ثلاثة رواة:

- عليّ بن عبدالعزيز، خرّجه عنه الطبراني في مُعجمه الكبير<sup>()</sup>.
- عَمرو بن محمد (يعني العنقزي)، خرّجه عنه البلاذري في أنساب الأشراف<sup>()</sup>.
  - أبو بَكر الأَعْيَن، خرّجه من طريقه البلاذري أيضاً ( ).

### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

قال الهيثمي: "رجاله رجال الصحيح "(). وهو كما قال، والغالب أن رواية الحسن البصري عن الحسن بن عليّ - رضي الله تعالى عنهما - مُرسلة، وأرجو أنه مع ذلك يمكن أن يكون حسنا لذاته، والله تعالى أعلم.



- (١) المعجم الكبير للطبراني (٣/ ٧٠ برقم ٢٦٩٠).
  - (٢) أنساب الأشراف للبلاذري (٢/ ١٤٨).
    - (٣) المصدر السابق (٢/ ١٧٤).
      - (٤) مجمع الزوائد (٦/ ٢٦٦).

# ١٤٧- [٢٠٢] بَابُ السِّنِّ الزَّائِدَةُ تُصَابُ

(٤٩٣) عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ( فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ ثُلُثٌ ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَر:</u>

خرّجه عبدالرزاق في مُصَنَّفِه () ومن طريقه ذكره ابن حزم في المحلى () -، وابن أبي شيبة في مُصنَّفِه () ، عن محمد بن بكر البُرساني، كلاهما (عبدالرزاق والبُرساني) عن ابن جريج، به مِثله، وسياقة الإسناد لابن أبي شيبة، وعند عبدالرزاق: "عن مكحول ".

وقد توبع ابن جريج، تابعه حجّاج بن أرطاة عن مكحول عند عبدالرزاق في المصنف ()، ولعلَّ ابن جريج دلّسه عنه. ومما يحسن ذِكره هنا أنَّ حجّاجاً - أيضاً - يُدلِّس عن مكحول، وإذا سمّى سمّى محمد بن راشد المكحولي، وهو ضعيف.

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ؛</u>

شيخ ابن جريج مُبهَم، وحجّاج بن أرطاة ضعيف مُدلّس مكثر من الإرسال، وسبق في مواضِع أن روايته عن مكحول مرسلة، وكذا رواية مكحول عن زيد بن ثابت هذا الأثر ضعيف.



- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۵۲ برقم ۱۷۵۳۱).
  - (٢) المحلى بالآثار (١٠/٤١٧).
- (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٥١ برقم ٢٨٤١٤).
  - (٤) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٥١ برقم ١٧٥٣).

# ١٤٨ ] بَابُ الرَّجُلِ يَنْخُسُ (١) الدَّابَّةَ فَتَضْرِبُ

(٤٩٤) عَنْ عَبدِ الرَّحمنِ المَسْعُودِيِّ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ بِجَارِيَةٍ مِنْ الْقَادِسِيَّةِ، فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَاقِفٍ عَلَى دَابَّةٍ، فَنَخَسَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ، فَرَفَعَتْ الدَّابَّةُ رِجْلَهَا، فَلَمْ تُخْطِئْ عَيْنَ الْجَارِيَةِ، فَرُفِعَ إلَى سُلَيْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ () الدَّابَّةُ رِجْلَهَا، فَلَمْ تُخْطِئْ عَيْنَ الْجَارِيَةِ، فَرُفِعَ إلَى سُلَيْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ () الدَّابَّةُ وَجُلُهُ الدَّابَاهِلِيِّ () فَضَمَّنَ الرَّاكِبَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ ﴿ فَقَالَ: (عَلَيَّ الرَّجُلُ، إِنَّمَا يَضْمَنُ النَّاخِسُ).

#### <u>۞ تَغْرِيجُ الأَثْرِ؛</u>

الأثر مداره على المسعودي، عن القاسم، نحوه، رواه عن المسعودي:

- مَعمر عند عبدالرزاق في مصنَّفِه ()، نحوه مختصراً.
- ووكيع عندابن أبي شيبة في مُصنَّفِه ()، واللفظ له، ومن طريقه ابن حزم في المُحلي ().
- (١) قال ابن سِيده: "نَخس الدابّة وغيرها، يَنْخُسها ويَنْخِسُها ويَنْخِسُها الأخيرتان عن اللّحِياني نَخْساً: غرز جَنبها أو مؤخّرها بعُود أو نحوه". المحكم والمحيط الأعظم (٥/ ٨٢).
- (۲) م دت سلمان بن ربيعة بن يزيد بن عَمرو بن سَهم الباهلي، أبو عبدالله، سلمان الخيل، يُقال له صُحبة، ولا مُ عُمر قضاء الكوفة، وغزا أرمينية في زمن عُثمان فاستشهد. التقريب (۲۶۸۷). قلت: وله ذكر في كتاب اللُّقَطَة من صحيح البخاري في أثناء حديث، وقد قال العِجلي (۲۵۰): "تابعي ثِقة، وكان من كبراء التابعين". وذكره الدارقطني في ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم في الصحيحين (۲۲٤). وقال أبو نعيم في معرفة الصحابة (۳/ ۱۳۳۳): "أدرك النبي ويس له صُحبة". وبالمقابل فقد قال أبو حاتم في الجرح والتعديل (۶/ ۲۹۷): "له صُحبة". وقال ابن عبدالبر في الاستيعاب (۲/ ۱۳۳۲): "ذكره العقيلي في الصحابة، وقال أبو حاتم الرازي: له صحبة، وهو عندي كها قالا".
  - (٣) مصنف عبدالرزاق (٩/ ٤٢٢ برقم ١٧٨٧).
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٥١ برقم ٢٨٤١٥).
    - (٥) المحلى بالآثار (١٠/١١٥).

### <u>﴿ الْحُكْمُ عَلَى الْأَثْرِ:</u>

إسناده صحيح إلى القاسم، وروايته عن ابن مسعود مرسلة. جزم بذلك ابن المديني، وأبو حفص الفلاّس ().

(١) كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص(١٧٥).

(٤٩٥) عَنْ محمّد بن سِيرِينَ قَالَ: ( كَانُوا لا يُضَمِّنُونَ مِن الثَّفْحَةِ أَ وَيُضَمِّنُونَ مِن الثَّفْحَةِ أَ وَيُضَمِّنُونَ مِن الثَّفْحَةِ أَ وَيُضَمِّنُونَ مِن رَدِّ الْعِنَانِ ( ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

علّقه البخاري في صحيحه إلى ابن سيرين ()، وعلّقه ابن عبدالبَرِّ كذلك في موضعين ()، والبغوي في شرح السُنّة ()، وذكر ابن حجر في الموضع المذكور قريباً من فتح الباري أنّ سعيد بن منصور رواه: "عن هشيم ثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين ".

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

صحح ابن حجر إسناد سعيد بن منصور، ولا شك أنه كذلك.



- (١) قال ابن بطّال في شرح صحيح البخاري (٨/ ٥٦١): "النَّفْحة: ما أصابت برجْلِها".
- (٢) قال ابن حجر في فتح الباري (٢٥٦/١٢) عن العنان ومعنى الشطر الثاني: "هو ما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب كها يختار. والمعنى: أن الدابة إذا كانت مركوبة فلفت الراكب عنانها فأصابت برجلها شيئا ضمنه الراكب وإذا ضربت برجلها من غير أن يكون له في ذلك تسبب لم يضمن".
  - (٣) صحيح البخاري، كِتاب الدِّيَات، باب العجماء جُبَار، قبل الحديث رقم (٦٩١٣).
    - (٤) الاستذكار (٨/ ١٤٤)، والتمهيد (٧/ ٢٢).
      - (٥) شرح السُنّة للبغوي (٨/ ٢٣٧).

(٤٩٦) رَوَى عَبْدُ الرزَاقِ، عَنْ ابن مُجَاهد، عن أبيه قال: ركبت جارية جارية؛ فنخست بها أخرى؛ فوقعت فماتت. (فضمن عليٌّ النَّاخِسَةَ والمَنْخُوسَةَ) ().

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق.

#### المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:

سبق أنَّ عبدالوهاب بن مجاهِد كذَّبه سفيان الثوري وغيره، فالأثر موضوع بهذا الإسناد.

(۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۲۲۳ برقم ۱۷۸۷۲).

# ١٤٩ - [٢٠٥] بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ الرَّجُلَ فَيُصَالَح عَلَيْهِ ثُمَّ يَمُوتُ

(٤٩٧) قَالَ ابِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بِنُ عُقْبَةَ ' ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ' ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ ( ) ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله تعالى عنهما - فِي رَجُلٍ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ فَمَ اللهِ تعالى عنهما - فِي رَجُلٍ قُطُعَتْ يَدُهُ فَمَاتَ، قَالَ: (الصُّلْحُ مَرْدُودٌ، وَتُؤْخَذُ وَلَا يَدُهُ فَمَاتَ، قَالَ: (الصُّلْحُ مَرْدُودٌ، وَتُؤْخَذُ اللهُ يَدُهُ فَمَاتَ ، قَالَ: (الصُّلْحُ مَرْدُودٌ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة، ومن طريقه ذكره ابن حزم في المُحلى ().

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

رواية أبي عُبيد الله المكي عن ابن عبّاس-رضي الله تعالى عنهما - منقطعة جزماً، فهو يروى عن مجاهِد، ولذا فإن هذا الإسناد ضعيف.



- (۱) ع قَبيصَة بن عُقبة بن محمدبن سفيان السُّوَائي، أبو عامِر الكوفي، صدوق ربها خالف، مات سنة ٢١٥ على الصحيح. التقريب (٥٤٨).
  - (٢) هو ابن سعيد الإمام الثوري، ورواة قَبيصة عنه في الصحيحين وغيرهما.
- (٣) بخ خد س سُليم المكي، ويقال سُليهان، أبو عبيد الله، مولى أم علي، صدوق من السادسة. التقريب (٣) بخ خد س سُليم المكيال (٢٤٧٣): قال أبو زرعة: "صدوق"، وقال أبو حاتم: "مِن كِبار أصحاب مُجاهِد".
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٥٢ برقم ٢٨٤١٩).
    - (٥) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٨٦).

# ١٥٠ - [٢٠٦] بَابٌ فِيمَا يُصَابُ فِي الْفِتَنِ مِنْ الدِّمَاءِ

(٤٩٨) عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: (هَاجَتْ الْفِتْنَةُ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُتَوَافِرُونَ، فَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لا يُقَادُ وَلا يُودَى مَا أُصِيبَ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، إلاَّ مَالٌ يُوجَدُ بِعَيْنِهِ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

الأثر مداره على مَعْمر عن الزُّهري، رواه عن مَعْمر:

- عبدالرزاق في مُصنَّفه ()، وسياقه تام، وله قصة، وهذه سياقته: "أخبرني الزُّهري أن سليهان بن هشام كَتَبَ إليه يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجها وشهدت على قومها بالشِّرك، ولحقت بالحرورية فتزوجت، ثم إنها رجعت إلى أهلها تائبة. قال الزُّهري: فكتبت إليه: (أما بعد، فإن الفِتْنَة الأولى ثارت وأصحاب رسول الله اللهِ مَن النَّهري: فكتبت إليه: (أما بعد، فإن الفِتْنَة الأولى ثارت وأصحاب رسول الله اللهِ مَن شَهِدَ بَدراً كَثيرٌ، فاجتمع رأيهم على أنْ لا يقيموا على أَحَدٍ حَدَّاً في فَرْج استحلوه بتأويل القرآن، ولا قِصَاصَ في قَتْلٍ أصابوه على تأويل القرآن، ولا يُردَّ ما أصابوه على تأويل القرآن إلا أن يوجد بعينه فيرد على صاحبه. وإني أرى أن تُردَّ إلى زوجها، وأن يُحَدَّ مَن افترى عليها). ومن طريقه ذكره ابن حزم في المحلى ().
  - عيسى بن يونس عند ابن أبي شيبة في مُصنَّفِه ()، واللفظ السابق له.
  - يحيى بن اليهان عند الخلاّل في كتاب السُنَّةِ ( )، نحو لفظ ابن أبي شيبة.
    - (۱) مصنف عبدالرزاق (۱۰/ ۱۲۰ ۱۲۱ برقم ۱۸۵۸).
      - (٢) المحلى بالآثار (١١/ ١٠٥).
      - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٥٢ برقم ٢٨٤٢).
        - (٤) السنة للخلال (١/ ١٥١ برقم ١٢٣).

ورواه نُعيم بن حمّاد في الفِتَن ()، عن عيسى بن يونس وابن امبارك (كلاهما)، عن معمر، به، ولفظه: (هَاجَتْ الْفِتْنَةُ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ مُتَوَافِرُونَ ). لم يَزِد على هذا في النسخة المطبوعة منه.

#### المُكُم عَلى الأَثَر:

إسناده صحيح، وقد أثبته أحمد وقال به، فقد وروى الخلاّل عن أحمد بن أبي عَبدة قال: "سألت أحمد، قلت: حديث الزهري: (هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله الله متوافرون، فأجمعوا ألا يقاد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه). قال: نعم. قلت: هذا في الحرُّوْرِيَّة وأمثالهم؟ قال: نعم. قلت: فأما اللصوص والصعاليك فلا يؤمنون على شيء من هذا، يؤخذون به كلَّه. قال: نعم "(). وروى بعده نحو هذا عن الأثرم، أنه سأل أحمد فأجابه بِمِثلِ ذلك.

<sup>(</sup>۱) الفتن لنعيم بن حماد (۱/ ۸۷ برقم ۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) السنة للخلال (١/ ١٥٢ برقم ١٢٤).

# ١٥١ - [٢٠٧] بَابُ الرَّجُلِ وَالْغُلامِ يَقِفَانِ فِي الْمَوْضِعِ لا يُدْرَى

(٤٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْت لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَادَى صَبِيّاً عَلى جِدَارٍ أَنْ اسْتَأْخِرْ؛ فَخَرَّ فَمَاتَ؟ قَالَ: يُرْوَى عَنْ عَلِيً ﴿ أَنَّ لَهُ يُغَرِّمُهُ، قَالَ: أَفْزَعَهُ. قُلْت: فَنَادَى كَبِيراً ؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ إِلاَّ مِثْلَهُ، فَرَادَدْته، فَكَانَ يَرَى أَنْ يَغْرَمَ.

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

خرّجه عبدالرزَّاق في مُصنَّفِه ()، وابن أبي شيبة في مُصنَّفِه ()، عن محمد بن بكر البُرساني، كلاهما عن ابن جريج، مِثْلَه.

#### المُكُم على الأثر:

إسناده صحيح إلى عطاء بن أبي رَباح، لكن روايته عن عليٍّ عليٌّ مُنقطعة.



- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۲۳۱ برقم۱۷۹۰۸۹).
- (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٥٣ برقم ٢٨٤٢٣).

# ١٥٢ - [٢٠٩] بَابُ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ تَتَكَافَأُ دَمَاؤُهُمْ

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

مدار هذا الأثر على عَمرو بن دينار، عن مُجاهِد، عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنها - بنحو الله السابق. وعن عَمرو بن دينار، به نحو هذه السياقة، رواه ثلاثة:

#### ١/ سُفيان بن عُيينة، وعنه رواه:

- الشافعي في مواضِع ()، ومن طريقه البيهقي في موضعين ().
  - وعبدالرزاق في مُصنَّفِه <sup>()</sup>.
- وابن أبي شيبة في مُصنَّفِه ()، والسياقة له، ومن طريقه ابن حزم في المُحلى ().
  - والبخاري في صحيحه ().
- (١) كتاب الأم (٦/٩)، وأحكام القرآن للشافعي (١/ ٢٧٧-٢٧٨)، وهو في مسند الشافعي ص(١٩٩).
  - (٢) معرفة السنن والآثار (٦/ ١٧٣ برقم٤٨٤)، وسنن البيهقي الكبير (٨/ ٥١ برقم١٥٨١).
    - (٣) مصنف عبدالرزاق (١٠/ ٨٦ برقم ١٨٤٥).
    - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٥٤ برقم ٢٨٤٢٨).
      - (٥) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٦٢).
- (٦) صحيح البخاري، كتاب التفسيق، تفسير سورة البقرة، بَاب ﴿ يَثَايُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي الْفَنَالِيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي الْفَنَالِيَّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي اللَّهِ اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللَّهُ الللَّالِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

- والنسائي في سُننه <sup>()</sup>.
- وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، وفي التفسير ( <sup>)</sup>.
  - وابن أبي حاتم في تفسيره ().
    - والدارقطني في سُننه <sup>( )</sup>.
  - والبيهقي في سُننه الصغري ().

٢/ مَعْمَر عن عن عَمرو بن دينار أو ابن أبي نجيح أو كليها عن مجاهد، به نحوه.
 خرّجه عنه عبدالرزاق في مُصنَّفِه ()، ومن طريقه الدارقطني في سُننه ().

 $\Upsilon$ / وأبو الزُبير محمد بن مسلم، من رواية ابن المبارك عنه، به نحوه مختصراً. خرّجه من هذا الطريق ابن جرير الطبري في تفسيره ().

### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:</u>

الأثر في الدرجة العالية مِن الصِّحة.



- = النظرين (برقم ٦٨٨١).
- (١) سنن النسائي (ط. أبو غدة ٨/ ٣٦ برقم ٤٧٨١).
- (٢) تهذيب الآثار مسند ابن عباس (١/ ٣٤ برقم ٤٤)، و تفسير الطبري (٢/ ١١٠).
  - (٣) تفسير ابن أبي حاتم (١/ ٢٩٣ برقم ١٥٧٣)، و(١/ ٢٩٦ برقم ١٥٨٥).
    - (٤) سنن الدارقطني (٣/ ١٩٩ برقم ٣٤٧).
    - (٥) السنن الصغرى للبيهقي (٧/ ٥٣ برقم ٣٠٢١).
      - (٦) مصنف عبدالرزاق (۱۰/ ۸۵ برقم۱۸٤٥).
        - (٧) سنن الدارقطني (٣/ ٨٦ برقم١٥).
          - (۸) تفسير الطبري (۲/ ۱۱۰).

# ١٥٣ - [٢١١] بَابُ الْمَكْفُوف يُصِيبُ إِنْسَانًا

(٥٠١) قَالَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ: قَالَ عُتْمَانُ ﴿ مَنْ جَالُسَ أَعْمَى فَأَصَابَهُ الأَعْمَى بِشَيْءٍ فَهُوَ هَدَرٌ ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

#### المُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

إسناده صحيح إلى أبي جعفر الباقر، لكنَّ روايته عن عُثمان هم مُرسلة، ومحمد بن علي الذي يروي عنه عَمرو بن دِينار هو أبو جعفر الباقر، وهناك احتمال لأن يكون محمد ابن علي هو ابن الحنفيّة، وعنده يكون متصلا عن عثمان هم، لكن رواية عَمرو بن دِينار عنه محل نظر.



- (۱) ع محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقِر، ثقة فاضِل، مات سنة بضع عشرـة ومئة. التقريب (٦١٩١).
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٥٧ برقم ٢٨٤٣٧).

# ١٥٤ - [٢١٢] بَابُّ فِي جِنَايَةِ ابْنِ الْمُلاعَنَةِ

(٥٠٢) قَالَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ ()، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيْرَةَ () حَصِيْرَةَ ()، عَنْ زَيْدِ ابنِ وَهْبٍ ()، أَنَّ عَلِيًّا ﴿ لَمَّا رَجَمَ الْمَرْأَةَ قَالَ لأَوْلِيَائِهَا: (هَذَا ابْنُكُمْ تَرِثُونَهُ وَيَرِثُكُمْ، وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً فَعَلَيْكُمْ ) ().

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة، ومن طريقه ابن حزم في المُحلى ().

## المُكُم عَلى الأَثَرِ:

إسناده حَسَنٌ فيها أرجو، تبعا لحال ابن حصيرة.

- (١) عبدالسّلام بن حرب بن سلم النَّهْدي، الْملائي، أبو بكر الكوفي، ثقة، سبقت ترجمته في الأثر (٢٥٢).
- (۲) بغ ص الحارث بن حَصيرة الأزدي، أبو النَّع إن الكوفي، صدوق يخطئ، ورُمي بالرفض، من السادسة، وله ذِكر في مقدمة مسلم. التقريب (۲۰۱). قلت: ذِكر في مقدمة صحيح مسلم ص(۲۱)، وقد قال ابن معين في رواية الدارمي (۲۵۳)، ووثقه العجلي (۲٤۲). وفي الجرح والتعديل (۳/ ۷۲ برقم ۳۳۱) رواية الكوسج عن ابن معين وقال فيها: "ليس به بأس". وقال أبو حاتم: "لولا أن الثوري روى عنه لتُرِك حديثه". وذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ۱۷۳ برقم ۲۲۲۷). وقد وصفه بالتشيع ابن معين في رواية الدوري، وجرير بن عبدالحميد كما في سؤالات الآجري لأبي داود (۲۱)، وقال الدارقطني في سؤالات البرقاني (۲۰۱): "شيخ للشيعة، يغلو في التشيع".
  - (٣) زيد بن وَهْب الجُهني، أبو سُليهان الكوفي، ثقة مخضر م جليل، سبقت ترجمته في الأثر (٢٤٨).
    - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٥٧ برقم ٢٨٤٣٨).
      - (٥) المحلى بالآثار (١١/ ٦٣).

## ١٥٥- [٢١٤] بَابٌ فِي قوله تعالى:

﴿فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ عَهُوَكَفَّارَةٌ لَّهُ ﴾ [المائدة: ٤٥]

(٥٠٣) عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ()، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ()، عَنْ الْهَيْثَمِ الله تعالى عنهما - ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ الله تعالى عنهما - ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ الله يَعْ الله تعالى عنهما - ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ الله يَعْ الله عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ مِثْلُ ذَلِكَ ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

تفرّد به سفيان بهذا الإسناد ()، ومن طريقه من رواية وكيع عنه خرّجه ابن أبي شيبة في مُصنَّفِه ()، ومن طريق ابن أبي شيبة خرّجه ابن حزم في المُحلي ().

## 🖒 الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:

إسناده حَسَن تبعا لحال الهيثم بن الأسود، والله تعالى أعلم.

- (۱) ع قيس بن مُسلم الجَكَلِي، أبو عَمرو الكوفي، ثقة رُمي بالإرجاء، من السادسة، مات سنة ١٢٠. التقريب (١٦).
- (٢) ع طارق بن شِهاب بن عبد شمس البَجَلي الأحمسي، أبو عبدالله الكوفي، قال أبو داود: رأى النبي الله ولم يسمع منه، مات سنة اثنتين أو ثلاث وثهانين. التقريب (٣٠١٧).
- (٣) بخ الهيثم بن الأسود النَّخعي المَذحَجي، أبو العُريان الكوفي، شاعر، صدوق رُمي بالنصب، من الثالثة، مات بعد الثانين. التقريب (٧٤٠٧).
  - (٤) تفسير الثوري ص(١٠٢).
  - (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٥٨ برقم ٢٨٤٤٣).
    - (٦) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٧٢).

(٤٠٤) عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله تعالى عنهما – ﴿فَمَن تَصَدَّقَ بِدِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ﴾ [المائدة: ٤٥]. قَالَ: ( لِلجَارِح، وأُجْرُ الْمُتَصَدِّقِ عَلى اللهِ ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر يرويه عن ابن عبّاس-رضي الله تعالى عنهما - اثنان:

١/ سعيد بن جبير، يرويه الثوري، عن عطاء بن السائب، عنه، بالسياقة المُصدَّر بها. ومن هذا الطريق خرِّجه:

- ابن أبي شيبة في مُصنَّفِه ()، ومن طريقه ابن حزم في المُحلى ().
  - وابن جرير الطبري في تفسيره<sup>()</sup>.

٢/ علي بن أبي طلحة، من رواية معاوية بن صالح، خرَّ جه من طريقه ابن جرير الطبري في تفسيره ().

وخرّجه سعيد بن منصور، في موضع عن هُشيم ()، وآخر عن خالد بن عبدالله

- (۱) خ٤ عَطاء بن السَّائِب [بن زيد، نسبه ابن معين في رواية الدارمي (٣٥٢) وكنَّاه ثَـمَّ وفي رواية الـدوري (١٥٣٦) أبو زيد]، أبو محمد، ويقال أبو السَّائِب الثَّقَفِي الكوفي، صدوق اختلط، مات سنة ١٣٦. التقريب (٢٤٩)، وقال أحمد في العلل ومعرفة الرِّجال التقريب (٣٠٥): " ثَبُتٌ".
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٥٩ برقم ٢٨٤٤٩).
    - (٣) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٧٢).
    - (٤) تفسير الطبرى (٦/ ٢٦١، و٢٦٢).
      - (٥) المصدر السابق (٦/ ٢٦٢).
  - (٦) سنن سعيد بن منصور (ط. الحميد ٤/ ١٤٨٢ برقم٧٥٧).

الواسطي ()، كلاهما عن حُصين، عمَّن حدثه، عن ابن عباس، نحوه.

وخرّجه من طريق خالد بن عبدالله كذلك ابن جرير الطبري في تفسره ()، وعنده: "حصين عن ابن عباس". لا يُبهم بينهما أحداً.

زاد السيوطي نسبته للفريابي، وعَبد بن مُميد، وأبو الشيخ، وابن المنذر ().

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

الطريق الأول المُتصل فيه عطاء بن السائب، وهو صدوق اختلط، لكن رواية الثوري عنه قبل الاختلاط، نصّ على ذلك ابن معين، وقدّم الثوري على غيره في عطاء بن السَّائب (). وعلى هذا فإن الأثر حسن لذاته، والطريق الآخر متقوِّ به، والله تعالى أعلم.

- (١) المصدر السابق (ط. الحميد ٤/ ١٤٨٢ برقم٥٨).
  - (٢) تفسير الطبري (٦/ ٢٦٢).
    - (٣) الدر المنثور (٣/ ٩٣).
- (٤) تاريخ بن معين برواية ابن طهمان (١٣)، و (٣٢٩).

# ١٥٦ - [٢١٨] بَابُ الْقَوَدِ مِنْ اللَّطْمَةِ

(٥٠٥) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا ﷺ أُتِيَ فِي رَجُلٍ الْمَلِكِ بْنِ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا ﷺ أُتِي فِي رَجُلٍ لَمُطَمَّ رَجُلاً فَقَالَ لِلْمَلْطُومِ: ( اقْتَصَّ ) ( ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر يرويه ناجية أبو الحسن، على وجهين:

الوجه الأول: عن ناجية، عن أبيه، عن عليِّ د

خرّجه ابن أبي شيبة في مُصنَّفِه، وقد صُدِّر به.

وخرّجه الطبري في تاريخه، فذكر قِصّة في ذلك. قال الطبري في تاريخه: "حدثني محمد بن عهارة الأسدي، ثنا عثمان بن عبدالرحمن الأصبهاني، ثنا المسعودي، عن ناجية، عن أبيه، قال: كُنّا قِياما على باب القصر- إذ خرج عَليٌّ علينا؛ فلمّا رأيناه تنحينا عن

- (۱) جاء في بعض النُّسخ مكان (عُبيدة): "عتبة"، وبعضهم: "غَنيّة". والصواب ما أُثبِتَ كها في ترجمته. عبدالله ابن عبدالله بن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود، أبو عبدالرحمن الكوفي. لأبي نُعيم الفضل بن دُكين رواية عنه في الطبقات الكبرى (٦/ ٢١٠)، وذكره البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ١٤١ برقم ٤٣٣٤). وذكر أنه يروي بالتحديث عن الحارث بن حصيرة الكوفي، وبذلك ترحم له مُسلم في الكُنى (١/ ١٩٥ برقم ٥٩٠١)، وفي الجرح والتعديل (٥/ ١٠٥ برقم ٤٨٠) زاد أبو حاتم فيمن شيوخه الأعمش، وقال: "هو حسن الحديث لا بأس به عنده غرائب عن الأعمش". وقال ابن أبي حاتم: " روى عن أبيه وعبدالله بن الحسن العلوي وكثير النواء روى عنه على بن جعفر بن زياد الأحم وهارون بن حاتم". وله ترجمة في كتاب الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة للبري التلمساني ص (٨٩).
- (٢) ذكر هذا الأثر ابن حجر في فتح الباري (٢٢٨/١٢)، وفي تغليق التعليق (٥/ ٢٥٣)، والبدر العيني في عمدة القارئ (٢٤/ ٥٦)، فذكروه كما هنا : "عن ناجية أبي الحسن، عن أبيه". ولم أقف لهما على ترجمة.
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٦٣ برقم ٢٨٤٦٢).

وجهه هيبة له. فلما جاز صرنا خلفه، فبينا هو كذلك إذ نادى رَجُلٌ يا غَوْثاً بالله. فإذا رجلان يقتتلان، فلكز صدر هذا وصدر هذا. ثم قال لهما: تنحيا. فقال أحدهما: يا أمير المؤمنين إن هذا اشترى مني شاة، وقد شرطت عليه ألا يعطيني مغموزا ولا محذفا، فأعطاني درهما مغموزا؛ فرددته عليه؛ فلطمني. فقال للآخر: ما تقول؟ قال: صدق يا أمير المؤمنين. قال: فأعطِه شَرْطَه، ثُمَّ قال للاَّطِم: اجلس. وقال للمَلْطوم: اقتصَّ. قال: أو أعفو يا أمير المؤمنين؟ قال: ذاك إليك. قال: فلمَّا جاز الرَّجُل قال عَليُّ: يا معشرا المسلمين خذوه. قال: فأخذوه، فحُمِلَ على ظَهْرِ رَجُلٍ كما يُحْمَلُ صِبْيَانِ الكُتَّابِ، ثُمَّ فَرَبَه خُسَ عَشْرَةَ دِرَّةً، ثم قال: هذا نكالٌ لِمَا انتهكت من حُرْمته "().

#### الوجه الثاني: عن ناجية، عن عَمِّه يزيد بن عَدي بن عُثمان، عن عليِّ الله الله عن عليِّ الله الله عن علي الله عن عن علي الله عن على على الله عن على على الله عن على على على عن على الله عن على على الله عن على على الله عن على على على على على على الله عن على على على الله على الله عن على الله عن على

خرّجه الطبري في تاريخه: "حدثني إسماعيل بن موسى الفزاري، ثنا عبدالسلام بن حرب، عن ناجية القُرشي، عن عَمّه يزيد بن عدي بن عثمان قال: رأيت عَليّاً السّيّن خَارِجاً من هَمْدَان، فرأى فئتين يقتتلان، ففَرَق بينهما، ثم مضى و فسمع صوتا: ياغَوْثاً بالله... فذكر نحو سياق القصّة السالفة، وفيه مخالفات منها: أن المبيع ثوبٌ، وأن وأن عليّا على طلب بيّنة على اللّطمة، وأن الضرب كان تسع ضَرَباتٍ، وقال: "هذا حق السُلطان "().

### 🖒 الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:

ناجية أبو الحَسَن، ووالده لم أقِف لهما على ترجمة!

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري (۳/ ١٦٤)

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق (۳/ ۱۹۳ – ۱۹۶).

(٥٠٦) عَنْ مُخَارِقِ بِنِ خَلِيْفَة أَ ، عَنْ طَارِقِ بِنِ شِهَابِ ( )، ( أَنَّ خَالِدَ بِنَ الْوَلِيدِ ﴿ ) أَقَادَ رَجُلاً مِنْ مُرَادٍ مِنْ لَطْمَةٍ لَطَمَ ابْنَ أَخِيهِ ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هذا الأثر مداره على مُخَارِق بن خليفة الأحمسي، بهذا الإسناد، بين اختصار وبسط للقصة. وعن مخارق رواه أربعة من الأئمة:

- الحسن بن صالح بن حَيِّ، من رواية وكيع عنه. خرِّجه عنه ابن أبي شيبة في مُصنَّفه ()، بالسياقة المُختصرة المُصدَّر بها.
- شريك بن عبدالله النَّخعي، خرِّجه عنه ابن أبي شيبة في مُصنَّفِه ()، مختصراً بلفظ: "أنَّ خالد بن الوليد الله أقَادَ مِن لَطْمَةٍ".
- شُعبة بن الحجّاج، من رواية وهب بن جرير عنه، ومن طريقه خرّجه الطحاوي في مُشكل الآثار ()، وقد أتمَّ سياق القصة، وهيب عنده: "عن طارق قال: كان خالد بن الوليد في في الجزيرة، فَلَطَمَ ابنُ أخ له رَجُلاً، فقال عَمُّ الرَّجُلِ: إنها فَضَّلَ الله قُريْشاً بالنبوة. فأقاده خالد بن الوليد مِنْه؛ فَعَفا عنه ".
- (۱) خ قد ت س مخُارِق بن خَلِيْفَة، وقيل ابن عبدالله الأحمسي، أبو سعيد الكوفي، ثقة، من السادسة. التقريب (۲۸۲) د قد ت س مخُارِق بن خَلِيْفَة، وقيل ابن عبدالله الأحمسي، أباه عبدالله، وذكره أحمد في العلل ومعرفة الرجال (۷۸۱) فقال: " مخارق بن خليفة الأحمسي، ثقة ثقة". ونسب تسمية أبيه هذه في موضِع (۱٤٤٠) إلى الثوري من رواية وكيع عنه، وفي موضِع آخر (۲۳۷۰) حكى القولين. وأثبت البخاري في تاريخه الكبير (۷/ ۲۳۱ برقم ۱۸۹۲) سماعه من طارق بن شِهاب، وروى عنه في ثلاث مواضع من صحيحه.
  - (٢) سبقت الإشارة إلى ترجمته قريباً، وهو صحابي صغير.
    - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٦٤ برقم ٢٨٤٦٣).
      - (٤) المصدر السابق (٩/ ٢٦٤ برقم ٢٨٤٦٤).
        - (٥) شرح مشكل الآثار (٩/ ١٥١).

- سفيان الثوري، من رواية يحيى بن الربيع عنه، خرّجه من طريقه البيهقي في سُننه الكبير ()، مختصراً كلفظ رواية شريك السالفة.

## <u>﴿ الْمُكُمُّ عَلَى الْأَثَرِ:</u>

إسناده صحيح.

(١) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٦٥ برقم١٥٨٨٣).

(٥٠٧) عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرو بن دِينار، عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله تعالى عنهما - (أَنَّهُ أَقَادَ مِنْ لَطْمَةٍ ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

مداره على ابن عُيينة، وعنه رواه:

- ابن أبي شيبة في مُصنَّفِه <sup>( )</sup>.
- ومسدد كما في المطالب العالية ().
- والحميدي، ومن طريقه خرّجه البيهقي في سُننه الكبير<sup>()</sup>.

وقد علّقه البخاري في صحيحه ()، جازِماً به، وذكره ابن ماكو لا في الإكمال ()، وابن ناصر الدين في توضيح المشتبه ()،

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:

إسناده صحيح.



- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ٢٦٤ برقم ٢٨٤٦٧).
  - (٢) المطالب العالية (٩/ ١٢٧ برقم ١٨٨٥).
  - (٣) سنن البيهقي الكبير (٨/ ٦٥ برقم ١٥٨٨٤).
- (٤) صحيح البخاري، كتاب الدِّيات، إذا أَصَابَ قَوْمٌ من رَجُلٍ هل يُعَاقِبُ أو يَقْتَصُّ منهم كُلِّهِمْ... (قبل رقم ٦٨٩٧)، ويُنظر: فتح الباري لابن حجر (٢١٨/١٢)، وتغليق التعليق (٥/ ٢٥٢-٢٥٣).
  - (٥) الإكمال لابن ماكولا (١/ ٤٨٨).
  - (٦) توضيح المشتبه لابن ناصر الدين (١/ ٣٤٠).

(٥٠٨) عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ ( )، سَمِعْت طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: ( لَطَمَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ يَوْمًا رَجُلاً لَطْمَةً، فَقِيلَ: مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ قَطْ الْمَنَّةَ وَلَطْمَةً الْفَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ( إِنَّ هَذَا أَتَانِي يَسْتَحْمِلُنِي، فَحَمَلْته، فَإِذَا هُوَ يَبِيعُهُ ( ). فَحَلَفْت أَنْ لا أَحْمِلَهُ: وَآللَّهِ لا أَحْمِلُهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ( )، ثُمَّ قَالَ لَهُ: اقْتُصَّ، فَعَفَا الرَّجُلُ ).

### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

مدار الأثر على يحيى بن الخصين، وعنه رواه:

١/ شَبَابَة، وعنه خرّجه ابن أبي شيبة في مُصنَّفِه ()، والسياقة له.

٢/ شُعبة بن الحجّاج، ومن طريقه خرّجه:

- مُميد بن زنجويه في الأموال ()، عن أبي الوليد الطيالسي .، عن شُعبة، به نحوه، وعنده: " وإني أقسم لأحملنه، ثم أقسم لأحملنه ". على تأكيد الحَمْل، لا نفيه.
- الطحاوي في مُشكِل الآثار ()، من طريق عبدالرحمن بن زياد، عن شُعبة، به نحو لفظ ابن زنجويه. وعلّقه إلى طارق بن شِهاب في مختصر الاختلاف ().
  - (١) م دس ق يحيى بن الخصين الأحمسي، ثقة، من الرابعة. التقريب (٧٥٨٢).
- (٢) في بعض النُّسخ: " يتبعهم"، وفي بعضها: " يبيعهم " وأرجو أن الصواب ما أُثبِت. قال محققا النسخة المعتمدة: " لم يتبيّن لنا معناها". قلتُ: الظاهر أن المعنى أنَّ الرجل كان يستحمل، فإذا أُذِنَ له في الحَمْلِ ذهب فباع حِمْلتَه أي مكانه على الراحلة لغيره بأجرٍ، فأدَّبه الصِّديق الله هذا، ثم جرت بقيّة القِصّة.
- (٣) كذا في جميع نُسخ المُصنَّف المطبوعة، القَسَم على عدم الحَمْلِ، وعند ابن زنجويه والطحاوي من رواية شُعبة: "والله لأحملنّه". على تأكيد الحَمْل، ولعلها أصوب وأشبه.
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٦٤ ٢٦٥ برقم ٢٨٤٦٩).
    - (٥) الأموال لحميد بن زنجويه (٢/ ٢٤٧).
      - (٦) شرح مشكل الآثار (٩/ ١٥٠).
    - (٧) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٥/ ١٢٧).

وقد علّقه البخاري في صحيحه ()، جازِماً به.

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ:</u>

إسناده صحيح.

(۱) صحيح البخاري، كتاب الدِّيات، إذا أَصَابَ قَوْمٌ من رَجُلٍ هل يُعَاقِبُ أو يَقْتَصُّ منهم كُلِّهِمْ... (قبل رقم ١٥٧)، ويُنظر: فتح الباري لابن حجر (٢١/ ٢٢٨)، وتغليق التعليق (٥/ ٢٥٢–٢٥٣).

#### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا في كتاب الزهد لأحمد.

#### المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:

إسناده صحيح.



- (۱) ع عبدالملك بن عَمرو القَيسي، أبو عامر العَقَدي، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع أو خمس ومئتين. التقريب (٤٢٢٧).
  - (٢) م ت س إسماعيل بن مُسلم العَبدي، أبو محمد البصري القاضي، ثقة، من السادسة. التقريب (٤٨٨).
- (٣) ع علي بن داود -ويقال ابن دُؤاد -، أبو المتوكل النَّاجي، البصري، مشهور بكنيته، ثقة، مات سنة ١٠٨، وقيل قبل ذلك. التقريب (٤٧٦٥).
  - (٤) كذا في الدر المنثور (٢/ ٥٣٥).
    - (٥) الزهد لأحمد ص(١٧٤).

(١٠) قَالَ عُمر بن شَبَّة: " قال المدائني عن علي بن مجاهد () عن حميد بن أبي البختري () عن نوفل بن مساحق () قال: قال كميل بن زياد النخعي العثمان أقِدْنِي، يعني مِنْ لَطْمَةٍ. فقال: أُقِيْدُ يا عَبْدَ النَّخَعِ. ثم قال: إِنَّ نَفَراً مِن النَّخَعِ جَاءوني بهَذا، فادّعَوه عَبْداً؛ فَأَلْحَقْتُه فِيهْم، ثُمَّ هُوَ يَسْأَلُنِي القَوَدَ الْقَوْدَ الْقَيْدُ. فقال: قَدْ عَفُوْتُ عَنْكَ " ().

### <u>۞ تَغْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن شَبّة.

## <u>المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:</u>

إسناده ضعيف جداً، تبعاً لحال علي بن مجاهِد.

- (١) م دت س علي بن حفص، [أبو الحسن] المدائني نزيل بغداد، صدوق، من التاسعة. التقريب (٤٧٥٣).
- (۲) تعلي بن مجاهِد بن مسلم القاضي الكابُلي، متروك من التاسعة، وليس في شيوخ أحمد أضعف منه، مات بعد ١٨٠. التقريب (٤٨٢٤). وكان أحمد كان حسن الرأي فيه لأنه قال: "كتبتُ عنه، ما أرى به باساً". وكذا روي عن ابن معين، إلا أنه ذكر أنه لم يكتب عنه. وكذّبه غير واحد ممن لم يشتهروا بتمييز أحوال الرواة. يُنظر: تهذيب الكهال (٤٧١٦).
- (٣) لم أجد له ترجمة، وله ذِكر في الطبقات الكبرى لابن سعد (١/١٦٣)، وعيون الأخبار لابن قتيبة ص(١٦٣)، ولم يرو عنه إلا علي بن مجاهد، وهو غير مأمون.
- (٤) د نَوفل بن مُساحِق بن عبدالله بن مخرمة القرشي، العامري المدني، القاضي، ثقة، من الثالثة، مات قبل المئة، بعد السبعين. التقريب (٧٢٦٥).
  - (٥) س كُميل بن زياد بن نُميك النَّخعي، ثقة رمي بالتشيع، مات سنة ٨٢. التقريب (٥٧٠١).
    - (٦) أخبار المدينة لابن شَبّة (٢/ ١٦١ برقم١٨٦٤).

(٥١١) قَالَ البُخارِيُّ فِي الأَدَبِ المُضْرَدِ: حدثنا مسدد، ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، حدثني سلمة ابن كُهيل () مدثني معاوية بن سويد بن مُقرِّن قال: لطمت مولى لنا فَفرَّ؛ فدعاه أبي () فقال: اقْتَصَّ. كُنَّا ولد مقرن سبعة لنا خادم فلطمها أحدنا، فَذُكِرَ ذلك للنبي فقال: (مُرْهُمْ فَلِيُعْتِقُوْهَا). فقيل للنبي فقال: ليس لهم خادم غيرها. قال: (فَلِيَسْتَخْدِمُوْهَا؛ فَإِذا اسْتَغْنُوا خَلُوا سَبِيْلَهَا) ().

#### <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

وقد علّقه البخاري في صحيحه ()، جازِماً به. مع ما سبق مِن أخبار أبي بكر وعليّ وابن الزبير ، ولذا صَدّرتُ برواية البخاري في الأدب المُفرد.

وقد تابع يحيى بنَ سعيد القطّان ابنُ نُمير عند أحمد أن فرواه عن سفيان الثوري بهذا الإسناد مِثل موقوفه ومرفوعه، بذِكر القِصاص، والاستخدام قبل الإعتاق.

فهذا الذي عند أحمد والبخاري هو الوجه الأول.

#### وَجْهُ ثَانٍ:

للحديث وجه ثانٍ ليس فيه ذِكر الاقتصاص، ولا أنهم استخدموا الخادم قبل اعتاقها.

- (١) ع سَلَمة بن كُهَيل الحضرمي، أبو يحيى الكوفي، ثقة يتشيّع، من الرابعة. التقريب (٢٥٢١).
- (٢) ع معاوية بن سُويد بن مُقرِّن المُزني، أبو سويد الكوفي، ثقة، من الثالثة، لم يُصب من زعم أن له صُحبة. التقريب (٦٨٠٨).
  - (٣) بخم دت س سُويد بن مُقَرِّن المُزني، صحابي نزل الموفة، مشهور. التقريب (٢٧١٣).
    - (٤) الأدب المفرد ص(٧٣ برقم١٧٨).
- (٥) صحيح البخاري، كتاب الدِّيات، إذا أَصَابَ قَوْمٌ من رَجُلٍ هل يُعَاقِبُ أو يَقْتَصُّ منهم كُلِّهِمْ... (قبل رقم ٦٨٩٧)، ويُنظر: فتح الباري لابن حجر (٢١٨/١٢)، وتغليق التعليق (٥/ ٢٥٢-٢٥٣).
  - (٦) مسند أحمد (٣/ ٤٤٧ برقم ١٥٧٤٣).

وهذا الوجه له طريقان:

الطريق الأول: عن شُعبة، عن محمد بن المنكدر، عن أبي شُعبة، عن سُويد ولفظه: (أنَّ رَجُلاً لَطَمَ جَارِيَةً لآلِ سُويْدِ بن مُقَرِّنٍ فقال له سُويْدٌ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحُرَّمَةٌ لقد رأيتني سَابِعَ سَبْعَةٍ مع أخوتي وما لنا إلاَّ خادما واحدا فَلَطَمَهُ أَحَدُنا فَأَمَرَنَا النبي فَيْ نُعْتِقَهُ) لم يذكر القصاص، ولا الاستخدام بعدُ. خرِّجه من هذا الطريق:

- الطاليسي في مسنده <sup>()</sup>.
- وابن الجَعْد في مُسنده <sup>()</sup>.
  - وأحمد في مسنده <sup>()</sup>.
- والبخاري في الأدب المفرد ().

الطريق الثاني: يرويه أيضاً شعبة، عن حُصين، عن هلال بن يساف قال: كنا نبيع البَزَّ في دار سُويد بن مُقَرِّن هُم، فخرجت جارية له، فقالت لرجل شيئاً ما أدري ما هو؛ فلطمها؛ فرأى ذلك سويد بن مقرن فقال: لطمت وجهها!، فذكر نحوه. خرِّجه من هذا الطريق:

- وابن الجَعْد في مُسنده ().
- وابن أبي شيبة في مُصنَّفِه ().
- والبخاري في الأدب المفرد<sup>()</sup>.
  - (۱) مسند الطيالسي (۱۲۲۳).
  - (٢) مسند ابن الجعد (٦١٧).
  - (۳) مسند أحمد (۳/ ٤٤٧).
    - (٤) الأدب المفرد (١٧٩).
    - (٥) مسند ابن الجعد (١٦٦٩).
- (٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١١٥ برقم ١٢٦١٤).
  - (٧) الأدب المفرد (١٧٦).

### <u>﴿ الحُكْمُ عَلَى الْأَثْرِ:</u>

إسناد الوجه الأول الذي فيه ذِكر القِصاص صحيح، وسبق قريباً أن البخاري علّقه جازماً به. وكذا إسناد الوجه الآخر.



## ١٥٧ - [٢١٩] بَابُ الضَّرْبَة السَّوْطِ

(٥١٢) قَالَ ابنُ أبي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ [الأحمر]، عَنْ أَشْعَثُ أَ، عَنْ فُضَيْلٍ أَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ مَعْقِلٍ أَ قَالَ: (كُنْت جَالِسًا عِنْدَ عَلِيٍّ فَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ مَعْقِلٍ أَ قَالَ: (كُنْت جَالِسًا عِنْدَ عَلِيٍّ فَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ فَقَالَ: عَلِيٍّ: يَا قَنْبَرُ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا قَنْبَرُ، قَالَ: أَخْرِجْ هَذَا فَاجْلِدْهُ، ثُمَّ جَاءَ الْمَجْلُودُ فَقَالَ: الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَيَّ ثَلاثَةَ أَسْوَاطٍ، فَقَالَ عَلِيٍّ: مَا تَقُولُ ؟ قَالَ: صَدَقَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: ( يَا قَنْبَرُ، إِذَا جَلَدْت فَلا تَعْدُ السَّوْطَ فَاجْلِدْهُ ثَلاثَةَ أَسْوَاطٍ ). ثُمَّ قَالَ: ( يَا قَنْبَرُ، إِذَا جَلَدْت فَلا تَعْدُ الْحُدُودَ ) ( ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده مُسنداً إلا عند ابن أبي شيبة، وقد علّقه البخاري في صحيحه ()، جازِماً به، وزاد ابن حجر نسبته إلى سعيد بن منصور.

#### <u>الحُكْمُ عَلى الأَثَرِ؛</u>

إسناده فيه ضعف لضعف أشعث، ولا يمكن الجزم بأن رواية سعيد بن منصور من هذا الطريق عينه، فقد يكون فيها متابع لأشعث.



- (١) هو ابن سوّار، متفق على ضعفه، سبق في مواضِع أولها الأثر (٢).
- (٢) م قد ت س ق فُضيل بن عَمرو الفُقَيْمي، أبو النَّضْر الكوفي، ثقة، مات سنة ١١٦. التقريب (٥٤٦٥).
  - (٣) عبدالله بن مَعْقِل بن مُقرِّن المُزني، ثقة، سبقت ترجمته في الأثر (٩٤).
    - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٦٥ برقم ٢٨٤٧٣).
- (٥) صحيح البخاري، كتاب الدِّيات، إذا أَصَابَ قَوْمٌ من رَجُلٍ هل يُعَاقِبُ أو يَقْتَصُّ منهم كُلِّهِمْ... (قبل رقم ١٥٧)، ويُنظر: فتح الباري لابن حجر (٢١/ ٢٢٨)، وتغليق التعليق (٥/ ٢٥٢–٢٥٣).

### (٥١٣) قَالَ البُخارِيُّ فِي صحيحه: ﴿ وَأَقَادَ عُمَرُ مِن ضَرْبَةٍ بِالدِّرَّةِ ) ﴿ ).

#### <u>۞ تَغْرِيحُ الأَثَر:</u>

قال ابن حجر في الفتح: "أما أثر عمر فأخرجه في الموطأ عن عاصم بن عبيد الله عن عمر منقطعا. ووصله عبدالرزاق، عن مالك، عن عاصم، عن عبدالله بن عامر بن ربيعة، قال: كنت مع عمر هم بطريق مكّة فَبَال تحت شجرة، فناداه رَجُلٌ؛ فضربه بالدِّرة. فقال: عجلت عَلَيَّ؛ فأعطاه المخفقة () وقال: اقتص، فأبى. فقال: لَتفعلنَّ. قال: فإني أغفرها "().

وقال في تغليق التعليق: "أما أثر عمر فقال عبدالرزاق: عن مالك، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: كنت مع عمر بطريق مكة فقال تحت شجرة فلما استوت الشمس أخذ عليه ثوبه وقام فناداه رجل يا أمير المؤمنين ثم حادثه فضربه بالدرة فقال عجلت علي فأعطاه المخفقة وقال اقتص قال ما أنا بفاعل. قال: والله لتفعلن قال: فإني أغفرها. هكذا رواه عبدالرزاق. ورواه أصحاب الموطأ عن عاصم عن مالك عن عمر لم يذكروا بينهما أحدا "().

#### المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:

إسناد عبدالرزاق صحيح.



- (۱) صحيح البخاري، كتاب الدِّيات، إذا أَصَابَ قَوْمٌ من رَجُلٍ هل يُعَاقِبُ أو يَقْتَصُّ منهم كُلِّهِمْ... (قبل رقم ٦٨٩٧)، ويُغليق (٥/ ٢٥٢-٢٥٣).
  - (٢) جاء في معجم العين (٤/ ١٥٣): " الخفق: ضربك الشيء بالدِّرة أو بشيء عريض".
    - (٣) فتح الباري لابن حجر (٢٢٨/١٢).
      - (٤) تغليق التعليق (٥/ ٢٥٣ ٢٥٤).

## ١٥٨ - [٢٢٦] بَابُ النِّسْوَةِ يَشْهَدْنَ عَلَى القتيل

(٥١٤) قَالَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَبِي طَلْقٍ أَ، عَنْ أُخْتِهِ هِنْدِ بِنْتِ طَلْقٍ ( )، عَنْ أُخْتِهِ هِنْدِ بِنْتِ طَلْقٍ ( )، قَالَتْ: فَمَرَّتْ امْرَأَةٌ فَوَطَأَتُهُ، قَالَتْ أُمُّ طَلْقٍ ( )، قَالَتْ: فَمَرَّتْ امْرَأَةٌ فَوَطَأَتُهُ، قَالَتْ أُمُّ الصَّبِيِّ: قَتَلَتْهُ وَاللَّهِ، قَالَتْ: ( فَشَهِدْنَ عِنْدَ عَلِيٍّ ﴿ عَشْرُ نِسْوَةٍ وَأَنَا عَاشِرَتُهُنَّ، فَقَضَى

- (١) الأقرب أنه أبو طلق العائذي، لكن يُشكل على ذلك أن اسم اخته هند واسم أبيها طلق، ولكن في رواية سفيان بن عيينة : " عن امرأة " فلا يلزم أن تكون أخته. ومهما يكن من شيء فإن أبا طلق العائذي يـروي عنه حفص وابن عيينة، ومن هذه الطبقة، ومختلف في اسمه، كل هذه القرائن تجعلني أميل إلى أنه هـو. وقد وثَّقه ابن معين في رواية ابن طهان (١٤٤)، واختلف في اسمه، فقد وقع في ترجمة أوس بن ثريب من التاريخ الكبير (٢/ ١٨ برقم ١٥٤٦): "حدثنا أبو أسامة، حدثني أبو طلق بن حنظلة". وفي موضِع (٣/ ٤١ برقم ١٦٠): " حنظلة بن نعيم رأى عليا وعمارا، روى عبدالواحد عن أبي طلق بن حنظلة عن أبيه". فتبيّن من ذلك أنه أبو طلق بن حنظلة بن نعيم. وقد ترجم ابن أبي حاتم له باسمين: ففي موضِع (٦/ ١٨١ برقم ٩٩٥) قال: " على بن حنظلة الشيباني، أبو طلق. روى عن أبيه، روى عنه جبلة بن سحيم والشيباني سمعت أبي يقول ذلك". ثم روى عن الكوسج عن ابن معين أنه قال عن الذي يروي عن أبيه، ويروي عنه حفص بن غِياث: " مشهور ". وفي موضع آخر (٧/ ١٨١ برقم ٩) ترجم له باسم ونسبة مختلفة فقال: " عدى بن حنظلة بن نعيم، أبو طلق الزهري الأعمى، روى عن جدته وإبراهيم التيمي، روى عنه سفيان الثوري وعبدالواحد بن زياد وبشر بن السرى وحفص بـن غيـاث ومحمـد بـن ربيعة وعبدالله بن داود الخريبي سمعت أبي يقول ذلك". وكأن أبا عبدالله بن منده في فتح الباب في الكني والألقاب ص(٥٠٠ برقم٥٧٠) تبعه في ذلك فقال: " أبو طلق : عدي. وقيل : على بن حنظلة الزهري. حدث عن : أبيه. روى عنه : ابن عيينة [وهو الراوي عنه في رواية ابن حزم]، وعبدالواحد بن زياد. وروى إسحاق بن راهويه، عن أبي أسامة، عن أبي طلق على بن حنظلة".
- (٢) لم أجد لها ذِكراً إلا في هذا الأثر، وبنات طلق ممن يقارب طبقتها غير واحدة منهن أ: خالدة بنت طلق لها رواية عن أبيها، ولها ذِكر في ترجمته من الجرح والتعديل (٤/ ٩٠ برقم٥ ٢١)، وذكرها ابن حبان في الثقات (٤/ ٢١٦ برقم٥ ٢٥٧). وحفصة بنت طلق روت عن أبي عُميرة رشيد بن مالك الكوفي كها في ترجمته من الجرح والتعديل (٣/ ٢٥٦)، وغيرهما.
  - (٣) أي نُغطّي بثوب.

## عَلَيْهَا بِالدِّيَةِ وَأَعَانَهَا بِأَنْفَيْنِ ) ()

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة، ومن طريقه ذكره ابن حزم في المُحلى ().

وذكر له ابن حزم طريقاً آخر، وفيه اختلاف في لفظه، فقد قال: " وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بن عبداللهَّ بن يَزِيدَ اللَّقْرِي، ثنا سُفْيَانُ بن عُيئنَةَ، ثنا أبو طَلْقٍ، عن امْرَأَةٍ، أَنَّ امْرَأَةً وطئت صَبِيًّا؛ فَقَتَلَتْهُ؛ فَشَهِدَ عليها أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَأَجَازَ عَلِيُّ بن أبي طَالِبٍ شَهَادَتَهُنَّ "().

### المُكُم عَلى الأَثَرِ:

أبو طلق وثقه ابن معين، وأخته وإن كان لا يُعرف حالها فإنها تُحدِّثُ بها شَهِدَت، وأدّت فيه شهادة عند عليِّ ، وهي متقدمة الطبقة، لذا فإني أرجو أن الأثر حسن لذاته، والله تعالى أعلم.

- (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۲۲۹ برقم ۲۸٤۸۸).
  - (٢) المحلي بالآثار (٩/ ٣٩٨).
  - (٣) المحلى بالآثار (٩/ ٣٩٧–٣٩٨)

# ١٥٩- [٢٢٩] بَابُ الاسْتَهْلالِ(١) الَّذِي تَجِبُ بِهِ الدِّيةُ

(٥١٥) قَالَ ابِنُ أَبِيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِمَاكٍ ، عَنْ عِمَاكٍ ، عَنْ عِمَاكٍ . عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله تعالى عنهما - قَالَ: (اسْتِهْ لاللهُ صِيَاحُهُ) ().

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة مسنداً، وعلَّقه ابن عبدالبَرِّ إلى وكيع ().

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

سبق في تفصيل ترجمة سِماك أن شُعبة كان يقول فيرواية سِماك عن عكرمة: "ولو شئت أن أقول له: ابن عباس؛ لقاله ". يريد أنه لو سأله: أعن ابن عباس يرويه عكرمة؟ لقال: نعم، كما في رواية أخرى عن شعبة. ولذا قال يحيى القطان: " فكان شُعبة لا يروي تفسيره إلا عن عكرمة ". يعنى لا يذكر فيه ابن عباس.

وقال يعقوب بن شيبة: قلت لعلي بن المديني: "رواية سماك عن عكرمة؟ فقال: مضطربة، سفيان وشعبة يجعلانها عن عكرمة، وغيرهما يقول: عن ابن عباس! إسرائيل،

- (١) يُقال: استهلَّ الصبي واستهلَّت الجارية: إذا صرخا وصاحا لحظة الولادة، وهي علامة ولادته حيًّا.
- (٢) ع إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي الهَمْداني، أبو يوسف الكوفي، ثقة، تُكُلِّمَ فيه بلا حُجَّةِ، مات سنة ١٦٠، وقيل بعدها. التقريب (٤٠٥).
- (٣) سِمَاك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري، أبو المغيرة الكوفي، سبقت ترجمته في الأثر (٢٢١)، وهي مبسوطة مفصّلة، وخُلاصتها أنه صدوق، يُغرب ويخطئ، خاصةً في روايته عن عكرمة، ففيها خلل كبير من جهة الرفع والوصل.
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٧٠ برقم ٢٨٤٩٢).
    - (٥) الاستذكار (٨/ ٢٧).

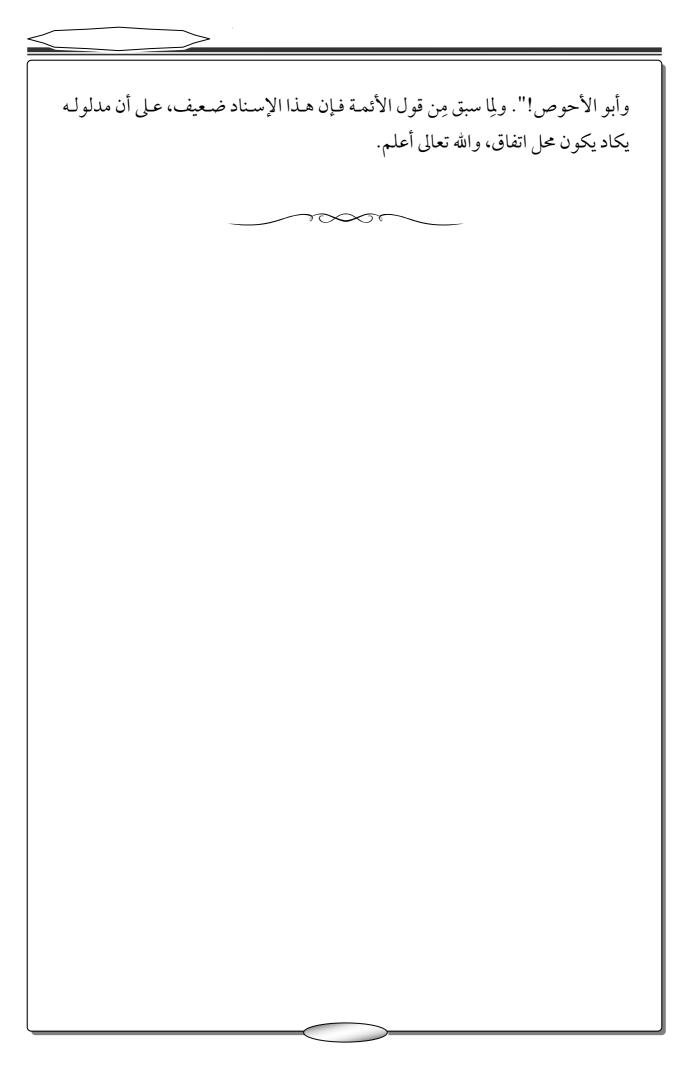

(٥١٦) رَوَى عَبدُ الرَزَّاقِ، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق السَّبِيعي قال: سُئل ابن عمر – رضي الله تعالى عنهما – عن السِّقْطِ يقع ميّتا، أيُصَلَّى عليه؟ قال: (لاحتَّى يصيح، فإذا صاح صُلِّيَ عليه ووَرِثَ) ().

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق.

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثَر:

إسناده صحيح إلى أبي إسحاق السَّبيعي، لكنَّ روايته عن ابن عُمر مرسلة، قال أبو حاتم الرازي: "لم يسمع أبو إسحاق من ابن عُمر، إنها رآه رؤية "(). وهو إرسال يُحتمل فيها أرجو، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) مصنف عبدالرزاق (۳/ ۵۳۰ برقم ۲۰۹۹).

<sup>(</sup>٢) المراسيل لابن أبي حاتم ص(١٤٦ برقم٥٢٦).

(٥١٧) عَنْ عَبِدِ اللهِ بِنِ شَرِيكٍ ()، عن بَشِيرِ بِنِ غَالِبِ الأسدي ( ) قال: قال ابن الزبير لحسين بن على: على مَن فِكَاكُ الأسير؟ قال: (على الأرض التي نقاتل عنها). قال: وسألته عن المولود متى يجب سهمه؟ قال: (إذا استهل وجب سهمه).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

مداره على عبدالله بن شريك العامِريّ الكوفي، ويرويه عنه اثنان:

١/ سُفيان الثوري، وخرّج روايته:

- عند عبدالرزاق في مُصنَّفِه ( )، والسياقة المُصدَّرُ بها له.
- وأبو عُبيد القاسم بن سلام في الأموال ()، بهذا الإسناد مِثلَه، وعنده عن الحسن، وهو تصحيف، وعنده: " سُئل الحُسين " لا يذكر ابن الزبير.

٢/ شريك بن عبدالله النَّخعي، رواه عنه ابن الجعد في مسنده ()، به نحوه إلا أنه لم يذكر ابن الزُّبير، وجعل السائل بشير بن غالب نفسه، وفيه: " الأسير من أين يفادى قال من خراج الأرض التي كان يقاتل عليها ".

- (۱) ص عبدالله بن شريك العامِري، الكوفي، صدوق يتشيّع، أفرط الجوزجاني فكذَّبَه، من الثالثة. التقريب (۱) ص عبدالله بن شريك العامِري، الكوفي، صدوق يتشيّع، أفرط الجوزجاني مع جلالة قدرِه أن يشتدَّ على المتشيّعة لأن فيه ميلاً للنَّصْبِ.
- (٢) قال البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٨١ برقم ١٧٦١): "بشر بن غالب الأسدي سمع حسين بن علي قوله روى عنه عبدالله بن شريك وابن أشوع هو أخو بشير بن غالب حديثه في الكوفيين". فأثبت سماعه من الحسين بن علي، وقد ذكره ابن حبان في ثقاته (٤/ ٧٢ برقم ١٨٧٩) وزعم أنه يروي عن عليًّ، ولعل فيه سَقط.
  - (٣) مصنف عبدالرزاق (٣/ ٥٣٢ برقم ٦٦٠٦).
  - (٤) الأموال لأبي عُبيد القاسِم بن سلام ص(١٦٧ برقم ٣٣١).
    - (٥) مسند ابن الجعد ص (٣٣٨ برقم ٢٣٢٧).

| A - A                              |
|------------------------------------|
| 🖒 الحُكْمُ عَلَى الأَثَرِ:         |
| الكامية خلبي الم تسرِّية           |
|                                    |
|                                    |
| إسناده حَسَن، لحال ابن شريك وشيخه. |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|                                    |

(١٨٥) رَوَى عَبدُ الرزَّاقِ، عَن ابنِ عُيَيْنةَ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيِّبِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: ( كَانَ عُمَرُ ﷺ يَفْرِضُ للصَّبِيِّ إِذَا اسْتَهَلَّ ).

## الأثريةُ الأثرِيةُ الأثرِيةُ

مداره على ابن عُيينة، وعنه رواه:

- عبدالرزاق في مُصنَّفِه ().
- وابن أبي شيبة في مُصنَّفِه ( )، ومن طريقه البيهقي في سُننه الكبير ( ).

#### الحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ:

إسناده صحيح.

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۳/ ۵۳۳ برقم ۲٦٠٧).
- (٢) مصنف ابن أبي شيبة (ط. الحوت ٦/ ٥٦٦ برقم ٣٢٨٨٨).
  - (٣) سنن البيهقي الكبير (٦/ ٣٤٧ برقم ١٢٧٥٤).

(٥١٩) رَوَى عَبْدُ الرزَّاقِ، عن ابنِ جُريجٍ، اخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبدالله - رضي الله تعالى عنهما - يقول في المَنْفُوسِ: ( يَرِثُ إِذَا سُمِعَ صَوْتُه ) ().

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند النسائي في سُننه الكبرى () ، خرّجه من طريق عبدالرزاق سواءً، وذكره من طريق عبدالرزاق أيضاً ابن حزم في المُحلى ().

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

روي هذا الأثر عن جابر هم مرفوعاً، خرّجه النسائي في سُنه الكبرى ()، من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزيبر عن جابر هم مرفوعاً. ثم روى الموقوف بعده - وقد سبق - ثم قال بُعيدَه: "هذا أولى بالصواب والله أعلم ". كذا جاء في مطبوعته، ومعلوم ما في طبعة السنن الكبرى، ولذا فإنه بالرجوع إلى تحفة الأشراف وجدتُ تمام كلامه إذ قال: "هذا أولى بالصواب من حديث المغيرة بن مسلم، وعند المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير غير حديث منكر، وابن جريج أثبت من المغيرة "().

فبهذا صحَّ الأثر موقوفاً، وبه يُعلُّ المرفوع.

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۳/ ۵۳۳ برقم ۲۶۰۸).
- (۲) سنن النسائي الكبرى (٤/ ٧٧ برقم ٩ ٦٣٥).
  - (٣) المحلى بالآثار (٩/ ٣٠٩).
- (٤) سنن النسائي الكبرى (٤/ ٧٧ برقم ١٣٥٨).
  - (٥) تحفة الأشراف (٢/ ٣٣٠).

(٥٢٠) رَوَى عَبدُ الرزَّاقِ، عن ابن جريج، أخبرني خالد الدِّمشقي، أن عبدالملك [بن مروان] قضى في الجنين إذا أُمْلِصَ عَلَقَةً بعشرين دِيناراً، فإذا كَانَ مُضْغَةً فَأَرْبعين، فإذا كان عِظَاماً فَسِتِّينَ، فإذا كان العَظْمُ قد كُسِيَ لَحْماً فَثمانين، فإن تَمَّ خَلْقُه ونَبَتَ شَعْرُه فَمِئَةُ دِينارٍ. قال [ابن جريج]: (وَبَلَغَنِي أَنَّ عَليّاً هُ قَضَى بِمِثْلِ ذَلِك) ().

## <u>۞ تَغْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند عبدالرزاق.

## المُكُم عَلَى الأَثْرِ:

لم أجده من قول عليِّ الله في هذا البلاغ لابن جريج دون إسناد!

(۱) مصنف عبدالرزاق (۱۰/ ٥٥ برقم ۱۸۳۳۳).

# ١٦٠ [ ٢٣١] بَابٌ فِي الْمَمْلُوكِ يَضْرِبُهُ سَيِّدُهُ

(٥٢١) قَالَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ ()، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: (كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ يُعْدِي ( ) الْمَمْلُوكَ عَلَى سَيِّدِهِ إِذَا اسْتَعْدَاهُ ). قَالَ مُحَمَّدٌ: " اسْتَعْدَى أَبِي عَلَى أَنْسِ ( ) عُمَرَ " ( ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده مُسنداً إلا عند ابن أبي شيبة، وقد علّقه يعقوب بن سفيان في موضِعين من المعرفة والتاريخ إلى شُعبة ().

#### المُكُم عَلى الأَثَر:

إسناده صحيح.



- (۱) ع عاصِم بن سُليهان الأحوال، أبو عبدالرحمن البَصري، ثِقة، من الرابعة، لم يتكلّم فيه إلا القطّان وكأنه بسبب دخوله في الولاية، مات بعد سنة ١٤٠. التقريب (٣٠٧٧)؟
  - (٢) يعني أنه يقبل رفع أمره إليه، وينصره ويحكم له إن اعتدي عليه.
- (٣) في بعض النُّسخ (استعدى أبي ابن عمر) وهو تحريف لا شك فيه، فغن سيرين والد محمد كان مملوك لأنس ، وقصته عنه مُثبتة في كُتب التاريخ، وعلى الصواب جاءت في النسخة المعتمدة، ونسخة عوّامة، والمعرفة والتاريخ.
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٧١ برقم ٢٨٤٩٦).
    - (٥) المعرفة والتاريخ (١/ ٢٤٣)، و(٢/ ١٦٠).

(٥٢٢) قَالَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ( )، عَنْ مُطَرِّفٍ ( )، عَنْ الْحَارِثِ ( أَنَّ عَعْنُ الْحَارِثِ ( )، عَنْ الْحَارِثِ ( أَنَّ عَبْدًا أَتَى عَلِيًّا ﴿ قَدْ وَسَمَهُ أَهْلُهُ فَأَعْتَقَهُ ) ( ).

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

#### الحُكْمُ عَلى الأَثَر:

الحارث بن عبدالله الهَمْداني الأعور ضعيف، أو ضعيف جداً، وتبعاً لحاله يُحكم على الأثر، ورواية مطرِّف بن طريف عنه محل نظر.



- (١) عبدالله بن إدريس بن يزيد بن عبدالرحمن الأوُّدِي، ثقة ثبت، سبقت ترجمته في الأثر (٢١٢).
  - (٢) مُطَرِّف بن طريف الحارثي الكوفي، ثقة، سبقت ترجمته في الأثر (١٧٦).
- (٣) الحارث بن عبدالله الأعور الهَمْداني، ضعيف أو ضعيف جداً، وقد سبقت ترجمته في الأثر (١٠٠).
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٧١ برقم ٢٨٤٩٧).

# ١٦١ - [٢٣٢] بِابٌ فِي قَتْلِ اللِّصِّ

(٥٢٣) قَالَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّقَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمً سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ – رضي الله تعالى عنهما – ( أَنَّهُ وَجَدَ سَارِقًا فِي بَيْتِهِ، فَأَصْلَتَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ، وَلَوْ تَرَكُنَاهُ لَقَتَلَهُ ) ( ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

هكذا رواه ابن أبي شيبة في هذا الموضِع، ومن طريقه خرَّجه ابن حزم في المُحلى ().

وخرّجه في موضِعه آخر ()، عن عبدالله بن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، مِثله. ومن هذا الطريق خرّجه الخَلاَّل في السُنَّةِ ()، أخبرني الميموني، ثنا ابن حنبل، ثنا عبدالله بن إدريس، به مِثلَه.

#### 🖒 الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

إسناداه كلاهما صحيح، وقد أثبته أحمد وإسحاق، وقالا به في غير موضِع ().

# (٥٢٤) عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياني، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ ( )، عَنْ حُجَيْرِ بْنِ الرَّبِيعِ ( ) قَالَ:

- (١) عَبْدة بن سُليهان الكِلابي، أبو محمد الكوفي، ثقة، سبقت ترجمته في الأثر (٢٧٨).
  - (۲) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۲۷۱ برقم ۲۸۵۰۰).
    - (٣) المحلى بالآثار (١١/ ١٣).
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٧٢ برقم ٢٨٥٠٥).
    - (٥) السنة للخلال (١/١٦٦ برقم١٧٩).
- (٦) مسائل أحمد وإسماق لإسماق الكوسم (٢/ ٢٥٧، و٥٠٥)، وموضِع آخر مِن السُنّة للخلاّل (٦٠١).

قُلْت لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله تعالى عنهما -: أَرَأَيْت إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ دَاخِلٌ يُرِيدُ نَفْسِي وَمَالِي، فَقَالَ: ( لَوْ دَخَلَ عَلَيَّ دَاخِلٌ يُرِيدُ نَفْسِي وَمَالِي لَرَأَيْت أَنْ قَدْ حَلَّ لِي قَتْلُهُ) ( ).

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

مداره على أيوب، بهذا الإسناد مِثلَه، ويرويه عن أيوب:

- إسماعيل بن عُليَّة عند ابنِ أبي شيبة في مُصنَّفِه، والسياقة له، وخرِّجه من طريق ابن عُليَّة أيضاً أبو عَمرو الدَّاني في السُنن الواردة في الفِتن ()، ومن طريق ابن أبي شيبة ابن حزم في المُحلى ().

- ووهيب بن خالد، من رواية عفّان عنه، عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ()، وعنده: "حلّ لِيَ قِتَاله" على المفاعلة، والمعنى واحد.

#### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

إسناد صحيح.



- (١٤) حميد بن هلال العدوى البصرى، ثِقة عالم، سبقت ترجمته في الأثر (٨٤).
- (٢) م حجير بن الرّبيع البصري، العدوي، يُقال هو أبو السوَّار، ثقة، من الثالثة. التقريب (١١٥٦). وفي التقريب: "ابن أبي الربيع". ولم أجده كذلك لا في ترجمته، ولا في تراجم أخويه: سُليهان وحُريث، والصواب ما أُثبتَ.
  - (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٧٢ برقم ٢٨٥٠١).
    - (٤) السنن الواردة في الفتن (١/ ٣٤٦ برقم ١٠٧).
      - (٥) المحلى بالآثار (١١/١١).
      - (٦) الطبقات الكبرى (٤/ ٢٨٨).

(٥٢٥) قَالَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ ()، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْته يَقُولُ: ( مَا عَلِمْت أَنَّ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ تَرَكَ قِتَالَ رَجُلٍ يَقْطَعُ عَلَيْهِ سَمِعْته يَقُولُ: ( مَا عَلِمْت أَنَّ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ تَرَكَ قِتَالَ رَجُلٍ يَقْطَعُ عَلَيْهِ الطَّرِيقَ أَوْ يَطْرُقُهُ فِي بَيْتِهِ تَأَثُّمًا مِنْ ذَلِكَ ) ().

## <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثْرِ:</u>

لم أجده مُسنداً إلا عند ابن أبي شيبة، وقد علّقه ابن حزم إلى ابن سيرين في المُحلّى ().

#### الحُكْمُ عَلى الأَثْرِ:

إسناده صحيح، في الدرجة العالية مِن الصِّحة.



- (۱) ع هِشام ين حسّان الأزدي، القردُوسي، أبو عبدالله البصري، ثقة، مِن أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال، لأنه قيل كان يرسل عنها، مات سنة سبع أو ثهان وأربعين ومئة. التقريب (٧٣٣٩).
  - (۲) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٧٢ برقم ٢٨٥٠٣).
    - (٣) المحلى بالآثار (١١/١١).

## ١٦٢ - [٢٤١] بَابُ امْرَأَةٌ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَزْمُومَةً فَانْخَرَمَ أَنْفُهَا

(٥٢٦) قَالَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ()، عَنْ جَعْفَرِ ()، عَنْ أَبِيهِ () قَالَ: نَذَرَتْ امْرَأَةٌ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً بِزِمَامٍ فِي أَنْفِهَا، فَوَقَعَ بَعِيرُهَا، فَانْقَطَعَ زِمَامُهَا، فَخُرمَ أَنْفُهَا، فَأَتَتْ عَلِيًّا ﷺ تَطْلُبُ حَقَّهَا، فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ: ( إِنَّمَا نَذَرْتِيهِ لِلَّهِ ) ().

#### <u>۞ تَخْرِيحُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة.

#### المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:

رجال الإسناد كُلَّهُم موثَّقون، إلا أنَّ سماع محمد الباقِر من جدِّه عليٍّ الله يثبت.



- (١) حاتم بن إسهاعيل المدني الحارثي، صحيح الكِتاب، وهو صدوق يَهم، سبقت ترجمته في الأثر (١٥٧).
- (٢) جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب الصادق، ثقة، سبقت ترجمته في الأثر (١٥٧).
- (٣) محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب، أبو جعفر الباقِر، ثقة، سبقت ترجمته في الأثر (٤١٠).
  - (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٧٦ برقم ٢٨٥٢٠).

# ١٦٣- [٢٤٩] بَابٌ فِي شَحْمَةِ الأُذُنِ

(٥٢٧) عَنْ حَجَّاجِ بِن أَرطاةٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ قَالَ: ﴿ فِي شَحْمَةِ الْأَذُنِ ثُلُثُ دِيَةِ الْأَذُنِ ﴾.

## <u>۞ تَخْرِيجُ الأَثْرِ:</u>

خرّجه عبدالرزاق في مُصنَّفِه ()، عن حُميد بن رُويهان الشَّامِي، وابن أبي شيبة في مُصنَّفِه ()، عن عبدالرحيم بن سُليهان وابن نُمير، ثلاثتهم (حميد وعبدالرحيم وابن نمير) عن حجَّاج بن أرطاة، به، مِثلَه. ومن طريق ابن أبي شيبة خرّجه ابن حزم في المُحلى ().

#### المُكُمُ عَلى الأَثْرِ:

#### الأثر ضعيف، وفيه العِلل التالية:

- حجّاج بن أرطاة ضعيف، كثير الخطأ، سيء التدليس ().
- وحجّاج مع ضعفه لم يُدرك مكحولاً، وإذا سمّى سمّى محمد بن راشد المكحولي وهو أيضاً فيه ضعف، وقد سبق ذلك ().
  - كما سبق أن مكحولاً لم يُدرك زيد بن ثابت الله.

- (۱) مصنف عبدالرزاق (۹/ ۳۲۵ برقم ۱۷٤۰۱).
- (۲) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۲۷۹ برقم ۲۸۵۳۰).
  - (٣) المحلى بالآثار (١٠/ ٤٤٨).
- (٤) سبقت ترجمته في الأثر السابع عشر، وفيها ما يثبت أنه سيء التدليس، يُدلّس عمّن رآه وعمّن لم يره.
  - (٥) في الأثر السابع عشر كذلك، وخلاصة القول فيه ما في التقريب من أنه " صدوق يَهم".

(٥٢٨) قَالَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ ( )، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيا قَالَ: اُخْتُصِمَ إِلَى عَلِيٍّ فِي ثَوْرٍ نَطَحَ حِمَارًا فَقَتَلَهُ فَقَالَ عَلِيٍّ: ( إِنْ كَانَ الشَّعْبِيا قَالَ: اُخْتُصِمَ إِلَى عَلِيٍّ فِي ثَوْرٍ نَطَحَ حِمَارًا فَقَتَلَهُ فَقَالَ عَلَي الثَّوْرِ فَقَتَلَهُ الشَّوْرُ فَقَتَلَهُ الثَّوْرِ فَقَتَلَهُ الثَّوْرِ فَقَتَلَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَقَدْ ضَمِنَ ، وَإِنْ كَانَ الْحِمَارُ دَخَلَ عَلَى الثَّوْرِ فَقَتَلَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ) ( ).

#### <u>۞ تَغْرِيجُ الأَثَرِ:</u>

لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة، ومِن طريقه ابن حزم في المُحلّى ().

#### المُكُم على الأثر:

إسناده صحيح، وسبق مِراراً أن رواية الشعبي عن علي الله فيها متصل، وبقيتها له حُكم الاتصال، لأن مراسيله المرفوعة من أرفع المراسيل، فكيف بالموقوف عمّن لقي؟! ثم إنه إذا سمّى سمّى ثقة عبدالرحمن بن أبي ليلي.

- (١) حُصين بن عبدالرحمن الحارثي، ثقة، سبقت ترجمته في الأثر (١٠٠).
  - (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٧٩ برقم ٢٨٥٣١).
    - (٣) المحلى بالآثار (١١/٥).

#### الخاتمسة

الحمد لله المُبدئ المُعيد، الحميد المجيد، لا راد الحُكمه وهو الفعّال لِما يريد. والصلاة والسلام على المصطفى المختار، قدوة المتقين الأبرار، محمد بن عبدالله، وآله وصحبه أجمعين، أنا بعد:

فلقد عِشتُ مع هذه البحث شهوراً طويلة، وأفدتُ ما كتب الله لي من حصيلة، فجاءت رسالة إن لم تك هدباء فليست عمشاء، والأمر لا يكون للمرء كيفَ يشاء. وإلا فلو أطعت نفسي ولم أُقيّد بأنظمة الجامعة الضابطة، لجزمت أني سأقضي ما بقي لي مِن أيام ولو أطلت - أنقِّحُ هذا العمل، وأزيد فيه جُملاً بعد جُمل، وأوليه من العناية نحو ما أولي أبنائي الذين يدرجون على عيني. ولكن لابُد من تقديم العمل إذ قارب أوان الإلزام بتسليمه، والقيام على تصحيحه وتعليمه. فلم أجد بُدّاً من تقديم ما اكتمل، وتأجيل ما أرجو أن أعود إليه مصححا ومصوّباً إن بقي أجل واتصل أمل. ومما ساعدني على الساح به - مع ما ذُكر - أني على يقين أن نفسي لن تطيب بتسليمه ولو أُبعِد الأجل بضع سنين، وسأكون به بعدُ جِدُ ضنين. ذاك أن تنقيح العمل، ومقاربته لمقارنته بكل ما استجد لي مِن عِلم، ورُفِع عنى من جهل، هو شأني مع كل ما رقمته منثوراً ومنظوما.

#### وقد وقع البحث قسمين:

أولها: الدراسة النظرية التي وُجِّهْنَا لاختصارها بعد الرسالة الأولى، فأردتُ أن أكمل بعض ما لحظتُ أن مَن سبقني من الباحثين إما أنه أشار إليه عابِراً، أو لم يكتب فيه أولاً ولا آخراً.

وثانيهم]: القسم المخصص للدراسة التطبيقية، وقد وقع في ثلاثة وستين ومئة بابٍ. وقد بلغ عدد الآثار في جميع الرسالة سبعة وعشرين وخمسمئة أثرٍ.

وكان عدد لمقبول من الآثار ما بين أثر أو جهٍ صحيحٍ وحسنٍ: (٣٠٧) آثار. والآثار والأوجه الضعيفة ضعفا مُقارِباً: (٢٢٩) أثراً.

وما كان شديد الضعف أو موضوعاً: (٣١) أثراً، منها (١١) آثار موضوعة.

#### أهم نتائج البحث:

- قلة العناية بدراسة أسانيد ومتنون آثار الصحابة الموقوفة، على الأقل مقارنة بالأحاديث المرفوعة.
- عدم وجود أي دراسة تأصيلية تُذكر فيها يتعلّق بخصوصية الأثر الموقوف مقارنة بالحديث المرفوع في كل ما يتصل به من التخريج إلى الحُكم عليه بمجمل طرقه.
- إن من أهم ثمرات العناية بالآثار ما يتصل بإعلال المرفوع، فقد نصّ غير واحد من أهل العِلم على أن ثبوت الخلاف بين الصحابة ها على أقوال في مسألة مشتهرة، وعدم رد بعضهم على بعض، من أقوى القرائن على ضعف المرفوع في تلك المسألة.
- إن عدداً ليس باليسير مما يُنسب للصحابة أمن آثار لا يصح عنهم، ولا زال الفقهاء يجعلونه سيفاً لأقوالهم، أو تُرساً أمام أقوال مخالفيهم، وأبعد مِن ذلك أن بعضهم يعْمَدُ إلى أثر واحد منهم، فيثبته عنه دون أي عناية حديثية -، ثم يدعي أنه لا مخالف له، فيُعد إجماعاً من خير القرون. وكلامه منتقض من جهة دعوى الثبوت، أو دعوى عدم المخالف منهما، أو من الجهتين معاً. وفي ظني أن تقصير أهل الحديث في هذا الباب هو أهم أسباب هذا المُشكل.
- إن مِن أبواب الدِّيَاتِ ما لم يثبت فيه شيء عن أحد من الصحابة مثل: تفصيل الدية على خُرْمَي الأنف وأرنبته، وأن مَن استسقى قوما فلم يُستَى فهلك عطشاً ضُمِّنُوا دِيتَه. فيمكن أن يقال أن هذا مما لا يصح فيه أثر موقوف.
- أن من الأبواب هذه ما اتفقت فيه أقوال الصحابة ولم يرو أو لم يصح عنهم خلافه مثل: كون في الأنف الدِّية تامة، وأن العاضَّ إذا سقطت ثنيَّته فهي هَدر.
- ومنها ما اختلفوا فيه على أقوال مثل: فقء عين الأعور الصحيحة، فهم فيه على ثلاثة أقوال: أن فيها القصاص أو الدِّية تامة لذهاب منفعة البصر-، أو فيها نصف الدِّية لأنها عين واحدة، أو يُقتص له وله نصف الدية فإن عفا فله الدِّية تامة. وكذا دية اليهودي والنصراني، أهى كدية المُسلم لعموم الآية، أو على النصف.

#### آكد توصيات الباحث:

- الحث على العناية بالآثار الموقوفة، واستشعار تأثرها وتأثيرها في الحديث المرفوع وبه، وعلى الدين كُلّه في بعض المسائل على نحو ما بُسط في مَوَاضِعِه من البحث.
- يجب على من نسب قولا لصحابي وبنى عليه احتجاجاً أو دعوى إجماع أو نحوهما أن يأوي إلى ركن حديثي شديد ما أمكن، ليتأكد من صحة المقدمة قبل أن يبني عليها النتائج، وهذا يزيد من مسئولية الباحثين في هذا العِلم الشريف، والمختصين فيه ليقوموا بها هُيئُوا له، ويكملوا رسالة أهل الحديث عبر قرون عمر هذه الأمة الخاتمة.

- من المهم أن يُعاد النظر في بعض أحكام الدِّيَاتِ في بلدنا المبارك المتمسّك - بحمد الله تعالى - بتحكيم الشريعة الغرَّاء في أبواب الجنايات. ومن أبرز الأمثلة على ذلك مقدار دية النفس تخفيفاً وتغليظاً، فهي في أواننا هذا محل نظر ظاهِر، فلا هي معادلة ولا مقاربة لقيمة ما اتفقت الأمة عليه من الإبل بأسنانها المعتبرة شرعاً، ولا ما ورد من مقادير دنانير الذهب، ودراهم الفضة، بل ولا الشاء والبقر والحُلل. فهي لا تقارب - ولا تناصِف - واحداً من هذه. وقد أعاد النظر في عُمر في في عشر سنين مرتين أو ثلاثاً. ثم إنَّ هذا الخلل فوّت مقصدين عظيمين لمشروعية الدِّياتِ وهما: الزجر للجاني، والمواساة لأهل القتيل من أيتام وأرامل ومسنين فقدوا كاسبهم أو غيره. وهذا الإشكال إذا تقرر في دِية النفس، اطّرد - ضرورةً - في بقية ديات الجراحات، وتقدير أروش الجنايات وحكوماتها، ولا بُدَّ!

هذا ما ظهر خَتُماً لهذا البحث، وأسأل الله تعالى أن يعيذ الكاتب والقارئ من فتنة القول والعمل، وأن ينجينا بفضله من خِزي الدنيا وعذاب الآخرة، والحمد له سبحانه أولاً وآخراً، وظاهِراً وباطِناً، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه، وخيرة خلقه ومجتباه، وآله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.



# الفهارس

- 🖒 ۱ فهرس المصادر والمراجع.
- 🖒 ٢- فهرس الآيات الكريمة.
- 🤝 ۳- فهرس الأحاديث على الأطراف.
- 🖒 ٤- فهرس الآثار على أساس المسانيد.
- ٥- فهرس الآثار المختلف فيها رفعًا ووقفًا،
   مع تمييز النوعين بحسب ما ترجح.
- 🗘 ٦- فهرس المسائل الإسنادية الواردة في ثنايا البحث.
  - 🗘 ٧- فهرس الغريب.
  - 🗘 ٨- فهرس الرواة والأعلام المترجم لهم.
    - ٩ ٩ فهرس المحتويات.

## قائمة المصادر والمراجع مرتبة على حروف المعجم

- إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، لأحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني، تحقيق: زهير بن ناصر الناصر، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، عام 1810 ط.١.
- الآثار، لمحمد بن الحسن الشيباني تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني نشر ـ المجلس العلمي الهند ١٣٨٥هـ
- الآثار يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني، دار الكتب العلمية بروت ١٣٥٥.
- الإجماع، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الدعوة الإسكندرية ١٤٠٢ ط.٣.
- إجماع المُحدِّثين على عدم اشتراط العلم بالسماع...، للشريف حاتم بن عارف العوني، دار عالم الفوائد، مكة، ١٤٢١، ط.١.
- إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، تحقيق: محمد سليان الأشقر لخليل بن كيكلدي العلائي، جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويت ١٤٠٧، ط.١.
- الآحاد والمثاني، لأبي بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني، تحقيق: باسم فيصل الجوابرة دار الراية الرياض، ١٤١١ ط.١.
- أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا دار الفكر للطباعة والنشر لبنان.
- أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي ببروت ١٤٠٥.

- أحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي،، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق دار الكتب العلمية ببروت ١٤٠٠.
- الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن محمد الآمدي، تحقيق وتعليق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، عام ٢٠٤١ ط.٢.
- الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي-، دار النشر-: دار الخديث القاهرة ١٤٠٤، الطبعة: الأولى
  - أخبار القضاة، لمحمد بن خلف بن حيّان، المعروف بوكيع، عالم الكتب بيروت
- أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي، تحقيق: عبد الملك عبد الله بن دهيش، دار خضر بيروت ١٤١٤، ط.٢.
- اختلاف العلماء، لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي، تحقيق: صبحي السامرائي، عالم الكتب بروت ٢٠٤٠، ط.٢.
- الأدب المفرد، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ترتيب وتقديم: كمال يوسف الحوت، عالم الكتب، بيروت، ١٤٠٤، ط١.
- الإرشاد (منتخب منه)، لأبي يعلى الخليلي القزويني، تحقيق: محمد سعيد عمر إدريس، مكتبة الرُّشد، الرياض/ ١٤٠٩، ط.١.
- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي، تحقيق: سالم محمد عطا-محمد علي معوض، دار الكتب العلمية بيروت ٢٠٠٠م، ط.١.
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، تحقيق: على محمد البجاوى، دار الجيل بيروت ١٤١٢ ط.١.
- أسد الغابة في معرفة الصحابة، لِعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري، تحقيق: عادل أحمد الرفاعي، دار إحياء التراث العربي بيروت / لبنان ١٤١٧ ط.١.
- الإصابة في تمييز الصحابة، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل بيروت ١٤١٢ ط.١.

- أصول مذهب الإمام أحمد، لعبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ١٤١٦، ط.٤.
- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، اسم الناشر: عبد الفتاح الزيني، عام ١٤٠٨هـ
  - أطراف الغرائب والأفراد: لابن طاهر القيسراني المقدسي.
- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، للحازمي، تحقيق عبد المعطي قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية، باكستان، ١٤١٠، . .
- إعلام الموقعين عن رب العالمين، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقى، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل بيروت ١٩٧٣.
- الإفصاح عن معاني الصحاح في مذاهب الأئمة الأربعة، للوزير عون الدين أبي المظفر يحي بن محمد بن هبيرة الحنبلي، تحقيق: د محمد يعقوب طالب عبيدي، مصر القاهرة: مركز فجر للطباعة والنشر.
- ألفية السيوطي في عِلم الحديث، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق أحمد محمد شاكر، مكتبة ابن تيمية، القاهر، ٩٠٩. ط.٢.
- الإكليل فيما زاد على كتب المراسيل، لمجدي عطية حمودة، مكتبة ابن عباس، ودار الآثار، سمنود، مصر، ١٤٢٤، ط.١.
- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى، لعلي بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكو لا، دار الكتب العلمية بيروت ١٤١١، الطبعة: الأولى
- الأم، لأبي عبد الله محمد بن إدريس لشافعي مع مختصر المزني، دار الفكر، بيروت، ط١، ١٤٠٠هـ ١٤٠٠م، ط٢، ١٤٠٣.
- الأمالي في آثار الصحابة، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، دار النشر: مكتبة القرآن القاهرة.
- الأموال، لأبي عبيد القاسم بن سلام، دار الفكر. بيروت. ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.، تحقيق: خليل محمد هراس.

- الأنساب، لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني، تحقيق عبد الله بن عمر البارودي، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، دار الجنان، بروت، لبنان.
- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب أحمد، لأبي الحسن علي ابن سليان المرداوي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو، مطبوع مع الشرح الكبير، مصر القاهرة: دار هجر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، عام ١٤١٤هـ
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق: صيغر أحمد محمد حنيف، دار طيبة، الرياض، ط١، ١٤١٣هـ.
- الإيثار بمعرفة رواة الآثار، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٣، الطبعة: الأولى، تحقيق: سيد كسروي حسن
- الإيمان، لمحمد بن إسحاق بن يحيى بن منده، تحقيق: علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، دار النشر: مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٠٦، ط.٢.
- البحر الزخار المعروف بمسند البزار: لأبي بكر أحمد بن عمر البزار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة، ط١، ١٤٠٩.
- البحر المحيط في أصول الفقه، لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، تحقيق: محمد محمد تام، دار النشر: دار الكتب العلمية لبنان/ بيروت ١٤٢١، ط.١
  - بحوث في تاريخ السئنة المُشرّفة، لأكرم ضياء العُمري، ١٤٠٥، ط٤.
- بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید، دار الفكر، بیروت.
- البرهان في أصول الفقه، تأليف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو المعالي، دار النشر: الوفاء المنصورة مصر ١٤١٨، الطبعة: الرابعة، تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب
- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة، للنور الهيثمي، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية المدينة المنورة ١٤١٣، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. حسين أحمد صالح الباكري.

- بغية الطلب في تاريخ حلب.
- بلوغ المرام من أدلة الأحكام،
- تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية.
  - تاريخ أبي زرعة الدمشقي، تحقيق شكر الله القوجاني، مجمع اللغة العربية بدمشق.
- تاريخ يحيى بن معين (رواية عبّاس الدوري)، تحقيق: أحمد محمد نور سيف، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي مكة المكرمة ١٣٩٩ ط.١.
- تاریخ ابن معین (روایة عثمان الدارمي)، تحقیق: أحمد محمد نور سیف دار المأمون للتراث دمشق ۱٤۰۰هـ.
- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، لمحمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: عمر تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط١، ١٤١٣هـ.
- تاريخ أصبهان، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن مهران المهراني الأصبهاني، تحقيق: سيد كسروى حسن، دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٠، ط.١.
  - تاريخ الأمم والملوك، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية بيروت.
    - التاريخ الأوسط، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
- تاريخ بغداد أو مدينة السلام، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان.
- تاريخ جرجان، لحمزة بن يوسف السهمي، تحقيق محمد عبد المعيد خان، عالم الكتب، بيروت، لبنان ١٤٠٧٤.
  - التاريخ الصغير، لأبي عبد الله محمد بن إسهاعيل البخاري.
    - التاريخ الكبير، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
- تاريخ المدينة، لأبي زيد عمر بن شبة النميري، تحقيق: علي محمد دندل وياسين سعد الدين بيان، دار الكتب العلمية بروت ١٤١٧.

- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، لأبي القاسم علي ابن الحسن إبن هبة الله بن عبد الله الشافعي، تحقيق: أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي، دار النشر: دار الفكر ببروت ١٩٩٥.
- تاريخ واسط، لأسلم بن سهل الرزّاز الواسطي المعروف ببحشل، تحقيق كوركيس عواد، دار العلوم والحكم، المدينة المنورة، عالم الكتب، بيروت، لبنان ١٤٠٦١.
- تأويل مختلف الحديث، لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق: محمد زهري النجار، دار الجيل بيروت ١٣٩٣.
- التبيين الأسماء المدلسين، الأبي الوفاء إبراهيم بن محمد بن سبط ابن العجمي الحلبي الطرابلسي، تحقيق: محمد إبراهيم داود الموصلي، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع بروت ١٤١٤ ط.١.
- تجريد أسماء الصحابة، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل، لولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين أبي زرعة العراقي، تحقيق: عبد الله نوارة، مكتبة الرشد الرياض ١٩٩٩م.
- التحقيق في أحاديث الخلاف، لأبي الفَرَج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٥، الطبعة: الأولى.
- تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، لأبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، تحقيق: سلطان بن فهد الطبيشي، دار ابن خزيمة للنشر، الرياض 1818 ط.١.
- تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، لجلال الدين السيوطي، تحقيق: عبد الوهّاب عبد الطيف، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٩، ط.٣.
- التدوين في أخبار قزوين، لعبد الكريم بن محمد الرافعي، تحقيق: عزيز الله العطاردي، 18٠٨هـ، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان.
  - تذكرة الحفاظ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي،

- التذييل على كِتاب تهذيب التهذيب، لمحمد بن طلعت، مكتبة أضواء السّلَف، الرياض 15٢٥، ط.١.
  - تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني.
- التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح، لأبي الوليد سليهان بن خلف بن سعد الباجي، تحقيق: أبو لبابة حسين، دار اللواء للنشر والتوزيع الرياض 12.7 ط.١.
- تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تعقيق: أحمد محمد سير المباركي، الرياض ١٤١٣، ط.١.
- التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤١٣، ط.٢.
- تغليق التعليق على صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، دار عار، عان، الأردن، 01٤٠٥ ط.١.
  - تفسير سفيان الثوري. دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٣. ط.١.
- تفسير القرآن، لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: مصطفى مسلم محمد، مكتبة الرشد، الرياض ١٤١٠ ط.١.
- تفسير القرآن العظيم: لابن أبي حاتم، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط١، ١٤١٧هـ.
- تقريب التهذيب، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: أبو لاشبال شاغف الباكستاني، دار العاصمة، الرياض، ١٤١٦، النَشرة الأولى. (وكذا ط. محمد عوّامة).
- التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، لعبد الرحيم بن الحُسين العراقي، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر للنشر والتوزيع بيروت لبنان ١٣٨٩ ط.١.
- التلخيص الحبير بتخريج أحاديث الرافعي الكبير، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليهاني المدني المدينة المنورة ١٣٨٤.

- تلخيص المستدرك: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي مطبوع بهامش المستدرك للحاكم.
- تلقيح فهوم أهل الأثرية عيون التاريخ والسير، لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم بيروت ١٩٩٧، ط.١.
- التمهيد لما ي الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب ١٣٨٧.
- تنبيه الولاة والحُكّام على أحكام شاتم خير الأنام، أو أحد أصحابه الكِرام، لمحمد بن أمين بن عمر الدمشقي، الشهير بابن عابدين، تحقيق: مرتضى ـ بن محمد التوي، دار الآثار، القاهرة، ١٤٢٨، ط.١.
- تنقيح الأنظار في معرفة علوم الآثار، لمحمد بن إبراهيم بن الوزير، تحقيق محمد صبحي الخلاّق، وعامر حسين، دار ابن حزم، بيروت، ١٤٢٠، ط.١.
- تنقيح تحقيق أحاديث التعليق، لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، تحقيق: أيمن صالح شعبان، دار النشر: دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩٨م، ط.١
- تهذيب الآثار: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، الأسفار الصادر بتحقيق: محمود شاكر، من منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. (والتتمة بتحقيق علي عبد الله رضا).
- تهذيب الأسماء واللغات، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، إدارة الطباعة المنيرية، دار الكتب العلمية، بروت.
- تهذيب التهذيب، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الفكر بيروت ١٤٠٤ ط.١.
- تهذيب الكمال، لأبي الحجّاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي، تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة بيروت ١٤١٨. . ١.
  - تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، دار إحياء التراث العربي.

- توضيح أصول الفقه على منهج أهل الحديث، لزكريا غلام قادر الباكستاني، دار ابن الجوزي، الدمام، ١٤٢٨ ط.١.
- تيسير علم أصول الفقه، لعبد الله بن يوسف الجديع، الجديع للبحوث ، ليدز، 127٧ ، ط.٤.
- الثقات، لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند، ١٣٩٣، ط.١.
- جامع الأصول من أحاديث الرسول الله الله الله الله المنافق عبد القادر الخزري، تحقيق عبد القادر الأرناؤط دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٠٣، ط٣.
- جامع بيان العِلم وفضله، وما ينبغي لحملته وأهله، لأبي عمر يوسف بن عبد البري النَّمِري، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، الدمام، ١٤١٤، ط.١.
  - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري
- جامع التحصيل في أحكام المراسيل: لصلاح الدين بن خليل العلائي، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفى، عالم الكتب، بيروت، ط٢، ٧٠٧.
  - جامع الترمذي = الكُتُب السِتّة.
- الجامع الأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الشعب القاهرة
- الجامع، لمعمر بن راشد الأزدي، تحقيق: حبيب الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت 15. ط. ٢، ( ملحق بكتاب المصنف للعبد الرزاق )
- الجرح والتعديل، لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي، دار إحياء التراث العربي بيروت ط. ١.
  - الجوهر النقي لابن التركماني مطبوع بهامش سنن البيهقي
- حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، تأليف: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيـوب بـن سعد الزرعى الدمشقى، تحقيق محمد حامد الفقى.

- حاشیة ابن عابدین (رد المحتار علی در المختار شرح تنویر الأبصار)، لمحمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقی، تحقیق: محمد صبحی حسن حلاق، عامر حسین.
- الحجة على أهل المدينة، لمحمد بن الحسن الشيباني، تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادري، عالم الكتب، بيروت، ١٤٠٣. ط.٣.
  - حديث علي بن جعفر عن إسماعيل المدني.
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، دار الكتاب العربي بيروت ١٤٠٥، ط.٤.
- خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي، لعمر بن علي بن الملقن الأنصاري، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفى، مكتبة الرشد الرياض ١٤١٠، ط.١
- خلق أفعال العباد، لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، دار المعارف السعودية الرياض ١٣٩٨.
- الدر المنثور في التفسير المأثور، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، دار الفكر، بيروت، 1818.
- الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليهاني المدنى، دار المعرفة بيروت.
- دلائل النبوة لأحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، نشر دار الكتب العلمية ١٤٠٥، ط.١.
- ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: محمد شكور أمرير المياديني، مكتبة المنار الزرقاء ١٤٠٦، ط.١.
- الرحلة في طلب الحديث، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، تحقيق: نـور الـدين عتر، دار الكتب العلمية بيروت ١٣٩٥، ط.١.
  - الرسالة، لمحمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، المكتبة العلمية، بيروت.
- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، لمحمد بن جعفر الكتاني، تحقيق محمد المنتصر بن محمد الكتاني، دار البشائر، بيروت، ١٤١٤، ط.٥.

- روضة الطالبين، لأبي زكريا يحي بن شرف النووي الدمشقي، تحقق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلى بن محمد معوض دار الكتب العلمية بيروت.
- روضة الناظر وجنة المناظر، لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق: عبدالعزيز عبد الرحمن السعيد، جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض ١٣٩٩، ط.٢.
- زاد المعادية هدي خير العباد، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب ابن قيّم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، عبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة مكتبة المنار الإسلامية بروت الكويت ١٤٠٧.
  - الزهد، لأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، دار الريان للتراث، القاهرة، ١٤٠٨. ط.١.
- الزهد، لهناد بن السري الكوفي، تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائيد دار الخلفاء للكتاب الإسلامي الكويت ١٤٠٦، ط.١.
- سؤالات أبي بكر البرقاني للدارقطني في الجرح والتعديل، قطعة منه بتحقيق: مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن، القاهرة.
- سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود سليمان بن الأشعث السجستاني في معرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم: دراسة وتحقيق: عبدالعليم عبدالعظيم البستوي، مكتبة دار الاستقامة، مكة، مؤسسة الريان، بروت، ١٤١٨ ط. ١.
- سؤالات الحاكم للدارقطني في الجرح والتعديل، تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر، دار المعارف، الرياض ١٤٠٤ .١.
- السابق واللاحق في تباعد مابين وفاة راويين عن شيخ واحد، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تحقيق محمد بن مطر الزهراني، دار طيبة، الرياض ١٤٠٢، ط.١.
- سلسلة الآثار الصحيحة، لأبي عبد الله الداني بن منير آل زهوي، دار الفاروق، بيروت،
   ١٤٢٤، ط.١.
- السنة، لأبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: محمد سعيد القحطاني، دار ابن القيم الدمام ١٠٤٠٦، ط.١.

- السنة، لعمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، دار النشر: المكتب الإسلامي بيروت ١٤٠٠ ط.١.
- السنة، لأبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي، تحقيق: سالم أحمد السلفي، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ١٤٠٨، ط.١.
  - سنن أبى داود = الكتب السِتّة.
  - سنن ابن ماجه = الكُتب السِتّة.
- سنن الدارقطني، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، تحقيق: السيد عبد الله هاشم المدني، عالم الكتب، بيروت ١٤٠٣.
- سنن سعيد بن منصور الخراساني، قطعتان منه: أو لاهما: بتحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الدار السلفية الهند ١٤٠٣هـ ١٩٨٢م، ط.١. والثانية: بتحقيق: سعد بن عبد الله آل حيد، دار العصيمي الرياض ١٤١٤، ط.١.
- السنن الكبرى، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: عبد الغفار سليان البنداري، سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١١ ط.١.
  - السنن الكبير، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي، دار الفكر.
    - سنن النسائي = الكتب الستة.
- سير أعلام النبلاء، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، ببروت. ١٤٠٦. ط. ٤
- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الكتب العلمية، بروت ط.١.
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللآلكائي، تحقيق: أحمد سعد حمدان، دار النشر ـ: دار طيبة الرياض ١٤٠٢.
- شرح السنة، لحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: زهير الشاويش، وشعيب الأرناؤوط، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، ٣٠٤ اط.٢.

- شرح النووي على صحيح مسلم، لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، دار إحياء التراث العربي، بروت ١٣٩٢هـ، ط.٢.
  - شرح علل الترمذي: للحافظ ابن رجب الحنبلي، تحقيق: نور الدين عتر.
- شرح لغة المحدث، لطارق بن عوض الله بن محمد، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ١٤٢٢، ط١.
- شرح مشكل الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٠٨ ط.١.
- شرح معاني الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، تحقيق: محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية بيروت ١٣٩٩، ط.١.
- شرح منظومة ألقاب الحديث، لمحمد بن عبد القادر بن علي الفاسي، تحقيق محمد مظفر الشيرازي، دار ابن حزم، والمكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٢٠، ط.١.
- شعب الإيمان: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بروت، ط١، ١٤١٠.
- الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حمّاد الجوهري الفارابي، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت: دار الفكر، الناشر: مكتب البحوث والدراسات، ط.١.
  - صحيح البخاري = الكُتُب السِتّة.
- صحيح ابن حبان ( الإحسان وهو ترتيب ابن بلبان الفارسي للتقاسيم والأنواع المعروف بصحيح ابن حبان )، لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت ١٤١٤ ط.٢.
- صحيح ابن خزيمة، لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري، ( قطعة من أوله لا يكاد يعرف غيرها من قرون) بتحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي ببروت ١٣٩٠. ط.١.
  - صحيح مسلم = الكُتُب السِتّة.
- الضعفاء الكبير، لأبي جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية بيروت ١٤٠٤ ط.١.

- الضعفاء والمتروكون، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعى حلب ١٣٩٦ ط.١.
- الضعفاء والمتروكون، لأبي الفرج بن الجوزي، تحقيق: أبو عبدالله القاضي، دار الكتب العلمية، بروت، ط١، ١٤٠٦.
- طبقات الشافعية الكبرى والوسطى، لتاج الدين عبد الوهاب السبكي، تحقيق محمود الطناحي، عبد الفتاح الحلو، دار إحياء الكتب العربية، بيروت.
- الطبقات الكبرى، لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهري البصري، دار صادر بيروت.
- طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها، لأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، تحقيق: عبد الغفار البنداري، سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. ١٤٠٩.
  - طبقات المدلسين لابن حجر = تعريف أهل التقديس.
- طِلبة الطَلَبَة في الاصطلاحات الفقهية، لأبي حفص عمر بن محمد النَّسفي، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك، دار النفائس، بيروت، ١٤١٦. ط.١.
- العبر في خبر من غبر، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- علل الحديث، لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن بن إدريس بن مهران الرازي، تحقيق: محب الدين الخطيب، دار المعرفة - بيروت - ١٤٠٥.
- العلل الواردة في الأحاديث النبوية، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله السلفي، دار طيبة، الرياض، ١٤٠٥ ط.١.
- العلل ومعرفة الرجال، لأبي عبد الله أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني، تحقيق: وصي الله بن محمد عباس، المكتب الإسلامي، دار الخاني بيروت، الرياض ١٤٠٨ ط.١.
- عِلم الرّجال نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع، لمحمد بن مطر الزهراني، دار الخضيري، المدينة، ١٤١٩، ط.٢.

- عِلم طبقات المُحدّثين، أهميته و فوائدة، لأسعد سالم تيم، مكتبة الرُّشد، الرياض، ١٤١٥، ط.١.
- علوم الحديث لابن الصلاح، لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، تحقيق: نور الدين عتر بيروت دار الفكر، عام ١٤١٨ ط.٣.
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين محمود بن أحمد العيني، دار النشر ـ: دار إحياء التراث العربي بيروت.
- عيون الأخبار، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق: يوسف علي طويل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- غريب الحديث، لأبي سليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي، تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي، ٢٠٤١هـ، دار الفكر دمشق.
- غريب الحديث، لإبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق، تحقيق: د. سليمان إبراهيم محمد العايد، جامعة أم القرى مكة المكرمة ١٤٠٥، ط.١.
- غريب الحديث، لأبي عُبيد القاسم بن سلام الهروي، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان، دار
   الكتاب العربي بيروت ١٣٩٦، ط.١.
- غريب الحديث، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق: عبد الله الجبوري، مطبعة العانى بغداد ١٣٩٧، ط.١.
- الفائق في غريب الحديث، لمحمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: علي محمد البجاوي محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة لبنان، ط.٢.
- فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب، دار المعرفة بيروت.
- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، لعبد الرحيم بن الخُسين العراقي، تحقيق محمود ربيع، مكتبة السُّنة، القاهرة ١٤١٠ ط.١.
- فتح المغيث شرح ألفية الحديث، لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق علي حسين علي، مكتبة السُنّة، القاهره، ١٤١٥، ط١.

- فضائل الصحابة، لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: وصي الله محمد عباس، مؤسسة الرسالة ببروت ١٤٠٣ ط.١.
- الفقيه والمتفقه، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، دار ابن الجوزي السعودية ١٤٢١ ط.٢
- الفوائد الشهير بالغيلانيات، لأبي بكر الشافعي محمد بن عبد الملك بن إبراهيم، تحقيق حلمي كامل، أسعد عبد الهادي، دار ابن الجوزي، الدمام، ١٤١٧ ط.١.
- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق عبد الرحمن بن يحى المعلمي، دار الآثار، القاهرة، ١٤٢٣، ط١.
  - القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة بيروت
- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٣ ط١.
- الكامل في ضعفاء الرجال، لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، تحقيق: يحيى مختار عزاوي، دار الفكر، بيروت. ١٤٠٩. ط.٣.
- الكُتُب السِتَّة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، جامع الترمذي، سنن ابن ماجه، سنن النسائي (جلد واحد)، بتحقيق عبد العزيز الطريقي وآخرين، إشراف صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار السلام للنشر، الرياض ٢٤٢٠، ط.١.
- الكفاية في علم الرواية، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، الطبعة الهندية بتحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي وآخرين، دائرة المعارف الإسلامية بحيدرآباد، الهند، ١٣٥٧.
- الكُليّات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، لأبي البقاء أيوب بن موسى الكَفَ وي، تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤١٩، ط.٢.
- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي، تحقيق: محمود عمر الدمياطي، دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٩ ط.١.

- الكنى، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، دار الباز للنشر والتوزيع، عباس الباز، مكة.
- الكنى والأسماء: لمحمد بن أحمد الدولابي، تحقيق: نظر الفاريابي، دار ابن حزم، بيروت، ط١، ١٤٢١.
- الكواكب النيرات، لمحمد بن أحمد بن يوسف بن الكيّال، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، دار العلم الكويت.
  - لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر بيروت، ط.١.
- لسان الميزان، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: دائرة المعرف النظامية الهند، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت ١٤٠٦ ط.٣.
  - ما صح من آثار الصحابة في الفقه، لزكريا بن غلام قادر الباكستاني، دار الخرّاز ط١.
    - المبسوط، لمحمد بن الحسن الشيباني.
- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، لأبي حاتم محمد بن حيان بن أحمد التميمي البستي، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي حلب ١٣٩٦ ط. ١.
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لانور علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الريان للتراث، دار الكتاب العربي القاهرة، بيروت ١٤٠٧.
- مجموع فتاوى أبي العباس أحمد عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي وابنه محمد.
- المحلى بالآثار، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم، تحقيق أحمد محمد شاكر، مكتبة دار التراث، القاهرة.
- المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل، وفي كيفية الصحيح والسقيم، وأقسامه وأنواع المجرح، لأبي عبد الله محمد بن البيّع الحاكم النيسابوري، تحقيق إبراهيم بن مصطى الدمياطي، دار الهدى، ميت غمر، مصر.
  - المدونة الكبرى، لسحنون، دار صادر بيروت.

- المراسيل لابن أبي حاتم، تحقيق شكر الله نعمة الله قوجاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1٤١٨ ط.٢.
- المراسيل، لأبي داود سليان بن الأشعث السجستاني، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٠٨، ط.١.
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن عبد الله، لعبد الله بن أحمد بن حنبل، تحقيق محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت.
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح، الدار العلمية الهند ١٤٠٨.
  - المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري، دار المعرفة بيروت.
- المستصفى في علم الأصول، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٣، ط.١.
- المسند، لعبد الله بن الزبير الحميدي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، عالم الكتب، بيروت.
- مسند علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي، رواية أبي القاسم البغوي، تحقيق عبد اللهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي ٥٠١٥، دار الفلاح، الكويت.
- مسند أبي داود سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي، دار النشر: دار المعرفة بيروت.
- مسند أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث دمشق ١٤٠٤ ١٩٨٤، ط.١.
- مسند إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي، تحقيق: عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، مكتبة الإيمان المدينة المنورة ١٤١٢.
  - مسند أحمد بن محمد بن حنبل، دار قرطبة.
- مسند محمد بن إدريس الشافعي، (بترتيب العلاء السندي الأنصاري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

- مسند الشاميين، لأبي القاسم سليان بن أحمد بن أيوب الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٠٥ ط.١.
- مسند الهيثم بن كليب الشاشي، تحقيق: محفوظ زين الله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط١، ١٤١٠.
- المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، دار المدني القاهرة.
- مشارق الأنوار على صحاح الآثار، لعياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي، دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث.
- مشاهير علماء الأمصار، لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، تحقيق: م. فلايشهمر، دار الكتب العلمية بيروت ١٩٥٩.
- المصنف، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي بيروت ١٤٠٣ ط.٢.
- المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي. له عدة طبعات: المعتمدة في البحث: بتحقيق حمد الجمعة ومحمد اللحيدان الطبعة الأولى ١٤٢٥، مكتبة الرشد، الرياض ط.١. وأخرى يرجع لها بتحقيق: كمال يوسف الحوت، دار النشر: مكتبة الرشد الرياض ١٤٠٩، ط. ١ وأخيرة مما يرجع له بتحقيق محمد عوّامة. شركة دار القِبلة، ومؤسسة علوم القرآن، ١٤٢٧ ط.١.
- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، جمعه من رسائل علمية وأخرجه: سعد بن ناصر الشثري، دار العاصمة ودار الغيث السعودية 1819 ط.۱.
- معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: لمحمد بن حسين الجيزاني دار ابن الجوزي في الدمام، ١٤١٦ ط.١.
- المعجم الأوسط، بأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: طارق بن عوض الله، وعبد المحسن الحسيني، دار الحرمين للطباعة والنشر، القاهرة، مصر. ١٤١٥.

- معجم البلدان، لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي، دار الفكر بيروت.
- معجم الشيوخ، لابن جميع الصيداوي، تحقيق د. عمر عبد السلام التدمري، مؤسسة الرسالة، ببروت ١٤٠٥ ط.١.
- المعجم الكبير، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، دار ابن تيمية، القاهرة.
- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، لأبي عُبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي، تحقيق: مصطفى السقا، عالم الكتب بيروت ١٤٠٣ ط. ٣.
  - مُعجم المختلطين، لمحمد بن طلعت، دار أضواء السّلف، الرياض ١٤٢٥، ط.١.
- معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار المدينة المنورة ١٤٠٥ ط.١.
- معرفة السنن والآثار عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية بيروت.
  - معرفة الصحابة عند المُحدّثين، لأحمد بن عبد الله الباتلي، مكتبة الرشد، ١٤٢٦، ط.١.
- معرفة علوم الحديث، لأبي عبد الله محمد بن البيع الحاكم النيسابوري، تحقيق سيد معظم حسين، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، ١٣٩٧، ط.٢.
- المعرفة والتاريخ، لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي، تحقيق: خليل المنصور، دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٩.
  - مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار، للبدر العيني.
- المغني في الضعفاء، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: نور الدين عتر، دار المعارف، حلب ١٣٩١ ط.١.
- المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار الفكر بيروت ١٤٠٥.

- مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، تحقيق صفوان عدنان داوودي، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بروت. ط. ١٤١٨.
- مكارم الأخلاق، لمحمد بن جعفر الخرائطي، تحقيق: سعاد سليمان الخندقاوي، مطبعة المدني، مصر ١٤١١، ط.١.
- المنتقى من السنن المسندة، لأبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري، تحقيق عبد الله عمر البارودي، مؤسسة الكتاب الثقافية بيروت ١٤٠٨ ط.١.
- المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، لمحمد بن إبراهيم بن جماعة الكِناني، تحقيق: د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان، دار الفكر دمشق ٢٠٤١ ط.٢.
- الموافقات في أصول الفقه، الأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، تحقيق: عبد الله دراز، دار المعرفة بيروت.
- موسوعة فقه: (ابن مسعود، عائشة، علي، ابن عباس، عمر كل منهم في جزء منفرد) كلهم لمحمد رواس قلعجي، إلا عائشة لسعيد فايز الدخيل، دار النفائس، بيروت، 1٤١٢ ط.٢.
- موضح أوهام الجمع والتفريق، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند.
  - الموضوعات، لأبي الفَرَج عبد الرحمن بن على بن محمد القرشي.
- **موطأ مالك** بن أنس الأصبحي، برواية يحيى بن يحيى الليثي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى، دار إحياء التراث العربي مصر.
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: علي محمد البجاوى، دار المعرفة، بيروت.
- الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن، لأبي عُبيد القاسم بن سلام الهروي، تحقيق: محمد بن صالح المديفر، مكتبة الرشد، الرياض، ١٤١٨ ط.٢.
  - نسب قريش، لصعب الزبيري.

- نصب الراية الأحاديث الهداية، للإمام جمال الدين أبي محمد بن عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي.
- النُكت على كتاب ابن الصلاح، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: ربيع بن هادي المدخلي، دار الراية، الرياض ١٤٠٨، ط.٢.
- النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقيق علي حسن عبد الحميد الحلبي، دار ابن الجوزي الدمام، ابن الجوزي ١٤٢١، ط.١.
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول الله المحمد بن علي بن الحسن الحكيم الترمذي، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، ١٩٩٢م.
- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار الجيل بيروت ١٩٧٣م.
- هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ، محب الدين الخطيب، دار المعرفة بيروت 1879.
- الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث بيروت ١٤٢٠.
- اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر، لعبد الرؤوف المناوي، تحقيق: المرتضي النوين أحمد، مكتبة الرشد الرياض ١٩٩٩م ط.١.



## فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة             | رقم<br>السورة | السورة ورقم الآية | الآيـــــة                                                                                               |
|--------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79                 |               | البقرة:١٤٣        | ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ                         |
|                    |               |                   | وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾                                                               |
| 1 • 0 V            |               | البقرة:١٧٨        | ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ۗ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبَدِ وَٱلْأَنْثَى |
|                    |               |                   | بِٱلْأَنْثَىٰ فَمَنُ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾                                                   |
| 1.07               |               | البقرة: ۱۷۸       | ﴿ ذَالِكَ تَخْفِيكُ مِّن رَّبِّكُمُ وَرَحْمَةً ﴾                                                         |
| 1.07               |               | البقرة: ۱۷۸       | ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيكُ ﴾                                               |
| 17.                |               | البقرة:٢٢٣        | ﴿نِسَآ وَٰكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾                                                                           |
| ٧٧                 |               | آل عمران:٩        | ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَ اذَ ﴾                                                              |
| ٧٦،٧٠              |               | آل عمران:۱۱۰      | ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ                    |
| V 1 .V *           |               | ا ال عمران، ۱۱    | عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾                                                               |
| ۸۹۹                |               | النساء: ٤٨، ١١٦   | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْ فِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ۦ ﴾                                                      |
| ۱ ۹۸، ۳۹۸،         |               |                   |                                                                                                          |
| ۹۰۱،۸۹۹<br>۸۰۳،۹۰۳ |               | النساء: ٩٣        | ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا أَمُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا                                 |
| ۱۸۱۹، ۱۹۸۸         |               |                   | فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٣٠٠                         |
| ۸۸٥                |               |                   |                                                                                                          |
| ۲۸۲                |               | النساء: ٩٢        | ﴿ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْ لِهِ ۦ ﴾                                                             |
| ٤٥٤                |               | المائدة: ٥٥       | ﴿وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَـيْنِ ﴾                                                                              |
| 1.17.1.71          |               | المائدة: ٥٤       | ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُو كَفَّارَةٌ لَّهُ .                                                          |
| ۹۲۱،۸۸۰            |               | المائدة: ٣٢       | ﴿مَن قَتَكَ نَفُسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا                              |
| 111 <i>(</i> ///,* |               |                   | قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾                                                                               |
| 971                |               | المائدة: ٣٢       | ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا ۖ أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾                                           |

| الصفحة            | رقم<br>السورة | السورة ورقم الآية | الآيـــــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٢٨               |               | المائدة: ٥٤       | ﴿ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۸٥               |               | الأنعام: ١٥١      | ﴿ وَلَا تَقَ نُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٠                |               | الأنفال: ٢٤       | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦٩                |               | الأنفال:٧٤        | ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَضَرُوٓاْ أَوْلَنَبِكَ هُمُٱلْمُؤۡمِنُونَ حَقّاً لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۗ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۱                |               | النوبة: ٤٠        | ﴿إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ الْفَادِ إِذْ هُمَا فِ الْفَادِ إِذْ يَكُولُ لِصَحِيهِ عَلَا تَحْذَزُنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٦٩                |               | التوبة:١٠٠        | ﴿وَالسَّنِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّهُمْ جَنَّتٍ تَجُرِي تَحَتَّهَا اللَّانَهُ الْمُؤَرُّ الْعَظِيمُ تَجَدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ اللَّهُ الْمُعْالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّالَةُ اللَّالَّةُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّالِي الْمُعْلِمُ الللَّالِي الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللْمُولِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّالِمُ الللّهُ اللَّهُ اللَّا الْمُعْم |
| ٧٧                |               | الانبياء:١٠١      | ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَى أُولَتِ كَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ الْ اللهِ مَعْدُونَ اللهِ مَعْدُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ اللهُ لَا يَعْدُرُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٤                |               | الانبياء:٤٣       | ﴿ أُمْ هَٰكُمْ ءَالِهَ أُو تَمْنَعُهُم مِّن دُونِكَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِّنَا يُصْحَبُونَ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 • £ 1 . 1 • £ • |               | الحج: ١٩          | ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.7.9.1           |               | الفرقان: ٦٨       | ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا مِٱلْحَقِي ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸۹۹               |               | الفرقان:٦٨-٧٠     | ﴿ وَلَا يَقَٰتُلُونَ ٱلنَّفُسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۸٥               |               | الفرقان:٧٠        | ﴿ إِلَّا مَن تَابَوَءَامَرَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸١                |               | الأحزاب:٣٧        | ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدُ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| الصفحة  | رقم<br>السورة | السورة ورقم الآية | الأيــــــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨      |               | فاطر:۱۶           | ﴿ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۹٥     |               | غافر: ٣           | ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْ اللَّهُ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 970,97  |               | فصلت:۲۹           | ﴿رَبَّنَآ أَرِنَاٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَامِنَ ٱلْجِنِّوَٱلْإِنسِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٦      |               | الأحقاف:٤         | ﴿أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۰      |               | محمد:۱۷           | ﴿ وَٱلَّذِينَا مَّتَدَوَّا زَادَهُمْ هُدَى وَءَانَنَهُمْ تَقُونَهُمْ (٧٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 79      |               | الفتح:١٨          | ﴿ لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِى قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا |
| ٦٩      |               | الفتح: ٢٩         | ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ تَرَبَهُمُ وَكُوهِ هِمِ مِنْ وَكُعَ اسْجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِنَ اللهِ وَرِضْوَنَا سِيماهُمْ فِي وُجُوهِ هِم مِنْ اللهِ وَرِضُونَا سِيماهُمْ فِي وُجُوهِ هِم مِنْ اللهِ وَرِضُونَا سِيماهُمْ فِي الْمِحْدِدِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَئِةَ وَمَثْلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْعُهُ وَفَازَرَهُ وَفَاسَتَعْلَظَ فَاسْتَوى عَلَى سُوقِهِ عِيعُجِبُ الزُّرَاعَ لِيغِيظَ شَطْعُهُ وَفَازَرَهُ وَفَاسَتَغَلَظَ فَاسْتَوى عَلَى سُوقِهِ عِيعُجِبُ الزُّرَاعَ لِيغِيظَ مِنْهُم مَعْفِرةً وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَعْفِرةً وَالْجَرَاعُظِيمًا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال |
| ٧٧ ، ٦٩ |               | الحديد:١٠         | ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائَلَ أُوْلَيَإِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِن اللَّهِ اللَّهَ الْخُسُنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ خَبِيرٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٨٥      |               | الحشر: ۱۰         | ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلْفِي الْكَافِينَ وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلْمُولِيَّةُ اللْمُؤْمِنِيْنَا اللَّهُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِيَّةُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِي الللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي الللْمُولِمُ اللْمُؤْمِنِي الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُولُ الللْمُولِمُولِمُ الللْمُؤْمِنُول |

| الصفحة | رقم<br>السورة | السورة ورقم الآية | الأيـــــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79     | 2)300         | الحشر:۸-۱۰        | وَلَنْفَقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكْرِهِمْ وَأَمُولِهِمْ يَبْتَغُونَ وَفَضَّلَامِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ أُوْلَيْكُ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴿ فَضَلَامِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ و ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَحةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَنَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَالْوَلِيَاكَ هُمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَالْوَلِكَ هُمُ اللَّهُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَالْوَلِكِ فَالُولِيكَ هُمُ اللَّهُ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَالْمَوْلُونَ وَلَا يَجَعَلُ فِي قُلُولِنَ وَلَا يَجْعَلُ فِي قُلُولِنَ اللَّذِينَ وَالْاَتِعَعَلُ فِي قُلُولِنَ اللَّذِينَ وَالْمَعُونَ وَلَا يَعْدِهِمْ يَقُولُونَ وَلَا يَعْمَلُ فِي قُلُولِنَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِيكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالَالَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْحَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ الْولِيلُونَ اللَّهُ الْمُنُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ |



# فهرس الأحاديث المرفوعة مرتبة على حروف المعجم

| الصفحة | الراوي                        | طرف الحديث                                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 789    | علي بن أبي طالب               | ابْنَ آدَمَ الَّذِي قَتَلَ أَخَاهُ، وَإِبْلِيسَ                                                                                                          |
| ٥٩     | أبو بَكْرَةَ نُفيع بن الحارِث | أَلا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكم الغَائبَ                                                                                                              |
| 707    | عُمر بن الخطّاب               | أَمَا تُجْزِيني يميني مِنْ مَالِي؟ قَالَ: لاَ، إِنَّمَا قَضَيْتُ عَلَيْكُمْ بِقَضَاءِ نَبِيكُمْ اللهِ عني في القَسَامة                                   |
| 781    | علي بن أبي طالب               | أُمَّةٌ مِن الأُمَمِ لُعِنَتْ؛ فَجُعِلَتْ كِلابَا                                                                                                        |
| ०४१    | أبو هريرة                     | الْبَهِيمَةُ عَقْلُهَا جُبَارٌ، وَالْمُعْدِنُ عَقْلُهُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ عَقْلُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ عَقْلُهَا جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ |
| 711    | مكحول (مرسل)                  | توفي رسول الله ﷺ والدِية ثمانُ مئة دِينار                                                                                                                |
| 198    | سراقة بن مالك                 | حَضَرْتُ رَسُولَ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                   |
| 191    | عبد الله بن عَمرو             | خطب يوم الفتح بمكة ، فكبَّرَ ثلاثا . ثم قال : لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده                                                                            |
| ٥٦     | عبد الله بن مسعود             | خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ                                                                        |
|        | عبد الله بن عَمرو             | زكاة الفِطر على الحاضر والبادي                                                                                                                           |
| ٨      | علي بن أبي طالب               | الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ                                                                                    |
| ٣١     | عمر بن الخطاب                 | فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سمعت النبي ﷺ ذَاكِرًا ولا آثِرًا                                                                                     |
| ٦٣٤    | عبد الله بن عَمرو             | قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا                                                                                                                  |
| ۲٧٠    |                               | قضى رسول الله ﷺ في المنقلة خمس عشرة                                                                                                                      |
| 719    | عبد الله بن مسعود             | قضى رسول الله ﷺ في دية الخطأ مئة مِن الإبل: مِنها عُشرونَ حِقَّةً                                                                                        |

| الصفحة | الراوي                      | طرف الحديث                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣١    | عبد الله بن عبّاس           | قضى في العين القائمة إذا بخست، وفي اليد الشلاء إذا<br>قطعت، والسن السوداء إذا كسرت؛ ثلث الدية                                            |
| 717    | الزهري (مرسل)               | كانت الدية على عهد رسول الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                            |
| 717    | عمر بن عبد العزيز<br>(مرسل) | كانت دِيَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِئَةِ مِن الإِبْلِ                                                                  |
| 7 • 8  | عبد الله بن عَمرو           | كانت قِيمة الدِّيةِ على عهد رسول الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                   |
| ٦٣٠    | عبد الله بن عبّاس           | لا إِلَـهَ إِلا اللهُ الله الله                            |
| 00     | أبو سعيد الخُدري            | لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي۔ بيده                                                              |
| ٧٥٧    | عبد الله بن مسعود           | لا يُحِلَ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث                                                                                                    |
| ٤١٨    | عبد الله بن عَمرو           | لَّمَا افْتَتَحَ رسول اللهَّ ﷺ مَكَّةَ قال في خُطْبَتِهِ وفي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ                                                  |
| ٤١٦    | عبد الله بن عبّاس           | هذه وَهَٰذِهِ سَوَاءٌ، يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ                                                                                 |
| ٦١     | أبو هريرة                   | ومَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حتى أُحِبَّهُ ؛ فإذا أَحْبَبْتُهُ كنت                                            |
| 00     | أبو سعيد الخُدري            | يَأْتِي زَمَانٌ يَغْزُو فِئَامٌ من النَّاس، فَيُقَالُ: فِيكُمْ من صَحِبَ                                                                 |
| 771    | عبد الله بن عبّاس           | يَجِيءُ المُقْتُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُعَلِّقًا رَأْسَهُ وَأَوْدَاجَهُ تَشْخُبُ دَمًا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ سَلْ هَذَا لِمَ قَتَلَنِي |
| ۸۱۲    | جابر بن عبد الله            | يَرِثُ إِذَا سُمِعَ صَوْتُه                                                                                                              |
| ٧١١    | علي بن أبي طالب             | يُوْدَي الْمُكاتَب بِقَدْرِ ما أَدَّى                                                                                                    |



### فهرس الآثار على أساس المسانيد

#### مرتبة على مسانيد الصحابة 🎂

#### بدءً بالراشدين الأربعة، ثم بحسب حروف المعجم

| رقم الأثر | طرف الأثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ۱- مسند أبي بكر الصِّديق الله :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 178       | إذا لم يولد له فالدية، وإن ولد له فنصف الدية (أبي بكر أو عمر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٨٤       | أعلمت أن رسول الله ﷺ أقاد بالقَسَامَة؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر ﴿ قَالَ: لا . ﴿ يَعْدُونُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۷۲       | أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﴿ جَعَلَ فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الْمُرَّأَةِ مِائَةَ دِينَارٍ، وَجَعَلَ فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ<br>خَمْسِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۸۳       | رَيِنَ<br>أَنَّ أَبِيا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله تعالى عنهما - وَالْجُمَاعَةَ الأُولى لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ<br>بِالْقَسَامَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٠٢       | أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله تعالى عنها - أَبْطَلاهَا. يعني ثنيَّةَ العاضِّ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٠١       | أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله تعالى عنها - أَبْطَلاهَا. يعني ثنيَّة العاضِ . أَنَّ أَبَا بَكْرٍ فَهُ وَعَضَّهُ إِنْسَانٌ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَقَالَ ( بَعِدَتْ ثَنِيَّتُهُ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۰۱       | تنِيته)<br>أَنَّ فَحْلاً عَدَا عَلَى رَجُلٍ؛ فَضَرَبَه بالسَّيْفِ؛ فَقَتَلَه؛ فَذُكِر لأَبِي بَكْرٍ الصِّدِيْق ﴿ الصَّدِيْق ﴿ الصَّدِيْقِ ﴿ السَّاعَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ال |
| ١٢٤       | الرِّجْلَ إِذَا بَسَطَهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ يَقْبِضْهَا، أَوْ قَبَضَهَا فَلَمْ يَبْسُطْهَا ( أبو بكر<br>وعُمر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٧        | فِي الأَّذُنِ خَمْسَ عَشَرَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَضُرَّ سَمْعًا، وَيُغَطِّيهَا الشَّعْرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 717       | فِي الأُذُنِ خَمْسَ عَشَرَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَضُرَّ سَمْعًا، وَيُغَطِّيهَا الشَّعْرُ<br>قَاتَلْت غُلامًا فَجَدَعْت أَنْفَهُ؛ فَأْتِيَ بِي إِلَى أَبِي بَكْرٍ ﴿ فَهَاسَنِي؛ فَلَمْ يَجِدْ فِيَّ قِصَاصًا؛<br>فَجَعَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17.       | قضى أبو بكر الله في الجائفة إذا نفذت [مِن] الخصيتين في الجوف من كل الشقين بثلثي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٦٨        | قَضَى أَبُو بَكْرٍ ﴿ فِي الْحَاجِبِ إِذَا أُصِيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعْرُهُ بِمُوضِحَتَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| رقم الأثر | طرف الأثر                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۳        | قَضَى أَبُو بَكْرٍ ﴿ فِي الشَّفَتَيْنِ بِالدِّيةِ مِائَةً مِنْ الإِبِلِ                                                                                                      |
| ١٨٨       | قَضَى أَبُو بَكْرٍ ﴿ فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ إِذَا ذَهَبَتْ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنْ الإِبِلِ، وَقَضَى ـ فِي<br>تَدْيِ الْمُرْأَةِ                                              |
| 108       | قَضَى أَبُو بَكْرٍ ﴿ فِي ذَكَرِ الرَّجُلِ بِدِيَتِهِ؛ مِئَةً مِنْ الإِبلِ                                                                                                    |
| ۱۸۱       | قَضَى أَبُو بَكْرٍ ﴿ فِي صُلْبِ الرَّجُلِ إِذَا كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً إِذَا كَانَ لَا يُحْمَلُ لَهُ لَهُ، وَبِنِصْفِ الدِّيَةِ إِذَا كَانَ يُحْمَلُ لَهُ |
| ۸۸        | قَضَى أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ ﴿ فِي اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ بِالدِّيَةِ إِذَا أُوعِيَ مِنْ أَصْلِهِ، وَإِذَا قُطِعَ<br>أَسَلَتُهُ                                           |
| 120       | قضي في الجائفة التي نفذت بثلثي الدية إذا نفذت الخصيتين كلاهما وبريء صاحبها                                                                                                   |
| 704       | كَانَا لا يَقْتُلانِ الْحُرُّ بِقَتْلِ الْعَبْدِ (أبو بكر وعُمر )                                                                                                            |
| 707       | لا يُقْتَلُ المُوْلَى بِعَبْدِهِ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ وَيُطَالُ حَبْسُهُ وَيُحْرَمُ سَهْمُهُ (أبو بكر وعُمر )                                                                  |
| ٤٤٤       | لَطَمَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ يَوْمًا رَجُلاً لَطْمَةً . فَقِيلَ: مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ قَطٌّ ! مَنَعَةً وَلَطْمَةً !<br>فَقَالَ                                                 |
| ٤٢١       | مَا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ولا أبي بَكْرٍ ولا عُمَرَ رَجُلٌ مِن الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ مِنْ زِنَاً،<br>أَو قَتْلِ، أَو حَارِبَ الله ورسوله                        |
| ٣٠٦       | مَنْ قَتَلَهُ حَدٌّ فَلا عَقْلَ لَهُ (أبو بكر وعُمر )                                                                                                                        |
| 11        | مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ؛ فَكُلُّ بَعِيرٍ بِعِشْرِينَ شَاةٍ. ومَنْ كَانَ                                                                                             |
| ٤٨        | المُوْضِحَةُ فِيْ الوَجْهِ والرَّأْسِ سَوَاءٌ (أبو بكر وعمر) .                                                                                                               |
| 9.5       | الْيَدُ إِذَا لَمْ يَأْكُلْ بِهَا صَاحِبُهَا وَلَمْ يَأْتَزِرْ وَلَمَ وَلَمْ يَأْتَزِرْ وَلَمْ يَسْتَطِبْ بِهَا (أبو بكر<br>وعُمر)                                           |
|           | <ul> <li>٢ مسند عُمربن الخطّاب ﷺ:</li> </ul>                                                                                                                                 |
| ۲۰٤       | أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا                                                                           |
| ۳۷۸       | أتحلف منكم خمسون لهو أصابه ولمات منها . فأبوا أن يحلفوا؛ فاستحلف من الآخرين                                                                                                  |
| ١١٦       | اجتمعا على أن في عين الأعور الدية كاملة (عمر وعثمان)                                                                                                                         |

| اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزَّبِيرُ فِي وَلاءِ مَوَالِي صَفِيَةٌ؛ فَقَضَى. عُمَرُ بِالْمِرَاثِ لِلزَّبِيرِ، وَبِالْعَقْلِ الْمَعْفِي عَلَيْ عَلِيًّ وَالدَّله فالدَية، وإن ولد له فنصف الدية (أبو بكر أو عمر)  (ذا نُضْعِفُ عليه العَقْلَ؛ فَأَضْعَفَه، يعني جارح الذمي عمدا إذلم يقصّه ٢٢٠ إذا نُضْعِفُ عليه العَقْلَ؛ فَأَضْعَفَه، يعني جارح الذمي عمدا إذلم يقصّه ٢٨٠ أرَايَّت لَوْ جَنَى حِنَايَةٌ عَلَى مَنْ كَانَتْ تَكُونُ ؟ قَالَ: عَلَيْ، قَالَ: فَوِيرَاثُهُ لَك، يعني من السَتَحْلَفَ امْرَأَةٌ مُنْسِينَ يميناً، ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةً اللَّهُ عَلَى مَنْ كَانَتْ تَكُونُ ؟ قَالَ: عَلَيْ، قَالَ: غَيْقِهُ أَلُونُ اللَّهُ عُمْرُ مُنْسِينَ يميناً، ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ مُنْسِينَ يميناً، ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ مُنْسِينَ يميناً، ثُمَّ جَعَلَهَا دِينَ وَاللهُ عَلَى اللَّمَّةُ عَمْرُ مُنْسِينَ يميناً، ثُمَّ جَعَلَهَا وَيَتَ عَلَى مَنْ اللَّذَعِينَ ؟ فَالَّوْ اللَّهُ وَاللَّهُ عُلْمُ عُمْرُ مُنْسِينَ يميناً، ثُمَّ عَمْلَهُ عَلَى عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُ عِنْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عِلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُ عِنْ الْعِنْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُ عِنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى | رقم الأثر   | طرف الأثر                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وفضى عليه الْخَتَصَمَ عَلِيُّ وَالزُّبِرُ فِي وَلاءِ مَوَالِي صَفِيَةً؛ فَقَضَى عُمَرُ بِالْيِرَاثِ لِلزُّبَرْ، وَبِالْعَقْلِ الْحَكَمَ عَلَيٌّ وَالزُّبِرُ فِي وَلاءِ مَوَالِي صَفِيَةً؛ فَقَضَى عُمَرُ بِالْيِرَاثِ لِلزُّبَرْ، وَبِالْعَقْلِ اللَّهُ وَعَلَى عَلَيْ اللَّهِ الْعَلْى ؛ فَاضَعْفَه ، يعني جارح الذمي عمدا إذ لم يقصّه ٢٠٠ إذا وَلَى الرَّجُلُ وَجُلاً فَلَهُ مِيرَاثُهُ، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ عَقْلُهُ ٢٠٥ أَنَّ تَكُونُ ؟ قَالَ: عَلَيْ، قَالَ: فَوِيرَاثُهُ لَك، يعني من السَتَحْلَف المُرَأَةُ خُسِينَ يميناً، ثُمَّ جَعَلَهَا دِيّةً اللَّهُ عَلَى مَنْ كَانَتْ تَكُونُ ؟ قَالَ: عَلَيْ، قَالَ: فَوِيرَاثُهُ لَك، يعني من الله على يده المُتَعْفَلُهُ عُمْرُ خُسِينَ يميناً، ثُمَّ جَعَلَهَا دِيّةً اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ الله عَنى من جرح أم ولد الله عَمْرُ خُسِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الدِّينَ ؛ فَأَبُوا أَنْ يُخِلِفُوا، وَأَبَى اللَّذَعَى اللهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْرُ خُسِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الدِّينَ ؛ فَأَبُوا أَنْ يُخِلِفُوا، وَأَبَى اللَّذَعَى اللهُ اللهُ عَنْ اللَّهُ عَمْرُ خُسِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الدِّينَ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ مَعْمَرُ وَعُمَلَ وَيْعَمَلَ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّمُ الْمَالِقُونِ وَقَعَلَ لَهُ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ: مَا كُنْتَ لِتَقِيدَ عَبْدَكَ مِنْ أَخِيكَ وعَمَّرَ ومُمَرَ ومُمَرَ ومُولِ اللَّهُ ومُولُولُ الْمُعَلِّى فَيْقُونُولُ وَقَعَلَ لَهُ وَيُعْمِلُ ومَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ولَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ولَى الْمَالِكُ ولَو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ولَا اللَّهُ ولَيْ الْمَوْلِ الْمَوْلِ الْمَالِقُولِ ولَا مَا يَعْتَلُونُ واللَّهُ عَلَى اللَّهُ ولَي الْمَوْلِ الْمَوْلُولُ الْمَالِكُ ولَو الْمَالِقُولُ ولَو اللْمُ اللَّهُ ولَي اللَّهُ ولَي اللَّهُ ولَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ولَا اللَّهُ اللَّهُ ولَي اللَّهُ ولَو اللَّهُ اللَّهُ ولَى اللَّهُ ولَا اللَّهُ ولَا اللَّهُ اللَّهُ ولَي اللَّهُ اللَّهُ ولَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ          | 417         | أجلس للقصاص. فَقَال زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَتْقِيْدُ عَبْدَك مِنْ أَخِيْكَ؟! فترك عمر القَوَدَ،                            |
| على على على الله فالدية، وإن ولد له فنصف الدية (أبو بكر أو عمر)  إذا لم يولد له فالدية، وإن ولد له فنصف الدية (أبو بكر أو عمر)  إذا تُضْعِفُ عليه العَقْلُ؛ فَأَصْعَفَه، يعني جارح الذمي عمدا إذ لم يقصّه  إذا وَالَى الرَّجُلُ وَلُم وَكُلَ قَلَهُ مِيرَاثُهُ، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ عَقْلُهُ  على الله على يده  السَّتَحْلَفَ امْرَأَةٌ خَسْيِنَ يميناً، ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةٌ  السَّتَحْلَفَ امْرَأَةٌ خَسْيِنَ يميناً، ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةٌ  السَّتَحْلَفَ امْرَأَةٌ خَسْيِنَ يميناً، ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةٌ  السَّتَحْلَفَ امْرَأَةٌ خَسْيِنَ رَجُلاً مِنْهُمْ مِنْ المُدَّعِينَ؛ فَأَبُوا أَنْ يُخْلِفُوا، وَأَبَى المُدَّعَى الله عَلَى عَنْ أَهْلِ الْجَيْرِةِ  الله عَلَيْهِمْ أَنْ  الله الله عَنْ المُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّينَ؛ فَأَبُوا أَنْ يُخْلِفُوا، وَأَبَى المُدَّعَى الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1/1       | وقضي عليه                                                                                                                 |
| على على على المنه فالدية، وإن ولد له فنصف الدية (أبو بكر أو عمر)  إذا لم يولد له فالدية، وإن ولد له فنصف الدية (أبو بكر أو عمر)  إذا تُضْعِفُ عليه العَقْلُ؛ فَأَصْعَفَه، يعني جارح الذمي عمدا إذ لم يقصّه  إذا وَالَى الرَّجُلُ وَلُم وَكُلَ قَلَهُ مِيرَاثُهُ، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ عَقْلُهُ  على الرَّايَّت لَوْ جَنَى جِنَايَةً عَلَى مَنْ كَانَتْ تَكُونُ ؟ قَالَ: عَلَيّ، قَالَ: فَمِيرَاتُهُ لَك، يعني من الستحْلف امْرَأَةً خُسِينَ يميناً، ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةً  عطها أرْشاً عِمَّا صَنعْت بِهَا، يعني من جرح أم ولد  عَلَيْهِمْ أَنْ الله عَمْرُ خُسِينَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْحِينَ؛ فَأَبُوا أَنْ يُخِلِفُوا، وَأَبِى الله َعَى الله عَلَى عَاقِلَتِهَا، يعني الحَاتنة بعد موت المختونة ٢٩٧  عَلَيْهِمْ أَنْ  الله أَبْقَيْت كَذَا، وَجَعَلَ دِيتَهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا، يعني الحَاتنة بعد موت المختونة ٢٩٧  أمّا الدَّمُ فَيَقْضِي فِيهِ عُمَر الله تعالى عنها – وَالْحَيَاعَة الأُول لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ وَاقَتْلُونَ الْقَوْدِ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا كُنْت لِتَقِيدَ عَبْدَك مِنْ أَخِيل الْمَقْوَدِ، وَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا كُنْت لِتَقِيدَ عَبْدَك مِنْ أَخِيلُ المَقْوَدِ، وَقَالَ لَهُ رَبُول الله تعالى عنها – وَالْخَيَاعَة الأُول لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ وَا يَقْتُلُونَ وَلَا يَعْتَعَلُ وَيَعَالَ وَا يَقْلَلُ لَا فَاقْعُدُ لِلْقُورِ وَا يَقْلُونَهُ وَا يَقْلَ لَهُ يَقْوِي فِيهُ عُمْ وَا يَعْلَى الْعَالِ الْحَارِقِ وَا يَقْلُ لَكُونُ وَا يَقْلُلُونَ وَا يَقْلُ لَكُونَا وَالْعَلْلُ لَهُ وَلَهُ وَلُ يَقْلُ لَهُ وَلَيْتُ لِقِيلَةً عَلَى فَنْ الْحِلْقُ وَالْعَلْمُ وَا يَقْلُ لَكُونُ وَا يَقْلُ لَكُ وَلُونُ وَا يَقْلُ     | 777         | اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ فِي وَلاءِ مَوَالِي صَفِيَّةَ؛ فَقَضَى ـ عُمَرُ بِالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ، وَبِالْعَقْلِ |
| إِذَا تُنْضُعِفُ عليه العَقْلَ؛ فَأَضْعَفَه، يعني جارح الذمي عمدا إذ لم يقصّه ٢٨٠ ( وَ الله عنه الرَّبُ الله عَلَى الرَّجُلُ وَجُلَا فَلَهُ مِيرَاثُهُ ، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ عَقْلُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , , , ,     | عَلَى عَلِيٍّ                                                                                                             |
| إِذَا وَالَى الرَّجُلُ رَجُلاً فَلَهُ مِيرَاثُهُ، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ عَقْلُهُ  ٢٧٩  ١٠٥ كَنْ جَنَى جِنَايَةٌ عَلَى مَنْ كَانَتْ تَكُونُ ؟ قَالَ: عَلَيَّ، قَالَ: فَمِيرَاثُهُ لَك، يعني من السلم على يده السلم على يده السلم على يده المُورَاةً خُسْسِينَ يميناً، ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةً السلم على يده المُورَاةً خُسْسِينَ يميناً، ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةً اللهَّاعِ اللهُ عَمْرُ خُسِينَ يميناً، ثُمَّ جَعَلَها دِيَةً اللهُ عَمْرُ خُسِينَ رَجُلاً مِنْهُمْ مِنْ المُدَّعِينَ؛ فَأَبُوْا أَنْ يُخْلِفُوا، وَأَبِى المُدَّعَى ١٩٧ عَلَيْهِمْ أَنْ ١٩٥ عَلَيْهِمْ أَنْ اللهُ عُمَرُ خُسِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّيَةِ الْحَاتِنة بعد موت المختونة ١٣٧ ١٣٧ أَقَادَ رَجُلاً مِنْ المُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّة ١٤٥ اللهُ عَلَى عَاقِلَتِهَا، يعني الخاتنة بعد موت المختونة ١٣٨ ١٣٦ أَقَا الدَّمُ فَيقْضِي فِيهِ عُمَر ١٩٩ ١٤٥ الدَّمُ فَيقْضِي فِيهِ عُمَر ١٩٩ ١٤٥ اللهُ وَيُدَيِّ اللهُ تعالَى عنها – وَاجْتَاعَة الأُولِى لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ المُسْلِمِينَ اللهُ تعالى عنها – وَاجْتَاعَة الأُولِى لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ الْمَالِمِينَ اللهُ تعالى عنها – وَاجْتَاعَة الأُولِى لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ اللهُ عَمْرَ حرضِي اللهُ تعالى عنها – وَاجْتَاعَةَ الأُولِى لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ اللهُ اللهُ مَن اللهُ يَسِينَ اللهُ تعالى عنها – وَاجْتَاعَةَ الأُولِى لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ تعالى عنها – وَاجْتَاعَةَ الأُولِى لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَمْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلْمِ اللهُ عَلَيْ عَنْ الْعَلْمُ وَلَيْ اللهُ يَعْمَلُوا اللْهُ عَلَيْ اللْهُ الْعَلْمُ الْهُ عَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ وَلَيْ اللْهُ عَلْمُ اللْهُ الْعَلْمُ اللْهُ عَلَيْ اللّهُ الْعُنْ الللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْمُ اللْهُ عَلْمُ اللْهُ اللْهُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَى الللهُ اللْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الللْهُ اللْهُ اللّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ اللْهُ اللّهُ اللْهُ اللْهُ الْع          | 178         | إذا لم يولد له فالدية، وإن ولد له فنصف الدية (أبو بكر أو عمر)                                                             |
| اَرَأَيْت لَوْ جَنَى جِنَايَةً عَلَى مَنْ كَانَتْ تَكُونُ ؟ قَالَ: عَلَيَّ، قَالَ: فَمِيرَاثُهُ لَك، يعني من أسلم على يده السلم على يده الستَحْلَفَ امْرَأَةً حَمْسِينَ يميناً، ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةً السَّحَطُفَ امْرَأَةً حَمْسِينَ يميناً، ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةً السَّتَحْلَفَ امْرَأَةً حَمْسِينَ يميناً، ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةً الْعُلْمَ الْمُلَقِّمَ اللَّهُ عُمَرُ حَمْسِينَ يميناً، يعني من جرح أم ولد الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۲٠         | إذاً نُضْعِفُ عليه العَقْلَ؛ فَأَضْعَفَه، يعني جارح الذمي عمدا إذ لم يقصّه                                                |
| أسلم على يده المستحلف امْرَأَةً خَسْيِنَ يميناً، ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةً المستحلف امْرَأَةً خَسْيِنَ يميناً، ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةً الْعُطِهَا أَرْشاً عِمَّا صَنَعْت بِهَا، يعني من جرح أم ولد المُعْلَقُهُمْ عُمَرُ خَسْيِنَ رَجُلاً مِنْهُمْ مِنْ المُدَّعِينَ؛ فَأَبُوْا أَنْ يَحْلِفُوا، وَأَبَى المُدَّعَى المَعَلَيْهِمْ أَنْ الْفَاعْدِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ اللَّهَ مَنْ المُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ اللَّهَ مَنْ المُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الدِّيرَةِ اللَّهَ مَنْ المُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الدِّيرَةِ اللَّهَ مَنْ المُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الدِّيرَةِ اللَّهَ عَلَى عَاقِلَتِهَا، يعني الخاتنة بعد موت المختونة المحتونة الله عَمَر الله تعالى عنها - وَالجُهَاعَةُ الأُولِي اَمْ يَكُونُ وا يَقْتُلُونَ الله تعالى عنها - وَالجُهَاعَةُ الأُولِي اَمْ يَكُونُ وا يَقْتُلُونَ اللهِ مِن الله تعالى عنها - وَالجُهَاعَةُ الأُولِي الْمُ يَكُونُ وا يَقْتُلُونَ الله تعالى عنها - وَالجُهَاعَةُ الأُولِي الْمُ يَكُونُ وا يَقْتُلُونَ الله تعالى عنها - وَالجُهَاعَةُ الأُولِي الْمَائِيقِيرَ وَعُمَرَ - رضِي الله تعالى عنها - وَالجُهَاعَةُ الأُولِي الْمَائِقُونِ المُثَلُونَ وَا يَقْتُلُونَ وَا يَقْتُلُونَ وَا يَقْتُلُونَ وَا يَقْتُلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّيْ وَالْمَالُونَ اللهُ تعالى عنها - وَالجُهَاعَةُ الأُولِي الْمُولِي الْمَائِعُولُ وَا يَقْتُلُونَ وَا يَقْتُلُونَ وَا يَقْتُلُونَ اللْمَائِولِي الله وَالْمَائِونَ الْمُؤْلِلِي وَالْمَائِولِي الله وَالْمَائِمُ يَعْلَى الْمَائِعُونَ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمَائِقُونِ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۸۰         | إِذَا وَالَى الرَّجُلُ رَجُلاً فَلَهُ مِيرَاثُهُ، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ عَقْلُهُ                                            |
| أسلم على يده المستحلف امْرَأَةً خَسْيِنَ يميناً، ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةً المستحلف امْرَأَةً خَسْيِنَ يميناً، ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةً الْعُطِهَا أَرْشاً عِمَّا صَنَعْت بِهَا، يعني من جرح أم ولد المُعْلَقُهُمْ عُمَرُ خَسْيِنَ رَجُلاً مِنْهُمْ مِنْ المُدَّعِينَ؛ فَأَبُوْا أَنْ يَحْلِفُوا، وَأَبَى المُدَّعَى المَعَلَيْهِمْ أَنْ الْفَاعْدِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ اللَّهَ مَنْ المُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ اللَّهَ مَنْ المُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الدِّيرَةِ اللَّهَ مَنْ المُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الدِّيرَةِ اللَّهَ مَنْ المُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الدِّيرَةِ اللَّهَ عَلَى عَاقِلَتِهَا، يعني الخاتنة بعد موت المختونة المحتونة الله عَمَر الله تعالى عنها - وَالجُهَاعَةُ الأُولِي اَمْ يَكُونُ وا يَقْتُلُونَ الله تعالى عنها - وَالجُهَاعَةُ الأُولِي اَمْ يَكُونُ وا يَقْتُلُونَ اللهِ مِن الله تعالى عنها - وَالجُهَاعَةُ الأُولِي الْمُ يَكُونُ وا يَقْتُلُونَ الله تعالى عنها - وَالجُهَاعَةُ الأُولِي الْمُ يَكُونُ وا يَقْتُلُونَ الله تعالى عنها - وَالجُهَاعَةُ الأُولِي الْمَائِيقِيرَ وَعُمَرَ - رضِي الله تعالى عنها - وَالجُهَاعَةُ الأُولِي الْمَائِقُونِ المُثَلُونَ وَا يَقْتُلُونَ وَا يَقْتُلُونَ وَا يَقْتُلُونَ وَا يَقْتُلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّيْ وَالْمَالُونَ اللهُ تعالى عنها - وَالجُهَاعَةُ الأُولِي الْمُولِي الْمَائِعُولُ وَا يَقْتُلُونَ وَا يَقْتُلُونَ وَا يَقْتُلُونَ اللْمَائِولِي الله وَالْمَائِونَ الْمُؤْلِلِي وَالْمَائِولِي الله وَالْمَائِمُ يَعْلَى الْمَائِعُونَ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمَائِقُونِ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Y</b> V4 | أَرَأَيْت لَوْ جَنَى جِنَايَةً عَلَى مَنْ كَانَتْ تَكُونُ ؟ قَالَ: عَلَيَّ، قَالَ: فَمِيرَاثُهُ لَك، يعني من              |
| أَعْطِهَا أَرْشاً مِمَّا صَنَعْت بِهَا، يعني من جرح أم ولد  ٢٩٧ افَأَحْلَفَهُمْ عُمَرُ خُسِينَ رَجُلاً مِنْهُمْ مِنْ الْمُدَّعِينَ؛ فَأَبُوْا أَنْ يَخْلِفُوا، وَأَبِى الْمُدَّعَى الْمَالِهِمْ أَنْ  عَلَيْهِمْ أَنْ أَقَادَ رَجُلاً مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجِيرَةِ  ٢٣٧ اقَادَ رَجُلاً مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجِيرَةِ  ١٣٦ اللَّهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّيرَةِ  ١٣٦ اللَّهُ مَنْ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّيرَةِ  ١٨٢ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَنْ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ عُمَر اللهُ وَيُعَلِي عَلَى عَاقِلَتِهَا، يعني الخاتنة بعد موت المختونة ١٨٢ اللَّهُ مَنَ فَيقْضِي فِيهِ عُمَر ١٩٩ اللهُ عَنْ الْمُولِي اللهُ تعالى عنها – وَالْجُهَاعَةَ الأُولِي لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ السِمِي الله تعالى عنها – وَالْجُهَاعَةَ الأُولِي لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ الْمُولِي اللهُ تعالى عنها – وَالْجُهَاعَةَ الأُولِي لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ الْمُسْلِمِينَ اللهُ تعالى عنها – وَالْجُهَاعَةَ الأُولِي لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 * *       | أسلم على يده                                                                                                              |
| أَفَأَحْلَفَهُمْ عُمَرُ خُسِينَ رَجُلاً مِنْهُمْ مِنْ الْمُدَّعِينَ؛ فَأَبُوْا أَنْ يَحْلِفُوا، وَأَبَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ أَنْ عَلَيْهِمْ أَنْ أَقَادَ رَجُلاً مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ ٢٣٧ أَقَادَ رَجُلاً مِنْ المُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ ٢٣٦ أَقَادَ رَجُلاً مِنْ المُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّة ٢٣٦ أَقَادَ رَجُلاً مِنْ المُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّة ٢٣٦ أَلَا أَبْقَيْت كَذَا، وَجَعَلَ دِيتَهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا، يعني الخاتنة بعد موت المحتونة ٢٨٢ أَمَّا الدَّمُ فَيَقْضِي فِيهِ عُمَر ٢٣٩ أَمَّا الدَّمُ فَيَقْضِي فِيهِ عُمَر ٣٩٩ أَمَّا لا فَاقْعُدْ لِلْقَوْدِ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا كُنْت لِتَقِيدَ عَبْدَكُ مِنْ أَخِيك ٣٩٩ أَنَّ الرَّولِي لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ هَمْ ٢٨٩ أَنَّ الْمُؤلِي لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ هَمْ ٢٨٨ أَنَّ اللهُ تعالى عنها – وَالْحِيَّاعَةَ الأُولِي لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 471         | اسْتَحْلَفَ امْرَأَةً خَمْسِينَ يميناً، ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةً                                                            |
| عَلَيْهِمْ أَن  أَقَادَ رَجُلاً مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ  اللّهُ أَقَادَ رَجُلاً مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّة  اللّهُ أَبْقَيْت كَذَا، وَجَعَلَ دِيَتَهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا، يعني الخاتنة بعد موت المختونة  اللّهُ أَبْقَيْت كَذَا، وَجَعَلَ دِيَتَهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا، يعني الخاتنة بعد موت المختونة  اللّهُ الدَّمُ فَيَقْضِي فِيهِ عُمَر  اللّهُ الدَّمُ فَيَقْضِي فِيهِ عُمَر  اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيُدُ بُنُ ثَابِتٍ: مَا كُنْت لِتَقِيدَ عَبْدَكِ مِنْ أَخِيك  اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْرَ - رضي الله تعالى عنها - وَالجُمَّاعَةَ الأُولِي لَمْ يَكُونُ وا يَقْتُلُونَ اللهِ عَمْلِهُ اللّهُ عَلَى عَنها - وَالجُمَّاعَةَ الأُولِي لَمْ يَكُونُ وا يَقْتُلُونَ اللهُ عَلَى عَنها - وَالجُمَّاعَةَ الأُولِي لَمْ يَكُونُ وا يَقْتُلُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنها - وَالجُمَّاعَةَ الأُولِي لَمْ يَكُونُ وا يَقْتُلُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 750         | أَعْطِهَا أَرْشاً مِمَّا صَنَعْت بِهَا، يعني من جرح أم ولد                                                                |
| عَلَيْهِمْ أَن  أَقَادَ رَجُلاً مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ  اللّهُ أَقَادَ رَجُلاً مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّة  اللّهُ أَبْقَيْت كَذَا، وَجَعَلَ دِيَتَهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا، يعني الخاتنة بعد موت المختونة  اللّهُ أَبْقَيْت كَذَا، وَجَعَلَ دِيَتَهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا، يعني الخاتنة بعد موت المختونة  اللّهُ الدَّمُ فَيَقْضِي فِيهِ عُمَر  اللّهُ الدَّمُ فَيَقْضِي فِيهِ عُمَر  اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيُدُ بُنُ ثَابِتٍ: مَا كُنْت لِتَقِيدَ عَبْدَكِ مِنْ أَخِيك  اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْرَ - رضي الله تعالى عنها - وَالجُمَّاعَةَ الأُولِي لَمْ يَكُونُ وا يَقْتُلُونَ اللهِ عَمْلِهُ اللّهُ عَلَى عَنها - وَالجُمَّاعَةَ الأُولِي لَمْ يَكُونُ وا يَقْتُلُونَ اللهُ عَلَى عَنها - وَالجُمَّاعَةَ الأُولِي لَمْ يَكُونُ وا يَقْتُلُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنها - وَالجُمَّاعَةَ الأُولِي لَمْ يَكُونُ وا يَقْتُلُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>79</b> V | أَفَأَحْلَفَهُمْ عُمَرُ خَمْسِينَ رَجُلاً مِنْهُمْ مِنْ الْمُدَّعِينَ؛ فَأَبُوا أَنْ يَحْلِفُوا، وَأَبَى الْمُدَّعَى      |
| أَقَادَ رَجُلاً مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّة  1 ٢٨٢ أَنَّا أَبْقَيْت كَذَا، وَجَعَلَ دِيتَهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا، يعني الخاتنة بعد موت المختونة  1 ٢٨٢ أَمَّا الدَّمُ فَيَقْضِي فِيهِ عُمَر  1 ٣٩٩ أَمَّا لا فَاقْعُدْ لِلْقُودِ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا كُنْت لِتَقِيدَ عَبْدَك مِنْ أَخِيك  1 ٣٩٩ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله تعالى عنها - وَالْجُمَّاعَةَ الأُولى لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ هميه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 ( )       | عَلَيْهِمْ أَنْ                                                                                                           |
| أَلا أَبْقَيْت كَذَا، وَجَعَلَ دِيَتَهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا، يعني الخاتنة بعد موت المختونة ٢٨٢ أَمَّا الدَّمُ فَيَقْضِي فِيهِ عُمَر أَمَّا الدَّمُ فَيَقْضِي فِيهِ عُمَر أَمَّا الدَّمُ فَيَقْضِي فِيهِ عُمَر مُعَالَلُهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا كُنْت لِتَقِيدَ عَبْدَك مِنْ أَخِيك ٣٩٩ أَمَّا لا فَاقْعُدْ لِلْقُودِ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا كُنْت لِتَقِيدَ عَبْدَك مِنْ أَخِيك ٣٩٩ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله تعالى عنها - وَالجُمَّاعَةَ الأُولى لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ هميهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 747         | أَقَادَ رَجُلاً مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ                                                       |
| أَمَّا الدَّمُ فَيَقْضِي فِيهِ عُمَر اللهِ عَمَر اللهُ وَيُدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا كُنْت لِتَقِيدَ عَبْدَك مِنْ أَخِيك ٣٩٩ أَمَّا لا فَاقْعُدْ لِلْقَوَدِ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا كُنْت لِتَقِيدَ عَبْدَك مِنْ أَخِيك أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله تعالى عنها - وَالْجَمَّاعَةَ الأُولى لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ اللهِ عالى عنها - وَالْجَمَاعَةَ الأُولى لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ اللهِ عالى عنها - وَالْجَمَاعَةَ الأُولى لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 777         | أَقَادَ رَجُلاً مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّة                                                        |
| أَمَّا لا فَاقْعُدْ لِلْقَوَدِ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا كُنْت لِتَقِيدَ عَبْدَك مِنْ أَخِيك<br>أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ – رضي الله تعالى عنهما – وَالْجُمَاعَةَ الأُولى لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ سِمِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.7.7       | أَلا أَبْقَيْت كَذَا، وَجَعَلَ دِيَتَهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا، يعني الخاتنة بعد موت المختونة                                |
| أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله تعالى عنهما - وَالْجُمَاعَةَ الأُولى لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ سم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤٢٣         | أَمَّا الدَّمُ فَيَقْضِي فِيهِ عُمَر                                                                                      |
| أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله تعالى عنهما - وَالْجُمَاعَةَ الأُولى لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ ٢٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 499         | أَمَّا لا فَاقْعُدْ لِلْقَوَدِ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا كُنْت لِتَقِيدَ عَبْدَك مِنْ أَخِيك                 |
| 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | w.w         | أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله تعالى عنهما - وَالْجُمَاعَةَ الأُولى لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ                    |
| بالفسامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 //1       | بالفشامه                                                                                                                  |
| أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله تعالى عنهما- أَبْطَلاهَا. يعني ثنيَّةَ العاضِّ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣٠٢         | أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله تعالى عنهما- أَبْطَلاهَا. يعني ثنيَّةَ العاضِّ .                                   |
| إِنْ أُصِيبَتْ إِصْبَعَانِ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ؛ فِيهَا عَشْرٌ ـ مِنَ الإِبِلِ، فَإِنْ أُصِيبَتْ ثَلاَثٌ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Y 5 V       | إِنْ أُصِيبَتْ إِصْبَعَانِ مِنْ أَصَابِعِ المَرْأَةِ؛ فِيهَا عَشْرٌ ـ مِنَ الإِبِلِ، فَإِنْ أُصِيبَتْ ثَلاَثٌ؛            |
| فَفِيهَا خَمْسَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 4 4       | فَفِيهَا خَمْسَ                                                                                                           |
| أن الأسنان سواء ، والأصابع سواء ، وفي عين الدابة ربع ثمنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | أن الأسنان سواء ، والأصابع سواء ، وفي عين الدابة ربع ثمنها                                                                |

| رقم الأثر | طرف الأثر                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170       | أَنَّ الأَعْوَرَ إِنْ فَقَاً عَيْنَ آخَر؛ فَعَلَيْهِ مِثْلُ دِيَةِ عَيْنِهِ) ،[وَلا قَوَدَ عَلَيْهِ] (عمر                  |
| 110       | وعتهان)                                                                                                                    |
| ١٨٢       | أَنَّ امْرَأَةً مَسَحَتْ بَطْنَ امْرَأَةٍ فَأَسْقَطَتْ فَأَمْرَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ تُعْتِقَ                   |
| 473       | إِنْ تَرَكَ ذَا رَحِمٍ فَالرَّحِمُ، وَإِلاَّ فَالْوَلاءُ، وَإِلاَّ فَبَيْتُ الْمَالِ تَرِثُونَهُ وتَعْقِلُونَ عَنْهُ       |
| ٤٠٢       | أَنَّ رَجُلاً صَحِيحًا كَانَ يَقُودُ أَعْمَى؛ فَوَقَعَا فِي بِنْرٍ، فَإِمَّا قَتَلَهُ وَإِمَّا جَرَحَهُ، فَضُمِّنَ اللَّهُ |
| ( )       | الاعلى                                                                                                                     |
| 719       | أَنَّ رَجُلاً مُسْلِماً شَجَّ رَجُلاً مِن أَهْلِ الذِمَّةِ فَهَمَّ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ ﴿ أَنْ يُقِيْدَه. قَالَ          |
|           | مُعاذُ بنَ جِبل                                                                                                            |
| ٧         | أن رجلاً من بني مُدْلِجٍ قتل ابنه، فَلَم يُقِدْهُ مِنه، وأَغْرَمَه دِيَتَه، ولم يُورِّثُه منه                              |
| 749       | أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ رَمَى رَجُلًا يَهُودِيًّا بِسَهْمِ فَقَتَلَهُ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ          |
|           | ا عامله اربعه الآثيا                                                                                                       |
| 717       | أَنَّ رَجُلاً يَهُوْدِيًّا قُتِلَ غِيْلَةً؛ فَقَضَى فِيه عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ        |
| 177       | اً أَنَّ عُمَرَ ﴿ قَضِي فِي رَجُل كُسِرَتْ سَاقُهُ، فَجُبِرَتْ وَاسْتَقَامَتْ، قَضَى ـ فِيهَا بعِشْر ـينَ                  |
|           | دِينارا، قال. فِيل له. إنها وهنت                                                                                           |
| 711       | أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يُقِيْدَ رَجُلاً مُسْلِماً بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِيْ جِرَاحَةٍ؛ فَقَال له زَيْدُ بْنُ |
|           | تابت                                                                                                                       |
| 707       | أن عمر بن الخطاب الله جعل في أسنان الصبي الذي لم يثغر بعيراً بعيراً                                                        |
| 474       | أَنَّ عُمرَ بنَ الْخَطَّابِ ﴿ رَدَّدَ عليهم الأيان، يعني في القَسَامة                                                      |
| 7.7       | أَنَّ غُلامًا مِنْ قَوْمِهِ دَخَلَ عَلَى نَجِيبَة لِزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فِي دَارِهِ؛ فَخَبَطَتْهُ فَقَتَلَتْهُ؛ فَجَاءَ   |
|           | أَبُوهُ                                                                                                                    |
| 47 8      | إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّه أَصَابَ نَفْسَه خَطَأً؛ فَلِيُوْ دَ قال عُمرُ: يَدُّ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ، يعني    |
|           | من أصاب نفسه خطأ                                                                                                           |
|           | أَن قَتَادةَ رَجُلاً مِنْ بَني مُدْلِحٍ قَتَلَ ابْنَه؛ فَأَخَذَ مِنه عُمَر مِئَةً مِنْ الإِبلِ                             |
| ٦         | أنَّ قَضَى بالدِّيَةِ على أَهْلِ القُرَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً. وقال: إنَّ الزمَّانَ يَخْتَلِفُ                           |

| رقم الأثر   | طرف الأثر                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 747         | إن كان لِصًّا أو حَارِباً؛ فَاضْرِب عُنْقَه، وإن كان لِطَيْرَةٍ مِنْه في غَضَبٍ؛ فأغرمه أربعة                          |
| 117         | الاف درهم                                                                                                              |
| 777         | إِنْ كَانَ لِصًّا عَادِياً؛ فاقتلوه، وإِنْ كانت إنها هي طَيْرَةٌ مِنه في عَرَضٍ؛ فَأَغْرِموه أَربعة                    |
|             | الاف درهم                                                                                                              |
| ۲۳۸         | إن كانت طائرة منه؛ فأغرمه الدِّية، وإن كان خُلُقاً أو عَادةً؛ فَأَقِدْه منه                                            |
| ٣٦٨         | إِنَّ هَذِهِ لا يَتَعَاقَلُهَا أَهْلُ الْقُرَى، يعني الشجّة                                                            |
| <b>*1</b> / | إِنَّا لا نَتَعَاقَلُ الْمُضَغَ بَيْنَا، يعني الموضِحة                                                                 |
| ١٨٨         | إنَّا لا نُقِيدُ مِنْ الْعِظَامِ                                                                                       |
| ٤٠٤         | أُنْشِدُ اللهُ َّرَجُلاً كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَا عِلْمٌ إلا قَامَ بِهِ. فَقَامَ الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ، |
|             | فقال: سُحْق و بَعْد                                                                                                    |
| 491         | انْطَلِقْ مَعَهُمْ فَقِسْ مَا بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ فَأَيُّهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ فَأَلِحْقْ بِهِمْ الْقَتِيلَ        |
| 777         | إنها ديته بمنزلة ميراثه، يعني الأخ لأم                                                                                 |
| 777         | إِنَّمَا هُم عَبِيْدٌ؛ فَأَقِمْهُم قِيْمَةَ العَبْدِ فِيْكُم ) . فكتب أبو موسى بثهان مئة درهم                          |
|             | يعني المجوس                                                                                                            |
| ١٧٧         | أَنَّه حَكَمَ فِي الْبَيْضَةِ يُصَابُ جَانِبُهَا الْأَعْلَى بِسُدُسٍ مِنَ الدِّيةِ                                     |
| 707         | أَنَّهُ قَضَى فِي سِنِّ الصَّبِيِّ إِذَا سَقَطَتْ قَبْلَ أَنْ يُثْغِرَ بِبَعِيرٍ                                       |
| ٤٠٦         | أَنَّه كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ ﴾ أَهْ دَرَ دَمَه إلا بِالبِّينَةِ ( يعني من وجد مع امرأته                   |
| -           | رجلا)                                                                                                                  |
| 170         | أَنَّه كَسَرَ سَاقَ رَجُلٍ؛ فَقَضَى عمر بِثَمَانِيَةٍ مِن الإِبِل                                                      |
| 194         | أُوَّلُ مَنْ جَعَلَ الدِّيةَ عَشَرَةً عَشَرَةً فِي أُعْطِيَاتِ الْمُقَاتَلَةِ دُونَ النَّاسِ                           |
| 717         | أُوَّلُ مَنْ فَرَضَ الْعَطَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ وَفَرَضَ فِيهِ الدِّيةَ كَامِلَةً فِي ثَلاثِ                  |
| , , , ,     | سِنِينَ، وَثُلُثَيْ                                                                                                    |
| ٦٥          | أَيُّمَا عَظْمٍ كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ كَمَا كَانَ فِيهِ حِقَّتَانِ                                                       |
| ١٨٠         | تَجْرِي جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ عَلَى مَا تَجْرِي عَلَيْهِ جِرَاحَاتُ الْأَحْرَار                                        |
| ۱۷٦         | ثَمَنَهُ مَا بَلَغَ، يعني الحريقتل العبد (عُمر وعَلي)                                                                  |

| رقم الأثر | طرف الأثر                                                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 757       | جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ سَوَاءٌ في السِّنِ والمُوضِحَةِ، ومَا خَلا ذَلِكَ فَعَلَى النِّصْفِ،<br>وأَنَّ                                                                |
| ١٨٤       | جَعَلَ الْغُرَّةَ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ، وَالْفَرَائِضَ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ                                                                                            |
| 770       | جعل دية المجوسي ثمانمئة درهم                                                                                                                                                    |
| 779       | جعل دِيَة اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف                                                                                                                               |
| 1.1       | جَعَلَ فِي الْإِبْهَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي السَّبَابَةِ عَشْرَـاً، وَفِي الوُسْطَى عَشْرَـاً، وَفِي البِنْصَرْـ<br>تِسْعَاً                                                 |
| ٤٦        | جَعَلا فِي الْمُوضِحَةِ أَجْرَ الطَّبِيبِ (معاذ وعمر)                                                                                                                           |
| ١٤        | دِيَةُ الخَطَأِ أَخْمَاساً (عمر وعبد الله)                                                                                                                                      |
| 777       | دِيَةُ اليَهُودِيِّ والنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلافٍ أَرْبِعةَ آلافٍ                                                                                                           |
| 777       | دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلافٍ، وَدِيَةُ المُجُوسِيِّ ثَمَانُمِاتَةٍ                                                                                   |
| 74.       | دِيَةُ اليَهُودِيِّ والنَّصْرانِيِّ أَرْبَعَةُ آلافٍ، ودِيَةُ المَجُوْسِيِّ ثَمَانمئة                                                                                           |
| ۲٦٨       | الدِّيَةُ تُورَثُ كَمَا يُورَثُ الْمَالُ خطأه وَعَمْدُهُ (عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ)                                                                                            |
| 777       | الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَلا تَرِثُ المُرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ<br>سُفْيَانَ                                        |
| 777       | ذَلِكَ الرَّأْيُ، وَوَافَقْت مَا فِي نَفْسِي، يعني قول ابن مسعود: إِذَا عَفَا بَعْضُ الأَوْلِيَاءِ<br>فَلا قَوَدَ                                                               |
| 775       | رَأَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهَا؛ فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ؛ فَوَهَبَ بَعْضُ إِخْوَتِهَا نَصِيبَهُ لَـهُ،<br>فَأَمَرَ عُمَرُ سَائِرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ |
|           | الرِّجْلَ إِذَا بَسَطَهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ يَقْبِضْهَا، أَوْ قَبَضَهَا فَلَمْ يَبْسُطْهَا، أَوْ قُلِّصَتْ عَنْ<br>(أبو بكرو عمر)                                               |
| ٧٥        | رَمَى رَجُلٌ رَجُلاً بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَلِسَانُهُ وَعَقْلُهفَقَضَى فِيهِ عُمَرُ اللهِ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ                                                 |
| 197       | رَمَى رَجُّلُ رَجُلاً بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَلِسَانُهُ وَعَقْلُهُ وَذَكَرُهُ فَلَمْ يَقْرَبْ<br>النِّسَاءَ                                                   |

| رقم الأثر  | طرف الأثر                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 771        | الزَّوْجُ وَالمُّرْأَةُ لا عَفْوَ لَهُما                                                                                               |
| ۳۸۷        | شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ تَجِيئَانِ بِهِمَا عَلَى مَنْ قَتَلَهُ فَنُقِيدُكُمْ مِنْهُ                                                    |
| 770        | عَتُقَ الرَّ جُل مِنَ القَتْلِ، يعني لمّا عَفَت امرأة                                                                                  |
| 7.9        | العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة                                                                                         |
| ٤٠٨        | فَائْتِنِي بِه، وَبِعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، يعني قاتل ابنه خطأ .                                                                          |
| 444        | فَأَحْلَفَهُمْ بِخَمْسِينَ: مَا قَتَلْنَا وَلا عَلِمْنَا قَاتِلاً . ثُمَّ وَدَاهُ                                                      |
| ٣٧٤        | فَأَحْلَفَهُمْ عُمَرُ خُسِينَ يميناً كُلَّ رَجُلٍ: مَا قَتَلْتُ وَلاَ عَلِمْتُ قَاتِلاً . ثُمَّ أَغْرَمَهُمُ<br>الديَّةَ               |
| ٤١٣        | نَجَلَدَه الحَدَّ، وضَمَّنَه ثُلُثَ دِيَتِهَا، يعني رَجُلاً استكره امرأة حتى أفضاها                                                    |
| ٣٦١        | فَذَلِكَ قَتِيلُ الله ﴾، لا يُودَى أَبَدًا، يعني الذي تبع جارية تَخْتَطِبُ؛ فَأَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا                               |
| ٤١٩        | فَضَمَّنَهُمْ عُمَرُ الدِّيَة، يعني رَجُلاً اسْتَسْقَى عَلَى بَابِ قَوْمٍ؛ فَأَبَوْا أَنْ يُسْقُوهُ، فَأَدْرَكَهُ الْعَطَشُ فَهَاتَ    |
| <b>707</b> | فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ: أَنَّ فِيهِ حِقَّتَيْنِ بِكْرَتَيْنِ، يعني كَسْر الزَنْد                                                        |
|            | في أحد الزَّنْدَيْنِ من اليَدِ إذا انجبر على غير عَثْمِ مئتا درهم                                                                      |
| ٥٤         | فِي الأُذُنِ نِصْفُ الدِّيَةِ، أو عَدْلُ ذَلِكَ مِن الذَّهَبِ                                                                          |
| ٦٢         | فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ                                                                                                                |
| ١٤٧        | فِي الْجُائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ                                                                                                      |
| 104        | ِ فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ                                                                                                              |
| 170        | فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا                                                                                             |
| ١٢٩        | فِيْ السِّنِ خَمْسٌ مِنْ الإِبِلِ أَوْ عِدْهَا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الوَرِقِ، فِإِنْ اسْوَدَّتْ؛ فَقَدْ تَمَّ<br>عَقْلُهَا              |
| ١٧١        | فِي الضِّلَعِ جَمَلُ                                                                                                                   |
| 110        | فِي الْعَيْنِ َإِذَا لَمَ يَبْقَ مِنْ بَصَرِه غَيْرُهَا الدِّيةُ كَامِلَةً، وفِي عَيْنِ المَرْأَةِ إِذَا لَمَ يَبْقَ مِنْ<br>بَصَرِهَا |

| رقم الأثر | طرف الأثر                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۸       | فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ إِذَا بُخِصَتْ - وَكَانَتْ قَائِمَةً - ثُلُثُ دِيَتِهَا                                                            |
| ۸۹        | فِي اللِّسَانِ إِذَا أُسْتُوْ صِلَ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَمَا أُصِيبَ مِنْ اللِّسَانِ فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلامَ فَفِيهِ الدِّيَةُ      |
| ١٥٨       | فِي الْيَدِ الشَّلاءِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ                                                                                         |
| 97        | فِيْ اليَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِيْ الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ، أو عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أو الوَرِقْ                                  |
| ۲۱        | فِيْ شِبْهِ العَمْدِ: ثَلاثُونَ جَذَعَةً، وثَلاثُونَ حِقّةً، وأَرْبَعُونَ مَا بِينَ ثَنِيَّةٍ                                                 |
| 1 • 1     | فِيْ عَيْنِ الدَّابَةِ رُبْعُ ثَمَنِهَا، وأَنَّ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ سَوَاءٌ في السِّنِ والمُوضِحَةِ                             |
| 97        | في كل إصبع مما هنالك عَشْرٌ من الإبل، أو عَدْلُها من الذَّهب أو الوَرِق                                                                       |
| ١٧٧       | فِيْهِ ثَمَنْهُ، يعني الحريقتل العبد                                                                                                          |
| 737       | قَتَلَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ بِامْرَأَةٍ                                                                                     |
| 770       | قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ فُرْسَانِ أَهْلِ الْكُوفَةِ عِبَادِيّاً مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ قِيدُوا<br>أَخَاهُ مِنْهُ، فَدَفَعُوا |
| ٣١٠       | قَتَلَهُ حَقٌّ لاَ، دِيَةَ لَه، يعني الرَّجُلِ يَمُوتُ في الْقِصَاصِ                                                                          |
| ٣٧٠       | قِسْ مَا بَيْنَ الْحُيَّيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا كَانَ أَقْرَبَ فَخُذْهُمْ بِهِ، قَالَ: فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ إِلَى وَادِعَةَ        |
| ٣٨٢       | الْقَسَامَةَ إِنَّمَا تُوجِبُ الْعَقْلَ وَلا تُشِيطُ الدَّمَ                                                                                  |
| 7.00      | قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى اثْنَيْ عَشَرَ - أَلْفًا. وَقَالَ: إِنَّ الزَّمَانَ يَغْتَلِفُ وَأَخَافُ عَلَيْكُمْ الْخُكَّامَ       |
| ٤١٥       | قضى - عمر بن الخطاب الله في المَرْأَةِ إذا غُلِبَتْ على نَفْسِهَا؛ فَأَفْضِيَتْ، أَوْ ذَهَبَ<br>عُذْرَتُهَا بِثُلُثِ                          |
| ٦         | قَضَى عُمَرُ بن الخَطَّاب ﷺ فِي المُوضِحَةِ التي تكون في جَسَدِ الإِنْسَانِ                                                                   |
| ٤١٤       | قضي عمر بن الخطاب الله فيمن استكره امرأةً بِكْراً بِالغُرْمِ مَعَ الحَدِّ                                                                     |
| ٥٣        | قَضَىَ فِيْ الأُذُنِ إِذَا اَسْتُوْ صِلَتْ نِصْفُ الَدِّيَةِ                                                                                  |
| ٥١        | قضي في الأنف إذا جدع كله بالدية، وإذا جدعت روثته بنصف الدية                                                                                   |

| رقم الأثر | طرف الأثر                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7         | قضى في الجراح التي لم يقض فيها النبي الله ولا أبو بكر، فقضى في الموضحة                                                           |
| ۲۸٥       | قضى في الجراح التي لم يقض فيها النبي الله ولا أبو بكر، فقضى في الموضحة التي في جسد                                               |
| 97        | قَضَى في الضِّرْسِ بِجَمَلٍ، وفي التَّرْقُورةِ بِجَمَلٍ، وفي الضِّلَعِ بِجَمَلٍ                                                  |
| 17.       | قَضَى فِي الظُّفْرِ إِذَا اعْرَنْجَمَ وَفَسَدَ بِقُلُوصٍ                                                                         |
| ٣٧        | قَضَى فِي المَّاْمُومَةِ بثُلُثٍ                                                                                                 |
| ٣٧        | قَضَى فِي المَّاْمُومَةِ فِي الجَسَدِ إِنْ أُصِيْبَ السَّاقُ أو الفَخِذُ أو الذِّرَاعُ أو العَضُدُ                               |
| ٩٠        | قَضَى فِيْ لِسَانِ الْأَخْرَسِ يُسْتَأْصَلُ بِثُلُثِ الدِّيَةِ                                                                   |
| 1.4       | قَضَى فِيهَا أَقْبَلَ مِنْ الْفَمِ بِخَمْسِ فَرَائِضَوَفِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرٌ بَعِيرٌ                                          |
| ۲۸٦       | قَضَى فِيمَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، أَو فِي الْحَرَمِ، أو هُوَ مُحْرِمٌ؛ بالدِّيَةِ وثُلُثُ الدِّيَةِ                 |
| 118       | قَضَى فِيهَا عُمَرُ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً، يعني الأَعْوَرِ تُفْقَأُ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ                                        |
| ٤٥        | قَضَيَا فِي الْمِلْطَاةِ - وَهِيَ السِّمْحَاقُ - نِصْفَ دِيَةِ الْمُوضِحَةِ (عمر وعثمان)                                         |
|           | قضيا في عين الأعور بالدية تامة (عمر وعثمان)                                                                                      |
| ٣٨٤       | قلت لعبيد الله بن عمر: أعلمت أن رسول الله ﷺ أقاد بالقَسَامَة ؟ قال: لا قلت: فعمر ﷺ؟ قال: لا.                                     |
| ١٨٣       | قَوَّمَ الْغُرَّةَ خَسْمِينَ دِينَارًا                                                                                           |
| ٨         | قوَّما الدِّينَةَ وجَعَلا ذلك إلى المُعْطِي، إنْ شَاءَ فالإِبِل، وإنْ شَاءَ فَالقَيْمَة (عُمر<br>وعُثمان)                        |
| 770       | كَانَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارًا وَكَانَ رَاكِبًا عَلَيْهِ هِيَ يَدُّ مِنْ أَيْدِي الْسُلِمِينَ، لَمْ يُصِبْهَا<br>اعْتِدَاءٌ عَلَى |
| ٤٥٠       | كَانَ عُمَرُ ﴿ يَفْرِضُ لَلصَّبِيِّ إِذَا اسْتَهَلَّ                                                                             |
| 207       | كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ يُعْدِي الْمُمْلُوكَ عَلَى سَيِّدِهِ إِذَا اسْتَعْدَاهُ                                          |
| 719       | كان عمر بن الخطاب يقول في النفر يقتلون الرَّجل جميعا: يُقْتَلون به                                                               |
| 719       | كَانَ يُورِّثُ الأَخْوَةَ مِن الأُمِّ مِن الدِّيَةِ                                                                              |

| رقم الأثر | طرف الأثر                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 704       | كَانَا لا يَقْتُلانِ الْحُرُّ بِقَتْلِ الْعَبْدِ (أبو بكر وعمر )                                                  |
| \         | كَانَتْ الدِّيةُ مِنَ الإِبِلِ، حَتَّى كَانَ عُمَر بن الخطَّابِ ﴿ فَجَعَلَها - لَّمَا غَلَت الإبِل -              |
| '         | عِشْرِينَ ومِئَةٍ                                                                                                 |
| ١٦١       | كُتب إلى عمر في امرأة أخذت بأُنثيي رجل فخرقت الجِلْد ولم تخرق الصِّفَاق فقال                                      |
|           | عمر                                                                                                               |
| ٤٢٤       | كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ: أَنْ لا تُقْتَلَ نَفْسٌ دُونِي                                         |
| ٤٠٥       | كَتَبَ فِيهِ عُمَرُ كِتَابَيْنِ: كِتَابٌ فِي الْعَلانِيَةِ: يُقْتَل، وَكِتَابٌ فِي السِّرِّ: ( تُؤْخَذُ الدِّيَةُ |
| 10.       | كُلُّ رَمْيَةٍ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ فَفِيهَا ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْو                                        |
| ۸۲۳       | لا يعقلها أهل القرى، ويعقلها أهل البادية يعني الموضِحة                                                            |
| 707       | لا يُقْتَلُ المُوْلَى بِعَبْدِهِ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ وَيُطَالُ حَبْسُهُ وَيُحْرَمُ سَهْمُهُ (أبو بكر وعمر )        |
| ٤١١       | لَكِنِّي أَرَى غَيْرَ ذَلِكَ، أَرَى أَنَّ فِيهَا نِصْفَ مَا فِي الْجَائِفَةِ، يعني خَرَقَ ْجِلْدَ الانثيين        |
| 211       | دون الصِّفَاقَ                                                                                                    |
| ٣١        | لُوضِحَة لاَ يَعْقِلُهَا أَهْلُ القُرَى، ويَعْقِلُهَا أَهْلُ البَادِيَةِ                                          |
| 719       | لو اشْتَرَكَ فيها أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ                                                                 |
| 719       | لَوْ تَمَالاً عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ جَمِيعًا                                              |
| 797       | لَوْ وَجَدْتُ فِيْهِ قَاتِلَ الْخَطَّابِ؛ مَا مَسَسْتُه حَتى يَخْرُجَ مِنْه، يعني الْحَرَم.                       |
| ٤٢١       | مَا قُتِلَ عَلِى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ولا أبي بَكْرٍ ولا عُمَرَ رَجُلٌ مِن الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ مِنْ زِنَاً،    |
|           | أُو قَتْلِ، أُو حَارِبَ الله ورسوله                                                                               |
| ٣٠٦       | مَنْ قَتَلَهُ حَدٌّ فَلا عَقْلَ لَهُ (أبو بكر وعمر )                                                              |
| ۳۰۷       | مَنْ قَتَلَه قِصَاصٌ فَلا دِيَةً لَه (عُمر وعَلي)                                                                 |
| ٤٨        | المُوْضِحَةُ فِيْ الوَجْهِ والرَّأْسِ سَوَاءٌ ( أبو بكر وعمر)                                                     |
| 727       | نَعَمْ، فَلا تَيْأَسْ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ مِنْ حَمَّ الْمؤْمِنِ { غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ    |
|           | الْعِقَابِ }                                                                                                      |
| ٣٧١       | هَلْ عَلِمْتُمْ لِهِذَا الْقَتِيلِ قَاتِلاً مِنْكُمْ ؟ قَالُوا: لاَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُمْ خَسْيِنَ شَيْخَا      |
| 1 7 1     | فَأَدْخَلَهُمُ الْحَطِيمَ                                                                                         |

| رقم الأثر | طرف الأثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٩٢       | وُجِدَ قَتِيلٌ بِالْيَمَنِ بَيْنَ وَادِعَةَ وَأَرْحَبَ، فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَيْهِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ ﴿ وَالْعَالَ عُمَرُ اللَّهِ عُمَرُ اللَّهِ عُمَرُ اللَّهِ عُمَرُ اللَّهِ عُمَرُ اللَّهِ عُمَرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال |
| ٩         | وَضَعَ الدِّيَاتِ: فَوَضَعَ على أهل الذَّهَبِ أَلف دِينارٍ، وعلى أهل الوَرِقِ عَشْرة آلافٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | وفي السن إذا اسْوَدَّتْ عَقْلُهَا كَامِلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| **        | وَقَضَى فِيْ الْمُوْضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنْ الإِبِلِ أَو عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَو الوَرِقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٦٩       | وَيْلُ لَنَا إِذَا لَمْ نُذَكَّرْ بِلَسْ مَ وَوَيْلُ لَنَا إِذَا لَمْ نَذْكُرِ الله مَّ. فِيكُمْ شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ تَجِيئَانِ<br>بِهِمَا عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9.5       | الْيَدُ إِذَا لَمْ يَأْكُلْ بِهَا صَاحِبُهَا وَلَمْ يَأْتَزِرْ وَلَمْ يَسْتَطِبْ بِهَا؛ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا فَمَا نَقَصَ (أبو<br>بكر وعمر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | اليد الشلاء والعين القائمة العوراء والسن السوداء في كل واحدة منهن ثلث ديتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 774       | يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ كُلُّ وَارِثٍ، والزَّوْجُ والمرأَةُ فِي الخَطَأِ والعَمْدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 774       | يَرِثُ من الدِّيَةِ كُلُّ وَارِثٍ، وَالزَّوْجُ وَالمرأةُ، في الْخَطَأِ وَالْعَمْد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۱٤       | يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَضْرِبُهُ بِمِثْلِ آكِلَةِ اللَّحْمِ، لا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَتَلَ<br>إلا أَقَدْته مِنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | ٣ - مسند عُثمان بن عَفّان ﷺ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 111       | اجتمعا على أن في عين الأعور الدية كاملة (عمر وعثمان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٠٤       | أغرمه عثمان أربعين قلوصاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 277       | أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا أربعة: رَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ، أو رَجُلٌ زَنَى بعد ما أَحْصَنَ، أو رَجُلٌ زَنَى بعد ما أَحْصَنَ، أو رَجُلٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777       | أَنَّ ابْنَ شَاشٍ الجُّذَامِي قَتَلَ رَجُلاً مِن أنباطِ الشَّام؛ فَرُفِعَ إلى عثمان بن عفان اللهُ النَّامِ وينارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 170       | أَنَّ الأَعْوَرَ إِنْ فَقَاً عَيْنَ آخَر؛ فَعَلَيْهِ مِثْلُ دِيَةِ عَيْنِهِ) ،[وَلا قَوَدَ عَلَيْهِ] (عمر<br>وعثمان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٢٦       | أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةً سَحَرَتْهَافَأَمَرْت عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَقَتَلَهَافَكَأَنَّ عُثْمَانَ إِنَّمَ أَنْكَرَ ذَلِكَ لاَّنَّهَا قُتِلَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| رقم الأثر | طرف الأثر                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | أَنَّ رَجُلاً مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَةِ عَمْدَاً؛ فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ؛ فَلَمْ يَقْتُلْهُ، وَغَلَّظَ                      |
|           | عليهِ الديّة مِثل دِيّةِ                                                                                                                           |
| ۲۸۸       | أَنَّ عُثْمَانَ اللَّهِ قَضَى فِي امْرَأَةٍ قُتِلَتْ فِي الْخُرُمِ بِدِيَةٍ وَثُلُثِ دِيَةٍ                                                        |
| 114       | زَعَمَ أُنَاسٌ مِنْ بَنِي كَاهِلٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِيهِمْ فَقَضَى عُثْمَانُ دِيَةَ الْعَيْنَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَسَأَلْنَا<br>عَنْ غَوْر ذَلِكَ |
| 178       | عَلَيْهِ دِيَةُ عَيْنِهِ، وَلا قَوَدَ عَلَيْه، يعني فِيْ رَجَلٍ أعور فَقَأَ عَيْنَ صَحِيْحِ                                                        |
| ۲۰٤       | فقضى بأربعين ديناراً أو أربعين فريضة                                                                                                               |
| 10        | في الخطأ: ثلاثون جَذَعَةً، وثلاثون بناتِ لَبُونٍ (عثمان وزيد)                                                                                      |
| 79.       | في راحلة المُحْرِم تُصابُ في الحَرَمِ؛ يزيد في ثمنها مثل ثلثه قال: فنُزِّلَتْ زِيَادةُ الشَّهْرِ الحرام                                            |
| ***       | القَسَامَةُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْه، وعَلَى أوليائه، يَحْلِفُ مِنْهُم خَمْسُونَ رَجُلاً إِذَا لَمَ تَكُنْ بَيِّنَةُ؛<br>فإِن نَقَصَتْ            |
| ٣٧٣       | قَضَى ابْنُ عَفَّانَ فِي قَتِيلٍ مِنْ بَنِي قُرَّةَ أَبَى أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَعْلِفُوا، فَأَغْرَمَهم عُثْمَانُ الدِّيةَ                           |
| 7771      | قَضَى عُثْمَانُ فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَ انِيِّ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَم                                                            |
| 117       | قَضَى فِي أَعْوَرِ أُصِيبَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ الدِّيَةَ كَامِلَةً                                                                             |
| ٣٠٤       | قَضَى فِيهَا عُثْمَانٌ ١ فِي بِثُلُثِ الدِّيَةِ، يعني من ضُرِب حتى أحدث                                                                            |
| ٤٥        | قَضَيَا فِي الْمِلْطَاةِ - وَهِيَ السِّمْحَاقُ - نِصْفَ دِيَةِ الْمُوضِحَةِ (عمر وعثمان)                                                           |
| 111       | قضيا في عين الأعور بالدية تامة (عمر وعثمان)                                                                                                        |
| ٨         | قوَّما الدِّيَةَ وجَعَلا ذلك إلى المُعْطِي، إنْ شَاءَ فالإِبِل، وإنْ شَاءَ فَالقَيْمَة (عُمر وعُثان)                                               |
| 7 8 1     | لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وإِنْ قَتَلَه عَمْدَاً                                                                                             |
| ٤٣٧       | مَنْ جَالَسَ أَعْمَى فَأَصَابَهُ الْأَعْمَى بِشَيْءٍ فَهُوَ هَدَرٌ                                                                                 |

| رقم الأثر  | طرف الأثر                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ٤ - مسند عَلي بن أبي طالِب ﷺ :                                                                                                                     |
| <b>707</b> | ابْنَ آدَمَ الَّذِي قَتَلَ أَخَاهُ، وَإِبْلِيسَ، يعني آية { رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنْ الجِّنِّ<br>وَالْإِنْسِ } .              |
| ٤٤١        | أُتِيَ فِي رَجُلٍ لَطَمَ رَجُلاً فَقَالَ لِلْمَلْطُومِ: ( اقْتَصَّ )                                                                               |
| ٤٣٠        | أَجِيءُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فَنَخْتَصِمُ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ، فَأَيُّنَا فَلَجَ، فَلَجَ أَصْحَابُهُ                                               |
| ١٢٨        | إِذَا اسْوَدَّتْ السِّنُّ تَمَّ عَقْلُهَا                                                                                                          |
| 708        | إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ فَهُوَ بِهِ قَوَد (علي وابن مسعود)                                                                                 |
| 754        | إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمُرْأَةَ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ بِهَا قَوَدٌ (علي وابن مسعود)                                                               |
| ١٧٤        | إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا اسْتَحْيَوْهُ                       |
| 7778       | إِذَا قَتَلَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَ انِيًّا قُتِلَ بِهِ (علي وابن مسعود)                                                                          |
| 191        | إذَا كَانَ الطَّرِيقُ وَاسِعًا فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ                                                                                               |
| ١٨٣        | إِذَا كُسِرَ الصُّلْبُ وَمَنَعَ الجِّمَاعَ فَفِيهِ الدِّيَةُ                                                                                       |
| ١٣٢        | إِذَا كُسِرَ بَعْضُهَا أُعْطِيَ صَاحِبُهَا بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهَا، يعني السِّن                                                               |
| ٧٩         | أُعْطَوْهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ مِنْ مَالِ الآخرِ                                                                                     |
| ١٢٦        | أقام الله القصاص في كتابه: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ } وقد علم هذا؛ فعليه القصاص، فإن<br>الله لم يكن نسيا                                           |
| 708        | أُمَّةٌ مِن الأُمَم لُعِنَتْ؛ فَجُعِلَتْ كِلابَاً                                                                                                  |
| ٧٩         | أَمَرَ بِعَيْنِهِ الصَّحِيْحَةِ فَغُطِّيَتْ، وأَعْطَى رَجُلاً بَيْضَةً؛ فَانْطَلَقَ بِهَا، وَهُوَ يَنْظُرُ حَتَّى انْتَهى نَظُرُه، ثُمَّ أَمَر     |
| 778        | أَمْسَكْته لِلْمَوْتِ؛ فَأَنَا أَحْبِسُك فِي السِّجْنِ حَتَّى تَمُوتَ                                                                              |
| ٣٩٣        | أَنَّ النَّاسَ ازْدَهَمُوا فِي المُسْجِدِ الجُّامِعِ بِالْكُوفَةِ يَوْمَ الجُّمُعَةِ، فَأَفْرَجُوا عَنْ قَتِيلٍ، فَوَدَاهُ<br>عَلِيُّ من بيت المال |
| ۲۸۳        | أَنَّ امْرِأَةً خَفَضَتْ جَارِيَةً؛ فَأَعَنَّتْها؛ فَضَمَّنَها عَلِيٌّ الدِّيةَ                                                                    |
| ٣٠٣        | إِنْ شِئْتَ أَمْكَنْتَ يَدَكَ؛ فَعَضَّها؛ ثم تَنْزِعْها . وأَبْطَلَ دِيَتَه                                                                        |

| رقم الأثر | طرف الأثر                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7         | إِنْ شِئْتُمْ فَأَدُّوا نِصْفَ الدِّيَةِ وَاقْتُلُوهُ، يعني رجلا قتل امرأة وأرادوا القصاص.                             |
| 119       | إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ وِإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَ الدِّيَةَ وفَقَأَ بِالأُخْرَى إِحْدَى عَيْنَيِ الفَاقِئِ،       |
| 117       | يعني الأعور إذا فقئت عينه                                                                                              |
| 114       | إِنْ شَاءَ تُفْقَأُ عَيْنٌ مَكَانَ عَيْنٍ، وَيَأْخُذُ النِّصْفَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيةَ كَامِلَةً، يعني          |
|           | الأَعْوَرِ إِذَا أَصِيبَتْ عَيْنُهُ                                                                                    |
| ٣١٦       | أَنَّ شِبْهَ العَمْدِ الحَجُرُ والعَصَا (علي وابن مسعود)                                                               |
| ٤٥٣       | أَنَّ عَبْدًا أَتَى عَلِيًّا ﴿ فَهُ وَسَمَهُ أَهْلُهُ فَأَعْتَقَهُ                                                     |
| ٣٩٠       | أَنَّ عَلِيّاً اللهِ كَانَ إِذَا وَجَدَ الْقَتِيلَ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ قَاسَ مَا بَيْنَهُمَا                        |
| 777       | أَنَّ عَلِيًّا ﴿ كَانَ لَا يُورِّثُ الإِخوة من الأم من الدِّية شيئاً                                                   |
| ٤٥٩       | إِنْ كَانَ الثَّوْرُ دَخَلِ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَقَدْ ضَمِنَ ، وَإِنْ كَانَ الْحِمَارُ دَخَلَ عَلَى الثَّوْرِ |
|           | فَقَتَلَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ                                                                                      |
| ٤١٧       | إِنْ كَانَتْ بِكْراً؛ فَعُشْرُ ـ ثَمَنِهَا، وإِنْ كَانَتْ ثَيِّباً؛ فَنِصْفُ عُشْرِ ـ ثَمَنِهَا، يعني الأمة            |
|           | تُستكره (عَلِي وابن مسعود)                                                                                             |
| ٤٠٣       | أنا أبو حَسَنٍ، إِنْ لم يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ، يعني قاتل امرأته بدعوى أنه               |
|           | وجد عندها رجلا                                                                                                         |
| 679       | أنا أُوَّلُ من يَجْثُو بين يَدَيْ الرحمن لِلْخُصُومَةِ يوم الْقِيَامَةِ                                                |
| 777       | إنها ديته بمنزلة ميراثه، يعني الأخ من الأم .                                                                           |
| 409       | إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ سَوْطِهِ أَوْ سَيْفِهِ، يعني رَجُلا أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً                   |
| 474       | أَنَّه قَضَى بِقَتْلِ القَاتِلِ وبِحَبْسِ الْمُمْسِكِ حَتَّى يَمُوتَ                                                   |
| ٤٤        | أَنَّه قضي في السِّ عُحَاقِ - وهي الملطأة - بأربع من الإبل                                                             |
| ١٩٠       | أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْقَائِدَ وَالسَّائِقَ وَالرَّاكِبَ                                                           |
| 199       | أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ الْكُنْفَ أَوْ يَأْمُرُ بِقَطْعِهَا                                                             |
| ٣٨٥       | أَيُّهَا رَجُل قُتِلَ بِفَلاَةٍ من الأَرْضِ فَدِيَتُهُ من بَيْتِ الْمالِ لكيلا يُطَلَّ دَمٌ في الإِسْلاَم وَأَيُّهَا   |
|           | قَتِيلٍ وُجِّدَ بينَ قَرْيَتَيْن                                                                                       |
| 170       | الْبَيْضَتَانِ سَوَاءٌ                                                                                                 |

| رقم الأثر    | طرف الأثر                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 179          | تَجْرِي جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ عَلَى مَا تَجْرِي عَلَيْهِ جِرَاحَاتُ الْأَحْرَارِ                                       |
| ٤١٨          | تُجْلَدْ أول ذلك بها اقترف عليها وعلى النسوة مثل صداق إحدى نسائها سوى                                                  |
|              | العقل بينهن(للحسن وقضي به)                                                                                             |
| ۲0٠          | تَسْتَوِي جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ                                                          |
| ۲٧٠          | تُقْسَمُ الدِّيَةُ على مَا يُقْسَمُ عليه الْمِيْرَاثُ                                                                  |
| 778          | تُقْسَمُ الديَّةُ لِمَنْ أَحْرَزَ المِيرَاثَ                                                                           |
| ٣٨٨          | ثكلتك أمك يا شريح ! لو كان للرَّجُل شاهدا عدل لم يُقْتَل . فَخَلا بِهِما؛ فلم يَزَل                                    |
| ,,,,,        | يَرْفُقُ بهما، ويسألهما                                                                                                |
| ١٧٦          | ثَمَنَهُ مَا بَلَغَ، يعني الحريقتل العبد (عمر وعلي)                                                                    |
| <b>£ £</b> 0 | خُذْ السَّوْطَ فَاجْلِدْهُ ثَلاثَةَ أَسْوَاطٍ. ثُمَّ قَالَ: يَا قَنْبَرُ، إِذَا جَلَدْت فَلا تَعْدُ الْحُدُودَ.        |
| <b>41</b> 7  | خَرَجٍ قَوْمٌ مِنْ زُرَارَةً فَاقْتَتَلُوا؛ فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا؛ فَضَمَّنَ عَلِيٌّ اللَّهْ وَلِهُ المُقْتُولِ، |
|              | وَرَفَعَ عَنْ الْمُجْرُوحِينَ                                                                                          |
| ۱۷٥          | دِيَةُ العَبْدِ ثَمَنْهُ وَإِنْ خَلَفَ دِيَةَ الْخُرِّ (علي وابن مسعود )                                               |
| 7 8 1        | دِيَةُ المرأَةِ فِي الخَطَاءِ على النِّصْفِ مِن دِيَةِ الرَّجُلِ فيها دَقَّ وَجَلَّ                                    |
| 777          | دِيَةُ اليَهُودِي والنَّصْراني، وكُلِّ ذِمِيٍّ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ                                               |
| ۲٧٠          | الدِّية تقسم على فرائض الله ﷺ فَيَرِثُ منها كل وارث                                                                    |
| ۲٦٨          | الدِّيَةُ تُورَثُ كَمَا يُورَثُ الْمَالُ خطأه وَعَمْدُهُ ﴿ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ ﴾                                 |
| ۲            | الدِّيَةُ مِئَةُ بَعِيْرٍ                                                                                              |
| 498          | دِيَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، يعني رَجُلاً قُتِلَ فِي الطَّوَافِ                                                      |
| ٤٣٥          | رَجُلٌ نَادَى صَبِيّاً عَلى جِدَارٍ أَنْ اسْتَأْخِرْ؛ فَخَرَّ فَهَاتَ ؟ قَالَ: يُـرْوَى عَـنْ عَـِلِيٍّ ﴿ أَنَّهُ      |
| 210          | يُغَرِّمُهُ، قَالَ: أَفْزَعَهُ .                                                                                       |
| 710          | شِبْهُ الْعَمْدِ الضربة بالخشبة الضّخْمَة والحجر العظيم، وفي لفظ: بِالْعَصَا وَالْحُجَرِ                               |
|              | الْعَظِيمِ.                                                                                                            |
| 19           | شِبْهُ العَمْدِ: الضَّرْبَةُ بالحَشَبَةِ، أو القَذْفَةُ بالحَجَرِ العَظيمِ. والدِّيةُ أَثْلاثٌ: ثُلُثٌ حِقَاقٌ         |

| رقم الأثر | طرف الأثر                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414       | الْعَمْدُ السِّلاحُ (علي وابن مسعود)                                                                                                            |
| 700       | الْعَمْدُ كُلُّهُ قَوَدٌ                                                                                                                        |
| ٤٠٩       | فَاتَّهَمَهُمَا عَلَى هَذَا، وَضَمَّنَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ، يعني شاهدين شهدا بالسرقة ثم تراجعا                                               |
|           | بعد القطع                                                                                                                                       |
| ٤٠٧       | وَاللّٰهُ مِنْ الْمِرَاثِ، وَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيةِ وَقَالَ: حَظُّكَ مِنْهَا ذَلِكَ الْحُجَرُ، يعني<br>قاتل أمه خطأً                         |
|           | فَجَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى الأَرْبَعَةِ جَمِيعًا، وَقَصَّ لِلْمَجْرُوحِينَ مَا أَصَابَهُمَا مِنْ جِرَاحَاتِهَا،                                   |
| 477       | ا يعني شحاري عانبوا                                                                                                                             |
| ११७       | قَشَهِدْنَ عِنْدَ عَلِيٍّ عَشْرُ نِسْوَةٍ وَأَنَا عَاشِرَتُهُنَّ، فَقَضَى عَلَيْهَا بِالدِّيَةِ وَأَعَانَهَا بِأَلْفَيْنِ،                      |
|           |                                                                                                                                                 |
| ٤٠١       | يعني قائلة صبي حظ فَضَمَّنَ الثَّلاثَةَ ثَلاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ، وَطَرَحَ عَنْهُمْ رُبُعَ الدِّيَةِ، يعني البئر انخسفت بالحافرين فإت أحدهم |
|           |                                                                                                                                                 |
| ٣٢.       | فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ فَاعْتَرَفُوا أَنَا أَبُو الْحُسَنِ الْقَرْم، فَأَمَرَ بِمِمْ فَقُتِلُوا، يعني رفقة سفر                                    |
|           | الفلوا والكروا                                                                                                                                  |
| ٤٠٠       | فَقَضَى عَلَى الثَّلاثَةِ خُمُّسَيْ الدِّيَةِ، وَعَلَى الاثْنَيْنِ ثَلاثَةُ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ، يعني ستة غلمة                                  |
|           | سبحوا فهات احدهم                                                                                                                                |
| ١٧٣       | فِي إحْدَى الْبَيْضَتَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ                                                                                                     |
| ٥٢        | فِي الأُذُنِ نِصْفُ الدِّيَةِ                                                                                                                   |
| 1.9       | فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ                                                                                                                  |
| ١٠٨       | فِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ إصْبَعِ عُشْرُ الدِّيَةِ (علي وابن مسعود)                                                                            |
| 111       | فِي الْأَصَابِعِ كُلِّهَا عَشْرٌ عَشْرٌ (علي وابن مسعود وابن عباس )                                                                             |
| ٣٤        | فِي الْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ                                                                                                                  |
| ०९        | فِي الأَّنْفِ الدِّيَةُ                                                                                                                         |
| ٦.        | فِي الأَنْفِ الدِّيَةُ، وَمَا قُطِعَ مِنْ الأَنْفِ فَبِحِسَابٍ                                                                                  |
| 188       | فِي الْجُائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ                                                                                                               |

| رقم الأثر | طرف الأثر                                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107       | فِي الْحُشَفَةِ إِذَا قُطِعَتْ الدِّيَةُ، فَمَا نَقَصَ مِنْهَا فَبِحِسَابٍ (علي وابن مسعود)                                                                                                            |
| 107       | فِي الْحُشَفَةِ الدِّيَةُ                                                                                                                                                                              |
| ۱۳        | في الخطأ أرباعاً: خَمسٌ وعشرون حِقَّةً، وخَمسٌ وعشرون جَذَعَةً                                                                                                                                         |
| 101       | فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ                                                                                                                                                                                |
| 18.       | فِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ                                                                                                                                                                         |
| ١         | فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنْ الإِبِلِ                                                                                                                                                                      |
| ٨٤        | فِيْ الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ                                                                                                                                                                           |
| ٦٦        | فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ                                                                                                                                                                         |
| ٨٥        | فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ                                                                                                                                                                               |
| ٣٩        | فِي الْمُنَقِّلَةُ خَمْسَ عَشْرَةَ                                                                                                                                                                     |
| ٣٩        | فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ الْإِبِلِ أَرْبَاعًا: رُبْعٌ جِذَاعٌ، وَرُبْعٌ حِقَاقٌ، وَرُبْعٌ بَنَاتُ لَبُونٍ، وَرُبْعٌ بَنَاتُ لَبُونٍ، وَرُبْعٌ بَنَاتُ لَجُونٍ، وَرُبْعٌ بَنَاتُ لَجَاضٍ |
| 79        | في المُوْضِحَةِ خَمْسٌ مِن الإبِلِ                                                                                                                                                                     |
| ٣٢        | فِي المُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الإِبِلِ                                                                                                                                                                   |
| ۲۸        | فِيْ الْمُوْضِحَةِ خَمْسٌ مِن الإبِلِ على وعبد الله                                                                                                                                                    |
| ٣٢        | فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الإِبِلِ. أَرْبَاعًا: رُبْعٌ جِذَاعٌ، وَرُبْعٌ حِقَاقٌ، وَرُبْعٌ بَنَاتُ لَبُونٍ، وَرُبْعٌ بَنَاتُ لَبُونٍ، وَرُبْعٌ بَنَاتُ مَخَاضٍ                                      |
| ٩١        | فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ                                                                                                                                                                           |
| ٩٢        | فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيةِ، خَمْسُونَ مِنْ الإِبِلِ أَرْبَاعًا: رُبْعٌ جِذَاعٌ، وَرُبْعٌ حِفَاقٌ، وَرُبْعٌ بَنَاتُ لَبُونٍ، وَرُبْعٌ                                                                  |
| ٣١١       | قَتَلَه كِتَابُ الله، يعني مَن مات من قصاص جرح                                                                                                                                                         |
| ٤         | قضى بالدية اثني عشر ألفا                                                                                                                                                                               |
| ٣٦٦       | قَضَى عَلِيٌّ أَنْ يُقْتَلَ القَاتِلُ، ويُحْبَسَ الحَابِسُ للمَوْتِ                                                                                                                                    |
| 17.       | قَضَى فِي أَعْوَرٍ فُقْتَتْ عَيْنُه إِنَّ لَه الدِّيَةَ كَامِلَة                                                                                                                                       |

| رقم الأثر   | طرف الأثر                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 791         | قضى فِي فَارِسَيْنِ اصْطَدَمَا فَهَاتَ أَحَدُهُمَا، فَضَمِنَ الْحَيُّ الْمُيِّت                                                   |
| ٣٠٠         | كَانَ غُلامَانِ يَلْعَبَانِ؛ فَوَتَبَ أَحَدُهُمَا عَلَى ظَهْرِ صَاحِبِهِ، فَانْكَسَرَـتْ ثَنِيَّةُ فَضَمَّنَ                      |
| , , ,       | بَعْضُهُمْ بَعْضًا                                                                                                                |
| ٤٣          | كَانَ يَجْعَلُ فِي الَّتِي لَمْ تُوضِحْ وَقَدْ كَادَتْ أَرْبَعًا مِنْ الإِبِلِ                                                    |
| 711         | كتاب الله تعالى أَنْ لا دية له، يعني مَن مات من قصاص جرح                                                                          |
| <b>۲</b> ٦٧ | لا يرث الإخوة من الأم ولاَ الزوج ولاَ المرأة من الدية شيئاً                                                                       |
| 770         | لَقَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُورِّتْ الْإِخْوَةَ مِنْ الْأُمِّ مِنْ الدِّيَةِ                                                         |
| ٤١٦         | لِلبِكْرِ مِثْلَ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِها وللثَيِّبِ مِثْلُ صَدَاقِ مِثْلِهَا، يعني في البِكْرِ تُسْتَكْرَهُ                     |
| 211         | نَفْشُهَا (علي وابن مسعود)                                                                                                        |
| ٤٠٩         | لو عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَّا لَقَطَعْتُكُمًا، يعني شاهدين شهدا بالسرقة ثم تراجعا بعد                                    |
|             | القطع                                                                                                                             |
| ١٨٥         | لَيْسَ فِي الْجَائِفَةِ وَالْمَاْمُومَةِ وَلَا الْمُنَقِّلَةِ قِصَاصٌ                                                             |
| ١٧٣         | مَا جَنَى الْعَبْدُ فَفِي رَقَبَتِهِ، وَيُخَيَّرُ مَوْلَاهُ، إِنْ شَاءَ فَدَاهُ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ                            |
| ٣٠٨         | مَا كَنتُ لأُقِيمَ حَدّاً عَلى أَحَدٍ؛ فَيَمُوتَ؛ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إلا صَاحِبَ الْخَمْرِ، فإنه لو                             |
|             | مَات وَدَيتهُ                                                                                                                     |
| ٧١          | مَرَّ رَجُلٌ بِقِدْرٍ، فَوَقَعَتْ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ، فَأَحْرَقَتْ شَعْرَهُ، فَرَفَعَ إِلَى عَلِيٍّ ﴿ فَأَجَّلُهُ                |
|             | سَنَةً، فَلَمْ يَنْبُتْ، فَقَضَى                                                                                                  |
| ۱۹۸         | مَنْ أَخْرَجَ حَجَرًا، أَوْ مِرْزَابًا، أَوْ زَادَ فِي سَاحَتِهِ مَا لَيْسَ لَهُ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ                                  |
| 7.7         | مَنْ اسْتَعَانَ صَغِيرًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا فَعَنَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ، وَمَنْ اسْتَعَانَ كَبِيرًا لَمْ يَضْمَنْ                    |
| 7.0         | مَنْ اسْتَعْمَلَ مَمْلُوكَ قَوْمٍ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا فَهُوَ ضَامِنٌ                                                           |
| 75.         | مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلا حُرٌّ بِعَبْدٍ                                                          |
| ٣٠٧         | مَنْ قَتَلَه قِصَاصٌ فَلا دِيَةَ لَه (عمر وعلي)                                                                                   |
| 710         | مَنْ كَانَتْ لَه ذِمَّتُنَا؛ فَدَمُه كَدِمَائِنَا                                                                                 |
| ( - ) (     | نَذَرَتْ امْرَأَةٌ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً بِزِمَامٍ فِي أَنْفِهَافَخُرِمَ أَنْفُهَا فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ: (إِنَّمَا نَذَرْتِيهِ |
| £0V         | ( " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                           |

| رقم الأثر  | طرف الأثر                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٨        | هَذَا ابْنُكُمْ تَرِثُونَهُ وَيَرِثُكُمْ، وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً فَعَلَيْكُمْ، يعني لَّا رَجَمَ المُرْأَةَ قَالَ ذلك                      |
|            | لأوليائها                                                                                                                                 |
| ۳۹٦        | يُؤَدِّي مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّاهُ، وَمَا رُقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ، يعني المكاتَب                                 |
| 14.        | يُتَرَبَّصُ بِهَا حَوْلاً، يعني السِّنِ تُصَابُ                                                                                           |
| 197        | يُضَمِّنُ الرَّدِيفَانِ                                                                                                                   |
| ٧٩         | يُغْمِضُ عَيْنَه التي أُصيبت، ثم يَنْظُرُ بالأُخْرَى، فَيُنْظَرُ أين مُنتهى بَصَرِه، ثم يَنْظُرُ                                          |
|            | بهذه التي أُصِيْبَتْ<br>مُوْتِيُّ الْآيَاتُ مُوْمِ مِي الْهُ فِي اللَّهِ مِنْ مِي الْمُوْمِ الْهُ فِي اللَّهِ مُنْ مِي مِنْ مِنْ مِنْ     |
| 770        | يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيُحْبَسُ الْمُسِكُ فِي السِّجْنِ حتى يَمُوتَ                                                                        |
|            | يُنْتَظَرُ بِهَا سَنَةً؛ فإِنْ اسْوَدَّتْ فَفِيْهَا نَذْرُهَا وَافِياً، وإِنْ لَمْ تَسْوَدَّ؛ فَلَيْسَ فِيهَا شَيءٌ، يعني السِّنِ تُصَابُ |
|            |                                                                                                                                           |
| <b>*47</b> | يُوْدَي الْمُكاتَب بِقَدْرِ ما أَدَّى                                                                                                     |
| 490        | يُوْدَى مِنْ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّاه                                                                                            |
| ۳۹۸        | يُورَثُ بِقِدرِ ما أَدَّى، ويُجِّلَد الحَدَّ بقدر ما أَدَّى ويُعْتَق بقدر ما أَدَّى، وتكون دِيَتُه                                        |
| . , ,      | بقدر ما أُدَّى، يعني المكاتَب                                                                                                             |
|            | ٥ – مسند زید بن ثابت را الله علیه :                                                                                                       |
| 177        | إِذَا اسْوَدَّتْ السِّنُّ تَمَّ عَقْلُهَا                                                                                                 |
| ٥٥         | إِذَا اصْطَلَمَتْ الأُذُنُ فَفِيهَا دِيَتُهَا                                                                                             |
| ٤١٢        | إِذَا أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا عِنِ الآخَرِ فَالثُّلُثُ، وَإِنْ لَمْ يُمْسِكْ فَالدِّيَةُ، يعني الرَّجُلِ يَعْقِرُ                            |
| 211        | الْمُرْأَةَ                                                                                                                               |
| ٧٤         | إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ حَتَّى يَذْهَبَ سَمْعُهُ؛ فَفِيهِ الدِّيَةُ                                                                        |
| ٧٧         | إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ فَحَدِبَ أَوْ غَنَّ أَوْ بُحَّ فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ الدِّيَةُ                                                       |
| 187        | إِذَا قَزِلَتْ الرِّجْلُ؛ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَة                                                                                        |
| ١٣٣        | إِذَا كُسِرَ بَعْضُهَا أُعْطِيَ صَاحِبُهَا بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهَا، يعني فِي السِّنِّ                                                |
| ١٠٤        | الأَصَابِعُ سَوَاءٌ                                                                                                                       |

| رقم الأثر | طرف الأثر                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٦       | أن الجراح تُوْدَى على حسابها من الدية كاملة الإصبع كالأصبع من الخمس                                                     |
| ,         | الأصابع، لا يفضل                                                                                                        |
| ٤١٢       | إن حبست الحاجتين والولد ففيها ثلث الدية، وإن لم يحبس الحاجتين والولد ففيها                                              |
|           | الدية كاملة                                                                                                             |
| ١٦٧       | أَنَّهُ قَضَى فِي الظُّفُرِ إِذَا سَقَطَ فَلَمْ يَنْبُتْ، أَوْ نَبَتَ مُتَغَيِّرًا عَشَرَ ـةَ دَنَانِيرَ، وَإِنْ خَرَجَ |
|           | أَبْيَضَ فَفِيهِ خَمْسَةُ                                                                                               |
| 17.       | أَنَّهُ قَضَى فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الْمُرْأَةِ رُبُعَ دِيَتِهَا، وَفِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ ثُمُنَ دِيَتِهِ         |
| ١٧٤       | الْبَيْضَتَانِ سَوَاءٌ                                                                                                  |
| 781       | دِيَةُ المرأَةِ فِي الخَطَاءِ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ، حَتَى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ؛ فَهَا زَادَ؛ فَهيَ عَلى         |
|           | النَّصْفِ                                                                                                               |
| ۲٦٨       | الدِّيَةُ تُورَثُ كَمَا يُورَثُ الْمَالُ خطأه وَعَمْدُهُ ﴿ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ)                                   |
| ٤         | الدِّيةُ مِئَةُ بَعِيْرٍ                                                                                                |
| ١٦٣       | الصلب إذا كُسِرَ فَحَدَبَ؛ ففيه الدِّية                                                                                 |
| 97        | في الأصابع عشر عشر من الإبل                                                                                             |
| 117       | فِي الأَصَابِعِ فِي كُلِّ مِفْصَلٍ ثُلُثُ دِيَةِ الأُصْبُعِ إلاَّ الإِبْهَامَ فَإِنَّ فِيهَا نِصْفَ دِيَتِهَا إذَا      |
| 111       | قُطِعَتْ مِنْ الْمِفْصَلِ                                                                                               |
| 9.۸       | فِيْ التَّرْقُوةِ أَرْبَعَةُ أَبْعِرَةٍ                                                                                 |
| 79        | فِي الْحُاجِبَيْنِ ثُلُثًا الدِّيَةِ                                                                                    |
|           | في الْحُدَبِ الدِّيةُ كَامِلَةٌ، وفي الْبَحَحِ الدِّيةُ كَامِلَةٌ، وفي الصَّعَرِ نِصْفُ الدِّيةِ، وفي                   |
|           | الْغَنَنِ بِقَدَرِ ماغنَّ                                                                                               |
| ٦٣        | فِي الْخُرُمَاتِ الثَّلاثِ فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ، وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ                              |
| 10        | في الخطأ: ثلاثون جَذَعَةً، وثلاثون بناتِ لَبُونٍ (عثمان وزيد)                                                           |
| <b></b>   | في الدَّامِيَةِ بَعِيرٌ، وفي البَاضِعَةِ بَعيرانِ، وفي الْمُتَلاحِمَةِ ثلاثٌ من الإبل، وفي السِّمْحَاقِ                 |
| ٣.        | أربع                                                                                                                    |

| رقم الأثر   | طرف الأثر                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197         | في الرَّجُلِ يُضْرَبُ حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُه الدِّيةَ كَامِلَةً، أَوْ يُضْرَبُ حَتَّى يُغِنَّ فَلا يُفْهِم الدِّيةَ كَامِلَةً،  |
| <b>70</b> A | فِي السَّاعِدَيْنِ وَهُمَا الزَّنْدَانِ خَمْسُونَ دِينَارًا                                                                      |
| ١٦٦         | فِي السَّاقِ تَكْسَرُ خَمْسُونَ دِينَارًا، وَإِذَا بَرَأَتْ عَلَى عَثْمٍ فَفِيهَا خَمْسُونَ دِينَارًا، وَفِي الْعَثْمِ مَا فِيهِ |
| ٤٣١         | فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ                                                                                                 |
| ٧٢          | فِي الشَّعْرِ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ فَالدِّيَةُ                                                                                    |
| ٨٢          | فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ لِأَنَّهَا تَحْبِسُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، وَفِي الْعُلْيَا ثُلُثُ الدِّيَةِ        |
| ٧٣          | فِي الشَّفْرِ الْأَعْلَى نِصْفُ الدِّيةِ، وَفِي الشَّفْرِ الْأَسْفَلِ ثُلُثُ الدِّيَةِ                                           |
| ٧٨          | فِي الصَّعَرِ الدِّيَةُ                                                                                                          |
|             | في الصلب إذا كسر فحدب ففيه الدية                                                                                                 |
| 1 🗸 ٩       | فِي الصُّلْبِ الدِّيةُ                                                                                                           |
| ١٧٨         | في الفَتَقِ الدِّيَة                                                                                                             |
| ۸٧          | فِي اللِّسَانِ إِذَا انْشَقَّ ثُمَّ الْتَأَمَ عِشْرُونَ بَعِيرًا                                                                 |
| 187         | فِي النَّافِذَةِ فِي الْجُوْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الأُخْرَى مِائَةُ دِينَارٍ                                                |
| ١٨٧         | فِي حَلَمَةِ الْثَدْيِ رُبُعَ الدِّيَةِ                                                                                          |
| ١٦          | في دية الخطأ: ثلاثون جَذَعة، وثلاثون حِقّة، وعشرون بنات مخاض                                                                     |
| ۲.          | في شِبْهِ العَمْدِ: ثَلاثُونَ حِقَّةً، وثَلاثُونَ جَذَعَةً، وأَرْبَعُونَ مابَينَ ثَنِيَّةٍ                                       |
| ٤٥٨         | فِي شَحْمَةِ الْأُذُٰنِ ثُلُثُ دِيَةِ الْأُذُنِ                                                                                  |
| 1 8 9       | فِي كُلِّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنْ الْيَدِ وَالرِّجْلِ مِائَةُ دِينَارٍ                                                         |
| 707         | فيه عشرة دنانير، يعني سِنَّ الصَّغير إذا سقط قبل أن يُثغِر.                                                                      |
| ١٧٢         | فِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، يعني الضلع إذا كسرت                                                                                   |
| ١٣٦         | قَضَىَ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طُفِئَتْ مِائَةُ دِينَار                                                                 |
| 700         | كَمُلَتْ دِيَتُهُ اسْتَهَلَّ أَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ، يعني السِّقْطِ يَقَعُ فَيتَحَرَّكُ                                           |

| رقم الأثر | طرف الأثر                                                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩        | المُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَالأَنْفِ سَوَاءٌ                                                                                                                                       |
| 749       | نَزَلَتْ الشَّدِيدَةُ هذه الآية: { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً} بَعْدَ الآيَةِ التي نَزَلَتْ في الْفُرْقَانِ<br>بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ                                                               |
| 749       | نَزَلَتْ: { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا } فَأَشْفَقْنَا منها؛ فَنزَلَتْ الْآيَةُ التي في الْفُرْقَانِ: { وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ                                                           |
| <b>44</b> | هو عَبْدٌ ما بقي عليه درهم                                                                                                                                                                     |
| ۱۳۱       | يُتَرَبَّصُ بِهَا حَوْلاً                                                                                                                                                                      |
| ٧٦        | يَحْلِفُ عَلَيْهِ، يعني الرَّجُلِ يَدَّعِي أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ سَمْعُهُ .                                                                                                                      |
| 789       | يَسْتَوُونَ إِلَى الثُّلُثِ                                                                                                                                                                    |
|           | <ul> <li>٦- مسند عبد الله بن الزُّبير رضي الله تعالى عنهما:</li> </ul>                                                                                                                         |
| 8 8 8     | أَقَادَ مِنْ لَطْمَةٍ                                                                                                                                                                          |
| Y0A       | أَنَّ رَجُلاً مَجْنُوناً فِي عَهْدِه كَانَ يُفِيقُ أَحْيَاناً فَلا يُرَى بِهِ بَأْساًفَطَعَنَ ابْنَ عَمِّهِ؟<br>فَقَتَلَهُ                                                                     |
| ۳۸۱       | أن عبد الله َّ بن الزُّ بَيْرِ أَقَادَ بها، وَأَنَّ مُعَاوِيَةَ ١ لَهُ لَم يَقُدْ بها                                                                                                          |
| ٤٢        | أَنَّ عَبْدَ اللهُ أَبْنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَ مِنْ الْمُنَقِّلَةِ                                                                                                                              |
| ١٨٧       | أَنَّ عبدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَ مِنْ مُنَقِّلَةٍ، فَأَعْجَبَ النَّاسُ، أَوْ جَعَلَ النَّاسَ يَعْجَبُونَ!                                                                             |
| ٣٨٠       | أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَابْنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَا بِالْقَسَامَةِ                                                                                                                |
| 409       | جِنَايَةُ المَجْنُونِ فِي مَالِه                                                                                                                                                               |
| ١٨٢       | حَضَرْت ابْنَ الزُّبَيْرِ فِي رَجُلِ كُسِرَ ـ صُلْبُهُ فَاحْدَوْدَبَ، وَلَمْ يَقْعُدْ. وَهُـوَ يَمْشِي ـ وَهُـوَ<br>مُحُدَوْدِبِّ. فَقَالَ: امْشِ، فَمَشَّى، فَقَضَى لَهُ بِثُلْثَيْ الدِّيَةِ |
| ٣٣        | رأيت ابن الزبير أقاد من مأمومة                                                                                                                                                                 |
| ١٨٦       | رَأَيْت ابْنَ الزُّبيْرِ أَقَادَ مِنْ مَأْمُومَةٍ، قَالَ فَرَأَيْتهَ إِيَمْشِيَانِ مَأْمُومَيْنِ جَمِيعًا!                                                                                     |
| 794       | شهدت ابن الزبير أي بسبعة أخذوا في لواط. فقامت عليهم البيِّنة أربعة منهم                                                                                                                        |

| رقم الأثر  | طرف الأثر                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 797        | عَابَ ابنُ عَبَّاسٍ ابنَ الزُّبيرِ فِي رَجُلٍ أُخِذَ فِي الحِلِّ؛ ثُمَّ أَدْخله الحَرَمَ، ثم أَخْرَجَه إلى الحِلِّ؛ فَقَتَلَه                                                |
| 777        | كَانَ عَبْدُ الْمُلِكِ وَابْنُ الزُّبَيْرِ لا يَقْتُلانِ مِنْهُمْ إلا وَاحِداً، يعني الجماعة يقتلون الواحد                                                                   |
| ٣٨         | مَا سَمِعْنَا أَحَدًا أَقَادَ مِنْهَا قَبْلَ ابْنِ الزُّبَيْرِ يعني المأمومة                                                                                                 |
|            | ٧- مسند عبد الله بن عبّاس رضي الله تعالى عنهما:                                                                                                                              |
| ٤٤٧        | اسْتِهْلالُهُ صِيَاحُهُ                                                                                                                                                      |
| 1.7        | الأَصَابِعُ سَوَاءٌ، أَوْ هَذِهِ، وَهَذِهِ سَوَاءٌ (ابن عباس وابن عمر)                                                                                                       |
| 455        | أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله . لأن الله سبحانه يقول                                                                                                 |
| 887        | بَيْنَهَا رَجُلٌ قَدْ سَقَى فِي حَوْضٍ لَهُ يَنْتَظِرُ ذَوْداً تَرِدُ عَلَيْهِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ رَاكِبٌ ظَمْآنُ<br>مُطْمَئِنٌّ                                            |
| ۲۸۷        | سَأَلتُه عن رَجِلٍ قَتَلَ جَاراً له في الشُّهْرِ الحَرام، وفي الحَرَمِ . فقال: لا أدري                                                                                       |
| ٤٣٣        | الصُّلْحُ مَرْدُودٌ، وَتُؤْخَذُ الدِّيَةُ، يعني فِي رَجُلٍ قُطِعَتْ يَدُهُ فَصَالَحَ عَلَيْهَا ثُمَّ انْتَقَضَتْ يَدُهُ فَصَالَحَ عَلَيْهَا ثُمَّ انْتَقَضَتْ يَدُهُ فَهَاتَ |
| 797        | عَابَ ابنُ عَبَّاسٍ ابنَ الزُّبيرِ ﴿ فِي رَجُلٍ أُخِذَ فِي الحِلِّ؛ ثُمَّ أَدْخله                                                                                            |
| 797        | عَظَّمَ ابنُ عباسٍ قَتْلَ ابنِ الزُّبيرِ سَعداً وأصحابه في الحَرَم                                                                                                           |
|            | في الأصابع عشر عشر                                                                                                                                                           |
| 111        | فِي الأَصَابِعِ كُلِّهَا عَشْرٌ عَشْرٌ (علي وابن مسعود وابن عباس)                                                                                                            |
| ١٦٨        | فِي الظُّفْرِ إِذَا أَعْوَرَ خُمْسُ دِيَةِ الإِصْبَعِ                                                                                                                        |
| 187        | فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا بُخِصَت ثُلُثُ دِيَتِهَا                                                                                                                    |
| 109        | فِي الْيَدِ الشَّلاَّءِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ                                                                                                                      |
| 99         | فيه خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، يعني الضِّرْسِ لو لم تَعْتَبِرْ ذلك إلا بِالأَصَابِعِ، عَقْلُهَا سَوَاءٌ                                                                           |
| ١٣٤        | فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ، يعني السن السوداء تصاب                                                                                                                              |
| ٣٤٦        | قال عليٌّ: مِن أَين لك أنها مُحُكَمَةٌ؟ فقال ابن عباس: تَكَاثُفُ الوعيد فيها                                                                                                 |
| <b>707</b> | { قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا } قَالَ: مَنْ أَوْبَقَهَا، { أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا } قَالَ: مَنْ كَفَّ عَنْ قَتْلِهَا                                                         |

| رقم الأثر | طرف الأثر                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٥       | قَضَى بِالْقَسَامَةِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | قضى في العين القائمة إذا بخست، وفي اليد الشلاء إذا قطعت، والسن السوداء إذا                                                                                                                                                                                  |
|           | كسرت؛ ثلث الدية                                                                                                                                                                                                                                             |
| 179       | قَضَى فِي ظُفْرِ رَجُلٍ أَصَابَهُ رَجُلٌ فاعْوَرَ بِعُشْرِ دِيَةِ الإِصْبَعِ                                                                                                                                                                                |
| ٤٣٦       | كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمْ الدِّيَةُ، فَقَالَ اللهُ لَهِ لِهِ الأُمَّةِ                                                                                                                                                  |
| ٣٤٨       | لا إلا النَّارُإنِّي أَحْسِبُهُ رَجُلاً مُغْضَباً يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، يعني قاتل المسلم عمداً                                                                                                                                                   |
| ۲۱.       | لا تَعْقِلُ العَاقِلَةُ عَمْدَاً، ولا صُلْحَاً، ولا اعْتِرَافَاً، ولا ما جَنَى المَمْلُوكُ                                                                                                                                                                  |
| ۳۷٦       | لاَ قَسَامَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ بَيِّنَةٌ                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٤٠       | لِلجَارِحِ، وأَجْرُ الْمُتَصَدِّقِ عَلَى اللهِ، يعني في قوله: { فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ }                                                                                                                                              |
| 477       | لَوْ أَنَّ مِئَةً قَتَلُوا رَجُلاً؛ قُتِلُوا بِهِ                                                                                                                                                                                                           |
| ١٨٩       | لَيْسَ فِي الْعِظَامِ قِصَاصٌ                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٥٠       | مَا أَعْظَمَ حُرْمَتُك ! وَمَا أَعْظَمَ حَقَّك ! وَالْمُسْلِمُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْك، يعني لمّا نظر                                                                                                                                                       |
|           | إلى الكعبة                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 791       | مَن قَتَلَ أُو سَرَقَ فِي الحِلِّ، ثُمَّ دَخَلَ الحَرَمَ؛ فإنه لا يُجَالَسُ، ولا يُكَلَّمُ، ولا يُؤْوَى. ويُناشَدَ حَتَّى يَخْرُجَ؛ فَيْقَامُ عَلَيه                                                                                                        |
| ۳۳۱       | هُمَا الْمُبْهَمَتَانِ: الشِّرْكُ وَالْقَتْلُ                                                                                                                                                                                                               |
| 787       | هِيَ آخِرُ مَا نَزَلَ، ومَا نَسَخَهَا شَيْءٌ، يعني آية: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ<br>جَهَنَّمُ}                                                                                                                                   |
| 454       | هي مُبْهَمةٌ، لا نَعْلَمُ له تَوْبَةً، يعني قاتل المسلم عَمداً                                                                                                                                                                                              |
| ٣٣٠       | وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ ثَكِلَتْك أُمُّك! إِنَّهُ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آخِذًا بِرَأْسِهِ تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ حَتَّى يَقِفَ بِهِ عِنْدَ الْعَرْشِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي، يعني قاتل المسلم عمداً                          |
| ٣٥٠       | وآهاً لَكِ ما أطيبك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك، يعني لمّا نظر                                                                                                                                                                                       |
|           | إلى الكعبة                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 71.5      | يُزَادُ فِي دِيَةِ المُقْتُولِ فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ أَرْبَعَةُ آلافٍ، وَالمُقْتُولُ فِي الْحُرُمِ يُزَادُ فِي دِيَتِهِ أَرْبَعَةُ آلافٍ، وَالمُقْتُولُ فِي الْحُرُمِ يُزَادُ فِي دِيَتِهِ أَرْبَعَةُ آلافٍ، قِيمَةُ دِيَةِ الْحُرَمِيِّ عِشْرِينَ أَلْفًا |

| رقم الأثر    | طرف الأثر                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 779          | يَسْتَطِيعُ أَنْ يُحْيِيهُ ؟! يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّمَاءِ ؟! يَسْتَطِيعُ                                                                                                       |
| , , ,        | أَنْ لا يَمُوتَ، يعني قاتل المسلم عمداً (ابن عباس وأُبو هريرة وابن عمر)                                                                                                                                                          |
|              | <ul> <li>۸ مسند عبد الله بن عُمر رضي الله تعالى عنهما:</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| 171          | إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُ الْأَعْوَرِ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً ابن عمر                                                                                                                                                           |
| 719          | إِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ، أَو فِي الحَرَمِ، أو فِي الشَّهْرِ الحَرَامِ؛ فَدِيَةٌ وثُلُثُ                                                                                                                               |
| 1.7          | الأَصَابِعُ سَوَاءٌ، أَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ (ابن عباس وابن عمر)                                                                                                                                                            |
| ٤٤٨          | سُئل عِن السِّقْطِ يقع ميّتا، أيصلَّى عليه ؟ قال: لا حتَّى يصيح، فإذا صاح صُلِّيَ عليه                                                                                                                                           |
| 22/          | ووَرِث                                                                                                                                                                                                                           |
|              | كُلْ واشْرَبْ، أُفِّ ! قُمْ عَنِّي ! إِنَّه يزعم أَنَّه لم يُرِدْ قَتْلَه ! قَالَ: كَذَبَ ! يَعْمَدُ أَحَدُكُم<br>إلى الخَشَبة فيضرب بها رأس الرَّجُل المُسلم، ثم يقول إني لم أرد قتله ؟! كَذَبَ، قالـه                          |
| 444          | إلى الخَشَبة فيضرب بها رأس الرَّجُل المُسلم، ثم يقول إني لم أرد قتله ؟! كَذَبَ، قالـه                                                                                                                                            |
|              | لفاتل مسلم                                                                                                                                                                                                                       |
| 444          | كُنْت مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي فُسْطَاطِه، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، قَالَ: فَقَرَأَ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا } إلى آخِرِ الْآيَةِ، فَانْظُرْ مَنْ قَتَلْت |
|              | ,                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>£0</b> £  | وَجَدَ سَارِقًا فِي بَيْتِهِ، فَأَصْلَتَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ، وَلَوْ تَرَكْنَاهُ لَقَتَلَهُ                                                                                                                                     |
| 779          | يَسْتَطِيعُ أَنْ يُحْيِيَهُ ؟! يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّمَاءِ ؟! يَسْتَطِيعُ                                                                                                      |
| . , ,        | أَنْ لا يَمُوتَ، يعني قاتل المسلم عمداً (ابن عباس وأبو هريرة وابن عمر)                                                                                                                                                           |
|              | <ul> <li>٩- مسند عبد الله بن عَمرو رضي الله تعالى عنهما:</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| £ <b>7</b> 9 | عَنْ عَبْدِ اللَّهَ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله تعالى عنِهما - { فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَـهُ }                                                                                                                     |
| 21 (         | [المائدة: ٥٤] قَالَ: ﴿ هُدِمَ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ .                                                                                                                                                            |
| <b>701</b>   | عن عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنهما - قال: ( قتل المؤمن أعظم عند الله                                                                                                                                                     |
| , 5 ,        | من زوال الدنيا )                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٤١          | عَن عَبْد الله بْن عَمْرو - رضي الله تعالى عنهما - قَالَ: ﴿ لَزَوَالُ الدُّنيا بِأَسْرِهَا أَهْـونُ                                                                                                                              |
| , , ,        | على الله تعالى مِن دَمِ امْرِيْ مُشْلِمٍ يُسْفَكُ بِغَيْرِ حَقٍّ )                                                                                                                                                               |

| رقم الأثر   | طرف الأثر                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | ١٠ مسند عبد الله بن مسعود ﷺ :                                                                                     |
| 777         | إِذَا عَفَا بَعْضُ الأَوْلِيَاءِ فَلا قَوَدَ، يُحَطُّ عَنْهُ بِحِصَّةِ الَّذِي عَفَا، وَلَهُمْ بَقِيَّةُ الدِّيةِ |
| 708         | إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ فَهُوَ بِهِ قَوَد (علي وابن مسعود)                                                |
| 754         | إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ المُرْأَةَ مُتَعَمِّدًا فَهُو بِهَا قَوَدٌ ) (علي وابن مسعود)                              |
| 772         | إِذَا قَتَلَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَ انِيًّا قُتِلَ بِهِ ﴾ . (علي وابن مسعود)                                     |
|             | الأَسْنَانِ سَوَاءٌ، وَالأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْعَيْنَانِ سَوَاءٌ، وَالْيَدَانِ سَوَاءٌ، وَالرِّجْلانِ           |
|             | سَوَاءٌ                                                                                                           |
| ٤٣٢         | أَعَلَيَّ الرَّجُلِ، إِنَّمَا يَضْمَنُ النَّاخِسُ، يعني دابة نُخِست فأصابت عين جارية                              |
| ٤٢٧         | إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيمَانِ                                                                 |
| ١٨١         | أَنَّ الْعَبْدَ لَا يُقَادُ مِنْ الْعَبْدِ فِي جِرَاحَةِ عَمْدٍ وَلَا خَطَأٍ إِلَّا فِي قَتْلٍ عَمْدٍ             |
| ۳۱٦         | أَنَّ شِبْهَ العَمْدِ الحَجَرُ والعَصَا (علي وابن مسعود)                                                          |
| ٤١٨         | إِنْ كَانَتْ بِكْراً؛ فَعُشْرُ ـ ثَمَنِهَا، وإِنْ كَانَتْ ثَيِّباً؛ فَنِصْفُ عُشْرِ ـ ثَمَنِهَا (علي وابن         |
|             | مسعود)                                                                                                            |
| ٤١٦         | أَنَّ لِلبِكْرِ مِثْلَ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِها، وللثِّيِّبِ مِثْلُ صَدَاقِ مِثْلِهَا (علي وابن مسعود)           |
| <b>7</b> 80 | إِنَّهَا لِمُحْكَمَةٌ، ومَا تَزدَادُ إلا شِلَّةً، يعني آية: {مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ     |
|             | جَهَنَّمُ}                                                                                                        |
| ١٧٦         | الْبَيْضَتَانِ سَوَاءٌ                                                                                            |
| 787         | تَسْتَوِي جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ                                          |
| ١٤          | دِيَةُ الْحَطَأِ أَخْمَاساً عمر وعبدالله                                                                          |
| 170         | دِيَةُ العَبْدِ ثَمَنْهُ وَإِنْ خَلَفَ دِيَةَ الْخُرِّ (علي وابن مسعود)                                           |
| 7 & A       | دِيَةُ المرأَةِ فِي الخَطاءِ على النِّصْفِ مِن دِيَةِ الرَّجُلِ، إلا السِّنَ والمُوضِحَةَ، فَهُمَا فيه            |
| , , , ,     | سَواءٌ                                                                                                            |
| 415         | دِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ                                                                |
| ٤           | الدِّيةُ مِئَةُ بَعِيْرٍ                                                                                          |

| رقم الأثر   | طرف الأثر                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨          | شِبْهُ العَمْدِ أرباعاً: خَمْسٌ وعشرون حِقَّةً، وخَمْسٌ وعشرون جَذَعَةً،                                                                |
| <b>*1</b> V | شِبْهُ الْعَمْدِ الْحُجَرُ وَالْعَصَا وَالسَّوْطُ، وَالدَّفْعَةُ وَالدَّفْقَةُ، وَكُلُّ شَيْءٍ عَمِدْتَهُ بِهِ فَفِيهِ التَّعْلِيظُ فِي |
| ٣٠٥         | عَلَى الذي اقْتَصَّ مِنه دِيَتَه، غَيرَ أَنَّه يُطرح عَنْه دِيَةُ جَرْحِهِ                                                              |
| ٣١٣         | الْعَمْدُ السِّلاحُ (علي وابن مسعود)                                                                                                    |
| ०५          | فِي الأُذُنِ إِذَا ٱسْتُوْ صِلَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ أَخْمَاسًا، فَهَا نَقَصَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ                                  |
| ١٠٨         | فِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ إصْبَعٍ عُشْرُ الدِّيَةِ (علي وابن مسعود)                                                                    |
| 111         | فِي الْأَصَابِعِ كُلِّهَا عَشْرٌ عَشْرٌ (علي وابن مسعود وابن عباس)                                                                      |
| ٣٥          | فِي الْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ أَخْمَاسًا                                                                                               |
| ٦١          | فِي الْأَنْفِ إِذَا أَوَعَى جَدْعُهُ أَوْ قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّيَةُ أَخْمَاسًا، فَمَا نَقَصَ مِنْهُ فَبِالْحِسَابِ                    |
| 1 { {       | فِي الْجُائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ أَخْمَاسًا                                                                                            |
| 107         | فِي الْحُشَفَةِ إِذَا قُطِعَتْ الدِّيَّةُ، فَهَا نَقَصَ مِنْهَا فَبِحِسَابٍ (علي وابن مسعود)                                            |
| ١٢          | في الخطأ أخماسٌ: عشرون حِقَّةً، وعشرون جَذَعَةً                                                                                         |
| 107         | فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ أَخْمَاسًا                                                                                                      |
| 1 8 1       | فِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ مِنْ الإِبِلِ أَخْمَاسًا                                                                                        |
| 1.7         | فِي السِّنِّ خَمْنُ مِنْ الإِبِلِ أَخْمَاسًا                                                                                            |
| ٦٧          | فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ أَحْمَاسًا                                                                                               |
| ٨٦          | فِي اللِّسَانِ إِذَا أُسْتُؤْ صِلَ الدِّيَةُ أَخْمَاسًا ، فَهَا نَقَصَ فَبِالْحِسَابِ                                                   |
| ٤٠          | فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ أَخْمَاسًا                                                                                           |
| 44          | فِي المُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الإِبِلِ أَخْمَاسًا                                                                                         |
| ۲۸          | فِيْ الْمُوْضِحَةِ خَمْسٌ مِن الإبِلِ علي وعبد الله                                                                                     |
| ٩٣          | فِيْ الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ أَخْمَاسًا                                                                                                |
| ٣٤٠         | قَتْلُ المؤمِنِ مَعْقَلَةٌ                                                                                                              |

| رقم الأثر | طرف الأثر                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨        | كل زوجين ففيهما الدية، وكل واحد ففيه الدية                                                                                                                                                         |
| 440       | لا يَزَالُ الرَّجُلُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا نَقِيَتْ كَفُّهُ مِنْ الدَّمِ، فَإِذَا غَمَسَ يَدَهُ فِي دَمٍ                                                                                   |
|           | حَرَامٍ نَزِع                                                                                                                                                                                      |
| 718       | مَنْ كَانَ لَهُ عَهْدٌ أَوْ ذِمَّةٌ؛ فَدِيَتُهُ دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ                                                                                                                        |
| 757       | هُمَا سَوَاءٌ إلى خَمْسٍ مِن الإِبلِ                                                                                                                                                               |
| 90        | الْيَدَانِ سَوَاءٌ                                                                                                                                                                                 |
| ٣٠٥       | يُرْ فَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ الجِّرَاحَةِ، وَيَكُونُ ضَامِناً لِبَقِيَّةِ الدِّيَةِ                                                                                                                   |
| 757       | يستويان في السِّن والموضحة، وهما فيها سوى ذلك على النصف                                                                                                                                            |
|           | ۱۱ مسند مُعاویة الله:                                                                                                                                                                              |
| ۲٦.       | اعْقِلْه، ولا تُقِدْ مِنْه؛ فأنه ليس على مجنون قَوَدٌ                                                                                                                                              |
| 7.1.1     | إمَّا أَنْ يَعْقِلُوا عَنْه أَو أَنْ نُعَاقِلَ عنه وهو مَوْ لانا، يعني القوم أن يأبَونَ أَنْ يعقلوا عن                                                                                             |
| 1771      | مولاهم                                                                                                                                                                                             |
| 717       | أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْمُهَاجِرِ قَتَلَ رَجُلاً مِن أَهْلِ الذِمَّةِ فِي زَمَنِ معاوية ، فَلَم يَقْتُلْه بِهِ،                                                                                      |
|           | وغَلَّظَ عليه الدِّيَةَ أَلْفَ دِيْنَارٍ معاوية َ                                                                                                                                                  |
| ١٤٨       | قَضَى مُعَاوِية ﷺ فِيْ كُلِّ نَافِذَةٍ فِيْ عُضْوٍ مُحِحَّةِ ثُلْثُ دِيَةِ ذَلِكَ العُضْو، فَإِنْ نَفَذَتْ مِنْ                                                                                    |
|           | ۱۲- مسند أبي هريرة الله :                                                                                                                                                                          |
| ٣         | إِنِي لأُسَبِّحَ كُلَّ يَومٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أَلْفَ تَسْبِيْحَةٍ                                                                                                                                 |
| ۲.,       | الْبَهِيمَةُ عَقْلُهَا جُبَارٌ، وَالمُعْدِنُ عَقْلُهُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ عَقْلُهَا جُبَارٌ والصواب أنه                                                                                           |
|           | مرفوع پ ک                                                                                                                                                                                          |
| ٣٣٩       | لا والذي لا إله إِلاَّ هو، لا يَدخلُ الجُنَّةَ حَتى يَلِجَ الجَمَلُ في سَمِّ الخِيَاطِ، سُئِلَ هَلِ                                                                                                |
|           | لَه مِنْ تَوْبَةٍ؟                                                                                                                                                                                 |
| 7.7       | مَنْ أَصَابَ العَجْمَاءَ غَرِمَ                                                                                                                                                                    |
| 744       | يَسْتَطِيعُ أَنْ يُحْيِيَهُ ؟! يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّمَاءِ ؟! يَسْتَطِيعُ أَنْ لا يَمُوتَ، يعني قاتل المسلم عمداً (ابن عباس وأبو هريرة وابن عمر) |
| ٣٦.       | يُقْتَلُ المُوْلَى، يعني الرَّجُلِ يَأْمُرُ عَبْدَهُ فَيَقْتُلُ رَجُلاً                                                                                                                            |

| رقم الأثر | طرف الأثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ١٣ - مسند المُقِلِّين من الصّحابة ﴾: (وليس لواحد منهم أكثر أثَرين اثنين)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| *77       | أَنَّ امْرَأَةً بِالشَّامِ أَتَتْ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ؛ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ إِنْسَانًا اسْتَفْتَحَ عَلَيْهَا بَابَهَا، وَأَنَّهَا اسْتَغَاتَتْ فَلَمْ يُغِثْهَا أَحَدُ - وَكَانَ الشِّتَاءُ -؛ فَفَتَحَتْ لَهُ الْبَابَ، وَأَخَذَتْ رَحًى؛ فَرَمَتْهُ بِهَا فَقَتَلَتْهُ . فَبَعَثَ مَعَهَا، وَإِذَا لِصُّ مِنْ اللُّصُوصِ، وَإِذَا مَعَهُ مَتَاعٌ؛ فَأَبْطَلَ دَمَهُ . |
| 257       | أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللهِ أَقَادَ رَجُلاً مِنْ مُرَادٍ مِنْ لَطْمَةٍ لَطَمَ ابْنَ أَخِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٦        | أَنَّ مُعَاذًا وَعُمَرَ جَعَلا فِي الْمُوضِحَةِ أَجْرَ الطَّبِيبِ (معاذ وعمر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣٨       | أَهِيَ كَمَا كَانَتْ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ قَالَ: فَقَالَ: إِيْ وَالَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ، يعني { فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا } (أبو سعيد، والصواب أنه الحسن البصري)                                                                                                                                                                                       |
| ۱۷۸       | جَعَلَ دِيَةً عَبْدٍ قُتِلَ خَطَأً أَرْبَعَةَ آلافٍ، وَكَانَ ثَمَنْهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: أَكْرَهُ أَنْ<br>أَجْعَلَ دِيَتَهُ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ (سعيد بن العاص)                                                                                                                                                                                        |
| 198       | جِنَايَةُ الْمُدَبَّرِ عَلَى مَوْلاهُ ( أَبِو عُبَيْدَةَ بْنِ الْجُرَّاحِ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 771       | الدِّيةُ تُقْسَمُ عَلَى الْفَرَائِضِ ( بعض أصحاب النبي ﴿ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 711       | العَبْدُ لا يَغْرَمُ سَيِّدُه فَوْقَ نَفْسِه شَيْئاً، وإِنْ كَانَتْ دِيَةُ المَجْرُوحِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ العَبْدِ؛<br>فَلاَ زِيَادَةَ لَه                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777       | عَلَى الرَّجُلَيْنِ دِيَةُ الثَّلاثَةِ، وَيُرْفَعُ عَنْهُمَا جِرَاحَةُ الرَّجُلَيْنِ (الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ११९       | على مَن فِكَاكُ الأسير ؟ قال: على الأرض التي نقاتل عنها قال: وسألته عن المولود متى يجب سهمه ؟ قال: إذا استهل وجب سهمه (الحسين بن علي)                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | الْعَيْنُ بِالْعَيْنِ مَا أَنا فُقِئَتْ عَيْنُهُ الأُوْلَى، يعني فقء عين الأعور (ابن مغفّل الصحابي أو ابن معقل التابعي)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٠        | فِي الْحَاجِبِ يَتَحَصَّصُ شَعْرُهُ أَنَّهُ فِيهِ كُلَّهُ الرُّبْعُ، وَفِيهَا ذَهَبَ (بعض أصحاب النبي الله الله عليه)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٨٤       | في الصُّلْبِ الدِّية (معاذ بن جبل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 77        | فِيْ الْمُغَلَّظَةِ مِنَ الدِّيةِ ثَلاثُونَ حِقَّةً، وثَلاثُونَ جَذَعَةً، وأَرْبَعونَ (أبو موسى والمغيرة)                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| رقم الأثر   | طرف الأثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢٣         | فِيْ عَيْنِ الْأَعْوَرِ خَمْسُونَ مِنْ الإِبِلِ (بعض أصحاب النبي ﷺ)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٥٦         | قَتَلَ ابْنَ مُلْجِمِ الَّذِي قَتَلَ عَلِيًّا وَلَهُ [يعني عليّاً] وَلَدٌ (صِغَارٌ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيًّا)                                                                                                                                                                                                              |
| 471         | قَتَلَ سَبْعَةً بِرَجُلٍ (المُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥           | قَتَلَتْ جَانًّا؛ فَأْرِيَتْ فِيهَا يَرى النَّائِمُ، فَقِيلَ لها: واللهِ لَقد قَتَلْتِ مُسْلِمًا (عائشة)                                                                                                                                                                                                                 |
| 798         | لاَ تُقِدْهُ حتى يَدْخُلَ شَهْرٌ حَلاَلٌ (عُبيد بن عُمير في طائفة)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٥٥         | لَوْ دَخَلَ عَلَيَّ دَاخِلٌ يُرِيدُ نَفْسِي. وَمَالِي لَرَأَيْت أَنْ قَدْ حَلَّ لِي قَتْلُهُ (عِمْرَانَ بْنِ<br>حُصَيْنٍ)                                                                                                                                                                                                |
| 377         | لَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْتُلَ نَفْسَيْنِ بِنَفْسٍ (معاذ لعُمر)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٢٠         | مَا حَلَّ دَمُ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ إِلاَّ مَنْ اسْتَحَلَّ ثَلاثَةَ أَشْيَاءَ: قَتْلَ النَّفْسِ<br>بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبَ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ الْخَارِجَ مِنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ<br>(عَائِشَة)                                                             |
| 778         | مَا مِنْ خَصْم يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ رَجُلِ قَتَلْته تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ سَلْ هَذًا عَلَى مَا قَتَلَنِي (أَبُو مُوسَى الأشعري)                                                                                                                                          |
| **1         | يَجِيءُ المُقْتُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْلِسُهُ عَلَى الْجَادَّةِ، فَإِذَا مَرَّ بِهِ الْقَاتِلُ قَامَ إلَيْهِ فَأَخَذَ بِتَلْبِيبِهِ<br>فَيَقُولُ: يَا رَبِّ سَلْ هَذَا فِيمَ قتلني؟ قَالَ: فَيَقُولُ: أَمَرَ نِي فُلان، قَالَ: فَيُؤْخَذُ الْقَاتِلُ<br>وَالْآمِرُ فَيُلْقَيَانِ فِي النَّارِ (أَبو الدَّرْدَاءِ) |
| ٤٥١         | يَرِثُ إِذَا سُمِعَ صَوْتُه، يعني المولود (جابر بن عبدالله)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>*</b> 1A | يَنْطَلِقُ الرَّجُلُ الأَيِّدُ فَيَتَمَطَّى عَلَى الرَّجُلِ بالعَصَا والحَجَرِ؛ حتى يَفْضَخَ رَأْسَهُ، ثُمَّ يقولُ: ليسَ بِعَمْدٍ! وأَيُّ عَمْدٍ أَعْمَدَ مِن ذَلِكَ (عبيد بن عمير)                                                                                                                                      |
|             | ١٤ - مَاله حُكم الأثر الموقوف مِن كلام التابعِين:                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٨٦         | اتفق أهل العلم أن في الصلب الدية (الزهري)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | إذا كُسِرَتِ اليَدُ أو الرِّجْلُ، وإذا كُسِرَتِ الذِّرَاعُ أو الفَخِذُ أو العَضُدُ (قتادة)                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.٧         | اصْطَلَحَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَنْ لاَّ تَعْقِلَ الْعَاقِلَةُ عَبْدَا ولا صُلْحًا وَلا عَمْدًا وَلا اعْتِرَافًا<br>(عامرالشعبي)                                                                                                                                                                                          |
| ١٨٥         | أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ بِأَنَّ فِي الصُّلْبِ الدِّيةَ (ابن المسيب)                                                                                                                                                                                                                                                      |

| رقم الأثر     | طرف الأثر                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717           | السُّنَّةُ أَنْ يُوْدَي، يَعْنِي الْمُسْتَقَادَ مِنْهُ إِذَا مَاتَ (الزهري)                                                                                                                                      |
| ٦٤            | فِي الأَنْفِ إِذَا أُوْعِيَ جَدْعًا أَو قُطِعَتْ أَرْنَبَتُه الدِّيَةَ كَامِلَةً (أبو الزناد عن فقهاء<br>أهل المدينة)                                                                                            |
| 775           | كَانَ النَّاسُ يَقْضُونَ فِي الزَّمَانِ الأَوَّلِ فِي دِيَةِ المُجُوسِيِّ بِثَمَانِ إِنَّةٍ (سليمان بن يسار)                                                                                                     |
| ٤٢٥           | كَانَ لا يَقْضِي فِي دَمٍ دُونَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (محمد بن سيرين)                                                                                                                                           |
| ١٦٠           | كَانَ يُقَالُ إِذَا كُسِرَ ـ تُ الْيَدُ أَوْ الرِّجْلُ ثُمَّ بَرَأَتْ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا شَيْءٌ أَرْشُهَا (إبراهيم النخعي)                                                                                  |
| 701           | كُمْ فِي هَذِهِ مِنْ الْمُرْأَةِ الْخِنْصَرِ -؟ فَقَالَ: "عَشْرٌ ـ مِنْ الْإِبِلأَعِرَاقِيُّ أَنْتَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: عَالِمٌ مُتَعَبِّثُ أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي، السُّنَّةُ (ابن المسيب) |
| 190           | مَا جُنِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ فَهُوَ لَهُ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَابَتِهِ، كَذَا كَانَ يَقُولُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ<br>(عطاء بن أبي رباح)                                                                      |
| १०२           | مَا عَلِمْت أَنَّ أَحَدًا مِنْ المُسْلِمِينَ تَرَكَ قِتَالَ رَجُلٍ يَقْطَعُ عَلَيْهِ الطَّرِيقَ (محمد<br>بن سيرين)                                                                                               |
| ۲۰۸           | مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لا تَحْمِلُ دِيَةَ العَمْدِ إلاَّ أَنْ يَشَاءُوا ذَلِك (ابن شهاب الزهري)                                                                                                    |
| 100           | مَضَتْ السُنَّةُ بَأَنَّ فِي الذَّكِرِ الدِّيَةُ، وِفِي الأُنْثِيَنِ الدِّيةُ (زيد بن أسلم)                                                                                                                      |
| <b>۲</b> 90   | مَن قَتَلَ فِي الْحَرَم قُتِلَ فِي الْحَرَم، ومن قَتَل فِي الْحِلِّ ثم قال: تِلْكَ السُنَّةُ<br>(الزهري)                                                                                                         |
| 799           | نَرَى أَنَّ الْعَقْلَ تَامّاً على الْبَاقِي مِنْهُمَ إِ وَتِلْكَ السُّنَّةُ فِيهَا أَدْرَكْنَا (الزهري)                                                                                                          |
| £ <b>7</b> *£ | هَاجَتْ الْفِتْنَةُ وَأَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ مُتَوَافِرُونَ، فَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لا يُقَادُ<br>وَلا يُودَى مَا أُصِيبَ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، إلاَّ مَالُ يُوجَدُ بِعَيْنِهِ (الزهري)    |
| 777           | وفي السُنَّةِ أن لا يقتل الإمام أحداً عفا عنه أولياء المقتول (الزهري)                                                                                                                                            |



# فهرس الآثار المختلف فيها رفعاً ووَقْفاً

#### مرتبة حسب ورودها في الرسالة

| حكم الموقوف                          | حكم المرفوع                                       | رقمه        | الراوي    | طرف الأثر أو الحديث                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حسن                                  | ضعیف                                              | ٧           | عُمر      | ليس لقاتل ميراث                                                                                                                                                                            |
| حسن أو صحيح                          | ضعیف                                              | 17          | ابن مسعود | قضى ـ رسول الله ﷺ في دية الخطأ مئة مِن<br>الإبل: مِنها عُشرونَ حِقَّةً،                                                                                                                    |
| ضعیف                                 | ضعیف                                              | ١٣٤         | ابن عبّاس | قضى في العين القائمة إذا بخست، وفي اليد<br>الشلاء إذا قطعت                                                                                                                                 |
| قصر به ابن عون<br>والصواب<br>المرفوع | صحيح                                              | 775         | أبو هريرة | الْبَهِيمَةُ عَقْلُهَا جُبَارٌ، وَاللَّعْدِنُ عَقْلُهُ جُبَارٌ، وَاللَّعْدِنُ عَقْلُهُ جُبَارٌ، وَالْبَعْرُ عَقْلُهَا جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ                                  |
| صحيح                                 | صحيح                                              | <b>٣</b> ٧٩ | ابن عباس  | يَجِيءُ المُقْتُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُعَلِّقًا رَأْسَهُ وَأُوْدَاجَهُ تَشْخُبُ دَمًا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ سَلْ هَذَا لِمَ قَتَلَنِي؟!                                                 |
| صحيح                                 | صحيح                                              | ٤٠٤         | ابن عباس  | لا إِلَـهَ إِلا اللهُ لا ما أَطْبِيَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ وَأَعْظَمُ حُرْمَةً وَأَعْظَمُ حُرْمَةً                                                                                          |
| صحيح                                 | ضعیف جدا<br>و الاکان<br>تقوی<br>بحدیث ابن<br>عباس | ٤٠٥         | ابن عَمرو | ما أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ ما أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ فَحُرَّمَةُ حُرْمَتَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَأَعْظَمَ اللهُ عَنْدَ اللهِ اللهُ اللهُ وَالله الله الله الله الله الله الله الله |
| صحيح                                 | ضعیف                                              | ٤٠٩         | علي       | أُمَّةٌ مِن الأُمَمِ لُعِنَتْ؛ فَجُعِلَتْ كِلابَا                                                                                                                                          |
| صحيح                                 | ضعیف                                              | ٤٠٩         | علي       | ابْنَ آدَمَ الَّذِي قَتَلَ أَخَاهُ، وَإِبْلِيسَ                                                                                                                                            |
| ضعيف جداً                            | ضعيف جداً                                         | £YV         | عمر       | أَمَا تُجْزِيني يميني مِنْ مَالِي؟ قَالَ: لاَ، إِنَّمَا قَصَيْتُ عَلَيْكُمْ فَأَخَذُ ديته قَضَيْتُ عَلَيْكُمْ فَأَخَذُ ديته دنانير دية وثلث دية                                            |

| حكم الموقوف | حكم المرفوع                    | رقمه | الراوي | طرف الأثر أو الحديث                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حسن         | مرسل بين<br>علي وعكرمة         | 800  | علي    | يُوْدَي الْمُكاتَب بِقَدْرِ ما أَدَّى                                                                                            |
| صحيح        | صح عن<br>غيرها عن<br>ابن مسعود | ٤٧٩  | عائشة  | مَا حَلَّ دَمُ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَـذِهِ الْقِبْلَةِ إِلاَّ مَنْ<br>اسْتَحَلَّ ثَلاثَةَ أَشْيَاءَ: قَتْلَ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ |
| صحيح        | ضعیف                           | ٥١٨  | جابر   | يَرِثُ إِذَا شُمِعَ صَوْتُه                                                                                                      |



#### فَهْرس المسائل الإسنادية

| الصحيفة | الأثر | المسألــــــة                                                                                    |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108     | ١     | عبد الملك بن جريج مقدم في عطاء بن أبي رباح في قول الأئمة                                         |
| 108     | ١     | عبد الملك بن جريج من المُقدَّمين في نافع مولى ابن عمر، حتى أن ابن<br>معين قدّم على مالك فيه      |
| 100     | ١     | عبد الملك بن جريج مراتب حديثه حسب صيغة الأداء، فالتحديث للسماع، والإخبار للقراءة، وما            |
| 100     | ١     | عبد الملك بن جريج سيء التدليس لا يكاد يدلس إلا عن ضعيف،<br>وعنده تدليس الإسناد، وتدليس           |
| ١٦٤     | ٣     | خالد الحذّاء لا يُتشاغل بتدليسه كالثوري، والقول فيه قول الجمع<br>بالتوثيق خلافا لأبي حاتم الرازي |
| ١٦٣     | ٣     | عكرمة مولى ابن عباس ثقة على الصواب، ولا أثر لبدعته على حديثه                                     |
| ١٦٧     | ٤     | هشام بن حسّان مقدّم في ابن سيرين، والراجح أنه ثبت في الحسن<br>إجمالا، وهو دون ذلك في عطاء        |
| ١٦٧     | ٤     | الحسن البصر ـي عن عَلِيٍّ الله مُرسَل جزم بذلك أبو زرعة، وابن المديني، وغيرهما، وقد رآه رؤية     |
| ١٦٨     | ٤     | الحسن البصري لم يسمع من عبدالله بن مسعود ، جزم بذلك أبو<br>حاتم الرازي وغيره                     |
| ١٧١     | ٥     | عامر الشعبي لم يسمع من عُمر الله حكم بذلك أبو زرعة وأبو حاتم بل ولم يُدركه كما قال               |
| 1 / 1   | ٥     | عامر الشعبي عن علي الله عنه سمع منه شيئاً يسيراً                                                 |
| 109     | ۲     | عامر الشعبي مراسيله من أقوى المراسيل عند الأئمة في المرفوع،<br>فالموقوف أولى                     |
| 107     | ١     | عطاء بن أبي رباح عن أبي بكر وعمر وعثمان ﴿ مرسل، وقد ولـد في<br>آخر زمن عثمان                     |

| الصحيفة | الأثر        | المسألية                                                                             |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٦٨     | ٥            | إبراهيم بن ميسرة الطائفي ثقة باتفاق، لكن الشأن في إدراكه عائشة رضي الله تعالى عنها   |
| ١٨٤     | ٧            | عبد الله بن عُبيد الله ابن أبي مليكة جزم البخاري وأبو حاتم بسماعه<br>من عائشة        |
| ٤٣٠،٤٠٥ | ۱۱۰ <i>۳</i> | سعید بن المسیّب و سماعه من عمر                                                       |
| 107     | ١            | عطاء عن عمر مرسل جزماً                                                               |
| 711     | ٩            | الحسن البصري لم يدرك زمن عمر                                                         |
| 7 • ٤   | ٧            | الحسن البصري فالراجح أنه لقي ابن عُمر ولم يسمع منه، وقيل سمع<br>حديثاً واحداً لا غير |
| ۲۱۰     | ٩            | مكحول لم يدرك زمن عمر ولم يقاربه                                                     |
| ١٨٤     | ٧            | محمد بن شهاب الزهري مرسلاته واهية                                                    |
| 7 8 0   | ١٨           | عامر الشعبي لم يسمع من ابن مسعود وروياته عنه محتملة                                  |
| ١٧١     | ٥            | عامر الشعبي لم يدرك عمر ورواياته عنه مُحتملة أحيانا متى احتمل<br>توسط شريح بينهما    |
| 1 1 1   | ٥            | عامر الشعبي سمع من علي شيئا يسيرا ورواياته عنه محتملة وسمي<br>ابن أبي ليلي بينهما    |
| 7 8 .   | ١٦           | عامر الشعبي الأقرب أن روايته عن زيد بن ثابت مُرسلة                                   |
| ١٧٢     | ٥            | عامر الشعبي مراسيله من أقوى المراسيل عندهم                                           |
| 707     | 77           | عامر الشعبي روايته عن أبي موسى والمغيرة محتملة                                       |
| 704     | 71           | مجاهد لم يسمع من عمر                                                                 |
| ۲٠٧     | ٩            | محمد بن عمرو بن علقمة تحقيق القول فيه وأن عبارات النقاد تكاد تتحد في حقه             |
| 7.4     | ٩            | عمرو بن شعيب ونسخته وتحقيق القول في ذلك وتصويب تصحيف<br>قبيح نُقل عن ابن معين        |
| ١٦٣     | ٣            | عكرمة مولى ابن عباس وتحقيق القول فيه                                                 |

| الصحيفة | الأثر | المسألية                                                                                       |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 179     | ٦     | عَمرو بن عبد الله بن الأسوار اليهاني، لقَبُه: بَرْق، شيخ لمعمرتحقيق القول فيه                  |
| ٣٠٩     | ٥٠    | عَمرو بن شعيب وإدراك زمن عمر                                                                   |
| ٣١٠     | ٥٠    | عبد الملك بن جريج وسماعه من عمرو بن شعيب                                                       |
| 711     | ٥٠    | عكرمة مولى ابن عبّاس وإدراك زمن عمر وسماعه منه                                                 |
| 711     | ٥٠    | معمر ليس في شيوخه أحد من كبار التابعين ولا أواسطهم                                             |
| 777     | ١٢    | الدارقطني أَعَلَّ حديث خِشف عن ابن مسعود الله مرفوعا في دية الخطأ                              |
| 777     | 17    | حجّاج بن أرطاة وتضعيف الدارقطني إياه لأمور ذكرها                                               |
| 779     | ١٣    | عاصم بن ضمرة سبب شدة الطعن عليه أنَّ روايات حبيب عنه وهي<br>بواسطة كذّاب!                      |
| 777     | 17    | إبراهيم النخعي له اختصاص بحديث ابن مسعود يجعل له حكم الاتصال في أحيان كثيرة                    |
| 775     | ١٢    | أبو عُبيدة بن عبدالله بن مسعود له عناية بحديث أبيه تجعل له مزيّة وإن لم يسمع منه               |
| 777     | 10    | سعيد بن أبي عروبة وتدليسه وتحقيق اختلاط                                                        |
| 272     | 111   | أبو أسامة حمّاد بن أسامة تحقيق مسألة تدليسه ومرتبته                                            |
| 270     | 11.   | جعفر بن عَوْن المخزومي ومخالفة ابن حجر في مرتبة                                                |
| 1 1 1   | ٥     | عبد الله بن وهب وتحقيق القول فيما نُقم عليه من إغرابه عن ابن<br>جريج وتساهله في الأخذ بالإجازة |
| ١٧٢     | ٥     | مسلم بن سعيدوتحقيق أنه اسم لراويين اثنين لا ثلاثة وبيان أقوال<br>الأئمة في ذلك                 |
| ١٧٤     | ٥     | عبد الله بن مؤمل المخزومي وتحقيق الشأن فيه وتصويب ظن ابن<br>حبان أنها اثنان                    |
| ١٧٤     | ٥     | عفيف بن سالم وتصويب إعمال ابن حجر كلمة الدارقطني فيه مقابل قول بقية الأئمة                     |

| الصحيفة    | الأثر | المسألية                                                                                         |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190        | ٨     | أشعث بن سوّاربيان حاله، ومناقشة ما رُوي من توثيق ابن معين<br>وعثمان بن أبي شيبة إياه             |
| 190        | ٨     | حفص بن غياث موصوف مع ثقته بقدر يسير من الخطأ والتدليس، ومزية روايته عن أشعث                      |
| 707        | ۲۱    | عبد الله بن أبي نجيح وتحقيق ثبوت بدعة القدر عنه ، واضطراب قول<br>ابن حجر في قدر تدليسه           |
| 777        | ١٦    | الحسن بن صالح بن حَيِّ وتحقيق بدعته وأنها الخروج لا التشيع ومع ذلك فهو فوق الثقة                 |
| 790        | ٤٣    | الحكم بن عُتيبة لم يسمع من عليّ بل ولا من بعض أصحابه                                             |
| ٣٠٠        | ٤٥    | يزيد بن عبد الله بن قُسَيط هل غمزه مالك؟ لا يثبت ذلك على التحقيق                                 |
| ٥٢٦        | 171   | عكرمة بن خالد وأحدى طرق التفريق بينه وبين مولى ابن عباس عند<br>ذكره مهملا                        |
| ٣٠٧        | ٤٩    | مكحول لم يسمع من زيد بن ثابت إنها هو شيء بلغه                                                    |
|            |       | مسلم بن جُندب القاصّ كما في التاريخ الكبير لا القاضي كما في<br>التقريب وغيره                     |
| ٤١٤        | ١٠٧   | قول الراوي:" وجدتُ في كتابي " ومناقشة ذلك                                                        |
| 779        | ١٣    | عاصم بن ضمرة السلولي الصحيح أنه صدوق حسن الحديث أو<br>ثقة، وضعف مروياته إذا روى                  |
| 770        | 10    | سعيد بن بشير مولى الأزد الراجح أنه ضعيف مطلقا، ولـه عـن قتـادة<br>خاصة مناكير                    |
| <b>*4v</b> | 1 • 1 | مُغيرة بن مِقسَم الضَّبِي أعلم الناس بحيث إبراهيم النخعي ما روى<br>عنه وما لم يرو، فلا يُخشى منه |
| ٣٢٣        | ٥٧    | طاووس لم يسمع من الراشدين الأربعة                                                                |



### فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات مرتبة على حروف المعجم

| الصفحة | الغريب والأماكن ونحوهما                                 | م  |
|--------|---------------------------------------------------------|----|
| 777    | الاثغار: سقوط سِنّ الصّبي ونباتها                       | ١  |
| 310    | استهلَّ الصبي: إذا صرخ وصاح لحظة الولادة                | ۲  |
| 00     | اسطلمت قُطعت واستؤصلت                                   | ٣  |
| 1 / •  | اعرنجم أو احرنجم                                        | ٤  |
| ٣.     | الأغنّ صفة لبَحّة في الصوت                              | ٥  |
| ٤٧١    | أفضى المرأة فهي مفضاة: إذا جامعها فجعل مسلكيها واحداً   | ٦  |
| 77     | الآمة وتُسمى المأمومة من الجراحات                       | ٧  |
| ٣٠٣    | الأوداج: ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذَّابِح | ٨  |
| ٩      | الأُوْقِيّة ومقدارها بالدراهم                           | ٩  |
| ١٨٣    | البئر جبار                                              | ١. |
| ٣.     | البازلة من الجراحات                                     | 11 |
| 77     | البَاضِعَةُ من الجراحات                                 | ١٢ |
| ١٢     | بنت اللبون ، وابن اللبون من الإبل                       | ۱۳ |
| ١٢     | بنت المخاض وابن المخاض من الإبل                         | ١٤ |
| ٧      | بني مُدلِج                                              | 10 |
| 97     | الترقوة عظم وصل ما بين ثغرة النحر والعاتق               | ١٦ |
| 797    | تمالاً عليه القوم: أصبحوا ملاً واحداً ضده               | ۱۷ |
| ١٨٣    | جُبَار: أي هَدْر                                        | ١٨ |
| ٧      | الجَذَعَة مؤنث جَذَع من أسنان الإبل                     | ۱۹ |

| الصفحة | الغريب والأماكن ونحوهما                                      | م   |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----|
| ١٢     | الجذعة من الإبل                                              | ۲.  |
| 77     | الحَارِصَة من الجراحات                                       | ۲۱  |
| ٤٧     | الحرصة التي تشق الجلد                                        | 77  |
| ٧      | الخُرْمَةُ بمعنى الإحرام                                     | ۲۳  |
| ٧      | الحِقَّةُ مؤنث الحِق من أسنان الإبل                          | 7 8 |
| ٩      | الحُلُلُ جمع حُلَّة                                          | 70  |
| ٦٣     | خرمات الأنف جمع الخرمة وهي بمنزلة الاسم من نعت               | 77  |
| ٥١٢    | الخفق: ضربك الشيء بالدِّرة أو بشيء عريض                      | 77  |
| ٧      | الخَلِفَة - بكسر اللام - الناقة الحامل                       | ۲۸  |
| 77     | الدَّامِعَة من الجراحات                                      | 79  |
| ٣.     | الدامية من الجراحات                                          | ٣٠  |
| ١      | الدية والديات                                                | ۲۱  |
|        | الذَّكاةُ هي الذَّبْحُ                                       | ٣٢  |
| ٣١٠    | الذود من الإبِل: ما بين الثلاثة إلى العشرة                   | ٣٣  |
| 277    | الرَّبْلَة: باطِنُ الفَخِذ. وجمعها: الرَّبَلاَت              | ٣٤  |
| ١٨٣    | الرِّكاز، جَمْع رِكْزَة وهي                                  | ۳٥  |
| ٤٣     | السِّمْحَاق هي الشَجّة                                       | ٣٦  |
| ٣٠٣    | الشَّخْبُ: السَّيلان، وأصل الشَّخب ما يخرج من تحت يد الحالِب | ٣٧  |
| ٧٨     | الصَّعَرُ : ميل في الوجه                                     | ٣٨  |
| 1 • 1  | صَوَافي الأمراء                                              | 44  |
| ١      | العقل بمعنى الدية والإبل المعقولة                            | ٤٠  |
| १९०    | العَنان: هو ما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب كما يختار    | ٤١  |
| 797    | غُمْدان قصبة صنعاء، وقصر بها شهير                            | 27  |

| الصفحة | الغريب والأماكن ونحوهما                                                                              | م  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ٧٢     | فتنة عبدالرحمن بن الأشعث                                                                             | ٤٣ |
| ٣٠٥    | الفُسطاط:" هو ضرب من الأبنية في السفر دون السُرَادق                                                  | ٤٤ |
| ٤٩٠    | الفَلَج: الغَلَبَةُ بالحُجَّةِ                                                                       | ٤٥ |
| ٤٨٧    | القِتْلة بكسر القاف: الحالة من القتل، وبفتحها: المَرَّة من القتل                                     | ٤٦ |
| ٧      | قُديد -على زِنَةِ تصغير قَدِّ- موضِع قُرب مكة                                                        | ٤٧ |
| 794    | القرم من الرجال                                                                                      | ٤٨ |
| ١      | القروي مقابل البدوي                                                                                  | ٤٩ |
| 187    | قزلت الرِّ جُل                                                                                       | ٥٠ |
| ٤٢٥    | القَسَامَة بالفَتح كالقَسَم، وحقيقتها: أن يُقسِم مِن أولياءِ الدَّم خمسون                            | ٥١ |
| 11.    | القَصَبُ من العِظام كُلَّ عَظْمٍ أجوَفَ فيه مُِثَّ                                                   | ٥٢ |
| ٣٠٢    | الكردم: الرجل القصير الضّخمالكَرْدمة: عَدْوٌ بِفَزَعٍ فيه ثِقل وبُطء                                 | ٥٣ |
| ١٨٢    | الكِرياس : هو الكنيف العالي                                                                          | ٥٤ |
| ١٨٢    | الكُنْف مفردها كنيف                                                                                  | ٥٥ |
| ٣٠٦    | اللِّحاء: مصدر تَلاحي الرجلان تلاحياً ولجِاءً ، إذا تشاتما                                           | ٥٦ |
| ۲۰٤    | المبهم هنا:" المُغلق الذي لا يُهتدى لفتحه، والمُصمَتُ                                                | ٥٧ |
| 77     | الْمُتَلاحِمَةُ من الجراحات                                                                          | ٥٨ |
| ٣٠١    | محَلّة بالكوفة سُمّيت بزُرارة بن يزيد، واصلها كُلُّ ما رَمَيْتَ بِه في حائِطٍ أَو غيرِهِ فَلَزِقَ به | ०९ |
| ٩      | المُسِنة من البقر                                                                                    | ٦٠ |
| ١٨٣    | المعدن جبار                                                                                          | ٦١ |
| 414    | المعقلة هي الغُرم                                                                                    | 77 |
| ٤٣     | الملطاة بالمد والقصر أيضاً الشجّة                                                                    | 74 |
| ١٤٨    | الْمُمِحّة : النافذة إلى الجوف                                                                       | 78 |
| 77     | الْمُنَقِّلَة وتسمى المَنْقُولة من الجراحات                                                          | ٦٥ |

| الصفحة | الغريب والأماكن ونحوهما                         | م  |
|--------|-------------------------------------------------|----|
| 77     | المُوضِحَةُ من الجراحات                         | ٦٦ |
| ٤٩٤    | نخس الدابة: غرز جَنبها أو مؤخّرها بعُود أو نحوه | ٦٧ |
| ٧      | نُزِيَ الجُرْح                                  | ٦٨ |
| १९०    | النَّفْحة: ما أصابت الدابة بِرِجْلِها           | ٦٩ |
| 77     | الهَاشِمَةُ من الجراحات                         | ٧٠ |
| ٦٩     | الوترة التي بين المنخرين أو ينخرم الأنف من عرضه | ٧١ |
| ٩      | الوَرِق                                         | ٧٢ |



## كشَّاف الرواة والأُعلام المترجم لهم

| الأثــر  | الــــراوي                                                            | م  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 7 2 •    | إبراهيم بنِ بَشِيرٍ الكِنْدي                                          | ١  |
| ١٠٨      | إبراهيم بن طَهْمَان الخُراساني أبو سعيد سكن نيسابور ثم مكّة           | ۲  |
| ٤٦       | إبراهيم بن أبي عَبِلة - بكسر الموحدة - واسمه شِمر بن يقظان الشامي     | ٣  |
| ٣٠٩      | إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسهاء بن خارجة بن حصن بن حذيفة الفَزَاري | ٤  |
| ٠٢١٠     | إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي                                   | ٥  |
| ٣١       | إبراهيم بن المنذر بن عبدالله بن المنذر بن المغيرة الأسدي الجِزَامي    | ۲  |
| ٥        | إبراهيم بن ميسرة الطائفي                                              | ٧  |
| ، ۷۸، ۱۰ | إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النَّخَعِي الكوفي الفقيه             | ٨  |
| ، ۱٦٠    | أحمد بن العباس بن موسى العدوي الإستراباذي                             | ٩  |
| ٣٧٠      | أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم المروزي، أبو بكر القاضي                | ١. |
| بعد ۷۰،  | الأحنف بن قيس بن معاوية السعدي                                        | 11 |
| ١٠٦      | إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة                                          | ١٢ |
| ١٣٣      | إسحاق بن المحتفز لا يُعرف                                             | ۱۳ |
| ٤٢٠      | إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي الهَمْداني                     | ١٤ |
| 97       | أسلم العدوي مولى عمر                                                  | 10 |
| 10.      | إساعيل بن إبراهيم بن مِقْسم الأسدي مولاهم، الشهير بابن عُلَيَّة       | ١٦ |
| ١٦١      | إسهاعيل بن أمية بن عمرو                                               | ۱۷ |
| ۲۰۲ ،    | إسماعيل بن أبي حكيم القُرشي مولاهم المدني                             | ١٨ |
| ٠ ٤      | إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم ، البَجَلي                         | ١٩ |
| ، ۱۲۰    | إسماعيل بن سعيد الشالنجي الكسائي الجرجاني                             | ۲. |

| الأثــر | الـــــراوي                                                             | م   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٧       | إسماعيل بن عيّاش بن سُلَيْم العنسي - بالنون - أبو عُتبة الحمصي          | ۲۱  |
| ١٨٥ ،   | الأسود بن قيس العَبْدي، ويُقال: البَجَلي، الكوفي                        | 77  |
| ٨       | أشعث بن سوَّارالكِندي النَجَّار الأفرق الأثرم قاضي الأهواز              | 74  |
| ٣٨      | أشعث بن عبدالملك الحُمْراني - نسبة لمولى عثمان - يكني أبا هانئ          | 7 8 |
| ٩       | أيوب بن موسى بن عَمرو بن سعيد بن العاص الأموي ، أبو موسى المكي          | 70  |
| 0       | بحر بن نصر بن سابق الخولاني مولاهم                                      | ۲٦  |
| ١٦١     | بشر بن عاصم بن سفيان بن عبدالله بن ربيعة بن الحارث الثقفي الطائفي       | 77  |
| 170     | بشر بن عائذ المنقري                                                     | ۲۸  |
| 777     | بكر بن خلف البصري، ختن المقرئ، أبو بِشر                                 | 79  |
| ١٠٧     | بكر بن عبدالله المُزَني البَصري                                         | ٣٠  |
| ١٣٦     | بُكير بن عبدالله بن الأشجّ                                              | ٣١  |
| ، ۲۰۸   | ثابت بن هرمز[-ويُقال هُريمزالعِجلي-] الحدّاد                            | ٣٢  |
| ١٦٨     | جابر بن زيد، أبو الشَّعْثاء الأزدي                                      | ٣٣  |
| 1.1688  | جابر بن يزيد بن الحارث الجُعفي الكوفي (ترجمة مفصّلة في الحكم<br>على ٨٠) | ٣٤  |
| ٦٥      | جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم النوفلي المدني                       | ۳٥  |
| 1 2 7   | جرير بن حازم بن زيد بن عبدالله الأزدي البصري                            | ٣٦  |
| ٤٣      | جرير بن عبدالحميد بن قُرْط الضبي الكوفي ، نزيل الرَيّ وقاضيها           | ٣٧  |
| ۲۱۳ ،   | حعفر بن حيّان السَّعدي، أبو الأشهب العُطاردي البصري                     | ٣٨  |
| ۲۰۲،    | جعفر بن عبدالله بن الحكم الأنصاري، والد عبدالحميد                       | ٣٩  |
| 11.     | جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو المخزومي                                    | ٤٠  |

| الأثــر | الـــــراوي                                                           | م  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| , 10V   | جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، معروف<br>بالصادق    | ٤١ |
| 777     | جندب بن سلامة الهُذلي                                                 | ٤٢ |
| , 10V   | حاتم بن إسماعيل المدني الحارثي                                        | ٤٣ |
| ٥       | حاتم بن أبي صغِيرة القشيري ، أبو يونس البصري                          | ٤٤ |
| 757     | الحارث بن الأزمع بن أبي بثينة                                         | ٤٥ |
| ٤١١     | الحارث بن حَصيرة الأزدي، أبو النُّعمان الكوفي                         | ٤٦ |
| ١٢٨     | الحارث بن عبدالله الأعور الهَمْداني                                   | ٤٧ |
| 477     | حَبَّة بن جُوين [بن عليّ البَجَلي]العُرني                             | ٤٨ |
| ۲ ،     | حبيب بن أبي ثابت الكوفي                                               | ٤٩ |
| 757     | حبيب بن أبي حبيب الجَرْمي، البصري الأنهاطي                            | ٥٠ |
| ۲ ،     | حبيب بن عُبيد الرّحبي                                                 | ٥١ |
| ۲ ،     | حبيب بن أبي عمرة القصّاب                                              | ۲٥ |
|         | حبيب بن يزيد الجرمي = ابن أبي حبيب                                    | ٥٣ |
| ٣٠،١٢   | حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النَّخَعي القاضي الكوفي       | ٥٤ |
| 777     | الحسن بن أبي جعر (عجلان، وقيل عَمرو )، الجُفْري البصري                | ٥٥ |
| ١٦٤     | الحسن بن الحر بن الحكم الجعفي أو النخعي، أبو محمد الكوفي نزيل<br>دمشق | ٥٦ |
| ٨       | الحسن بن أبي الحسن يسار البصري مولى الأنصار                           | ٥٧ |
| ١٦      | الحسن بن صالح بن حَيّ الهَمْداني                                      | ٥٨ |
| 47 8    | الحسن بن عمارة البجلي مولاهم، أبو محمد الكوفي                         | ٥٩ |
| 777     | الحسين بن الحسن بن حرب السُّلَمي، أبو عبدالله المروزي                 | ٦٠ |
| ٩       | حُسين بن ذكوان المُعلِّم المُكْتِب العَوْذِي البصري                   | ٦١ |

| الأثــر | الـــــراوي                                                                 | م  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| ١٣٤     | الحسين بن علي بن الأسود -وقد يُنسَبُ إلى جَدِّه- العجلي الكوفي نزيل بغداد   | 77 |
| ، ۱۹۸   | الحسين بن ميمون الخندقي (أو بالفاء)، الكوفي                                 | 74 |
| ١٢٨     | حُصين بن عبدالرحمن الحارثي                                                  | 78 |
| 440     | حصين بن عقبة الفزاري                                                        | ٦٥ |
| 474     | حفص بن عبدالرحمن بن عُمر، أبو عمر البَلخي                                   | ٦٦ |
| 777     | حفص بن عمر بن الحارث بن سَخْبَرة الأزدي النَّمَري                           | ٦٧ |
| ٨       | حفص بن غياث بن طلق النخعي الكوفي                                            | ٦٨ |
| ٤٣      | الحَكَم بن عُتيبة الكِندي ، أبو محمد الكوفي                                 | ٦٩ |
| 9 8     | حَكِيم بن حَكِيم بن عَبّاد بن حُنَيْف الأنصاري الأوسي                       | ٧٠ |
| 111     | حَمّاد بن أُسامة بن زيد القُرَشي مو لاهم الكوفي أبو أُسامة مشهور بكُنيته    | ٧١ |
| 191     | حماد بن خالد الخياط القرشي، أبو عبدالله البصري                              | ٧٢ |
| ١٦٠     | حَمَّاد بن سَلَمة بن دينار مولى بني تميم ، وقيل مولى قريش ، أبو سلمة البصري | ٧٣ |
| 117     | حمّاد بن أبي سُليهان مُسلم الأشعري الكوفي                                   | ٧٤ |
| ٣٠٦     | حمّاد بن يحيى الأبَحّ، أبو بكر السُّلَمِي البصري                            | ٧٥ |
| 1.٧     | حُمَيْد بن أبي حُميد الطويل البصري                                          | ٧٦ |
| 777     | حُميد بن رُويهان الشامي                                                     | ٧٧ |
| ١٨٣     | حميد بن عبدالرحمن بن حميد بن عبدالرحمن الرؤاسي، أبو عوف الكوفي              | ٧٨ |
| 1.0     | حميد بن هلال العدوي البصري                                                  | ٧٩ |
| ٣٨٣     | حي بن يعلى بن أمية الثقفي                                                   | ٨٠ |
| ١٠٦     | خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري                                               | ۸١ |
| ۱۰۲،    | خالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي                       | ۸۲ |

| الأثــر | الـــــراوي                                                                    | م   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٣       | خالد بن مهران الحذَّاء ، أبو المَنَازِل -أو بضم الميم وكسر- الزاي-<br>البصري   | ۸۳  |
| ، ٦     | خُبيب بن عبدالله بن الزبير                                                     | ٨٤  |
| 17      | خِشف بن مالك الطّائي                                                           | ٨٥  |
| 707,077 | خُصَيْف بن عبدالرحمن الجُزَري                                                  | ٨٦  |
| 114     | خِلاس بن عَمرو الهَجَري البصري                                                 | ٨٧  |
| 99      | داود بن الخُصين الأموي مولاهم المدني                                           | ٨٨  |
| ۱۳۸     | داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي                                       | ٨٩  |
| ٣٨٦     | داود بن أبي هِتد القُشيري                                                      | ٩٠  |
| ص٤٥     | ذكوان أبو صالح السَهَّان الزَيَّات المدني، مولى جويرية بنت الأحمس الغَطَفاني   | ٩١  |
| ، ۱۹۹   | رباح بن عبدالله - أو عبيد الله - بن عُمر العُمري القُرشِي                      | 97  |
| ٤٢      | ربيعة بن أبي عبدالرحمن فَرَّوخ التيمي مولاهم المدني معروف بربيعة<br>الرأي      | 94  |
| ٤٠١     | ربيعة بن عُثمان بن ربيعة بن عبدالله بن الهُدير التَّيمي، أبو عُثمان المدني     | 9 8 |
| ص ٤     | زِرّ بن حُبَيْش بن حُبَاشَةَ الأسدي، الكوفي، أبو مريم                          | 90  |
| 775     | زكريا بن أبي زائدة خالد -ويقال هبيرة- بن ميمون بن فيروز الهُمْـداني<br>الوادعي | 97  |
| ٣٧٠     | زكريا بن يحيى بن إياس بن سلمة السِّجْزي                                        | ٩٧  |
| ۱٦٤     | زهير بن معاوية بن حُديج، أبو خيثمة الجُعفي، الكوفي نزيل الجزيرة                | ٩٨  |
| 797     | زياد بن جبل، ويقال ابن حبل                                                     | 99  |
| YVA     | زِياد بن كُليب الحنظلي، أبو مَعْشَر الكوفي                                     | ١   |
| 97      | زيد بن أسلم العَدوي مولى عُمر المدني                                           | 1.1 |
| ، ۱۸٥   | زيد بن صوحان بن حجر بن الحارث بن الهجرس العبدي                                 | 1.7 |

| الأثــر    | الـــــراوي                                                  | م   |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----|
| 7 £ A      | زيد بن وَهْب الجُهني، أبو سُليان الكوفي                      | ١٠٣ |
| ٣٠٣        | سالم بن أبي الجَعد رافِع الغَطَفاني                          | ١٠٤ |
| 171        | سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي               | 1.0 |
| ٧          | سُرَاقةُ بنُ مَالكِ بنِ جُعْشُم الكِنَاني المُدْلِجِي        | 1.7 |
| ٣٥٠        | سرى بن يحيى بن السرى التميمي كوفي                            | ۱۰۷ |
| ٤٠١        | سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف                           | ۱۰۸ |
| 771        | سعد بن طارق بن أُشيَم أبو مالك الأشجعي                       | 1.9 |
| 771        | سَعد بن عُبيدة السُّلَمي، أبو حمزة الكوفي                    | 11. |
| 1.0        | سعد بن هِشام بن عامر الأنصاري المدني                         | 111 |
| 99         | سعيد بن أبي أيوب الخُزاعي مولاهم المصري أبو يحيى بن مقلاص    | 117 |
| 10         | سعيد بن بشير الشامي                                          | ۱۱۳ |
| 10         | سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري البصري                       | 118 |
| ٣٠٦        | سعيد بن مينا، مولى البَختري بن أبي ذُباب                     | 110 |
| ص ٥        | سعيد بن وهب الهمداني الخَيْواني، كان يقال له القُرَاد        | 117 |
| ٣٠٤        | سعید بن یُحمِد                                               | 117 |
| <b>۲07</b> | سعيد بن يوسف الرَّحبي، ويقال الزُّرقي                        | ۱۱۸ |
| ۱۱۲،       | شُفيان بن حُسين بن حَسَن، أبو محمد أو أبو الحَسَن الواسطي    | 119 |
| ٩          | سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، أبو عبدالله الكوفي           | 17. |
| ١٦١        | سفيان بن عبدالله بن ربيعة بن الحارث الثقفي                   | 171 |
| ٩          | سفيان بن عيينة بن أبي عِمران ميمون الهلالي ، أبو محمد المكي  | 177 |
| ١٨         | سلاّم بن سُلَيم الحَنَفي مولاهم ، أبو الأحوص الكوفي          | ١٢٣ |
| 711        | سَلام بن مِسكِين بن رَبيعة الأزدي البصري                     | 178 |
| ٤٠٥        | سلمان بن ربيعة بن يزيد بن عَمرو بن سَهم الباهلي، أبو عبدالله | 170 |

| الأثــر | الـــــراوي                                                            | م     |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٧١      | سلمة بن تمّام الشَّقَري أبو عبدالله الكوفي                             | ١٢٦   |
| ٤٠٦     | سُليم المكي، ويقال سُليمان، أبو عبيد الله                              | ۱۲۷   |
| ۲۰۲،    | سُليهان بن بِلال التيمي مولاهم أبو محمد وأبو أيوب المدني               | ۱۲۸   |
| ١٤٨     | سليمان بن حبيب المحاربي أبو أيوب الداراني القاضي بدمشق                 | 179   |
| ٧       | سليمان بن حيان الأزدي ، أبو خالد الأحمر الكوفي                         | ۱۳۰   |
| ۱۸      | سليهان بن أبي سُليهان فيروز الكوفي أبو إسحاق الشيباني                  | ۱۳۱   |
| ٤٠٢     | سُليهان بن طَرْخان التّيمي، أبو المُعتمر البصري                        | ۱۳۲   |
| 711     | سُليهان بن عليّ الرَّبعي، الأزدي البصري                                | ١٣٣   |
| ص٤٥     | سُليهان بن مِهران الأسدي الكاهِلي، أبو محمّد الكوفي الأعمش             | 145   |
| 77      | سليمان بن موسى الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق                            | 140   |
| ٧       | سليمان بن يسار الهلالي المدني ، مولى ميمونة وقيل : أم سلمة             | ۲۳۱   |
| ۱۲۲،    | سِمَاك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري، أبو المغيرة الكوفي         | ۱۳۷   |
| ٣٥٠     | سيف بن عمر التميمي                                                     | ۱۳۸   |
| 777     | شِبل بن عَبّاد المكي                                                   | 144   |
| ، ۱۸۹   | شَرِيك بن عبدالله النخعي، أبو عبدالله الكوفي القاضي بواسط ثم<br>الكوفة | 18.   |
| ٣٥٠     | شعيب بن إبراهيم التيمي                                                 | 181   |
| ٣٠٩     | شِمْر بن عطيّة الأسدي الكاهِلي الكوفي                                  | 187   |
| ٣٠٩     | شَهْر بن حَوْشَب الأشعري الشامِي                                       | 154   |
| 717     | شيبان بن عبدالرحمن التميمي مولاهم، النحوي                              | 1 { { |
| ٩       | صالح بن أبي الأخضر                                                     | 180   |
| 772     | صخر بن جويرية، أبو نافع، مولى بني تميم أو بني هلال                     | 187   |
|         | صخر بن قيس = الأحنف بن قيس                                             | ١٤٧   |
| ۰۲۱۰    | صدقة بن يسار الجَزَري، نزيل مكّة                                       | ١٤٨   |

| الأثــر | الـــــراوي                                                                    | م     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | الضحّاك بن قيس = الأحنف بن قيس                                                 | 1 8 9 |
| 440     | الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو ابن شيبان أبو أنيس.     | 10.   |
| ٣١      | الضَحَّاك بن مُخلِد الشيباني أبو عاصم النبيل البصري                            | 101   |
| ۱٦٨     | الضحاك بن مُزاحم الهِلالي، أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني                    | 107   |
| ٤١٢     | طارق بن شِهاب بن عبد شمس البَجَلي الأحمسي، أبو عبدالله الكوفي                  | 104   |
| ٥٧      | طاوس بن كيسان اليماني                                                          | 108   |
| 770     | عائِذ بن حَبيب المَلاّح، أبو أحمد الكوفي                                       | 100   |
| ص ٤     | عاصم بن بهدلة، وهو ابن أبي النَّجُود، الأسدي مولاهم الكوفي، أبو<br>بكر المقرئ  | 107   |
| ١٦١     | عاصم بن سفيان الثقفي                                                           | 107   |
| ۱۳      | عَاصِم بن ضَمْرَة السّلولي الكوفي                                              | ١٥٨   |
| ، ۲     | عامر بن شراحيل الشُّعبي ، أبو عَمرو الكوفي                                     | 109   |
| ٤٨      | عباد بن العوام بن عمر الكلابي مولاهم الواسطي                                   | 17.   |
| ٩       | عباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد الأنصاري ، الواقفي البصري                        | 171   |
| 10      | عبدالأعلى بن عبدالأعلى السامي                                                  | ١٦٢   |
| 117     | عبد رَبّه بن أبي يزيد - ويُقال: ابن يزيد، ويُقال: عبدُ رَبِّ -                 | ١٦٣   |
| 777     | عبدالرحمن بن إسحاق بن عبدالله بن الحارث بن كِنانة المدني                       | 178   |
| Y0V     | عبدالرحمن بن أبي زيد مجهول، أو هو ابن البيلماني والد محمد                      | ١٦٥   |
| ص۳      | عبدالرحمن بن عبدالله بن عبد ربه، وقد يُنسب إلى جده، الشيباني، ويقال اليَشْكُري | 177   |
| 757     | عبدالرحمن بن عبدالله بن عُتبة بن مسعود الكوفي                                  | ١٦٧   |
| ٩       | عبدالرحمن بن عثمان بن أمية ، أبو بحر البكراوي                                  | ١٦٨   |
| 897     | عبدالرحمن بن يزيد بن قيس النَّخعي                                              | 179   |

| الأثــر | الـــــراوي                                                            | م   |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۰۲،۲۰   | عبدالرحيم بن سليمان الكِناني أو الطائي الأشلّ المروزي نزيل الكوفة      | 17. |
| 707     | عبدالسّلام بن حرب بن سلم النَّهْدي، الْملائي، أبو بكر الكوفي           | ۱۷۱ |
| ٣١      | عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد القرشي الأموي المكي                       | ۱۷۲ |
| ٥٤      | عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز بن مروان الأموي المدني نزيل الكوفة       | ۱۷۳ |
| ٧       | عبدالكريم بن مالك الجزري                                               | ۱۷٤ |
| ٧٠،٧    | عبدالكريم بن أبي المخارق أبو أمية المعلم البصري نزيل مكة               | 140 |
| ٥       | عبدالله بن أحمد بن حنبل الشيباني                                       | ۱۷٦ |
| ۲۱۲،    | عبدالله بن إدريس بن يزيد بن عبدالرحمن الأودي                           | ۱۷۷ |
| ١٣٤     | عبدالله بن بريده بن الخصيب الأسلمي المروزي قاضيها                      | ۱۷۸ |
| ***     | عبدالله بن الجبار الخبايري، أبو القاسم الحمصي                          | 179 |
| ٣٧٣     | عبدالله بن حبيب بن أبي ثابت الأسدي، الكوفي                             | ۱۸۰ |
| ٣٨      | عبدالله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقّاص الزهري القرشي أبو بكر        | ١٨١ |
| ٣١      | عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية الاموي                    | ١٨٢ |
| ١٠٦     | عبدالله بن ذكوان القرشي مولاهم أبو الزناد                              | ۱۸۳ |
| ١٦٢     | عبدالله بن ذكوان ثلاثة، أو اثنان وتمييزهم                              | ۱۸٤ |
| 778     | عبدالله بن زيد بن عَمرو - أو عامر - الجَرْمِي، أبو قِلابة البصري       | ١٨٥ |
| ٧       | عبدالله بن سعيد بن حصين الكندي ، أبو سعيد الأشج الكوفي                 | ١٨٦ |
| 197     | عبدالله بن أبي السَّفَر الثوري الكوفي                                  | ۱۸۷ |
| ٣١      | عبدالله بن سفيان المخزومي أبو سلمة بن سفيان                            | ۱۸۸ |
| 717     | عبدالله بن صالح بن محمد بن مسلم الجُهني، أبو صالح المصر-ي، كاتب الليث، | ١٨٩ |
| ٣١      | عبدالله بن صفوان بن أمية الجُمَحي القرشي أبو صفوان المكي               | 19. |
| ٥٧      | عبدالله بن طاوس بن كَيسان اليهاني                                      | 191 |

| الأثــر | الـــــراوي                                                                 | م   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٤٠٢،    | عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حُسَيْن بن الحارث بن عامِر بن نوفل المكي        | 197 |
| ٣٠٣     | عبدالله بن عبدالرحمن الضبّي                                                 | 198 |
| ٤١٤     | عبدالله بن عبدالملك بن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود                        | 198 |
| ***     | عبدالله بن عُبَيْد بن عُمير الليثي                                          | 190 |
| ٥       | عبدالله بن عُبيد الله بن عبدالله بن أبي مُلَيْكَة                           | 197 |
| ۱۸۳     | عبدالله بن عَوْن بن أَرْطبان، أبو عَوْن البصري الإمام                       | 197 |
| ٥       | عبدالله بن عون بن أبي عون بن يزيد الهلالي الخرّاز                           | 191 |
| ١٦      | عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلي                                    | 199 |
| ١٠٦     | عبدالله بن لَهِيعة بن عُقبة الحضرمي                                         | ۲., |
| ٥       | عبدالله بن المؤمِّل بن وهب الله المخزومي المكي                              | 7.1 |
| ٦       | عبدالله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة                                   | 7.7 |
| ٤١٢،    | عبدالله بن مُحَرَّر الجَزَري القاضي                                         | 7.4 |
| ٥       | عبدالله بن محمد بن عُبَيد بن سفيان القرشي مولاهم ابن أبي الدنيا<br>البغدادي | ۲۰٤ |
| 779     | عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب العلوي، أبو هاشِم ابن الحنفيّة           | 7.0 |
| ٩       | عبدالله بن مَسْلَمَة بن قعْنَب القَعْنَبي الحارثي ، أبو عبدالرحمن البصري    | 7.7 |
| ١٢٢     | عبدالله بن مغفّل بن عبد نَهْم الْمُزَنَيّ                                   | 7.7 |
| ١٢٢     | عبدالله بن مَعْقِل بن مُقرِّن الْمُزَنِي                                    | ۲٠۸ |
| ٤٤      | عبدالله بن نُجَي - بنون وجيم مصغراً- ابن سلمة الحضرمي الكوفي                | 7.9 |
| 71,71   | عبدالله بن أبي نَجِيْحِ يسار المكي                                          | ۲۱. |
| ٥       | عبدالله بن وَهْب بنّ مسلم القرشي مولاهم                                     | 711 |
| 777     | عبدالله بن یزید بن فنطس الهذلی مدینی                                        | 717 |
| ،۷۸     | عبدالله بن يزيد المكي أبو عبدالرحمن المقرئ                                  | 717 |

| الأثــر   | الـــــراوي                                                       | م   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| ۱۹۲ ،     | عبدالملك بن الحسين أبو مالك النخعي، الواسطي قيل اسمه عُبادة       | 718 |
| 170       | عبدالملك بن حُميد بن أبي غنيّة الخُزاعي                           | 710 |
| ٧،١       | عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي                 | 717 |
| ، ۱۹٤     | عبدالملك بن عبيد أو ابن عبيدة واحد أو اثنان كلاهما مجهول          | 717 |
| ***       | عبدالملك بن يعلى الليثي، البصري                                   | 711 |
| 1.0       | عبدالوهاب بن عطاء الخفاف البصري                                   | 719 |
| 777       | عَبْدة بن سُليهان الكِلابي، أبو محمد الكوفي                       | 77. |
| حوالي ۲۹۰ | عُبيد بن عُمير بن قَتادة الليثي، أبو عاصم المكي                   | 771 |
| ٣٨٧       | عُبيد الله بن أبي جعفر المصري، أبو بكر الفقيه                     | 777 |
| 700       | عبيد الله بن أبي مُميد الهذلي واسم أبي حميد غالب                  | 777 |
| ٥         | عبيد الله بن أبي زياد القدّاح، أبو الحُصين المكي                  | 377 |
| ٣٧٠       | عُبيد الله بن عُمر بن ميسرة القواريري، أبو سعيد البصري            | 770 |
| ٩         | عَبيدة بن عَمروالسَّلْماني المرادي ، أبو عَمرو الكوفي             | 777 |
| ٦٢        | عُبيدة بن مُعَتِّب الضبي، أبو عبدالرحيم الكوفي الضرير             | 777 |
| ٦٥        | عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي المكي قاضيها   | 777 |
| 790       | عُثمان بن عاصم بن حُصين الأسدي الكوفي، أبو حَصين                  | 779 |
| ١٣٤       | عثمان بن مطر الشيباني البصري                                      | 74. |
| ٤١٩       | عدى بن حنظلة بن نعيم = أبو طلق العائذي في الكُني                  | 771 |
| 1 • 1     | عُروة بن الجَعْد ويُقال: ابن أبي الجعد البارقي صحابي              | 777 |
| ۱،        | عطاء بن أبي رَبَاح - أسلَم - القرشي مولاهم ، المكي                | 777 |
| ٤١٣       | عَطاء بن السَّائِب [بن زید                                        | 778 |
| 718       | عطاء العامري والصواب السهمي والديعلي                              | 740 |
| ٤٠٣       | عَطيّة بن سَعد بن جُنَادَة العَوْفي الجَدَلي، أبو الحَسَن الكُوفي | 747 |

| الأثــر     | الـــــراوي                                                        | م     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| ٥           | عفيف بن سالم الموصلي البجلي مولاهم                                 | 747   |
| ۱۹۸         | عُقبة بن عَلْقَمة اليَشْكُري، أبو الجَنُوبِ الكوفي                 | ۲۳۸   |
| ١٦١         | عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي                            | 749   |
| ٣           | عكرمة أبو عبدالله مولى ابن عباس ، أصله بربري                       | 75.   |
| ٣٨٣         | عكرمة بن يعلى بن أميّة الثقفي                                      | 781   |
| , 10V       | علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو جعفر الباقر          | 737   |
| ۱٦٨         | علي بن الحكم البُنَاني، أبو الحَكَم البصري                         | 754   |
| ٤١٩         | على بن حنظلة الشيباني = أبو طلق العائذي في الكُني                  | 7 2 2 |
| <b>*</b> V0 | عَلِيّ بن رَباح بن قَصير اللَّخمي                                  | 750   |
| 779         | عمر بن سالم المدني، أبو عثمان قاضي مرو                             | 757   |
| 717         | علي بن أبي طَلحَة سالم، مولى بني العبّاس                           | 757   |
| ، ۱۹٥       | علي بن ماجدة السّهمي                                               | 7 £ A |
| 897         | عُمارَة بن عُمير التّيمي                                           | 7 £ 9 |
| ٣١          | عمر بن حفص بن غِيَاث بن طَلْق النخعي الكوفي                        | ۲0٠   |
| ١٦٥ ،       | عمر بن ذر بن عبدالله بن زرارة الهَمْداني                           | 701   |
| 788         | عُمر بن صَّبح بن عمران التميمي أو العدوي، أبو نُعيم الخراساني      | 707   |
| ٩           | عمر بن عامر السُّلمي البصري                                        | 707   |
| 78.         | عُمر بن عبدالرحمن بن مُحَيَّصِن السَّهْمي                          | 408   |
| ٧٦          | عمر بن علي بن عطاء بن مُقَدَّم                                     | 700   |
| ص ٤         | عمر بن نَبْهَان العبدي، ويقال: الغُبَري، بصريٌّ خال محمد بن بكر    | 707   |
| ص٤٥         | عَمرو بن دِينار المكّي، أبو محمد الأثرم الجُمَحي مولاهم            | 707   |
| ٩           | عَمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص السهمي<br>القرشي | Y0.X  |
| ٦           | عَمرو بن عبدالله بن الأسوار اليماني ، لقَبُه : بَرْق               | 709   |

| الأثــر  | الـــــراوي                                                              | م   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| ١٢       | عَمرو بن عبدالله بن عبيد ابن أبي شعيرة، الهمداني، أبو إسحاق<br>السبَّيعي | ۲٦. |
| 777      | عَمْرُو بن عَلِيٍّ أبو حَفص الفلاَّس                                     | 177 |
| 711      | عَمرو بن عَون بن أوس الواسطي                                             | 777 |
| 777      | عمرو بن مالك الهمداني أبو علي الجَنْبي                                   | 777 |
| ١٦٨      | عَمرو بن هَرِم الأزدي البصري                                             | 778 |
| ۲۸۰      | عُمير بن سعيد النَّخَعِيِّ، الصُهْباني، يكني أبا يحيى                    | 770 |
| 717      | العوّام بن حَوْشَب بن يزيد الشّيباني، أبو عيسى الواسطي                   | 777 |
| ٧٥       | عوف بن أبي جَميلة الأعرابي، العبدي البصري                                | 777 |
| 777      | عوف بن مجالد الحضرمي = مجالد بن عوف                                      | 777 |
| ٩        | عيسى بن موسى التيمي مولاهم البخاري ، أبو أحمد الأزرق لقبه<br>غُنْجَار    | 779 |
| 170      | الفضل بن دُكين أبو نُعيم                                                 | ۲٧٠ |
| ٨٤٣، ٨١٤ | فُضيل بن عَمرو الفُقَيْمي، أبو النَّضر الكوفي                            | 771 |
| ٤٠٣      | فُضيل بن مَرزوق الأَغَرَّ الرَّقاشِي، أبو عبدالرحمن الكوفي               | 777 |
| ، ۱۹٥    | القاسم بن أبي بَزَّةَ نافع المكي، مولى بني مخزوم القارئ                  | 777 |
| 737      | القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود المسعودي                         | 478 |
| ۱۲۲،     | القاسِم بن الفضل بن مَعْدان الحُدَّاني، أبو المغيرة البصري               | 770 |
| ٣٠       | قَ بِيْصَة بن ذُؤَيْب بن حَلْحَلَة الخزاعي                               | 777 |
| ٤٠٦      | قَبيصَة بن عُقبة بن محمدبن سفيان السُّوائي، أبو عامِر الكوفي             | 777 |
| ٩        | قَتَادة بن دِعَامَة بن قتادة السَّدوسي ، أبو الخطَّاب البصري             | 777 |
| ، ۲۰۳    | قيس بن سعد المكي                                                         | 449 |
| ٤٠٢      | قيس بن عُبَاد الضُّبَعي، أبو عبدالله البصري                              | ۲۸۰ |
| 113      | قيس بن مُسلم الجَدَلي، أبو عَمرو الكوفي                                  | 7.1 |

| الأثــر | الـــــراوي                                                           | م   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| ٣٠٢     | كردم عن ابن عباس تابعي ،وكردم صحابي أو أكثر                           | 777 |
| ١١٤     | لاحِق بن مُميد أبو مجِلز                                              | 717 |
| 177     | الليث بن أبي سُليم بن زُنَيم                                          | 712 |
| ***     | مُؤمَّل بن إسهاعيل [مولى آل عُمر]البصري، أبو عبدالرحمن                | 710 |
| ٧       | المثنى بن الصبَّاح الأبناوي، أبو عبدالله أو أبو يحيى اليهاني نزيل مكة | ۲۸٦ |
| 717     | المثنى بن معاذ بن معاذ العَنبري                                       | 71  |
| 777     | مجالد بن عوف الحضرمي أو عوف بن مجالد                                  | ۲۸۸ |
| ۲۱      | مجاهد بن جبر المكي                                                    | 419 |
| 1 • ٧   | محمد بن إبراهيم بن أبي عدي وقد يُنسب لجدِّه السُّلَمِي مولاهم البصري  | 79. |
| ٩ ٤     | محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي صاحب المغازي                            | 791 |
| ***     | محمد بن أبي أيوب، أبو عاصِم الثَّقفي الكوفي                           | 797 |
| 11      | محمد بن بَكْر بن عُثمان البُرْساني ، أبو عُثمان البَصري               | 798 |
| ٣٨٧     | محمد بن جعفر بن الزبير بن العوّام الأسدي                              | 798 |
| ١٨٢     | محمد بن الحارث بن سفيان بن عبدالأسد المخزومي المكي                    | 790 |
| ، ۱٦٠   | محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون المقرئ النقاش                  | 797 |
| ٣.      | محمد بن راشد المكحولي الخزاعي الدمشقي ، نزيل البصرة                   | 797 |
| ۱۲۲،    | محمد بن زِياد الجُمَحي مولاهم، أبو الحارث المدني                      | 791 |
| ١٦٦     | محمد بن سالم الهَمْداني، أبو سهل الكوفي                               | 799 |
| ١٣٤     | محمّد بن سَلِيم، أبو هلال الرّاسِبِي البصري                           | ۳., |
| ، ۱۸۳   | محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم البصري                                  | ۲۰۱ |
| ١٨٢     | محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي             | ٣.٢ |
| 1 8 0   | محمد بن عبدالرحمن بن عُبيد القرشي، مولى آل طلحة                       | ٣٠٣ |
| ٩       | محمّد بن عبدالرّ حمن بن أبي ليلي الأنصاري ، الكوفي ، القاضي           | ۲٠٤ |

| الأثــر | الـــــراوي                                                                     | م   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۱۷۷     | محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القُرشي العامِري              | ٣٠٥ |
| ٤٦      | معروي<br>محمد بن عبدالله بن الزبير بن عُمر بن درهم الأسدي ، أبو أحمد<br>الزبيري | ٣٠٦ |
| ٤٦      | محمد بن عبدالله بن عُلاَثَة بن علقمة العُقيلي القاضي ، قاضي الجن                |     |
| ٣٧٠     | محمد بن عبدالله بن المبارك المُخَرّمي، أبو جعفر البغدادي                        | ۳۰۸ |
| ٥       | محمد بن عُبَيد بن سفيان القرشي مولاهم ، والدأبي بكر بن أبي الدنيا               | ٣٠٩ |
| ٧       | محمد بن العلاء بن كريب الهمداني ، أبو كريب الكوفي                               | ٣١٠ |
| 107     | محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقِر                      | ٣١١ |
| ص۸٤     | محمد بن عُمر الواقدي                                                            | 717 |
| ٩       | محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني                                     | ۳۱۳ |
| ۲۸      | محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم                                              | ٣١٤ |
| 790     | محمد بن قيس الأسدي، الوالبي                                                     | ٣١٥ |
| ٥       | محمّد بن مُسلِم الطائفي                                                         | ٣١٦ |
| ٧       | محمد بن مسلم بن عُبيدالله بن عبدالله بن شِهاب القرشي الزهري ، أبو<br>بكر        | ٣١٧ |
| ، ۲۰٥   | محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان بن أبي عُمر النيسابوري الصيرفي                   | ۳۱۸ |
| ، ۱۸٤   | محمد بن مُيَسَّر الجُعْفي، أبو سعد الصّاغاني البلخي الضرير                      | 719 |
| ٥       | محمد بن يعقوب بن يوسف مولاهم المعقلي النيسابوري الأصَمّ                         | ٣٢٠ |
| ٤١٥     | مُخارِق بن خَلِيْفَة، وقيل ابن عبدالله الأحمسي، أبو سعيد الكوفي                 | 471 |
| 99      | مروان بن الحَكَم بن أبي العاص بن أمية الأموي المدني ، وَلِيَ الخلافة            | 477 |
| ٣١٠     | مُزاحِم بن زُفر بن الحارِث الضَّبي، ويقال العامري                               | 474 |
| 90      | مَسْروق بن الأجدع بن مالك الهَمْداني الوادعي الكوفي                             | 478 |
| ٣١٦     | مسعود بن مالك، أبو رزين الأسدي، الكوفي                                          | 440 |

| الأثــر | الـــــراوي                                                                      | م   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 777     | مُسْلِمِ ابن إبراهيم الفراهيدي الأزدي                                            | 477 |
| 97      | مسلم بن جُندب الهذلي المدني القاصّ                                               | 411 |
| ٥       | مسلم بن سعید اثنان                                                               | 277 |
| ١٢٢     | مُسلِم بن صُبَيْح الهَمْداني، أبو الضُّحي الكوفي                                 | 444 |
| ٣٦٦     | مسلم بن يزيد بن مذكور الهمداني                                                   | ٣٣٠ |
| 1.0     | مطر بن طهمان الورّاق                                                             | ۱۳۳ |
| ۱۷٦،    | مُطَرِّف بن طريف الحارثي الكوفي                                                  | ۲۳۲ |
| ٣٤٨     | مطيع بن عبدالله الغزَّال القرشي الكوفي                                           | 444 |
| 717     | معاوية بن صالح بن حُدير الحضر مي، أبو عَمرو وأبو عبدالرحمن الحِمصي، قاضي الأندلس | ۲۳٤ |
| 777     | مُعتَوِر بن سُليهان [بن طرخان] التّيمي                                           | 770 |
| ٦       | مَعْمر بن راشد الأزدي مولاهم ، أبو عُروة البصري نزيل اليمن                       | 441 |
| ٣١      | معن بن عيسى المدني القزّاز                                                       | ٣٣٧ |
| ٣٧٠     | المغيرة بن سَلَمة المخزومي، أبو هِشام البصري                                     | ۳۳۸ |
| 77      | مُغيرة بن مِقسَم الضَّبِي مولاهم الكوفي الأعمى                                   | 444 |
| ٣٧٨     | المغيرة بن النّعمان النحعي                                                       | ٣٤٠ |
| 788     | مُقاتِل بن حيّان النَّبطي، أبو بسطام البلخي الخزاز                               | 781 |
| ٩       | مكحول الشامي ، أبو عبدالله                                                       | 757 |
| ۲۱۳ ،   | المُنذر بن مالك بن قُطَعَة العَبْدي العَوَقي، أبو نَضْرة، مشهور بكنيته           | 454 |
| 7 2 •   | منصور بن زاذان الواسطي، أبو المغيرة الثّقفي                                      | 455 |
| ٤٣      | منصور بن المعتمر بن عبدالله السّلَمي الكوفي                                      | 780 |
| ٧١      | المنهال بن خليفة العِجلي، أبو قدامة الكوفي                                       | 451 |
| 99      | موسى بن سعد أو سعيد بن زيد بن ثابت الأنصاري                                      | 757 |
| ٣٧٥     | موسى بن عُلَيّ - مُصغّراً - ابن رباح اللَّخمي، أبو عبدالرحمن المِصري             | 781 |

| الأثــر | الـــــراوي                                                            | م   |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۲۰٤     | ناجية بن خُفَاف الكوفي                                                 | 459 |
| ۲۰٤     | ناجية بن كعب الأسدي                                                    | ٣٥٠ |
| Y 0 V   | نافِع بن جُبير بن مُطعِم النّوفلي                                      | ٣٥١ |
| ٣٣٠     | نافع بن عبدالحارث بن خالد الخزاعي                                      | 401 |
| 77 8    | نافع أبو عبدالله المدني، مولى ابن عمر                                  | 404 |
| ١٦١     | نافع بن علقمة، مختلف في صحبته                                          | 408 |
| ٩       | نجيح ين عبدالرحمن السِّنْدي أبو مَعشر                                  | 400 |
| 717     | النَّزَّال بن سَبْرَة الهِلالي                                         | 401 |
| ١٦٠     | نوح بن دراج النخعي مولاهم، أبو محمد الكوفي القاضي                      | ٣٥٧ |
| ٣٠٥     | هارون بن سعد العِجلي أو الجُعفي                                        | ٣٥٨ |
| ٤       | هشام بن حسان الأزدي أبو عبدالله البصري                                 | 409 |
| ٣١٦     | هاشِم بن القاسِم الليثي مولاهم، البغدادي، أبو النضر                    | ٣٦. |
| ١١٤     | هِشام بن أبي عبدالله سَنْبَر الدستوائي البصري                          | ١٢٣ |
| 1.4     | هِشام بن هُبيرة بن فَضالة الليثي أو الضبي والراجح الأول قاضي<br>البصرة | 777 |
| ٨٤      | هُشيم بن بشير السُّلَمي الواسطي                                        | ٣٦٣ |
| ١٨٦     | هَمّام بن منبه بن كامل الصنعاني                                        | ٣٦٤ |
| ٤٠٠     | هُنيّ بن نُويرة الضبذي الكوفي                                          | 770 |
| ٤١٢     | الهيثم بن الأسود النَّخعي المَذحَجي، أبو العُريان الكوفي               | ٣٦٦ |
| ٩       | الهيثم بن أبي الهيثم حبيب الصيرفي الكوفي                               | ٣٦٧ |
| ١٨٢     | واصل بن حَيّان الأحدب الأسدي، الكوفي، بيّاع السابري                    | ٣٦٨ |
| 1 • 9   | وضّاح بن عبدالله اليشكري ، أبو عَوانة الواسطي مشهور بكنيته .           | 419 |
| ٩       | وكيع بن الجرّاح بن مليح الرؤاسي ، أبو سفيان الكوفي                     | ٣٧٠ |

| الأثــر | الـــــراوي                                                           | م    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| 777     | الوليد بن عبدالرحمن بن أبي مالك[هانئ] الهَمْداني = الوليد بن أبي مالك | ٣٧١  |
| 10.     | الوليد بن أبي هشام زياد، أخو هِشام أبي المقدام، المدني                | ۲۷۲  |
| 7 8 •   | وَهْب بن بقيّة بن عُثمان الواسطي، أبو محمد، يُقال له وهبان            | ٣٧٣  |
| ٣٦٦     | وهب بن عُقبة العامري البَكّائي                                        | 475  |
| ٥       | يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى بن سحتويه النيسابوري المزكّي          | ٣٧٥  |
| ١٦٢     | يحيى بن آدم بن سليهان الكوفي، أبو زكريا، مولى بني أمية                | 477  |
| ١٦٠     | يحيى بن أبي أُنيْسَة، أبو زيد الجَزَري                                | 444  |
| ٤١٧     | يحيى بن الخُصين الأحمسي                                               | ۴۷۸  |
| ١.      | يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري                                          | 444  |
| 757     | يحيى بن أبي طالب البغدادي واسم أبي طالب جعفر                          | ٣٨٠  |
| ٣٠٣     | يحيى بن عبدالله بن الحارث الجابر                                      | 471  |
| ١٢٩     | یحیی بن عبدالله بن سالم بن عبدالله بن عمر                             | ٣٨٢  |
| ١٣٤     | يحيى بن يعمر البصري قلضي مرو                                          | ٣٨٣  |
| ٧٦      | يزيد بن أبي حبيب المصري واسم أبيه سويد                                | 47.5 |
| 777     | يزيد بن عبدالرحمن بن أبي مالك هانئ الهُمْداني = يزيد بن أبي مالك      | ٣٨٥  |
| ٤٥      | يزيد بن عبدالله بن قُسَيط بن أسامة الليثي المدني الأعرج               | ۳۸٦  |
| 797     | يزيد بن عطاء اليشكري الواسطي                                          | ۳۸۷  |
| 198     | يزيد بن عياض بن جُعْدُبة الليثي، أبو الحكم المدني نزيل البصرة         | ٣٨٨  |
| ٤       | يزيد بن هارون الواسطي السُّلمي مولاهم                                 | ٣٨٩  |
| 771     | يسار المكي، أبو نجيح، مولى ثقيف، مشهور بكنيته                         | ٣٩.  |
| ١٧      | يَعْلَى بن عطاء العامري، ويُقال الليثي والصواب أنه سهمي               | 491  |
| ٥٦٦     | يهان بن المغيرة [العَنَزي]، أبو حذيفة البصري                          | 497  |
| ۱۹۸     | يونس بن أرقم الكندي                                                   | ٣٩٣  |

| الأثــر | الـــــراوي                                                                                       | م         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ٧       | يونس بن سليم الصنعاني                                                                             | 498       |
| ٣٠٧     | يونس بن عُبيد بن دينار العَبْدي                                                                   | 490       |
|         | أبو الأحوص = سلاّم بن سُلَيم الكوفي                                                               | ٣٩٦       |
|         | أبو إسحاق السبَّ يعي = عَمرو بن عبدالله بن عبيد ابن أبي شعيرة، الهمداني                           | <b>44</b> |
|         | أبو إسحاق الشيباني = سليمان بن أبي سُليمان فيروز الكوفي                                           | ٣٩٨       |
|         | أبو إسحاق الفَزَاري = إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن<br>خارجة                              | 499       |
|         | أبو الأشهب العُطاردي = حعفر بن حيّان السَّعدي                                                     | ٤٠٠       |
| ۲١      | أبو أمية بن الأخنس                                                                                | ٤٠١       |
| 780     | أبو بكر بن عبدالله بن محمد بن أبي سَبْرة القُرشي ، قيل اسمه عبدالله، وقيل محمد، وقد يُنسب إلى جده | ٤٠٢       |
| ص ٤     | أبو بكر بن عَيّاش بن سَالِم الكوفي، المُقرئ، مشهور بكنيته، والأصحّ<br>أنها اسمه                   | ٤٠٣       |
| 10.     | أبو بكر بن محمّد بن عَمرو بن حَزم الأنصاري المدني القاضي وقد<br>يُنسب لِجَدِّه                    | ٤٠٤       |
|         | أبو الجَنُوبِ = عُقبة بن عَلْقَمة اليَشْكُري الكوفي                                               | ٤٠٥       |
|         | أبو رزين = مسعود بن مالك الأسدي الكوفي                                                            | ٤٠٦       |
|         | أبو الزناد = عبدالله بن ذكوان                                                                     | ٤٠٧       |
|         | أبو سفيان بن عبد ربه = عبدالرحمن بن عبدالله بن عبد ربه                                            | ٤٠٨       |
| ۲۱،     | أبو سلمة بن سفيان المخزومي = عبدالله بن سفيان                                                     | ٤٠٩       |
|         | أبو الضُّحي = مُسلِم بن صُبَيْح الهَمْداني الكوفي                                                 | ٤١٠       |
| ٤١٩     | أبو طلق العائذي = على بن حنظلة الشيباني أو عدى بن حنظلة بن<br>نعيم                                | ٤١١       |
|         | أبو عاصم النبيل = الضحّاك بن مخلد الشيباني                                                        | ٤١٢       |

| الأثــر | الـــــراوي                                                                  | م   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
|         | أبو العباس الأصم = محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان النيسابوري          | ٤١٣ |
| ١.      | أبو عُبيدة بن عبدالله بن مسعود                                               | ٤١٤ |
|         | أبو عثمان، قاضي مرو = عمر بن سالم المدني                                     | ٤١٥ |
|         | أبو عوانة = وضّاح بن عبدالله اليشكري                                         | ٤١٦ |
| 117     | أبو عِياض عن ابن مسعود ، عَمرو بن الأسود أو غيره                             | ٤١٧ |
| 99      | أبو غَطَفَان بن طريف - أو ابن مالك - الْمرّي المدني قيل: اسمه سعد            | ٤١٨ |
|         | أبو قِلابة = عبدالله بن زيد بن عَمرو - أو عامر - الجَرْمِي البصري            | ٤١٩ |
|         | أبو مالك الأشجعي = سعد بن طارق بن أَشيَم                                     | ٤٢٠ |
| 197     | أبو مالك النخعي، الواسطي، اسمه عبدالملك - وقيل عُبادة - بن<br>الحسين         | 173 |
|         | أبو مجِلز= لاحِق بن حُميد                                                    | 277 |
|         | أبو مَعْشَر عن إبراهيم = زِياد بن كُليب الحنظلي الكوفي                       | ٤٢٣ |
| ۲۰۸     | أبو المليح بن أسامة بن عمير -أو عامر بن عمير - بن حنيف بن ناجية الهذلي       | 373 |
| ٧٥      | أبو المهلب الجَرْمي عمّ أبي قِلابة عَمرو أو عبدالرحمن بن معاوية أو ابن عَمرو | 270 |
|         | أبو النضر = هاشِم بن القاسِم الليثي مولاهم، البغدادي                         | 577 |
|         | أبو نَضْرة = المُنذر بن مالك بن قُطَعَة العَبْدي العَوَقي                    | ٤٢٧ |
|         | أبو نُعيم = الفضل بن دُكين                                                   | ٤٢٨ |
|         | أبو هلال الرّاسِبِي = محمّد بن سَلِيم البصري                                 | ٤٢٩ |
|         | أبو يحيى ابن مِقلاص = سعيد بن أبي أيوب الخُزاعي                              | ٤٣٠ |
| ٥       | عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية                                          | ٤٣١ |
| ٤١٩     | هند بنت طلق                                                                  | ٤٣٢ |

| الأثــر | الـــــراوي   | م   |
|---------|---------------|-----|
| ٤١٩     | خالدة بنت طلق | ٤٣٣ |
| ٤١٩     | حفصة بنت طلق  | ٤٣٤ |



#### فهرس المحتويات

| الصفحة | الموضوع                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٣      | ملخص الرسالة                                                                |
| ٤      | Thesis abstract                                                             |
| ٥      | المقدم ــــــــة                                                            |
| 11     | لُحَةٌ عن أَهَمَّيَةِ المَوْضُوعِ                                           |
| ١٣     | دوافِع اختيار الموضوع                                                       |
| ١٤     | مَنْهَجُ البَحْثِ والْمُشْكِلَةُ الَّتِي يُعَالِجُهَا                       |
| ١٤     | خطَّةُ البَحْثِ                                                             |
| ١٦     | أَبْرَزُ مَصَادِرِ البَحْثِ                                                 |
| ١٨     | الدِّراسَات السَّابِقة                                                      |
| ۲.     | عَمَلِي فِي البَحْثِ                                                        |
| ۲۳     | ضَوَابِطُ تَفْصِيْلِيَّةٌ فِي البحث                                         |
| 77     | ضَوَابِطُ تَفْصِيْلِيَّةٌ فِي الصناعة الحديثية خاصّة                        |
| ٣٤     | يهي د                                                                       |
| ٣٥     | المبحث الأول: تَعْرِيْفِ الأَثَرِ والْحَبَرِ والفَرْقِ بَيْنَهما بإيجازٍ    |
| ٣٦     | المَطْلَبُ الأَوّل: المُرادُ بالأَثَرِ عِنْدَ أَهِلِ اللُّغَةِ              |
| ٣٨     | المَطْلَبُ الثَّانِي: الْمُرادُ بالْحَبَرِ عِنْدَ أَهِلِ اللُّغَةِ          |
| ٣٩     | المَطْلَبُ الثَّالِث: تعريف الأَثَرِ عِنْدَ المُحَدِّثِين                   |
| ٤٣     | المَطْلَبُ الرَّابِع:تعريف الخَبَرِ عِنْدَ المُحَدِّثِين                    |
| ٤٤     | المبحث الثاني: تَعْرِيْفِ المَوْقُوفِ فِي اللَّهُ عَةِ والاصْطِلاحِ بإيجازٍ |
| ٤٥     | المَطْلَبُ الأَوّل: المُرادُ بالمَوْقُوفِ عِنْدَ أَهِلِ اللُّغَةِ           |

| الصفحة | الموضوع                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦     | المَطْلَبُ الثَّانِي: تعريف المَوْقُوفِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِين                                |
| ٤٧     | المَطْلَب الثَّالِث: عرض موجز لمسائل تتبع تعريف الأثر والموقوف                               |
| ٤٧     | المسألة الأولى: تقرير الصَّحابي                                                              |
| ٤٧     | المسألة الثانية: اشتراط الاتصال للحُكم بكونه موقوفاً                                         |
| ٤٨     | المسألة الثالثة: استعمال وصف الموقوف في كلام غير الصحابي                                     |
| ٤٨     | المسألة الرابعة: تسمية الموقوف خبراً                                                         |
| ٤٨     | المسألة الخامسة: ضوابط وملاحِظ تتعلق بالموقوف صورةً المرفوع حُكماً                           |
| ٥١     | القسم الأول: التَّعْرِيْفُ بِالصَّحَابَةِ ﴿ وَمَكَانَتِهِمْ وحُكْمُ الاحْتِجَاجِ بِآثَارِهِم |
| ٥٢     | الفصل الأول: تَعْرِيْفُ الْصَّحَابَةِ ومَكَانتُهُم                                           |
| ٥٣     | المبحث الأول: تَعْرِيْفُ الْصَّحَابِيِّ                                                      |
| ٥٤     | المطلب الأوّل: معنى " صَحَابِيّ " في اللُّغة                                                 |
| ٥٧     | المطلب الثَّاني: التَّعريف الرَّاجح للصّحابِيّ عند أكثر الْمُحدِّثين سَلَفَاً وخَلَفَاً      |
| ٦٣     | المطلب الثَّالث: مُجْمَلُ آراء الأصوليين في حَدِّ الصحابي ومناقشة ذلك                        |
| ٦٧     | المبحث الثاني: مَكَانَـــةُ الصَّحَابَــةِ                                                   |
| ٦٨     | الَبْحَثُ الثَّانِ: مَكَانَةُ الصَّحَابَةِ                                                   |
| 79     | المطلب الأوّل: تعديل الله عَلَى لهم في القرآن الكريم                                         |
| ٧١     | المطلب الثَّانِي: تعديل النبي ﷺ لهم في أحاديث متواترة المعنى                                 |
| ٧٤     | الإجماع على عدالتهم                                                                          |
| ٧٩     | تتمة: عَدَالَةُ الصَّحَابِةِ لا عِصْمَتُهم                                                   |
| ۸١     | بِمَ تُعرف الصُّحبة ويُحكم بها؟                                                              |
| ۸۲     | طبقات الصحابة                                                                                |
| ٨٤     | عَدَدُ الصَّحابة وآخِرُهم مَوْتاً                                                            |
| ٨٥     | طَرَفٌ مِن أقوال الأئمة في حُكْمِ سَبِّ الصَّحابَةِ أو أَحَدَهم                              |

| الصفحة | الموضوع                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٧     | أَمْثِلَةٌ أخرى من أقول الأئمة في شأن التعرّض للصحابة أو أحدهم ١٠٠٠ السَّبِ               |
| ٩٠     | ما اجتمع لي من المصنفات في تراجم الصّحابة ﴿ وفضائلهم ووفياتهم                             |
| ٩٨     | الفصل الثاني: حُكْمُ الاحْتِجَاجِ بِآثَارِ الصَّحَابَةِ ومَنْهَجُ الأَئِمَّةِ فِي ذلك     |
| 99     | المبحث الأول: حُكْمُ الاحْتِجَاجِ بِآثَارِ الصَّحَابَةِ                                   |
| ١      | المطلب الأُوّل: بيان أحقيّة قرن الصحابة بالاتباع والاحتجاج                                |
| 1.7    | المطلب الثّانِي: طرفٌ من أقول أئمة أهل الإسلام تُبيّن حُكم الاحتجاج<br>بآثارهم في الجُملة |
| ۱۱۳    | المَطْلَبُ الثَّالِثِ: الخِلاف في حُجيّة قول الصحابي إجمالاً                              |
| ١١٦    | المبحث الثاني: مَنْهَجُ الأَئِمَّةِ في الاحْتِجَاجِ بآثارِ الصّحَابَةِ                    |
| 114    | المطلب الأوّل: المراد بالإجماع السّكوتيّ ومراتِبِه                                        |
| 119    | المطلب الثَّاني: بيان الصُّور الخَمس التي يَرِدُ عليها ما يصحّ عن الصحابي                 |
| ۱۳۸    | الفصل الثالث: مَنْهَجُ دِراسَةِ أَسَانِيْدِ آثَارِ الصّحَابَةِ                            |
| 1 & 1  | المُبْحَثُ الأَوَّلُ: الفروقُ بين المرفوع والموقوف في جَمع الطرق والتخريج                 |
| 188    | المُبْحَثُ الثَّانِي: الفروق بين المرفوع والموقوف في الحُكم بالاتصال أو الإرسال           |
| ١٤٧    | المُبْحَثُ الثَّالِثُ: الفروق بين المرفوع والموقوف في قبول رواية الضعيف أو المجهول        |
| 1 & 9  | المُبْحَثُ الرَّابِعُ: الفروق بينهما في إعلال بعض الأوجه أو الطُرق وتعارض الروايات        |
| 101    | المُبْحَثُ الخامِسُ: الفروق بين المرفوع والموقوف في تحرير ألفاظ المتون والرواية بالمعنى   |
| 107    | المُبْحَثُ السَّادِسُ: الفروق بين المرفوع والموقوف في الحُكم على الأثر عموماً             |
| ١٥٣    | القسم الثاني: آثَارُ الصَّحَابَةِ اللَّهِ فِي أَبْوَابِ الدِّياتِ                         |
| 108    | كِتَابُ الدِّياَتِ                                                                        |
| 108    | ١ - [][ بَابُ دِّيةِ النَّفْسِ مِنَ الإِبِلِ والدَّراهِم وغيرهما ]                        |
| 198    | ٢ - [١] الرَّجُلُ تَجِبُ عَلَيْه الدِّيَةُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ البَقَرِ أَو الغَنَمِ       |
| 317    | ٣ - [٢] دِيَةُ الْخَطَأُ ، كَمْ هِيَ؟                                                     |

| الصفحة | الموضوع                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 78.    | ٤ - [٣] دِيَةُ [شِبْهِ] الْعَمْدِ كَمْ هِيَ؟                          |
| 700    | ٥ - [٤] شِبْهُ الْعَمْدِ، مَا هُوَ؟                                   |
| Y0Y    | تمهيد: أسماء الشِّجَاجِ وبيانها                                       |
| 409    | ٦ - [٦] المُوْضِحَةُ وكم فيها                                         |
| 770    | ٧- [٧] إبل المُوْضِحَةِ ماهي؟                                         |
| ۲۷۸    | ٨- [٨] بابٌ في الآمة كم فيها؟                                         |
| 710    | ٩ - [٩] بابُ الْمُنَقِّلَةُ كَمْ فِيهَا؟                              |
| 79.    | ١٠ - [١٠] بابٌ فِيهَا دُونَ المُوضِحَةَ [السِّمْحَاقُ والملطاة]       |
| ٣٠٢    | ١١ - [١١] باب الموضحة في الوجه ما فيها                                |
| ٣٠٨    | ١٢ - [ بابُ الْهَاشِمَةِ، كُمْ فِيْهَا؟]                              |
| ٣٠٩    | ١٣ - [١٢] الأُذُنُ مَا فِيهَا مِنْ الدِّيَةِ؟                         |
| 47 8   | ١٤ - [١٣] الأَنْفُ كَمْ فِيهِ؟                                        |
| 444    | ١٥ - [١٤] بابُ أَرْنَبَةِ الأَنْفِ وَالْوَتَرَةِ وَجَائِفَةِ الأَنْفِ |
| ٣٣٢    | ١٦ – [١٥] بابٌ فِي كَسْرِ الأَنْفِ                                    |
| 44.8   | ١٧ – [١٦] بابُ الْعَيْنُ مَا فِيهَا؟                                  |
| 441    | ١٨ - [١٧] بابٌ الْحَاجِبَيْنِ مَا فِيهِمَا؟                           |
| 757    | ١٩ - [١٨] شعر الرأس إذا لم ينبت                                       |
| 757    | ٢٠ - [١٩] الأَشْفَارُ مَا قَالُوا فِيهَا؟                             |
| 787    | ٢١ - [٢٣] إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ                            |
| 701    | ٢٢ – [٢٤] إِذَا ادَّعَى أَنَّ سَمْعَهُ قَدْ ذَهَبَ                    |
| 401    | ٢٣ - [٢٥] إِذَا ذَهَبَ صَوْتُهُ مَا فِيهِ؟                            |
| 404    | ٢٤ - [٢٦] إِذَا أَصَابَهُ صَعَرٌ مَا فِيهِ؟                           |
| 700    | ٢٥ - [٢٧] الرَّ جُلُ تُضْرَبُ عَيْنُهُ فَيَذْهَبُ بَعْضُ بَصَرِهِ     |

| الصفحة | الموضوع                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| ٣٦.    | ٢٦ - [٢٨] الشَّفَتَانِ مَا فِيهِمَا؟                           |
| 777    | ٢٧ - [٢٩] اللِّسَانُ مَا فِيهِ أَذَا أُصِيبَ؟                  |
| ٣٧٣    | ٢٨ – [٣١] اليَدُ كَمْ فِيْهَا؟                                 |
| ٣٨٠    | ٢٩ - [٣٣] الترقوة ما فيها؟                                     |
| ٣٨٤    | ٣٠ - [٣٤] كَمْ فِي كُلِّ سِنِّ ؟                               |
| 499    | ٣١ - [٣٥] مَنْ قَالَ تُفَضَّلُ بَعْضُ الأَسْنَانِ عَلَى بَعْضٍ |
| ٤٠٣    | ٣٢ - [٣٦] الأَصَابِعُ مَنْ سَوَّى بَيْنَهَا                    |
| ٤١٥    | ٣٣- [٣٧] كَمْ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ؟                              |
| ٤٣١    | ٣٤ [٣٩] الأَعْوَرُ تُفْقَأُ عَيْنَهُ                           |
| ٤٥٠    | ٣٥ - [٤١] الأَعْوَرُ يَفْقاً عَيْنَ إِنْسَانٍ                  |
| ٤٥٥    | ٣٦ - [٤٢] السِّنُّ إِذَا أُصِيبَتْ فَاسْوَدَّتْ                |
| ٤٦٣    | ٣٧ - [٤٣] السِّنُّ إِذَا أُصِيبَتْ كَمْ يُتَرَبَّصُ بِهَا؟     |
| ٤٦٧    | ٣٨- [٤٤] السِّنُّ يُكْسَرُ مِنْهَا الشَّيْءُ                   |
| १७९    | ٣٩ - [٥٤] السِّنُّ السَّوْدَاءُ تُصَابُ                        |
| ٤٧٧    | ٠٤ - [٤٦] الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَص                       |
| ٤٨٦    | ٤١ - [٤٧] بَابُ الرِّجْلِ كَمْ فِيهَا؟                         |
| ٤٩٣    | ٢١ – [٨٨] الْجُائِفَةُ كَمْ فِيهَا؟                            |
| ٥٠٢    | ٤٣ - [٤٩] الْجُائِفَةُ فِي الأَعْضَاءِ                         |
| 0 • 0  | ٤٤ - [٥٠] الذَّكَرُ مَا فِيهِ؟                                 |
| 01.    | ٥١ - [٥١] اخْشَفَةُ تُصَابُ كَمْ فِيهَا؟                       |
| ٥١٢    | ٤٦ - [٥٢] الْيَدُ الشَّلاءُ تُصَابُ                            |
| ٥١٨    | ٤٧ - [٥٣] الْيَدُ أَوْ الرِّجْلُ تُكْسَرُ ثُمَّ تَبْرَأُ       |
| ٥٣١    | ٨٤ - [٥٤] الظُّفْرُ يَسْوَدُّ وَيَفْسُدُ                       |

| الصفحة | الموضوع                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٨    | ٤٦ - الضِّلَعُ إِذَا كُسِرَت                                                     |
| ٥٤١    | ٩ ٤ - [٥٧] فِي الْبَيْضَتَيْنِ مَا فِيهِمَ]؟                                     |
| ٥٤٧    | ٥٠ – [٦٠] بابُ مَنْ فَتَقَ الْمُثَانَةَ؟                                         |
| ٥٤٨    | ٥١ - [٦١] بَابٌ فِي الصُّلْبِ كَمْ فِيهِ؟                                        |
| ٥٦٠    | ٥٢ – [٦٢] الثَّدْيَانِ مَا فِيهِهَا؟                                             |
| ०७०    | ٥٣ - [٦٣] الْعَبْدُ يَجْنِي الْجِنَايَةَ                                         |
| ٥٦٧    | ٥٥ - [٦٥] الْعَبْدُ يَقْتُلُ الْحُرَّ فَيُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ             |
| ०५९    | ٥٥ - [٦٧] الْحُرُّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ خَطَأً                                     |
| ٥٨٢    | ٥٦ - [٦٨] مَنْ قَالَ لا يَبْلُغُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ                            |
| ٥٨٤    | ٥٧ - [٧٠] فِي سِنِّ الْعَبْدِ وَجِرَاحِهِ                                        |
| ٥٨٦    | ٥٨ - [٧٢] الْعَبْدُ يَجْرَحُ الْعَبْدَ                                           |
| ٥٨٩    | ٥٩ - [٧٧] بابٌ الَّذِي يُصِيبُ الْجُنِينَ يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟               |
| 091    | ٢٠ - [٧٨] فِي قِيمَةِ الْغُرَّةِ مَا هِيَ؟                                       |
| ٥٩٣    | ٦١ - [٧٩] الْغُرَّةُ عَلَى مَنْ هِيَ؟                                            |
| ०९६    | ٦٢ – [٨٠] مَنْ قَالَ لا يُقَادُ مِنْ جَائِفَةٍ وَلا مَأْمُومَةٍ وَلا مُنَقِّلَةٍ |
| ०९९    | ٦٣ - [٨١] الْعِظَامُ ، مَنْ قَالَ لَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ                          |
| 7.7    | ٢٤ - [٨٢] السَّائِقُ وَالْقَائِدُ مَا عَلَيْهِ؟                                  |
| ٦٠٥    | ٦٥ - [٨٣] بابٌ الرِّدْفُ هَلْ يَضْمَنُ؟                                          |
| 7.7    | ٦٦ - [٨٤] بابٌ الْعَقْلُ عَلَى مَنْ هُوَ؟                                        |
| ٦٠٧    | ٦٧ - [٨٥] جِنَايَةُ الْمُدَبَّرِ عَلَى مَنْ تَكُونُ؟                             |
| 7.9    | ٦٨ – [٨٧] الْمُكَاتَبُ يُجْنَى عَلَيْهِ                                          |
| ٦١٢    | ٦٩ - [٨٩] بَابٌ فِي الْعَقْلِ                                                    |
| 717    | ٧٠ [٩٠] بابُ الرَّجُلُ يُخْرِجُ مِنْ حَدِّهِ شَيْئًا فَيُصِيبُ إِنْسَانًا        |

| الصفحة | الموضوع                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77.    | ٧١ – [٩٣] الْفَحْلُ وَالدَّابَّةُ وَالْمُعْدِنُ وَالْبِئْرُ                                 |
| 779    | ٧٧- [٩٦] فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ                                                             |
| 78.    | ٧٣ - [٩٨] بابُ الرَّجُلُ يَسْتَعِينُ الْعَبْدَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ                    |
| ٦٤٨    | ٧٤ [١٠٣] الْعَمْدُ وَالصُّلْحُ وَالاعْتِرَافُ                                               |
| २०१    | ٧٥- [٢٠٤] بابُ جِنَايَةُ الصَّبِيِّ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ                                   |
| ٦٦٣    | ٧٦ - [١٠٥] الدِّيَةُ فِي كَمْ تُؤَدَّى                                                      |
| 770    | ٧٧- [١٠٧] بابُ مَنْ قَالَ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَ انِيٍّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ |
| ٦٨٥    | ٧٨- [١٠٨] بَابُ مَنْ قَالَ دِيَةُ الذِّمِيِّ على النصف أو أقل                               |
| 799    | ٧٩ - [١٠٩] مَنْ قَالَ إِذَا قَتَلَ الذِّمِّيَّ الْمُسْلِمُ قُتِلَ بِهِ                      |
| ٧٠٨    | ٨٠ [١١٠] مَنْ قَالَ لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ                                          |
| ٧١٣    | ٨١ - [١١١] فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ المُرْأَةَ عَمْدًا                                        |
| ٧١٩    | ٨٢ - [١١٢] مَنْ قَالَ لا يُقْتَلُ حَتَّى يُؤَدُّوا نِصْفَ الدِّيَةِ                         |
| ٧٢٣    | ٨٣ - [١١٣] بابُ الْقِصَاصُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ                                   |
| ٧٢٥    | ٨٤ - [١١٤] بابٌ فِي جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ                                      |
| ٧٣٤    | ٨٥ [١١٦] الرَّ جُلُ يَقْتُلُ عَبْدَهُ، مَنْ قَالَ لا يُقْتَلُ بِهِ                          |
| ٧٣٥    | ٨٦ [١١٧] الْحُرُّ يَقْتُلُ عَبْدَ غَيْرِهِ                                                  |
| V      | ٨٧ - [١١٨] الْجِنِينُ إِذَا سَقَطَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ أَوْ تَحَرَّكَ أَوْ اخْتَلَجَ         |
| ٧٤٤    | ٨٨ - [١١٩] الصَّبِيُّ الصَّغِيرُ تُصَابُ سِنُّهُ                                            |
| ٧٤٨    | ٨٩ - [١٢٠] بَابُ الْمُجْنُونُ يَجْنِي الْجِنَايَةَ                                          |
| ٧٥٢    | [٩٠] السَّكْران يجني الجِنَايَةَ ]                                                          |
| ٧٥٣    | ٩١ - [١٢٣] مَنْ قَالَ لا عَفْوَ لِلمَرأَةِ                                                  |
| ٧٥٤    | ٩٢ – [١٢٤] المُرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دَمِ زَوْجِهَا                                            |
| ٧٥٨    | ٩٣ - [١٢٥] بَابُ مَنْ قَالَ تُقْسَمُ الدِّيَةُ على مَن يُقْسَمُ [له] المِيْراثُ             |

| الصفحة | الموضوع                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٦٠    | ٩٤ - [١٢٦] مَنْ كَانَ يُوَرِّثُ الإِخْوَةَ مِنْ الأُمِّ مِنْ الدِّيَةِ                      |
| ٧٧٦    | ختم باب ميراث الأقارب من الدِّية:                                                           |
| VVV    | ٩٥ - [١٢٧] الرَّ جُلُ يُقْتَلُ فَيَعْفُو بَعْضُ الأَوْلِيَاءِ                               |
| ٧٨٣    | ٩٦ - [١٢٨] الْعَقْلُ عَلَى مَنْ يَكُونُ؟                                                    |
| ٧٨٨    | ٩٧ - [١٢٩] الطَّبِيبُ وَالْمُدَاوِي وَالْخَاتِنُ                                            |
| V97    | ٩٨ - [١٣١] الرَّ جُلُ يُقْتَلُ فِي الْحُرُّمِ                                               |
| ۸۱۱    | ٩٩ - [١٣٤] بابُ الرَّجُلُ يَضْرِبُ الرَّجُلَ فَلا يَزَالُ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ           |
| ٨١٢    | ١٠٠ - [١٣٥] الرَّجُلُ يَصْدِمُ الرَّجُلَ                                                    |
| ٨١٥    | ١٠١ - [١٣٧] بَابُ الرَّ جُلُ يَقَعُ عَلَى الرَّ جُلِ أَوْ يَثِبُ عَلَيْهِ                   |
| ۸۱٦    | ١٠٢ - [١٣٨] بَابُ الرَّ جُلُ يَعَضُّ الرَّ جُلَ فَيَنْتَزِعُ يَدَهُ                         |
| ۸۲۰    | ١٠٣ - [١٣٩] بَابُ الرَّ جُلُ يَضْرِبُ الرَّجُلَ حَتَّى يُحْدِثَ                             |
| ٨٢٢    | ١٠٤ - [١٤٠] بَابُ الرَّجُلُ يَشُجُّ الرَّجُلَ فَيُقْتَصُّ لَهُ فَيَمُوتُ                    |
| ۸۲٤    | ١٠٥ – [١٤١] بَابُ مَنْ قَالَ لَيْسَ لَهُ دِيَةٌ إِذَا مَاتَ فِي قِصَاصٍ                     |
| ۸۳۳    | ١٠٦ - [١٤٢] بَابُ مَنْ قَالَ الْعَمْدُ بِالْحُدِيدِ                                         |
| ۸۳٤    | ١٠٧ - [١٤٣] بابٌ إِذَا ضَرَ بَهُ بِصَخْرَةٍ فَأَعَادَ عَلَيْهِ [وماسوى السلاح مِن العَمْدِ] |
| ٨٤٣    | ١٠٨ - [١٤٤] بَابُ الرَّ جُلُ يَقْتُلُهُ النَّفَرُ                                           |
| ٨٥٢    | ١٠٩ - [١٤٥] بَابُ مَنْ كَانَ لا يَقْتُلُ مِنْهُمْ إلا وَاحِداً                              |
| ٨٥٥    | ١١٠ - [١٤٦] بَابُ الرَّجُلُ يُصِيبُ نَفْسَهُ بِالْجُرْحِ                                    |
| ٨٥٧    | ١١١ - [١٤٩] بَابُ الْقَوْمُ يَشُجُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا                                      |
| ١٢٨    | ١١٢ - [١٥٣] بَابُ مَنْ قَالَ لَيْسَ لِقَاتِلِ الْمُؤْمِنِ تَوْبَةٌ                          |
| ۸۹٥    | ١١٣ - [١٥٤] بابُ مَنْ قَالَ لِلْقَاتِلِ تَوْبَةٌ                                            |
| 9.٧    | [١١٤]بابٌ هل يُورَّث القاتل مِن الدِّيَة أو التَرِكَة؟]                                     |
| 917    | ١١٥ – [١٥٥] بابٌ فِي تَعْظِيمِ دَمِ الْمُؤْمِنِ                                             |

| الصفحة | الموضوع                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 979    | ١١٦ – [١٥٦] بابُ مَنْ قَالَ الْعَمْدُ قَوَدٌ                                          |
| 94.    | ١١٧ – [٩٥١] بابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ ولَه وَلَدٌ صِغَارٌ                               |
| 944    | ١١٨ – [١٦٠] بابُ الزَّنْدِ يُكْسَرُ                                                   |
| 94.5   | ١١٩ - [١٦٢] بابُ الرَّ جُلِ يَأْمُرُ الرَّ جُلَ فَيَقْتُلُ آخَرَ                      |
| 947    | ١٢٠ - [١٦٣] بابُ الرَّجُلِ يُرِيدُ المُرْأَةَ عَلَى نَفْسِهَا                         |
| 9 8 1  | ١٢١ - [١٦٤] بابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ وَيُمْسِكُهُ آخَرُ                      |
| 9 8 0  | ١٢٢ - [١٦٥] بابٌ فِيهَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ                                         |
| 9      | ١٢٣ - [١٦٦] بابُ مَا جَاءَ فِي الْقَسَامَةِ                                           |
| 901    | ١٢٤ – [١٦٧] بابُ الْيَمِينِ فِي الْقَسَامَةِ                                          |
| 978    | ١٢٥ - [١٦٨] بابٌ كَيْفَ يَسْتَحْلِفُونَ فِي الْقَسَامَةِ                              |
| 977    | ١٢٦ – [١٦٩] بابُ الْقَوَدِ بِالْقَسَامَةِ                                             |
| 940    | ١٢٧ - [١٧٠] بَابُ الدَّمِ كَمْ يَجُوزُ فِيهِ مِنْ الشَّهَادَةِ؟                       |
| 977    | ١٢٨ - [١٧١] بَابُ الْقَسَامَةِ إِذَا كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسِينَ                   |
| ٩٧٨    | ١٢٩ - [١٧٢] بابُ الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ الْحُيَّيْنِ                               |
| 911    | ١٣٠ - [١٧٤] بَابُ الرَّ جُلِ يُقْتَلُ فِي الزِّ حَامِ                                 |
| 910    | ١٣١ - [١٧٥] بابُ المُكَاتَب يَقْتُلُ أَوْ يَقْتُلُ                                    |
| 991    | ١٣٢ - [١٧٧] بابٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ قِصَاصٌ؟                            |
| 998    | ١٣٣ - [١٧٩] بَابُ الْقَوْمِ يَدْفَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الْبِئْرِ أَوْ الْمَاءِ   |
| 999    | ١٣٤ - [١٨٠] بَابُ الرَّ جُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَيَقْتُلَهَا            |
| ١٠٠٨   | ١٣٥ – [١٨١] بَابُ الرجلِ يرمي امرأته بالشيء أو أمته                                   |
| 1.11   | ١٣٦ - [١٨٢] بَابُ الرَّ جُلينِ يَشْهَدَانِ عَلَى رَجُلٍ بِالْخُدِّ                    |
| 1.14   | ١٣٧ - [١٨٣] بَابُ الرَّ جُلِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ فَيُدْفَعُ إِلَى الأَوْلِيَاءِ |
| 1.10   | ١٣٨ – [١٨٥] بَابُ الرَّجُلِ تُخْرَقُ أُنْثَيَاهُ                                      |

| الصفحة  | الموضوع                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠١٦    | ١٣٩ - [١٨٦] بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَكْرِهُ المُرْأَةَ فَيُفْضِيهَا                |
| 1.78    | ١٤٠ - [١٨٧] بَابُ الرَّ جُلِ يَسْتَسْقِي فَلا يُسْقَى حَتَّى يَمُوتَ            |
| 1.70    | ١٤١ – [١٨٨] بَابُ مَا يَحِلُّ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ                             |
| ١٠٢٨    | ١٤٢ - [١٩٠] بَابُ الدَّمُ يَقْضِي فِيهِ الأُمَرَاءُ                             |
| 1.40    | ١٤٣ - [١٩٧] بَابُ الْمُثْلَةِ فِي الْفَتْلِ                                     |
| 1.49    | ١٤٤ - [١٩٨] بَابُ الرَّ جُلِ يَجْنِي الْجِنَايَةَ وَلَيْسَ لَهُ مَوْلًى         |
| ١٠٤٠    | ١٤٥ - [٢٠٠] بَابُ أَوَّل مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ                            |
| ١٠٤٦    | [١٤٦ - بابٌ هل القَتْلُ العَمْدُ كفّارةٌ للمقتول؟]                              |
| ١٠٤٨    | ١٤٧ - [٢٠٢] بَابُ السِّنِّ الزَّائِدَةُ تُصَابُ                                 |
| 1 • £ 9 | ١٤٨ - [٢٠٣] بَابُ الرَّ جُلِ يَنْخُسُ الدَّابَّةَ فَتَضْرِبُ                    |
| 1.04    | ١٤٩ - [٢٠٥] بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ الرَّجُلَ فَيُصَالَح عَلَيْهِ ثُمَّ يَمُوتُ |
| 1.08    | ١٥٠ - [٢٠٦] بَابٌ فِيهَا يُصَابُ فِي الْفِتَنِ مِنْ الدِّمَاءِ                  |
| 1.07    | ١٥١ - [٢٠٧] بَابُ الرَّجُلِ وَالْغُلامِ يَقِفَانِ فِي الْمُوْضِعِ لا يُدْرَى    |
| 1.01    | ١٥٢ – [٢٠٩] بَابٌ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ                  |
| 1.09    | ١٥٣ - [٢١١] بَابُ المُكْفُوفِ يُصِيبُ إِنْسَانًا                                |
| 1.7.    | ١٥٤ - [٢١٢] بَابٌ فِي جِنَايَةِ ابْنِ اللَّلاعَنَةِ                             |
| ١٠٦١    | ١٥٥ - [٢١٤] بَابٌ فِي قوله تعالى: ﴿فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَكَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ |
| 1.78    | ١٥٦ - [٢١٨] بَابُ الْقَوَدِ مِنْ اللَّطْمَةِ                                    |
| 1.71    | ١٥٧ - [٢١٩] بَابُ الضَّرْبَة السَّوْطِ                                          |
| ١٠٧٨    | ١٥٨ – [٢٢٦] بَابُ النِّسْوَةِ يَشْهَدْنَ عَلَى القتيل                           |
| ١٠٨٠    | ١٥٩ - [٢٢٩] بَابُ الاسْتِهْلالِ الَّذي تَجِبُ بِهِ الدِّيةُ                     |
| ١٠٨٨    | ١٦٠ - [٢٣١] بَابٌ فِي المُمْلُوكِ يَضْرِ بُهُ سَيِّدُهُ                         |
| 1.9.    | ١٦١ - [٢٣٢] بابٌ فِي قَتْلِ اللِّصِّ                                            |

| الصفحة | الموضوع                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.98   | ١٦٢ - [٢٤١] بَابٌ امْرَأَةٌ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَزْمُومَةً فَانْخَرَمَ أَنْفُهَا |
| 1.98   | ١٦٣ – [٢٤٩] بَابٌ فِي شَحْمَةِ الأُذُنِ                                             |
| 1.97   | الخاتمـــة                                                                          |
| 1.97   | أهم نتائج البحث                                                                     |
| ١٠٩٨   | آكد توصيات الباحِث                                                                  |
| 1.99   | الفهــارس                                                                           |
| 11     | قائمة المصادر والمراجع                                                              |
| 1177   | فهرس الآيات القرآنية                                                                |
| 1177   | فهرس الأحاديث المرفوعة                                                              |
| ١١٢٨   | فهرس الآثار على أساس المسانيد                                                       |
| 1109   | فهرس الآثار المختلف فيها رفعاً ووَقْفاً                                             |
| 1171   | فَهْرس المسائل الإسنادية                                                            |
| 1170   | فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات                                                     |
| 1179   | كشَّاف الرواة والأَعلام المترجم لهم                                                 |
| 119.   | فهرس المحتويات                                                                      |

